المنفورية المتاقية فرزاع الأفرق في افعا إياء التراث المسالي

# (الإرزان العرزان

لأبي جَعفد أَحمَد بنُ محكَثَمَد بنُ إِسَمَاعِيلَ النَّمْ السَّاسُ تُ ٣٣٨ هـ الجزء الثالث

> تعقية الدكتور زمسيرغازي راهد

الكتاب الرابع والثلاثون

مطبعة العاني \_ بغداد

# شرح اعراب سورة الطول بســـم الله الرحمــن الرحيــم

حم [١]

باسكان الميم الآخرة لانها حروف هجاء ٢١٣/ب/ فحكمها السكون لأنها يُوقَفُ عليها • وأما قراءة عيسسى بن عمسر (حاميم تَنزيلُ) فمفتوحة (٢) لالتقاء الساكنين ، ويجوز أن يكون في موضع نصب علسى إضمار (٣) فعل ولم ينصرف لانها اسم المؤنث ، أو لأنها أعجمية منسل هابيل وقابيل .

تَنزِيلُ الكِتَابِ • • [۲] على اضمار مبتدأ و • تنزيل • فـــي موضع مُنزَلً علَى المجاّز • ويجوز أن يكون تنزيل رفعاً بالابتداء والخبر ( من الله العزيز العليم ) •

غَافِرُ الذُّنبِ وَفَايِلِ التَّوبِ شَدِيدِ العِقَابِ •• [٣]

قال الفراء<sup>(2)</sup>: جملتها كالنعت للمعرفة وهي نكرة • وقــــال أبو اسحاق: هي خفض على البدل • قال أبو جعفر: وتحقيق الكلام فسي هذا وتلخيصه أن غافر الذنب وقابل التوب يجوز أن يكونا معرفتين على

 <sup>(</sup>١) في المصحف « سبورة غافر » •

<sup>(</sup>۲) ب ، د : ففتحها ·

<sup>(</sup>۳) ب د : باضمار ۰

<sup>(</sup>٤) معانى الفراء ٣/٥٠

أنها لما مضى فيكونا نعتين ، ويجوز أن يكونا للستقبل والحال فيكون انكرتين ، ولا يجوز نعتين على هذا ولكن يكون خفضهما على البدل ، ويجوز النصب على الحال ، فأما « شديد العقاب » فهو نكرة فيكون خفضه على البدل ، و « التوب » : جمع توبة أو مصدر ، وقال أبو العباس : الذي يرسبق الى القلب أن يكون مصدراً أي يقبل هسذا الفعل ، كما تقول : قال يقول قولا ً ، وإذا كان جمعاً فمعناه يقبل التوبات ، ( ذى الطول ) على البدل لأنه نكرة ، وعلى النعت لأنه معرفة ،

ما يُجَادِلُ في آياتِ الله إلا البذينَ كَفَرُ وا ١٠ [٤]

مجاز أي في دفع آيات الله جل وعز ( فلا يَغْرُ رُكَ تَقَلَّبُهُمْ في البلاد ) قال أبو العباس : أي تصرّفهم ، كما يقال : فلان يتقلب في ماله ٠

كَذَبَتُ قَبَلهُم ْ قَوم ْ نُوحٍ • • [٥]

على تأنيث الجماعة أي كَلَدَّ بَنَتِ الرسلُلَ • قال أبو العباس : (لِيُد ْحضوا) لِيُز بِلُو • ومنه مكان ٌ دَحْض ٌ أي مَز ْلَقَة ° •

قال ( وكَدَ لِكَ حَقَّتُ ) [٦] وجبت ولزمت ؟ لأنه مأخوذ من الحق لأنه اللازم • (أنَّهُمْ ) قال الأخفش : أي لأنهم وبأنهم • قال أبو اسحاق : ويجوز « إنَّهم ، بكسر الهمزة (أصحاب النَّار) المعذبون بهساً •

الـذينَ يَحمِلُونَ العَرْشَ ومَن ْ حَولَه ْ يُســَبَّحُونَ بِعَمْ و رَبِّهِمْ م العَرْشِ ومَن ْ حَولَه ْ يُســَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ م العَالِيَّةِ العَرْشَ ومَن ْ حَولَه ْ يُســَبِّحُونَ العَرْشِ

اتصل هذا بذكر الكفار لأن المنى \_ والله أعلم \_ الذين يحملون َ العرش ومَن ْ حَولَه ْ يُنتَز هون َ الله جل وعز عما يقوله الكفــــار

وأُ دَخلْهُم جَنَاتِ عَدَّنَ التي وَعَدَتَّهُمْ وَمَنَ صَلَحَ مَنَ آبَائِهِمِ وَأَ رَوَاجِهِمْ وَذُرْ يَاتِهُمْ • [۸]

«مَن ْ، في موضع نصب معطوف على الهاء والميم التي في «وعدتهم» ، أو على الهاء والميم في «أدخلهم» •

وَقَهِمِ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقَ السَّيِّئَاتِ يَوَمَّ إِذَ فَقَادَ ۗ رَحْمَتُهُ ۗ • [٩]

سَمَّى العقابَ سيئات مجازاً لأنه عقاب على السيئات .

إِنَّ الذينَ كَفَرُوا يُنْسَادُونَ لَمَقَتُ اللهِ أَكبَسِرُ مِنْ مَقَتْكُمُ اللهِ أَكبَسِرُ مِنْ مَقَتْكُمُ النفيسَكُمُ • • [١٠]

قال الأخفش: «لَمقَت ، هذه لام الابتداء ووقعت بعد دينادون، لأن معناه يقال لهم والنداء قول و وقال غيره المعنى يقال لهم: لَمقَت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون الى الايمان فتكفرون أكبر من مقت بعضكم بعضا يوم القيامة لأن بعضهم و عاد كى بعضاً ومقته يوم القيامة فأذعنوا عند ذلك وخصَعنوا ، وطلبوا الخروج من النار فقالوا (ربَّناً أَمَتَنا انتَين وأحشيتنا الشَتين فاعترفنا بذنبنا فهل الى خسر وجر من والدول و من ، زائدة للتوكيد ،

<sup>(</sup>o) ب ، د : بعضكم ·

ذَكَكُمْ • • [١٧] في موضع رفع أي الأمر ذلكم أي ذلكم العذاب (بأنه اذا دُعيي اللهُ وحد مُ كَفَرتُمْ) أي لأنه اذا و حد اللهُ كفرتم وأنكرتم ، وأن أشرك به مُشرك صد قتموه وآمنتم به (٢) والهاء كناية عن الحديث (فالحكم له ) أي لله جل وعز وحسده لا لما تعبدونه من الأصنام (العكم الكبير) •

قَادعـوه أي من أجـل ذلك ادعوه (٧) ( مُخلِصين ) [١٤] على النحال/٢١٤/أ •

رفيع ُ الدّرَجَاتِ ذُو العَرشِ •• [١٥]

على اضمار مبتدأ • قال الأخفش : يجوز نصبه على المدح ، وقرأ الحسن ( لتُندر َ يَوم َ التلاق ) وهي (^) مخاطبة للنبي صلى الله عليسه وسلم ، وتأول أبو عبيد قراءة من قرأ لينذر بالياء أن المنى : لينذر الله • وقال أبو اسحاق : الأجود أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب وحذفت الياء من «التلاق، لأنه رأس آية •

يَوم مُم بارزون موضع رفع بالابتسداء و «بارزون» خبره و والجملة في موضع خفض بالاضافة ؟ فلذلك حذفت التنوين من يوم وانما يكون في هذا عند سيبويه (٩٩ اذا كان الظرف بمعنى «اذ» تقول : لَقيتُك يَوم زيد أمير > فاذا (٩١ كان بمعنى «اذا» لم يجز نحو : أنا ألقاك يوم زيد أمير (١٠) ( لِكَن المُلك اليوم لله الواحد

 <sup>(</sup>٦) ج ، هـ : بقوله ٠

<sup>(</sup>٧) هـ : فادعوه ·

<sup>(</sup>٨) ب، د، هد: وهو ٠

<sup>·</sup> ٤٦١/١ الكتاب (٩)

<sup>(</sup>۱۰\_۱۰) ساقط من هه ۰

القسّهار) أصح ماقيل فيه مارواه أبو وائل عن ابن مسعود ، قال : ينحسَر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم ينعص الله جل وعز عليها فيؤمر مناد أن ينادي لمن الملك اليوم ؟ فهذا قول بيّن ، فأما أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد ؟ لأنه لا فائدة فيه ، والقول الأول صحيح عن ابن مسعود ، وليس هو مما يؤخذ بالقياس ، ولا بالتأويل والمنى على قوله فينادي مناد يوم القيامة ليتور الناس لمن المنك اليوم فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم : لله الواحد القهار فيقول المؤمنون: هذا سروراً وتلذذاً ، ويقول الكافرون هذا رغماً وانقيادا وخضوعا ،

### • • إذ ِ القُلُوبِ لِلَهُ يَ الحناجِرِ كَا ظِمْيِنَ • • [١٨]

نصبت كاظمين على الحال وهو محمول على المعنى • قسال أبو اسحاق : المعنى اذ قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم و أجساز الفراء (۱۱) أن يكون التقدير : وأنذ رهم كاظمين على أنه خبر القلوب، وقال : لأن المعنى اذ هم كاظمين • وقال الكسائي : يجوز رفع كاظمين على الابتداء (ما للظاً لمين من حسيم) أي قريب (ولا شفيع يُطاع) من نعت شفيع أي ولا شفيع يَسألُ فييُجابُ •

يَعلَمُ خَا ثِنَةً الأَعْيِنِ • • [١٩]

قال أبو اسحاق : أي من نَظَرَ ونيَّتُهُ الخيانة ، وقال الفسراء : يعلم خاتنة الأعين النظرة الثانية (وما تُخفي الصُّدُورُ) النظرة الأولى •

• • ان الله َ هُو َ السَّميع ُ البَصير ُ • [٧٠] •

<sup>(</sup>۱۱) معانی الفراه ۱/۳ ۰

«هو» زائدة فاصلة ، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خر عنها والجملة خبر « ان" » •

أُو المَ " يُسير وا في الأرض فينظر وا ١٠ [٢١]

عطف على يسيروا في موضع جزم ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب ، والجزم والنصب في التثنية والجمع واحد (كيف كان عاقبة ) اسم كان والخبر في كيف (و أق) في موضع خفض معطوف على اللفظ ، ويجوز أن يكون في موضع رفع على الموضع فرفعه وخفضه واحد لأن الياء تحذف وتبقى الكسرة دالة عليها .

وَلَقَدَ أَرَسَكُنَا مُوسَى بَآيَا تِنَا وَسُلُطَانَ مُنِينِ • [٢٣] في قوله جل وعز « ولقد آتينا مُوسَلَى تسع َ آيَات بَيَنَات ٍ ، (٢٠٠ « وسلطان مين » «السلطان» الحجّة وهو يذكّر ُ ويؤنَّت ُ •

الى فرعُونَ وهامان وقار ون ٥٠ [٢٤]

أسماء أعجمية لا تنصرف وهي معسارف ، فان نكسرتها انصرفت ( فَعَالُوا سا حر " كذاب" ) مرفوع على اضمار مبتدأ أي هو ساحر .

• قَالُوا اقتُـلُو أَشِاءً الذِينَ آمنوا مَعَهُ • (٢٥]

جمع ابن على الأصل والأصل فيه بَنَيَ \* وقال قتادة : هذا القتل الثاني فهذا على قوله انه معاقبة لهم ، والقتل الأول كان لأنه قيل لفرعون: انَّه ' يُـولَد ' في بني اسرائيل ولد " يكون زوال ملكك على يده فأمر بقتل

<sup>(</sup>١٢) آية ١٠١/الاسراء .

أبنائهم واستحياء نسائهم ثم كان القتل الثاني عنقنُوبة لهم ليمتنع الناس من الايمان • قال الله جل وعز ( ما كَيْدُ الكافرين الآ في ضلال ) أي انه لا يمتنع الناس من الايمان ، وان فعسل بهم مثل هذا فكيف يذهب باطلا .

وقَالَ فَرِعَونُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَى وَكُيْدُوعُ رَبَّهُ ٠٠ [٢٦]

« أقتل » جزم لانه جواب الأمر ( و كُيد ع ) جزم لأنه أمسر و « ذروني ، ليس بمجزوم وان كان أمراً ، ولكن لفظه ٢١٤/ب/ لفظ المجزوم وهو مبني ، وقيل : هذا يدل على أنه قيل لفرعون : إنا نخاف أن ندعو عليك فيجاب ، فقال ( و كُيد ع ر رَبّه انتي أخاف أن يبيدل دينكم وأن ينظهر في الأرض الفساة ) (١٣٠ هذه قراءة المدنيين وأبي عبدالرحمن وابن عامر وأبي عمرو ، وقراءة الكوفين ( أو أن ينظهر في الأرض الفساد (١٠٠ وكذا في مصاحف الكوفين « أو " ، ينظهر في الأرض الفساد (١٠٠ وكذا في مصاحف الكوفين « أو " ، ولفراه ألف والله يذهب أبو عبيد ، قال : لان « أو " ، قد تكون بمعنى الواو لأن في ذلك بطلان المعاني ، ولو جاز أن يكون بمعنى الواو لمساحد الأمرين جميعاً ، ومعنى الواو لمن أو " ، لاحد الأمرين أي اني أخاف أن ينيد ل دينكم فان أعوزه ذلك أفسد في الأرض .

٠٠ أَن يَقُنُولَ رَبِّيَ اللهُ ٢٠ [٢٨]

في موضع نصب أى لأن يقول ( وإن يَكُ كَاذُبًا فَعَلَيه كَذْ بُهُ ﴾

<sup>(</sup>١٣-١٣) انظر التيسير ١٩١ ، البحر المحيط ٧/٤٦٠ ٠ (١٥) هـ : بالألف ٠ (١٥)

ولو كان « يكُنن ، جاز ولكن حذفت النون لكثرة الاستعمال على قـول سيبويه ، ولأنها نون الاعراب على قول أبي العباس •

• ﴿ وَقَد ذَكُرنَا مَا بَعْدُهُ وَ فَدَ ذَكُرنَا مَا بَعْدُهُ ﴿ وَقَدْ ذَكُرنَا مَا بَعْدُهُ ﴿ مِثْلُ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴾ [٣٠] يعني به من أهلك والله أعلم •

مِثلُ دَأْبِ قَومِ نُوحٍ • • [٣١]

على البدل ( و عَاد و تُمنُود َ والذين َ مِن ْ بَعَد هِم ْ ) لـم ينصرف نمود ؟ لأنه اسم للقبيلة وصرفه جَائز على أنه اسم للحــــى ّ « والذين َ مِن ْ بَعْد هِم ْ ، في موضع خفض على النسق •

وياقَوم ِ اِنتِي أَخَافُ عَلَيكُم ْ يَومَ التناد ِ • • [٣٢]

وقراءة الضحاك (ينَومَ التناد )(١٦) بالتشديد ، وقد رويت عن ابن عباس إلا أنها من رواية الكلبي عن أبي صالح • قال أبو جعفر : يقال : ند البعير ينتُد إذا تَفَر من شيء يراه ثم يستعار ذلك لغير البعير (١٧٠٠ وفي القراءة جمع بين ساكنين الا أنّه جائز •

يَومَ نُولُونَ مُدْبِرِينَ • • [٣٣]

على (۱۸ البدل من و يوم التناد ، و مدبرين ، على الحال ۱۸ . و روم ن يُضْلُلُ الله فَمَاله مِن هَادٍ ) في موضع خفض بِمن ومن ومن وما بعدها في موضع رفع ، ورفع هاد وخَفْضه واحد .

<sup>·</sup> ٢٤٣/٢ المحتسب ١٦/٢٤٣ ·

<sup>(</sup>١٧) في أ « التفسير ، تحريف فأثبت ما في ب ، ج ، د وهو يوافق ما في معانى الفراه ٨/٣ .

<sup>(</sup>۱۸س۱۸) في أ د على الحال على البدل من يوم ، وهي مضطربة فأثبت ما في ب ، ب ، د ، هـ .

سورة الطول = غافر

وَ لَقَد ْ جَاءَكُم ْ يَوسُف ْ مِن ْ قَبْل ْ بِالبَيّناتِ و • [٣٤]

من فبل موسى صلى الله عليهما فَذَكُرَ وهب بن مُنْبَه : أن فرعون موسى هو فرعون يوسف صلى الله عليه عُمَّرَ ، وغيره يقول : هو آخر وليس في هذه الآية دليل على أنه هو لأنه اذا أتى بالبينات فهي لمن معه ، ولمن بعده ، وقد جاءهم جميعاً بها وعليهم أن يصدقوه بها . (كذلك يُضُلُ اللهُ مَن هُو مُسْرَف مُر تاب ) .

#### الَّذِينَ يُجادلُونَ ٥٠ [٣٥]

في موضع نصب على البدل مين \* مَن \* ، ويجوز أن يكون في موضع رفع على معنى هم الذين يجادلون في آيات الله أو على الابتسداء (مقتاً) على البيان أي كَبُر َ جدالُهُم مقتاً (كذلك يَطَبُع الله على كل قلب كل قلب متكبر جبار ) وقسراءة أبي عمسرو (على كل قلب مُتكبر جبار ) بالتنوين • قال أبو جعفر : قال أبو اسحاق : الاضافة أولى لأن المتكبر هو الانسان وقد يقال : قلب متكبس يُسراد به الانسان •

أَسَبَابَ السَمُواتِ • • [٣٧] بدل من • الأسباب ، ( فأطلَّهِ عَلَى السَمُواتِ • • [٣٧] بدل من • الأسباب ، ( فأطلَّع ) بالنصب • قلف على ( أبلغ ) [ آية ٣٩] وقرأ الأعرج ( فأطلَّع ) بالنصب خلاف معنى قال أبو جعفر : معنى النصب خلاف معنى الرفع كلف الرفع ؟ لأن معنى النصب متى بلغت الاسباب اطلَّعت ومعنى الرفع لعلتى أبلغ الأسباب ثم لعلتى أطلّع بعد ذلك الا أن ثم أشد تراخياً من (١٩١) الفاء ( وكذلك زين كفرعون سوء عمله وصد وصد السيل )

<sup>(</sup>۱۹) في ب، د زيادة و الواو ۽ ٠

<sup>(</sup>٢٠) قراءة الجمهور ٠ البحر المحيط ٢٠١٧ ٠

وقراء الكوفيين (وصُدَّ) ويجوز على هذه القراءة (وصِدَّ) (٢١) تقلب كسرة الدال على الصاد ، وقراءة ابن أبي وعبدالرحمن (٢٢) بن أبسي بكرة (وصَدَ<sup>2</sup> عن السبيل) (٢٣) •

وقال البذينَ آمَانَ ياقَوم اتَّبِعُون أَهَدِكُمْ سَبِيل الرشاد • [٣٨] وقراءة مصاذ ( اهدكم سَبِيل ِ النَّرشَاد ِ )(٢٤) • قال أبو جعفر : وقد ذكرناه •

#### ٠٠ لَيس له دَعوة " ٠٠ [٤٣]

قال أبو اسحاق : أى ليس له استجابة دعوة تنفع ، وقال غميره : ليس له دعوة توجب له الألوهة في الدنيا وفي الآخرة .

فَسَتَذَ كُنُر ُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ \* • [٤٤] ، [٤٥]

أَى فِي الآخرة ( وأُنْقُوضُ أُمرِى الى الله ) قيل : هذا يدل على أنهم أرادوا قتله • قال الكسائي : يقال : حاق يَحيمُ حَيْقًا وحُيُوقَاً إِذَا نَزُلُ وَلَـزُم َ •

النار' يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا • [٤٦]

<sup>(</sup>٢١) قراءة ابن وثاب · البحر المحيط ٢٦٦/٧ ·

<sup>(</sup>۲۲) في أ ، ب ، د « عبدالله ، وهو خلط بين اسمين هما عبدالله بن أبى بكر وعبدالرحمن بن أبى بكرة الذى وردت عنه هذه القراءة أنظر البحر المحيط ٧/٦٦ وقد وقع هذا الخلط أيضا في مختصر ابن خالويه ١٣٢ ، انظر ترجمة الاثنين في غاية النهاية ١٧٧/١ ،

<sup>(</sup>٢٣) في ب ، د الزيادة التالية « مخفّف الدال أصلة صدد حنفت الدال الثانية ، •

<sup>(</sup>٢٤) انظر تفسير القرطبي ٣١٦/١٥ « وهو لحن عند أكثر أهل العربية »

<sup>(</sup>۲۵) معانى الفراء ٣/٩°

فيه ستة أوجه تكون النار /٢١٥/أ بدلاً من سوء ، ويكون بمعنى هو النار ، وتكون مرفوعة بالابتداء ، وقال الفراء(٢٥٠ : تكون<sup>٢٦٧</sup> مرفوعة عائداً وقَبَلها ما تُشَصِلُ به وأجاز الأخفش : الخفض على البدل من العذاب ، واحتج بعض أهل اللغة في تثبيت عذاب القبر بقوله جل وعز النار يعرضون عليها غدو"اً وعشيّاً • قال فهذا في الدنيا • وفي الحديث عن ابن مسعود قال : « ان أرواح آل فرعون ومن كان مشكهم من الكفار يعرضون (۲۸) على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم ،(۲۹) وفسي حديث صخر بن جويريه عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٠٠) « ان الكافر اذا مات عنر ض على النار بالغداة والعشيَّ ثم تلا « النار' يُعرَ ضُونَ عَلْيَها غدُّواً وعشيًّا ، وأن المؤمس اذا مات عرضت روحه على الجنة بالغداة والعشبي • قال الفراء(٣١): في الغداة والعشيّ أي بمقادير ذلك في الدنيا • قال أبو جعفـــر : غُـدُوّ مصدر جُعِلَ ظرفاً على السعة ( ويَـوم َ تَـقوم السَّاعَة ) نصبت يوماً بقوله ( أدخلُوا ) وقراءة الحسن وأبي الحسن وأبي عمرو وعاصـــم ( ادخُلُوا آل َ فُرعون َ أشد العذاب ) تنصب آل فرعُون َ في هذه القراءة على النداء المضاف ومن قرأ أدخلُوا آل فرعون نصبهم بوقوع

<sup>.(</sup>۲۷) ساقط من ب د ۰

<sup>﴿</sup>٢٧) في ج ، هُ زيادة « في الرفع ، •

<sup>(</sup>۲۸) ب د د ه : تبعرض و ۲۸

<sup>·</sup> ٤٦٨/٧ انظر البحر المحيط ٧/ ٤٦٨ ·

<sup>(</sup>۳۰) أنظر سنن أبى داود حديث ٤٧٥٣ ( نحو ذلك ) ، المعجم لونسنك (٣٠)

<sup>«</sup>۳۱) معانی الفراء ۳/۹ ·

الفعل عليهم « وآل فرعون » من كان على دينه وعلى مذهبه (٣٠ ء واذا كان من كان على دينه وعلى "ك من هيه في أشد المذاب كان هو أقرب الى ذلك • وروى قتادة عن أبي حسّان الأعرج عن ناجية بسن كعب عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه قال (٣٠٠) « إن العبد يُولَدُ مُوْمِناً ويَحْيا مُؤمِناً ويَحْيا مُؤمِناً ويَحْيى مؤمناً عمهم يحيى بن ذكريا صلى (٤٠ الله عليهما وسلم ولد مؤمنا وحيى مؤمناً ومات مؤمناً ومات مؤمناً ويحا كافراً ويموت كافراً ، منهم فرعون و ليد (٣٠٠ كافراً وحكيي كافراً ومات كافراً

 • فَهَقُول الضّعُفَاء لِللّذِينَ اسْتُكبُروا إنّا كُننا لكسم تَهمَــاً • [٤٧]

مصدر فلذلك لم يُجْمَعُ ، ولو جمع لقيل : أتباع •

قَالَ الذينَ استَنْكَبُروا إنَّا كُلُّ فييَهَا •• [٤٨]

قال الأخفش: كل مرفوع بالابتداء ، وأجاز الفراء (٣٦) والكسائي (إنما كللاً فيها) بالنصب على النعت ، قال أبو جعفر: وهذا مسسن عظيم (٢٧) الخطأ أن يُنمَعت المضمر ، وأيضا فان " د كلا" ، لفظها لفظ نكرة وان كان قد حذف منها ، وأيضا فان " كللا " لا تُنْعَت ولا ينمَعت منها ، وأكثر من هذا أنه لا يجوز أن يُبدَل من بها ، هذا قول سيبويه نصاً ، وأكثر من هذا أنه لا يجوز أن يُبدَل من

<sup>(</sup>۲۲\_۲۲) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٣٣) البحر المحيط ٨/٧٤ ( بمعناه ) ، المعجم لونسنك ٦/٢٤ \*

<sup>(</sup>٣٤) ساقط من ب و د \*

<sup>(</sup>۳۵\_۳۵) ساقط من ب ۱ د ۰

<sup>(</sup>۳٦) معائی الفراء ۳/ ۱۰ .

<sup>(</sup>٣٧) ب ، د : اعظم ،

المضمر ههنا ؟ لأنه مُخاطب مُ ولا يُبدَلُ من المُخاطب ولا المُخاطب؟ لانهما لا يُسككلان فَيَنْبَدَلُ منهما • هذا قول (٣٨) محمد بن يزيد نصاً • (إن الله قد حكم بين العِباد) أى حكم بينهم ألا يؤاخد فلم أحداً بذب غيره •

#### وقَالَ الذينَ في النَّار لخَزَنَة جَلَمَنَّمُ • • [٤٩]

« الذين » في موضع رفع » ومن العرب من يقول : اللذون على أنه جَمع " مُسكلم " مُعرَب" ومن قال : الذين في موضع الرفع بناه » كما كان في الواحد مبنياً • وقال سعيد الاخفش : ضُمت النون الى الذي فأَسْبَه خَمسة عَشَر فبني على الفتح • وخَز نَنة " جَمع خاذن » ويقال : خُز "ان " وخُز "ن " ( ادعنوا ر بكنم ينخفنف " ) جواب مجزوم واذا كان بالفاء كان منصوباً إلا أن الأكثر في كلام العرب في الامر ومسا أشبهه أن يكون بغير فاء » على هذا جاء القرآن بأفصح اللغات ، كما قال :

# ٣٩٤ - قيفًا نَبْك مِن ۚ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزُلِ ٢٩١)

وفي الحديث عن أبي الدرداء قال (على على أهل النار الجوع محتى يَعدل ما هم فيه من العذاب فيستنفيشون منه فيغانون بالضريع لايسمن ولا يغنى من جوع فيأكلون فلا يغنى عنهم شيئاً فيستفشدون فيغانون بطعام ذى غنصة فيغصون به فيذكرون أنهم كانوا في الديسا يجيزون الغصص بالماء فيستغينون بالشراب فيرفع لهم الحميسم بالكلاليب

<sup>(</sup>۳۸) في ب ، د زيادة « مجاهد » ·

<sup>(</sup>٣٩) مر الشاهد لامرى، القيس رقم ٣٠٨ ٠

<sup>(</sup>٤٠) ورد الحديث في الترمذي صفة جهنم ١٠/٤٥ ، ٥٥ ، المجم المفهرس لونسنك ٢/١١ ٠

فادًا دنا من وجوههم شواها فاذا وقع في بطونهم قَلَطَع َ أَمَعاء َهُمْ وما في بطونهم فيستغيثون بالملائكة فيقولون « ادْعُوا ربكم يُخَفَف عنا يوما من العَدَابِ ، فيجيبونهم ( أو لم تَك / ١١٥/ب تأتيكم رُسُلُكُسم ْ بالبيّنات قالوا : بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) [00] .

#### إِنَّا لَنَّنْصُر 'راسُلْنَا • • [٥١]

ويجوز حذف الضمة لثقلها فيقال: رسكنا (والذين آمنوا) في موضع نصب عطفا على الرسل وفي الحديث عن أبي الدرداء وبعضس المحدثين يقول عن الذي صلى الله عليه وسلم قال (الجهائة): « من رزيّ عسن عرض أخيه السلم كان حقيّاً على الله جل وعز أن يردّ عنه نار جهنم ثم تلا « انا لننصر وسلنا والذين آمنوا » وروى مهل بن معاذ بن أس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه أنه قال : « من حمى منومناً مسن منافق ينعنابه بعيث الله جل وعز ملكا يحمى لحمه يوم الفيامة من النار » ومن ذكر مسلما بشىء ليشينه به وقفه الله جل وعز على جسر (٢٤) جهنم حتى يخرج مما قال » (٣٤٥) ( ويتوم يَقَوُم الأَشهاد ) قال سفيان الثوري : سألت الأعمش عن الأشهاد فقال : الملائكة صلى قال سفيان الثوري : سألت الأعمش عن الأشهاد فقال : الملائكة صلى والخيساد و قال زيد بن أسلم : الأشهاد : جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب والمحاب وأعل أبو جعفر : ليس باب فاعل أن ينجمنع على أفعال ولا يقاس عليه »

<sup>(</sup>٤١) الترمذى ـ البر والصلة ـ في الذب عن عرض المسلم ١١٨/٨ « من رد" عن عرض أخيه رد" الله عن وجهه النار يوم القيامة « المعجم المفهرس لونسنك ٢٤٤/٢ \*

<sup>(</sup>٤٢) ج: جرف ٠

<sup>(</sup>٤٣) سنن أبي داود - الأدب - حديث ٤٨٨٣، المعجم لونسنك ٤٤٥/٤ .

ولكن ما جاء منه مسموعاً أدى كما سمع وكان على حذف الزائمد وأجاز الأخفش والفراء (٤٤٩): « ويوم تقوم الأشهاد ، بالتاء على تأبيث النجماعة وقرأ أبو عمرو وابن كثير ( لا تنفع الظالمين معذرته م ) [٧٥] قال بعض أعل اللغة: كان الأولى به أن يقرأ « ويوم تقوم الأشهاد ، لأن الفعل يلي الأسماء ، وان يقرأ « لا ينفع الظالمين » بالياء ؟ لانه قد حال بين الفعل وبين الاسم ، قال أبو جعفر : هذا لا يلزم لأن الأشهاد واحدهم شاهد مذكر فتذكير الجميع فيهم حسن ، ومعذرة مؤثثة في اللفظ فتأنيشها حسبن ،

هُدًى •• [65] في موضع نصب الآ أنه لايتبيّن فيه الاعراب لأنه مقصور ( وذ كثرى ) معطوف (٥٤) عليه ونصبهما على الحال •

وستبتح بيحمد ربك بالعشي والابكار • [٥٥]
 مصدر جعل ظرفاً على السعة عوالأبكار جمع بكر (٤٦)
 إن الذين يُجاد لُون في آيات الله بيغير سلطان أتاهنم

#### [07] ..

قال أبو استحاق : المعنى أن الذين يتجادلون في دفع آيات الله وقد ره مشل « واسأل القرية » وقال سعيد بن جبير « بغير سلطان » بغير حجة • والسلطان يُذكر ويؤنن ولو كان بغير سلطان أتنهم ، لكان جائزاً • « أناهم » من نعت سلطان وهو في موضع خفض ( إن في صد و رهم «

<sup>(</sup>٤٤) معانى الفراء ٣/١٠٠٠

<sup>•</sup> عطف • (٤٥) ب د ٠ د عطف

<sup>(</sup>٤٦) جاء في اللسان ( بكر ) : ٠٠ سير على فرسك باكرة وبأكرا كما تقول سيَحراً والبكر البكرة ٠٠

الآكبير ماهيم بسالغيه ) قال أبو اسحاق : المعنى ما في صدورهم الاكبر ما هم بالغي ارادتهم (٧٠٠) فيه فقدره على الحذف • وقال غيره : المعنى ببالغي الكبر على غير حذف ؟ لأن هؤلاء قوم (٨٠ رأوا أنهم ان اتبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم ٨٠) قل ارتفاعتهم ونقصت أحوالهم وأنهم يرتفعون اذا لم يكونوا تبعاً فأعلم الله جل وعز أنهم لايبلغون الارتفاع الذي أمنسوه بالتكذيب (فاستعيذ الله ) أى من شرهم •

## لَخَلْقُ السَّمواتِ والأَرضِ •• [٥٧]

مبتدأ وخبره وهذه لام التوكيد ، وسبيلها أن تكون في أول الكسلام لأنها تو كد الجملة إلا أنها تنز حلف عن موضعها • كذا قال سيبويه : تقول : إن عمراً لتخارج وانما أ خرت عن موضعها لئلا ينجمسع سين واحد ، وكذلك لا يجمع بين سينها وبين «إن » لأنهما يؤديان عن معنى واحد ، وكذلك لا يجمع بين إن وأن عند البصريين • وأجاز هشام : إن أن زيداً منطلق حق ، فان حذف حقاً لم يجز عند أحد من النحويين علمته ومما دخلت اللام في خبره قول ه جل وعنز بعد هنذا (إن الساعة لاتية لا ريب فيها)

# وقَالَ رَبُّكُم ادعُونِي أَسَنَجِيب ْ لَكُمْ • • [٦٠]

« ادعوني » أمر غير معرب ولا مجزوم عند /٢١٦/ البصريين الآ أن ْ تكون معه اللام ، وعند الفراء مجزوم على حذف اللام « أُستجب ْ » مجزوم عند الجماعة ؛ لانه بمعنى جواب الشرط وهذه الهمزة مفطوعــة

<sup>(</sup>٤٧) ب، د: اراته ·

<sup>(</sup>٤٨-٤٨) في ب ، د « اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأوا أنهم اتبعوه على الحقيقة » •

سورة الطول = غافر

لانها بمنزلة النون في نَفْعَلُ ، وسقطت ألف الوصل لأنه قد استُغْنبِي َ عنهــــا •

الله الذي جَعَلَ لكُم الليلَ لِتَسكُنوا فيه و • [11]

« جَعَلَ ، ههنا بمعنى خَلق والعرب تَفرق أ بين و طَعَل ، اذا كانت بمعنى خَلَق الله عَلَ الله عَلَ بمعنى خَلق الله كانت بمعنى خَلق الله عَلَى الله عَلَى بمعنى خلق الله فلا تُعديها إلا الى مفعول واحد ، واذا لم تكن بمعنى خلق عديتها السى مفعولين نحو قوله جل وعز «إنا جَعَلناه قرآناً عربياً ، ( والنتهار ) عطف عليه ( منبصراً ) على الحال .

# • • وَصَوَّرَكُمْ \* فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ \* • • [١٤]

وتروى عن ابن رزين ((°) ( فأحسن صور كم ) بكسر الصاد وقد بين هذا سيويه ((°) ) وذكر أن الكسرة مجاورة للضمة لأن العرب تقول : ر كبّات ويحد فنون الضمة فيقولنون : ر كبّات وكذلك هند وهندات ويحدفون الكسرة فيقولون : هندات ، وكذلك هند وهندات ويحدفون الكسرة فيقولون : هندات ، فتجاورت الضمة والكسرة فجمعوا فعلة على فعل ر شوة ور شي ، فكذا عنده صورة وصور ((°) وهذا من أحسن كلام في النحو وأبينه، ونظيره أنهم يقولون (أف) : فكذا وفكذ وفك وعضد وعضد وعضد في في في النحو الكسرة والضمة ولا يقولون : في جمل جمل فيحدفون الفتحسسة

<sup>(</sup>٤٩\_٤٩) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٥٠) آية ٣ - الزخرف ٠

<sup>(</sup>٥١) في ب و د « ابني زيد ، وصحح في حاشية الصغحة نفسها ·

<sup>(</sup>٥٢) الكتاب ٢/٩٧٠

<sup>(</sup>٥٣) في بود «صورة» \*

<sup>(</sup>٥٤) الْكتاب ٢/٧٥٢ •

لحفتها ، ويقولون : سُورَة "وسُورَة "وسُورَ ولا يقولون : في فَعَلْمَة مفتوحسة اللام الا فعال " نحو : جَفْنَة وجفان وفعلّة مثل : فُعْلَة يقولون : فيها فيعَلَ والا ترى الى تجاس فيعنّلَة وفُعْلَة ومباينة فَعَلْمَة لهما .

#### ٠٠ مُخلِصِينَ ٥٠ [٦٥]

على الحال (له الدينَ) بوقوع الفعل عليه ، والتقدير : قولـــوا الحَـَمـُـدُ للهِ العالَـمـينَ .

## ٠٠ ثم لِيَنْكُونُوا شُيْنُوخاً ٠٠ [٦٧]

وهذا جمع الكثير ، ويقال : شيئوخا ، وفي العدد القليل أشيساخ والأصل : أشيخ مثل فكس وأفلس الا أن الحركة في الياء ثقيلة وقد كان فَعَلْ "يُجمع على أفعال وليست فيه ياء تشبيها بفعل ، قالوا : زند وأزناد أ ، فلما استثقلت الحركة في الياء شبته وا فعلا بيعل فقالوا : شيخ أشياخ ، وان اضطر شاعر جاز أن يقول : أشيخ مثل: عين أعين الا أنه حسس في عين لأنها مؤنثة ، والشيخ من جاوز أربعين سنة ، ( ومنكم من يتوفقي من قبل ) قال مجاهد : أي من قبل أن يكون شيخا ، قاء أبو جعفر : ولهذا الحذف ضمت قبل ، وقد ذكرنا العلة ( من المخلوم الضم الها ، قال مجاهد : ( وليت بلغوا أجلا مسمتي ) الموت للكل .

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِبِهِمْ وَالسَّلَاسِيلُ • • [٧١]

عطف على الاغلال • قال أبو حاتم ( يُسحَبُونَ ) مُستأنف على هذه القراءة ، وقال غيره : هو في موضع نصب على الحال والتقدير : إذ

<sup>(</sup>٥٥) ج: اللغة ٠

الأغلال في أعناقهم والسلاسل مسحويين • وروى أبو الجوزا عن ابسن عباس اله قرأ ( والسلاسيل ) (٢٥) بالنصب ( يَبِيتَحبُون ) والتقدير في قراءَه : ويَستحبُون السلاسل • قالي أبسو اسحاق : من قسسرا ( والسلاسل ) (٢٥) بالحقض فالمغني عنده وفي السلاسل يُسيحبُون وفي الحميم والسلاسل • وهذا في كتاب أبي اسحاق (\*) و في القرآن ، كذا ، والذي يَبين لي أنه علم لأن البيّن أنه يقدر أ يُستحبُون في الحميم والسلاسل تكون السلاسل محلوفة على الجميم ، وهذا خطأ لا تعلم أحدا والسلاسل تكون السلاسل محلوفة على الجميم ، وهذا خطأ لا تعلم أحدا يجيز : مرت وزيد بعمرو ، وكذا المخفوض كله وانما أجازوا ذلك في المرفوع اجازوا : قام وزيد عمرو ، وهو بعيد في المنصوب نحبسو : في المرفوع اجازوا : قام وزيد عمرو ، وهو بعيد في المنصوب نحبسو :

ذَلَكُم بِمَا كُنْشُهُ ۚ تَفْرِحُنْسُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَسِقَ وَبِهِمَا كُنْشُهُ ۚ تَمَسُّرَ حُنُونَ ٠٠ [٧٥]

أى ذلكم العذاب بما كلتم تفرحون بالمعاصي • وفي أن بعض الحديث لو لم يعذ ب الله جل وعز إلا علي فرحنا بالمعاصي أن واستبتقامتها (١٦) لذ • فهذا تأويل ، وقيل ، ان (٢٦) فرحهم بما عندهم أنهم قالوا للرسسل

<sup>(</sup>٩٦) وهي ايضيا قراءة ابن مسعود وزيد بن علي وابن وثاب · البجر المحيط ٤٧٤/٧ ·

<sup>(</sup>٥٧) قرالة فرقة منهم ابن عباس ٠ البحر المحيط ٧/٤٧٤ ٠

<sup>(</sup> XK) انظر معانى الزجاج £2 به تسبخة ٢٥٢ الله

<sup>(</sup>٥٨) ب، د : القول ·

<sup>(</sup>٥٩) ب، د: وذلك ،

<sup>(</sup>۲۰-٦٠) ساقط من پ ، د ٠

<sup>(</sup>٦١) « واستياقها » وفي د « واسباقها » •

<sup>(</sup>٦٢) ب، د: انسا ٠

عليهم السلام: نَحنُ نعلم أنا لا نُبعَثُ ولا نُعذَبُ و وكذا قال مجاهد في قوله جل وعز و فكما جاءتُهُمُ وسكُهُمُ بالبينات فَر حُوا بمسا عندهم من العلم و (٢١٦ قال و بما كتم تَفرحُونَ في /٢١٦/ب الأرض بغير الحق ، أَى بَمَا كنتم تأشرون و وبما كنتم تمرحون ، أَى تبطرون و

• • فَبِيْسَ مَشْوَى المُتَكِبِّرِ بِنَ • [٧٦] في موضع رفع أى قَبِحت مُوى المتكبِرِين •

فَامَا نُر يَنَّكَ ٠٠ [٧٧] في موضع جزم بالشرط و « ما » زائمدة للتوكيد وكذا النون وزال الجزم وبنني الفعل على الفتح لأنه بمنزلمة الشيئين اللذي ينضم أحدهما الى الآخر ( أو نتَوفَيَّنَكَ ) عطف عليه ( فالكيْنَا ينرجَمُونَ ) • الجواب ( منهم مّن قصصَّنَا عليك ) [٧٨] « منن " في موضع رفع بالابتداء ، وكذا ( ومنهم مَسن لَم " نقصُصُ عليمك ) •

الله الذي جَعْلَ لَكُمْ الْأَنْعَامُ • • [٧٩]

قال أبو اسحاق: الانعام همهنا الابل ( لِتَمَرَكَبُوا مِنْهُمَا وَمَنْهُمَا وَمَنْهُمَا وَمَنْهُمَا وَمُنْهُمَا تَأْكُلُونَ ) فاحتج من منع أكل الخيل وأباح أكل النجمال بأن الله تعالى فال في الأنعام « ومنها تأكلون ، ، وقال في الخيل والبغال والحمير « والخيل والبغال والحمير لتركبوها ، (١٤٠ ولم يذكر اباحة أكلها •

٠٠ فأَى َّ آيات ِ الله تُنْكِير ُونَ ٠٠ [٨١]

<sup>(</sup>٦٣) الآيـة ٨٣٠

<sup>(</sup>٦٤) آيـة ٨ ــ النحل

سورة الطول = غافر

نصبت أيماً بتنكرون لأن الاستفهام يعمل فيه ما<sup>(ه ٦)</sup> بعده ، ولو كان مع الفعل هاء لكان الاختيار <sup>(٦٦)</sup> الرفع في أكم ، ولو كان الاستفهــــام بالألف أو بهل<sup>(٦٧</sup> وكان بعدها <sup>(٦٧)</sup> اسم بعده فعل معه هاء لكان الاخيـــار النصــــ •

#### ٠٠ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمُ \*٠٠ [٨٢]

خبر كان ولم ينصرف لأنه على أفعل وزعم الكوفيون أن كل ما لا ينصرف يجوز أن ينصرف إلا أقعل من كذا لا يجوز صرفه بوجه في شعر ولا غيره اذا كانت معه « مين " » • قال أبو العباس : ولو كانست « مين " » المانعة لصرفه لوجب أن لا تقول : مردت بيخير مين ك وشر مين " عمرو ، وكيف يجوز صرف ما لا ينصرف وفيه العلل المانعة مسن الصرف ، واذا كان ينصرف فما معنى قولنا لا ينصرف لعلة كذا •

فلما جاءَ تُنْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبيّناتِ فرحِنُوا بيما عِندَهُمْ منَ العِيلمِ •• [۸۳]

في معناه ثلاثة أقوال: قول مجاهد: إنّ الكفار الذين فرحوا بمسا عندهم من العلم ، وقالوا: نحن أعلنَم منهم لَن نُعدَّب ولَن نُبعَث وقيل: فَرح الكفار بما عندهم من علم الدنيا نحو يعلمون ظاهرا مسن انحياة الدنيا ، وقيل: الذين فرحوا الرسل لَمّا كذبهم قومهم أعلمهسم الله جل وعز أنه مُهلك الكافرين ومنجيهم والمؤمنين ففرحوا بمسا

<sup>(</sup>٦٥) ب ، د : « فيما » ·

<sup>(</sup>٦٦) ب ، د : لوجب الاختيار ٠

<sup>(</sup>٦٧) في ب ، د و كان ما بعدهما اسم ، ٠

سورة الطول = غافر

عندهم من العلم بنجاء المؤمنين ، وحاق بالكفار ما كانوا يستهزئون أي عقاب استهزائهم بما جاءت به الرسل .

فَكُمُمَّا رَأَ وَا بَأْسُنَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وحدَهُ • • [٨٤] مصدر •

سُنْنَة الله ٠٠ [٨٥] مصدر أى سَنَ الله عز وجل في الكافرين أنه لاينفعهم الايمان اذا رأوا العذاب ٠ ( وخَسِيرَ هُنالِكَ الكافرونَ ) قال أبو استحاق : وقد كانوا خاسرين قبل ذلك الا أنه تبيّن لهم الخسران لمّا رأوا العَسْدُاب ٠

# شرح اعراب سورة السجدة (١) بسسم الله الرحمين الرحييم

حم [١] تَنْزِيلُ مِنَ الرحمن الرحيم • [٧]

قال أبو استحاق: « تنزيل " ، رفع بالابتداء وخبر ، ﴿ كَتَابِ " فَيُصَلَّبَ " اَيَاتُه ' ) [٣] قال : وهذا قول البصريين • قال الفراء (٢) يجوز أن يكون رفعه على اضمار هذا (قرآناً عربياً ) قال الكسمائي والفراء (٣) : يكون منصوباً بالفعل أى فصلت كذلك قال (٤) : ويجوز أن يكون منصوبا " على الفعل أى فصلمت كذلك قال (٤) : يكون منصوباً على الحال أى فصلمت على الفعل • وقال أبو اسجاق " يكون منصوباً على المحال أى فصلمت اياته في حال جمعه • وقول آخر : يكون منصوبا على المدح أى أعنسي قرآنا عربيمه •

بَسْيِراً وَنَبِذِيراً • • [1]

قال الكسائي والفراء (٢): ويجوز قرآن عربي بالرفع يمَجْعُلانِهُ عَبِي الرفع يمَجْعُلانِهُ عَبِياً لَكِتَابِ عَلَا مَثِلَ ﴿ وَهَذَا كَتَابِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ مَبْدَارَكُ ، وقَسَالُ عَبِيا ﴾ على أنه لا يجوز أن يقال : عَبِرهُما : دل قوله جل وعز ﴿ قرآنا عربيا ﴾ على أنه لا يجوز أن يقال :

<sup>(</sup>١) في المصحف و فصلت ، ٠

<sup>·</sup> ١١/٣ أمعانى الفراه ٣/١١ ·

<sup>(</sup>٤) ب، د: قالا ٠

<sup>(</sup>۵\_0) ساقط من **ب** و د ۰

<sup>(</sup>٦) معاني الفراء ٣/١٢٠٠

فيه شيء بالسريانية والنبطية ، ودل أيضا على أنه يجب أن يطلب معانيه وغريبة من لغة العرب وكلامها ، ودل أيضا على بطلان قول من زعم أن ثم منيين معنى ظاهراً ومعنى باطناً لايعسرفه العسرب في كلامها ( لقوم يعكم منيك معنى فاهراً ومعنى باطناً لايعسرفه العسرب في كلامها ( لقوم يعكم من أ فدل بهذا على أنه انما يخاطب العقلاء البالغون ، وان من أشكل عليه شيء من القرآن فيجب أن يسأل من يعلم • (فأعرض أكثر هم فيه من القرآن فيجب أن يسأل من يعلم • (فأعرض أكثر هم فيه من أمن والآخر يجتنبون سماع القرآن •

# وْمَالُوا فْلُوبُنَّا فِي أَكَيْنَةً مِ • • [٥]

جَمع کنان أى عليها (^) حاجز لايصل اليها ما يقوله ، وكذا ( وفي آذانها و َقَرْ ) أَيَ صَمَّمَم والو قَرْ الحَمْلُ (و مِن ْ بَيْمِنا وبينك حجاب ْ) قال أبو استحاق : أى حاجز لا يُعجامَعُك على شيء مَمَا تقولَه ( فاعمَل ْ إِنّا عاملُونَ ) على الأصل ، ومن قال : إنّا حَذَف النون تخفيفا .

الذين َ • • [٧] في موضع خفض نعت • للمشركين » • ( لاينوتنونَ الزكوة ) في معناه أقوال : فَسَن ْ أُصَبِّح ِ ما رو ُ ى فيه وأحسنه استقامة اسناد ما رواه عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : التوحيد لله جَل وعز • وروى الحكم بن ابان عن عكرمة • لا يؤتون الزكوة » قال لا يقولون لا أله الا الله • وقال الربيع بن أنس لا يزكون أعمالهم فينتفعون بها • وروى

۷) آیة ۹۲، ۱۵۵ - الأنعام ۰

<sup>(</sup>۸) ب، د: عليهما ۰

#### سورة السجدة = فصلت

اسماعيل ابن مسلم عن الحسن « الذين لا يؤتون الزكوة » ، قال : عظم الله جل وعز شأن (٩) الزكاة فذكرها فالمسلمون يزكون والكفار لا يزكون والمسلمون ينُصَـكون والكفار لا يصلـون •

إِنَّ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمَـلِمُوا الصَّا لِحَاتِ لِلَهُمُ ۚ أَجَرُ ۚ غَيْرِ مَمَّنُمُونَ • [٨]

قال محمد بن يزيد: في معناه قولان يكون د غير معنون ، غير مفطوع من قولهم مَنَنْتُ الحبلَ أَى قطعته ، وقد مَنَنَّهُ السفر ، أَى قطعته ، ويكون معناه لايمن عليهم .

قَالَ ۚ أَنْنَكُمْ لَنَكُ ْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَاقَ ۖ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنُ٠٠[٩]

قال عبدالله بن سلام وكعب: هما يوم الأحد ويوم الانين و وقبال سبحاهد: كل يوم بألف سنة مما تعدون و وقال غيره: لو أراد عز وجل ان يخلقهاا في وقت واحد لفعل و ولكنه أراد ما فيه الصلاح ليتبسسين ملائكته (۱) اثر (۱) صنعته شيئًا بعد شيء فيزداد في بصائرها و الاصلل أانتكم فان خففت الهمزة النانية جعلتها بدين بدين و كتابه بألفين لا غير ؟ لأن الهمزة الثانية متدأ والمبتدأة لا تكون الا ألفا و و دخلت عليها ألف الاستفهام و فقولك أانتكم كقولك هل انكم وأم انكم لا تكتب الا بألف (وتتجملون له أند ادا) قال الضحاك: تتشخذ ون معه أرباباً وآلهة و أن أبو جعفر: واحد الأنداد ند وهو المشل أي تتجعلون له أمثالا

<sup>(</sup>٩) ب، د: حال ٠

<sup>(</sup>۱۰) د: اللائكة ٠

<sup>(</sup>۱۱) ج: آثار ٠

لاستحقاق العبادة ( ذَكِكَ رَبُ العالَمينَ ) أي ذلك الذي خلق الأرض في يومين والذي جعلتم له أنهاده ربّ العالمين • قال الضحاك : العائسون النجن والانس والملائكة ، وهذا من أحسن ما قيل في معناه (١٢) لأن سبيل ما يجمع بالوالو والنون والياء والنون أن يكون لما (١٣) يعقل فهذا للملائكة والانس والجن •

## وجَعَلُ فِيهَا رَواسِيَ مِنْ فَوَقِيهَا •• [١٠]

قال كعب: مادك الأرض فخلق الله فيها الجبال يوم الثلاثاء وخلق الرياح والماء الملح ، وخلق العذب وخلق الوحش والطير والهوام وغير ذلك يوم الاربعاء وقال أبو جعفر: واحد الرواسي [راسية على الأرض واحد الرواسي] (داسية واحد الرواسي] (داسية واحد الرواسي) أن راس وقيل للجبال: رواس لثبانها على الأرض (وبارك فيها) أي زاد فيها من صنوف ما خلق من الأرزاق وثبته فيها والبركة الخير الثابت (وقد رفيها أقواتها) قال عكرمة: /٢١٧/ب جعل في كل بلد مايقوم به (والم معيشة أهله فالسابري بسايور (والم والهروي بهراة والقراطيس بمعر (في أربعة أيام) قال محمد ابن يزيد: أي بهراة والقراطيس بمعر (في أربعة أيام) قال محمد ابن يزيد: أي معدر عند سيبويه أي استوت استواء وقال سيبويه: وقد قريء مصدر عند سيبويه أي استوت استواء وقال سيبويه وقد قريء (سكواء اللساً الميلين) جعل سواء في موضع مستويات عكما تقول: في

<sup>(</sup>۱۲) ب: نیه ۱

<sup>(</sup>۱۳) ج: لمن ٠

<sup>(</sup>١٤) ما بين القوسين زيادة من ب ، د ، ج ٠

<sup>(</sup>۱۵–۱۵) في ب ، د « معيشته ومعيشة أهله النيسابوري بنيسابور » ٠

<sup>(</sup>١٦) قراءة الحسن بالخفض " البحر ٧/٤٨٦ .

أربعة أيام تمام أي تامة ، ومثله : رَجُلُ عَدُلُ أي عادل وسواء من نعت أيام ، وان شت من نعت أربعة ، والقسراءة بالخفض مروية عن الحسن ، وبالرفع عن أبي جعفر أي هي سواء (للسائلين) فيه قولان : قال الصحاك : أي لمن سأل عن خلق هذا في كم °كان هذا ؟ والقول الآخس وقد "رَ فيها أقواتها للسائلين أي لجميع الخلق لأنهم يسألون القوت ،

## ثُمَّ استَوَى الى السَّماءِ وَهييَ دُخَانُ • • [11]

قالوا: في (١٧) يوم الخميس (فقال لها وللأرض النّتيا طَوعاً أو كَرَهاً) وعن سعيد بن جبير أنه قرأ « اثنيا طوعاً أو كَرَهاً » أي أعطيما الطاعة • وقرأ (قالتا أتينا طائعين ) (١٨) ولم يقل: طائعات ففي هذا ثلاثة أجوبة للكسائي قال: يكون اثنيا بمن فينا طائعين يكون (١٩) لما خَبَّر عنهن بالاتيان أجرى عليهن ما يجري على من يعقل من الذكور ، والجواب الثالث أنه رأس آية •

## فَقَضَاهُنَ سَبُعَ سَمُواتٍ فِي يَومَيْنِ • • [١٢]

على قول من أنتَّث السماء ، ومن ذكَّر قال : سبعة سموات فأما قول بعض أهل اللغة أنه ماجمع بالتاء فهو بغير هاء ، وان كان الواحد مذكرا ، وحكى أخذت منه أربع سجلات ، بغير هاء فخطأ لا يعرفه أهل الاتقان من أهل العربية وقد حكوا : هذه أرَّبعة (٢٠) حَمامات لأن الواحد حَمام مذكر ، هكذا قال الأخفش سعيد ( و أوحى في كلَّ سسَماء أَمرَها )

<sup>(</sup>۱۷) ب، د: قبل ۰

<sup>(</sup>١٨) بالمد وهي أيضا قراءة ابن عباس • مختصر ابن خالويه ١٣٣ •

<sup>(</sup>۱۹) ب ۱ د : پنجوز ۰

<sup>(</sup>۱۹) ب، د: پېوز ۰

<sup>(</sup>۲۰) ج: سبعة ٠

#### سورة السجدة := فصلت

فيل: أمرها [ ملائكتها ، وقيل: ما صنع َ فيها وعن حديفة مايدل على الجوابين ، قال: وأوحى في كل سماء أمرها [(٢١) قال للسماء الديسا: كوني زمردة خضراء ، وجعل فيها ملائكة يستحون َ • ( و زَيَّنَا السماء الدنيا بمصا بيح وحفظاً ) قال الأخفش: أي وحفظناها حفظاً •

فان أعرضُوا فَقُلُ أَنذُونُكُم صَاعِقَةً مِثلَ صَاعِقةً عَادِ وتَمُودَ •• [١٣]

وقرأ أبو عبدالرحمن والنخعي (صَعْقَةٌ مثل صَعَقَةً) ولم تأتهم الصاعقة ؟ لأنهم لم يُعر ضوا كلهم وأعرضوا للكلّ ، وكل من خوطب بهذا أسلم الآ من قُتل منهم ، وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن الوليد كما قرى، على أحمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال : حدثنا محمد بن فضيل قال : حدثنا الأجلح بن عبدالله عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبدالله قال : قال أبو جهل يوما ، والملائلة من قريش انه قد التبس علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالما بالسحر والكهاة والشعر فأتاه فكله ثم أتانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت السحر والكهانة والشعر وعلمت من ذلك علما وسلم اليه ، فقال له عتبة : يامحمد أأنت خير أم هاشم ؟ أأنت خير أم وسلم اليه ، فقال له عبة : يامحمد أأنت خير أم هاشم ؟ أأنت خير أم عبدالطلب ؟ أأنت خير أم عبدالله ؟ لم يأتوا بمثل ما أتيت به فيم (٢٠) تشتم عبدالطلب ؟ أأنت خير أم عبدالله ؟ لم يأتوا بمثل ما أتيت به فيم (٢٠) تشتم الهتنا وتُضلل آباءنا ؟ فان كنت انها بك الرئاسة عقدنا لك اللواء بيننا

<sup>(</sup>٢١) ما بين القوسين زيادة من أ ، ب ، ج ٠

<sup>(</sup>٢٢) ج: للملأ •

<sup>(</sup>۲۳) ب، د: فلم ۰

#### مورة السجدة := فصلت

بالرئاسة فكنت رأساً مابقيت ، وان كان بك الباءة زوَّجناكَ عَشرَ نسوة تختارهن من أي بنات قريش شئت ، وان° كان بك المال ُ جمعنا لك من أموالنا ماتستنني به أنت و َعِقبُك َ مِن ْ بَعد ك َ ورســول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لايتكلُّم فلما فرغَ عتبة من كلامه قال رسول الله صلى الله عليه : « بِسَمْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ حم تَنزيلٌ ومنَ الرحـمنِ الرحيم كَمَابُ ۚ فُصَّلَّتَ ۚ آياتُهُ ۚ قَرآناً عَرَبياً ۚ ثُم قَـــراً الى قوله ﴿ فَانَّ أُسْرَ صَوْاً فقل أنذرتكم صاعِقة مثل صاعقة لر٢١٨/أ عاد وثمود » فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف تدم رجع الى أهله ولم يخرج ْ الى قريش فاحتبس عنهم فقال أبو جهل : يامعشر قُـريش والله مانرى عتبة الا" قد صلّبـاً الى محمد وأعجبَـبَه' طعـَامـُه' وما ذاك<sup>(ع")</sup> الاّ من حاجة أصابته (٢٤) فانطلقُوا بنا اليه فأتوا عَتْهُـةَ فخرج اليهم فقال له أمو جهل وانه ياعتمة ما نظنُنك الا قد صَامَأَت الى محمد وأعحَمَكَ أمر ُ ، وما نرى ذلك الا" من حاجة ٍ أصابتك فان كانت بك حاجة ' جمعنا لَكُ مِن أَمُوالنَا مَايغَنيك عَن طَعَامِ مَحْمَدَ ﴾ فغضب عتبة ' وأقسم ۖ ألا يكلُّم َ محمداً أبداً ، وقال لهم : لقد عَلِمتُم ْ أني من أكثر ِ قريش مالاً ولكنتي أَتَيْتُهُ ۚ فَكَفَصَّ عليهم ماقال له ، وما قال لرسول الله ، ثم قال : جاءني والله بشيءٍ ما هو بستحر ولا كهانة قرأ على « يسم الله ِ الرحمن ِ الرحيم ِ حم تَنزِيلٌ مِنَ الرحمنِ الرحيمِ كَتَابٌ فُصِّلَتَ آياتُهُ قَرآناً عربياً لهُ اللهِ تَولَا مَن الرحيمِ النَّذر تُكُم صاعقةً مِثلَ صاعيقة عادي وَ نَمُـودَ » فأمسكت ْ على فِيه ِ ، و َناشَدَتُهُ ْ الرحمَ أَن يُكُنُفَّ ، وَقَـدّ عَلْمَتُمْ ۚ أَنَّ مَحَمَداً اذا قال شيئًا لم يكـــذب فَخَفِفُتُ أَن يَسْزِلَ بَكُمْ ۗ

<sup>(</sup>۲۶\_۲۶) ساقط من ب ، د ۰

ألعذاب فناشدته الرحم أن يكف وقال الضحاك: « صاعقة مسل صاعقة عاد و تسود و أي عذاباً و وقال محمد بن يزيد: الصاعقة معناها في كلام العرب المبيرة المهلكة المنخميدة فربيها استعملت للاخماد من غير اهلاك ومنه (٢٦) سنمتي الصّعيق بن حَرب (٢٦) لأنه ضرب ضربة فخمد م أفاق و

1

اذ ْ جَاءَ تُنْهُم ْ الر ْسُلُ ْ مِن بِينِ أَ يَدِيهِم ْ وَمِن ْ خَلْفِهِم ْ ٠٠ [12]

في معناه ثلاثة أقوال: مذهب الضحاك: أن الرسل الذين بين أيديهم من قَدَيْلَهُمْ ، والذين من خَلفهم الذين بحضرتهم • قال أبو جعفر: فيكون الضمير الذي في خَلْفهم أيعود على الرسل • هذا قول وهو مذهب الفراء • وقيل: من بين أيديهم السذين بحضرتهم ، و من خَلفهم الزين من قبلهم • وقيل: هما على التكثير أي جاءتهم الرسل من كُل مكان بشيئ واحد ، وهو ألا يعبدوا الآ الله •

قرأ أبو عمرو ونافع ( فأرسكنا عَكيهم " ريحاً صَرصَراً في أيام نحسات )(٢٧) [٢٦] باسكان الحاء ، وأكثر القسراء بكسسرها فيقول (تَحسَاتُ) واحتج أبو عمرو في التسكين على اجماعهم بتسكين الحاء في قولهم : نَحْس مُستَمر " «٢٨) في قولهم : نَحْس مُستَمر " «٤٨) ورد عليه أبو عُبَيْد هذا الاحتجاج لأن معنى « في يَوم نَحْس في يوم

<sup>(</sup>۲۵) ب، د: به ۰

<sup>. (</sup>۲٦) ب ، د « حزن » تصحیف •

<sup>(</sup>۲۷) تیسیر الدانی ۱۹۳۰

<sup>(</sup>۲۸) آیة ۱۹ ـ القمر .

سُنُوم وان معنى دفي أيتام نَحسَات ، في أيام مشؤومات ، والقول كما قال أبو عبيد ، روك جُو يبر عن الضَّحَاك ، في أيام نَحسَات ، قال : مشؤومات عليهم ، ويتحتَملُ قراءة من قرأ ( في أيّام نَحسَات ) باسكان الحاء أن يكون الأصل عنده تَحسَات ثم حذف الكسرة فيكسون كمعنى تحسَات ، ويتحملُ أن يكونَ وصفها (٢٩) بما هو فيها مجازاً والساعا ،

#### وأمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُم م و ١٧]

رَ فَمَتَ مُمُود بِالابتداء ولم تصرفه على أنه اسم للقبيلة والمعروف من قراءة الأعمش ( وأ مَا مُمُود ) (٣٠٠ بالصرف على أنه اسم للحى إلا أن أبا حاتم رَ وَ ى عن ابني زيد عن المفضّل عن الأعمش وعاصم أنهما قرأ ( وأ مَا مُمُوداً ) بالنصب وهذه القراءة معروفة عن عبدالله بن أبسي السحاق ، والنصب بأضمار فعل على قول يونس قال : زيداً ضَرَ بُتُهُ ، وذلك بعيد عند سيبويه وعلى ذلك أنشد :

ه ۲۹۹ فَأَمَا تَميم مُ تَميم بن مُرَّ القوم و و بَى نياما(۳۱)

قال الضحاك : « وأما ثمود فكديناهم » أخرجنا لهم الناقة تبياناً (٣٢) وتصديقاً

<sup>(</sup>۲۹) ج: موضعها ٠

<sup>(</sup>۳۰) معانى الفراء ١٤/٣ .

<sup>(</sup>۳۱) الشاهد لبشر بن أبى خازم الأسدى انظر : ديوانه ١٩٠ ، الكتاب ٢٨ ( غير منسوب ) والر وبكى : الذين قد استثقانوا نوماً ٠

<sup>(</sup>۳۲) ب ، د : تبییناً ۰

لصالح صلى الله عليه وسلم ( فاستَحَبُّوا العَمْنَى على الهُدَى ) قال : أي استحدوا الكفر على الايمان •

ويَومَ نَحْشُمرُ أعداءَ الله الى النارِ •• [١٩]

هذه قراءة نافع ، وأما سائر القراء أبو عمرو وأبو جعفر والأعمش وعاصم وحمزة والكسائي فقروه (ويكوم ينحسّر أعداء الله) على على ما لم ينسم قاعله ، وهذا (٣٣) اختيار أبي عبيد وعارض نافعاً في من المائم منكراً فقال بعده (فهم ينوزعنون ) ولم يقسل نمزعهم أى ينحسَم أولى ، قال أبو جعفر : وهذه المعارضة لا تلزم ، والقراء سان حسنتان ، والمعنى فيهما واحد غير أن قائلا لو قال قراءة نافع أولى بما عليها منالشواهد ؛ لانه قد أجمع القراء /٢٨١/ب على النون في قوله جلوعز «ويوم نحشير المنقين الى الرحمن وفدا ، ونسوق المجرمين الى جهنم ور دا »(٤٣) ومن الدليل على أن معارضته لاتلزم قول الله جلوعز وحدير ناهم فلم نغاد ر منهم أحداً »(٣٥) ولم يقل : وحشير أوا ، وعشر أعداء الله الى النار فهم ينوز عنون » والامالة في قوله جل وعز نحشير أعداء الله الى النار فهم ينوز عنون » والامالة في قوله جل وعز تكريراً ، هذا قول الخليل وسيبويه (٢٣) فكرستها بمنزلة كسرتين لان فيها تكريراً ، هذا قول من يقول : تمال الراء وتمال الدال فلا تخلو مسن تمام المحاسة ، فاما قول من يقول : تمال الراء وتمال الدال فلا تخلو مسن تكريراً ، هذا قول من يقول : تمال الراء وتمال الدال فلا تخلو مسن تحلو مسن

<sup>(</sup>٣٣) ب، د: وهو ٠

<sup>(</sup>٣٤) آية ٨٥ ــ مزيم ٠

<sup>(</sup>٣٥) آيـة ٤٧ ـ الْكَهْف ٠

<sup>(</sup>٣٦) الكتاب ٢/٢٠١ .

احدى جهتين من الخطأ والتساهل (٣٧) : لأن الامالة انما تقع على الألف لانها حرف هوائي فيتهيّأ فيه (٣٩) ما لا يتهيّأ في غيره (٣٩) • ويقسال : وزَعَهُ أَزَعَهُ أَزَعَهُ والأصل أَوزَعَهُ فحذفت الواو وفتحت لأن فيه حرفاً من حروف التحلق • قال الضحاك : « يُوزَعُون َ » يُدفَعُون َ • وقسال مجاهد : وأبو رزَين « يُوزَعُون َ » يُحبَس أُولهُم على آخرهم •

<sup>(</sup>٣٧) ب، د: أو التسهل·

<sup>(</sup>۲۸) ب، د: نیها

<sup>(</sup>۳۹) ب، د:غيرما ٠

<sup>(</sup>٤٠) معانى الفراء ١٦/٣ \*

<sup>(</sup>٤١) آية ٢٣٥ - البقرة ٠

#### سورة السجدة = فصلت

تَـقَـدر ْونَ على أن (٢٠ تستروا معاصيكم عن سمعكم وأبصاركــــم ٢٠) وجُلودكم لانكم بهن تعملون المعاصي و « أن ْ » في موضع نصب أى من أن ْ •

وذلكم ظَنْتُكُم الذي ظَنَنْتُم بر بكم أَرداكُم [٢٣]

ابتداء وخبر ، ويجوز أن يكون ظنكم بدلا من ذلكم و ( أرداكم ") خبر ذلكم ، وعلى الجواب الاول أرداكم خبر ثان (٣٤) فأما قول الفراء : يكون أرداكم في موضع نصب مثل : هذا زيد " قائماً ، فغلط لأن الفعل الماضي لا يكون حالا " • قال أبو العباس : أرداكم من الردك وهـــو الهـــلك •

فَانَ يَصِيِنُرُوا فَالنَارُ ۚ مَثُوًّى • • [٢٤]

في موضع جزم بالشرط ، وجوابه الجملة (٤٤٠ الفاء وما بعدها ، وكذا ( وان يَستَعتُبوا ) •

وقَيَضْنَا لَهُمْ قُلْرَ نَاءً ١٠ [٢٥]

عن ابن عباس أن القرناء الشياطين • وهي آية مشكلة فمن الناس من يقول : معنى هذا التحلية للمحنة وقيل : قيضنا لَم قرناء من الشياطين في النار ( فرينوا لهم ) أعمالهم في الدنيا • فان قيل : فكيف يصح هذا والفاء تدل على أن الثاني بعد الأول ؟ قيل : يكون المعنى قد رنا عليهم هـــنا وحكمنا به • ومن أحسن مـا قيل في الآية أن المعنى أحوجناهم الى

<sup>(</sup> $27_{2}$ ) في ب ، د « ان تستتروا من سمعكم بمعاصيكم وابصاركم » وفي 3 « 3 ولا ابصاركم » •

<sup>(</sup>٤٣) ب، د « بأن » تصحیف ·

<sup>(</sup>٤٤) لفظة « الجملة » ساقطة من أ •

الاقرار (مع) والاقتران فأحوجنا الغنى الى الفقير ليستمين به وأحوجنا الفقير الى الغنى لينال منه ، وكذا الزوجان كل واحد منهما محتاج الى صاحب فهذا معنى الاقتران وحاجة بعضهم الى بعض ، قيض (٢٩) الله جل وعسز لهم ذلك ليتعاونوا على طاعته فرّين بعضهم المعضي المعاصي قال جل وعز (فرّية والله مايين أيديهم وما خلفهم ) فيه أقوال : يروى عن ابن عباس « مايين أيديهم » التكذيب بالآخرة والبعث والجنة والنار ، وما خلفهم الترغيب في الدنيا والتسويف بالمعاصي ، وقيل « زَيتنُوا لهم ما بسين أيديهم » أي ماتقد مهم من المعاصي ، وقيل « زَيتنُوا لهم ما بمسين أيديهم » أي ماتقد مهم من المعاصي ، وما خلفهم ، ما عم فيه / ٢٩٩ / أ » « وما خلفهم ، ما عزموا أن يعملوه ، وهذا من أبينها ، ( و حكق عليهم القول ) وهو أن الله جل وعز يعذ ب من عمل مثل عملهم ( في أ م م قد قكت مس قسلهم ) أى هم داخلون في أمم قد حق عليهم هذا القول ، فهذا قول بين ، وقد قيل : « في » بمعنى مع كما قال :

٣٩٣ وهمَلُ يَنعَمَنَنُ مَنُ كَانَ آخِرُ عَهدهُ تَلاثينَ شَهراً في ثَلاَتَةٍ أَحْسَدُوال ِ(٢٠٠

وقال الذين كَفَرُ وا لا تسمعوا لهذا القُرآن والغُوا فيه • [٢٦] وهذا من لَغي يَلغي اللغة الفصيحة ، ويقال : لَغي يَلغي لان فيه حرفاً من حروف الحلق ، ولغا يلغو ، وعلى هذه اللغة قرأ ابن أبسي أسحاق وعيسى ( والغُوا فيه ) بضم الغين • قال محمد بن يزيد : اللغو في

<sup>(</sup>٤٥) لفظة « الاقرار » ساقطة من أ ٠

<sup>(</sup>٤٦) ج: فنص ا

<sup>(</sup>٤٧) أنظر ديوان امري، القيس ٢٧ و وهل يعبن من كان أحدث عهده » أدب الكاتب ٤١٢ ، الخزانة ٢٩/١ ·

كلام العرب ما كان على غير وجهه ، ومنه « واذا سسَمِعُوا اللغو أعرضُوا عنه ، (٢٩) الما هو ما يصد عن الخير ويدعو (٢٩) الى الشر أى هو مسا ينبغي أن يُطر ح ، ولا يعطرج عليه كما أن اللغو في (٥٠) الكلام مسا لا يفيد معنى • ويروى عن عبدالله بن عباس في معنى • وألغنوا فيه ، أن أبا جهل هو الذي قال هذا ، قال : فاذا رأيتم محمداً يصلي فصيحوا فسي وجهه ، وشدوا أصواتكم بما لايفهم حتى لا يدري ما يقول ، ويروك ويروك أنهم انما فعلوا هذا لما أعجزهم القرآن ، ورأوا من تمد بره أمن بسه لاعجازه بفصاحته وكثرة معانيه وحسنه ونظمه ورصفه فقالوا : اذا سمعتموه نقراً فخلطنوا عليه القرامة بالهزء وما لا يحصل ، وذلك اللغو لعلكسم نظهوسه ه

ذَ لِيكَ جَزاءُ أعداءِ اللهِ النَّارِ • • [٢٨]

قال أبو اسحاق : النار بدل من جزاء قال : ويجوز أن يكون رفسها باضمار مبتدأ أيضا تبييناً عن الجزاء •

انَ الذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمِ ُ إِلَىٰ اللهِ ثُكِنَة مَ • • [٣٠]

ويجوز في غير القرآن حَدَف احدى التاءين َ ولا يجوز الادعام للبعد و «أَن » في مَوضَع تصب أي بأن لا تتخافوا ولا تحزنوا • ويُسروكى عن ابن عباس ان هذا في يَوم القيامة • قال زيد بن أسلم : هذا عند الموت قسال :

<sup>(</sup>٤٨) آيـة ٥٥ / الـقصص ٠

<sup>(</sup>٤٩) ج: ما يَصُدك عِنْ الْجَيْرِ وَيَدَعُوكَ

<sup>(</sup>۵۰۱) پ د : من ۰

والبشارة في ثلاثة مواطن عند الموت وفي (<sup>(۱)</sup> القبر وعند البعث • نَحنُ أُولِياء كُنُم في الحَيَاة الدنيا وفي الآخر َ ق • [[٣١]]

أي تحوطكم وتحفظكم بأمر الله عز وجل ، وفي الآخرة نظامنكسم وترشدكم ، ( ولكُمْ فيها ماكَشَسْتَهِي أَنفُسُسُكُمْ ولكُمْ فيها ماكَشَسْتَهِي أَنفُسُسُكُمْ ولكُمْ فيها ماكَشَسْتَهُ مَا تَدَّعُونَ ) ، قال عكرمة عن ابن عباس قال : اذا أراد أحسدهم الشيء واشتهاه في نفسه وجده حيث تناله يده ،

نُزُلاً ٠٠ [٣٧] قال الأخفش : هو منصوب من جهتين : احداهما أن يكون مصدرا أي أنزلهم الله ذاك نُزلاً ، والأخرى أن يكون في موضع الحال أي مُنزَلِينَ نُزلاً ٠

ومن أحسن أحسن مولاً مولاً المصول على البيان وقد ذكر نا فيه أقوالاً فين أجمعها ما قاله الضحاك قال : هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن التبعمه م الى يوم القيامة الآ أن الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيه توقيف أن هذه الآية بزلت في المؤذنين ، وهي لا تقول الا ما تعلم أنّه كما قالت ؟ لأن مثل هذا لا يؤخذ بالتأويل اذا قيل نعزل في كذا ، كما قرى على أبي بكر محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف القطان عن وكبع قال : حدثنا عيدالله بن الوليد عن محمد بن نافع عن عائسة قالت : نزلت في المؤذنين يعني قوله تعالى « و من أحسس فولاً ممن قولاً ممن دعا الى الله » و قرى على أحمد بن محمد الحجاج عن يحيى بن سليمان عن وكبع قال : حدثنا عيدالله بن الوليد الوصافي عن عبدالله بن عيد بن عمد بن عبد بن عمد بن المي ومحمد بن نافع عن عبدالله بن ألوليد الوصافي عن عبدالله بن عيد بن عمد بن عد عن عديد بن عبد بن عبد بن عبد بن عبد بن عبد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في عمد بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في المدين بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في المدين بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في المدين بن نافع عن عائسة بن نافع عن عائسة في هذه الآية قالت : نزلت في المدين به يون به يون

<sup>(</sup>٥١) ج: وعند القبر ٠

<sup>(</sup>٥٢) ب، ج، د « نِطْمنكم » ٠

الْـُـوُذَّ نِينَ ﴿ وَمَـن ۚ أَحسَـن ۚ قَـولاً ۖ مَمَّـن ۚ دَعَا الى الله وَعَـمـل َ صا لحاً وَقَالَ َ اتَّنِّي مِنَ الْمُسلِّمِينَ ﴾ قال يحيى بن سليمان : وحدثتنا حفص بن عمر (٥٣) قال أَ: حدَّثنا الحكم بن أبان عن عكرمة يرفعه قال : أول ْ مَـن ْ يُنقضَى له بالرحمة يوم َ القيامة المُؤذَّننُونَ وأول ُ المُؤذَّنينَ مؤذَّنو مكَّة ﴾ قال : والمُؤذَّ نُونَ أطول إلناس أعناقاً يوم َ القيامة والمُؤذَّنون اذا حرجسوا من قبورهسم أذَّنُوا/٢١٩/ب فنسادوا بالأذان ، والمؤذنون لا يدُّودُ ون ﴿ فَ فَ فَبُورِهُم • قَالَ عَكَرِمَةً : وقال عمر بن الخطاب رحمه الله قال : ما أبالي لو كنت' مُـُؤذَّناً أن لا أُجِـُجَّ ولا أعتمر َ<sup>(ه °)</sup> ولا أجاهـدَ في سبيل الله عز وجل ، قال : وقالت الملائكة عليهم السلام لو كتّا نـُـزولاً فَي الْأَرْضُ وَمَا سَبِّقنا الى الأذان أحد من عالى عكرمة في قوله جل وعز « ومن أحسن ْ قولا ممنَّن دعا الى الله ، يمني المؤذنين « وعمل صالحاً » قَالَ : صلى وصام • قال يحيى بن سليمان : وحدثًا جرير عن فُـضَـيل ـ بْن أَبِي رُفَيدَة ۚ قَالَ : قَالَ لي عاصم بن هبيرة ، وكان من أصحاب ابن ُمْسَعُود ، وكَنْتُ مُؤْذَنا : اذَا فَرَغْتَ ` مَنَ الأَذَانَ وقَلْتَ ۚ لا اللهَ اللهَ فَقُـٰلَ ° وأنا من السَّلمين ثم قرأ هذه الآية ﴿ وَمَنَن الْحَسَن ُ قُولاً مَمَن ْ دَعَا الْي الله وعَنْمُلُ صَالِحًا وقالَ انتَّني من المُسلمين ، • انتَّني على الأصل ، ومن قال : «انتي» حذَّفَ لاجتماع النونات ، والتقدير عند جماعة من أهل الْعربيَّةُ وقال اثني مسلم من المسلمين ، وكذا قال جماعة من أهل العربيــة وقال أنني مسلم من السلمين ، وكذا قال هشام في « و قاسكم هذا انتي لكنما لَمَنَ النَّاصِحِينَ ،(٩٦) أي ناصح من الناصحين • وقال بعض أهـــل

<sup>(</sup>۵۳) ج « عن » تحریف »

<sup>(</sup>٤٥) ج: لَا يؤذنون ٠

<sup>(</sup>٥٥) في أ « ولا اعتصم ، فأثبت ما في ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>٥٦) آيـة ٢١ ـ الاعراف ٠

النظر دل من قوله جل وعز أنه حسن أن يقول أنا مسلم بلا استثناء أي قد استَسلْمَتُ لله جسل وعز وقبيلت أمد ره فَحُكُم لي بأنتي مسلم " •

### ولا تِستوي الجَسَنَةُ ولا السَّيِّنَّةُ • • [٣٤]

قال عطاء: الحسنة لا اله الا الله ، والسيئة الشّرك ( ادفع " بالتي هي أحسن ( كأنَّه و لي طّميم ") . هي أحسن ( كأنَّه و لي طّميم ") . قال أبو زيد (٥٠٠): «الحميم» عند العرب: القريب ، وقال مُحمد بن يزيد: «الحميم» الخاص ومنه قول العرب عنده: الخاصة والعامة ،

وَمَا يُلْقَاهِنَا الآ الذِينَ صَبَرُوا •• [٣٥] الكتابة عن الحال وعن هذه الكلمــة •

## وامَّا يَنْ عَنَنَّكَ } مِن َ الشَّيطانِ نَزَ عُ \* • • [٣٦]

في موضع جزم بالشرط ودخلت النون توكيسدا • وقد ذكسرنا (خَلَقَتَهُمْنُ ) [٣٧] وعلى أي شيء يعود الضمير •

فال محمد بن يزيد : (يسأمون) [٣٨] يملتون ، وأنشد بيت زهير :

٢٩٧٠ وَمَن لا يَوْلَ ْ يَسْتَحْمِلُ ْ النَّاسِ ْ أَمْرَهُ ْ وَسَامَ (٥٩٠) ولا يَعْفُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ يَسَامُ (٥٩٠)

أي يمل " •

<sup>(</sup>٥٧) ج « أبو زيد » تحريف ·

<sup>(</sup>٥٨) انظر : شرح ديوان زهير ٣٢ د الناس نفسه ولم ينغنها يوماً من الناس يسأم » ؛ الكتاب ٤٤٥/١ ٠

سورة السجدة = فصلت

# و من ْ آیاتیه أَنكَ تَمَرَى الأَرضَ خاشِعةٌ •• [٣٩]

وأن، في موضع رفع بالابتداء عد سيبويه : (٥٩) وان كان لا ينجيز أن يكون وان، في اول الكلام ولكن لماً كان قبلها شيء صلح الابتداء بها والمرفع عند المازني باضمار فعل فيما لا يجوز أن يبتدأ به كما تقول : كيف ريد ؟ التقدير عنده : كيف استقر ويد و «خاشعة منصوبة (٢٠) على الحسال : (فاذا أنزلنا عليها الماء اهتسز ق و رَبَت ) من ربا يربو في حدد فت الألف لسكونها وسكون التاء بعدها ، ويقال : في تثنية ربا في وان كذا قال سيبويه (١٦) نصا ، والكوفيون يقولون : ربيان بالياء ، ويكمون ربا بالياء ، قال أبو جعفر : وسمعت أيا اسحاق يقول : ليس يكفيهم أن يغلطوا في الخط حتى يتجاوزوا ذلك الى التثنية ، قال أبو جعفر : والقرآن يدل على ماقال البصريون قال الله جل وعز « وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ، (٢٦) وقراءة أبي تعفر ( اهتز ق و ربات و ربات و ربيء و و ربيع قل يربؤ فهو رابيء و ربيع و ربيع على يرقب ، فهو ربيء و ربيع على يرقب ، فهو ربيء و ربيع على المالغة اذا ارتفع الى موضع عال يرقب ، فهو ربيء و ربات ارتفع على المالغة اذا ارتفع الى موضع عال يرقب ، فهو ربيء و ربات ارتفع على المالغة اذا الرتفع الى موضع عال يرقب ، فهو ربيء و ربات ارتفع على المالغة اذا الربية من الموتى ) حذ فت الضمة من الياء لئقلها ثم حد فت الياء لالتقاء الساكنين ،

و ( يُلْحِيدُ ونَ ) [٤٠] مِن أَلَحَدَ وهي بالألف أكثر وأشهر ٠ انَ الذِينَ كَفَرُوا بِالذَّكْرِ لِنَّا جَاءَهُمْ • • [٤١]

<sup>«</sup>٩٥) انظر الكتاب ١/٢٦١ ، ٤٦٢ ·

<sup>(</sup>٦٠) ب، د: نصب

<sup>(</sup>٦١) الكتاب ٢/٣٢

<sup>«</sup>۱۲» آيسة ۳۹/الروم ·

#### سورة السجدة := فصلت

في خبر «ان» ههنا أقوال فمن مذاهب الكسائي أنه قد يقدم (١٠٠٠ قبلها يدل على البخير من قوله جل وعز «أفكمكن يُلقى في النار خير ع (١٤٠٠ وقيل الخبر « اولئك يُنكاد ون من مكان يكيد ، (١٥٠٠ وقيلسل المخبر « اولئك يُنكاد ون من مكان يكيد ، (١٥٠٠ وقيلسل المخبى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قد كفروا بمعجز ودل على هذا أن بعده ( وانه لكتاب عزيز ) وهذا / ٢٢٠/أ مذهب الفراه (١٦٠٠ على منى قوله ، وقيل الخبر محذوف فمعناه أهلكوا ،

لا يأتيه الباطيل من بين يدكه ولا من خكفه مه [٤٢] مذهب الضحاك وسعيد بن جبير أن معناه لا يأتيه كتاب من قبله فيبطله ولا من بعده • قال أبو جعفر: والتقدير على هذا لا يأتيه الأمر بالباطل من هاتين الجهتين أو لا يأتيه البطول ، ويكون فاعل بمعنى المصدر مثل عافاه الله جل وعز عافية ، وقيل: الباطل ههنا الشيطان وقد ذكرنا هسذا القول (تَمَز يل") نعت لكتاب أو باضمار مبتدأ •

ما ينقال لك الآ ما قد قيل للراسل من قبليك من الاها]

قال أبو صالِح أي من إلأذى •

وَلَوْ جَمَلُنَاهُ ۖ قُدْرَآنًا أَعْجَسَيًّا •• [{٤٤]

جِمِلنَا هَهِنَا مَتَعَدِيةَ الى مَفْعُولَيْنَ وَقَدَّ ذَكُرِنَا هِــَــَذُهُ الآيةَ ﴿ عَلَنَّ هَـُو َ لِلنَّذِينَ ۗ آمَنُوا هَـُدَكَى ۗ وشَـِفَاءٌ ۖ ﴾ دهـُدى، في موضع رفع على أنه خبر هو

<sup>﴿</sup>٦٣﴾ في ب و د وقد يقوم ، ٠

<sup>(</sup>١٤) الآية ١٠

<sup>﴿</sup> ١٤ الآية ٤٤ ٠

<sup>«</sup>٦٦) معانى الفراء ٣/٩٦ ·

ووشفاء، معطوف<sup>(٩٧)</sup> عليه ( والنَّذينَ لا ينُوْ ِسَنُونَ في آذا ِنهـِم ْ وَأَفْرَ ْ وهُ وَ عَلَيهِم م عَمَى ) حدثنا محمد بن الوليد عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد عن حجاج عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بسن عَنَّةَ عَنَ ابنَ عَاسَ رَحْمُهُ الله ومُعَاوِيةً وعَمْرُوا بنَ العَاصُ رَحْمُهُمُ اللهُ أُنَّهُمُ قرؤا ( وهو عليهم عَمَ )(١٨) وقُدُر يءَ على ابراهيم بن موسى عسسن. اسماعيل بن أبي اسحاق قال : حدثنا على بن عبدالله قال : حدثنا سفيان ابن عيينة قال : سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس أنه قرأ ( وهــو عليهم عَم )(٦٩) هذه القراءة مخالفة للمصحف فان قَـاَلُ قَائلُ : الاسنادُ صحيح ، قَيل له : الاجماع أ ولى على أن الاسناد فيه شيء وذلك أن عمرو ابن دينار لم يَقُل : سمعت ابن عباس فيخاف أن يكون مرسكلاً ، وسليمان بن قتَّة ليس بنظير عمرو بن دينار على أن يعقوب القارىء على محله من الضبط قد قال في هذا الحديث : ما أدرى أقروما ( وهو عليهم عُم ) أو ( وهو عليهَ عُسَى ) على أنه فعل ماض • ومع اجماع الجمع سوى من ذكرناه • والذي في المصحف أن المعنى بمعمى أشبه لأنه قال جل وعسر « قل هو للذين آمنوا هـُـد ي وشفاءٌ » فالأشــــبه ُ بهذا أعمى ً > والذين َ لا يؤمنون في آذانَم وكَثْرٌ ، « الذين ، في موضع رفع بالابتداء وخبره في. الجملة • ومن العرب من يقول : اللذون في موضع الرفع • والذين أكثر وقد ذكرنا الملة (٧٠٠ فيه ٠ ( أولئك ) في موضع رفع بالابتداء ، والجملة خبره ( يُتُمَاد ون َ مين مكان ِ بَعيد ٍ ) على التمثيل أي لايتفّهمون َ مـــه

<sup>(</sup>٦٧) ب، د: عط**ت** 

<sup>(</sup>٦٨ ، ٦٩) انظر معاني الفراء ٢٠/٣ ، البحر المحيط ٢٠٢/٠ .

<sup>(</sup>٧٠) مر ذلك في اعراب الآية ٤٩/الطول ٠

<sup>(</sup>٧١) انظر الانصاف مسألة ١٠٠٠

یقال لهم والعسرب تقول لمن یتَفَهَم : هو یُخاطَبُ من قریب ، قال مجاهد : « من مکان بعید » أی بعید من قلوبهم .

### وَ لَلْقَدُ ۚ آتِينَا مُوسَى الكَتَابِ •• [43]

مفعولان (فاختُلف فيه ولولا كلمة سسبَهَ سَن ربّك المخبر المَعْني بَينهُم ) وكلمة ، مرفوعة بالابتتداء عند سيبويه (١٠١٠) والخبر محذوف لا يظهر و وبعض الكوفيين يقول: لولا من الحروف الرافعة و فأما معنى كلمة: فقيل: انها تأخير عقوبتهم الى يوم القيامة وترك أخذهم على المعصية لما عكم الله عز وجل في ذلك من الصلاح ؛ لانهم لو أخسذوا يمعاصيهم في وقت العصيان لانتهوا ولم يكونوا منابين ولا معتحنين على ذلك وفي الحديث المسند و لولا أنكم تُذنبون كاتتى الله بقوم ينذ نبون ويغفر كهم عقوبتكم لتتوبوا و

مَن ْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَمِنَفْسِهِ ِ •• [٤٦] شرط وجوابه الفاء وما بعدهــا(٧٣) .

# ٠٠ وما تَخْر ْجُ مِن ْ ثَمَرَ اَن ِ ٠٠ [٤٧]

هذه قراءة أهل المدينة (ع<sup>٧٤)</sup> ، وقراءة أهل الكوفة ( من تَـمَـرة ) (<sup>٥٧)</sup> وهو اختيار أبي عبيد ؟ لأن تمرة تؤدّي عن تمرات هذا احتجاجه فحمل

<sup>(</sup>۷۲) انظر: الترمذي ـ صفة الجنة ٤/١٠ ، الدعاة ٥٩/١٣ « لـولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون ٠٠ » ، المعجم المفهرس لونسنك ١٨٦/٢ ٠

<sup>(</sup>۷۳) ب، د : بعده ۰

<sup>(</sup>٧٤) انظر كتاب السعبة لابن مجاهد ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٧٥) في ب ، د زيادة ، وأهل البصرة ، \* انظر في القراءة المصدر السابق ·

دلك على المجاز ، والحقيقة أولكي وأمضى ، فانه في المصاحف بالتساء ، فالقراءة (٧٦) إمرات أولكي ، ( من أكْمامها ) قال محمد بن يزيد : وهو مايغطيها ، قال : والواحد كُم ومن قال في الجمع إ أكيمة قال في الواحد : كيمام ، ( ويوم يناديهم أين شركائي ) أي على قولكم ( قالوا / ٢٧٠/ب آذ تاك ) قيال على بين أبي طلحة عين ابن عباس « آذتاك ) يقول أعلمناك ، ( مامنا من شهيد ) ، مين ، ذائدة للتوكيد أي مامنا شاهد يشهد أن معك إلها ،

# ٥٠ وظنَنُوا مالكُمُم مِن مُحيِص ٥ [٤٨]

قال الأخفش: ظَنَوا استيقنوا • قال: و « ما » حرف فلذلك لاتعمل فيه ظنوا فلذلك أُلغي و قال أبو عبيدة (٧٧): حاص َ يَحيص ُ اذا حاد ، وقال غيره: المحيص المذهب الذي تُمرجَى فيه النجاة » •

قُدُلُ أَ رَأَ يَشُمُ ۚ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ ثُمَّ كَفَرَتُم ْ بِهِ •• [OY] في الكلام حذف أى ان كان من عند الله ثم كفرتم به أمصيبون أنتسم في ذلــــكــ ؟

سَنُس بِيهِم ْ آياتِهِا في الآفاق وفي أَنْفسيهِم ْ • • [٥٣]

في معناه ثلاثة أقوال: منها سنريهم ما خبّرهم به النبي صلى الله عليه أنه سيكون من فترن وفرساد وغلبة الروم وفارس وغير ذلك من اخباره حتى يتبيّن لهسم أن كل ما أخبّر به هسو الحسق ، فدا قول ، وقيل: المنى سنريهم آثار صنعتنا في الآفاق الدالة على أن لها صانعاً حكيماً ، وفي

<sup>(</sup>٧٦) ب، د: فالقراءات ٠

<sup>(</sup>۷۷) مجاز القرآن ۲/۱۹۸ ۰

أُنْضِيبِهِم » من أنهم كانوانْ<sup>٧٨</sup> نطِفاً ثم علقاً ثم مضغاً ٧٠ الى أن بلغوا وعقُـُلوا ومَيَّزُوا حتى يتبين لهم أن الله هو الحق لا ما يعدُّونه من دونه • والقول النالث رواء الثوري عن عمرو بن قيس عن المنهال وبعض المحدثين يقول عن المنهال عن سعيد بن جبير أو غيره في قول الله جل وعز « سنريهـــم آياتنا في الآفات وفي أنفُسكَهم ْ ، قال : ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الناس « وفي أنفسهم » قال : ظهوره عليهم • قال أبو جعفر ٧٩٠ : وأولى هذه الأُقوال بالصواب هذا <sup>٧٩)</sup> ، ونسق الكلام يدل عليه ، والقول الأول لا يصبح ؟ لأنه لم يتقدم للاخبار ذكر " فَيَكنَّى عنها أعنى ( انه الحق ) • وفي المضمر ثلاثة أقوال سوى من قال : انه للخير : أحدها أن يكون يعود على اسم الله جل وعز ٬ والثاني أن يكون يعود على القرآن فقد تقدّم ذكر. في قوله جل وعز « قُلُ أَرأيتم ان كان من عند الله ثُم كفرتم به ، والثالث أَن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم • وهذا أشبهها بنسق الكلام • (أُوَ لَمْ يكُنْ بربّك أَنْه على كُلّ شَيّ شَهِيد") فيه ثلاثة أَقُوال : منها أن يكونَ المعنى أو لم يكف بربك بما دل به من حكمته وخلقه ففي ذلك كفاية ، والثاني أو لم يكف بربك في معاقبتـــه هؤلاء الكفار المعاندين ففي الله جل وعز كفاية منهم ، والثالث أن المعنى أو لم يكفك يامحمد ربك أنه شاهد على اعمال هؤلاء عالم بما يخفون فهــذا يكفيك • وهذا أشبه الأقوال بنسق الآية • والله جل وعز أعلم • وفسي موضع « أنه » من الاعراب ثلاثة أقوال : يجوز أن يكون في موضعهساً رفعاً بمعنى أو لم يكف أنه على كل شيء شهيد على البدل من ربك على الموضع ، والموضع موضع رفع باجماع النحويين ، ويجوز أن يكون موضعها

<sup>(</sup>۷۸–۷۸) في ب، د « علقة ثم مضغة ، ٠ (٧٩–٧٩) في ب، د « وهذا القول أولى الأقوال بالصواب ، ٠

سورة السجدة = فصلت

ألا انتهم في مير ينة مِن لِقاء رَبّهم ٥٠ [٥٤]

أى هم في شك من لقاء ما و عد وا به من المقاب « وأكل » كلمة تنبيه يوكد بها صحة مابعـــدها ( أكل انه بكَــل " شيء منحيط" ) أي قد أحاط به علماً مما ينشماهك ويغيب • والتقدير محيط بكل شيء جل وعز •

قال (٨١ في الأصل تم الجزء الحادى عشر من أجزاء اعراب القرآن الذي عنى بجمعه وتبيينه وشرحه أبو جعفر أجمد بن محمد النحاس رحمه الله الحمد للة رب العالمين ٨١) .

<sup>(</sup>۸۰) في ب ، د زيادة « رفعا » · (۸۱ــ۸۱) ساقط من ب ، د ·

# شرح اعراب سورة حم عســق'' بســـم الله الرحمــن الرحيــم

حم[۱] عسق [۲] كَذَلِكُ ۚ يُوحِي اللَّكَ والى الذِّينَ مَن قَبَلِكَ ۗ /۲۲۱/أُ اللهُ العَز ِيزُ الـَحِكِيمُ ۚ •[٣]

الكاف من و كذلك ، في موضع نصب نعت لمصدر ، واسم الله عن وجل مرفوع بيوحي ، وأصح ما قيل في المعنى انه كوحينا اليك والى الدين من قبلك يوحى اليك ، وأبو عبيدة (٢) يجيز أن يجعل ذلك بمعنى هذا ؟ ومن قرأ (يُوحَى اليك ) (٣) جعمل الكاف في موضع رفع بالابتداء ، والجملة الخبر ، واسم مالم يسم فاعله مضمر في يوحَى ، واسم الله عمن وجل مرفوع بالابتداء أو باضمار فعل أى يُوحِيه اليك الله جل وعز ، ومن قرأ (نُوحِي ) (أ) بالنون رفع اسم الله جل وعز بالابتداء و « العزيز ومن قرأ (نُوحِي ) (أ) بالنون رفع اسم الله جل وعز بالابتداء و « العزيز الحكيم ، خبره ، ويجوز أن يكون العزيز الحكيم نعتاً والخبر (له ما في السموات وما في الأرض ) [3]

تكاد السموات يَتَفَطّرن (٥) مين فوقيهين ٥٠ [٥]

<sup>(</sup>١) في المصحف « الشورى » •

<sup>(</sup>٢) مُجاز القرآن ٢٨/١ \*

<sup>(</sup>٣) قراءة مجاهد وأبن كثير ورويت عن أبى عمرو · البحر المحيط ١٠٨/٧ ·

 <sup>(</sup>٤) قراً قراً ابى حيوة والأعشى عن أبى بكر وأبان \* السابق \*

<sup>(</sup>٥) « تكاد » بالتاء قراءة السبعة صوى نافع والكسائى فهما بالياء « يتفطرن » بالتاء وفتح الطاء السبعة سوى أبي عمرو فهو بالنون وكسر الطاء التيسير ١٥٠ ، ١٩٤ \*

أصح ما قبل فيه ان المعنى من أعلاهن و وقيل : من فسوق الأرضين ] (٢) • وسمعت على بن سليمان يقول : الضمير للكفسار أى يتفطرن من فوق الكفار لكفرهن • قال أبو جعفر : ولا نعلم أحداً من النحويين أجاز في بنى آدم رأيتهن إلا أن يكون للمؤنث خاصة • فهسذا يدل على فساد هذا القول وأيضا فلم يتقدم للكفار ذكر يكنى عنهم • را والملائكة في يسبب حون بحمد ربتهم ويسست غفر ون لمن في الأرض ) ينراد به خاص ولفظه عام أى للمؤمنين ، ودل عليه في الأرض ) ينراد به خاص ولفظه عام أى للمؤمنين ، ودل عليه في الأرض ) المؤور الرحيم ) •

والذينَ اتْخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ ٥٠ [٦]

رفع بالابتداء ( اللهُ حَفيظ عَلَيهِم ) مبتدأ وخبره في موضع خبسر د الذيسن ، ه

. • لِنُنْدِدُ أَيْمُ القُرْ يَ وَمَن ْ حَوَلَهَا • • [٧]

• مَن ْ ، في موضع نصب والمعنى لتنذر أهل أم القرى ومن حولها ( وتُنذر َ يوم َ الجَمْع ) أي يوم َ يُجمَع فيه الناس ( لا رَيب فيه فَر يق ؓ ) على الابتداء • وأجاز الكسائي والفراء (٧) نصب فريق بمعنسى وتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير يوم الجمع •

ولو شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُم أُنْمَة واحدة ٥٠ [٨]

أى مؤمنين قبل: المعنى لو شاء الله لألجأهم الى الايمان فلم يكن لهم ثواب فيه فامتحنهم بأن رفع عنهم الالجاء ( ولكن يندخيل من يسساء

<sup>(</sup>١٥) ﴿ ﴿ رَبِادَةُ مَنْ بِ عَلَجَ مَا دِ مَ هَا • (١) ﴿ مَعَا أَنْ الْفُرَاءُ ٢٧/١ ﴿ مَا أَنْ الْفُرَاءُ ٢٧/١

في رحَمْمَه ) وهم المؤمنون ( والظالمُونَ ) مرفوعون بالابتداء ، وفي موضع آخر و الظالمين أعد لهم عَذاباً أليماً ه<sup>(٨)</sup> والفرق بينهما أن خاك بعده أعد وليس بعد هذا فعل أى لما أضمر لذاك<sup>(٩)</sup> فعل وواعد الظالميين •

فالله مُو الْعلى م [٥] تكون « هو » زائدة لا موضع لها مسن الاعراب ، ويجوز أنَ تكون اسماً مرفوعاً (١٠٠ بالابتداء و « الولى » خبرها م

وما اختلَفْتُم ْ فيه مين ْ شَيْ ِ فَحَكُمُهُ الَّى اللهِ •• [١٠] أى مردود الى الله إمّا بنصّ وإمّا بدّ ليل ٍ • فَاطِيرُ السّمواتِ والأرضِ •• [١١]

يكون مرفوعاً باضمار مبتدأ ويكون نعنا • قال الكسائي : ويجوز فاطر السموات والأرض ) بالنصب على النداء وقال غيره : على الندح • ويجوز الخفض على البدل من الهاء التي في عليه (يَدْرَوُكُم فيه ) قال شُعة عن منصور : « يذرؤكم » يخلقكم وقال أبو اسحاق : يذرؤكم يكثركم وجعل « فيه » بمعنى به أى يكثركم بأن جعلكم أزواجا > وقال علي بن سليمان : « يذرؤكم » ينتنكم من حال الى حال أى ينتكم في الجعل • قال أبو جعفر : وأوكى هذه الأقوال بالصواب الذي رواه شعبة عن منصور ؟ لأن أهل اللغة المتقدمين منهم أبو زيد وغيره

<sup>(</sup>٨) آية ٣١ ـ الانسان ٠

<sup>(</sup>٩) عبارة « لما أضمر لذلك فعل » في ب ، د بعد « وأودع الظالمين » وفي ج « هذا فعل فأضمر فعل » •

<sup>(</sup>۱۰) ب، د: مرفوعة ٠

رووا عن العرب: ذَرَ أَ الله عز وجل الخَلْقَ يَذَ رُوَ هُمْ أَى خلقهم وقول أَبِي استحاق وأَبِي الحسن على المجاز والحقيقة أولى ولاستيما مع جلالة من قال به وانه معروف في اللغة ويكون فيه على بابها أولى من أن تُنجعَل بمعنى به وان كان يقال: فلان بمكة فيكون المعنى فالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً يخلقكم في الأزواج وذكر على معنى الجمع ويكون التقدير: وجعل لكم من الأنعام أزواجا أى ذكرانا وانانا و (ليس كمشله شَيَهُ) أى لايقدر أحد على هذا غيره والكاف /٢٢١/ب في كمشله وزائدة للتوكيد لاموضع لها من الاعراب لأنها حرف ولكسن موضع حكمشله ، وائدة للتوكيد على هذا عرب والتقدير: ليس ميشكه شيء (وهذو السيمع المبس ميشكه شيء (وهذو السيمع المبس ميشكه شيء (وهذو السيمع المبسم المبسيم المبسيم

لَهُ مُقَالِد السبوات والأرض ٥٠ [١٢]

قال (۱۱) على بن أبي طلحة عن ابن عباس : « له مقاليد ، يقسول مفاتيح • ( انه بكل شيءٍ عليم ) خبر «إنّ والتقسدير انه عليم بكسل شسسيءً •

شَرَعَ لَكُمْ مَن الدينِ ما وصتَى بِهِ نُوحًا • • [١٣]

و ما ، في موضع نصب بشرع ( والذي أوحيّننا اليك ) عطسف عليها ( وما و صيّننا ) في موضع نصب أيضاً أى وشرع لكم ( ما وصيّنا به ابراهيم ومنوستى وعيستى أن " أقييمنوا الدين ولا تتتّنفرقنوا فيه ) • أن " ، في موضع نصب على البدل من • ما ، أى شرع لكم أن " أقيموا الدين ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ أى هو

<sup>(</sup>۱۱) ب، د: روی ۰

وأن أقيموا الدين ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل من الهاء أى شرع لكم أن تقيموا لله الدين الذي ارتضاء ولا تشَفَر قُوا فتؤمنوا بعض الرسل وتكفروا ببعض فهذا الذي شرع لكم لجمع الأبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا الدين الذي ارتضاه ، وهو الاسلام وأمة محمد صلى الله عليه مُقْتَدُون بهم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه ، اقتَدُوا باللذ ين من بعدي أبي يمكر وعمر » أي (١١) اعتملوا كما يعتملان من اتباع أمر الله جل وعز وتر لا خلاف ما أمر وا(١١) به ، وليس مناه في كل مسألة ، أن أقيموا الدين » جاز أن يكون أقيموا وهو أمس مناه في كل مسألة ، أن أقيموا الدين » جاز أن يكون أقيموا الدين فلا مناه كمنى الفعل المضارع ، معناه أن يقيموا الدين فلا أول من جاء بالشريعة من تحريم الأمهات والبنات والأخوات والمعات ، وهذا القول داخل في منى الأول ، (كبر على المشر كين ما تَدْ عُوهُسِم اليه ) أى من اقامة الدين لله جل وعز و حد ه ( الله يجبَب الله من اليه من يُسَاء أن يتجبيه ثم حذ ف هذا ( ويهدي اليه من يُسَاء أن يتجبيه ثم حذ ف هذا ( ويهدي اليه من يُسَاء أن يتجبيه ثم حذ ف هذا ( ويهدي اليه من يُسَاء أن يتجبيه ثم حذ ف هذا ( ويهدي اليه من يُسَاء أن يترب الضمة أن يبهدي لثقلها ، وأناب رجع أي تأب،

مَا تَضَرَقُوا اللَّا مِن ْ يَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ \* • [١٤]

أى من بعد ما جاءهم القرآن ( بَغْياً ) مفعول من أجله ، وهـــو في الحقيقة مصــــدو .

فَلَلِدَلِكَ فَادعُ واستَقَمِ ° كَمَا أُمْرِنَ •• [١٥]

<sup>(</sup>۱۲) الترمذي ــ المناقب ۱۲۹/۱۳ ، سنن ابن ماجه ــ المقدمة باب ۱۱ حدیث ۹۷ ، المعجم المفهرس لونسنك ۹/۳۲۹ .

<sup>(</sup>۱۳) ب، د: ما أمرا

الفراء (۱<sup>2)</sup> يذهب الى أن معنى اللام معنى « إلى » والى أن معنسسى « ذلك » هذا أى فالى هذا فادع أى الى أن تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه •

قال أبو جعفر : واللام بمعنى الى مثل قوله جل وعز « بأن وبسك َ أُوحَى لَها ه (١٠٥ قال العجاج :

٣٩٨ و حَي لَها القَر ار فاستَقَر َّت (١٦)

قال أبو جعفر - ١٧ : وهو مجاز ، وقد خُوليف الفراء فيه ، وقيل : اللام على بابها • والمعنى : للذي أوحى اليك من أقامة الدين وتر ث التفرق فيه من أجل ذلك فادع فأما أن يكون ذلك بمعنى هذا فلا يجوز عنسد النحويين الحذاق • قال محمد بن يزيد : هذا لمن كان بالحضرة وذلك لم أمن تراخى ففي دخول أحدهما على الآخر بطلان البيان وذلك على بابه أى فالى ذلك الذي تقدم فادع ، (ولا تتبع أهواء هم ) جمسع هوى مبني على فعل إلا أنه اعتل ؟ لأن الياء قلبت ألفاً لتحركها وتحرك ما قبلها فجمع على أصله كما يقال : جمسك وأجمال (لاحبة بيننا وبينكم ) نصب على التبرئة وقد ذكرنا العلة فيه • وأجاز سيويه المرفع فجعل - ١٠ لا مبمعنى ليس • والمعنى أنه قد تبين الحق وأتسسم معاندون وانما تثبت الحجة على من لم يكن هكذا •

والذين َيْحاجَون َ فِي اللهِ مِن ْ بَعْد ِ ما استُجبِيب َ لَه ْ حُجتَنُهم ْ داحِضَة ْ عَند َ رَبّهِم ْ • • [١٦]

<sup>(</sup>١٤) انظر معانى الفراه ٢٢/٣٠

<sup>(</sup>١٥) آية ٥ - الزلزلة ٠

<sup>(</sup>١٦) انظر ديوانه ٢٦٦ ، المحتسب ٢/ ٣٣١ ، اللسان ( وحي ) ٠

<sup>(</sup>۱۷) ج: منا

<sup>(</sup>۱۸) ب، د: پجعل ۰

«الذين ، في موضع رفع بالابتداء و « حجتهم » ابتداء ثان » « داحضة » خبر حجتهم والجملة (۱۹ خبر « الذين » ويجوز أن تكون حجتهم بدلا من الذين على بدل الاشتمال وفي المعنى قولان : أحدهما أن المعنى : والذين يحاجبون في الله من بعد /۲۲۲/أ ما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون الهاء مكنية للنبي صلى الله عليه أي من بعد ما دعا على أهل بسدر فاستجيب له ودعا على أهل مكة (۲۰ ومصر بالقحط فاستجيب له ودعا على أهل مكة (۲۰ ومصر بالقحط فاستجيب له ودعا على أهل من قريش فاستجيب له في أشياء غير هذه (۲۱) ، والقول الآخر قول مجاهد ، قال : الذين يحاجبون في الله من بعد ما استجيب له قوم من الكفار يجاد لون المؤمنين في الله جل وعز أي في وحدايته من بعدما استجاب له المؤمنون فيجادلون ، وهم مقيمون على الكفر يتظرون أن تجيىء جاهليته ، وهذا القول أولى من الذي قبلك بالصواب وأسه بنسق الآية لأنه لم يتقد م للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر "فيكتى عنسه ولاليد عائه ،

# الله الذي أُنزك الكتاب ٥٠ [١٧]

اسم الله جل وعز مرفوع بالابتداء و « الذي » خبره وليس معت لأن الخبر لابد منه والنعت يُستَغُننَى عنه ( أنز َلَ الكتابَ بالحقّ ) أى ذكر فيه ما يحق على الناس أن يعملوه (٢٢) ( والميز اَن ) عطف على الكتاب أى وأنزل الميزان بالحق ( وما يُدر بك كعك الساعة قبريب )

<sup>(</sup>۱۹) في ب ، د « والمعنى » تحريف \*

<sup>(</sup>۲۰) ب، د: علی مکة ۰

<sup>(</sup>۲۱) ب، د: هنی ۰

<sup>(</sup>۲۲) ب، د: أن يعملوا به ·

تهدید لهم لأنهم حاجّوا فی الله عز وجل من بَعد ما استجیب له • وقــال قریب والساعة مؤنثة علی النسب ، وقیل فرقا بینه وبین القرابة ، فأما أبــو اسحاق فیه : لأن التأتیث لیس بحقیقی • والمعنی لعل البعث قریب ، وذكر وجها آخر قال : یكون لعل مجیی، الساعة قریب •

# يَسْتِعجِلُ بِهَا الذِينَ لاينُوْمِنُونَ بِهَا ١٠ [١٨]

وذلك نحو قولهم « مَتَى هذا الوعد ُ ، (۲۳) ( والذين آمنسوا مُشَفْقُون َ مِنْها ) وهكذا وصف أهل الايمان يخافون من التفريط لثلا يُعاقَبُوا عليه • ( أكلا إن الذين يُمار ُون في السّاعة لَفي ضكال بعيد ) أى لفى ضلال عن الحق وانما صار بعيداً لانهم كفروا معانسدة ودفعاً ليلحق ، ولو كان كفرهم جهلا لم يكن بعيداً ؟ لأنه كان يتسين لهم ويرون البراهين •

مَن ۚ كَانَ يُسريدُ حَسَ ْ ثُنَ الْآخِرِ ۚ مِ لَذَ دِ ۚ لَهُ فِي حَر ْثَيِهِ ِ • • [٧٠]

شرط ومجازاة • قال أبو جعفر : قد ذكرنا في معناه أقوالا > ونذكر ما لم نذكره • وهو أن يكون المعنى من كان يريد بجهاده الآخرة وثوابها نعطيه ذلك ونزده > ومن كان يريد بغزوه الغنيمة > وهو حرث الدنيا على التمثيل > نؤته منها ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع المنافقين من الغنيمة • وهذا قول بَيتن إلا أنه مخصوص وقول عام قاله طاووس قال : من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم ينل من الدنيا إلا ما كُتب كه > ومن كان يُر يد الآخرة جَعَلَ الله جل وعز غناه بَسين عينيه و نور قلبه > وآناه من الدنيا ما كُتب كه •

<sup>(</sup>۲۳) آیــة ٤٨ ــ يونس ٠

تَرَى الطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مَمَّا كُلِّسَبُوا •• [٢٧]

«الظالمين ، (٢٤) نصب بترى و «مشفقين » نصب على الحال ، والتقدير تا من عقاب ما كسبوا • قال جل وعز (وهُو َ واقع " بهم ") أى العقباب (والذين آمنُوا وعَملُوا الصّالحات في رو "ضات الجنّات) قال مجاهد : الروضة المكان المُونِق الحسن • وحكى بعض أهل اللغة أنها لا تكون الا في موضع مرتفع ، كان أحسن لها وأشد " ، واذا كانت خشنة ولم تكن رخوة كان نمرها أحسن وألذ ، كما قال جل وعز « كلمنسل جنتة بر بوة ي (٢٥) أى مرتفعة • قال الشاعر (٢٦) :

٣٩٩ ما رَوضَة مين ويكاض الحَزْن مُعْشيبَة " ٢٧٠) خضراء جاد عليها مسسبل هطيل (٢٧)

فَوصَفَ أَنها من رياض الحزن ؟ والحزن : ما غلط من الأرض » ويقال :الحزم بالميم ؟ لما ذكرناه • ( ذكك ميو الفَضْلُ الكَبيرُ ) أَى ذكره للذين آمنوا • و • ذلك » في موضع رفع بالابتداء و • هسو » ابتداء ثان ؟ ويجوز أن يكون زائدا (٢٨) بمعنى التوكيسد • الفضل (٢٩ » الخبر و • الكبر » من نعته ٢٩) •

ذَكِكَ الذي يُسَشَّرُ اللهُ \* • [٢٣]

<sup>(</sup>۲٤) لفظة « الظالمين » ساقط من ب · د ·

<sup>(</sup>٢٥) آيسة ٢٦٥ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>٢٦) ب، ج، د: قال الأعشى ٠

<sup>(</sup>۲۷) مر الشاهد ۳۳۷ •

<sup>(</sup>۲۸) ب، د: زائدة ٠

<sup>(</sup>٢٩-٢٩) في ب ، د : « والفضل الكبير من تعمته ه .

مبتدأ وخبره وقراءة الكوفين ( يَبْشُهُرُ )(٣٠) وقد ذكر ــــــــــا غظيره <sup>(٣١)</sup> غير أن أبا عمرو بن العلاء قرأ هذا وحده ( يَــبْشُــر ´ )<sup>(٣٢)</sup> وقرأ غَير هُ (٣٣) « يُبَشّر " /٢٢٢/ب وأنكر هذا عليه قوم ، وقالوا : ليس بين َ هذا وبين َ غيره فرق ، والحَجَّة ُ له ذلك أنه لم يقرأ بشيء شاذي ولا بعيد في العربية ولكن لما كانتا لغتين فصيحتين لم يَـقَـتُــصـر ْ على أحدهما فيتوهم السامع أنه لايجوز غيرها فجاء بهما جميعاً ، وهكذًا يفعل الحذَّاق • وفي القرآن نظيره مما قد اجُنْسع َ عليه ، وهو قوله جل وعز ﴿ فَكُنُّهُ عَلَى وليَّه بالعدل »(٣٤) من أملَّ يمبلُ وفي موضع آخر « فهي تُملَى عليه بكرةً وأصيلاً "(٣٥) من أَمَلي يُملي • (قُل لا أَسَالُكُم عليه أَجراً الا المودّة َ في القُدْر مَني ) • قال أبو جعفر : قد ذكرنا معناه مستقصى • فأما الاعراب فهذا موضع ذكره « المَو َّدة ) في موضع نصب لأنه استثناء ليس من الأول ؟ وسيبويه (٣٦) يمثله بمعنى « لكن " » ، وكذا قال أبو اسحاق ، قال: « أُجراً » تمام الكلام كما قال جل وعز « قُلُ ما أسألكم عليه مسسن أجر " (٣٧) ولو لم يكن استثناء ليس من الأول كانت المودة بدلاً مسن أجر ( ومَنَن يَقتر ف حَسَنَة ) شرط يقال : اقترف وقر ف اذا كسبَ ، وجواب الشرط • نَنَز دُ لهُ فيها حُسْنًا ) • .

<sup>(</sup>۳۰-۳۲) انظر تيسير الداني ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣١) أي الذي في آية ٩ ـ الاسراء (ويبشر المؤمنين الذين ٠٠ ، وكذا آية ٢ ــ الكهف ٠

<sup>(</sup>۳۳) ب، د: ما سواه ٠

<sup>(</sup>٣٤) آيـة ٢٨٢ ـ البقرة ٠

<sup>«</sup>٣٥) آيـة ٥ - الفرقان ·

۳۷۷ ، ۳٦٩/۱ ، ۳۷۲ ، ۲۲۱)

<sup>(</sup>٣٧) آية ٥٧ ـ الفرقان ٠

أم يقولون افترى على الله كذبا فان يَشا الله يختم على قلبك مع [٢٤] اختلف العلماء في تفسير هذا فقال أبو اسحاق: معنسى «يختم على قلبك » يربط على قلبك بالصبر على أذاهم • قال أبو جعفر: وهذا الذي قاله لا ينشبه ظاهر الآية • وقال غيره: فان يشأ الله يختم على قلبك لو اقترفت و واختلفوا في منى «يختم » فقال بعضهم: أى يمنعك من التمييز • وقال بعضم: معنى: « ختم الله على قلبه » جعل عليه علامة من سواد أو غيره تعرف الملائكة بها أنه معاقب عكم على النفسير (٣٩) قال أبو جعفر: وفي التفسير (٣٩) أنه اذا (٤٠ كلا بيل ران على قلوبهم « (٣٨) قال أبو جعفر: وفي التفسير (٣٩) فان أزاد زيد في الرين حتى يسبود قلبه فلا ينتفع بموعظة • فان وزيد في الرين حتى يسبود قلبه فلا ينتفع بموعظة • فان ويمثح الله العلل ) منقطع من الأول في موضع رفع • ويجب أن يكتب بالواو إلا أنه وقع في السواد بغير واو كتب على اللفظ فسي يكتب بالواو إلا أنه وقع في السواد بغير واو كتب على اللفظ فسي الادراج وانما حد فت الواو في الادراج لسكونها وسكون اللام بعدها أثبت الواو خالف السواد وان حذ فها لاينبغي الوقوف عله لأنه إن

<sup>(</sup>٣٨) آية ١٤ – المطففين ٠

<sup>(</sup>٣٩) في ب، د « في الحديث » ولفظة تفسير في ب كتبت في حاشية الصفحة مقابلة لفظة الحديث •

<sup>(</sup>٤٠) جاء الحديث عن النبي (ص) « اذا أخطأ العبد خطيئة و'كيت في قلبه وكتة يعنى مبوداء فان نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وأن عاد زيد فيها وان رجع فيها حتى يعلو قلبه بذلك الرين الني ذكره الله ٠٠٠ » انظر الترمذي - أبواب التفسير ، المطففين ٢٣٤/١٢ الموطأ - باب ٧ حديث ١٨ ، ابن ماجة - الزهد باب ٢٩ حديث ٤٢٤٤ ، المجازات النبوية للرضى ٤٠٤ ٠

<sup>(</sup>٤١) في ب ، د زيادة « وَلَمْ يَخَالُفُ السَّوَادُ ﴾ \*

الانسان بالشر ، (۲٬ ) وكذا « سَنَدع الزبانية ، (٤٣) فأما معنى و « يَمح الله الباطل ، ففيه احتجاج عليهم لنبوة محمد صلى الله عليه لأن معناه أن الله جل وعز يزيل (٤٠) الباطل ولا يثبته ، فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باطلا لمحاه الله جل وعز وأنزل كتابا عليى غيره ، وهكذا جرت العادة في جميع المفترين أن الله سبحانه يمحو باطلهم بالحق والبراهين والحجج ( ويُحقِق الحق بكيلمانيه ) أى يُبين الحسق والمحسق .

# وينستَجيبُ الذينَ آمنُوا وعَميلُوا الصَّليحاتِ • • [٢٦]

<sup>(</sup>٤٢) آيـة ١١ - الاسـراء ٠

<sup>(</sup>٤٣) آيـة ١٨ ـ العلق .

<sup>(</sup>٤٤) في أ « قد سيل » تحريف ·

<sup>(</sup>٤٥) آية ٣ - المطففين ٠

٤٦) ب، د: التقدير واذا \*

( والكافرون ) مبتدأ والجملة خبره (<sup>٧٧)</sup> •

ولَو بَسَطَ اللهُ الرز ْقَ لِعَبادِهِ لَبَغَوا في الأرضِ • • [٢٧]

وأجاز الخليل رحمه الله في السين اذا كانت بعدها طاء أن مُنقلَب صاداً لقربها منها (٤٩) وزعم الفراء : (٤٩) أن قوله جل وعز ( ومسسن آيانه حَلَى السموات /٢٢٣/ والارض وما بَتَ فيهما من دابة يانه حَلَى السموات /٢٢٣/ والارض دون السماء وأن مثلسه « يخر ُج منها اللؤلؤ والمرجان ه (٤٥) وانما يخرجان من الملح ، وزعم أن هكذا جاء في النفسير ، قال أبو جعفسر : والذي قاله لا يعسرف في تفسير ولا لغة ولا معقول أي ينخبر (٤١٥) عن اثنين بخبر واحد ، وهدذا بطلان البيان والتجاوز الى ما يحظره الدين ، والعرب تقول : لكسل ما تحر اله من شيء دب فهو داب ثم تُدخل الهاء للمبالغة فتقول : ما تحر اله أبو جعفر : وسمعت علي بن سليمان يقول : في دابة لتأنين الضيفة ،

وما أَصَابُكُم مِن مُصِيبَة فَبِما كسبَت أَيديكُم ٥٠ [٣٠]

هذه قراءة الكوفيين والبصريين ، وكذا في مصاحفهم ، وقرأ المدنيون ( بما ) بغير فاء ، وكذا في مصاحفهم فالقراءة بالفاء بَيَّنة ' لأنه شرط وجوابه ،

<sup>(</sup>٤٧) ج: وخبره الجملة .

<sup>(</sup>٤٨) ب، د: تقريبا اليها ٠

<sup>(</sup>٤٩) معانى الفراء ٣/٣)

<sup>(</sup>٥٠) آيـة ٢٢ ـ الرحمن ٠

<sup>(</sup>٥١) ب، د: أن يخبر الله تعالى ٠

والقراءة بغير فاء فيها للنحويين ثلاثة أقوال : أحدها أن يكون « ما » بمعنى « الذي » فلا تحتاج الى جواب بالفاء > وهذا مذهب أبي اسحاق • والقول الثانى أن يكون ما للشرط وتكون الفاء محذوفة كما قال :

والتراع المراع المراع الله الله مشكر الله مشكن (۵۲)
 والشراع بالشر عند الله مشكن (۵۲)

وهذا قول أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش ، وزعم أن هذا يدل على أن حذف الفاء في الشرط (٥٣) جائز حسن لجلال من قرأ به • والقول الثالث أن « ما » ههذا للشرط إلا أنه جاز حذف الفاء لأنها لا تعمل فلسمي اللفظ شيئاً وانما وقعت على الماضي ، وهذا أولى الأقوال بالصواب • فأما أن يكون « ما » بمعنى الذي فعيد لأنه يقع مخصوصاً للماضي ، وأمسا أن يشسبه هذا بالبيت الذي ذكرناه فبعيد أيضاً لأن حذف الفاء مع الفعسل المستقبل لا يجوز عند سيبويه إلا في ضرورة الشعر ، ولا يتحمل كتاب الله عز وجل إلا على الأغلب الأشهر •

وما أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ •• [٣١]

قال محمد بن يزيد: أي بسابقين يقال: أعجز اذا عدا فُسَبَقَ • ومرِن آياتِه ِ الجَوَارِي في البَحرِ كالأعلام • [٣٧]

[ • الجوادى ، جمع جارية ]<sup>(٤٥)</sup> ، والجوادى في موضع رفـــــع حُـٰذ فَــَــــِ الضمة من يائها لثقلها •

<sup>(</sup>٥٢) مر الشاهد ٣٤ •

<sup>(</sup>٥٣) ب، د: من جواب الشرط ٠

<sup>(</sup>٥٤) ساقط من أ ٠

إِنْ يَسُمَّا يُسْكُونِ الربيحَ •• [٣٣]

شرط ومجازاة ( فَيَسْطَلَلْانَ ) عطف ، وكذا (أو ينو بنقنهن )[٣٤] وكذا ( ويَعَلْم الذين َ يُجادلُون َ في وكذا ( ويَعَلْم الذين َ يُجادلُون َ في آياتنا ) [٣٥] هذا الاختيار عنده لأنه كلام معطوف بعضه على بعض ، ومثله « يُحاسبكُم ، به الله في فيغفر المن يَشَاء ويُعِذَب مَن يَشَاء مناء في وكذا قول النابغة (٧٠) :

٤٠١ فان يَهْ لمِكُ أَبُو قَابُوسَ يُهُ لَمِكُ رَّبِعُ النَّاسِ وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ ونُمِسِكُ مَعدَهُ بِذِنَابٍ عَيسٍ أَجبَ الظّهُر لَيسَ له سَنَامُ

فجزم « ونمسك " على العطف • ويجوز رفعه ونصبه إلا أن الرفع عند سيبويه أجود " وهي قراءة المدنيين (ويتعلّم الذين) (٥٨) على أنه مقطوع مما قبله مرفوع ، والنصب عنده بعيد ، وهي قراءة الكوفيسين ، والصحيحة من قراءة أبي عمرو ، وشبّها " سيويه في البعد بقول الشاعر :

<sup>(</sup>٥٥) انظر اعراب الآية ٢٨٤ ـ البقرة •

<sup>(</sup>٥٦) آية ٢٨٤ - البقرة ٠

<sup>(</sup>٥٧) مر الشاهد ١٧٩٠

<sup>(</sup>٥٨) معاني الفراء ٣/٣٠ •

إِلاَّ أَنَ النصب في الآية أَ مَثلُ لأنه شرط وهو غير واجب ، وأَ نَشْلَدَ (٦٠):

جوعت يَغَشِرب عن قَومه لايزل يَرَى مُصارع أَقوام مَجَراً ومَسْحَبا وتُد ْفَنَ مِنه الصحالحات وال يُسيى مَكُن ما أَساءَ النارَ في رأس كَبكبا

<sup>(</sup>٥٩) نسب الشاهد للمغيرة بن حبنا، بن عمرو الحنظلى في : الخزانة ٣٩٠/٣ ، ٢٠٠ ، ١٨قاصد النحوية ١٩٠/٣ مصدره « سأترك منزلى لبنى تميم ، واستشهد به غير منسوب في : الكتاب ٢٩٢١ ، ٤٤٨ ، المحتسب ٢٩١٧/١ ، شرح الشواهد للشنتمرى ٢٣٢١ ( الشاهد في ب تام ) .

<sup>(</sup>٦٠) مر الشاعد ٣١٧٠

<sup>﴿</sup>٦١) آية ١٤٢ ــ آل عمران ٠

<sup>(</sup>۲۲<u>–</u>۲۲) في ب ، د « وخبره خير » <sup>.</sup>

﴿ لِللَّهِ مِنْ آمَنُوا ﴾ خفض باللام •

والذِّينَ ٢٠ [٣٧] في موضع خفض معطوف على « للذين آمنوا ، ( يَجَنَّيْنِبُونَ كَبَاثِيرَ الاثم ) هذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم ، الاتم )(٢٣) والقراءة الاولى أَبَينُ لأنه اذا قرأ (كبير ) توهم أنه واحــد أكبرها ، وليس المعنى على ذلك عند أحد من أهل التفسير إلا شيئًا قالم الفراء (٦٤) فعكس فيه قول أهل التفسير ، قال : « كبير الاثم ، الشرك قال : وكبائر يراد بها كبير ، وهذا معكوس انما يقال : كبير يراد به كبائر • يكون واحداً يدل" على جمع ، وزعم أنه يُستَحبُّ لمن قرأ • كبائر الاثم ، أن يقرأ ( والقَوَاحش ِ ) فيخفض َ والقراءة بهذا(٥٠) مخالفة بحجّة الاجماع وأعجب من هذا أنه زَعَمَ أنه يَستَحبُ القراءة به ثم قاله : ولم أسمع أحداً قرأ به • والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر معروفة كثيرة وعن الصحابة وعن التابعين • ونحن نذكر من ذلك مافيه كفــــاية لتبيين هذا • ونبّين معنى الكبائر والاختلاف فيه اذا كان مما لايسع أحداً جَهُلُه ' • ونبدأ بما صح فيها عن الرسول (٦٦) صلى الله عليه مما لامطَعن في اسناده ونوليه من قول الصحابة والتابعينَ وأهل النظر بما فيه كفاية ان شاء الله • فمن ذلك ما طَدَّتَنَاهُ محمد بن ادريس بن أسود (٦٧) عـــن ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب ابن جرير قال: حدثنا شعبة عن عُنبيْدالله

<sup>(</sup>٦٣) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٨١ .

<sup>(</sup>٦٤) معانى الفراء ٣/٢٥)

<sup>(</sup>٦٥) ب، د: به

<sup>(</sup>٦٦) ب، د: يصبح عن النبي ٠

<sup>(</sup>۱۷) في د زيادة « عن أبي هُريرة ، مقحمة سهوا ٠

بن أبي بكر بن أنس عن أُنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أَكْبَرُ الكَبَائِسِ الاشسراكُ بالله جل وعسز وعُقُوقُ الوالدَين المُسلِمَينِ وقَلَلُ النفسِ وشَهَادةُ الزورِ أو قولُ الزورِ ، (٦٨) وَقُدْرَيْ على أُحمد بن شُعَيْب عَن عَبْد أَة بن عبدالرحيم قال أخبرنا ابن شُمَيْل قال : حدَّثنا شعبة قال : حدثنا فراس قال : سمعت السُّعبي يحدُّث عن عبدالله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الكَــَالرْ الاشراك' بالله جل وعز وعقـــوق الوالدين وقتـــل' النفس واليمين الغَمُوسُ \* (٦٩٠) قال أحمد : وأخبرنا اسحاق بن ابراهيم ثنا بقيَّة مدتني يحير بن سعد عن خالد بن معد أن أبار ُهم السماعي حَدْنَه عن أبي أيوب وهو خالد بن زيد الأنصاري بدري عقبي عن رسول الله صلى الله عليه قال (٧٠): ﴿ مَنْ جَاءً لَا يُنْسُرُ كُ ۚ بِاللَّهِ شَيًّا وَيَقِيمُ ۗ الصَّلَاةِ وَيُوْتَى الزَّكَاة ويصوم ومضان واجتنب الكبائر فأنه في الجنة فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال : فقال : الاشراك ُ بالله جل وعز وقتل ُ النفسس المسلمة والفرار' يوم الزحف وقال أحمد : أخبرنا عمرو بن على قــال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن أبي واثل عن أبي ميسرة عن عبدالله قال(٧١): « قلت يارسول الله أي الذنوب أعظم قال : أن تَحجمَلَ لله جل وعز ند ّا وهو خلقك قلت : ثم أي قال : أن تَقتُلُ ولدك خشية أن يأكُل معك قلت ثم أي قال: أن تزني بحليلة جارك ،

<sup>(</sup>۱۹۱/۲ و ۱۹۱۹) الترمذي - البر والصلة ۹۷/۸ ، سنن الدارمي - ديات ۱۹۱/۲ سنن أبي داود - الفتن والملاحم حديث ٤٢٧٠ ، المعجم المفهرس لونسنك ۱۰۹/۳ .

ولسبت ۱٫۰ ، انظر مسند ابن حنبل ۲۱۷/۵ سنن ابن ماجه ـ الدیات باب در ۱۰ ، ۷۱ ) انظر مسند ابن حنبل ۲۱۷/۵ سنن ابن ماجه ـ الدیات باب ـ ۱ ـ حدیث ۲۶۱۸ و من لقی الله لا یشرك به شیئا لم یتند بدم حرام دخل الجنـة ، سـنن أبی داود ـ الأدب حدیث ۲۹۱۲ ، المجازات النبویة ۹۰ ، ونسنك ۱۰۹/۳ ،

قال أبو جعفر : فهذه أسانيد مستقيمة وفي حديث أبي أمامة زيادة على مافيها من الكبائر فيه : أكل مال اليتيم وقذف المحصنة والغلول والسحر " وأكِل إلربا فهذا جميع ُ مانعلمه ، روى عن النبي صلى الله عليه في الكبائر مفصلاً مبينا فأما الحديث المجمل فالذي رواه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها سَبع(٧٢) فليس بناقض لهــــذا لأن قذفَ المحصنة واليمين الغموس والسحر داخسلان في قول الزور وحديث ابن مسعود الذي فيه « أن تقتل ولدك خشيبة أن يأكل معك ، داخل في قتل النفس المجرمة ولم يقل رسول الله صلى الله عليه : لا تكون الكبائر ْ الا هذه فيجب التسليم • وقد روى مسروق عن عبدالله بن مسعود أنه قال : الكبائر' من° أول سُورَة النساء الى رأس ثلاثين آية • ان تجتنبوا كبائر مَاتُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّر ْ عَنْكُمْ سَيِّنًا تَكُمْ \* فأولى ماقيل في الكبائر وأجمعه ماحدثناه على بن الحسين قال : قال الحسين بن محمد الزعفـــراني قال : /٢٢٤/أ حدثنا أبو قَطَن عن يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين قال : سئل ابن عباس عن الكبائر فقال : كل ما نهى الله جل وعز عندَ فهسو من الكبائر حتى ذكر الطرفة ، وحدثنا بكر بن سهل قال : حدثنا عبــدالله ابن صالح عن معاوية بن صالح عن على ابن أبي طلحة (٧٣) عن ابن عباس قال : الكائر' كل ماختمه الله جل وعز بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب • قال أبو جعفر : فهذا قول حسن بيّن لأن الله جل وعز قال « ان ْ تَـجتَـنــبـوا كَبَائِرَ مَاتُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّر عَنْكُم سِيَّاتِكُم ، (٧٤) فعقل بهذا أن الصَّغَائر

<sup>(</sup>۷۲) جاء في فيض القدير للمناوى ١٥٣/١ حديث ١٧١ د اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧٣) ج: « علي بن أبي طالب ، تحريف ﴿

<sup>(</sup>٧٤) آية ٣١ ـ النساء،٠

لا يعد بعليها من اجتنب الكبائر: فاذا أعلم الله جل وعز أنه يدخل على ذب النار علم أنه كبيرة وكذا اذا أمر أن يُعد ب صاحبه في الدنيا بالحد ، وكذا قال الضحاك: كلمو جبة أوجب الله تعالى لأهلها العداب فهي كبيرة وكل مايقام عليه الحد فهو كبيرة ، فهذا المعنى الذي بينا بعد ذكر الأحاديث المسندة فهو شرح أيضا قول الله تعالى « ان تجتنبوا كبائر ما تأث هون عنه » وكل ما كان مثله ،

والذين استَجابُوا لربِهُم • [٣٨] في موضع خفض والمنى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا والذين استلَجابُوا لربهم (وأقامُوا الصَّلاة) أي أتمتوها بحدودها

بركوعها وَسجودها وخشوعها • ( وأمر ُهُم ْ شُورَى بَيْنَهُمْ ْ ) مَشِداً وَحَسِره •

والذينَ اذا أصابَهُم البِّغْي \* • [٣٩]

في موضع خفض كالأول ( هُمُ " يَنْتَصَر ون ) وهذا مدح لهم و صفوا أنهم إذا بغى عليهم باغ أو ظلمهم ظالم لم يستسلموا له لأنهم لو استلموا له لم ينهوا عن المنكر وفعله ذلك بهم منكسر • وفي حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه (٥٠) « لا يحل للمسلم أن ينذل نفسه أن ينذل نفسه وقبل : كيف يذل نفسه ؟ قال : يتكلف من البلاء ما لا يطبقه » •

﴿ وَ جَزَاءُ سَيَئَةً ﴿ سَيَّنَةٌ ۚ مِثْلُهُمَا • • [٤٠]

مبتدأ وخبره • والسيئة الاولى سيئة على الحقيقة والثانية على المجاز

<sup>(</sup>۷۵) سنن أبن ماجة ـ الفتن باب ۲۱ حديث ٤٠١٦ « لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه ٠٠ ه ، الترمذي ـ الفتـن ٩/١١١ ، ١١٢ المعجـم الفهرس لونسنك ١/٥١١ .

سُمْيَتُ سِيَّةُ لأَنْهَا مَجَازَاةً على الأُولَى لِيُعلَمُ أَنَهُ يَقْتَصَ بَمَثُلُ مَا يَيلَ مِنهُ (فَمَنَ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى اللهِ ) أي فلم يَقْتَصَ فَتُوابِهِ عَلَى اللهِ جَلَ وَعَزَ وَعَطَاءُ ومحمد الله جل وَعز و كما روى الحسن ومحمد بن المُنْكُلَدُ و وعطاء ومحمد يقول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (٧٦) : • يُنادي مناد يوم القيامة أين من له وعد على الله عزوجل ؟ فَلَيْكُمْ \* فَقُومُ مَن عَفًا وقرأ على الله ، • فَمَن عَفًا وأصلَحَ فَأَجَرُهُ على الله ، •

ولَمَن التَّصَرُ بَعد ظُلْمِيهِ • • [13] مِسْداً (فَا وَلَيْك ) (٧٧) مِنداً أَيضًا ، والجملة خبر الأول •

انَّمَا السَّبِيلُ على الذِينَ يَطَلِّمُونَ النَّاسَ • ﴿ [٤٢] أَيْ مَبِيلُ الْعَوْبِـةُ (٧٨) •

ولَمَن صَبَرَ وغَفَرَ انَ ذَلِكَ لَمِن عَزِمِ الأَمُورِ [٤٣]
أي من أعاليها وأجلها أن يعفو ويصفح ويتوقلَّى الشبهات وان لسم
تكن محظودة ورعاً وطلباً لرضاء الله عز وجل فهذه معالى الأمور وهي
من عزم الأمور أي التي يعزم عليها الورعون المتعنون و قال أبو جعفر:
وفي اشكال من جهة العربية (٢٩) وهو أن « لَمَن صَبَرَ وغَفَرَ ، مبتدأ
ولا خر له في اللفظ فالقول فيه: ان فيه حذفاً والتقدير: ولَمَن صَبَرَ

<sup>(</sup>۲۸) الترمذي ۱۸/۱۰ ، ۱۹ ( بمعناه ) ، المعجم لونسنك ٦/٣٩٣ ·

<sup>(</sup>۷۷) في أ ، ب د « فأجره ، وهو تحريف فأثبت ما في المصحف ، ولفظه مبتدأ الأولى « ساقطة من ب » .

<sup>(</sup>۷۸) ب، د: العفو

<sup>(</sup>٧٩) في أ ﴿ الأمور ﴾ تُحريف ٠

موجود ، حكاه مسيبويه وغيره : مَرَ رَتُ بِبُرِ قَفَيْنُ بِدِرْهُمَم أَي قَفَيْنُ بِدِرْهُمَم أَي قَفَيْنُ مِنه ،

و مَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لهُ مِن وكَيِّ مِن بَعَدِهِ • • [٤٤] أي من يُضَلِّهُ عن الثوابِ فِماله ولي ولا ناصر يَسْأَله النَّوابِ (وتَرَى الظّالِمِينَ لمَّا رأَ وَا العَذَابِ يَقُولُونَ ) في موضع نصب على الحال (هَلُ الى مَرد يَّمِن سَبِيل ) ومِن ، زائدة للتوكيد •

وَ تَرَاهُمُ \* يُعُو ضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ \* • [40]

على الحال وكذا ( يَنْظُرُ وَنَ مِنْ طَرَّفَ خَفَيَ ) قال محمد بن كعب: يسارقون النظر الى النار ( وقال َ الذين َ أَمنُوا ان الخاسرين َ الله ين خَسِرُ وا أَنفُسَهُمْ وأهليهم ْ ) /٢٢٤/ب رو كى على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هم الذين خُلقُوا للنَّارِ وخُلقَت النارُ لهم خَلَقُوا المجنة وصاروا الى النار فخسروا الدنيا والآخرة •

وما كَانَ لَهُمْ مِن أُولِياءً يَنْصُر ُونَهُمْ مِن دُونِ اللهِ • •

[٤٦]

« من أولياء ، في موضع رفع اسم كان ·

• • مالكُم مِن مُكْجًا ، يومئذ وما لكُم مِن تَكبر • • [٤٧] أي من مخلص ولا تنكرون ماوقفتم عليه من أعمالكم •

وانيا اذا أذ قينا الاسان منيا رحمة [٤٨] ثم قال بعد ( وان تصيفهم سيَيّنة ) فجاء الضمير لجماعة لأن الانسان اسم للجنسس بمعنى الجميع عكما قال جل وعز د ان الانسان كفيي خسر الا الذين كما قال جل وعز د ان الانسان كفيي خسر الا الذين كالمنا المناسلة ا

آمنيُوا »(. ^ ) فوقع الاستثناء لأن الانسان بمعنى جمع .

# أُو يُنزَ وَ جُهُمُ ذُ كُواناً واناتاً • • [00]

أي يجمع لهم هذا ، كما قال محمد بن الحنفية : يعني به التوأم • وقال أو السحاق : يزو جهم يقرن (١١) لهم • وكل قرينين زو جسان • (وي جُمُولُ مَن يَشَاءُ عقيماً) أي لا يولد له • وعقيم بمعنى معقوم • وقد عُقِمت المرأة اذا لم تحمل فهي امرأة عقيم ومعقومة •

# وما كانَ لِبَشَرِ أَن بُكُلُمهُ اللهُ إلا وَحَيًّا •• [٥١]

« أن " ه في موضع رفع اسم كان و « وحياً » يكون مصدراً في موضع الحال ، كما تقول : جاء فلان " مشياً » ويجوز أن يكون منصوباً على أنسه مصدر ( أو من وراء حجاب أو " يُرسيل رسُولاً فيُوحي باذنه ما يَشَاء ) هذه قراءة أكثر الناس ، وقرأ نافع ( أو يُرسيل ' رسولاً) (٢٨) بالرفع ( فَيُوحي ) باسكان الياء ، ولا نعلمه يُر وى (٢٥) إلا عن نافع بالرفع ( فَيُوحي ) باسكان الياء ، ولا نعلمه يُر وى (٢٥) إلا عن نافع بالرفع أقرأ حرفاً حتى يَجتَمع عليه رجلان من الائمة فلهندا قال عدالة بن وهب : قراءة نافع سُنة " • قال أبو جعفر : فأما القسول في نصب « يُرسيل » و « يوحى » ورفعهما فقد جاء به سيبويه عن الخليل بما نصب « يُرسيل » و « يوحى » ورفعهما فقد جاء به سيبويه عن الخليل بما

<sup>(</sup>٨٠) آيسة ٢ ، ٣ سالعصر

<sup>(</sup>۸۱) ب، د: يقدر ۸

<sup>(</sup>٨٢) أنظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٨٢٥ •

<sup>(</sup>۸۳) ب، د: مرویا ۰

فيه كفاية لمن ندبتره ونسيليه نصا كما قال ليكون أشفى و قسسال سيويه (١٠): و سألت الخليل عن قول الله ه (١٠) جل وعن و أو يرسل رَسُولاً فَيُوحي بانه مايشاء ، فزعم أن النصب محمول على و أن ، ستوى هذه (٢) ولو كانت هذه الكلمة على و أن ، هذه لم يكن للكلام وجه ، ولكنه لما قال: إلا وحيا كان في معنى إلا أن يُوحي وكان و أو يُرسنل ، فعلا لا يجري على إلا قا جرى على و أن ، هذه كأنه قال: ولا أن يُرسنل كان يوسل ؟ لانه لو قال: إلا وحيا والا أن يُرسنل كان حسنا: وكان أن يرسل (٢٠ بمنزلة الارسال ٢٠) فحملوه على و أن ، إذ لم يجز أن يقولوا: أو الا يرسل فكأنه قال: إلا وحيا أو أن يرسل وقال الحصين بن حمام المترى (٨٥):

عَوَىٰ وَلَوْلَا رَجَالُ مِنْ رَزَامٍ أَعَرْتُهُ وَآلُ سُبَيْعٍ أَوَ أَسُوْكَ عَلَقَمَا (<sup>٨٩)</sup>

يضمر «أن» وذلك لأنه امتنع أن يجعل الفعل على لولا فأضمر «أن، كأنه قال : لولا ذاك أو لولا أن أسوك و وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون هذه

<sup>(</sup>٨٤) انظر الكتاب ١/٢٨٨٠

<sup>(</sup>٨٤) انظر الكتاب ١/٢٨٤٠

<sup>(</sup>٨٥) الكتاب : عن قوله عز وجل ٠

<sup>(</sup>٨٦) في الكتاب زيادة د التي قبلها ،

<sup>(</sup>۸۷\_۸۷) في ب ، د و في معنى الارسال وبمنزلته ، ٠

<sup>(</sup>۸۷-۸۷) في ب د د بو يا تسمى المواطقة والمدار المار من المرزي ، تصحيف وهو شاعر جاهلي توفي قبل ظهور الاسلام ۱۸۸) . بحوالي عشر سنوات ، الاعلام ۲۸۸/۲ .

<sup>(</sup>٨٩) الشاهد للحصين بن حمام المرى انظر: الكتاب ٤٢٩/١ ، شعرح الشواهد للسنتمرى ٤٢٩/١ ، المقاصد النحوية ٤/١/٤ ، وهو غير منصوب في المحتسب ٣٢٩/١ .

الآية (وما كان ليبَشَر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراه حجاب أو يُرسل رسُولاً فَيُوحى باذنه ) فكأنه \_ والله أعلم \_ قال الله لا يكلّم (أ) الشر إلا وحياً أو يُرسل رسُولاً أى في هذه الحال وهذا كلامه اياهم ، كما تقول العرب : تحييتُك الضرب ، وعيابُك السيف ، وكلامك القتل ، قال (١١) عمرو بن معدى كرب :

ه.٤٠ وخَيل قد دلفت' لها بِخَيـــــــــل وَجَيع'(٩٢) تَحَيّـةُ بَينِهم ْضَرْبُ وَجِيع'(٩٢)

وسألت ' الخليل رحمه الله عن قول الاعشى :

٤٠٦ ـ إِنْ تَركبُوا فَرُ كُوبِ الخَيلِ عَادَتُنَا أو تَنبِزلُون فَانًا مَعْشَرٌ نُنزُلُو' الزَّارِ

فقال: الكلام ههنا على قولك يكون كذا أو يكون كذا ماكان موضعها لو قال فيه: أتركبون ، لم ينتقض المعنى صار بمنزلة (٩٤) « ولا سابسق شيئاً «(٩٥) وأما يونس فقال: أرفعه على الابتداء كأنه قال: أو أتسسم نازلون ، وعلى هذا الوجه فسر الرفع في الآية كأنه قال: أو هو ينرسيل

<sup>(</sup>٩٠) الكتاب زيادة « الله » °

<sup>(</sup>٩١) في الكتاب : قال الشاعر \*

<sup>(</sup>۹۲) انظر : دیوان عمرو ن معد یکرب ۱۳۰ ، الکتاب ۱/۳۹۰ ، ۲۹۹ ، النوادر لأبي زید ۶۹ ، ۱۹۰ ، الخزانة ۳/۶۵ ، ۵۲ <sup>•</sup>

<sup>(</sup>۹۳) مر الشاهد ۱۵۲ . ۰

<sup>ُ (ُ</sup>عُوُّ) فَي الكتاب زيادة « قولك » \*

<sup>(</sup>۹۰) اشارة الى قول زهير بن أبى سلمى : تبينت أنى لست مدرك مامضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائية ( ديوان زهير ۲۸۷ ) \*

سورة حم عسق = الشورى

يرسولا ؟ كما قال طرفة :

٠٤٠ أو أنسا مُفتَّدى (٩٦)

وفسول يونس أسهل .

وَكَذَلُكَ ۚ أُوْحَيُّنَا اللِّكَ رُوحًا مِن ۚ أَمْرِنَا • • [٢٥]

الكاف في موضع نصب أي أوحينا اليك وحياً كذلك الذي قصصنا عليك/٢٢٥/أ (ما كُنْتَ مَدري ما الكتاب ولا الايمان ) • ما ، في موضع رفع بالابتداء و • الكتاب ، خبره والجملة في موضع نصب بتدرى • ويجوز في الكلام أن تنصب الكتاب وتجعل • ما ، زائدة كما ر وي : هذا • باب علم ما الكلم من العربية ، (٩٧ فنصيب «الكلم ، (ولكن جعَلْناه نوراً) ولم يقل : جعلنا هما فيكون الضمير للكتاب أو للتنزيل أو الايمان وأولا هما أن يكون للكتاب ويعطف الايمان عليه ويكون بغير حذف (وانك لمتهدى الى صراط مستقيم ) قال الضحاك : الصراط الطريق والهدى ويقرأ (وانك كتاب ويعطف عرف أ بي حرف أ بي (وانك كتاب ويعرف من عرف أ بي وانك كتدعنوهم الى مراط مستقيم ) وقال الضحاك : الصراط الطريق والهدى ويقرأ (وانك كتاب ويعرف أ بي حرف أ بي (وانك كتاب ويعرف من الى صراط مستقيم ) وقال الضحال المناب المنتقيم ) وقال المنتقيم كون المنتقيم ) وقال المنتقيم كون ال

صِيراً ط الله ٢٠٠ [٥٣]

<sup>(</sup>۹٦) انظر دیوان طرفة بن العبد ٣٦ وتمامه و ولكن مولای امرؤ هـو خالقی علی الشكر والتسآل ۰۰ ، الكتاب ٢٠٨/١ ، شرح القصائد السبع لابن الانباری ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٩٧) انظر الكتاب ٢/١ •

<sup>(</sup>٩٨) قراءة الجحدري وحوشب · ختصر ابن خالویه ١٣٤ ، البحر المحیط ، ٩٨) ٠ ٢٨/٧

<sup>(</sup>٩٩) وقراءة ابن مسعود ( وانك لتدعـو الى صِر اط ٍ ) · انظر مختصر ابن خالویه ١٣٤ ·

على البدل • قال أبو اسحاق : ويجوز الرفع والنصب (أكا الى الله تصير الأنمور ) وهي أبداً اليه تعالى • قال الأخفش : يتولى الله الامور يوم القيامة دون خلقه ، وقد كان بعضها الى خلقه في الدنيا من الفقهـــاء والسلاطــين وغيرهــم •

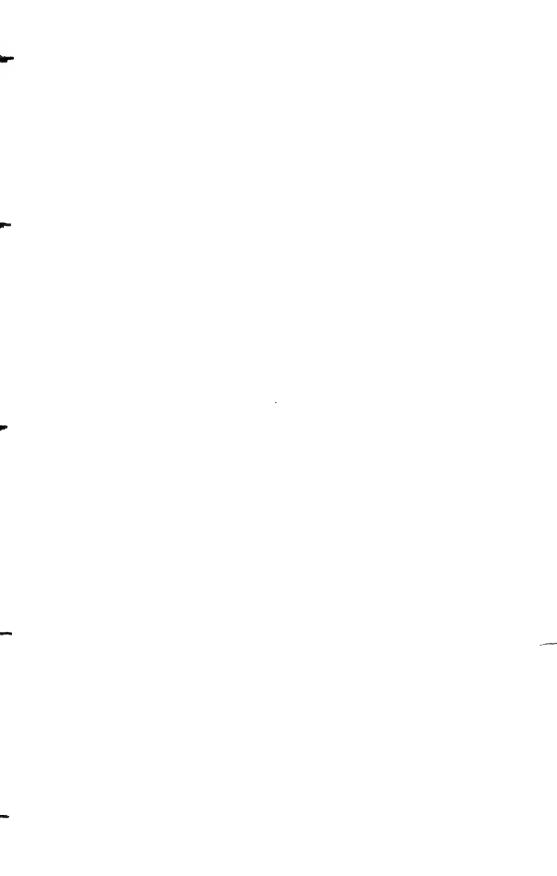

# شرح اعِراب سورة الزخرف بســـم الله الرحمــن الرحيــم

حم [١] والكتاب المبين [٢]

«الكتاب، مخفوض بواو القسم وهي بدل من الياء لقربها منها ولشبهها بها (اللّبين) نعت • وجواب القسم (انا جَمَلناه) [٣] [الهساء التي في جعلناه] (١) مفعول أول وقرآناً مفعول ثان فهذه جعلنا التي تتعدى الى مفعولين بمعنى حيشرنا وليست جعلنا التي بمعنى خلقنا ؟ لأن تلك لا تتعدى الا الى مفعول واحد ، نحو قوله جل وعز • وجعل الظلّمات والنور ، (٢) وفرقت العرب بينهما بما ذكرنا (لَعَلكم تَعْقلُونَ) أي تعقلون أمر وفرقت العرب بينهما بما ذكرنا (لَعَلكم تَعْقلُونَ) أي تعقلون أمر الله جل وعز ونهايه اذ أنزل القرآن بلسانكم •

وانه في أنم الكِتاب • • [٤]

أي القرآن في اللوح المحفوظ (لعُملي) أي عال رفيع • وقيل : علمي أي قاهر مُعجزِ " لا يُؤتمَى بمثله (حكيم") محكم في أحكامه ورصفه .

أُ فَنَصْرِ بِ عَنَكُمْ ۚ الذِّكُر َ صَفَّحاً •• [٥]

قال الفراء (٣) يقال : أضربت عنك وضر َبْت عنك أي أعرضت عنك وتركثتُك و وفي نصب صفح أقوال منها أن يكون معنى وأفنضرب ،

<sup>(</sup>١) زيادة من ب، ج د

<sup>(</sup>٢) آية ١ - الأنسام ٠

<sup>(</sup>٣) معانى الفراء ٢٨/٢٠

أفنصفَح ' كما يقال: هو يك عنه ' تركا ؟ لأن معنى يك عنه ' يتركه ' ويجوز أن يكون صفحاً بمعنى صافحين ، كما تقول (٤) : جاء زيد " مَشياً أي ماشياً ، ويجوز أن يكون صفحاً بمعنى ذو ي صفح ، كما يقال: رجل في عدل وكذا رضى " وهذا جواب حسن واختلف العلماء في معنى «الذكر» ههنا فروى جويبر عن الضحاك «أفنضرب عنكم الذكر» ، قل الذكر ، القرآن ، وقال أبو صالح : أفنضرب عنكم الذكر ، (٥) فقال : افندر عنكم الذكر فقال المفار عنكم الذكر ، وقال أبو صالح : أفنضرب عنكم الذكر ، وهال أبو جعفر : وهسند أفندر عنكم الذكر فنجعلكم سندى كما كتم ، قال أبو جعفر : وهسند المغاب وان كانت مختلفة الألفاظ فان معانيها متقاربة فمن قال : الذكر العذاب قد ره بمعنى ذكر العذاب وذكر العذاب اذا أنزل (٢) قرآن ، ومن علكم الذكر الذي فيه الأمر والنهي فنجعلكم مهملين قال أبو جعفر : وهذا على ما الذكر الذي فيه الأمر والنهي فنجعلكم مهملين قال أبو جعفر : وهذا قول "حسن" صحيح " بيّن أي أفنهملكم فلا نأمركم ولا ننهاكم ولا نعاقبكم على كفركم بعد أن ظهرت لكم البراهين لأن كتم قوماً مسرفين ، وهمذا على كفركم بعد أن ثه وهي قراءة الحسن وأبي عمرو وابن كثير وعاصم على قراءة من فتح «أن ، وهي قراءة الحسن وأبي عمرو وابن كثير وعاصم على قراءة من فتح «أن ، وهي قراءة الحسن وأبي عمرو وابن كثير وعاصم وسائر القراء على كسر «إن» أي متى أسرفتم فعكنا بكم هذا ،

## وكُمْ أُرْسَلُنَا مِنْ لَبِيِّ فِي الأُولِينَ • • [٦]

«كم» في موضع نصب وهي عـقبية ر'ب في الخبر ، فمن العرب من يحذف « مِن ، كما قال :

<sup>(</sup>٤) ج: يقال ٠

<sup>(°)</sup> في ج زيادة « العذاب وعن ابن عباس أفنضرب عنكم الذكر » ·

<sup>(</sup>٦) ب، د: نـزل ٠

٨٠٤ - كَلَمْ بِجُود مقر فَ نَالَ العُلْمَى وَ صَمَّسه (٧)

وأقصح اللغات اذا فصكت أن تأتي بمن وهي اللغة التي جا بها القرآن وكذا كل ماجاء به القرآن وربما وقع الغلط من بعض أهل اللغة فيما يذكرون من فصيح الكلام • فأما المحققون فلا يفعلون ذلك / ٢٢٥ بفهما ذكر بعضهم في الفصيح من الكلام من زعم أنه يقال : أضربت عن النسيء بالألف وزعم أنها اللغة الفصيحة • سمعت علي بن سليمان يقول : هذا غلط والفصيح • ضربت عن الشيء كلأن اجماع الحجة في يقول : هذا غلط والفصيح • ضربت عن الشيء كلأن اجماع الحجة في قراءة القراء « أَفَنْ ضرب عَنْكُم الذكر صَفحاً » بفتح النون وذكر بعضهم أن الفصيح : عَظَم الله أجرك واجماع الحجة في قراءة القسراء « ويعظم له أجراً » ( ) في حروف كثيرة •

فأهلكنا أشدَّ مِنْهُمْ بُطْشًا • • [٨]

منصوب على البيان (وَمَضَى مثلُ الأولينَ) قال قتادة : أي (٩) عقوبة بيجوز أن تكون «مثَلُ ، ههنا بمعنى صفة أي صفَتُهُمْ " بأنهم أُ هلكُوا" لمَنا كَذَّ بُوا ، ويجوز أن يكون مثل على بابه م

الذي جَعَلَ لكُمُ الأرضَ مِهَاداً (۱۰ م. [۱۰] «الذي جَعَلَ لكُمُ الأرضَ مِهَاداً (۱۰ ه. الذي النمار مبتدأ لأنه أول آبة ٠

<sup>(</sup>۷) مر الشاهد ۵۰ \*

<sup>(</sup>٨) آية ٥ - الطلاق ٠

<sup>(</sup>٩) في د زيادة « نحو » •

<sup>(</sup>١٠) هذه قراءة السبعة سوى الكوفيين بفتح الميم واسكان الهاء • التيسير

والذي نَزَلَ مِنَ السَّماء ماء بقدر فأنسَرنا به بندة مَنْ مَنْ كذلك تُخْرَجُونَ ووجا مثل ذلك موسِّن معنى هذا عبدالله بن مسعود وهو مما لا يؤخذ خروجا مثل ذلك وبيَّن معنى هذا عبدالله بن مسعود وهو مما لا يؤخذ به الا بالتوقيف و قال (۱۱) : يُرسِلُ الله جل وعز ماء مثل مَني الرجال وليس شيء خُلِق مِن الأرض الا وقد بقي منه شيء فتنهم بذلك بذلك الجسمان واللحوم تنبت من الثرى والمطر ثم تلا عبدالله و والذي نزاً ل

والذي ٥٠ [١٢] في موضع رفع على العطف (خَلَقَ الأَزُواجَ) حَمَم نُوَجَ جُمْع على أَفعال ٥ وسيل فَعْل من غير هذا الجنس أن يُجمع على أفعال فكر هنوا أن يقولوا: أَزُو جُ ٤ لأَن الحركة في الواو ثقبلة فَحُول الى جَمْع فَعَل ٤ لأَن عدد الحروف واحد فشبهوا فَعْلا بفَعْل فقسالوا: زَمَن وأَزمُن وأَرمُن وأَرمُن وأَرمُن وأَرمُن وأَرمُن وأَرمُن وأَرمُن الفَلْك كما شبهوا فَعَلا بفعن فقد وباب كليها الجمع الكثير عوالجمع القليل كلهن ٥ (و جَعَلَ لكم من الفلك كالأنعام ماتر كلبون) والجمع القليل كلهن ٥ (و جَعَلَ لكم من الفلك كالأنعام ماتر كلبون) ان جعلت «ما» بمعنى الذي فالضمير محذوف لطول الموسم ولو ظهر الضمير لجاز مما تركبونها على تأنيث الجماعة ٤ وان لجاز مما تركبونه على لفظ «ما» ومما تركبونها على تأنيث الجماعة ٤ وان حيلت «ما» مصدراً لم تحتج الى (١٠) حذف ٥

ِلتَستَو ُوا على ظُهُور ِهِ •• [١٧]

<sup>(</sup>١١) مسلم - فتن ١١٦ ، المعجم المفهرس لونسنك ٦/٣٣٩ .

۱۲) في ب، د زيادة « عائد ، ٠

قال الفراء (۱۳) : ولم يَقَلُ ظهسورها ؟ لأنه بعضى : كَلَثُو (۱۰) الله الفراء (۱۰) أي هو بمعنى الجنس • قال أبو جعفر : وأولى من هذا أن يكون يعود على لفظ «ما» لأن لفظها مذكر موحد ، وكذا ( ثنم تَذكُو وا معممة وَ رَبَّكُم اذا استَويتُم عَلَيه وتَقُولُوا سسبُحان الذي سَحَمّة رَبّكُم لذا وما كُنّا لَه مُقر نِين ) جاء على التذكير •

وانا الى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ [18] معطوف على ماقبله من القول • وَجَمَلُوا لهُ مِن عِبَادِهِ جُنُو ما • • [10]

ذُكر َ (° ¹) مناه في ثلاثة (° ¹) أقوال رَوَى ابن أبي نجيح عسن مجاهد «جَزءً» قال : ولداً و بنات (۱° ا وقال عطاء : يعني نصيباً شركاً • وقال زيد بن أسلم : انتها الأصنام ، فهذان قولان • وذكر أبو استحاق قولاً ثالثاً وهو أن جزءاً للبنات خاصة وأنشد بيتاً في ذلك أنشده زعم وهو :

٤٠٩ لِن أَجِزَ أَت حُرَّة لَيُوماً فَلا عَجَب " قَد تُنجزيء الحرَّة المذكار أجيسانا (١٧)

أي تمكد ُ إِنَانًا • قال أبو جعفر : الذي عليه جماع ُ الحجَّة من أهل النفسير واللغة أن الجزء النصيب وهذا مذهب عَطاء الذي ذكرناه ومجاهد والربيع بن أنس والصَّحَاكُ وهو مشى قول ابن عباس ، وقال محمد بن يزيد:

<sup>﴿</sup>١٣) ﴿ أَنظُرُ مُعَالَىٰ الْفَرَاءِ ٣/ ٢٨ ٠

<sup>(</sup>١٤-١٤) في ب ، د و بمعنى قولهم كثر الدينار والدرهم ، ٠

<sup>(</sup>١٥ـ١٥) في ب ، د « في سعناه ثلاثة ۽ "

<sup>﴿(</sup>١٦) فِي بِ ، دُ « ولد بنات ، سهو فما في الأصل يتفق وّما في تُفسير الطّبري (١٦) مُ ٥٠ / ٥٥ ٠

<sup>(</sup>١٧) استُشهد به غيره منسوب في : كتاب فعلت وأفعلت للزجاج ١٠ ، البحر المحيط ٨/٨ ·

الجزِّ النصيب • وقول زيد بن أسلم جماع الحجة على غيره أيضاً والرواية تدل على خلافه ونسق الكلام ؟ لأن بعده (وجَعَلُوا الملائيكة الذين َ هُمْ "عند َ الرحمن ِ اناناً ﴾ [19] وقيل : هذا أيضا يلي ذاك •

أُمَ اتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ • • [١٦] فهذا يدل على أن هذا ليس للأصنام •

## ٠٠ ظَلَ ۚ وَجَهُهُ مُسُودًا مُ• [١٧]

اسم ظل وخبرها ، ويجوز في الكلام ظل و جهه مسود على أن يكنون في ظل ضمير مرفوع يعود (١٨) على أحد ، ووجهه مرفوع بالابتداء ومسود خبره والمبتدأ /٢٢٦/أ وخبره خبر الأول ، ومثله مما حكساه سيبويه [«كل مولود ينولد على الفيطرة حتى يكون أبواه هنما اللذان ينهو دانه أو ينصرانه (١٩) وحكى سيبويه [(٢٠) الرفع في اللذين والنصب •

## أُو مَن يُنْشَأُ في الحِلْيَة مِ • [ ١٨]

قال أبو اسحاق: «مَنْ» في موضع نصب والمنى أو جعلتم من ينشأ ، وقال الفراء (٢١): «مَنْ» في موضع رفع على الاستثناف (٢١) ، وأجساز النصب ، قال : وانْ رددته على أول الكلام على قوله جسل وعز « واذا بنشتر أحدُ هُمْ مما ضَرَب للرَّحمن مثلا ، واختلف القراء في قراءة

<sup>(</sup>۱۸) ب،د: يدل ٠

<sup>(</sup>١٩) مَن تَخْرِيْجُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي إعْرَابِ الآية ٥٨ ـ النحل ص٦٤٥٠

<sup>(</sup>٢٠) ما بين القوسين زيادة من ب ، ج ، د ، ه ٠٠

<sup>(</sup>٢١) معانى القراء ٣/٣٠ .

<sup>(</sup>٢٢) في ج « الاستثناء » تحريف ٠

هذا الحرف فقرأ ابن عباس والكوفيون غير (٢٣) عاصم (أو مَن يُنتَسَأُ في الحلية ) وقرأ أهل الحرمين وأبو عمسرو وعاصم (أو مَن يَسْشَأُ) واحتج أبو عنبيد للقراءة الأولى بقبوله جل وعنز « اننا أنسسأناهن أنشاءاً ، (٤٢) قال أبو جعفر : وهما قراءتان مشهورتان قد روتهما الجماعة ، وليس فيما جاء به حجّة لأننا نعلم أنه لا ينشئ حتى ولو لسزم ماقال لما قيل : مات فلان لقوله جل وعز « ثم ينميتكم ه (٢٥) فكان يجب أن يقال: من وكذا حيي ، والفرق على خلاف ماقال عند النحويين وذلك أن منى يُنتَسَأُ لمر قَ بعد مر ق على التكثير ،

وَ جَعَلُوا الملائكةَ الذين هُمْ عِندَ الرحمنِ اناثاً •• [١٩]

مفعولان أي و صَفُوا أنه هكذا > وحكموا أنه كذا • واختُلف َ في قراءة هذا (٢٦) أيضاً فقرأ عبدالله بن عباس والكوفيون وأبو عمرو (عبدالله بن عباس والكوفيون وأبو عمرو (عبدالرحمن)(٢٨) وقرأ أهل الحرمين والحسن وأبو رجاء (عند الرحمن) واحتج أبو عُبَيْد لقراءة من قرأ • عبادالرحمن ، بأن الاسناد فيها أعلى وانها رد لقولهم : اللائكة بنات الله فقال : ليسوا بنات هم عباد • قال أبو جعفر : وهما قراءتان مشهورتان معروفتان الآ أن أولاًهما • عند ، من من

<sup>(</sup>٢٣) في ب، د « عن » تحريف لأن هذه القراءة عن حفص وحمزة والكسائي والباقون قرءوا بفتح الياء وسكون النون وتخفيف السين التيسير ١٩٦٠ ٠

<sup>(</sup>۲۶) . آیــة ۳۰ ــ الواقعــة ۰

 <sup>(</sup>٢٥) وردت في أكثر من آية منها : ٢٨ ــ البقرة ، ٦٦ ــ الحج ، ٤٠ ــ الروم ، ٢٦ ــ الجائية ٠٠٠

<sup>(</sup>٢٦) ب ، د : القراءة في حالم ٠

<sup>(</sup>۲۷ ، ۲۸) انظر كتأب السبعة لان مجاهد ٥٨٥ .

غَير جهات والذي احتج به أبو عبيد لا يلزم لأنه أحتج بأن الاسناد في القرآءة بعباد أعلى (٢٩) • ولعمري أنها صحيحة عن ابن عباس ولكن اذا تدرَبَرت ما في الحديث رأيت الحديث نفسه قد أوجب أن يقرأ (عند) لأن سعد بن جبر احتج على ابن عاس بالصحف ، فقال : في مصحفي « عنْدَ » • وهذه حجَّة قاطعة ؟ لأن جماع الحجَّة من ْ كُتنُب المصاحف مَمَّا فَتَقَلَتْهُ ۚ الْجِمَاعَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ ﴿ عَنْدَ ﴾ • ولو كَانَ عَبَّادُ لُوجِبِ أَن يُـكَتَّب بالألف ، كما كُتُب م بَل عَبَاد مكر مُون ، (٣٠) . واحتجاجه بأنه رد ً لقولهم بنات لَا يلزم لأن عباداً انما هو نفي لمن قال : و َلَد ؟لأنه يقع للمذكَّر وَالمؤنَّتُ • والأشبه بنسق الآية قراءة من قرأ (عنمد) ؟ لأن المسى فيه(٣١) وجَعَلُمُوا الملائمكَةُ الذين هم عند الرحمن أي لم يروهم إِنَانًا فَكَيْفَ قَالُواْ هَذَا وَهُمْ عَنْدَ الرَّحْمَنَ وَلْيَسْسُوا عَنْدُهُمْ ؟ (أَ أَأْنُشْهُيدُ وَا طَلْقَهُمْ ) قراءة نافع وأما سائر القراء فيما علمنا فانهم قرءوا (أشَهَدُ وا) وهما قرآءتان حسنتان قد نقلتهما الجماعة • والمعنى فيهما متقارب لأنهسم اذا شُلَهِـدُوا فَقَدَ أُشهـدُوا ، وقولُه جل وعز ﴿ أَيمْ حَكَقَـنَا الْمَلائكَةُ اناناً وَهم شَا هد ُون َ ، (٣٢) يدل على قراءة من قرأ (أَ شَبَهَ د ُوا) والأخرى جائزة حسنة قال جل وعمز « ما أشسمهكدتُهُمْ خُلُقُ السسمَّموات والأرض ، (٣٣) .

مِلُ ° قَالُوا انَّا وَجَدَّنَا آبَاءِنا عَلَىٰ أَنْمَةً ٢٠٠ [٢٣]

<sup>(</sup>٢٩) في ب ، د بعد « بعباد أعلى » « قال أب و جعف وهما قراءتان مشهورتان » أحسب أن الناسخ كررها سهوا لأنها مرت قبل قليل •

<sup>(</sup>٣٠) آية ٢٦ - الأنبياء ٠

<sup>(</sup>۳۱) ب، د: به ۰

<sup>(</sup>٣٢) آيــة ١٥٠ ــ الصافات ٠

<sup>(</sup>٣٣) آية ٥١ - الكهف ٠

هذه القراءة التي عليها اجتماع الحجَّة واللغة المعروفة • والأمَّة': الدين ، ومنه « كان َ الناس' أمة ً واحدة ً ، (٣٤) أي على دين واحد . وقراءة مجاهد وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله ( على اِمَّة ) بكسر الهمزة ﴿ وَإِنَّا عَلَى آثَارِ هِمْ مُهْهَدُ وَنَ ﴾ والأصل إننا حُنْدٍ فَمَتَ النون تخفيفاً و ( مُنهتَدُونَ ) خبر دان، ويجوز النصب في غير القرآن على الحال ، وكذا ( مُقتَدُونَ ) [٢٣] وروى معمر عن قتادة ( الا" قال َ مُترفُوها ) قال : رؤوسهم (٥٠٠) وأشرافهم • وقسراً يزيد بسن القعقاع ( قبُل أو ً لو جَنُّنَاكُمْ ﴾ [٧٤] واستبعد أبو عبيد هذه القراءة > واحتج بأن قبله «قُـلُ» وَلَمْ يَقُلُ : قَلْنَا وَالْحَجَّةِ لَهُذَهُ القَرَاءَةُ أَنَّ قَبِلُهُ ﴿ انَّا بِمَا أُرْسِلْتُهُمْ بِهِ رَبَّا فَر ُونَ ﴾ فخاطبهم النبي صلِّي الله عليه بحِثنا لهم عنه وعن الرسل عليهم السلام فقال : أو لم جنتاكم • (بَسر اء ) (٢٦) القراءة التي عليهسا حجة الحماعة والسواد ، وعن ابن مسعود /٢٢٦/ب أنه قرأ (انني برىء) إلا أن الفراء (٣٧) قال : ان مثل هذا يُكتَبُ الألف ، وأجاز في كل همزة أن تكتب ألفاً • قال أبو جمفر : هذا شاذ " بعيد يلسسوم قائله أن يكتب يستمهزىء بالألف ، وهذا فيه من الاشكال ومخالفة الجماعة أغلظ وأقبح . من قرأ بَرآء قال : في الاثنين والجميع أيضا بَرآء ، والتقدير : انَّني ذو بَرآء مثل « لكن البِر مَن آمن بالله ، (٣٨) ومن قال : بَر ي قال في جمعه بْرَأَاء أَو بِرَاء على وزن كرماء وكرام • وحكى الكوفيون جمعاً

<sup>(</sup>٣٤) آيـة ٢١٣ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>٣٥) ج: رؤساؤهم

<sup>(</sup>٣٦) في د : « براءة ، تصحيف ٠

<sup>(</sup>۳۷) معانی الفراء ۳۰/۳ •

<sup>(</sup>٣٨) آية ١٧٧ ـ البقرة ٠

ثالثاً انفردوا به حكوا: بُسراء على وزن بُراع وزعموا أنه محذوف من بُرأاء ٠

الا الذي فَطَرَ نبي •• [٢٧]

في موضع نصب على الاستثاء من قوله «ماتعبدون» ويجوز أن يكون استثناء منقطماً •

و جَعَلَها •• [٢٨] الهاء والألف كناية عن قوله « انتَّني بَرَ اء » وما بعده أي وجَعَلَ تبرّ وءه من كل مايعبُدُ ون مِن دُونِ الله جل وعز واخلاصه التوحيد لله عزوجل •

( • • كَلَمة الله على قوله دالذي فطرني، أي وجعلها الله تعالى كَلَمة يَجوز أن يكون عائداً على قوله دالذي فطرني، أي وجعلها الله تعالى كَلَمة الله في عقبه وأهل التفسير على هذا أنه لا يزال من ولد ابراهيم صلى الله عليه وسلم موحدون • وقيل : الضمير عائد على ابراهيم أي وجعلها كلمة باقية في عَقبه أي عرفهم التوحيد والتبرؤ من كل معبود دون الله جل وعز فتوارثوم فصار كلمة اقية في عَقبه ويقال : « في عَقبه ، بحذف الكسرة لأنها ثقيلة •

وقَالُوا لَولا نُزَلَ هذا القُرآنُ على رَجُل مِ [٣١]

على عطف البيان الذي يقوم مقام النعت لهذا ؟ هذا قول سيبويه • وغيره يقول : نعت ( على رَجُل مِنَ اللَقْر َيَتَيْن عَظيم ) نعت لرجل وليس الرجل يكون من القريتين ۖ ولكن حقيقته في العربيَّة (٣٩) علمسى

<sup>(</sup>٣٩) ب، د: في اللغة ٠

رجل من رَجُلُمَي القريتين ثم حذف مثل « واسأل القرية » • فأما قوله جل وعـز ( بَلُ مُتَعَتْ هَـُولاً وآباءَهُمْ حتَّى جَاءَهُمُ الحقّ ) [٢٩] فمعناه لم (٤٠) أُهلكُهُمْ كما أهلك غيرهم من الكفار •

# أَهُمْ " يَقْسِمُونَ رَحْمةً وبالكُ ٥٠ [٣٢]

«هم» رفع على اضمار فعل ؟ لأن الاستفهام عن الفعل ، ويجوز أن يكون موضعه رفعاً (١٠) بالابتداء ( نكحن فكسك بينهام معيشتهام في يكون موضعه رفعاً (١٠) بالابتداء ( نكحن فكسك بعض در ركبات ) أي فكذلك الحياة الدنيا و رفع فنا بعض بالاصطفاء والاخترار ، ودرجات في موضع نصب مفعول ان حد ف منه «الى» ، ( ليت خذ بعضهام بعضهام المنحرياً) أي فضلنا بعضهم على بعض في الرزق ليستخر بعضهم لبعض ، وكل من عمل لرجل عملا فقد سنخر له بأجرة (٢١) كان أو بغير أجسرة ، من عمل لرجل عملا فقد سنخر له بأجرة (٢١) كان أو بغير أجسرة ، وعن ابن عباس والضحاك « ليت خذ بعضهام بعضا سنخرياً ، قال العبد ، قال الفراء (٣٤) : يقال سنخري وسخري بعض واحد هها وفي « قد أفلح ، (١٤) وفي «صاده (٥٤) ، قال أبو جعفر : والأمر كما قال الفراء عند جميع أهل اللغة الا شيئاً ذكره أبو عمرو ،

ولَولا أن يكونَ الناس' أُنَّةٌ واحدَةٌ •• [٣٣]

 <sup>﴿</sup>٤٠) في أ « لو » فأثبت ما في ب ، د الأنه أقرب .

<sup>(</sup>٤١) ب، د: مرفوعها ٠

<sup>(</sup>٤٢) ب، د: کان بأجرة ٠

<sup>(</sup>٤٣) معانى الفراء ٣١/٣٠

<sup>(</sup>٤٤) في آيسة ١١٠٠

<sup>(</sup>٤٥) في الآية ٦٣٠

قال الفراء (٤٦٠ وأن ، في موضع رفع ، ( لَجَعَلَننا لِمَن يكفُر آ بالرحمن لِلْيُوتِهِم ْ سُقُفًا مِن ۚ فَضَّةً ﴾ • بيوتهم ، فيه غير قول ، منه أن المني أي على بيوتهم ، وقيل : انه بدل باعادة الحرف مثل : «قال اللاً الذين استكثر وإ من قومه للَّذين استُضْعفُوا لمَن أمن منهم ، (٤٧) • قال أبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب لأن الحروف لا تُنْقَلُ عن بابها الا بحجُّة يجب التسليم لها وسُقُفُ دُلا على الجمع قراءة الحسن ومجاهد وأبي رجاء الأعرج وشميبة ونافع وعاصم والأعمش وحمزة والكسائمي ، وأما قراءة أبي عمرو وأبي جعفر وابن كثير وشبل وحُمْمَيْدُ فَسَمَقْفٌ (٩٩) على التوحيُّد • قال أبو جعفر : سُقُفُ " فيما ذكر أبو عبيد جمع سكَشْف مثل: رَحَسْن ورُحُن ؟ ورأيت على بن سليمان ينكر هذا لأنه ليس/٢٢٧/ بجمسع فَعَلْ مُطَّرد • قال : ور ُهنُن عَبَدٍ وعبَاد ؟ وكذا و سنقنا ، • وحكى الفراء ( ° ) : ان رهن مثل عُبَدٍ وعباد ؟ وكذا و سنقنا ، • وحكى الفراء ( ° ) : ان سقفا جمع سقيفة فأما قراءة من قرأ ( لِبُيُوتهم مستَقْفًا من فضَّة ) [ فتأولها اسماعيل بن اسحاق على أن مَن بَ لواحد ، قال : والمنسى لجَعَلنا لكل من كفر بالرحمن لبيوتهم ستَقْفاً من فضة إلا أنه استَبعَدَ هذه القراءة ، وحكى أن مذا مُتناو ل (۲۰۲۰ بعید ، واستدل

<sup>(</sup>٤٦) معانى الفراء ٣١/٣٠

<sup>(</sup>٤٧) الآية أ ، ب ، دُ سقط منها « من قومه » فأ ثبتها من المصحف وهي آيــة ٧٥ ـــ الأعراف •

<sup>(</sup>٤٨) كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٤٩) كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٥٠) معانى الفراء ٢٣/٣٠

<sup>(</sup>۵۱) ما بین القوسین زیادة من ب ، ج د \*

<sup>(</sup>٥٢) في ب، ج د زيادة د شاذ ، ٠

على أن القراءة بالجمع أولى ؟ لأن بعده ومعارج وسرراً وأبوابا فكدنة سُنَّهُ فُ اللَّهِ على أن القراءة بالجمع أولى • قال أبو جعفر : الذي تأوله بعيد وأولى منه أن يكون سَقَفْ "بمنى مقف كما قال جل وعز «ثُمَّ نخرِجكم طفلاً "(٣٥) وكما قال الشاعر :

## ٠١٥- كُلُو في بَعْضِ بَطْنْكُمْ تَعْفُوا فَانَ زَمَانكُمْ وَمَنَ خَمِيصَ (٤٥٥)

والأحاديث ندل على أن القراءة سنقنف ، وكذا نسك الكلام كما حدثنا بكر بن سهل قال : حدثنا (٥٠ عبدالله بن صالح عن معساوية [ بن صالح ] (٢٠ عن علي [بن أبي طلحة] (٢٠ عن ابن عباس في قوله جسل وعز «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة " الآية والتي بعدها قال : يقول سيحانه لولا أن جعل الناس كلهم كفاراً لَجَعلت المكفاد لبيوتهم سنقفا فضة ومعارج عليها من فضة وزخرفا قال : ذهبا ، قال سسعيد بن جبير والشعبي : « لبيوتهم سنقنفا " أي جذوعاً فهذا كله يدل على الجمع ،

وز خُر فا • • [٣٥] معطوف على سنُقنُف • وزعم الفراء : أن يحوز أن يكون معناه سنُقنُا مِن فضة و مِن زخرف ثم حذفت مِن فضه و من زخرف ثم حذفت مِن فنصب • والقول الأول أولى بالصواب • وزعم ابن زيد (٢٥٠) أن الزخرف متاع البيا فأما أكثر أهل التفسير منهم ابن عباس والحسن ومجاهد

<sup>(</sup>٥٣) آية ٥ - الحج

<sup>(</sup>٥٤) استشهد به غير منسوب في : الكتاب ١٠٨/١ ، شرح الشواهد للسنتمرى ١٠٨/١ °

<sup>(</sup>٥٥) في ب، د زيادة « قال حدثنا عبدالله بن سهل » \*

<sup>(</sup>٥٦-٥٦) الزيارات من ب، د ٠

<sup>(</sup>۵۷) ب د د ابو زید ۰

### ســـورة الزخرف

وقتادة فقالوا: الزخرف الذهب ، وقال الشعبي: الزخرف الذهب والفضة . قال أبو جعفر: والزخرف في اللغة ، على ماحكاه محمد بن يزيد ، الزينة قال أبو جعفر: والزخرف في اللغة ، على ماحكاه محمد بن يزيد ، الزينة قال : بنني دار ، فَرَ خُرفَها أي زَيَّنها وحسنها ، ( وان كُل ذلك كُل مَتاع الحياة الدنيا ) فاللام للتوكيد عند البصريين ، وعند الكوفيين بمعنى الآ و «ما، زائدة للتوكيد ، وعند بعض النحويين نكسرة بمعنى شيء ، ( والآخرة عند ربتك للمنتقين ) دفع بالابتسداء والتقدير ثواب الآخرة عند ربك للمتقين ،

## ولمَن يَعْش عن ذكر الرَّحين • • [٣٦]

قال محمد بن يزيد: يَعْشُ يتعامى ، وأصله من الأعشى ، وهو الذي قد ركب بصره ضعف وظلمة ، ومنه جاء فلان يعشو ، اذا جاء ليلا لما يركب بصره من الظلمة ، وقال غيره : عَشي عن ذكر الرحمن لم يتتفع بالذكر كما أن الأعشى الذي لا يبصر في الضوء فهو لا يتنفع ببصره كما يتنفع غيره و «يعش ، في موضع جزم بالشرط وعلامة الجزم في حذف الواو وهو مشتق من العشى الآ أنه يقال : عَشي يَعْشَى اذا صار أعشى ، وعشا يعشو اذا لحقه ما يلحق الأعشى ، وهو من ذوات الواو ؟ والياء في عَشَا الذي هو مصدر ، ولهذا قال النحويون : العشا في البصر يكتب بالألف والدليل على ذلك أنه يقال : امرأة عشواء ( ننعَيض له ) جواب الشرط ،

وإنهم لَيَصُدُونَهُمْ عَن ِ السّبيل ِ • • [٧٧]

محمول على المعنى لأن (شيطاناً) يؤدي عن معنى شياطين • حتّى اذا جاءانا •• [٣٨]

قراءة (٥٩) نافع وعاصم وعبدالله بن عامر (٥٩) وهي البينة لأن الضمير يعود على « مَن ْ » و « القرين » و قراءة أبي عمراو والكوفيين غير عاصم ( حتى اذا جاءنا )(٥٩) وهو بمعنى ذلك أى حتى اذا جاءنا هو وقرينه والعرب تحذف مثل هذا ، كما يقال : كلَحكت عيني » يراد العينان • (قال ياليّت بَيْني وبينك بعُد المَشر قين ) اسم « ليت » وهي ظرف ، كما يقال : ياليت بيني وبهينك بنعدا ، ويجوز ' بعد معنى ليت مقدار ذلك ، فان قالت : ليّت بيني وبينك متباعد رفعت (٢٠) •

ولَن يَنفمكُمُ اليومَ إذ ظَّلَمتُمُ أَنكم في العَذَابِ مُشرِكُونَ •• [٣٩]

فأمنًا نَذْهَبَن كَ ٠٠ [٤١] في موضع جزم بالشرط ٠ والنسون للتوكيد ولولا هي لكانت الباء ساكنة وكسندا (أو نُس يَنتَك ) [٤٢] في موضع جزم ، ولولا النون لحذفت الباء ولكنها بنيت معها على الفتح ٠

وانَّهُ ۗ لَذ كِرْ ۚ لك َ و لِقُومِك َ •• [٤٤]

روى على بن ُ أبي طلحة عن ابن عباس قال : ان القرآن لشرف لك ولقومك ، وتأول هذا مجاهد على أنه شرف لقريش ، قال يقال : مِمنَّن

<sup>(</sup>٥٨هـ٥م) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٨٦°

<sup>(</sup>٥٩) في ب، د زيادة « بالتثنية » ٠

<sup>(</sup>٦٠٠) في ب ، د زيادة « لا غير » °

الرجل' ؟ فيقال : من العرب فيقال : من 'أي العسسرب ؟ فيقول : من قريش • وقال غيره : قَومُهُ ههنا من آمن به وكان على منهاجه • وقيل : منى « وانه لَذَ كَلْرَ " » وان الذي أُو حي اليك والى الذين مسن قبلك لذكر 'أي أُنز ل لِتذكر وا به وتعرفوا أمر دينكم فو

واسـأل ْ مَن ْ أَرسَـكْنَا مِن ْ قَـبَلِكَ مِن رُسُلِينا أَجَعَلنا مِن ْ دُون ِ الرّحمن ِ أَ لِهَمَّ يُعْبَدُونَ •• [83]

قال أبو جعفر: في هذه الآية اشكال ؟ لأن النبي صلى الله عليه لا يحتاج مسألة • وقد ذكرنا قول جماعة من العلماء فيها فمنهم من قال : في الكلام حَدَّفُ و والتقدير: واسأل مَن أرسَلْنا اليه من قبلك و سلا من رسلنا و قال : والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد المشركون به • قال أبو جعفر: أما (١٦) حذف و سلم همنا فجائز لأن من و سلمنا يدل عليه و كما قال الشاعر:

# ٤١١ كَأُنَّكَ مِن ْ جِمال ِ بَنْبِي أُنْقَيْش (٦٢)

والتقدير كأنك جمل من جمال بني أقيش ، وأماً (٦٣) حَذَف الله فلا يجوز لو قُلْت : مررت بالذي ضر بت أو بالذي قام وأنت تقدر حذف حرف الخفض والمضمر لم يجز وانما يجوز حذف المضمر الذي في الصلة وقوله : المخاطب النبي صلى الله عليه والمراد به المشركون ، كلام فيه نظر ، والقول في الآية – والله جل وعز أعلم – ماقاله قتادة قال : سك أهل الكتاب أأ مر الله جل وعز الا بالتوحيد والاخلاص ، وشمرح

<sup>(</sup>٦١) ب، د: اذ ٠

<sup>(</sup>٦٢) مر الشاهد ٩٠٠

<sup>(</sup>٦٣) ب ، د : فاذا ٠

هِذَا مِنَ العَرِبِيَةِ قَلَ : يَامِحَمَدَ لِمَنَ عَبَدَ الأَوْثَانَ سَلَ أَمْمَ مَنَ قَدَّ أَرْسَلُنَا مِن رُسُلِنَا أَي مِن آمَن منهم هل أَمَرَ اللهُ جُلَ وعز أَن يُعبَدَ وَرَبَنَ أُو يَعبِد مِن الكتب عَ ثم وَنَنَ أُو يَعبِد مِنه غَيرِه ؟ فَانهم لا يَجدون هَذَا في شيء مِن الكتب عَ ثم حُدْ فَتَ أُمْم وأَقيمت «مَن ( أَنَّ ) مقامها ع مثل « واسأل القرية » ( أَنَّ ) حُدْ فَتَ الْمَالُ القرية » ( أَنَّ )

## وْقَالُتُوا يَأْيَتُهَا السَّأَحُرُ \* • [٤٩]

[ وقرأ ابن عامر ( ياأيّه (٢٦) السساحر ( ادع لنا ربّك ) «الساحر ) بعت لأي على اللفظ ، ولا يجوز النصب الا في قول المازني على الموضع لأن موضع أي نصب ، قال أبو اسحاق : ان قال قائل : كيف قالوا يايتها الساحر](٢٧) وقد زعموا أنهم مهتدون ؟ فانما وقع الخطاب على أنه كان عندهم مسمتّى بهذا فقالوا : يأيّها الساحر على ذلك ، قال أبو جعفر : وقد ذكرنا غير هذا الجواب ،

# ونادَى فِرْعَوْنُ فِي قُومِهِ •• [١٥]

قيل : كان نداؤه كراهة أن يتَبَع قومه موسى صلى الله عليه وسلم لأنه لمَّا دعا كُلُسف عنهم العذاب فتيرَن عجز فرعون عن كشيفه فكره أن يتَبِمُوه فقال : أنا أولى بالاتباع منه (قال ياقوم أليس لي ملك مصر ) في موضع خفض ولم ينصرف عند البصريين (١٨٠ لأنها مؤنشة سميت بمذكر و كذا لو سميِّت امرأة " بزيد لم ينصرف وأجازوا صرف سميت بمذكر و كذا لو سميِّت امرأة " بزيد لم ينصرف وأجازوا صرف

<sup>(</sup>٦٤) ه من ۽ زيادة من ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>٦٥) آيــة ٨٢ ــ يوسف ٠

<sup>(</sup>٦٦) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٨٦٥ .

<sup>(</sup>٦٧) مَا بَيْنِ القُوسِينِ زيادة مِنْ بِ ، جُ ، د ، هُ •

۲۳/۲ الکتاب ۲/۲۲ ۰

مصر على أن يكون اسماً للبلد ، وترك الصرف أولى ؟ لأن المستعمل في مثلها بلدة فأما الكوفيون فيذهبون الى أن مصر بمنزلة امرأة سميّت بهند فكان يجب أن ينصرف الا أنها منعيّت من ذلك لقلتها في الكلام • (وهذه الأنهار تحبّري من تحتيي) وترجري، في موضع نصب على الحال • ويجوز أن يكون في موضع رفع على خبر هذه (أفلا تُبصِر ون ) •

أُم أَنَا خَيرٌ مِنْ هذا الذي هُو َ مَهِينٌ • • [٥٢]

قال الفراه: هو من الاستفهام الذي جاء بأم الاتصاله بكلام قبله أول : ويجوز أن تردة على قوله و أليس لي ملك مصر ، وقد شرحناه بأكثر من هذا و وزعم الفراء (٢٥٠) : أنه أخبره بعض المَسيَحة أنه يقرأ (أفكلا تُبصرون أما (٢٠٠) أنا خير ) قال أبو جعفس : يقد ره أماء التي بمعنى وألاً وحقا ، ويكون على هذا (أفكلا تُبصر ون) تمام الكلام ، فهذه القراءة / ٢٢٨ أ/خارجة من حجة الاجمساع وكان يجب على هذا أن يكون وأماء بالألف وأناء مبتدأ و (خير) خبسره وكذا (هو مهين) ، وفي معنى ومهين قولان : قبل معناه الذي يمتنهن نفسه في حاجاته ومعاشه ليس له من يكفيه ، وقال الكسائي : المهين الضعيف الذليل ، وقد مهن مهانة ، وهذا أولى (٢٠٠) بالصواب ،

فلولا ألقييَ عليه أساً ورة من ذَهب من [٣٥] هذه قراءة (٢٥) أهل الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة الا الحسن

<sup>(</sup>٦٩) معاني الفراء ٣/٣٥٠

 <sup>(</sup>٧٠) في أ ، ب ، د « أم » والتصويب من معانى الفراء ٣٥/٣ °

<sup>(</sup>٧١) پ د : أولاهما \*

<sup>(</sup>۷۲) التيسير ۱۹۷ .

وقتادة وشيئًا يروى عن عبدالله وأبني فأما الصن وقتادة فقرآ ( فكولا ألقي عليه أسور و و و و لا ألقي عليه أسور و و و و لا ألقي عليه أساور ) قال أبو جعفر (٤٢): أساورة جمع اسوار • و حكى الكسائي: اسوار وسوار وسوار بمعنى واحد ، وأساوير وأساورة (٤٠٠) واحد مثل زادقة وزناديق الا أنه اذا كان بالهاء انصرف لأن الاعراب يقع عليها ، وهي بمنزلة اسم ضم الى اسم • وقال أبو اسحاق : انما انصرف لأنه له في الواحد نظيرًا نحو عكل نية وعباقية (٢٦) ويجوز أن يكون أساور و جَمْع أسور و قال و جَاء معنه الكلائكة مُقتر نين ) على الحال •

فاستَخَفَ قَومَهُ • • [85] أي استخفَّهُمْ بذلك القول الى الكفر بموسى صلى الله عليه وسلم • وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فَلَمَنَا اسَفُونَا) [00] قال : يقول اسخطونا •

فَجَعَلْنَا هُمْ سَلَفَا ﴿ [٥٦] قراءة (٧٧) المدنيين وأبي عمسرو وعاصم وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي (سُلُفَ) وهو جمع سَليف ، وقد سُمع عن العرب سليف ، وروي عن حميد الأعرج أنه قراً (سُلَفَا) بضم السين وفتح اللام جَمسع سُلفة وأبو حانم لا يعرف معناه لشذوذه ، وقال أبو اسحاق : سُلفة أي فرقسة

<sup>(</sup>۷۳) وهى أيضا قراءة أبى رجاء والأعرج ومجاهد وأبى حيوة وحفظ ٠ البحر المحيط ٢٣/٨ ٠

<sup>(</sup>٧٤) انظر اللسان (سبور) ٠

<sup>(</sup>٧٥) في أ: اسورة فأثبت ما في ب، ج، د ٠

<sup>(</sup>٧٦) مصدر عبق وقد يراد به الرجل الداهية •

<sup>(</sup>٧٧) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٨٧ •

متفدمة ومع انكار أبي حاتم اياه فان فيه مطعناً ؟ لأن الكسائي رواه عن ابن المديني ابن المديني عن علي ابن المديني قال : سألت أبن عينة عن قراءة حميد (سلكفاً) فلم يعرفه فقلت له : ان الكسائي رواه عنك فقال : لم نحفظه •

# ولَمَّا ضُرِبَ أَبِنُ مَرَ يُمَ مَثَلًا • • [٥٧]

لم ينصرف مريم عليها السلام لانها معرفة واسم مؤمث ، ويجوز أن يكون اسما أعجميا فيكون ذلك عليه ، ويجوز أن يكون عربيا منيا على مفعل جاء على الأصل من رام يريم (إذا قلومك منه يصدن) قراءة مجاهد وسعيد ابن جبر وعكرمة وأبي عمسرو وعاصسم وحمزة ، ويروى عن أبن عباس بكسر الصاد (٧٨) ، و(يصدون) بالضسم قسراءة الحسن وابراهيم وأبي جعفر وشيبة ونافع ويحيى ابن وثاب والكسائي ، وتروى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه وأبي عبدالرحمن السلمى وعبيد بن عيمير الليثي ، قال أبو جعفر : حكى الكسائي والفراء (٢٩) وينشم وشيد بن عيمير الليثي ، قال أبو جعفر : حكى الكسائي والفراء (٢٩) إن يصدون و يسد ويشد ويشد ، وقرق أبو عبيد القاسم بن سلام بينهما فزعم أنها لو كانت يصد يضيح ومعنى يصدد من الصدود عن الحق ، وزعم أنها لو كانت يصد يضيح ومعنى يصدد من الصدود عن الحق ، وزعم أنها لو كانت يصد الخساء الذين قراءتهم حجة وقد خالف قال أبو جعفر : وفي هذا رد على الجماعة الذين قراءتهم حجة وقد خالف قال أبو جعفر : وفي هذا رد على الجماعة الذين قراءتهم حجة وقد خالف قال أبو جعفر : وفي هذا رد على الجماعة الذين قراءتهم حجة وقد خالف بقوله هذا الكسائي والفراء ، والذي ذكره من الحجة ليس بواجب لأنه

 <sup>(</sup>۷۸) سقطت من أعبارة « بكسر الصاد و ، وبدونها تختلط العبارة والقراءة رويت له وللمذكورين في البحر المحيط ۲۰/۸ °
 (۷۷) معانى الفراء ۳۲/۳ ، ۳۷ °

يفال : صدَد د ت من قوله أي لأجل ( ^ ) قوله وعلى هذا معنى الآيسة ـ والله جل وعز أعلم - إنها هو « يكسندون ، من أجل ذلك القول ، وقد يجوز أن يكون مع ذلك الصدود ضجيج فيقول المنفسسر : معناه يكف جون . •

### وقَالُوا ٱلِهِنَتُنَا خيرٌ •• [٥٨]

ابتداء وخسر «أم هو» معطسوف على آلهتنا ( ما ضَرَبُوه الله اللا جَدَلا ) مفعول من أجله أى لم يتولوا هذا على جهة المناظرة ولا على جهة التثبت فهذا فرق بَينَ الجدل والمناظرة لأن المتناظرين يجور أن يكون كل واحد منهما يطلب الصواب والجدل الذي جادلوا به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رُوي عن ابن عاس /٢٢٨/ب أنه لَمنا أَنونَ الله جل وعز « إنكم وما تعبد ون من دُون الله حصب جهنم أنسم الله عليه وهو لها وار دُون ، (٨١) قالوا : ألس قد عبد عيسى صلى الله عليه وهو عدك رجل صالح فقد جعلته في النار معنا فهذا هو الجدل الذي كان منهسم يذن الكلام لا ينوجب هذا ؟ لأنه قال جل وعز « إنكم ومسا تعدون » آدم (بك ولم يقل من تعبد ون آدم (بك قوم خصمون ) أى كثيرو الخصومة فيما يدفعون به الحق ه

إِنْ هُو َ إِلا عَبِدٌ أَنْعَمْنُنَا عَلَيْهِ ﴿ • [٥٩]

أَى أَنعمنا عليه بظهور الآيات على يديه ( وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لَبِنَني

<sup>﴿</sup>٨٠﴾ ب، د: من أجل ٠

<sup>(</sup>٨١) آية ٩٨ - الأنبياء ٠

<sup>(</sup>A۲) ما بین القوسین زیادة من ب ، ج ، د ·

اسرائيل ) قال أبو اسحاق : يعني عيسى صلى الله عليه وسلم أي يدلُّهم على نبوته ، وقال غيره وصفناه لبني إسرائيل بأنه مَشَل لاّدم عليــــه السلام • وقيل : مَشَلٌ و مَشْلٌ واحد أى هو بشر مثلهم •

وَ لَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكم مَلاَ ثِكَةً في الأرض يَخْلُفُونَ •• [٦٠]

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول يخلف بعضهــــم بعضاً • وفي رواية أبي صالح عنه قال : لو نشاء لجعلناهم خلائـــــف وأهلكناهــــم •

## وإنه لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ٥٠ [١١]

<sup>(</sup>۸۳) انظر معانی الفراه ۳/۳۷ •

<sup>(</sup>۸٤) ب، د: د يروى ، ٠

## ولَمَّا جَاءً عِيسَى باليِّنانِ •• [١٣]

قال أبو اسحاق: أى بالآيات المعجزات (قَالَ قد جِنْتُكُــــمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ٤١٢ أَو يَخِيْمَرُم عض النُّفوس حِمامُهَا (٨٦)

قال أبو جعفر : وهذا القول مردود عند جميع النحويين ، ولا حاجة عليه من معقول أو خبر ؟ لأن بعضاً معناها خلاف معنى « كل ، في كل المواضع • قال أبو اسحاق : المعنى ولأبين لكم في الانجيل بعض الذي تختلفون فيه ، وقال غيره : انما بَيّن كهم بعض الذي اختلفوا فيه على الحقيقة ودلك ما سألوه عنه أو كانت لهم في اخباره اياهم منفعة ، وقد يجوز أن يختلفوا في

<sup>(</sup>٨٥) الترمذى ــ الفتن ٧٩/٩ ، ٧٦ ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ٠٠ » ، سنن أبى داود ــ الملاحم حديث ٤٣٢٤ ، ٠٠ فيدق الصليب ويقتل الخنزير ٠٠ » ، سنن ابن ماجة ــ فتن باب ٣٣ حديث ٤٠٧٨ ، المعجم المفهرس لونسنك ٣٣٤/٣ ٠

<sup>(</sup>٨٦) الشاهد للبيد بن ربيعة وصدره « تراك أمكنة اذا لم أرضها » انظر : شرح ديوانه ٣٣١ « أو يعتلق بعض " » "

أشياء غير ذلك • والبيت الذي أنشده أبو عيدة لاحجة فيه لأن معسسى « أو يختيرم " بَعض النفوس » أنه يعني وفسه ونفسه بعض النفوس • فاختلف الأجزاب من بكينيهم " • • [70] قال أبو استحاق : الأحزاب اليهود والنصارى •

الأخلاءُ • • [٦٧] جمع خليل ولم يقل فيه فنْ عَلاء كراهة التضعيف ( بَعَضْهُمُ " ) على البدل من الأخلاء ، ويجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء ( لبَعض عَدُو " ) الخبر • و ر وى ابن أبي طلحة عن ابن عباس « الأخلاء أ يَومَتُ في بَعضُهُم " لبَعض عَدُو " إلا المُتقين ، قسال : فكل خُلة فهي عداوة يكوم القيامة إلا خلة المتقين ( الا المُتقين ) نصب على الاستثناء من موجب •

يا عباد ِ لا خَسسوف عَلمَيكُم اليوم َ ولا أنتم تحوْز نُنُون َ [٦٨] مَن عَجَدَف الياء ، وهو أكثر في كلام العرب قال : /٢٢٩/أ النداء موضع حذف ومن أثبتها قال : هي اسم في موضع خفض فأنبتها كمسا أثبت المُظهَسَر .

## الذين آمنُوا بآياتِناً •• [٦٩]

في موضع نصب على النعت لعبادى ، ويدلك على أنه نعت له ، وتبيين ما رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : بينما الناس في الموقف الذ خرج مُناد من الحُبُب فنادى ، ياعباد لا خوف عليكم السوم ولا أنتم تَحز نَهُون ، فَفَر حَت الأمم كلها ، وقالت نحن عاد الله كلنا فخرج ثانية فنادى ، الذين آمنوا بآياتها وكانوا مسلمين ، فيست الأمسم كلها الا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان مسلما .

ادخُلُوا الجَنَّةَ ٠٠ [٧٠] أى يقال لهم ذلك (أَ تَتُمْ وأَ زَواجُكُمْ) عطف على المضمر في ادخُلُوا • وأنتم ، توكيد ( تُحْبَرُ وْنَ ) في موضع تصب على الحال • وعن ابن عباس • تُحْبَرُ ونَ ، تُكرَ مُونَ •

يُطاَفُ عَلَيهِم مُ بِصِحاف مِن دَهَب وأكواب مع [٧١]

وحُكِي في الجمع كو بَه " وكيبان ويجوز كياب" ( وفيها الشام ، ما تَشتَهيه الأنفس وتكذ الأعين ) هذه قراءة أهل المدينة وأهل الشام ، وكذا في مصاحفهم ، وقراءة أهل العراق ( تَشتَهي ) (۱۸۷ بغير هاء ، والقراء ان حسنتان فاثبات الهاء على الأصل وحذفها لطول الاسم غير أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه يختار اثبات الهاء ويقدمه على حذفها في مثل هذا ، وعلته في ذلك أن الهاء إنما حُد فَت في الذي لطول الاسم ، وما انقص من الذي ، وأيضا فانك اذا حَد فَت الياء في «الذي، وفي «الذي وليس هذا في «الذي، وفي «الذي ، وأيس هذا في « ما ، ،

وتلك َ الجَنَّة ُ • • [٧٢] نعت لتلك (٨٨) ( التي ) خبر الابتداء •

إِنَّ النُّجِرِمِينَ فِي عَنْدَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ • [٧٤]

خبر « إن » ويَجوز النصب في غير القرآن على الحال ، وكسذا ( وَهُمُ " فيه مُبْلُسِنُونَ ) [٧٥] قال الفسراء (٨٩٠ : وفي قراءة عبدالله ( وهم فيها ) يَريد جَهنم • ومن قال « فيه » أراد العذاب •

<sup>(</sup>۸۷) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ۸۸۰ ، ۸۹۰ •

<sup>(</sup>۸۸) ب، د زیادة و کذا ،

<sup>(</sup>۸۹) معانی الفراء ۳۷/۳ •

## وما ظَـكَـمنـَاهـُم ْ ولكن ْ كَانـُوا هـُم ْ الظَّالِمِينَ • • [٧٦]

خبر كان • و • هم ، عند سيبويه فاصلة لا موضع لها من الاعراب بمنزلة • مسا ، في قوله جل وعز • فَسِماً نَقضهم مشاقهم مشاقهم من الأعراب والكوفيون يقولون هم (۱۹) عمساد • قال الفراء : وفي حسرف عبدالله بن مسعود (ولكن كانوا هم الظالمون) (۹۲) • قال أبو جعفر : وعلى هذا يكون • هم ، في موضع رفع بالابتداء و • الظالمون ، خبر الابتداء وخبره خبسركان ، كما تقول : كان زيد أبوه خارج • •

# ونَادَوا يا ماليك ليتَعْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ • • [٧٧]

قال مجاهد: ماكنها ندري منعى ديا مالك ، حتى سمعنا في قراءة عبدالله (ونادُ وا يامالُ) • قال أبو جعفر : هذا على الترخيم ، والعسرب ترخيم مالكاً وعامراً كثيراً إلا أن هذا مخالف للسواد ، وفيه لغتان يقال : يا مال أقبل مهذا أفصح اللغتين ، كما قال :

٤١٣ ـ ياحار لا أرمين منكم بداهية لل المكن (٩٣٠) لم يلقها سوقة قيلي ولا ملك (٩٣٠)

ومن العرب من يقول: يامال أقبِل ، فيجعلون مابقى اسماً على حاله ٠

أَمَ ْ يَحسبِبُونَ أَنَا لَا نسسمع ْ صَسرَّهُمُ ْ وَنَجُواهُمُ ْ بَلَيَى •• [٨٠]

<sup>(</sup>٩٠) آية ١٥٥ - النساء ، ١٣ - المائدة ٠

<sup>(</sup>۹۱) ب،د:هی،

<sup>(</sup>۹۲) انظرمعانی الفراء ۳۷/۳ ۰

<sup>(</sup>٩٣) الشاهد لزهير بن أبي سلمي ١٠ انظر شرح ديوانه ١٨٠٠

والكوفيون يقرؤن ( يَحسَبُونَ ) يقال : حَسَبَ يَحسَبُ وتَحسَبُ ، لَبَتَانَ ، والقياس الفتح مثل حَذَرَ يَحذَرُ إِلَّا أَن الكسر أَكْثر في كلام العرب ، ويقال : إن لغة النبي صلى الله عليه الكسر ، وفتحت « أن » لانها في موضع اسم ،

قُلُ ۚ إِن ۚ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُولُ العابِدِينَ • [٨١]

وَ هُو َ الذِّي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ • • [٨٤]

٠٠ إلا من شهيد بالحيق ٠٠ [٨٦] في موضع نصب علمسى

وَ فَبِيلَهُ ۗ يَا رَبِّ ٥٠ [٨٨]

هذه قراءة (٩٦) المدنيين وأبي عمرو والكسائي ، وقرأ الكوفيون غير

<sup>(</sup>٩٤) آية ٢٠ ـ الملك ٠

<sup>(</sup>٩٥) ما بين القوسين زيادة من ب ، ج د ٠

<sup>(</sup>۹۵) التيسير ۱۹۷٠

الكسائي ( وَ قَسِيله ِ ) بالخفض ، وزعم هارون القارىء أن الأعرج قرأً ( وَ قَسِلْمُ ۚ ) بَالْرَفَعُ • قال أبو جعفر : ( وَ قَسِلُهُ ۗ ) بالنصب من خمسة أوجه : قال الأخفش سعيد : « وقيله من وجهين ؟ يكــــون بمعنى أم يَحسِبُونَ أَنَا لانسمع سِيرَهُم ونجواهم وكَيلَهُ ، والوجمه الناني أن يكونُ مصدراً • وقالَ أبو اسحاق : المنتى وعنده علمُ الساعَة ِ ويعلم قيلَهُ لأن مضى وعنده علم الساعة ويَعلَمُ الساعة أي يعلم وقت انساعة وهو الغيب ويعلم قيلَه ُ وهو الشهادة • والقول الرابع أن يكون المعنى اللَّ من شُهَيدً بالحق وهم يعلمون الحقِّ وقيلُهُ • والقَّصول الخامس ورسلناً لديهم يكتبون ذلك وقيلَه ' • قال أبو اسحاق : والخفض بمعنى وعنده علم الساعة وعلم قيله • قيال أبو جعفس : والرفع بالابتداء • قال الفراء(٩٧) : كُما تقول ُ نَدَاؤُهُ هذه الكلمة وقد ورُهُ غيره بمعنى وتَقيلُه ْ يارب ويقال : قَالَ قَولا ً وقيلا ً وقالا ً بمعنى عيره واحد • والقراءة البينة بالنصب من جهتين : احداهما أن المعطوف علمي المنصوب يحسن أن يفرق بينهما وإن تباعد ذلك لانفصال العامل من المعمول فيه مع المنصوب وذلك في المخفوض إذا فَرَ قت َ بينهما قبيح ، والنجهة الأخرى إن أهل التأويل يفسرون الآية على معنى النصب ، كما روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ وَقِيلُهُ ۗ يَادِبُ إِنَّ هَوُّلاءً قَوم " لا يُـومْنُون) قال : فأخبر ٩٨ الله جل وعز عن محمد صلى الله عليــه وسلم ، وروى معمر عن قتادة و « قيله يارب ، قال ٩٨٠ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ان " هؤلاء قوم لايؤمنون ، فالهاء في « وقيله » على هــــذا عائدة على النبي صلى الله عليه ، وقد قيل : إن الهاء راجعة الى قوله « ولمّا

<sup>(</sup>۹۷) انظر معانی الفراء ۳۸/۳ · (۹۸ــ۹۸) ساقط من ب ، د ·

ضُرِبَ ابن مَريمَ مَثَلًا " ( ( ( الله عليه ابن مريم صلى الله عليه لَمَّا يئس من صَلاح ِ قومه وايمانهم « إنَّ هَـُولاء ِ قــومٌ ْ لا يؤمنون ، والأَولى بالصواب القول الأول أن تكون الهاء عائدة علمسي نينا صلى الله عليه لجهتين : احداهما أن ذكره أقرب الى المضمر ؟ لأن المنى : قُــل " يا محمد ْ إِن " كَانَ للرحمــن و لَد " فأنا أول العابدين • والجهة الأخرى أن الذي بعده مُخَاطَبَةٌ للنبي صلى الله عليه باجساع وهو ( فاصفَح ْ عَنْهُمْ ْ ) [٨٩] أَى أَعرض عنهم ( وقُدُل ْ سَلاَم ْ ) أَى مسالمة ومتاركة • والتقدير في العربية أمرى سلام • زعم الفراء (١٠٠٠ أنَّ التقدير سلام عليكم ثم حذف • وهذا خلاف ما قال المتقدمون ، وقد ذكر مثل هذا سيبويه > وقال : نزل بمكة من قبل أن يؤمروا بالسلام > وأيضا فان رسول الله صلى الله عليه قد نهى أن يُبُدُّ أَ اليهود والنصــادى بالسلام ، وحَظَرَ على المسلمين فصح أن معنى • وإذا خَاطَبُهُــــــمْ الجاهـ لُـُونَ قَالُوا سَكَامًا ، (١٠١) أنه ليس من التسليم في شيء ، وانما هو منَ المتاركة والتسليم (١٠٠١ ٠ وكذا د فاصفَح عنهم وقال سسلام ، ( فَسَوَفَ تَعَلَمُونَ ) قراءة المدنيين (١٠٣) ، وهو على هذا من كـــلام واحد وقراءة ابن كشير والكوفيين والبصريين ( فَسُوفَ يَعَلَمُونَ ) بالياء على أنه قد تُمّ الكلام عند « وقل سلام ، • والمنى فَسوفَ يعلمون العقوية (١٠٤) على التهديد •

<sup>(</sup>٩٩) آية ٥٧ ــ الزخرف \*

<sup>(</sup>۱۰۰) معانی الفراء ۱۲۸/۳ .

<sup>(</sup>١٠١) آية ٦٣ ـ الفرقان ٠

<sup>(</sup>۱۰۲) ب ، د : والسلم ٠

<sup>(</sup>١٠٣) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٨٩ .

<sup>(</sup>۱۰٤) ب، د : العقاب ١

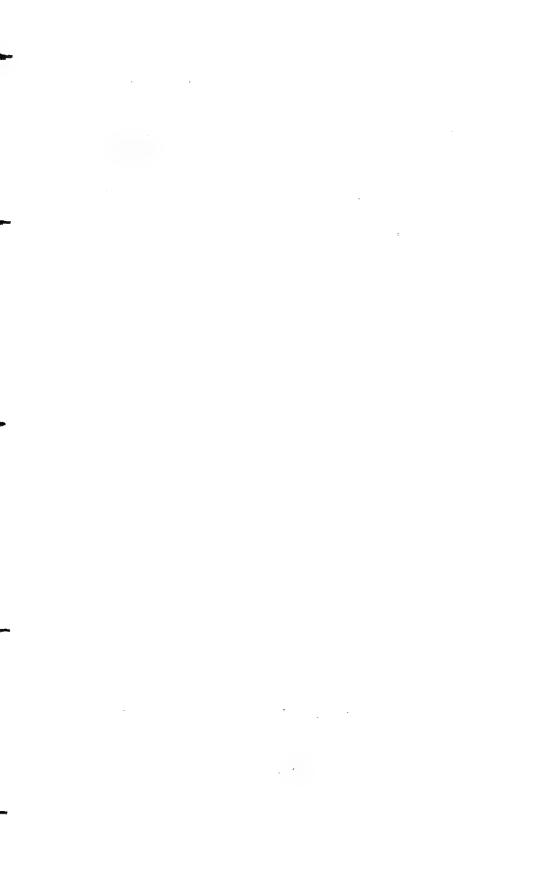

# شرح اعراب سورة حم الدخان بســـم الله الرحمــن الرحيــم

قرىء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى عسن مهدي ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن الحسن /٢٣٠/أ قال : من قرأ سورة « الدخان » لَيلة َ الجمعة غُفِر َ له •

حم [١] والكِتَابِ [٢] مخفوض بالقسم ( المُبيِينِ ) من نعته ٠ إنّا أَ زَ لَنَاهُ ۚ فِي لَيْلَةً مِبَّادِكَةً ٢٠ [٣]

قال أبو جعفر : وقد ذكرنا عن العلماء أنها ليلة القدر • فأما البركة التي فيها فهي نزول القرآن ، وقال أبو العالية : هي رحمة كلتها لايوافقها عبد مؤمن (\*) يعمل احساناً إلا غُفر كه ما مضى من ذنوبه • وقال عكرمة : يُكتَبُ فيها الحاج حاج بيت الله جل وعز فلا ينغاد را منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد فقيل لها : مباركة لثبات الخير فيها ودوامه • والبركة في اللغة : الثبات والدوام •

فِيهَا يُفُرَقُ كُلُ أَمر حكيم [٤] أي فيه الحكمة من فعل الله جل وعز •

أمراً مِن ْ عِنْدِنِنَا •• [6]

<sup>(\*)</sup> و عبد مؤمن ، ساقط من أ ٠

### سورة خمم الدخان

في نصبه خمسة أقوال : قال سعيد الأخفش : نصبه على الحال بمضى آمرين ، وقال محمد بن يزيد : نصبه نصب المصادر أي انبًا أنزلناه انزالاً ، والأمر مشتمل على الأخبار ، قال أبو عمر الجرمي : هو حال من نكرة ، وأجاز على هذا : هذا رجل مقبلاً ، وقال أبو اسحاق : «أمراً» مصدر ، والمعنى فيها ينفر تن فرق أو «أمراً» بمعنى : فرق ، والقول الخامس ان معنى ينفر ق يؤمر وينو تَمر فصار مثل : هو يك عنه تركا ،

# رَحْمَةً مِنْ رَبَلًكَ •• [١]

في نصبه خمسة أقوال • قال الأخفش: هو نصب على الحسال • وقد ره الفراء (١) مفعولا على أنه منصوب بمرسلين ، وجعل الرحمة للنبي صلى الله عليه • وقال أبو اسحاق: يجوز أن يكون رحمة مفعولاً من أجله • وهذا أحسن ما قبل في نصبها • وقبل: هي بدل من أمر ، والفول الخامس: أنها منصوبة على المصدر • (إنه شو السسميع العكيم) يكون مهدا أو «السميع خبره و(العليم) من نعته •

رَبُ السَّمواتِ • • [۷] نعت للسميع ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على اضمار مبتدأ • وَهذه قراءة المدنيين والبصريين سوى الحسن فانه والكوفيين قرءوا (ربّ السَّموات) (۲) على البدل بمعنى رحمة من ربَّك ربّ السموات ، وكذا (ربُّكُم وربُ آبائيكُم الأو لِين) [۸] بالرفسع والخفض •

فارتَقيِب ْ يَومَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُسِينٍ • • [١٠]

 <sup>(</sup>۱) معانی الفراء ۳۹/۳ \*

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٩٢٠

وسلمع من العرب في جَمع دُخَان دُواخِن ' '' • وزعسم الفُتَبِي أَنهُ لَم يَأْتِ عَلَى هَذَا الا دُخَان وَعَلْمَان • قَالِ أَبُو جِعفر : وهذا القول ليس بشيء عند النحويين الحذاق ؛ وانما دواخن جَمسع ما خنك وهذا قول الفراء نصا وكل من يُوتَى بعلمه ، وحكى الفراء : دَخَنَت النار فهي دَاخنة وذا أَنت بالدخان •

يَغْشَى الناسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ • • [11]

قال (٤) أبو اسحاق : أي يقول الناس الذين أصابهم الجدب « هذا عذاب أليم »(٤) •

أَنْتَى لَهُمْ الذِّكُركَى • • [١٣]

في موضع رفع بالابتداء على قول سيبويه ، وعلى قول غيره باضمار فعل • قال أبو الحسن بن كيسان : «أنتَّى» تجتذب معنى «أين َ» «وكيف» أي من أي المذاهب وعلى أي حال، ومنه (٥) « قال َ يامر "يَم أنتَّى لَك مِذا » (١) أي من أي المذاهب وعلى أي حال (٥) •

إِنَّا ٠٠ [١٥] أصله إِنَّنَا فحذفت النون تخفيفاً (كاشيفُو العَذَابِ) الأصل كاشفون حذفت النون تخفيفاً ، ومن يحذف النون لالتقاء الساكنين مُصَبِّ العذاب (قَالِيلاً) نصب ؟ لأنه نعت لظرف أو لمصدر ٠ قال أحمد

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان ( دخن ) : والد'خان' العُثنان دخان النار معروف وجمعه أدخنة ودواخن ٠٠ ودواخن على غير قياس ٠

<sup>(</sup>٤-٤-) في ب، د العبارة « أي يقول الناس الذين أصابهم الخوف هــذا عذاب أليم كذلك قدره أبو اسحاق ابن السرى » •

<sup>(</sup>٥٥٥) ساقط من ب د ٠

آیة ۳۷ ـ آل عمران ۱

بن يحيى : إنكم عائددون كلى الشرك • وقيل الى عذاب الآخرة •

يَومَ نَبُطُسُ ' • • [١٦] منصوب بمعنى اذكروا ' ولا يجوز أن يكون منصوباً بمنتقمين ؛ لأن «أن الا يجوز فيها مثل هذا • وقسراً أبو جعفر وطلحة (يوم نَبطُسُ ') وهي لغة معروفة وقراءة أبي رجاء (يوم نُبطُسُ ') بضم النون وكسر الطاء على حذف المفعول • يقال : بَطَسَ وأُبطَشَهُ ' • قال أحمد بن يحيى : (و َجاءَ هُمْ ° رَسُول ' كَر يم ° ) [١٧] أي عند ربه جل وعز ' قال : وقال : «كريم» من قومه •

أَنْ أَدُّوا اليّ عِبَادِ اللهِ •• [14]

دأن ، في موضع نصب والمعنى بأن ونصبت وعباد الله ، بوقوع الفعل عليهم أي سكّمُوا الى/٢٣٠/ب عباد الله أي اطلقوهم من العذاب ويجوز أن تنصب عباد الله على النداء المضاف ، ويكون المعنى أن أدوا الي ما أمركم الله عزوجل به ياعباد الله .

وأن لا تُعلُوا على الله • • [١٩] معطوفة على «أنْ» الأولى (إنتي آيكُم ْ بِسُلطَان مُبين ٍ) قال أبو اسحاق : أي بحجَّة واضحة بَيّنة ٍ أَبِي نبي ّ •

واِنِّي عُنْدَنُ بِرَبِّي وربِّكُمْ • • [٢٠]

ويَجُوزُ إِدغَامِ الذَّالَ فِي التَّاءُ لَقَرِبُهَا مِنْهَا وَأَنَّ التَّاءُ مَهُمُوسَةٍ (أَنَّ تَسَرَّجُمُونَ) قَالَ الضّحَاكُ : أَي أَنْ تَشْتَمُونِي وَحُنْدُ فِيَتِ اللَّهِ ؟ لأَنْهُمَا رأس آية ؟ وكذا (فاعتز لنُونَ) [٢١] •

<sup>(</sup>٧) انظر المحتسب ٢/٢٦٠ وبها أيضا قرأ الحسن وطلحة ٠

فَدَعَا رَبَّهُ أَن مؤلاءٍ قَوم " مُجر مُون [٢٢]

مَن ° قال : إن مؤلاء فالمنى عنده قال : إن مؤلاء .

فَكَسُر بِعِبَادِي • • [٢٣] من سركى ، ومن قال : أسركى قال : فُسُر (ليلا) ظرف •

واترك البحر َ رَهُواً • • [٢٤] على الحال • قال محمد بن يزيد : يقال : عَيْشُ راه أي خَفضٌ وادعٌ فمضى «رهواً» أي ساكنا حتى يحصلوا (^) فيه وهو ساكن ولا ينفروا منه • وقيل : الرهو المتفرق •

كُمْ تَركُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ •• [٢٥]

«كم» في كلام العرب للتكثير و «رب"، للتقليل وزعم الكسائي أن أصل «كم» كما فاذا قلت : كم مالك ؟ فالمعنى كأي شيء من العسدد مالك ، وحدُذ فَت الألف من «ما» كما تحذف مع حروف الخفض مثل «لم أذ نت لهم »(٩) قيل له : فكم أسسكنت الميم ؟ قال : لكثرة الاستعمال كما تسكنن في الشعر ، وأنشد :

٤١٤ فَكُمِ ° دَفَتَتُم ° عُبِيَدَاللهِ في جَدَن وَكُم ° وَكُلِم ° وَكُم وَلَم ° تَرَ ٌ وَحُـــونا (١٠٠

وذكر أبو الحسن بن كيسان : هذا القول فاسد ، واستدل على ذلك إنما (١١) تستعمله العرب في جسواب «كم» لأنهم يقولون في جسواب كم

<sup>(</sup>A) ب، د: يخلصوا ·

<sup>(</sup>٩) آيـة ٤٣ ــ التوبـة ٠

<sup>(</sup>۱۰) لم أعثر له على ذكر ٠

<sup>(</sup>۱۱) ب، د: بما

مالك ؟ ثلاثون وما أشبهه ، ولو كان كما قال لكان الجواب بالكاف لأن قائلا لو قال : كَمَن ْ أخوك ؟ لقلت : كمحمد ، ولو قال (۱۲) مثل ما مالك ؟ لقلت : مثل النياب ، ولو قال : كأي تشيئ مالك ؟ لَقلت نكمال زيد ، وهذا لا يقال في «كم» فصح أنها ليسست «ما» دخلت عليها كاف التشبيه ، وأنها مثل «من» و «ما» يستخهم بها عن العدد ؟ لأنك لو قلت : أمالك أثلاثون أم أربعون ؟ لم ينتظم منى «كم» لانستماله (۱۳) على ذلك كله ، وهي اسم غير معسرب لأن فيها معنى الحروف ، فسال على ذلك كله ، وهي اسم غير معسرب لأن فيها معنى الحروف ، فسال سيبويه : فَبَعَدْرَت ْ عَن المضارعة بُمْد كم ، و وإذه من المتمكنة ،

# وَزُرُوعٍ ومَقَامٍ كُريمٍ [٢٦]

في رواية أبي صالح عن ابن عباس: أن المقام الكريم المنازل (10) النحسنة ، قال أبو جعفر: وهذا معروف في اللغة أن يقال للموضع الذي ينقام فيه: مَقام كريم وفي رواية الضحاك عن ابن عباس: أن المقام النابر ، وكذا قال سعيد بن جبير ، وهو مروى عن عبدالله بن عمر ، وقد ذكرناه باسناده في سورة «الشعراء» (10) .

# وَ نَعْمَةً ۚ كَانُوا فِيهِمَا فَا كُهَيْنَ ٢٠ [٢٧]

قال يعقوب بن السكتيت : النِعمة التنغيم • وروي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : وفكي معجبين ، وعنه فاكهين فرحين • وحكى

<sup>(</sup>۱۲) پ، د: قلت ۰

<sup>(</sup>۱۳) ب، د: لاشتمالها <sup>•</sup>

<sup>(</sup>١٤) ج: المنابس \*

<sup>(</sup>١٥) يعنى في كتابه معانى القرآن " آية ٥٨ ــ الشعراء "

أبو عبيد عن أبي زيد الأنصاري أنه يقال : رَجِلْ فكيهُ اذا كان طيب النفس ضحوكاً ، وزعم الفراء (١٦٠ أن فكيها وفا كها بمعنى واحد ، كلما يقال : حَد رُ وحادر و فأما محمد بن يزيد ففرق بين فعل وفا على في مثل (١٧٠) هذا تفريقاً لطيفاً فقال : الحدر الذي في خلقته الحدر و والحادر المستعد و قال أبو جعفر : وهذا قول صحيح بين يدل عليه أن حد را لا يتعدى عند النحويين •

كَانَدُ لِكَ وَأُورِتُنَاهَا قُومًا آخَرِ مِنَ •• [٢٨]

الكاف في موضع رفع أي الأمر ذلك ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمنى كذلك ً يَفعَلُ بمن يُهلِكُهُ وينتقم منه •

فَمَا بِكُت عَلَيْهِم السَّمَاء والأرض في [٢٩]

أكثر أهل التفسير على أنه حقيقة وأنها تبكي على المؤمن موضع منصلاً من الأرض وموضع مصمعًد و (١٨) من السماء • وقيل : هـو مجاز والمعنى : وما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض وقول ثالث مجاز أخلير قول العرب : ما بكاه شيء وجاء بكت على تأنيث السماء وزعم الفراء (١٩) : أن من العرب من ينذكتر ها •

وَ لَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي اِسرائيلَ مَنَ العَذَابِ المُهِينِ • [٣٠] نعت للعذاب • وزعم الفراء • أن في قراءة عبدالله ( مَسَنَ عَذَابِ

<sup>(</sup>١٦) انظر معانى الفراء ٣١/٣٤٠ • فاكهين ، (٣١ ـ المطففين ) : معجبين ، وقرى، : « فكهين ، وكل صواب مثل : طمع وطامع •

<sup>(</sup>۱۷) « مثل » ساقطة من ب، د ٠

۱۸) ب ، د : مصعد عمله <sup>•</sup>

<sup>(</sup>١٩) معانى الفراء ٣/١٤ ٠

النهين )(٢٠) وذهب الى أنه اضافة الشيء الى نفسه مثل: • وذلك ديسن الفييمة مثل: • وذلك ديسن الفييمة مركب و قال أبو جعفر: واضافية الشيء الى نفسه عند البصريين (٢١) محال و والقراءة مخالفة للسواد و ولو صحت كان تقديرها من عذاب فرعون المهين ثم أُنقيم النعت منقام المنعوت ويكون الدليل على الحدذف •

مِن ْ فَرِعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ المُسْرِفِينَ • [٣١]

رُوي َ عن ابن عباس قال : من المشركين وعن الضحاك قال : من الفتاك ... في الفتاك ... في

و َلَقَدَ اخْتَرْنَاهُمْ • • [٣٢] الضمير يعود على بني اسرائيل أى اخترناهم للرسالة والتشريف (على علم علم ) لأن من اخترناه منهم للرسالة يقوم بأدائها (على العالميين ) لكثرة الرسل فيهم ٢٣٠ وقيل : عالم ٣٠٠ أَ همل زَمَانِهِ مِمْ •

وْآتَيْنَاهُمْ مَنِ ۚ الْآياتِ مَا فَيِهِ بِلا ۚ مُبْرِينٌ • [٣٣]

أَضَح مَا قيل فيه أن البلاءَ ههنا النَّعمة مَثِلُ وَجَلَسِيلُ بَلَالِمِسِهِ ِ لَـدَ يَنْكَ َ ﴾ قَال الفراء(٢٤٠ : وقد يكون البلاء ههنا العذابُ ﴿

إِنَّ هُوْلاً ۚ لِيَقُولُونَ [٣٤] إِنَّ هِي َ الاَّ مُو ْتَتَنْنَا الأُولَى ٥٠- [٣٤] إِنَّ هُولِي ١٠٠]

۲۰) انظر معانی معانی الفراء ۳/۲۶ أ

<sup>(</sup>٢١) آية ٥ - البيئنة ٠

<sup>(</sup>۲۲) أنظر الانصاف مسالة ٦٦٠

<sup>(</sup>۲۳-۲۳) في ب ، د و وعلى عالمي ، ٠

<sup>(</sup>٢٤) انظر معانى الفراء ٣/٢٤ \*

أى يقولون هذا على العادة بغير حجة وقد تُبَيْنَت ْ لَهُمُ البراهين وظهرت الحجج لهم ، ولهذا لم يحتج عليه مهنا وخُو فوا وهُد دُ وا فقيل ( أَهُم ْ خَير المَ قَوم ْ تُبتع ) [٣٧] أى فقد علمُوا أَنهم كانوا أعز منهم • ( والذين من قبيلهم المعلم على قوم ، ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وما بعده خبره ، ويجوز أن يكون في موضع نصب باضمار فعل دل عليه أهلكناهم ( إنهم كانوا مُجرِ مِين ) •

# إِنْ يَوْمَ الفَصلِ مِيقَاتُهُمْ ۚ أَجُسْعِينَ [٤٠]

وأجاز الكسائي والفراء • إن يكوم الفك ميقاتكهم ، بالنصب • قال أبو اسحاق : يكون يوماً منصوباً على الظرف ، ويكون التقدير : ان ميقاتهم في يوم الفصل • قال أبو جعفر : ينفر ق بكين إن واسمهك الظرف فتقول : إن حيداً اك زيداً ، وان اليوم المقتال ؟ لأن الظرف معناه (٥٠٠ في الكلام وان لم تكفيظ به (٢٦٠ فهذا لا اختلاف بكي (٢٧٠) النحو بين فيه ، واختلفوا في الحال فأجاز الأخفش : تقديمها ومنعه محمد بسن يزيد • وأجاز الأخفش : إن قائمين فيها اخوتك تنصب قائمين على الحال • • أجمعين ، في موضع خفض توكيد للها، والميم •

يَومَ لا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَولَى شَيْئًا [٤١]

نَـصبت َ ٢٨٠ يوما على البدل من يـَوم الأول • قال الضحاك • مولى عن مولى عن و لى " ( اِلا مَن َ بـ حِم َ الله ُ ) في اعراب دمَن ْ »

<sup>(</sup>۲۵) پ ، د : الظروف معناها ٠

<sup>(</sup>۲٦) ب، د: بها

<sup>(</sup>۲۷) ب،د:عند،

<sup>(</sup>۲۸\_۲۸) ساقط من ب، د ،

أربعة أوجه: قال الأخفش سعيد: « مَن " ، في موضع رفع على البدل ، تقديره بمعنى ولا ينصر الا من رحم الله في ويجوز أن يكون في موضع رفع على الابتداء أى إلا من رحم الله في في عفف عنه • وقال غيره «من في موضع رفع بمعنى لا يغنى إلا من رحم الله أى لا يشفع إلا من رحم الله في موضع رفع بمعنى لا يغنى إلا من رحم الله أى لا يشفع إلا من رحم الله في موضع حسن لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسفع لأمنه حتى يكفرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة مسن في خرد ك من الايمان ، وصح عنه أن المؤمنين يشفعون • والقول الرابع في همن » أنها في موضع نصب على الاستثناء المنقطع • وهذا قسول الكسائي والفسراء (٢٩) •

إِنْ شَجَرَةَ الزقوم [٤٣] طَعَامُ الْأَتْسِمِ [٤٤]

وعن أبي الدرداء قال : طَعَامُ الفاجر ، وهذا تفسير وليس بقراءة لأنه مخالف للمصحف ٠

كَالْمُهُلِ تَغْلِي فِي البُطُونِ • [63]

قراءة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ، وقراءة ابن كشير (كالمُهُلُ يَعُلْمِي) (٣٠) وهو اختيار أبي عُبيد وهو مخالف لحجة الجماعة من أهل الأمصار و والمعنى فيه أيضا بعيد على ما تأوله أبو عبيد لأنه جَعَلَ يغلى للمهل ؛ لأنه أقرب اليه وليس المهل الذي يغلى في الطون انما المهل يغلى في القدور ، كما روي عن عبدالله بن مسعود أنه أخذ/٢٣٧/ب فضة من بيت المال فأذا بها ثم وجه الى أهل المسجد فقال : هذا المهل وعن ابن عباس قال : المهل : در دى السنيت و

<sup>(</sup>٢٩) انظر معانى الفراء ٣/٢٤٠

<sup>(</sup>٣٠) كتاب السبعة لابن مجاهد ٩٢٠

قال أبو جعفر : إلا أنه لايكون لِدُردي الزيت إلا أن يَغيِلي بذلك على ظاهر الآيسة ·

خُدْ ُوه ُ فاعتُـكُوه ُ • • [٤٧]

قراءة أهل المدينة • وقرأ أهل الكوفة (فاعتلوه في الا أن القياس الكسر ؟ لأنه مثل ضَر بَه في يَضر به في • وأجاز المخليل وسيبويه : « خَذ ُوه فو فاعتلوهو » باثبات الواو في الادراج إلا أن الاختيار حذفها ، واختلف النحويون في ذلك فمذهب سيبيويه أن الأصل : « خذ وهو » باثبات الواو إلا أنها حند فيت لاجتماع حرفين مسن حروف المد والمين • ومذهب غيره أنها حذفت من أجل الساكنين • وقال جويبر عن الضحاك : انه نزل في أبي جهل « خُذ ُوه فاعتلوه » اذا أمر به يوم القيامة (٣٢) • قال الضحاك : « فاعتلوه » فادفعوه » ( الى سكوام الجكويم ) أى الى وسط الجحيم •

ثُمَّ صُبُنُوا فَوَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَمِيمِ • [٤٨] ر'وي عن ابن عباس: الحميم الحار الذي قد انتهى حَرَّهُ • ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيز الكريم أَ • • [٤٩]

كَسَرَتَ ﴿ إِنْ ﴾ لأنها مبتدأة ﴾ ومن قرأ ( ذق أنك ) (٣٣) جعلمه بمعنى لأنك وبأنك • والقراءة بالكسر عليها حجة الجماعة ، وأيضاً فان

<sup>(</sup>۳۱) السابق ۹۵۲ ، ۹۹۳ •

<sup>(</sup>۳۲) في ب، د زيادة « الى النار » ٠

<sup>(</sup>٣٣) قراءة الحسن بن علي بن أبي طالب والكسائي · البحر المحيط ٤٠/٨

الكفر أكثر من قوله : أنا العزيز الكريم ؟ لأن تأويل من قرأها بالفتسيح ذُق لأنك كنت تقول : أنا العزيز الكريم •

إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ ، [٥٠]

قبل : هلى بهذا على أنهم يعذبون على الشك وقبل: بل كانوا مَسعَ شَكَهُم ْ يَجِحَدُونَ مَا شُكَهُم ْ يَجِحَدُونَ مَا شُكَوا فَهِهِ ﴿ وَمَنْ شُكُ فِي شَيْءٍ فَجِحَدُهُ فَهُو عَاصِ لِلّهِ مُ يَجِحَدُونَ مَا شُكَوا فَهُ ﴿ وَمَنْ شُكُ فِي شَيْءٍ فَجِحَدُهُ فَهُو عَاصِ لِلّهِ مَا يَحْسَمُ لَلّهِ مُعْسَمِلًا ﴾

# إِنَّ المُتَّقِّينَ فِي مُقَامٍ أُكَمِينٍ [٥١]

قراءة (٣٤) الكوفيين وأبي عمرو ع وقرأ المدنيون ( في منقام ) بضم الميم • قال الفراء (٣٥) منقام أجود في العربية لأنه للمكان • قال أبسو جعفر : وهذا مما يُنكر على الفراء أن يقال للقراءات (٣٦) التي قد روتها الجماعة عن المجماعة عن عكون احداهما أجود من الأخرى ؟ ومنقام المضم معناه صحيح عكون بمعنى الاقامة كمنا قال :

## ٥١٥ - عَفَت الدّيّار مُحلَّهَا فَمُقَامُهُا (٣٨)

<sup>(</sup>۳٤) التيسير ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣٥) معاني الَّفراد ٣/٤٤ ٠

<sup>(</sup>٣٦) ب، د: للقراءة ٠

۲۷\_۲۷) ساقط من ب ۰ د ۰

<sup>(</sup>٣٨) الشاهد للبيد بن ربيعة وهو صدر مطولته الشهيرة وعجزه « بمنى تأبد غولها فرجامها ، انظر شرح ديوانه ٢٩٧ ٠

وِالْمُقَامُ أَيضاً المُوضِعِ إِذَا أَخَذَتُهُ مِن أَقِامٍ ﴾ وِالْمَقَامُ الفَتِح المُوضِع أَيضًا إِدَا أَخَذَتُهُ مِنْ قَامٍ ( أَمِينَ ) قال الضحاك : أَ مَيْنُوا فَيهُ الْجَوْعُ والسِقِمُ والْهُرِمُ والمُوتُ وأَمِنْوا الْخَرُوجِ منه •

قال مجاهد: « على سُر ار مُنْقِا بِلين َ بِهِ (٣٩) لا يرى بعضهم قفا يعضب •

كَذلِبِكُ ٥٠ [٥٤]

الكاف في موضع رفع أى الأمر كذلك ، ويجوز أن يكون في موضع نصب أى كذلك يفعل بالمتقين ( وِزَ وَ جَنْنَاهُمْ "بِحُور عِين ) قسال الضحاك : الحُور البيض والعين الكبار الأعين و قال الأخفش : ومن العرب من يقول : بحير عين و قال أبو جعفر : هذا على اتباع الأول للثاني ، ونظيره رواية من روى «ارجمن مأزورات غير مأجورات» ( في والفصيح البين ارجعن و موزورات ، و و بيخور ، فأما و عين ، فهو جمع عناء وهو فعل كسرت منه فاء الفعل ؟ لأن بعدها يأما و

لا يذُوقُونَ فِيها الموتَ إلا المِنَوَمَةَ الأُولِي •• [٥٦]

نصب لأنه استثناء ليس من الأول .

<sup>(</sup>٤٠) انظر هذا الحديث في ابن ماجه \_ باب ٥٠ \_ حديث ١٥٧٨ ، سنن ابن داود \_ الجنائز حديث ٣١٦٧ « ٠٠ عن أم عطية قالت نهينا أن نتبع ولم يعزم علينا » ، المعجم المفهرس لونسنك ١٧/١ ٠

فَضُلاً • • [٥٧] منصوب على المصدر ، والعامـــل فيه المعنى ، واحتلف (١١ في ذلك المعنى (١١) ، فقال أبو استحاق فيه انه ( يَدَعُمُون فيها بكُلُّ فَاكِهَةً آمنين ) [٥٥] قال : ويجوز أن يكون العامل فيه • إنَّ المُتَّقَينَ ۚ فِي مَقَامَ أَمْيَنَ ، ﴾ وقال غيره العامل فيــه ﴿ وَوَقَاهُمْ ۚ عَــٰذَابً الجَحيِم ِ ، ، وجواب رابع أن يكون هذا كلَّه عاملاً فيه لأن مناه كلَّه تفضَّلُ مَن الله جل وعز • وكلَّه يحتاج الى شرح • وذلك أن يقال : قد قال جل وعز «بما كانوا يعملُون » (٤٢) «وبما كانوا يكسبُون ، (٤٣) فما معنى التفضل ههنا (٤٤) ففي هذا غير جواب منها أن تكليف الله جل وعز الأعمال ليس لحاجة منه اليها ، وانها كلفهم ذلك ليعملوا فيدخلوا الجنة فالتكليف وادخالهم الجنَّة تفضَّل منه جل وعز • فأصح الأجوبة في هذا أن للمؤمنين ذنوباً لا يَخلُونَ منها ؟ وإن كانت لكثير منهــــــم صَغَاثِيرٌ فلو أُخذهم الله جل وعز بها لعد بهم غُير َ ظالم لهم ، فلما غفرها لهم وأدخلهم الجنة كان ذلك تفضلاً منه جل وعز ، وأيضا فان لله جل وعز على عباده كلَّهم نعماً في الدنيا فلو قوبل بتلك النعم أعمالُهـُـــَـــم° الاستغرقها فقد صار دخولهم الجنة تفضلاً ، كما قال صلى الله (٥٤ عليه « مَا أُحد " يَدخُل الجنَّة كَ بِعَمَلِهِ قَيِيل ] : ولا أنت يا رسول الله ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَ نَبِي َ اللَّهُ ۚ مَنَّهُ بَرَحِمَةً ، •

<sup>(</sup>٤١) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٢٤) آية ١٢٧ ــ الأنعام ، ١٢ ــ يوسف ، ١٢٢ ــ الشعراء ، ١٧ ــ السجاء ، ١٧ ــ السجاء ، ١٧ ــ السجاء ، ١٧

<sup>(</sup>٤٣) آية ٢٩ ــ الانعام ، ٩٦ ــ الأعراف ٨٢ ، ٩٥ . • التوبة ، ٨ ــ

<sup>(</sup>٤٤) ب، د: في هذا

<sup>(</sup>٤٥) مر تخريج الحديث ص٢٣٣٠

فانما يسترناه بلسانيك ٥٠ [٥٨]

قيل : معنى يسترناه علمناكه (٢٦ وحفّظناكه ٢٦) وأوحينا اليسك لتُنذكّروا به وتعتبروا ٠

فسادتقب مع [٥٩]

أى فارتقب أن يحكم الله جل وعز بَينك وبَيتَهُم ( إِنَّهُ سم مريقَبُون ) فيه قولان : أحدهما أنه مجاز ، وأن المنى أنهم بمنزلة المرتقبين لأن الأمر حال بهم لامحالة ، وقيل هو حقيقة أى أنهم مرتقبون مسا يؤملونه ،

<sup>(</sup>٤٦\_٤٦) في ح « علمنا به وحفظنا له ، ٠

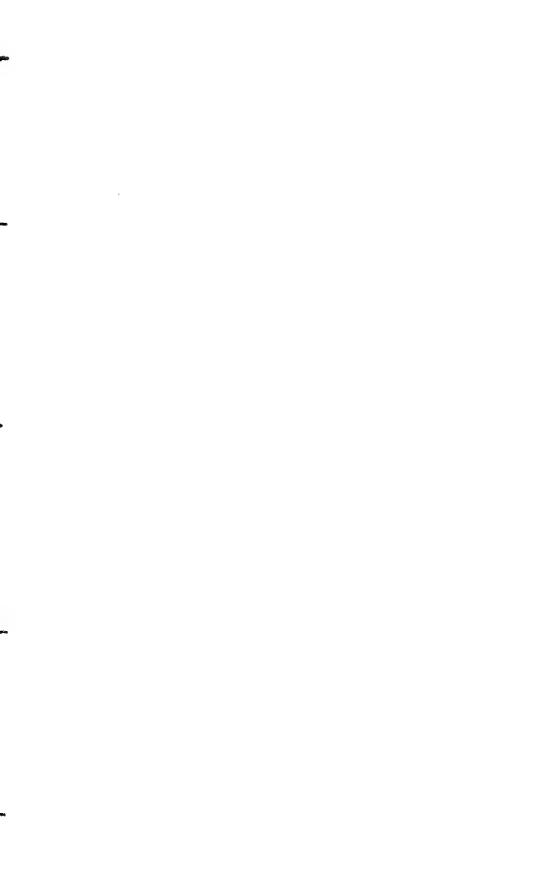

# شرح اعراب سورة الجاثية بســـم الله الرحمــن الرحيــم

[١] تنزيل الكتاب ِ مِنَ اللهِ العَزينِ الحكيمِ •• [٧]

« تنزیل » مرفوع بالابتداء وخبره « من الله » ، ویجوز أن یکسون مرفوعا علی أنه خبر ابتداء محذوف أی هذا تنزیل الکتاب ، ویجبوز أن یکون مرفوعا علی أنه خبر عن « حم » ، « العزیز الحکیم » نعت وفیسه معنی المسسدح •

إِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِللَّمُؤْمِنِينَ • [٣]

• آيات ، في موضع نصب ، وكسرت الناء لأنه جمع مُسكَــــم ليُوافق المؤنّث المذكر في استواء النصب والخفض ، والناء عنــــد سيويه (۱) سنزلة الياء والواو ، وعند غيره الكسرة بمنزلة الياء ، وقيــل : المثاء والكسرة بمنزلة الياء فأما الألف فزائدة للفرق بين الواحد والجمع ،

وقي خَلْقبِكُم وما يَبُنُ مِن دَابَة آيات لِقَوم يُوقينُونَ .

هذه قراءة المدنيين وأبي عمرو ، وكذا التي بعدها • وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي (آيات ) مخفوضة في موضع نصب ، وكذا التي بعدها •

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١/٥٠

واحتج الكسائي لهذه القراءة بأنه في حَرف أُ بَسَى ( لآيات ۗ )(٢) فيهــن كنهن باللام فاستدل بهذا على أنه معطوف على ما قبله •

قال الفراء (٣): وفي قراءة عبدالله (وفي اختكاف الليل والنهار) وال الفراء (١) على أن فيها «في» واختيار أبي عيد ما اختاره الكسسائي • قال أبو جعفر: أما قوله جل وعز: « وفي خلقكم وما يبث مين دابة آيات ، فلا اختلاف بين النحويين فيه أن النصب والرفع جيدان فالنصب على العطف أى وإن في خلقكم • والرفع من ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معطوفاً على الموضع مثل «وإذا قيل إن وعد الله حقق والساعة لاريب فيها هرك • والوجه الثاني الرفع بالابتداء وخبره وعطفت جملة عنى جملة منقطعة من الأول كما تقول: إن زيداً خارج وأنا أجيلك عنى جملة منكم وطائفة قد أهمتشهم أنفسهم « (٥) فأما قوله جل وعز واختكاف الليل والنهار وما أنزل الله مين السماء مين رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتمصريف الرياح آيات ) فقد اختلف فنهمن قال هذا سيبويه والأخفش والكسائي والفراء (٢) وأنشد سيبويه والأخفش والكسائي والفراء (٢) وأنشد سيبويه (٧):

۲) انظر معائی الفراء ۳/۶۵ \*

<sup>(</sup>٤) الآلة ٢٢.

<sup>(</sup>٥) آيـة ١٥٤ ـ آل عمران ٠

<sup>(</sup>٦) معانى الفراء ٣/٥٤ °

 <sup>(</sup>٧) في ب ، د زيادة « الشعر للأعشى » وهي نسبة مخطوءة .

## ٤١٦ - أكُلُّ امرىء تَحَسِبِينَ امراً وَنَارٍ تُوَقَدْ بِاللِّيلِ /٢٣٢/ب نارا(^)

ورد هذا بعضم ولم ينجز العطف على عاملين وقال : مَن عَطَف على عاملين أجاز (٩) : في الدار زيد والحنجرة عمرو و وقائل هذا القول ينشد « وناراً » بالنصب و ويقول من قرأ الثالثة « آيات » فقد لَحَن و وممن قال هذا محمد ابن يزيد و وكان (١٠ أبو اسحاق يحتج لسيبويه في العطف ١٠ على عاملين [ بان مَن قرأ « آيات ، بالرفع فقد عطف أيضاً على عاملين ] (١١) ؟ لأنه عطف « واختلاف ، على « وفي خلقكم ، وعَطف ما يالرفع بينة لا تحتاج الى احتجاج ولا احتيال ، وقد حكى الفراء (١٠) في بالرفع بينة لا تحتاج الى احتجاج ولا احتيال ، وقد حكى الفراء (١٠) في وفي وفي « آيات ، يجعل (١٠) الاختلاف هو الآيات (١٠) ، وقد كفى المؤونة فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به ،

تيلك َ آيات ُ اللهِ • • [٦]

<sup>(</sup>٨) الشاهد لأبي دواد الآيادى • انظر : شعر أبي دواد الأيادى (ضمن دراسات في الشعر العربي لغرنباوم ) ص٣٥٣ ، الكتاب ١/٣٣ الأصمعيات ٢٢١ ، شعرح الشواهد للشنتمرى ١/٣٣، الخزانة ٤/١٩١ ، و-نسيب لعدى بن زيد العبادى في الكامل للمبرد ٢٤٧ ، ٨٢٥ •

<sup>(</sup>٩) ب، د: اجيـز ٠

<sup>(</sup>۱۰–۱۰) في ب ، د « وكان سيبويه اذا مر بأبى اسحاق هذا الفصل من قوله احتج له في العطف » ٠

<sup>(</sup>۱۱) ما بین القوسین زیادة من ب ، ج د ·

<sup>(</sup>۱۲) معانی انفراء ۳/۵۶ ۰

<sup>(</sup>۱۳س۱۳) ساقط من ب ، د ۰

#### سورة الجاتيسة

مبتدأ وخبره ، ويجوز أن يكون آيات الله بدلاً من تلك ويكون الخبر ( نتلوها عليك بالحق ) ( فبأي حديث بعد الله وآياته يثومنون ) قراءة المدنين وأبي عمسرو ، وقرأ الكوفيون ( تؤمنسون ) بالتاء ورد أبو عيد قولهم بأن قبله « إن في السسموات والارض لآيات للمؤ منين» ، وكذا « لقوم يُو قنون ، و « لقوم يعقلنُون ، فوجب على هذا عنده أن يكون «فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» ، ورد عليهم أيضا بأن قيله «تلك آيات الله تتلوها عليك، فكيف يكون بعده «فبأي حديث بعد الله تنومند وهذا الرد لايلزم لأن قوله جل وعز « تبلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ، وإن كان مخاطبة للنبي صلى الله عليه فانه منبلغ عن الله عز وجل كل ما أنزل اليه ، فلما لنن ذلك كان المعنى قل لهسم « فبأي حديث بعد الله وآياته تنو منون » و فهذا المعنى صحيح قال الله جل وعز « والملائكة في يد خلون عليهم من كل باب سكام عليكم ، (١٤) أي يقولون •

وَيُلُ لِلْكُلِ أَقَاكُ أَنْبِهِ [٧]

ر ُو يَ عن ابن عباس أنه قال : نزلت في النَّضر ِ بن ِ كلدة َ «ويل ُ» مرفوع بالابتداء • وقد شرحناه فيما تقدم (١٥٠) •

وقرأ أهـــل مكة وعيسى بن عمـر (عَــذابُ مِن رجز أليمُ ) [١١] بالرفع على أنه نعت لعذاب • قال محمد بن يزيد : اليرُجزُ أغلظ ُ العَذابِ وأشده \* وأنشد لرؤبة :

<sup>(</sup>١٤) آيـة ٢٣ – الرعـد •

<sup>(</sup>١٥) مر في الآية ٧٩ - القبرة \*

٤١٧ - كَامَ ْ رَ اَمْنَا مِن ْ ذي عَديد مُبْزي حَنْتَى وَقَمَّشْنَا كَيَدَ هُ ْ بِالرّجز ِ (١٦)

الله الذي سَخَرَ لَكُمْ البَحْرَ ٠٠ [١٢] مبتدأ وخبره ٠٠ جَمِيعً ٠٠ [١٣] مبتدأ وخبره ٠٠ جَمِيعً ٠٠ [١٣] نصب على الحال ور ُو يَ عن ابن عباس أسه قرأ ( جميعًا منتة )(١٧) نصب على المصدر • وأجاز أبو حاتم ( جميعًا منته ) (١٨) بفتح الميم والاضافة على المصدر أيضًا بمعنى منتًا منته ٠٠ وينروكي عن مسلمة أنه قرأ ( جميعًا منته ) بالرفع على اضمار مبتدأ ٠ وينروكي عن مسلمة أنه قرأ ( جميعًا منته ) بالرفع على اضمار مبتدأ ٠٠ قدل للدّذين آمننوا يغفير وا لِلدّذين لا يرجئون أيام الله و٠٠

[\ \ \ ]

«يغفروا» في موضع جزم • قال الفراء (١٩) : هذا مجزوم بالتشبيه بالجزء والشرط كأنه كقولك : قُم ْ تُصب ْ خيراً • وليس كذلك • قال أبو جعفر : يذهب الى أنه لما وقع في جُواب الأمر كان مجزوماً وإن لم يكن جوابا • وهذا غير ْ مُحَصّل والأولى فيه ماسمعت عكي بن سليمان يحكيه عن محمد بن يزيد عن أبي عثمان المازني قال : التقدير : قُل للنَّذين آمنوا اغفر وا يَنفر وا • وهذا قول مُحَصَّل لا إشكال فيه وهو جواب كما تقول : أكر م ْ زيداً يكثر منك و وتقديره : إن فيه وهو جواب كما تقول : أكر م ْ زيداً ينكر منك و وتقديره : إن تكثر مه يكرمه في يكرمك و وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم ( ليَجزي قوماً)

<sup>(</sup>١٦) انظر : ديوان رؤبة بن العجاج ٦٤ ، تفسير الطبرى ٢٢٣/٨ المبزي : القامر القوى • وكتم الرجل وقما : أذله وقهره أورده أقبح السرد •

<sup>(</sup>۱۷) انظر مختصر ابن خالویه ۱۳۸ •

<sup>(</sup>۱۸) انظر المحتسب ٢٦٢/٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱۹) انظر معانی الفراء ۳/۵۶ ٠

وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي ( لُنْجِـــزِيَ قُوماً ) بالنون • وقرأ أبو جعفر القارى • ( لِيُجز كَى قوماً )(٢٠) • قال أبو جعفر : القراءة الأولى والثانية حسنتان معناهما واحد ، وان كان أبو عبيد يختسار الأُ لَى ويحتج " بأن قبلاً ه أن قبلاً ف قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» فيختار « لِيَجزي َ قوما ، ليعود الضمير على اسم الله جل وعــز • وِهذا لا يُوجِب اختياراً ؟ لأنه كلام الله جل وعز ووحيه فقوله جل ثناؤه لنُجزي إخباراً عنه جل وعز فأما ﴿ ليُحِبْزُكَى قوما ﴾ فقال أبو اسحاق : هو/٢٣٣/أ لحن عند الخليل وسيبويه وجميع البصريين وقال الفراء(٢١): هو لحن في الظاهر ، وهو عند البصريين لحن في الظاهر والباطن ، وانمسا أجازه الكسمائي على شمذوذ بمعنى : لِلْمِزْكَى الجهزاءُ قومماً فأضمس الجسزاء ولو أظهسره ماجساز فكيف وقد أضمسسره ؟ وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز : ضُر ِبَ الضَّربُ زيداً ، حتى انه قال بعضهم : لايجوز : ضُر بُ زيداً سوطاً ؛ لأن سوطاً مصــدر ، وانما يقام المصدر مقام الفاعل مع حروف الخفض(٢٢) اذا نعت فاذا لم يكن معوتاً لم يجز • وهذا أعجب (٢٣٠) أن يقام المصدر مقام الفاعل غير منعوث مع اسم غير مصدر ، وفيه أيضا علة أخرى أنه أضمر الجزاء ولم يتفدم له ذاكر على أن « يَجزي، يدل عليه • وهذا ، وان كان يجوز فانه <sup>(٢٤)</sup> محاز فأما انشادهم:

<sup>(</sup>٢٠) وهي أيضا قراءة شيبة ٠ البحر المحيط ٨/٤٥٠

<sup>(</sup>٢١) انظر معانى الفراء ٢٦/٣ ٠

<sup>(</sup>۲۲) ب،ج،د:الجسر،

<sup>·</sup> ب ، د : العجب ·

<sup>· (</sup>۲٤) ب، د: فهو ٠

#### سورة الجاتيسة

٤١٨ وَ لَوَ وَ لَدَ تَ ۚ فَنُفَيرة ۚ جِـر ۚ وَ كَلْبِ لِكَ الْجِـــرو ِ الْكَـِلابِـــا(٢٠٠

فلا حجة فيه ، ورأيت أبا اسحاق يذهب الى أن تقديره : وَكُو وَكَدَتْ قُنْمَيرَةُ الكلابَ ، و «جرو كلب، منصوب على النداء .

وَ لَقَدْ آتِنا بَنْتِي اسْتِرائيلَ الكِتَابَ والحُكُمُ والنُّبُوَّةُ ٠٠ [١٦] · [١٨] ٠

قال مالك بن دينار : سألت مجاهداً عن الحكم فقال : اللب و قال محمد بن يزيد : الشريعة المنهاج والقصد و ومنه شريعة النهر (٢٦) ، وطريق شارع أي واضح بين و شرائع الدين التي شرعَها الله جل وعز لعباده ليعرفوها و وجَمع شريعة شرائع ، وحسكى أنه يقال : شرع عم وحقيقته أن شرعاً جَمع شرع شرعة و

• • وإن الظالِمين بَعضُهُم أوليا ، بَعْضٍ • • [١٩]

«بعضهم» مرفوع بالابتداء وأولياء خبره والجملة خبر «إنّ» ، ويجوز نصب بعضهم على البدل من الظالمين ( والله ( و لي المُتَّقِينَ ) مبتدأ وخبره، ويجوز النصب بعطفه على «إنّ» قال الكسائي : قال (هذا يَصَا ثِر ) [٧٠] ولم يقل : هذه بصائر لأنه أراد القرآن والوعظ .

<sup>(</sup>٢٥) نسب الشاهد لجرير في الخزانة ١٦٣/١ على أنه من قصيدت. المعروفة « أقلس اللوم عاذل والعتابا ، لكنى لم أجده في ديوان. وورد غير منسوب في تأويل مشكل القرآن ٤٠ « ولو ولدت فقيرة ، ٠٠

<sup>(</sup>٢٦) ج : اليهسود ٠

#### سورة الجاثيسة

أُمْ حَسِبَ الذينَ اجْنَرَ حُوا السَّيِّئَاتِ • • [٢١]

والذينَ ، في موضع رفع بحسب ( أن نتَّجمَلَهُمْ كالذينَ آمنسوا وعَملُوا الصَّا لحات ﴾ [ أن وصلتها بمعنى المفسولين ، والهاء والميم في موضعٌ نصب مفعول أول لنجعلهم ، «كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ](۲۷، في موضع المفعسول الثاني ( سَوَاءٌ مَيَحْيَاهُم ْ وَمَمَاتُهُم ْ ) مبتدأ (٢٨) وخبره • هذه قراءة أهل أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم ، وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي ( سواءً محياهم ، و مَماتُنهم ، (٢٨) بنصب سواء . قال أبو عبيد: وكذلك يقرؤها نصباً بوقوع «نجعلهم» عليها • قال أبو اسحاق: وأجاز بعض النحويين ( سَـُواءً مَحَـُياهُـم ْ وَمَمَاتَهُـم ْ )(٢٩) وقد فَـُرىءَ به • قال أبو جعفر : القراءة الأولى • سَـواءٌ مَحْياهُمٌ و مَمَاتُهُمُ ، هي النبي اجمتعت علمها الحجيَّة من الصحابة والتابعين والنحويين ، كما قرىء على ابراهيم بن موسى عن اسماعيل ابن اسحاق عن مُسكِّد عن يحيى عن عبدالملك عن قيس عن مجاهد في قوله جل وعز « سواء محياهم ومماتهم » قال : المؤمن يموت على ايمانة ويُبِعْتُ عليه ، والكافر يموت على كفره ويُبْعَثُ عليه • وعن أبي الدرداء قال : يُبعَثُ الناسُ على ما ماتوا عليه . ونحو هذا عن تُميم وحُذُ يَفَةَ فاجتمعت الحجة على أنه لا يجوز الفراءة الا بالرفع ، وان من نصب فقد خرج من هذه التأويلات و « ســـواءٌ » مرفوع بالابتداء على هذا لا وجه لنصه لأن المني أن المؤمنين مستوون في محياهم ومماتهم ، والكافرون مستوون في محياهم ومماتهم ثم يرجم

<sup>(</sup>۲۷) ما بین القوسین زیادة من ب ، ج ، د ۰

<sup>(</sup>۲۸\_۲۸) ساقط من ب، د ٠

<sup>((</sup>٢٩) قراءة الآعمش \* البحر المحيط ٨/٤٧ •

الى النصب فهو يكون من غير هذه الجهة وذلك من و'جَيَـُه ِ ذكره (٣٠٠ الأخفش سعيد ، قال : يكون المنى أم حسب الذين اجترحوا السيئات وسنيبويه رحمهما الله الرفع أيضاغ ومسائل النحويين جميعاً على الرفع كُلهم • تقول : ظننت ُ زَيداً سواءً أَبُوه ُ وأَمُّه ُ ، ويجيزون النصـــب ومسائلهم على الرفع • وأعجب ما في هذا أذ كانت مسائل النحويين كــذا كيف قرأ به الكسائي واختاره/٢٣٣/ب أبو عبيد ؟ فأما القراءة بالنصب(٣٢) مواءً م حثياًهُم و مماتكهم في ففيها وجهان • قال الفراء : المعنى في محياهم وفي مماتهم ثم حُدْ ِفَت ° دفي، ، يَذْهَبْ الى أَنَّهُ مُنصوب على الوقت، والوجه الآخر أن يكون معجياهم ومعاتهم، بدلاً من الهاء والميم التي في ونجعلهم، بمضى أم حسب الذين َ اجترحوا السيئات أن نجعل َ محياهـــم وممَاتَهُمْ سُواءً كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أي كمحيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي كمحيا الذين آمنُوا وعملوا الصالحات و مما تهم ٠ ﴿ سَاءً مَايَحُكُمُونَ ﴾ ان جعلت قماة معرفة فمؤضعها رفع وان جعلتهـــا نكرة فموضعها نصب عُلَى البيان •

وخَكَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجَنَّزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ \* • [٢٢]

لام كي لابد من أن تكون متعلقة بفعل امنا مضمر واما مظهر \* وهو ههنا مضمر أي و لِتُنجز كي كل نفس بما كسبت فُعيِل ذَليك •

<sup>(</sup>٣٠) ج: جهة ذكرها ٠

<sup>(</sup>٣١) مَا بِينِ القوسينِ زيادة من ب ، بخ ، د ٠

<sup>(</sup>٣٢) أنظر معانى الفراء ٣/٧٤ \*

## أَفَرَ أَيْتَ مَن ِ اتَّخذَ الِهَـهُ مُـوَاهُ ٥٠ [٢٣]

[«مَن ْ، في مُوضع نصب • وللعلماء في مضاها ثلاثة أقوال فمن أجلمها ما رواه علي ّ بن أبي طلحة عن ابن عباس « أفرأيت َ مَن ِ اتَّخذَ إِلهَــهُ ْ هَـواهُ ، ](٣٣٠) قال : الكافر اتخذ دينه (٣٤) بغير هدَّى منَ الله جل وعز ولا برهان • وقال الحسن : هو الذي كلما اشتهى شيئًا لم يمتنع منسه • وَقَالَ سَعِيدُ بَنِ جَبِيرٍ : كَانَ أَحَدَهُم يَ مَبُدُ الشِّيءَ فَاذَا رَأَى غَيْرَهُ ۚ احسَنَ َ منه عبده وترك الآخر • قال أبو جعفر : قول الحسن على التشبيه كما قال جل وعز « اتَّخذُ وا أحبارَ هُمْ ° ور ْهَبَانَهُمْ ° أَرْبَابًا مِن ° دُون الله ، °°°، والأشبه بنسق الآية أن يكون للكفار ( وأَصْلَـهُ اللهُ على علمُم ) فيسه ثلاثة أقوال : منها أن المعنى أضلَّه ُ عن الشـــواب على علَّم منه (<sup>٣٦)</sup> بأنه لا يستحقه ، والقول الثاني أن المعنى على علم منه بأنَّ عبادته لا تنفعه . وهذان القولان لم يقلهما متقسدتم وأولى ماقيل في الآية مارواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس «وأضلَّه الله على علم ، قال : في ســـابق علمه • قال سعيد بن جبير : « وأَضلَّه اللهُ على علم ، أي على علم قــد عَلِمهُ منه ( وخَتَمَ على سَمْعه وقَلْبه ) قَالَ أَبُو جعفر : قسد ذكر باه (۳۷) في سورة «البقرة» ( وَجَعَلُ عَلَى بَصَرِهِ غَسَسَاوَةً ) [ وفي قراءة عبدالله(٣٨) ( وجَعَلَ على بَصَرَ م غَسَاُوَّةً ](٣٩) مروية

<sup>(</sup>۳۳) ما بین القوسین زیادة من ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>٣٤) في ب ، د « دونه » تصحيف °

<sup>(</sup>٣٥) آيــة ٣١ ــ التوبة ٠

<sup>(</sup>٣٦) ب، د زيادة « بالثواب ، ٠

<sup>(</sup>٣٧) مر في اعراب الآية V ـ البقرة ·

<sup>(</sup>۳۸) انظر مختصر ابن خالویه ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٣٩) ما بين الفوسين زيادة من ب ، ج ، د ٠

### سورة الجاتيسة

بفتح الغين ، وهي لغة ربيعة فيما يكظن "( " ) الفراء ، وقراءة ( ا ) عكرمه : «عُشكاو َ " ، بضم الغين ، وهي لُغة ُ عُكُل ، قال أبو الحسن بن كيسان: ويحذف الألف منها فيكون فيها اذا حَدَ فَتَ الألف ثلاث لغات : غَشُوة وغُشُو َ " وغُشُو َ " وغُشُو ق و غُشُوة " و وغُشُو ق و غُشُوة " ، وأما المنى فمتقارب ، انما هو تمثيل أي لايبصر الحق قهو بمنزلة من على بصر م غشبًاوة الا أن الأكثر في كلام العرب في مثل هذا أن يكون على فعالة وذلك في كل ماكان مشتملاً على الشيء نتحو ممامة وكذا ولاية " .

## وَ قَالُوا مَا هِي َ الا حَيَاتُنَا الدُّنيَا نَمُنُوتُ وَنَحْيَا ١٠ [٢٤]

قد ذكرناه الآ أن على بن سليمان قال : المعنى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا على قولكم ، واستبعد أن يكون المنى نكويك ونموت على التقديم والتأخير ، وقال : انما يجوز هذا فيما ينعرف معناه نحو «واسجدي واركعي » (٤٢) ، قال أبو جعفر : وأهل العربية يخالفونه في هذا ، ويجيزون في الواو التقديم والتأخير في كل موضع ، قال الفراء (٤٣) : معنى ( وما ينهلكنا إلا الدهر ") أي طول الدهر ومر الأيام والليالي والشهور والسنين وتكلم جماعة في معنى الآية فقال بعضهم : هؤلاء قوم نم يكونوا يعرفون الله جل وعز ولو عرفوه لعكموا أنه ينهلكهم " وينميتهم ، وقال قوم : يجوز أن يكونوا يعرفون الله جل وعز وعندهم أن هذه الآفات التي تلحقهم إنها هي بعلل ودوران فكك ، يقولون هذه بغير حجة ولا علم ، وقال قوم : هؤلاء جماعة من العسرب

<sup>(</sup>٤٠) پ، د : حکاه ۰

<sup>(</sup>٤١) ب، د: وقال ٠

<sup>(</sup>٤٢) آية ٤٣ ـ آل عمران •

<sup>(</sup>٤٣) معاني الفراة ٣/٨٤٠

#### سورة الجاثيسة

يعرفون الله جل وعز يدل على قولهم « ما نَعْبُدهُمْ ۚ اِلا لَيِقَربونا الى الله زائفَى ه (٤٤) وفيهم (٥٠) من يؤمن بالبعث • قال زهير :

١٩هـ يُوْ خَرْ فَيُوضِع في كُنتَابِ فَيُدَّخَرْ لِيَوضِع في كُنتَابِ فَيُدَّخَرُ لِللَّهِ الْمِحْسَابِ أَوْ يُعَجَّلُ فَيُنْقَمِ (٤٦) /٢٣٤/أ

غير أنهم كانوا جَهلَك لا يعلمون أن الآفات مقد رة من الله عز وجل ، وقال قوم: هذه الآية في قوم منهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ويعرفون الله عز وجل ، وهذا أصح ما روى في الآية وأشبه بنسقها ، وقد قامت به الحجة بالظاهـــر ولأنه مروي (٧٤) عن ابن عبـاس أنه قال في قوله جل وعز (ومالكه م بذ لك مين علم ) قال : قالوا : لا تنبعث بغير علم فقال الله جل وعيز (ومالكه م بند لك مين علم إن هم الا

ما كان حُمِجَتَّمَهُم \* ٠٠ [٢٥] خبر كان ( إلا أن قالوا ) اسمها ،
 ويجوز « ما كان حَجَتُمُهُم \* ، بالرفع على أنه اسم كان ؛ لأن الحجسة والاحتجاج واحد ، ويكون الخبر « إلا أن قالوا ، أى إلا مقالَتَهُم \* •

قُلُ اللهُ يُحيكيُم ° • [٢٦] حُدُ فَتِ الضمة من الياء لئقلهسا ( ثُمَّ يُمينُتكُم ° ) عَطف عليه وكذا ( ثم يَجَمَعُكُم ° ) ( ولكن أكثر الناس لا يَعْلَم نُون ) قيل : أي بمنزلة من ° لا يعلم ، وقيل : عليهم أن يعلم سوا •

<sup>(</sup>٤٤) آيـة ٣ ـ الزمـر ٠

<sup>﴿</sup>٤٥) ج: ومنهسم \*

<sup>(</sup>٤٦) انظر شرح ديوان زهير ١٨٠٠

<sup>(</sup>٤٧) ب، د : روی ٠

#### سورة الجائيسة

ولله مثلثك الستموات والأرض •• [۲۷] أى فهو قادر على أن يحييكم ( و َيوم َ تَمَثُومُ السّاعَة ) ظــــرف منصـــوب بيخسر •

وترى كُلُّ أَنْمَةً جَانِيةً كُلُّ أُمَةً • • [٢٨]

على الابتداء ، وأجاز الكسائي ، كل من معلى التكرير على كل الأولى ، وقد ذكرنا معنى ( تُدْعَى الى كتَابِهَا ) وإن أولى ما قيل فيه أنه الى ما كتب عليها من خير وشر ، كما روى عين ابن عباس : ينعرض من خميس الى خميس ما كتَبَتْه الملائكة عليهم السلام على بني آدم فينسَيخ منه ما ينجز ي عليه مين الخير والشر ويلغني سائره ، فالمعني على هذا كل أمة تند عنى الى ما كتب عليها وحصل فتملز منه من طاعة أو معصية ، وإن كان كفرا أوقيف عليه وأنيع ما كان يعبد ، كما قرى على اسحاق (٢٩١) بن ابراهيم بن يونس عين اسحاق بن أبي اسرائيل عن سفيان ابن عيبنة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قالوا : يا رسول الله هل نرى ربينا جل وعز يوم القيامة فقال : هك " نضار ون في القسر ليلة البَسد و ليس دونها سنحاب قالوا : لا ، قال : فهل " تنضار ون في الظهيرة ليس دونها سنحاب قالوا : لا ، قال : فهل " تنضار ون في الظهيرة ليس دونها سنحاب قالوا : لا ، قال : فوالذي نفس منحمد بيسده دونها سنحاب قالوا : لا ، قال : فوالذي نفس منحمد بيسده دونها سنحاب قالوا : لا ، قال : فوالذي نفس منحمد بيسده وينها سنحاب قالوا : لا ، قال : فوالذي نفس منحمد بيسده وينها منونها ، (٤٠) ، قال : ويكفى العبد ربية كيوم

ف ب « أبى اسحاق » تحريف \*

<sup>(</sup>٤٩) هذا الحديث ورد بطرق متعددة ذات مضمون واحد وبعض خلاف في اللفظ ١٠ انظر : الترمذي ـ صفة الجنة ١٦/١٠ ، ١٧ ، ٢٥ ، ٢٦ ابن ماجة المقدمة باب ١٣ حديث ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، سنن أبى داود حديث ٤٧٣ ، ٤٧٣٠ ، المجازات النبوية للرضى ٤٧ .

القيامة ، فيقول : أى قسل ألسم أُكُورُ مك وأُستو دُك وأُزُوجُك وأُستو دُك وأُزُوجُك وأُستخرُ للك الخيل والابل وأذَرُك تَوأُس وتَوبَعُ فيقول : بلى أي ْ رَبّ ، قال : فيقول هل ْ كُنت مَكلم النك ملاكمي الفيقول : لايارب فيقول: فاني أنساك كما نكسيتني ، ثم يقول للثاني ميثل ذلك فيقول له مشل ذلك ويرد عليه مثل ذلك ، ثم يقول للثالث مثل ذلك فيقول : أي وب آمنت بك وبكتابك وصنمت وصكيت وتصدفت . قَال : فيقول : أَفَلا تَبِعُلَتُ شاهدنا عليك قال : فيكفر في نفسه فيقول : مَن ۚ ذَا الذي يشمهد عَلَى ۚ ؟ فيختم الله جل وعز على فيه ويقول لفخذه : انطقى فَتَنَطقُ فَحَذُهُ وعظامُهُ وَلحُمهُهُ بِمَا كَانَ ، وذلك ليعذرَ من نفسه وذلك الذي يسخط عليه وذلك المنافق • قال : ثم ينادي مُناد أَلا اتَّسَعَت ْ كُل ُ أَيْمَةً مَا كَانِت تَعَيْدُ فَيَتَبْبَعُ ۚ الشَّيَا طِينَ وَالصُّلْبُ أُولياؤهما ٬ وبقينا أيُّها المؤمنون • قال : فيأتينا رُ بنا جل وعز فيقول : مَن ْ هؤلاءِ ؟ فيقولون : عبالمَادُكَ المؤمنون آمنيًا بك ولم نُشرِك بك شيئًا ، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا جل وعز فيثيبنا • قال : فينطلقون حتى يأتــوا الجسر َ وعليه كَلَاليب ُ من نار ِ تَخَطَف ُ الناسَ فهناك حلَّت الشفاعة ُ أي اللَّهم سكم فاذا جاوزوا الحسر فكل من أنفق زوجاً مما يملك من المال في سبيل الله فكل خَزَنَهُ الجنة تَدعُوهُ يا عبدالله يا مُسلم ، هذا خير ' ؟ فتعال • قال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول َ الله ِ إِن هذا العبد َ لاترى عليه يَدَعُ باباً ويكبح من آخر قال : فضرب كتفه وقال : « والذي نفسي بيده إنّي لارجُو أن تكون منهم » (\* °) وقرىء على أحمد

<sup>(</sup>٥٠) انظر المجازات النبوية للرضى ٣٤١ « ينادى مناد يوم القيامة لتلحقن كل امة بما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد صنما الا ذهب حتى يقع في النار ويبقى غبرات أهل النار » المعجم لونسنك ١٨١/٣ .

بن شعيب عن عيسى /٢٣٤/ب بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن أبي هريرة قال : «قال الناس يارسول الله هل نرى ربنا جل وعز يوم القيامة قال رُسول الله صلى الله عليه : هل تُضار ون في الشمس ليس د ونها سكحاب ؟ وهل تُضار ون في القَمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا • قال: فكذلك تَمَرَ وَنَهُ مُ ١٥٠ وَال : ينجمعُ الله جل وعز الناس يَوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئًا فَلمَيَتَبِعه ْ فَيتَبع ْ من يَعبُه ْ الشمس َ الشمس َ ويَتبع ْ من يَعبُد' القمر َ القَمـر َ ، وَيَتبع ُ مـن يعبد الطُّو إغيت َ الطُّو إغيت َ وتبقى هذه الأمة بمنافقيها فأتيهم الله ُ جلُّ وعز في الصُّورِ التي يعرفون فيقول : أنا ربُّكم فيقولُونَ : أنت ربُّنا فيتتبعنُونك وينضر بُ الصراط بَينَ ظَهُرْ انبِي جَهَنَّمَ فأكون أنا وأُنْمَّتي أول من يَجيز ُ ولا يتكلَّم الاً الرسل عَليهم السلام • ودعوة الرسل يومنذ اللَّهُمُّ سَكَّم سَكَّم \* وفي جهنم كلاليب' كَشَوك السُّعدان هـَل ْ رأيتم السعدان ؟ فانه مثل ْ شُوك السعدان (٥٢) غير أنه لايدري ماقدر عُظْمها آ الله عز وجل٠ فَيَخْطَنُفُ الناسَ بَاعمالهم • فاذا أَراد اللهُ ۚ جل وعزَ أن يُخرِج َ مِنَ النار برحمته من شاء أمر الملائكة أن يُنخر جُنُوا مَن ْ كان َ لا يُشرَ كُ' بالله شيئًا • فمن يقول لا اله َ الآ الله ُ ممن أَراد أن يرحمه فيعرفونهم في النارَ بآثار السجود حَرَّمَ اللهُ عزوجل النارَ على ابن آدم أن تأكــــل آثار السبجود ، فيخرجونهم من النار ، وقد امنُحِشُوا(٥٣) فيُصبُ عليهم ماءُ الحياة فَيَنبتُونَ كَاما تنبت الحبَّةُ في حَمَيلِ السَّيلِ ،(٥٤)

<sup>(</sup>٥١) مر تخريجه قبل أسطر ٠

<sup>(</sup>٥٢) ب، د: مثل ذلك ٠

<sup>(</sup>٥٣) أي احترقوا<sup>٠</sup>

<sup>(</sup>٥٤) مر تخريجه قبل أسطر ٠

قال أبو جعفر: فأمّا تفسير « تُضارُونَ » فنمليه مما أخذناه عن أبي اسحاق بشرح كل رواية فيه مما لا يحتاج الى زيادة • قال: والذي جاء في الحديث مُخفّنَ " « تُضارُونَ وتُضامُونَ » وله وجه حسن " في العربية • وهذا موضع يحتاج أن يئستق صيى تفسير " فانه أصل في السينية والجماعة • ومعناه لا ينالكم ضير " ولا ضيم " في رؤيته أي نرونه حتى تستووا في الرؤية فلا يضير بعضكم بعضا • قال: وقال أهل اللعمة قولين آخرين قالوا: لا تُضار ون بتشديد الراء ولا تُنضامون بتشديد الميم منى تقتضار ون وتتضامون و قال بعضهم بفتح التاء وبتشديد الراء والميم على منى تقتضار ون وتتضامون • وتفسير هذا أنه لا يضار بعضكم بعضا أي لا يخالف بعضكم بعضا في ذلك • يقال: ضار ر "ت الرجل أضار" وضر ارا اذا خالفته • ومعنى لا تُضامُونَ في رؤيته لا ينضم منصكم الى بعض فيقول واحد " للآخر أرينيه > كما يفعلون عند النظر الى الهلك •

هذا كِتَابُنَا يَنطِقِ عَلَيكُم ْ بالحَقِّ •• [٢٩]

وينطق، في موضع نصب على الحال • ويجوز أن يكون في موضع رفع على خبر هذا و وكتابنا، بدل من هذا •

فأمَّا الذينَ آمنُوا وعَملِنُوا الصَّالِحاتِ •• [٣٠]

«الذين» في موضع رفع بالإبتداء وخبره (فَيُدخيلُمُ ﴿ رَبُنَّهُم ۚ فِي رَبُّهُم ۚ فِي رَبُّهُم ۚ فِي رَبُّهُم ۚ ف

وأمَّا الذينَ كُلفَرُوا • [٣١]

«الذين، في موضع رفع أيضا ، وحُدْ فَ القول كما يُحذَف في كلام العرب كثيراً ، فلما حُدْ فِي حُدْ فِيَ الفساءِ مِعَه لانها نابعة له

#### سورة الجاثيسة

(فاستكبرتم) الإستكبار في اللغة الأنفة من اتباع الحق وقد بين الله جل وعز على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الكبر وكما قرى على اسحاق بن ابراهيم بن يونس عن محمد بن المثنى عن عبدالوهاب عن هشام عن محمد عن أبي هريرة و ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال : يارسول الله حبب الي الجمال وأنعطيت منه ماترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد والما قال : بشراك نعيل واما قال : بشسشم أَفَمِن الكبير ذلك والما قال : بشسشم أَفَمِن الكبير ذلك والله عن الكبير في الكبير في الله عن النبي على الله عليه قال : يحتى ما أحب الناس ورده قال المحتى عن محمد من الله عليه قال : وحد أنا الوليد بن شجاع قال : حدثنا عطاء بن مسلم الخقاف وده أن على محمد بن بكار قال : حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عطاء بن السائب عن الأغر ومن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال جل وعز الكبرياء ودائي والعظمة ازاري فَمَنَن ناز عني وإحداً منهما ألقيته في جهَهنيم وردا منهما

<sup>(</sup>٥٥) في ب، د زيادة « الخير » •

<sup>(</sup>٥٦) أنظر : سنن أبى داود حديث ٤٠٩٢ ، المعجم المفهرس لونسنك ٣٧٣/١

<sup>(</sup>٥٧) في ب ، د زيادة « قال أبو جعفر يقال غمصه وغمطه اذا تنقيَّصه » •

<sup>(</sup>٥٨) مر تخريج الحديث ص٩٩١ .(٥٩) ج : الأعرج \* تحريف \*

<sup>(</sup>٦٠) أنظر سنن أبن داود حديث ٤٠٩٠ ، أبن ماجة باب ١٦ جديث ٤١٧٤ ، المجازات النبوية للرضى ٤٤٠ « قوله \_ ص \_ في تعديد أقوام ذمهم » ورجل ينازع الله رداء فإن ردام الكبرياء وإزاره ألعظمة » المعجم لونسنك ٢٧٩/٤ .

#### سورة الجاتيسة

واذا قِيلَ ان وَعْدَ الله ِ حق والسَّاعة ُ لا رَيْبَ فِيهَا •• [٣٢]

وقرأ الأعمش وحمزة ( الساعة َ لا ريب َ فيها )(٦١) عطفاً بمنسى وانَّ الساعة َ لا ريب َ فيها • والرفع بالابتداء ، ويجــوز أن يكون معطوفاً على الموضع أي وقيل الساعة لا ريب فيها ، ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال(٦٢) • وزعم أبو عبيد أنه يلزم من قرأ بالرفع ههنا أن بقرأ « وكَتَبُّنَا عَلَمَيهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ، (٦٣) وفي هذا طعن على جماع الحُجَّة لأنه قد قرأ ها هنا بالرفع وثم بالنصب من يقوم ُ بقراءتهم الحجة ُ منهم نافَع وعاصم قرآ ﴿ والسَّسَاعَةُ لَا رَيْبَ فيها ، وقرآ « والعينَ بالعينِ ، بالنصب ، وكذا مابعد. • وفيه أيضاً طعن ُّ على عبدالله بن كثير وأبي عمرو بن العلاء وأبي جعفر القارىء وعبدالله بن عامر لأنهم قرءوا « والســـاعة ُ لا ريب َ فيها » وقرؤا «والعين َ بالعين ِ » بالنصب ، وكذا مابعده الا" «والجروح' قصاًصٌ ، والحديث المروي عن الذبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ « والعين ' بالعين » مطعون في اسناده ، وأيضاً فان التشبيه َ بينهما بعيد ٌ لأن « والعين ُ بالعين » لا يجوز أن يكون في موضع الحال • وقد ذكر أبو عبيد أن مثله ْ « وَالْبِحر ْ يَـَمـُد ْ ه ْ (٦٤) وهو مخالف له ؟ لأن والبحر ُ أولى الأشاء به عند النحويين أن يكون في موضع الحال وأبعد الأشياء في « الساعة لا ريب َ فيها » أن يكون في موضع الحال ( قُلْتُهُم مَّا نَدر ي ما الساعة ' ان ْ نظُنُن ُ الا ظنَّا ) وهــذا من مشكل الاعراب وغامضه لأنه لا يقال : ما ضَر َبتُ الا ضربا ، وما

<sup>(</sup>٦١) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٩٥ ·

<sup>(</sup>٦٢) « الحال » زيادة من ب ، ج د ٠

<sup>(</sup>٦٣) آيـة ٤٥ ـ المائـدة ٠

<sup>(</sup>٦٤) آية ٢٧ ـ لقمان ٠

ظَنَنْتُ اللّ ظَنَنَّ الأَنه لا فائدة فيه أَن يقع بَعد حرف الايجاب لأن معنى المصدر كمعنى الفعل • فالجواب عن الآية عن محمد بن يزيد على معنين : أحدهما أن يكون في الكلام تقديم وتأخير أي ان نكون الآ نظننُ ظنناً > وزعم أن نظيره من كلام العرب حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه (١٠٥) : ليس الطيب الا المسك أي ليس الا الطيب المسك ، والجواب الآخر أن يكون التقدير ان نكائن الا أنكم تكائنون ظناً •

قال أبو العباس (وحــَاق َ بِبهـِم ْ ) [٣٣] نزل بهم •

وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( اليوم َ نَنْسَاكُم ْ ) [٣٤] قال : نترككم ( كما نسيتم لقاء َ يَو مكُم ْ هذا ) يكون من النسيان أي تشاغلتم عن يوم القيامة بلذاتكم وأمور دنياكم فو بَيَّخَهُم ُ الله عز وجل على ذلك • ويجوز أن يكون المعنى كلما تركتم العمل للقاء يومكم هذا • وحقيقته في العربية كما تركتم عمل لقاء يومكم مثل • واسأل القرية كه وحقيقته في العربية كما تركتم عمل لقاء يومكم مثل • واسأل القرية كه •

فَكَلِلَّه ِ الحمد' رَبِّ السَّموات ِ وربِّ الأرض ِ رَبِّ العَسالمينَ َ •• [٣٦]

على البدل ، ويجوز أن يكون نعتا .

وَكُهُ الكِبرِياءُ في السَّمواتِ والأرضِ • • [٣٧]

قال محمد بن يزيد : الكبرياء الجلال والعظمسة ( و َهُـُو َ العزيز ُ الحكيم ُ ) [مبتدأ وخبره](٦٦) •

<sup>·</sup> ٧٣/١ الكتاب (٦٥)

ر(٦٦) زيادة من بُ ، ج ، د ·

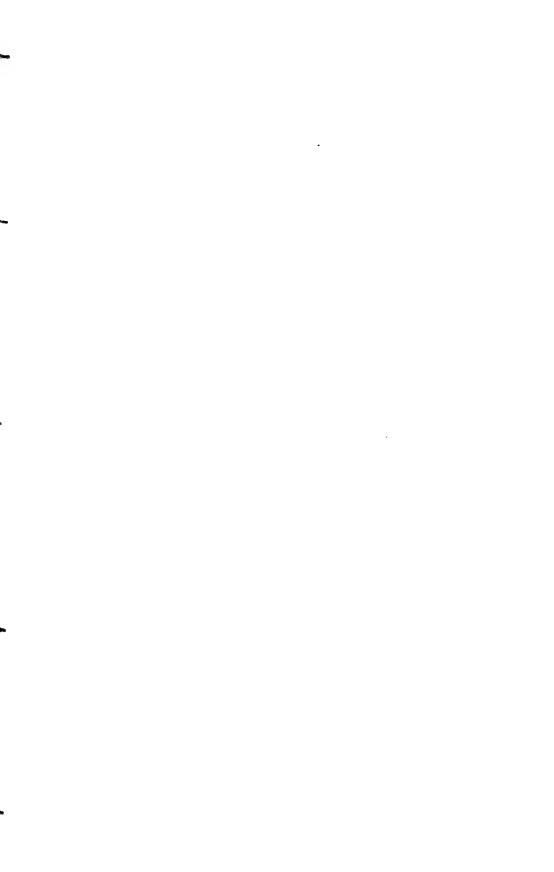

# شرح أعرأب سورة الأحقاف بســـم الله الرحمــن الرحيــم

حُمْ (') [۱] تنزيلُ الكتابِ مِنَ اللهِ السنزيزِ الحكيمِ [۲] مــاً حَـَـلَـقُـنَـا السَّمواتِ والأرضَ وَما بَـنَـهُـما الا بَالحَـقَ وأُجـــــــلِــِ مُسمتَّى (') •

والذين كَفرُوا عمَّا أُنذِرُوا مُعرِ ضُـُونَ [٣] «الذين» في موضع رفع بالابتداء • ومن العرب من يقول : اللذون في غير القـــرآن /٢٣٥/ب اذا كان موضع رفع •

قُلُ ۚ أَرَأَ يَتُم مَا تَدَّعُونَ مِن ۚ دُونِ اللَّهِ • • [٤]

قال الفراء (٢): وفي قراءة عبدالله ( قُلُ الرَيْتُم مَّن تَدْعُونَ مِن دُونِ الله ) يعني بالنون ، «أَرَيْتُم ، لغة معروفة للعسرب كثيرة ، وأرأيتم الأصل ، ولغة ثالثة أن يخفف الهمزة التي بعد الراء فتجعل (٣) مَيْنَ بَينَ ، ومن قرأ «ماتدعون» جاء به على بابه لأنه (١) للأصنام ، ومن قرأ (من) فلانهم قد عدوها فأنزلوها منزلة ما يعقل ، وعلى هذا أجمعَت

<sup>(</sup>۱) في ب ، د « فمن ذلك قوله جل وعز » · وفي هـ الزيادة « قال أبوز جعفرر محمد بن أحمد » ·

۲) انظر معانی الفراء ۳/۶۶ .

<sup>(</sup>٣) ه : فيجعلها ٠

<sup>(</sup>٤) هـ: لأنهـا ٠

القراء على أَن قرؤوا ( خَلَقُوا من َ الأرض أم ْ لَهُم ْ ) ولم يقرؤا حَلَقَنَ ولا خَلَقَنْتَ ولا لَهُننَ وَلا لَهُن وَلا لَهَا • زَ التَّنُونِي بِكَتَابٍ مِنْ قَبِلِ هذا أَو أَثَارَهُ مِن عَلَمْمُ ﴾ وقسرأ أبو عبدالرحمن السُّلَمْمِي " ( أَوَ أَكْثَرَة ِ ) (°) وحَلَى الفراءُ (٣) لَغة ثالثة وهي ( أَكْثَرَة ِ ) بفتح الهمزَّة، وحكى الكسَّائمي لغة رابعة وهي « أَو أَنْسُرة ، بضم الهمزة والمعنى في اللغات الثلاث عند الفراء واحــد • والمعنى عنده بَـَقَّيَّةٌ مــن عَــكم • ويجوز أن يكون المعنى عنده شَيئًا مأثوراً من كتب الأولين • فأكَارة "عُنده مصدر كالسَّماحة والشَّجَّاعَة ، وأ ثَمَرَة " عنده بمعنى أَكُر كقولهم : قَتَرة "(٧) وقَتَر " و أَ ثُر أَة " كَخَطْفة • فأما الكسائي فانه قسال : أَ الرَهُ وَأَكُمْرَةٌ وَأَكَرَهُ ۚ كُلِّ ذلك تقولُ العربِ ﴾ والمعنى فيهن كلَّهن عنده ممنى واحد • بمعنى الشيء المأثور • قال أبو جعفر : ومعنى الشيء المأثور المُتَحَدَّدُنُ به • ومما صح سنده عن النبي صلى الله عليه أنه سمع عمــر وهو يقــول : وأبي ، فقــال (^) : إنَّ الله جل وعز يهَـنـُهاكُـم ْ أَنْ تَحلفُوا بآبائكم فمن كان َ حالفاً فَلْهَ حَلْف ْ بالله جل وعز أو ليسكت قَالَ عَمْرُ : فَمَا حَلَفَتُ مِهَا بَعْدُ ذَاكُراً وَلا أَثْراً ﴿ وَفِي بَعْضُ الْحَدِيثُ «مَنْ حَــُـنَــُ بَنِيرِ الله جل وعز فقد أشرك »(٩) وفي آخــر « فقد كفــر »(١٠) فقوله « ذاكراً » معناه مُتكلَّماً بها ، وقائلاً بها ، كما يقال : ذكرت ُ لمفُلان كذا ومعنى « ولا آثَرًا » ولا مُخبِرًا بها عن غيري أنه' حَلَفَ

وهى أيضا قراءة على بن أبي طالب المحتسب ٢٦٤/٢ . (0)

معانی الفراء ۳/۰۰ م ح : کفترة · 

<sup>(</sup>V),

مر تخريج الحديث ص ٣٠٢ .  $(\Lambda)$ 

۱۰) انظر : الترمذي ـ النذور ۱۸/۷ ، سنن ابي داود ـ حديث (۹) ٣٢٥١ ، المعجم لونسنك ١/٩٩٩ .

يها و ومن هذا حديث مأنور " عيقال : أكبر التحديث يأثمر أ " وأكبر التحديث يأثمر أ " وأكبر يشر أ " ويعمل أذاك و آكبر فيلان فلانا الذا الذا و التله الذا التراب يشر أ " القلبت الواو و و كبر الشه على و و و كبر الشه على و و و كبر الله الله على وعز فقد أشرك و أقوال الذي صلى الله عليه و من حكف بغير الله جل وعز فقد أشرك و أقوال : أصحتها أن المبنى فقد أشرك في تعظيم الله على وعز وعز غير الله ؟ لأنه إنها يتحلف الانسان بما يم عظمه الكمر العظمة و وهذا لاينبني أن يكون إلا الله جل وعز و وفي قوله الكبر العظمة و وهذا لاينبني أن يكون إلا الله جل وعز و وفي قوله النه عليه و فقد كفر و أقوال : فكمن " أصحتها أن الكفر هسو النفطية و والمعنى فقد غطتى وستر ما يتجيب أن يظهر من تعظيم الله جل وعسر و

و مَن أَضَلُ مِيتن يَد عُو مِن دُونِ اللهِ ٥٠ [٥]

أى ومن أضل عن الحق من يدعو من دون الله (۱۱ ( مَسَنَّ لا يَسَتَحَبِيبِ له يَومِ القَيِّامِةَ ) • قال الفراء (۱۲ وفي قراءة عبدالله ۱۱) ( ما لا يَسَبَّرَجِيبِ كَهُ ) والقول فيه مثل ما تقد م َ

وإذا حُيشرَ الناسُ كَانُوا لَهُمْ أَعَدَاءً •• [٦]

أي يَتَبرَ وَنَ منهم ومن عبادتهم •

وإذا نُسِّلُنَى عَلَيهِم ۚ آياتُنَا بَيِّنَات مِ ١٠ [٧] نصب على الحال •

• • هُو َ أَعَلُم بِمَا تُفْيِضُونَ فِيهِ • • [٨]

<sup>(</sup>۱۱ ــ ۱۱) ماقط من ب، د ٠

<sup>(</sup>۱۲) انظر معانی الفراه ۳/۵۰ \*

قال محمد بن يزيد: أى بما تَمضُونَ فيه قال: ومنه حَديثٌ مُسمَتِفِضٌ ومُستَفَاضٌ فيه إذا شاع حتى يتكلم الناسُ فيه (كُفَى به شَهَ الناسُ فيه البيان والباء به شَهَ الله على البيان والباء ويجوز أن يكون نصباً على البيان والباء زائدة جيء بها للتوكيد ؟ لأن المنى اكتفوا به ، قال : فاذا قلت : كَفَى بزيد ع فمعناه (١٣) كفى زيد م

## قِلْ مَا كُنْتُ بِيدُعا مِنَ الرَّسُلِ • • [٩]

قال محمد بن يزيد: البيدع والبيديع الأول و يقال: ابتدع فلان كذا ، إذا أتى بما لم يكن قبله ، وفلان مبتدع من البيد عة وهي التي لم يتقديم لها شبه ، وقال عز وجل و بكديع السموات /٢٣٦/ والأرض ، ( وما أدرى ما ينفعك ببي ولا بكم ) حند فت الغمية من الياء لشقيلها ، وكذا وإن أدرى و

• • وشَهَيدَ شَاهِد مِن بَنْنِي إسرائيل على مِثْلِهِ • • [١٠]

قيل (° ا: شاهد بمعنى شهود تشهد جماعة من بني اسرائيل ° ا ممن أسلم على أنهم قد قرءوا التوراة • وفيها تَعر يف نزول القرآن من عند الله جل وعز ومن أجل ما ر وى في ذلك ما رواه مالك بن أنس عن أبي النّضْر عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه > قال : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه عشهد لأحد يتمشي على الأرض أنه من

<sup>(</sup>۱۳) هـ: فالمعنى ٠

<sup>(</sup>١٤) آيـة ١١٧ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>۱۰\_۱۰) ساقط من ب، د ۰

أهل الجنة إلا عبدالله بن سكلام (١٦) ففيه نمز كت (وشبهد شاهد من بني اسرائيل على مشله فآمن واست كبرتم ) قال أبو جعفر : ومع هذا فقد عارض هذا الحديث علما علما جلة منهم مسروق والشعبي فقالا : لم تزل في عبدالله بن سكلام ؟ لأن السورة متكية وعبدالله بن سلام (١٧) بلدينة ، وانما نزلت في غيره ، والحديث صحيح السند وقد احتُج على من أكر ذلك بأن السورة وإن كانت متكية فانه قد يجبوز أن يضم اليها بعض ما أنزل بالمدينة لأن التأليف من عند الله جل وعز يأمر به رسول الله صلى الله عليه كما أحب وأراد ، فهذا قول بين ، وقد قيل : إن قريشاً و جهمت من مكة إلى المدينة لأنه كان بها علماء اليهود يسألون عن أمر النبي صلى الله عليه فشهد عبدالله بن سكل م بنبوته اليه عليه فأنزل الله جل وعز «قل أرأ يتم إن كان من عند الله وكفر "ثم" به وشبهد شاهد" من بنبي إسرائيل على مشله ، الآية ومع هذا كله فان الحديث ، وإن كان صحيح (١٨ السند ١٨ أن فقد قيل : إن الذي في الحديث من قوله وفيه نزلت ليس من كلام سعد وانما هو من كلام بعض (١٩) المحد تيين خلط بالحديث ولم ينفصل " •

وقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلدِّينَ آمنُـوا لو كـانَ خيراً ما سبقونا الله ِ •• [١١]

<sup>(</sup>١٦) جاء في سيرة ابن هشام ج ١-٢ ص٧٥٥ ولما أسلم عبدالله بن سلامً وثعلبة بن شعبة ٠٠٠ قال أهل الكفر من أحبار اليهود ما آمن بمحمد ولا اتبعك الا شرارنا فأنزل الله تعالى « ليسئوا سيواءً مين أهل الكتاب أمة يتلئون ٠٠ » آية ١١٣ – آل عمران ٠

<sup>(</sup>۱۷) ب ، د ، هـ زيادة « سلّم » ٠

<sup>(</sup>۱۸س۱۸) ب ، د : صحیحا في سنده ٠

<sup>(</sup>۱۹) « بعض » زیادة من ب ، ج ، د ٠

روى ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال : قال قوم من المسركين : نحن ونحن يفتخرون لو كان خيراً ما سَبَقَنَا إليه فُلان وفُلان يضون عَمَاراً وبَلالاً وصُهُهَا وضروبهم فأنزل الله جل وعن ويختص بسر حمقه من يكاف من الماء من ( وإذ لم يهتك وا به ) زعم سيبويه (٢١) أن و إذ م اي يكفي وكلا وحيث ، وأن و إذ م لا يجازي بها حتى ينضم البها و ما ، وكلذا وحيث ، ه قال أبو جعفر : والعلة في ذلك أن و ما ، ينفصلها من الفعل المذى بعدها فتهمك فيه واذا لم تأت بما كان متصلاً بها وهي مضافة السه عمل فيه ( فسيقولون هذا إفك قد يم ) أي تقدم ميثله في سالف ( فسيقولون هذا إفك قد يم ) أي تقدم ميثله في سالف (٢٢) الدهور ه

وَ مَين ْ فَبُلْهِ كِتِلِهِ مُوسِى اللَّهِ أَوْرَحُمَّة \* • [١٧]

« إماماً ، منصوب على الحال أى ينوتم به « ورحمة ، عطف على المام أى ونعمة وهذا كتاب منصد ق لساناً عربياً ) منصوب على المحال والضعيف في العربية يتوهم أنه حال من نكرة ؟ لأن الذى قبله نكرة والحال من النكرة ليس بحيد ولا يقال في كتاب الله جل وعن ما غير ه أجو د منه فلساناً منصوب على الحال من المضمر الذي في مصد ق ، والمضمر معرفة و جاز نصب لسان على الحال ؟ لأنه بمعنى مين وكان على بن سليمان يقول : في هذا هو توطئة للحال و « عربيا ، منصوب على الحال ، كما تقول : هذا ذيد وجلاً صالحاً ( لتنذ ر ٢٣٠) الذين ظلم و عمرو وحسرة

<sup>(</sup>۲۰) آية ۱۰۵ - البقرة ٠

<sup>(</sup>۲۱) الكتاب ۱/۲۲٪

<sup>(</sup>۲۲) ب، د: سائر ۰

<sup>(</sup>۲۳) انظر کتاب السبعة لابن مجاهد ٥٩٦

والكسّائي ( ليُنذ رَ (٢٠٠٠) الذين ظَلَمُوا (٢٠٠١ ) واختياد أبي عيسه ( لتُنذ رَ ) بالتاء ، واحتج بقوله جل وعز و إنها أنت مُنذ رَ ، (٢٦٠) وقال أبو جعفر : والمنى في القراءتين واحد ، ولا اختياد فيهما ؟ لأن من قرأ ولينذره جعله للقرآن أو لله جل وعز ، واذا كان لقرآن فالنبي /٢٣٦/ب صلى الله عليه وسلم هو المنذر به وكذا اذا كان قة جل وعسر فاذا عُر فَ المنى لم يقع في ذلك اختياد كما قال جل وعز وقُل للنّذين كفَر وال ينشهُوا ينشهُوا ينشهُو المهم ما قد سكف ، (٢٧٠) فقد علم أن الغافر هو الله جل وعز والقراء ينغفر ويغفر واحد ، وكذا و قُولُوا حطّة ننفر ويغفر واحد ، وكذا و قُولُوا حطّة ننفر ويغفر واحد ، وكذا و قُولُوا حطّة ننفر و بَهُ في موضع رفع عطفا على وكناب ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على المصدر ( للمنصسنين ) قال ابن عينة (٢٠١ : الاحسسسان والعدل والانصاف ،

## إِنَّ اللَّهِ بِنَ قَالُوا رَ بَيَّنَا اللهُ ۚ ثُمْ ۖ استَقَامُوا •• [١٣]

أي على طاعة الله جل وعز ثم أخبر جل ثناؤه بما لهم فقال ( فَكَلاَ خَوفٌ عَلَيْهِمْ ) أي في الآخرة ( وَلا هُمُمْ يَنَحْزَ نُونَ ) على ما خلفوا في الدنيا • كذًا قال أهل التقسير ، وبعده خبر آخسسر وهو ( أ وليثك

<sup>(</sup>۲۶\_۲۶) ساقط من ب ، د ۰

<sup>(</sup>٢٥) كتاب السبعة ٥٩٦ ·

<sup>(</sup>٢٦) آية ٧ - الرعد .

<sup>(</sup>۲۷) آیـة ۳۸ ـ الأنفال ٠

<sup>(</sup>٢٨) آية ٥٨ ــ المقرة ٠

<sup>(</sup>٢٩) ج د أبو عبيدة ، وأنم أجده في مجاز أبق عبيدة .

أُصحَابُ الجَنَّةَ خالدينَ فِيهَا ﴾ [١٤] نصب على الحال • (جَزَاهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ مُصدر •

و أو صَّيْنَا الانسان َ بِو الدَّيه ِ حُسْنًا •• [10]

هذه قراءة (۳۰ المدنيين والبصريين ، وكذا في مصاحفهم ، وقرأ حمزة والكسائي (إحساناً) ورُويَ عن عيسى بن عمر أنه قرأ (حسناً) بفتح الحاء والسين فأما «حُسنني » بغير تنوين (۳۱) فلا يجوز في العربيسة لأن منل هذا لا تنطق به العرب الا بالألف واللام الفضلكي والأفضل والحسنني والأحسن ووحسناً بمعناه ، وإحسان مصدر أحسن وحُسناً بمعناه ، وحسن على اقامة النعت مقام المنعوت أي فعلا حسنا وينشه بيت زهير:

وعهـ يَطلبُ شَأُو المسرأَ بن قَدَّما حَسَناً فَعَالَمَ الْمُلُوكَ وَبِذًا مُسَدَّمِ السَّسَوَقا(٣٢)

أي فعالاً حسَناً • وهذا مثل هذه القراءة • (حَمَلَتُهُ أَنْمُهُ كُرْهَا وَوَضَعَتُهُ الْمُهُ كُرْهَا وَوَضَعَتُهُ الْمُهُ كُرْهَا وَوَضَعَتُهُ الْمُهُ كُرْهَا وَوَضَعَتُهُ لَكُرْها عَن السلمي وابو عمرو وأبو جعفر وشيبة ونافع (كَرْهَا) بفتح الكاف • وعارض أبو حاتم السجستاني هذه القراءة بما لو صح لو جَبّ اجتنابها ؟ لأنه زعم أن الكرّه والغضب والقهر ، وأن الكرّه ،

۲۰۰) التيسير ۱۹۹ .

<sup>(</sup>۳۱) ب ، د زیادهٔ د علی وزن فعلی ، °

<sup>(</sup>۳۲) مر الشاهد ۳۱۳ ·

<sup>(</sup>۳۳) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٩٦٠٠

المكروه، واحتج أبأن الجميع قرؤوا « لا يحل لكم أن تمَر ثُمُوا النسساء كر "ها ، (٣٤) ، وذكر أن بعض العلماء سمع رجلا يقرأ (حَمَلَتُهُ أَامه كَـنَّرِهَا وَوَضَعَيَّنَهُ كُنِّرِهَا ) فقال : لو حملته كَلَر ْهَا لَـرَ مَت ْ به يذهب الى أن الكَرمَ القهر والعَضبُ \* قال أبو جعفر : في هذا طَعَن على من تَشْرُتُ الحجة بقراءته ، وحكايته عن بعض العلماء لا حجَّة فيها لأنه لم يسمه ولا يعرف ، ولو عُـر ف َ لما كان قوله حجَّة ، الا بدليل وبرهان • والحجَّة(°°°) في هـــذا قول من ينْعـــــرَ ف' وينْقتَدَى به • إن الكَّر °ءَ والكُـرْ مَ لنتان بمعنى واحد بل قد رُو يَ عن محمد بن يزيد أنه قال : الكَرْ "،' أولى لأنه المصدر بعنه • وقد حكى الخليل وسيويه رحمهمـــا الله أن كل فعل ثلاثي فمصدره فَعَلْ ، واستدكا على ذلك أنك اذا رَ دَ دَ ثُمَهُ ۚ الى المرة الواحدة جاء مفتوحاً نحـــو قام قُـو ْمُـةٌ ۖ ٢ وذَ هَـبَ ذَ هَبَّهُ مَ فَاذَا قُلْتَ : ذَهُبُ ذَهَابًا فَانِما هُو عَنْدُهُمَا اسْمُ للمصلور لا مصدر ، وكذلك (٣٦) الكُسر ، أسم للمصدر والكُر ، المصدر . ﴿وحَـمْلُهُ ۗ وَفَصَالُهُ ۗ مُلَاثُونَ صَهُوراً﴾ التقدير وقت حمله مثل د واسأل القرية ، (٣٧) وَقرأ أبو رجاء وعاصم الجحدري ( وحَمَــُلُـهُ ۗ وفَصَــُلُـهُ ۗ) فَر ُو يَت ° عن الحسن بن أبي الحسن (٣٨) واحتج أبو عبيد للقراءة الأولى بالحديث « لا رضاع بَعْد فصال ، (٣٩) وأبين من هذه الحجيَّة أن "

<sup>(</sup>٣٤) آية ١٩ \_ النساء .

<sup>(</sup>٣٥) ب، د : الحق ٠٣

<sup>(</sup>۳۶) ب، د: کنا

<sup>(</sup>۳۷) آیــة ۸۲ ــ یوسف ۰

<sup>(</sup>۳۸) حا زيادة « البصري ، ٠

<sup>(</sup>٣٩) انظر ابن ماجة \_ النكاح \_ باب ٣٧ ، باب لارضاع بعد فصال ، حديث ١٩٤٩ ، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ، ، المعجم لونسنك ٢٦٥/٢ .

فَصَالًا مَصَدَّدُ مِثْلُ قَتَالُ • وهذا الفعل من آنين لأن المرأة والصَّبِيَّ كُلُ واحد منهما ينفصل من صاحبه فهذا مثل القتال ، وان كان قد يقال : فَصَلَهُ فَصَّلاً و فصَالاً (حتَّى اذا بَكَعَ أَشُدَّهُ ) جَمَعُ شدة عِندَ سيبويه /٢٣٧/ أمثلُ نعْمة • وقد ذكرناه (٤٠) بأكثر من هذا • ويندَ سيبويه /٢٣٧ وانتَى من المُسلِمين ) الأصل انتَّنِي حند فَت النون لاجتماع النونات (١٤) •

## والذي قال لواليديث أنَّ لكُما ١٠ [١٧]

قال الفرام : (٢٠) أي قدراً لكما • وقد ذكرنا ما (٢٠) في أُن من اللغات (أَ تَعدانيني) وذكر بعض الرواة أن نافسع بن أبي نعيم قسراً ( أَبَعدانيني ) بَفتح النون الأولى ، وذلك غلط عير معروف عن نافع وانهما فَتَتَح افع الياء فغلسط عليه • وفت مسذه النون لَحن ولا ينه فقت الى ما أشد وهو:

<sup>(</sup>٤٠) هـ زيادة « في الكتاب الأول » وقد ذكره أيضاً في أعراب الآية ٢٢ \_\_. يوسف ص٥٠٨ ٠

<sup>(</sup>٤١) في ها الزيادة (أولئك الذينَ يُتَقَبَّلُ عَنهُمْ أحسن ما عميلُوا) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم (أولئك الذين نَتَقبَّلُ) بالنون وكذا « نَتَجَاوَزُ » بالنون أنها اخبار من الله جل وعيز عن نفسه وأنما اختار هذه القراءة لقوله : (ووصينا الانسان بوالديه) وقرأ الباقون (يُتَقبِّلُ ) بالياء ، وكذا (يُتَجاوزُ ) على ما لم يسم فاعله و (واحسينُ ما عملوا) ومن قرأ بالنو ننصب أحسين لأنه مفعول به (وعد الصيد وي منصوب على المصدر "

<sup>(27)</sup> انظر معانى الفرآء ٥٣/٣ ٠

<sup>(</sup>٤٣) انظر اعراب الآية ٢٣ ـ الاسراء ٠

## ٤٢١- أَعَسُونَ مِنْهَا الأَنْفَ والعَبِنْنَانَا(<sup>11)</sup>

وسَمعت علي بن سليمان يقول: سَمعت محمد بن يزيد يقول: ان كان مثل هذا يجوز فليس بين الحق والباطل فَرق و يتركون كتاب ألله جل وعز ولغات العرب الفصيحة ويستشهدون بأعرابي (ف) يتوال (أن أخرج ) وقد أن أخرج ) وقد يرم أن أخرج من قبري أخرج ) وقرأ الحسن (أن أخرج ) وتقديره أن أخرج من قبري (وكما يستنفيشان الله ) أي يكسأ لانه ويطلبان اليه أن يلطف الهما احتجا لهما المؤمن به و (ويكك آمن ) يك لك على أنهما احتجا عليه ووعظاه و ونصب ويكلك على الصدر و ووهم القائل لهذا القول الأمم لما لم تخرج من قبورها أحياه في الدنيا أنها لا تُسْعَن فذلك فوله و وقد خالت القرون من قبورها أحياه في الدنيا أنها لا تُسْعَن فذلك فوله و وقد خالت القرون من قبلي ، .

وَ يَـوَمُ يُـعُرَ ضُ الذِينَ كَفَرَ وَا عَلَى النَّادِ أَذَ هُـبَّتُمُ ۚ طَيِّبًا تِكُمُ في حَيَـا تِكُمُ ۚ الْدَّنَـٰئِهَا •• [٧٠]

هذه القراءة مروية عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم وابن أبي اسحاق وحمزة والكسائي • وقرأ يزيد بن القمقاع (أاذهَ بشتُم ) وهذه القراءة مروية عن الحسن والقراءتان عنسد الفراء (٧) بمعنى واحد • قال الفراء : العرب تَسَشَعَهُم في التوبيخ ولا

<sup>(</sup>٤٤) نسب الشاهد لرؤبة بن العجاج وبعده « ومُقلَّتَيْنِ أَسْبَهَا ظَبِيانًا » انظر ديوانه ١٨٧ وذكر أنه لرجل من بني صَبة في : نوادر أبي زيد ١٥ « وأنشدني المفضل لرجل من بني صبة » وكله في اخزانة ٣٣٦/٣٣ « أحب منها الانف ٠٠ » « ومنخرين ٠٠ » •

<sup>(</sup>٤٥) ها زيادة « نجس ۽ ٠

<sup>(</sup>٤٦) پ،د،ه: له٠

<sup>(</sup>٤٧) انظر معانى الفراء ٣/٤٥ ٠

نستفهم ، فيقولون : ذَهَبَّتَ فَفَعَلْتَ وَفَعَلَتَ ، ويقولون : أذَهَبَّتَ فَفَعَلْتَ ، ويقولون : أذَهَبَّتُ فَفَعَلْتَ ، وكلُّ صَوَابٌ • قال أبو جعفر : فأما ما رُوي عن محمد بن يزيد فتحقيق هذا ، وهو أن الصواب عنده ترك الاستفهام فيقرأ • أ ذُهَبَّتُم ، وفيه معنى التقريع (٤٨) ، وان كان خبرا • والمعنى عنده (٤١) أذ هبَّتُم طيبا تكم في حياتكم الدنيا فذوقوا العبداب • والاستفهام اذا قرأ « أذ هبَّتُم » فهو على التوبيخ والتقرير ، وانما اختار أذهبَّتُم بغير استفهام لأن الاستفهام اذا كان فيه معنى التقرير صار نفيا اذا كان منوجباً ، كما قال جل وعز • أ فَرأ يتم ما تُمنُونَ أ أنتُسم تخلقُونه في النفي ايجاب تخطأ قال :

۲۲۷ – أَكَسَــُتُمُ خَيرَ مِن رَكِبَ الطَّايِسَا وأنسدَى العَالَمِسِينَ بُطُسُونَ رَاحِ (۵۰)

الا أنَّهُ من قرأ و أذ َ هَبَيْنُم ، فليس يُحمَلُ مضاه عنده على هذا ، ولكن تقد ير مَ أذ َ هَبَيْنُم طَيّبا تكُم في حياتكم الدنيا وتطلبون النَّجاة في الآخرة (فاليوم تنجّز ون عَذ اب الهون ) العامل في اليوم تنجز ون عَذ اب الهون ) العامل في اليوم تنجز ون ينوك به التأخير (بما كُنْتُم تَسَتَكْبِر ون في الأرض بغير الحق وبما كُنْتُم تَفْسُقُون ) أي استكباركم وفسقكم واذا كانت ماه هكذا مصدرا لم تحتج الى عائد و

<sup>(</sup>٤٨) ج : التوبيخ •

<sup>(</sup>٤٩) ﴿ ب ، د : عند سيبويه ٠

<sup>(</sup>٥٠) آيـة ٥٨ ، ٥٩ ــ الواقعـة ٠

<sup>(</sup>٥١) مر الشاهد ١٦٢٠

## واذكُر ْ أَخَا عَادٍ •• [٢١]

صُرِ فَ عَادُ ۗ لأَنه استم لِلنَّحَيِّ ولو جُعِل َ اسماً للقبيلة لـم يَنصَر ف َّ وان كان على ثلاثة أُحرَف ، وكذا لو سَمَّيت َ امرأة َّ بزيد ِ لم ينصرف وان ْ سمَّيْتَهَا سِهنْد جساز الصرف عند الخليل وسيبويه(٥٠٥ والكسائى والفراء الا" أن" الاختيار عند الخليل وسيرويه تَـرك' الصرف ، وعند (٣٥ الكسائي والفراء الأحبود الصَّرف \* فأما أبو استحاق فكان يقول"٥) : اذا سَمَّيتَ امرأةً بِهِنْد لِم يَجُنر الصَّرفُ البَّة • وهذا هو القياس ؟ لأنها مؤنَّنة وهي معرَّفة • فأما قول بعض النحويين : إنَّكَ إذا سميت َ بِفُعل ماض لم ينصرف فقد رده، عليه سيبويه بالسماع من العرب خُلافَ ما قال ، وأن له نظيرًا من الأسماء ، وكذا يقسال : كَمْتَبِتُ أَبَا جَادِ بِالصَرِفَ لَا غِيرِ ( إِذْ أَنَذَ ۖ فَومَتُهُ بِالأَحْسَافِ ) قال مجاهد : الأحقاف أرض وقال ابن أبي نعيم (٥٠) : الأحقاف : الأحقاف السم / ٢٣٧ب/ أرض • وقال و َهلَب بن مُنسَبّه (٥٠) : الأحقاف باليَمَنُ دمل ما بَينَ عمَّانَ الى حضر موت فاليمنَّ كُلُّه ، وكانسوا يعبدون الأصنام والأوثان وقد قهروا الناس بكثرتهم وقوتهم • وقسال(٥٦) محمد بن يزيد : واحد الأحقاف حقَّف وهو رمل مكتَّنز لس بالعظيم وفيه اعوجاج ، قال : ويقال : أحقَـوقـَف َ الشيء إذا اعوج حتى كاد يلتقي طرفاه ، كما قال:

<sup>(</sup>٥٢) الكتاب ٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٥٣-٥٣) في ب ، د « قال أبو استحاق ، •

<sup>(</sup>٥٤) ب، د « يعم\* » تصحيف ٠٠

<sup>(</sup>٥٥) · ب · د « مبتدأ » تحریف ·

<sup>(</sup>٥٦) ب ، د : **وقرأ** •

## ٤٢٣ - سَمَاوة البِهَالال حَتَّى احَفُوقَهَا (<sup>٥٧)</sup>

وانصر في الأحقاف وإن كان اسم أرض لأن فيه ألفا ولاماً • فسال سينويه : واعلَم أن كل ما لا ينصرف إذا دَخَلَت ألف ولام أو انضيف انصرف (قَد خَلَت النه ر ) جَمع ندير ، وهو الرسول • ويجوز أن تكون الندر اسما للمصدر • قال الفراء : ( من بنين يكديه ) من قبله ( ومين خَلفه ) من بعد م ( ألا تَعبُدوا إلا الله ) • أن ، في موضع نصب أى بأن ( إنتي أخَاف عَلَيكم عَذَاب يتوم في موضع نصب أى بأن ( إنتي أخَاف عَلَيكم عَذَاب يتوم عظيم) عد لليوم ولو كان نمتاً لعذاب لنصب • ولا يجوز الجوار في كتاب عظيم وانما يَقَع في الفكط •

قال محمد بن يزيد: ( فكسًا رأ و ه عار ضا ) [٢٤] فيه جوابان: يكون التقدير فكسًا رأوا السحاب ، وإن كان لم يتقدم السيحاب ذكر " لأن الضمير قد عرف ودل عليه ، عارضا ، ، والجواب الآخر أن يكون جواباً ( ه فول منا بما م الله م م فأ تنا بما م الله م م في تنا بما م الله فلما رأوا ما ينوعد ون عارضا ( مستثقبل أود يتهم ) يقد ر ( و فيسه التوين و كذا ( قالوا هذا عارض م م م طر الله ) أر م م م طر الله كا كا قال :

# ٤٧٤ - ياد بُ عَابِطِنَا لَسُو كَانَ يَطَلُبُكُمْ (١٠)

<sup>(</sup>۵۷) الشاهد للعجاج انظر دیوانه ٤٩٦ ، الکتاب ۱۸۰/۱ (غیر منسوب). الکامل ۱۹۲ ، ۸۲۶ ، تفسیر الطبری ۸۱/۱۹ ، اللسان ( سما ) ۰ (۵۸–۵۸) فی ب ، د « جوابا ثانیا مما ، تحریف ۰

<sup>(</sup>٥٩-٥٩) في ب ، د ، تقديره بالتنوين ۽ ٠

<sup>(</sup>٦٠) الشاهد لجرير وعجزه « لاقى منباعدة منكلم وحرمانا ، انظر : شرح ديوان جرير ٥٩٥ ، الكتاب ٢١٢/١ « لو كان يعرفكم ، ٠

أَى غَايِطِ لِنَا ( مِلَ هُو َ استَمْجِكُتُمْ بِهِ ) قال الفراء (١٠) : وفي حرف عِبدَابة ( قل بل ما استعجلتم به هي ريح فيها عَذَاب أَليسم ) قال : وهي وهو مثل « مَن مَني تُمني ، (٢٠) ويسمنني • من قال : هو ذَهِبَ الى العَبَذَابِ ؟ ومن قال هي ذَهِبَ الى الربيح •

# • • فأُصبَحُوا لاَ تَمَرى اِلاَ مُسَاكِنْنَهُمْ • • [٢٥]

هذه قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو والكسائي (١٣) ، وهي المعروفة من قراءة على بن أبي طالب رضى الله عنه (١٤) وابن عباس ، وقسرا الأعمش وحمزة وعاصم ( فأ صبحوا لا ينركي إلا مساكثهم ) وهي المعروفة من قراءة ابن مسعود ومجاهد ، وقرأ الحسن وعاصم الجحدري فأصبحوا لا تنركي إلا مساكن على اسسم فأصبحوا لا تنركي إلا مساكثهم ) بالتاء ورفع المساكن على اسسم ما لم ينسم فاعله ، وهذه القراءة عند الفراء بمعيدة ؟ لأن فعال فعالم المؤنت إذا تقدم وكان بعده ايجاب ذكرته المجرب فيما زعسم ، وحكى : لم يقم إلا هند ؟ لأن المعنى عنده لم يقم أحد والا هند ،

و لَقَد مكناهم في ما إن مكناهم فيه مع [٢٦]

قال مجمد بن يزيد: « ما ، بمعنى الذي و « إن ، بمعنى « ما ، أي ولقِد مكنناهم في الذي مكنناهم فيه (٢٥) ( وجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَّعَاً

<sup>(</sup>٦١) انظر معانى الفراء ٣/٥٥ وفي ب ، د « قل بل هي ما استعجلتم · · ، وفي المحتسب ٢٦٥/٢ « · · قال هود بل هو ما استعجم به ، ·

<sup>(</sup>٦٢) آيـة ٣٧ ــ القيامة ٠

<sup>(</sup>٦٣) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٥٩٨٠

<sup>(</sup>٦٤) هـ: رحمة الله عليهم :

<sup>(</sup>٦٥) هـ زيادة « وهذا أبين قول الفراء ، ٠

## سورة الأحـــقاف

وأبرْصاراً وأفشدة ) فجاء السمع مفرداً وما بعده مجموعاً ففيه غسير محبواب منها أنَّه مصدر فلم يُجرْسع لذلك، ومنها أن يكون فيه محذوف أي وجعلنا لهم ذوات سمع ، ومنها أن يكون واحداً يدل على جمع ( فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار هم ولا أفتدتهم ) تكون وما » نعتاً لا موضع لها من الاعراب ، وان جعلتها استفهاماً كسان موضعها نصباً ، قال الفراء (\*): ( وحاق بهم ما كانوا يستها في ثون ) م

والَقَدُ أَهَلُكُنَا مَا حَوَلَكُمْ مِثَنَ القُنْرَى •• [٢٧]

فَكُولاً نَصَرَهُمْ مَ • • [٢٨] ليُولاً وهلا واحد ، كما قال : 870 - بنسي ضَوطَرى لسَولاً الكِمَيُّ المُقَنَّعَا(٦٧)

أي هــــلا ( قُــر باناً آ لهة ً ) يكون «قرباناً» مصدراً ، ويكون مفعولا من أجله، ويكون مفعولا من أجله، ويكون مفعولا و «أَ لهة ً» بدل منه ( بــَل ْ ضــَلــوا عــَنــهـُـم ْ ) وان ْ شــُت أَدغمت اللّـلام في الضاد ، وزعم الخليل وسيبويه (١٨٠ أن الضاد تــَخر ُج ْ

<sup>(×)</sup> معانى الفراء ٣/٥٦ °

<sup>(</sup>٦٦) ب ، د زيادة « التوكيد » وفي هـ « عن معنى » °

<sup>(</sup>٦٧) الشياهد لجريس وصدره « تتعدُونَ عَقَرَ النبيبِ أفضلُ ستعيكُم » • انظر : شرح ديوان جرير ٣٣٨ همع الهوامع ١٤٨/١ (٦٨) الكتاب ٢/٤٠٤ ، ٤٠٥ •

/٢٣٨/أ من الشق اليمين ولبعض الناس من الشق الشمال (وذَ لِكَ َ إِفْكُمْهُمْ) «ذلك» فيموضع رفع بالابتداء «إفكُهُمْ» خبره والهاء والميم في موضع خفض بالاضافة ومثلُه مسواء في الاعراب والمعنى (٦٩) • قال الفراء (٧٠) : إفك " وَأَفَكُ مَثْلَ حَدْ رُ وَحَدَدَر أَي هما بمعنى واحد • ويُروكَى عن ابن عباس أنه قرأ ( أَفَكُمْمُ )(الله على أنه فعل ماض والهاء والميم على هذه القراءة في موضع نصب ، وفي اسنادها عن ابن عباس نظر ولكن قُـْر يءَ َ على ابراهيم بن موسى عن اسماعيل بن استحاق عن سليمان بن حر "ب عن حمَّاد بن سَلَمَة قال : حَدَّثَنَا عطاء بن السائب قال سَمِعت أبا عياض يفرأ ( وذلك أَ فَكُمَهُمْ ) فعلى هذه القراءة يكون ( وَ مَا كَانْهُوا يَفْتُر ْون ) في موضع رفع على أحد أمرين أما أن يكون معطوفا على المضمر الذي في « أَ فَكُمَهُمْ " » ويكون المعنى وذلك أرد اهمُ وأَ هلكمَهُمْ " همو وافتراؤهم الآ أن العطف على المضمر المرفوع بَعيد في العربية الا أن يْوْكَدُّ ويطُولُ الكلام لو قلتَ : قُمتُ وَعَمَرٌ وَ ، كان قَبيحًا حتَّى تقول : قُدمت أنا وعمر و أو قُدمت في الدار وعمر و • والوجه الشاني أن يكونَ « وما كانوا يـُفتـَر ُونَ » معطوفا على ذلك أي وذلك أهلكـَهمْ وأَضلَّهُم وافتراؤهم أيضا أهلكهم وأضلَّه سم • والقراءة البيُّنة التي عليها حجَّة الجماعة « وذلك َ إِفْكُهُمْ " ، أي وذلك كَلَدْ بُهُمْ " وما كانوا يفترون على هذه القراءة معطوف على إفكهم أي وذلك إفَّكُهُمْ ۗ وافتراؤهم تكون ما والفعل مصدراً فلا تحتساج الى عائد لأنها حسرف فان ْ جعَلتَها بمعنى الذي لم يكن بند من عائد منضمتسر أو منظهر . فيكون التقدير والذي كانوا يفترونه ثم تَكُونُ أَنَّهُ وَيَكُونُ حَذَفُهُ لَكُونُ حَذَفُهُ لَلَّاءً حَسَناً لِعلَلِ منها طول الاسم وأنه لا يُشْكِلُ مذكَّرٌ مونَّتْ وأنه

<sup>(</sup>٦٩) هـ زيادة « ذلك إفكهما » •

رأس آيمر وآنه ضمير منتصل ، ولو (٢٢) كان منفصيلا ليعد الحدف (٢٠٠) وان كان بمضهم قد قرأ «تماماً على الذي أحسن ، (٤٠٠) بمعنى على الذي هو أحسن ، وتأول بعضهم قول سيبويه (٥٠٠) « هذا باب علم علم ما الكلم ، بعير تنوين على أنه حدَ فَ أيضاً هو وفيه من البعد ماذكتر أنا فاذا كان متصلا حسن الحذف كما قريء « وفيها ماتشستهي (٢٦٠) الأنفس ، وتسستهيه ، وحكى أبو اسسحاق « وذلك أ أفكهم ، أي

## وإذ صرَّ قُنْنَا اللِكَ نَفْرِاً مِنَ الجَيِنِّ •• [٢٩]

« إذ » في موضع نصب قيل : مضى وصرفنا، وقَّقَفاهم لذلك فَسُمَّي صرفاً مجازاً ( فلمنَّا قُضيي ) أي فُر غ من تلاويه ( و َ لُوا الى قومهم مُنْدُ رين ) أي مُخوَّفين من ترك قبول الحق وَّنصَب و مندرين ، على الحال ٠

قِالُوا يَاقَوِمُنَا إِنَّا سَمِعُنَّا كِتَابًا •• [٣٠]

وأجاز سيبويه(٧٧) في بعضاللغات فتح «أنَّ» بَعَمْدَ القول. (أُنز ِلَ

٩٦/٣ عانى الفراء ٣٠/٥٠

٠ ٢٦٧/٢ المحتسب ٢/٧٢٢

<sup>(</sup>٧٢) ب، د: والله ٠

<sup>، (</sup>۷۳) ب ، ج ، د : الحرف <sup>•</sup> تصبحیف •

٠ (٧٤) آية ١٥٤ ـ الأنعام ٠

<sup>(</sup>٧٥) انظر الكتاب ٢/١٠

<sup>(</sup>٧٦) آيـة ٧١ ـ الزُخرف · نافع وابن عامر وحفص بهاءين والباقون واحدة ·

<sup>، (</sup>۷۷) هـ : عل*ي* °

من بَهد مُوسى مُصدَّقاً لما بين َ يَدَيَه يَههْدي الى الحَقَّ ) «يهدي» فَي موضع نصب ؟ لأنه نعت لكتاب ، ويجوز أن يكُون منصوباً على الحال ، وهو مرفوع ؟ لأنه فعل مُستَقَبْلَ " •

ياقومَنا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وآ مِنْوا بِهِ يَغَفْيِرْ لَكُمْ •• [٣١] جواب الأمر ، وكذا ( وينجير كُنُمْ ) •

أَوْ لَمْ يَرَوا أَنْ اللهَ الذِي خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ ولم يَعْنِيَ بخلقِهِنِ • • [٣٣]

ليس من التعب وانما يقال في التعب: أعيباً ينعي وعَيي بالأمر [ يرَمْسِي وعَي به ] (٢٨) إذا لم يتبَّجه له (بقا در) هذه قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبي عمرو والأعمش وحمزة والكسسائي وفرأ عبدالرحمن الأعرج وابن أبي اسسحاق وعاصسم الجحدري (يقدر ن أولى ؟ لأن القراءة بيقدر أولى ؟ لأن الله انما تدخل/٢٣٨/ب في النفي وهذا ايجاب وتعجب من أبي عمسرو والكسائي كيف جاز عليهما مثل هذا حتى غلطا فيه مع محلهما من العربية ؟ قال أبو جعفر : وفي هذا طعن على من تقوم الحجية بقراءته ومع ذلك فقد أجمعت الأثمة على أن قرؤوا « أو كيس الذي خكف السموات والأرض بقادر ، (٢٨) ولا نعلم بينهما فرقا ولا تجتمع الجماعة على على من تقوم الحجية بقراءته ومع ذلك والأرض بقادر ، (٢٨) ولا نعلم بينهما فرقا ولا تجتمع الجماعة على على فائل هذا ،

<sup>(</sup>۷۸) الزيادة من ب، د

 <sup>(</sup>٧٩) في الاتحاف ٢٤٢ هي قراءة يعقوب ٠

<sup>(</sup>۸۰) آیهٔ ۸۱ ـ یس

على بن سليمان يشرحه شرحاً بيناً > قال الباء تدخل في النفي فتقول: ما زيد بقائم ، فاذا دخل الاستفهام على النفي لم يغيره عماً كان عليه فتقول: أما زيد بقائم ، فكذا و بقاد ر ، لأن قبله (۱۸) حسرف نفي وهو ولم، وقال أبو اسحاق: الباء تدخل في النفي ولا تدخل في الايجاب تقسول: ظننت نيداً منطلقاً ، ولا يجوز: ظننت نيداً بمنطلق فان جثت بالنفي قالت : ماظننت نيداً بمنطلق ، فكذا قوله جل وعز: وأو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يمعي بخلقهن بقادر و والمني (۱۸) أو ليس الذي خلق السموات والأرض والم يمعي بخلقهن بقادر في والمني (۱۸) أو ليس الذي خلق السموات والأرض والم يمن بعد المرين أنها د خلت رويسهم وفي علمهم والم يا ويجوب عند البصريين أنها د خلت توكيداً للنفي ولا تكون في الايجاب ؟ فالجواب عند البصريين أنها د خلت توكيداً للنفي ؟ لأنه قد يجوز ألا يسمع المخاطب ماه أو يتو هم الغلط فاذا جثت بالباء علم أنه نفي و وأما قول الكوفيين الباء في النفي حداء اللام في الايجاب و

ويوم َ يُعرَضُ الذينَ كَلَفُرُ وا على النَّارِ • • [٣٤] بمعنى واذكر يومــاً •

# ٠٠ بُلاغ من [٣٥]

في معناه قولان : أحدهما أنه بمعنى قليل • يقال : ما مَعَهُ من َ الزادِ الا مَلاغ َ أي قليل > والقول الآخر : أن المعنسى فيما و عيظُوا به بلاغ ، كما قال الأخفش • قال بعضهم : البلاغ القرآن • وهو مرفّوع على اضمار

<sup>(</sup>۸۱) ب، د و بعده ، تحریف ۳

<sup>(</sup>۸۲ـ۸۲) ساقط من ب ، د \*

## سورة الأحـــقاف

مبتدأ أي ذلك بلاغ ، ومن نصبه جعله مصدراً أو نعتاً لساعة ( فَهَــلُهُ يُهُــلُهُ يُهُلُكُ لا القوم الفاسة ون ) أي من فَسَنَق في الدنيا ، ويقال : ان هذه الآية من أرجى آية في القرآن الا أن ابن عباس قال (٨٣٠ : أرجى آية في القرآن « وان ربَّك لذ و مَخْفِر َ ق لِلنَّاسِ على ظُلْمَهِم م (١٨٤٠ ،

<sup>(</sup>۸۳) ب ، د زیاده ، من ، •

<sup>(</sup>٨٤) آيـة ٦ ـ الرعد ٠

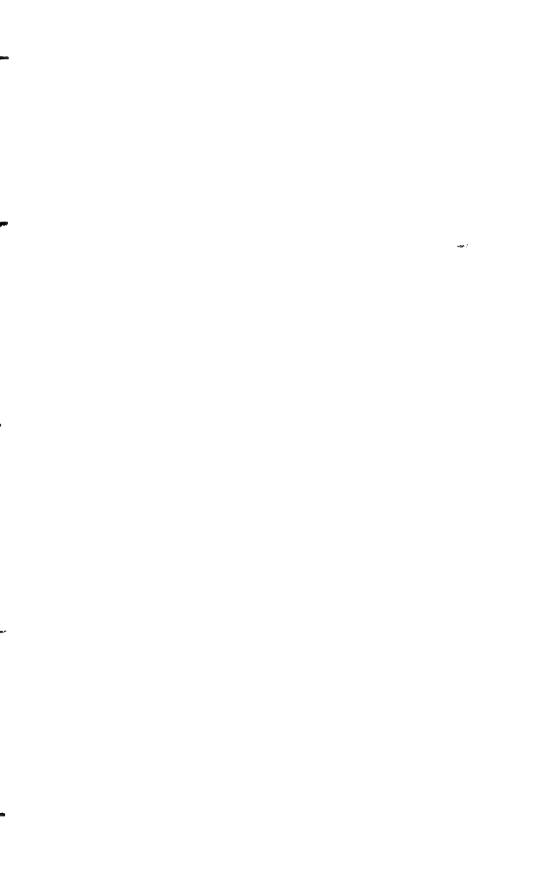

# شرح اعراب سورة معمد صلى الله عليه وسلم بســــم الله الرحمــن الرحيــم

الذينَ كَفَرُوا وصَدُوا عَن ْ سَسَبِيلِ اللهِ أَضَلَ أَعمالهُم ْ •• [١]

«الذين» في موضع رفع بالابتداء وهو اسم ناقص «كفروا» من صلت «وصد وا» معطوف عليه (۱) «وصد وا» بزيادة ألف بعد الواو وللنحويين في ذلك ثلاثة أقوال: فمذهب الخليل رحمه الله أن هذه الألف زيد ت في الخط فرقا بين واو الاضمار والواو الأصلية نحو ولوه فاحتير ت الألف الأنها عند آخر مخرج الواو و وقال الأخفش: لو كتب بغير ألف لقسرى وكفير وصد «كفير وصد » ففر ق بين هذه الواو وبين واو العطف وقسال أحمد بن يحيى: كتب بألف ليفر ق بين المنصسر المتصل والمنفصل فيكتب صد وهم المحد الحرام بغير ألف ويكتب صد وهم في المسجد الحرام بغير ألف ويكتب صد واهم ألف : كما تقول : قاموا هم وقال أبو جعفر : فهذه ثلاثة أقوال أصحها القول الأول لأن قول الأخفش يناركن بأنه قد يقال : كفر وأفعل وأفعل أبق المنظرين وليس يقع في قاموا منصمر «منصوب فيجب على قوله بين المنظرين وليس يقع في قاموا منصمر «منصوب فيجب على قوله بين المنظرين وليس يقع في قاموا منصمر «منصوب فيجب على قوله

<sup>(</sup>۱) هـ : على كفروا •

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ ــ المائدة ، ٣٥ ـ الفتح « صدوكم عن المسجيد الحرام ،

أن يكتبه بغير ألف وهو لا يفْعَلُ هذا ولا أحد غير ُه " • ومذهب الخليل رحمه الله مذهب صحيح"، • وهذا في واو الجمع خاصة فأما التي في الواحد محو ٌ قولك : هو يرجو فبغير ألف ؟ لأنها ليست واو الاضمار (٤) وهي لام الفعل بمنزلة الواو من دلو، فكتابتها بالألف خطأ ، وان كان بعض المتأخرين قد ذكر ذلك بغير تحصيل ورأيت أبا استحاق قد ذكره بالنقصان في النحو وذكر َ أَنه خاطبَهُ ۚ فيه • ومن العـرب من يقول : اللَّذون َ فيجعله جمعاً مُسَلَّماً • فأما ما رواه مجاهد عن ابن عباس في قوله جل وعز « الذينَ كَفُرُ وا وصدّوا عن سبيل الله ، أنَّهم كفار أهل مكة فَجَعَلُ الآيسة فيهم خصوصاً ، والظاهر يدل على العموم فيجوز أن تكون نز َلَت ° في قوم بأعيانهم تم صارت عامةً لكل من فعل (٥) فعلكم ، وكذا «والذينَ آمنُوا وعملُوا الصّالحات وآمنُوا بما نُزَّلُ على محمَّد وهمُو َ الحقُ من رَبِّهم ْ » [٧] فقول ابن عباس أن هذا نزل في الانصار خاصة وهو بمنزلة ماتقدتم دوالذين، في موضع رفع بالابتداء ، والخبــــر ( كَفَتَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنًا تِهِمْ وأصلَحَ بِاللَّهُمْ ) قال مجاهد عن ابن عباس : أي أمْر َهُمْ وروى (٦) الضحاك عنه : أي شأنهم • قال أبو جعفر: والىال في اللغة يُعبَرُّ عنه بالأمر والشأن والحال • قال محمد بن يزيد : وقد يكون للبال موضع آخر يكون بمنى القلب • يقال : مايَخُطُسُر ْ هذا على بالي أي على قلبي •

ذَ لِكَ مَانَ الذينَ كَلَفُر ُوا اتَّبَّعُوا الباطِلَ • • [٣]

<sup>(</sup>٣٣٠) في ب ، د د والصحيح في هذه مذهب الخليل ، ٠

<sup>(</sup>٤) ج: واو الجميع

<sup>(</sup>٥) ب، د: تولتي ٠

<sup>(</sup>۱) ج:حکی٠

«ذلك» في موضع رفع على اضمار مبتدأ أي الأمر ذلك ، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء وما بعده خبره ، ويكون ذلك اشسارة الى الاضلال والهدى والعرب قد تشير الى شيئين بذلك (٧ فمنهم من يقسول ذائك ٧) ، وسمعت أبا اسحاق يقول في قول سيبويه : ظنَنَت ذلك ، ولم ينعد ها الى مفعول آخر : ان ذلك اشارة الى شيئين ، كأن قائلا قال : ظنَنَت زيداً منطلقاً ، فقال له آخر : قد ظنَنَت دلك ،

فاذا لَقِيتُم الذين كَفُر وا فَضَر بُ الرّقابِ • • [٤]

مصدر أي فاضربوا الرقاب ضرباً ، وقيل : هو على الاغراء « هسذا قول الفراء » ( من فاضربوا الوائد في الأغراء « هسذا يهسربوا أو يلحقكم منهم مكروه ، والانتخان المالغة بالضرب مشتق من قولهم : شيء نخين أي متكانف ، (فامنا مننا بعد وامنا فداة) مصدران وحذف الفعل لدلالة المصدر عليه ولأنه أمر ، والفداء ينمد وينقصر عند انصريين ، وأما الفراء ( في فحكى ( ) أنه مسدود اذا كسسر أوله وممق صور اذا فتح أوله وحكى : قم فدك لك ، (حتى تضع منصر الحرب نفسها والفسير على الحرب نفسها ، قال أبو والفسير عند الفراء ( )

<sup>·</sup> ۷\_۷) ساقط من ب ، د ·

۸) معانی الفراه ۳/۷۵

 <sup>(</sup>٩) انظر المنقوص والمعدود ٢٥ ، ٢٦ °

<sup>﴿</sup>١٠) هـ: فزعم \*

<sup>(</sup>۱۱) معانی الفراه ۱۳/۷۵ ، ۵۸ ۰

جعفر : الحرب في كَالام العرب مُـُؤنَّــُهُ ° ، ويصغّرونها(١٢) بغير هـــــا-يقولون : حُسرَ يَنْبُ ؟ ومثلها قَوس ْ وذَود ْ يُصنَغَّران بغير هاء ســـماعاً مَنَ العربِ ﴿ ذَ لَكَ ۚ وَلُو يَشَاءُ ۚ اللَّهُ ۗ لَانتَصَمَرَ ۚ مِنْهُمُ ۚ ﴾ «ذلك» في موضع رفع أي الأمر ذلك أنه لو شاء الله لانتصَرَ منهمٌ ، ولكنه أراد أن يُشيبُ المؤمنين ﴾ وكانت الحكمة في ذلك ليقع الثواب والعقاب • وقد بَسَّن َ ذلك. جل وعز بقوله ( وَ لَكُن لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ ۚ بِبَعْضٍ ) ( والذينَ قَاتَكُوا في سَبِيلِ اللهِ فَكُن يُصْلُ أَعِمالَـُـُمْ ) هَذَه قراءةً أَبِي جعفر وشــــية الجحدري ( والذين َ قَتَكُوا (٣١٠ في سَبيل الله ) وقرأ /٢٣٩/ب أبسو عمرو والأعرج ( قُتُمَلُوا ) وعن الحسن أنه قرأ ( قُتُمَّلُوا ) مشهدة م قال أبو جعفر : والقراءة الأُ ولى عليها حجَّة الجماعة ، وهي أبيَن في المعنى وقد زعم بعض أهل اللغة أنه يختار أن يقرأ وفاتلوا، لأنه اذا قرأ « قُــُـــِـلُــوا، لم يكن الثواب الا لمن قُتل كواذا قرأ قَتَكُوا لم يكن الثواب الآل لن قَتَكُنَ ﴾ واذا قرأ «قاتلوا» عَمَّ الجماعة بالثواب • وهذه لعمر ياحتجاج حَسَبَن " ، غير أن أهل النظر يقولون : اذا قُرْ ِي ۚ الحرف على وجموه ههو بمنزلة آيات كل واحدة تفيد معنى ، وقد قال النبي صلى (<sup>١٤)</sup> الله عليه وسلم ﴿ أُوتيتَ جَوامِعُ الكُّلِّمِ ﴾ •

ياً يُنَّهَا الذينَ آمَنُوا ان تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُر كُنُم مع [٧]

قيل : المعنى ان تنصروا دين الله ِ وأُولياه فَجُعَلَ ذلك نُصرة ۖ له

<sup>(</sup>۱۲) ب، د : وتصغرها ۴

<sup>(</sup>۱۳) كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٠٠٠

<sup>(</sup>١٤) مر الحديث ص ٤٣٦ ٠

مجازاً ينصركم في الآخرة أي يدفع الشدائد عنكم • ورَوَى الضحاك عن أبن عباس : ينْصُر ْكُمُ على عدوكم ( ويُشْبَت ُ أَقد َامكُم ْ ) قيل : في موضع الحساب بأن يجعل الحجَّة لكم •

والذين كَفَرُوا •• [٨]

في موضع رفع بالابتداء ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على اضمار فعل يُنفَسَر ُهُ ( فَشَعْسًا لَهُمْ وأَضَلَ أَعمالَهُمْ ) معطوف على الفعل المحذوف •

ذَ لَكَ بَأْنَاهُمْ كُر هِنُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ••[٩] قال أبو اسحاق : كَارَ هِنُوا نزول القرآن ونبوَّة محمد صلى الله عليـه •

أَفَكُم عَسِير وا في الأرض فَيَنْظُر وا ١٠ [١٠]

في موضع نصب على أنه جواب ، ويجوز أن يكون في موضع جزم على أنه معطوف ، والجزم والنصب علامتهما حذف النون • (كيف كان عاقبة الذين ) اسم كان ولم يقل : كانت لأنه تأنيث غير حقيقي وخبسر «كَان» في «كيف» (وللكا فرين أمناً لها ) روى الضحاك عن ابن عباس قال : عَذَابٌ يَنز ل أَ مِن السّماء ولم يكن "بَعْد ف وقال أبو اسحاق في الضمير الذي في أمثالها أنه يعود على العاقبة •

ذَ لَكَ َ بَأَنَّ اللهَ مُولَى الذِينَ آمَنُوا وأَنَّ الكَافِسِينَ لَا مَولَى لَهُمْ مُولَى لِللهِ مَولَى لَهُم

روى امرائيل عن مماك عن عبكر مِهُ عن ابن عباس • ذلك بــأن ّن

الله مولى الذين آمنوا ، قال: ناصرهم ، قال الفراء (١٠٠ وفي قراءة عبدالله ( ذلك بأن الله ولى الذين آمنوا ) وهذه قراءة على التفسير ، وقدال أبو اسحاق: في معنى ذلك بأن الله يتولى الذين آمنوا في جميع أمورهم وهدايتهم والنصر على عدوهم ، وهذه الأقوال متقاربة ومعروف في اللغة أن المولى الولى وهو معنى ما قال ابن عباس: إن المولى الناصر ، وعلى هذا 'تنوول ول قول النبي صلى الله بعليه « مسن كنت مولاه فعلى مولاه فعلى الله عليه مسن كنت مولاه فعلى المنى من كان يتولا وينصره ، وقيل: المعنى من كان يتولا ني وينصرني فهو يتولى علياً وينصره ، ويبين ذلك ما حد الله على بن سلمان عن أبي سعيد السكترى عن يونس عن محمد من المستنير قال: إن سأل سائل عن قول الله جل وعز « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ؟ فالجواب مولى كل أحد فكيف قال جل وعز وأن الكافرين لا مولى لهم ؟ فالجواب أن المولى ههنا الولى وليس الله جل وعز وأن الكافرين لا مولى لهم ؟ فالجواب أن المولى ههنا الولى وليس الله جل وعز وأن الكافرين لا مولى لهم ؟ فالجواب

٤٢٦ فَغَدَتُ كَلاَ الفَرجَيْنِ تَحسبُ أَنَهُ مُولى المَخَافَةَ خَلَّفُهُمَا وأَمَامُهِمَا (١٧)

أى ولى ً المخافة •

٠٠ والنَّارُ مَشُوَّى لُهُم \* • [١٧]

« والنار » مرفوعة بالابتداء و « مثوًى » في موضع رفع على أنسسه

<sup>(</sup>١٥) معاني الفراء ٣/٥٩ ٠

<sup>(</sup>١٦) صحيح الترمنى ــ المناقب ١٣/ ٦٥ ، شرح القصائد التسع لابن النحاس ٣١٧ .

<sup>(</sup>۱۷) مر الشياهد ۱۵۱ م

#### سبورة محمد

الخبر ، وأجاز القراء أن يكون « مثوى ، في موضع نصب ويكون الخبسر المحسم .

وكَأَي من ْ قَر يه مِي أَشد ُ 'قَوَة مِن ْ قَرَيتِكَ التــــي أَشد ُ 'قَوَة مِن ْ قَرَيتِكَ التــــي أَخرَ جَنَّكَ مَ • [١٣]

التقدير وكم من أهل قرية • وهي أي دَخَلَت عليها كاف التشبيه والله الفراء (١٨) : في معنى • التي أخرجتك ، التي أخرجتك أهلها الى المدينة (أهلكناهم فلا ناصر لهم ) قال الفراء : جاء في /٢٤٠/أ التقسير قلم يكن لهم اصر حتى أهلكناهم ، قال فيكون • فلا ناصر لهم ، اليوم من المستذاب •

أَفَمَن ° كَانَ على بَيِّنَةً مِن رَبِّه ِ •• [18]

على اللفظ ولو كان على المنى لقيل: كانوا على بَسِيَّنَةً من ربهم ، وكذا (كَمَن ْ زُيْسِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَله ) ولم يقل: لهم سوء أعمالهم ، وبعده ( وَاتَّبَعُوا أهواءهم ) على المعنى ، ولو كان على اللفظ لكان واتَّبَعَ مَواهُ .

مَشَلُ الجنَّة ِ التي و ْعِيدَ المُتَّقَّنُونَ • • [١٥]

في معناه أربعة أقوال: قال محمد بن يزيد: قال سيرويه (١٩): أي فيما يُتُلْمَى عليكم ويقص عليكم مَنْـَل الجنة ، وقال يونس: مثـَل معنى صفة ومثلُه فيمــا ذكرناه « مَشَلُ الذينَ كَفَر ُوا بربتّهم أعمــالُهـُمْ

<sup>(</sup>۱۸) معاني الفراء ٣/٥٩

<sup>(</sup>۱۹) السكتاب ۱/۱۷ .

كُو مَاد ، (٢٠) قال محمد بن يزيد: وكلا القولين حَسِن جميل وقال الكسائي : مَشَلُ الجنَّة كذا وفيها كذا ولهم فيها كذا (كمَن ْ هُوَ خالد ْ في النار ) أي مثل مؤلاء في الخير كمنتك هؤلاء في الشر أي هؤلاء كهؤلاء. والقول الرابع عن(٢١) أبي اسحاق قال : « مَشَلُ ْ الجنَّة التي و ُعـــدَ المُتَّقَنُون ، تفسير لقوله جل وعز « ان الله يُدخل ُ الذينَ أَمنُوا وعسَّلُوا الصَّا لِحَاتِ جَنَّاتِ تَحَرِّي مَنْ مَحَتَّهَا الْأَنْهَـَارُ ْ ، (٢٢) ثم فسَّر تَلُكَ الأنهار • فالمعنى « مثل ُ الَّجنَّة التي و ُعَـدَ المُنتَّقونَ ، مما قد عرفتمــوه في الدنيا من الجنات والأنهار جنَّة ( فيها أنهار " من مَّا عير آسين ) في الدنيا من العجان والركبار عبد بريب بريب و المدنيا من العجان والركبار المدنيا من العجان والمركبار المركبار أبو حاتم (غير أُسُن ) (٢٤) على فُعلُ يقال : أُسَنَ الماء يأسن ويأسنن أسـنناً وأ'سَــوناً فَهُو آسن وأسن يأسَن أسناً فهو أسن " ، وتُحذَف الكسرة لثقلها فيقسال : أُسنن " ، اذا(٢٥) أنتَىٰ ۚ • فانَ تَغيَّرَ قالُوا أجَنَ الماءُ يأجنُ ويأجَنُ (وأنهارٌ " من ْ خَمْسُ لَذَ مْ لِلشَّار بين َ ) نعت خمر بمضى ذات لذة ويجوز لذَّه " نمت لأنهار ، ويجوز النصب على المصدر ، كلما تقول : هُو َ لَكَ ۚ هَهُ ۗ (كَمَن ْ هُو َ خَا لِد ْ فِي النارِ ) الكاف في موضع رفع وهي مُرا ِفَعَـــة ْ كَمَثُلُ عند الكسائمي كما بَـيَّنَّا ، وأما الفراء(٢٦٪ فالتقدير عنده : أمَّن ْ هو فَي هذَّه الجنات كَامَسَن ْ هو خالد في النار « و َسُـفُـُوا ماءً حَمَييماً فقَـطَـَّع َ

<sup>(</sup>۲۰) آیـهٔ ۱۸ ـ ابراهیـم ۰

<sup>(</sup>٢١) ب، د: قول ٠

<sup>(</sup>۲۲) آيـة ۱۶ ـ الحج ٠

<sup>(</sup>۲۳) ب، د : حکاه ٔ

<sup>(</sup>٢٤) في كتاب السبعة لابن مجاهد قراءة ابن كثير ( أسين ) على فتعيل -

<sup>(</sup>۲۵) ما زیادة « هذا ، ٠

<sup>(</sup>٢٦) انظر معانى الفراء ٣/٢٠ ٠

أمعاً عَمْم ) جَمع معى وهو يُذكر ويُؤنَّت ، وروى أبو أسامه الباهلي عن النبي صلى الله عليه في قول الله جل وعز « وسُقُوا ما حَمِيماً فقطَّع أمعاءهم ، قال : إذا قُرْب منه تكرّ همه ، واذا أدني منه شوكى و َجهه وقعَت فسروة وأسه ولَحسم و جهه فه اذا شريكه قطعً ماهاء م وخرج من د بُره .

## و مِنْهُمْ مَن يَسْتَمَعُ اللَّكَ •• [١٩]

على لفظ « مَن ْ ، (حتَّى اذا خَرَ جُوا من ْ عند كَ قَالُوا لِلنَّذِينَ أَ وَتُوا العِلْمَ ) على المعنى • قال عبدالله بن بُرَ يدَّةً : قالوا ذلك لعبدالله بن بُرَ يدَّةً : قالوا ذلك لعبدالله بن مسسعود ( أُولئك َ الذينَ طبَسع َ الله ُ على قَلْو بهم ْ واتَّبَعُوا أهواء َهُم ْ ) على المعنى أيضاً •

## والذين َ اهتُدُوا •• [١٧]

أي قَبِلُوا الهُدى وعَمِلُوا به ( زَ ادَهُمْ هُدَّى ) قال أبو جعفر: قد ذكرناه • ومن حسن ماقيلَ في الضمير أن المنى زادهم الله جل وعـز هدًى بما يُنز لُ من الآيات والبراهين والدلائل والحجج على رمـــوله صلى الله عليه فَيزداد المؤمنون بها بَصِيرة ومعرفة " •

فَهَلُ يَنظُرُ وَنَ الا السَّاعَةَ أَنْ كَا تِهِمُ بَغْتَةً • [١٨]

هذه القراءة التي عليها حجَّة (۲۷ الجماعة ۲۷٪ • وقد حكى أبو عبيد: أن في بعض مصاحف الكوفيين أن تأثيـهُم وقرى على ابراهيم بن محمد بن عرفة عن محمد بن الجهم قال حد ثنا الفراء قال : حدثني أبو جعفر

<sup>(</sup>۲۷\_۲۷) في ب ، « الجماعة والحجة » ·

الرؤاسي قال : قلت لأبي عمرو بن العلاء ماهذه الفاء في قوله ( فَقَد ْ جَاءَ أَشْرَ اطَّهَا ﴾ قال : هي جواب للجزاء • قلت : انما هي • أن ْ تأ تيُّهُمْ ، نقال : معاذ َ الله انما هي « ان تأتهم » • قال الفسراء : فَطَنَنْته ُ أَخَذها عن أهل مكة لأنه عليهم قرأ • قال : وهي في بعض مصاحف الكوفيين « اِن ْ تَأْتِيهِمْ ، بسنة (٢٨)/٧٤٠/ب واحدة ولم يقرأ بها أحد منهم • قال أبو جمفر : ولا يُسرَفُ مذا عن أبي عمرو الا من هذه الطريق • والمعروف عنه أنه قرأ « أن تأتيهــم » وتلك الرواية مع شذوذها مخالفة للســـواد ، والخروج عن حجة الجماعة • ومن جهة المنى ماهو أكثر ، وذلك أنه لو كان « إِن تَأْ تِهِم ° بِغَتَهُ "، لكان المني يمكن تأتي يَغْتَهُ وغير بِغَنَهُ ، وقد قالَ الله جل وَعَزُ « لا تأتيكُم الا" بَغْتَلَة " ، ( ( فَقَد ْ جَاءَ أَشْرَ اطْهَا ) جمع شرط أي علاماتها • قال الحسن : موت النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها ، وقال غيره : بَعْثُ النبي صلى الله عليه من علاماتها ؟ لأسه كَهَاتَيْنِ ، (٣٠) قال محمد بن يزيد: وانما قيل: شُمرَ طُ ۚ لأن لهم علامات وهيئات ليستَ ْ للعامة ( فأنى لَهُمْ ْ إذا جَاءَتُهُمْ ذَكُراهُمْ ۚ ) قسال الأخفش : أي فأنتَّى لهم ذكراهم اذا جاءتهم الساعة وذكراهم، في موضع رفع بالابتداء على مذهب سيبويه ، وبالصفة على قول الكوفيين •

<sup>(</sup>۲۹) آیة ۱۸۷ - الاعراف ۰

<sup>(</sup>٣٠) في البحر المحيط ٨٠/٨ أنه م - قال : « بُعِيْت أنا والساعة كهاتين وكفرسي رهان ، ٠

سبورة محمد

## فاعلَم \* • [١٩]

قال أبو اسحاق: الفاء جواب للمجازاة أي قد بيّنّا ان الله جل وعز واحد فاعلَم ذلك ، فأما مُخَاطَبَهُ النبي صلى الله عليه بهذا ، وهو عالم به ففي ذلك غير جواب ، قال أبو استحاق: مخاطبة النبي صلى الله عليه مخاطبة لأمنه ، وعلى مذهب بعض النحويين أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يُخاطب بهذا غيره مثل «فان كُنت في شبك منا أنز كنا الني من محاطب بهذا غيره مثل «فان كُنت في شبك منا أنز كنا النيء من جهات وجواب رابع ان المنى تحذير له من المعاصي أى فاعلم أنه لا إله الا الله (٢٠١ و حده لا يُعاقب على العصيان غير ه ويدل على هذا أن بعده واستغفر الذنبك كما تقول للرجل تُحذر ره من المعصية العامي و الما تحذره من المعامي و المنات تأمره أن يفعك العلم وانما تحذره من المعصة المناصي و قال أبو اسحاق: ( والله يعكم منتقلبكم ) أي منتصر فكم (و مَثواكم ) أي مقامكم في الدنيا والآخرة و قال: (وذ كر فيها القيتال)

طاعة" وقول" مُعْر 'وف" • • [٢١]

فيه أجوبة (٣٣٪ فقال الخليل وسيبويه (٣٤٪ جوابان : أحدهما أن تكون « طاعة وقول معروف » مرفوعين بالابتداء أي طاعة وقول معروف أمثل ( والثاني على خبر المبتدأ أيأمر أنا طاعة وقول معروف • وقال غيرهما :

<sup>(</sup>۳۱) آیـــة ۹۶ ـــ یونس <sup>۰</sup>

<sup>(</sup>۳۲) ب، د: حبو ۱

<sup>(</sup>٣٣) « فيه أجوبة ، زيادة من ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>٣٤) ب ، ج ، د : فللخليل وسيبويه ٠

التقدير منا طاعة • وقول رابع أن يكون وطاعة من نعتاً لسورة بمعسى ذات طاعه ( فاذا عَن َم الأمر أ ) أي جد الأمر • وقيل : هو مجاز أي أصحاب الأمر أي فاذا عز م النبي صلى الله عليه على الحسرب ( فلو صد قوا لله ) في القتال ( لكان خيراً لهم من التعلل والهرب ، وقال أبو اسحاق : أي لكان صدقه م الله والمائه م به خيراً لهم •

فَهَلُ ،عَسَيْتُمُ ( ٣٠ ) ان تَولَّيَتُم أَن تُفسِد وا في الأرضِ ٢٠ [٢٢]

هذه القراءة التي (٣٦ عليها الجماعة ٣٦) • قال أبو اسحاق : ولو جاز عَسيتُم لجاز عَسييَ ربكم فهي عنده (٣٧) لا تجوز البتة • وينروكي عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه قرأ ( ان تنو لتيتُم ) (٣٨) أي تولاكُم الناس على مالم يُسم فاعله « أن تنفسد وا في الأرض ، «أن) في موضع عصب خبر عَسيَتُم • وهذه اللغة الفصيحة ، ومن العرب من يتحذي ف «أن» من الخبر ، كما قال :

٤٢٧ عَسَى الهم الذي أسسيت فيه يكُون وراءَه فَسريَّ قَسريب (٣٩)

ومن العرب من يأتي بالاسم في خبرها فينصبه فيقول : عَسَمَى زيد ۗ قائماً •

<sup>(</sup>٣٥) قراءة نافع بكسر السين والباقون بفتحها ١ التيسير ٨١ ٠

<sup>·</sup> د د المجمع عليها ه ·

<sup>(</sup>۳۷) ه : عندمـم ۰

<sup>(</sup>۳۸) انظر مختصر ابن خالویه ۱٤٠ ۰۰

<sup>(</sup>۳۹) الشاهد لهد بنة بن خشرم من قصيدة أولها وطربت وأنت أحيانا طروب ، انظر : الكتاب ١٨٨١ ، الكامل ١٦٨ ، أمالى القالى ١٨١١ ، شرح الشواهد للشنتمرى ١٨٨١ .

سبورة محمد

أُ ولئِكَ الذِينَ لَعَنَهُمْ اللهُ فَأَصَمَتُهُمْ وَأَعْمَى أَيْصَـارَهُمْ وَ \* • [٢٣]

نم قال جل وعز يعد (أفكر يَهَد بر ون القرآن ) [٢٤] وقد تقد م وصفه م بالصّم والعمى ، فمن أصح ماقبل في هذا وأحد أن المعنى اولك الذين كَعَنهُم الله فلم ينبلهم "نواباً فهم /٢٤١ أن المعنى اولك الذين كعنهم الله فلم ينبلهم "نواباً فهم /٢٤١ أبي بمنزلة الصم لا يسمعون " ثناء حسنا " عليهم ولا يبصرون مايسر ون به من الثواب ، فهذا جواب بين ، وقد قيل : انه دعاء ، وقد قيل : انه مريرة عن النبي صلى الله عليون ، وقد تأول بعض العلماء حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معالمهم " (ائ) أي ليعلمون ، وتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعالهم " (ائ) أي ليعلمون ، وتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القليب الذين "قتلوا يوم بهد ربكم حقاً ثم أخبر أنهم فقال (٣٤) « همل و وجد "نم ما و عكد ربكم حقاً ثم أخبر أنهم يعلمونه ، واحتج بقول الله عز وجل « انك لا تسسم الموتى ، (ائك وها الناويل قدرد" ، جماعة من العلماء على متا وليه ؟ لأن النبي صلى الله عليه هو المنبين عن الله عز وجل ، وهو القائل « أن الميت ليسسمة كفق نعالهم ، والمخبر بعداب القبر ومساءلة الميت ليسسمة خفق نعالهم ، والمخبر بعداب القبر ومنساءلة الميت ليسمة وكذا

<sup>(</sup>٤٠سنا ، د « ثناء ما احسنا ، ٠

<sup>(</sup>٤١) انظر : سنن ابن داود حدیث ٤٧٥٢ ، ٤٧٥٣ ، المعجم لونسنك ٢/٤ ، ٦٩٦/٦ .

<sup>(</sup>٤٢) ب، د و حنين ، تصحيف ٠

<sup>(</sup>٤٣) مسند ابن حنبل ٤٨-٤٦/٧ ، المجعم لونستك ١٨٨٢٠ .

<sup>(</sup>٤٤) آيسة ٨٠ ــ النمل •

أكثر أصحابه على ذلك يُخبرون بتأديمة الأعمال الى الموتى (٥٤) فالصواب من ذلك أن يقال: إن الله جل وعز يؤدي الى الموتى (٢٤) من بني آدم ما شاء على ما شاء ويعذب من شاء ممن يستحق بما يشاء فأما قوله جل وعز « وما أكت بميسمع من في القبور ) (٤٧) و ( انك لا تُسمع الموتى (٤٨) فليس فيه مخالفة لهذا: وأنما المعنى – والله أعلم – الك لا تُسمع الموتى بقدرتك ولا بقوتك ، ولكن الله جل وعز يسمعهم كيف يشاء ويدل على هذا أن بعده « وما أنت بهادي العنمي عن ضلا كتهم « (٤٩) أي كست تهديهم أنت بقدرتك ولكن الله جل وعز الله جل وعز يهدي من يشاء بلطفه وتوفيقه •

أَ فَلا َ بِيَتَدَ بَر ُونَ القُر آنَ ١٠ [٢٤]

أى فيعلمون بما فيه ويقفون على دلائله (أَمَّ على قُلُـــوبِ أَقَفَالُهَا ﴾ أى أقفال تمنعها (°°) من ذلك •

إِنْ الذينَ ارتدُوا على أُدَبَارِهِمْ مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أُلُهُمْ اللهُدَى ٠٠ [70]

قال أبو اسحاق: أى رجعوا بعد سماع الهدى وتيينه الى الكفسر ( الشيطان ُ سَوَّل َ لِهَمْ ْ وأَ ملى لَهُمْ ْ ) هذه قراءة أكثر الأئسة ، وقرأ أبو عمرو والأعرج وشيبة وعاصم الجحدري ( وأ ُ ملى لهمُ ْ )(١٠٠٠

<sup>(</sup>٤٥ ، ٤٦) ب، د: المؤمس \*

<sup>(</sup>٤٧) آيـة ۲۲ ـ فاطر ٠

<sup>(</sup>٤٨) آيـة ٨٠ ـ النمل \*

<sup>(</sup>٤٩) آية ٨١ - النمل •

<sup>(</sup>٥٠) ب، د: تمنعهم ٠

<sup>(</sup>٥١) انظر : كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٠٠٠

على مالم يُسمَ فاعلُه عوراً مجاهد وسلام ويعقوب (وأملي لهم والقسراء باسكان الياء فالقراءة الأولى بمعنى وأملكى الله جل وعز لهم والقسراء النانية تو ول إلى هذا المعنى ؟ لأنه قد علم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أملاً لهم والقراءة الثالثة بيئة أخبر الله جل وعز أنه يملي لهم والكوفيون يميلون (وأملكى لهم ) لأن الألف منقلبة من الياء ومعنى أملكى له : مد له في العمر ولم يعاجله بالعقوبة وهو مشتق من الملاوة ، وهي القطعة من الدهر ومنه مكلك الله جل وعز نعمته ، وتمل حبيبك والمكوان : الليل والنهاد ،

َذْ لِكَ بَأْنَهُم قَالُوا لِللَّذِينَ كُرِهُوا مَا نَتْزُلَ اللَّهُ •• [٢٦]

قال أبو اسحاق : أى الأمر ذلك الاضلال فانهم قالوا لليسهود سنطيعكم في بعض الأمر أى في التضافر على عداوة محمد صلى الله عليه ( والله من يَعَلَم أَسرارَهُم ) هذه قراءة أكثر الأثمة ، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي ( والله من يُعلَم السرارَهُم ) وهسذا مصدر من أسر من والأول جمع مسر .

َ فَكَيْفَ ۚ إِذَا تُو َقَتُّهُمْ ۗ الْمَلاَ ثَكَمَةُ \* • [٢٧]

فيه حذف أى فكيف تكون حالهم ( يَضِربُونَ و جُوهَهُ سَمَ و أَدُوهَ لَهُ عَلَى وأُسَسِتَاهُم ولكن الله جل وعز كريم أيكنتسى •

ذلك بأنتهم اتبَعثوا ما أُسخَطَ الله •• [٢٨]

أَى ذَلَكَ جَزَاؤُ هُمُم ۚ بَأْنَهُم اتَّبِعُوا الشَّيِّ أَسَخَطَ َ اللَّهِ مَن تَر ْكُ مِنابِعَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَكَبِرِهُوا رَضُو اَنَّهُ ۗ ﴾ أَى اتّباع شريعتُهُ

والايمان به ( فأَحبَطَ أعمالَهَمْمُ ) أَى فَأَحبَطَ ذلك ، ويعجوز أَن يكون المعنى فأحبط الله جل وعز ما عملوا من خير بكفرهم •

أُمَ ْ حَسِبَ الذِينَ فِي قُلُوبِهِمٍ مَّرَضْ • • [٢٩]

عِنِ ابن عباس قال : هم المنافقون قال : والمرض الشك والتكذيب (أن لن يُخرِج الله أضغانهُم ) قال : عداوتهم للمؤمنين /٢٤١/ب قال محسمد بن يزيد : الضغن ما تنضمر أه من المكسر ووقد ضعَنت عمليه واضطعَنت .

وَ لُو تَشَاءُ لَأُرِينَاكُهُمْ ۚ فَلَعَرَفْتَهُمْ ۚ بَسَيِمَاهُمْ \* • [٣٠]

ويقال في معناه سيمياء (وكَتَعُر فَنَهُمْ في لَحْنِ القَول ) عن ابن عباس قال: فما رأى النبي صلى الله عليه منافقاً فَخَاطَبَهُ إلا عَر فَهُ قال محمد ابن يزيد: في لَحْنِ القَول في فحواه وفي قصده من غسير تصريح ، قال: وقريب من معناه التعريض ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه « انكم تختصمون إلى ولعك بعضكم يكون أكحن بحنجته من صاحبه فأقضى له على قدر ما أسمع ، فمسن فضبت له بشميء من حق أخيه فانما أقطع له قطعة مسن النار » (۲۰) قال محمد بن يزيد: معنى «ألحن بحنجته ، «أقصد وأمضى فيها ، قال : ومنه قول النبي صلى الله عليه للسعد ين (۳۰) حين وجههما الى بني قريظة « إن أصبت ماهم على العهد ين وجههما الى بني قريظة « إن أصبت ماهم على العهد المناهم على العهد

<sup>(</sup>٥٢) انظر: الترمذى ــ الأحكام ٦/٨٤، سنن أبى داود حديث ٣٥٨٣، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٧٥، المعجم لونسنك ٢٣٢/١٤ ( ورد الحديث فيها متفق مضمونا وفيه بعض الخلاف لفظاً ) ٠ (٥٣) في ج زيادة « سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » \*

فَاعلَمُنَا ذَلِكَ وَانْ أَصَبَّتُمَاهُمُ عَلَى غَيْرِ ذَلَكَ فَالْحَنَا لَي لَحَنَّا أَعْرَفُهُ وَلَا تَفُتَّنَا فِي أَعْضَادِ النُسلِمِينَ ﴾ (٥٤) •

وَ لَنَبِّلُونَّكُم حَتَّى نَعْلُمَ المُجَا ِهِدِينَ مَكَسَم والصَّابِسِ ِينَ َ •• [٣١]

الابِهَ لا أَ فَي اللغة الاختبار فقيسل: المعنسى لنشد دَنَ عليكم في التعبد (٥٥) ، وذلك في الأمر بالجهاد ، والنهي عن المعاصي • يدل على ذلك حَتّى نَعلَم المجاهدين منكم والصابرين ( ونَبْلُو أَخبَار كُمْ ) أى ما عملتم فيما 'تُعبِد 'تُمُمْ بِهِ •

إن الذين كَهَفَر وا وصَد وا عَن سَبِيل الله ِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُنُفًار فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ • [٣٤]

دخلت الفاء في خبر «ان"، لأن اسمها الذين وصلته وم فعل فأشبه المجازاة قد خلت فيه الفاء ، ولو قلت : إن زيداً فكم المطلق م لم يجز ٠

فَلاَ تَهِنُوا ٠٠ [٣٥] الأصل تَوهِنُوا حَذَفَت الواو تباعساً (وَتَدَدُعُوا) عَطف عليه ، ويجوز ان يكون جوابا • قال محمد بن يزيد: السيلم ( وأنتُم الأعلون ) قال

<sup>(</sup>٥٤) هما ستعد' بن' متعاذ سيد' الأوس وستعد' بن عبادة سيد' الخزرج بعثهما الرسول ومعهما عبدالله بن رواحة فقال « انظلقنوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم فان كان حقا فالحنا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس » انظر : السيرة النبوية لابن هشام ج ٣-٤ ، ص ٢٢١ ، ٢٢٢

<sup>(</sup>٥٥) ب ، د « في البقيئة » تحريف ·

<sup>(</sup>٥٦) ب، د: وصلتها ٠

<sup>(</sup>٥٧-٥٧) في ب ، د ، هـ « والسُّلَمُ واحد وهو السالمة » ·

مجاهد: الغالبون • ( والله معكم م ) أى ينصركم ( ولَن يَتَركنهم مجاهد: الغالبون • ( والله معكم م ) أى ينصركم ( ولن يَتركه المحاك : أى لن المنحاك : أى لن المعالم وقد ره أبو اسحاق على حذف أى لن ينقصكم م وواب أعما لكم • وروى يونس عسن الزهري عن سالم عن أبيه وعنسة يقول ، عن عمر عن النبي صلى الله عليه «قال : من فاتمته مالا ألعصر فكأنما و تر أهله وماله في والله من أي نقص وسلب • قال أبو جعفر : وفي اشتقاقه قولان : مسنه الفراء (١٠٠٠ أنه مشتق من الو تر ، وهو الذحل وهو قتل الرجل وأخذ ماله فالذي تفوته صلاة العصر لما فأته من الأجر والثواب بمنزلة من أ خذ أهله وماله أي هو بمنزلة الذي و تر و والاشتقاق الآخر أن يكون من الوتر وهو الفرد كأنيه من بمنزلة من قد بقتى منفرداً وحصت ملاة العصر بهذا في قول بعض العلماء لأنها الصالاة الوسطى وقبل : خصت من بهذا في أشغالهم ومعائشهم والأصل في يتر كم يو تر كم عند فت الواو ؟ لأنها بين ياء وكسرة ، وحذف حرف الخفض ليتعدى الفعل الى مفعولين مثل « واختار منوسي قومه منه سبعين رجلاً " (١٠٠ والتقدير عند الأخفش ولن يتركم في أعمالكم •

انَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعب وَلَهُو \* • [٣٦]

مبتدأ وخبره ( وان ْ تُـوُّ منتُوا و َتَتَّقَنُوا ﴾ • قال أبو اسحاق : وقد

<sup>(</sup>٥٨) ب،د:لم

<sup>(</sup>۹۹) انظر : الموطأ – باب ٥ حدیث ۲۱ ، الترمذی – الصلاة ١/٢٨٦ ابن ماجة – الصلاة باب ٦ حدیث ٦٨٥ ، سنن الدارمی – كتباب الصلاة ١/٢٨٠ ٠

<sup>(</sup>٦٠) معاني الفراء ٣/٤٣٠

<sup>(</sup>٦١) آيــة ١٥٥ ــ الأعراف ٠

عَرَّفَهُمْ أَنَّ أَجُورُهُمُ الْجَنَّةُ قَالَ : ويَجُوزُ ( وَلاَ بِهَسْأً لَكُمْ أَمُو اَلْكُمْ ) يريد على أن يَجِعله خبراً والْجَزَمُ على العطف • قيل : المعنى ولا يأمُركُمْ أَن تُنْفِقُنُوا أَمُوالَكُم كُلَّهَا في الْجِهادُ وَمُواسَاةً الْفَقْرَاءَ •

### ٠٠ فَيُحفِكُم ْ تَبْخَلُوا ٠٠ [٣٧]

أي تمتنعوا مما يجب عليكم • قال أبو جعفر : وكذا البُخْلُ في اللغة ( ويُخْرَ ج ُ أَضْغَانَكُم أَ في اللغة ﴿ وَيُخْرَ ج ُ أَضْغَانَكُم أَي مَاتَضَمَرُ وَنَهُ مِن ِ امتناع ِ النفقة خَوَفَ الفَقَر ِ •

### • • ومَن يَبْخُلُ فَانَّمَا • • [٣٨]

[ شرط وجوابه ](۱۲) ( فاتّما يَبْخَلُ عَنَ ْ نفْسِهِ ) أي انسا يعود الضرر عليه والعقوبة/٢٤٢/أ ( والله الغني وأتتم الفقراء ) أي فلم يكلّفكم ذلك لما عكممه منكم ( وان " تتولّوا يَسْتُبد ل " قوماً غيركُم " ) قبل : ان تتولّوا عن نصرة النبي صلى الله عليه يأتي بقوم آخرين بدلا منكم ( ثهُم " لا يكُونُوا أمْنَالكُم " ) فيما فعلتموه (٦٣) .

<sup>(</sup>٦٢) الزيادة من ب، د ٠

<sup>(</sup>٦٣) في حـ الزيادة « كأمثالكم » · هذا آخر سورة محمد صلى الله عليه ومسلم » ·

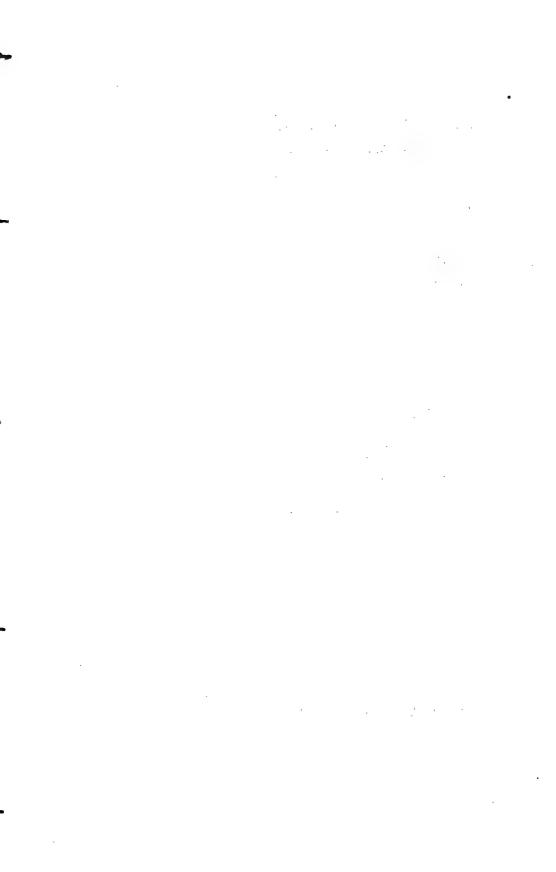

## شرح اعراب سورة الفتح بســــم الله الرحمــن الرحيــم

انًا فَتَنَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا •• [١]

الأصل اتنا حُد فَت النون لاجتماع النونات و والنون والألف في واننا، في موضع نصب م وفي و فتحنا ، في موضع رفع وعلامات المُضْمَسر مَنَّ في موضع رفع وعلامات المُضْمَسر مَنَّ في موضع رفع وعلامات المُضْمَسر مَنَّ في موضع رفع وعلامات المُضْمَسِة وقد توهيم قوم أنه فتح مكّة ممين لا علم لهم بالآثار و وقد صح عن ابن عاس والبراء وسهل بن حنيف أنتهم قالوا : هو فتح الحديية وهو صحيح عن أنس بن مالك كما قرىء على أحمد بن شعيب عن عسرو بن علي قال : حدثنا شعبة قال : خدثنا فتادة عن أنس بن مالك و انا فتكونا لك فتحا ميناً ، قال : الحديية وصح عن النبي صلى الله عليه أنه قال عند منصرفه من الحديبية و لقد أنز لت عكمي آية هي أحب الي من الدنياء فكف من النبي صلى الله عليه يحب الدنياء فكف مُنْ النبي صلى الله عليه يحب الدنياء فكف

<sup>(</sup>۱) الترمذى – أبواب التفسير ۱٤٧/۱۲ « عن عمر بن الخطاب يقول :

كنا مع رسول الله (ص) في بعض أسفاره فكلسّمت رسول الله (ص)

فسكت ثم كلمته فسكت ٠٠ فقال يا ابن الخطاب لقد أنزل علليّه

هذه الليلة سورة ما أحب أن لي منها ما طلعت عليه الشمس البحر المحيط ٥٠/٨

قال في هذا الفضل العظيم الخطير أحب الي من الدنيا ؟ وانما تقول العرب: هذا في الشيء الجليل فيقولون : هو أسخى من حاتم طي • والدنيسا لا مقدار لها • وقد قال النبي صلى الله عليه حين مر بشاة ميتة والله للدنيا أهرون على الله جل وعز من هذه على أهلها على الله على ذلك غير جواب منها أن المعنى لقد أنز لت علي آية هي أحب الي من الدنيا وما فيها لمو كانت لي فأنفقتها في سبيل الله جل وعز • وقيل : خوطبوا يما يعرفون « فتحاً » مصدر « منسيناً » من نعته •

ليَغفِرَ لَكَ اللهُ •• [٢]

لام كي ، والمعنى لأن ، قال مجساهد (ما تَقَلَدُم مِن فَ نَسِك ) قَبَل النّبوة (وما تأخّر) بَعد النبوة ، وقال الشعبي : مثله ألا أنه قال : الى أن مات ، (وينتم نعمته عليك ، م) عطف قيل : يتم نعمته عليه في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالثواب (ويهد يك صراطاً مُسترَقيماً) قيل : طريق الجنة ، قال محمد بن يزيد : الصراط المنهاج الواضح ، قال أبو جعفر : التقدير الى صراط ثم حدد فت الى ،

وَيَنْصُرُكُ اللهُ • • [٣]

عطف (٣) . ( نَصْراً عز ِيزاً ) مصدر دعزيزاً، من نعته .

هُو َ الذِي أَنزَلَ السَّكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنين • • [3]

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : السكينة الرحمة قال محمد

۲) انظر : الترمذی ــ الزهد ۱۹۸/۹ ، ابن ماجـة ــ بـاب ۳ حدیث
 ۲) ۱۱۱۰ ، ۱۱۱۱ ، المعجم لونسنك ۱۵۲/۲ .

<sup>(</sup>۳) عط*اف* ساقط من ب ، د ۰

ابن يزيد: السكينة فيمسيكة من السكون ، ومن السكينة الحيام والوقاد وترك مالا يعني ، وروى مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين وبعضهم يقول عن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال (ئ ن من حُسن اسلام المر تركه مالا يمعنيه ، ، ومن الرحملة المحديث (أ) ان النبي صلى الله قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال له الأقرع بن حابس: ان لي لعَسَرة أولاد ما قبالت واحداً منهم قط فقال النبي صلى الله عليه « من لا يرحم لا يشر حم " ، ، وفي بعض الحديث (أ) « أرأيت ان كان الله سبحانه قلم عالرحمة من قلبك فما ذ نسبي » ، وفي رواية ابن أبي طلحة عن ابن عبس ( ليز داد وا ايمانا مع ايما نهم ) قال: بمعت النبي صلى الله عليه بشهادة أن لا اله الا الله من زاد الصلاة ثم زاد الصيام ثم أكمل / ٢٤٧/ب لهم دينههم ،

ليدخل المُؤمنين والمُؤمِنات حَنّات تَجسري مِن تَحتيهسا الأُنهَارُ ١٠٠ [٥]

مفعولان ( خَالدِينَ ) على الحال (ويُسكَفَرَ ) عطف ، وكسندا ( ويُسكَفَرَ ) عطف ، وكسندا ( ويُسكَفَرَ ) عطف ، وكسندا ( ويَسُعَذَبَ المُنا فَقينَ والمُنا فقسات والمُشسر كلين والمُسبر كات الظانين ) [٦] نعت ، وقرأ مجاهد وأبو عمرو ( دَاثيرةُ السُومُ ) بضم السين ، وفتح السين وان كانت القراءة به أكثر فان ضميها فيما زعسم الفواء (٧) في هذا أكثر ، والسُومُ اسم الفعل ، والسَّومُ الشيءُ بعينه ،

<sup>(</sup>٤) انظر : الموطأ ـ باب ١ حديث ٣ ، الترمذي ـ الزهد ١٩٦/٩ ، المعجم لونسنك ١٩٦/٥ ٠

<sup>(</sup>٥ ، ٦) المسند لابن حنبلُ ١٢/٨٨ ، الترمذي ــ البر والصلة ١٠٢/٨ ، المعجم لونسنك ٢/٢٦٢ .

 <sup>(</sup>۷) انظر معانی الفراء ۳/۰۵٪

سمورة الفتح

انّا أرسكناك َ شَا ِهِداً ومُبَشَراً و َنذيراً •• [٨] حال مقدّرة • قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( لِيُؤ ِمنُوا )(^/ •• [٩]

مردودة على « هنو الذي أنزل السكينة في قللوب المؤمنين " يؤمنوا و والقراءة بالتاء على معنى قل لهم ، وقيل ان المخاطبة للنبسي صلى الله عليه منخاطبة "لأمته ، ( وتنعز "روه في على التكثير ، ويقال عز ره في يعز "ره في قل الحسن والضحاك : « وتعز روه » أي تنصروه وتعظموه ( وتنسبت وه أي تنسبت والمنحاك : « وتعز روه » وقال قتادة : « تعز "روه » تعظموه ( وتنوقر وه في أي تسودوه وتشر "فوه ، وتأو "له محمد بن يزيد على أنه للمبالغة قال : ومنه عز "ر السلطان الانسان أي بالغ في أد به فيما دون الحد " وقال أبو جعفر : ور أيت (١٩) علي بن سليمان يتأوله بمنى المنع ، قال : فيعز "رت الرجل من شيعت منه ونصرته ، وعز "رت الرجل ضر بته في دون الحد " و والسيقاقه منعته منه ونصرته من أن يعدود الى ماضربته من أجله و

ان الذين يُبايِعُونك ٠٠ [١٠]

اسم «ان"، ويجوز أن يكون الخبر ( انتما يُسبا يعنُونَ الله ) ويجوز أن يكون الخبر ( يَدُ الله فَوق أَيد يهم ) وقرأ ابن ابي اسسحاق ( ومَن افني بما عاهد علي الله الله ) ( الله علي الأصل ويجوز ( فَسَنُوْتِهو ) بابسات ( فَسَنُوْتِهو ) بابسات

<sup>(</sup>٨) انظر السبعة لابن مجاهد ٦٠٣٠

<sup>(</sup>٩) ب، د: سـمعت ٠

<sup>(</sup>١٠٠) قراءة حفص عن عاصم انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٠٣٠

الواو في الادراج ، ويجوز ( فسنؤتيهي ) ياتبات الياء في الادراج تُنبدل من الواو ياء وحكى هذا كلَّه سيبويه وغيره و

سيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الأعرابِ •• [١١]

ويجوز ادغام اللام وان كان فيه جمع بين َ ساكتين لأن الأول منهما حرف مدّ ولين ، ولا يجوز الادغام في ( فاستَمَعْفر ُ لَنَا ) عند الخليسل وسيبويه ؛ لأن في الراء تكريراً فان أدغمتها في اللام ذهب التكرير •

( يَقُولُونَ بَأَ لَسِنَتَهِم ۚ ) جَمع على أَنَ اللسان مذكّر ، ومن أنتَّه ُ قَالَ : أَلسُن ۗ ( قُلُ قُمَن يَملِك ُ مِن اللهِ شِيئًا ان ْ أَراد َ بِكُم ْ ضَر اً) هذه قراءة أكثر القراء ، وقرأ يحيى بن واب والأعش وحمزة والكسائي ( ضُر اً )(۱۱) ففر ق بَينَهه ما جماعة من أصحاب الغريب منهم أبو عيد فقال : الضّر : فضد النفع والضّسر أن البؤوس كما قال : « انتي مستّني الضر أ ،(۱۲) فعلى هذا يجب أن يكون الغمّر منا أولى ولكن حكى النحويتون أن ضر أن ضر أ وضر اً جائن مثل أشر ب شر با شر با

### ٠٠ وكُنْتُنُمْ قُومًا بُورًا ٠٠ [١٢]

يقال: ان البُورَ في لغة أزدعمان الفاسد، وحكى الفراء: أن البُورَ في كلام العرب لا شيء، وانسه يقال: أصبحت أعماًلُهُمْ بُوراً أي لا شيء

سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ اذا انطكانَقْتُم الى مغايم لِتأخُذُ وحسا

<sup>(</sup>١١) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٠٤ ٠

<sup>(</sup>۱۲) آية ۸۳ - الأنبياء ٠

ذَ رُونا تَشَبِعْكُم يُريدُونَ أَن يُمِدَلُوا كَلامَ اللهِ •• [١٥]

وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي (كَلَمَ الله )جمع كلمة ، وقول سيبويه « هذا باب علم ما الكيلم مِن العربيَّة ، يريد به جمع كليمة يريد ثلاثة أنحاء من الكلام اسماً وفعلا وحرفاً • والكلام اسم للجنس ، وقد أجاز بعض النحويين أن يكون الكلام بمعنى التكليم ، وأجاز : سُمعت كلامَ زَيد عمراً • قال أبو جعفر : وحُقيقة الفرق بينَ الكلام وَالتكليم أن الكلام قد يُسمَعُ بنير متكلّم به ، والتكليمُ لا يُسمَعُ الآمن متكلّم به ، والتكليم قَبِلُ ) وهو قوله جل وعز « ولَنَ ° تقا تلُوا معيي عَدُ وا " (١٣) ثم قال جل تناؤه بعد هذا ( فُـل/٢٤٣/أ للمُخلَقَفين من الأعراب سَتُـد عُـون الى قَومٍ أُو لِي بَأْسِ شديد ِ ) [١٦] يقال : كيف تُدعُونَ الى القتال ، وقد قال « ولن° تقاتلوا معيي عدواً » ورد" عليهم قولهم « ذَرَرُونا نتَّبعكم »؟ فالجواب عن هذا أنه انما قال : ﴿ لَن تَفَاتَلُوا مُعْمِي عَدُواً ، وهؤلاء لم يُدعَوا في وقت النبيّ صلى الله عليه يدلك على ذلك أنّ بعده ( وانْ تَنُو َلُوا كَلَمَا تُولَّيْتُم مِن قَبَل ) ويَعضُد ُ هذا الجواب جماعة الحجَّة أن أبا بكر وعمر رحمهما الله هما اللذان دعيا الأعراب الى القتال ، كما قال ابن عباس في قوله جل وعز ( سَتُدعَونَ الى قَوم أولى بأس شُديد ) قال : إلى بنبي حنيفة أصحاب مسيكمة قال : ويقال الى فارس والروم • قال مجاهد ُ وعطية ُ العَوِ في : « الى قوم أ ولي بأس شــــــــد ، قال : وعمر وفَصَلهما رضي الله عنهما وأنهما أخذا الامامة باستحقاق لقول الله

<sup>(</sup>۱۳) آیـة ۸۳ ـ التوبة ٠

### سمورة الفتح

جل وعز (فان تطیعنوا یئوتکم الله أجراً حسناً) ولا یجوز أن یعطیی الله جل وعز أجراً حسناً الا لیمن قاتل علی حق مع امام عاد ل و قال الکسائی: (تفاتلنونهم أو یسلمنون) علی النسق وقال أبو اسحاق: «أو یسلمنون » مستأنیف و المعنی أو هسم یسلمون و قال الکسائی: وفی قراء أنهی بن کعب (أو یسلمنوا) (ایمنی حتی ینسلمنوا و البصریون یقولون: بمعنی الی أن (۱۵) کما قال:

### ٤٢٨ - أُو نَمُوتَ فَنُعُذْرَ الْأَلَا

لَيسَ على الأعمى حرَجُ ولا على الأعرج حرَجُ ولا على المأريض حرَبَجُ ولا على المريض حرَبَجُ • وعن المريض حرَبَجُ • وعن المريض عاس : أن هذا في الجهاد ع وأنه كان في وقعة الحدديبية فيمن تخلف عنها •

لْهَدُ رَضِيَ اللهُ عَسنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحتَ الشَّجَسِرَة •• [١٨]

قَالَ جابر كَنَا أَلْفاً وأَرْبِعَ مَائَةً بايعنا على أَنَ لَا نَفَّ ( وأَ ثَابِهُمُ فَتَنْحاً قَرَ بِباً ) أكثر أهل التفسير على أنه خيبر كانت لأهل الحُد ييبة ، وقيل : هو فتح الحديبية • قال الزهري : وكان فتحاً عظيماً •

فأما ( فعَجَدًلَ لكُمْ هذه ) [٧٠] فأهل التفسير على أنها خيبر ( وكف أيدي الناس عَنْكُمُ ) عن ابن عباس والحسن قمال : همو

<sup>(</sup>۱٤) انظر : مختصر ابن خالویه ۱٤۲ ٠

<sup>(</sup>١٥) ب، د: الاأن

<sup>(</sup>١٦) مبر الشاهد ١٤٨ \*

عَيْيَنْهُ أَن حصن الفَرَ أَرِى وَقُومُهُ وَعُوفُ بن مالك النضرى ومن معه أَ جَوَوا لينصروا أَهل خيبر ، ورسول الله صلى الله عليه محاصر الله فألقى في قلوبهم الرعب قال جل وعنز ( ولتكون آية للمؤمنين ) وقيل: المعنى ولتكون المغانم آية أى دلالة على صدق النبي صلى الله عليه واخباره بالغيب •

وأُ خَرِى • • [٢١] في موضع نصب أى وعدكم أخرى ( لَـــــمْ تَقَدْ رُوا عَلَيْهَا قد أَحَاطَ اللهُ بِهِمَا ) أى علم أنها ستكون •

وَ لَوَ قَاتَلُكُمْ الذِينَ كَفَرُوا لَولَوا الأَدْبَارَ • [٢٧] عن ابن عباس والحسن أيضا انه في عيبتة وعَوف •

سُنْـنّة َ اللهِ • • [٢٣] مصدر لأن معنى • لَـولّـوا الأدبار َ ، سَـــنّ اللهُ عز وجل ذلك • قال أبو اسحاق : ويجوز • سُنْنّة ُ الله ِ ، بالرفع أى تلك سنة الله •

وَهُو َ الذِي كَافَ ۚ أَيْدِيهُمْ عَنكُمُ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُــــمْ ۗ •• [٢٤]

رُويتُ فيه روايات فمن أحسنها أنه في يَوم فَتَح مَكَة كَفَ الله جل وَعَز أيدي الكفار بالرعب الذي ألقاه في قلوبهم وكيَف أيدي المُؤمنين بأنه لم يأمرهم بقتالهم يدل على هذا قوله عز وجل ( ببطن مكة ) [ ولم تنصرف مكة ](١٧٠) ؟ لأنها معرفة اسم للمؤنث ثم بيّن جل وعز أنه لم يترك أمرهم بقتالهم لأنهم مؤمنون وأخبر أنهم كفار فقـــال

<sup>«</sup>۱۷) زیادة من ب، ج، د. •

( هُــم الذين كَفَر وا وصد وكُسم عَـن المسجد الحَسرام والهَدْي ) [٢٥] (١٨ معطوف على الكاف والمسم وصدُّوا الهَدْي ١٨٠) ر معكوفاً ) على الحال ( أَن يَسِلْغَ محله ف ) « أَنْ » في موضع نصب أي عن أن يبلغ محله ِ ثم بيَّن َ جل وعز ِ لم َ لَم ْ يأمرهم بقتالهم فقال ( ولَولا ر جال مُؤمنُونَ وساءٌ مُؤمنَات مَعَلَمُوهُم أَن تَطَوَ وهم ) «أَنْ» في موضّع رفع بدل والمعنى ولولا أن تطوءوهم أى تقتلوهم /٧٤٣/ب بالـَوْ طَء والقتل وقيل : [ لأذ ن َ لكم في دخول مكة ولكنه حال بينكــــم وبين ذلكَ ( ليُدخلَ اللهُ في رَوْحَمته مَن يهَشَاءُ ) من أهل مكة بِالْمُو ْطَّ ، وَقَيْل : ] (١٩) المعنى أنّ الله سَبحانه عَلْمَ أنّ مِن ْ هؤلاءِ الْكَتَّفَارَ مَنَنُ يُسْلَمُ ومَن يُولَمَدُ له من يُسلم فلم يَأْمَر (٢٠ بقتلهم ويقال: إنّ على هذا ' ' نهى الله جل وعز عن قَتل أهل الكتاب إذا أدّوا الجزية قال الله جل وعز « ليُدخِلَ الله في رَحميتُه ِ مَن يَشَاءُ ، • فأمــــا معنى ( فَتُصْبِكُمُ مَنْهُم مُعَرَّة بغير عَلْمُ ) فقيل لئلا يقتــــلَ المسلمونَ خَطَّأً فَتُدُوخَذُ الدياتُ وقيلَ : مَعَلَّر مَ أَي عيب فيقال : لم يتفوا إذ ٢١٦ قتلوا أهـل دينهـم٢١ قسال الله سـبحانه ( لَو َ تز َيلـوا لَعَذَ يُسْنَا الذينَ كَلَفَرُ وا منهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ) أي لو انسازوا لأمرناكم أن تعذبوهم بالقتل •

إذ ْ جَعَلَ الله يمن كَفَر وا في قُلُوبِهِم الحسية حَمية الجَاهِلية •• [٢٦]

<sup>(</sup>۱۸ ـ ۱۸) ساقط من ب، د ٠

<sup>(</sup>۱۹) ما بین القوسین زیادة من ب ، ج ، د

<sup>(</sup>٢٠-٢٠) في ب ، ج ، د : « بقتلهم ليدخل من يشماء منهم في رحمته بالاسمالم » ٠

<sup>(</sup>۲۱-۲۱) في ، د « ان قيل إنهم قتلوا ، ٠

رُوى عن ابن عباس قال : هم المشركون صدّوا عن المستجدر الحرر أم و مَنَعُوا البَهْدى أن يبلغ محلّه • فأما حقيقة الحميّة في اللغة فهي الأنفة والانكار فان كانت لما يجب فهي حسّنة ويقال لفاعلها حامى الذمار ، كما قال :

# 27٩ حامي الذمار على مُحافظة السيد (٢٢) جُلتي أَمِين مُغَيَّبِ الصد و (٢٢)

وان كانت لما لا يجب فهي ضكلاً وغلو كما قال جل وعز « حَمية الجاهلية ، فأما ( وأكر مَهُم كلمة التقوى ) فللعلماء فيه قولان : روّى على ابن أبي طلحة عن ابن عباس « وألزمهم كلمة التقوى » د لا إله الله أ ، وهي رأس كل تقوى وكذلك يشر وى عن على وابن عُمر وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع رحمهم الله قالوا : كلمة التقوى « لا إله الا الله ، ورو وى محمد بن اسحاق عن الزهري عن المسور ومر وان وألزمهم كلمة التقوى » قال : يعني « بسم الله الرحمن الرحم » قال الزهري : لما كنت الكتاب بالمقاضاة وأملاه وسول الله صلى الله عليه « بسم الله الرحمن الرحم ، أنكروا ذلك ، وقالوا : ما نعرف إلا وهذان القولان ليما بمتناقضين ؛ لأن الله جل وعز قد ألزم المؤمنين التوحيد وبسم الله الرحمن الرحم ، وقد كانوا أنكروا في هذا الكتاب « من وبسم الله الرحمن الرحم ، وقد كانوا أنكروا في هذا الكتاب « من محمد رسول الله ، وقالوا من محمد بن عبدالله ، ( وكانوا أحق بها ) خبر كان أى أحق بها من غيرهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه الذين اختارهم الله جل وعز له ،

۱۹۹۰ (۲۲) الشاهد لزهیر بن أبی سلمی ۱۰ انظر شرح دیوان زهیر ۹۰ ۰

لَقَد ْ صَدَقَ الله ْ رَسُولُه ْ الْرَوْيا بالحَقِّ • • [٢٧]

ثم بين الرؤيا بقوله عز وجل ( لَتَدْخُلُن المُسجد التحرام الن شاء الله آمنين ) وتكلّم العلماء في معنى « إن شاء الله ألله ، هنا لأن الاستثناء لا يكون (٢٣ في البشارة فيكون فيها فائدة إنما الاستثناء ٢٠ مسن المخلوقين ؛ لأنهم لا يعرفون عواقب الأمور فقيل الاستثناء من آمنين • وقيل انما حكي ما كان في الرؤيا وقيل خوطب الناس بما يعرفون ومسن حسن ما فيه أن يكون الاستثناء لَمن في قتل منهم أو مات ، وقد زعم بعض أهل اللغة أن المعنى لتَد خُلُن المسجد الحرام إن (٢٤٠) شاء بعض أهل اللغة أن المعنى لتَد خُلُن المسجد الحرام إن كتسم مؤمنين ، (٢٠) وأن مثله : « وإنا إن شاء الله أن بكم لاحقيون • وهذا قول لا يعرق أن مثله : « وإنا إن شاء الله أن بكم لاحقيون • بمعنى « إذ » وإنما تلك « أن » فعلط وبينهما فصل في اللغسة والاحكام عند الفقهاء والنحويين (محيلقين وزو وسكم ومقاصرين) نصب على الحال ، وهي حال مقدرة • وزعم الفراء أنه (٢٢٠) يجبوز وأنسب على الحال ، وهي حال مقدرة • وزعم كذا وبعضكم كذا وبعضكم كذا و

٤٣٠ - وغُود ِرَ البَقُلُ مَلُو ِي وَمَحَصُود (٢٧)

هُو َ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ اللَّهَدَى وَدِينِ الحَقِ لَيْظِهِرَ .

<sup>(</sup>۲۳\_۲۳) ساقط من ب ، د ۰

<sup>(</sup>۲٤) ب، د « إذ » تصحيف ·

<sup>(</sup>٢٥) آية ٢٧٨ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>۲٦) انظر معانی الفراء ١٨/٣٠

<sup>(</sup>۲۷) مر الشاهد ۳۸۶ ·

على الدين 'كيله • [٢٨] قيل : بالحجج والبراهين ، وقيل : لابد أن يكون هذا ، وقيل : قد كان لأن النبي /٢٤٤/أ صلى الله عليه بهمث والأديان أربعة فقهرت كلها في وقته ، وفي خلافة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما • وفي رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى ليظهر م على أمر الدين كله أي ليينه له • قال أبو جعفر : هذا من أحسن ما قيل في الآية لأنه لا معارضة فيه •

### مُحتد " رَسُول َ اللهِ •• [٢٩]

مبتدأ وخره ( والذين مَعَهُ أَشد اء على الكفار ) مثله و و و ك قُر ة عن الحسن أنه قرأ ( والذين مَعَهُ أَشد اء على الكفار ر حَماء ينهُمْ ) (٢٨) بالنصب على الحال وخبر «الذين» «نراهم» ويجوز أن يكون الذين في موضع نصب باضمار فعل يفسره تراهم و ( ر كعا سُجداً ) على الحال ( سيماهم في و جُوههم مسن أثر السُّجُود ) أى علامتُهُم و وأصح ما قبل فيه أنهم يكوم القيامة يعرفُون بالنور الذي علامتُهُم و وفي الحديث (٢٩) و تأتي أنمتي نعسرا محجلين ، في وجوههم و وفي الحديث (٢٩) و تأتي أنمتي نعسرا محجلين ، ولك مشلهم على قول ( كَنَرَ رع ) وعلى قول ( مَشَلُهُم في الانجيل ) مبتدأ و خبره ( في التوراة ) تمام الكلام على قول الضحاك وقتادة ، ويكون ( مَشَلُهُم في الانجيل ) مبتدأ ، وخبسره مشكل على مثل ثم تبتدى و كزرع ، أي هسم كزرع و ( أ خر ج مشكل على مثل ثم تبتدى و كزرع ، أي هسم كزرع و ( أ خر ج مشكلاً على مثل ثم تبتدى و كزرع ، أي هسم كزرع و ( أ خر ج شطف مشكلاً على مثل ثم تبتدى و دروع ، أي هسم كزرع و ( أ خر ج شطف مشكاً ه ) عن ابن عباس قال : السُنبلة بعد أن كانت و حده ها تخر ج أ

<sup>(</sup>۲۸) انظر مختصر : ابن خالویه ۱۶۲ ۰

<sup>(</sup>۲۹) انظر : الموطأ ــ باب ٦ حديث ٢٨ ، أبن ماجة الطهارة باب ٦ حديث ٢٨ ، ٢٨٤ •

### ســورة الفتح

معها سَبْع سَنَابِلَ وأكثر وروى حُميَد عن أنس و أخرج شطأه » قال : نَبَاتَه وَقُراخَه وَ قَال أبو جعفر : إن خَفقت الهمزة قُلْت شَطَه فَأَلَقيت حركتها على الطاء وحذفتها (فآزره ) قال أهل اللغة : أى لَحق بالأمهات وأصل آزرَه قواه (فاستغلظ فاستوى على سُوقه ) جمع ساق على فُمول حُذ ف منه (يعجب الزراع على سُوقه ) جمع ساق على فُمول حُذ ف منه (يعجب الزراع الريغظ بهم الكُفار) قيل : الكفار ههنا الزراع ؟ لأنهم يغطون الزرع وقيل : هم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وهذا أولى ؟ لأنه لا يجوز يُعجب الزراع ليغيظ بهم الزراع (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مَعْفرة وأجراً عظيماً) تكون ومنهم "ليان الجنس أولى ؟ لأنها إذا جعلت للتبعيض كان معسنى آمنوا ثَبَتُوا ؟ وذلك مجاز ولا يتُحملُ الشيء على المجاز ومعنساء محمد على الحقيقة وصحيح على الحقيقة و



## شرح اعراب سورة الحجرات بســـم الله الرحمــن الرحيــم

ياً يُنَّهَا الذِّينَ آمنُوا •• [١]

«يا» حرف ينادى به ، و «أي ، مضمومة ؟ لأنها ندا مفرد ، و «ها» المتنبيه ، «الذين ، في موضع رفع نعت لأي . و ومن العرب من يقول : اللاندون (آمنوا) صلة «الذين ، و (لا تنقد منوا) جزم بالنهي ، و بعض التحويدين يقول : جزم بلا لشبهها بلم ، و بعضهم يقول : لقوتها في قلب الفعل الى المستقبل لا غير ، و ر و ي في نزول هذه الآية أقوال فمن أصحتها سندا وأبينها ما حد تناه علي بن الحسين عن الحسن بن محمد قال : حد تنا حجاج عن ابن جُر يَج قال : أخرني ابن أبي ملكيكة أن عبدالله بن الزبير أخبرهم : أنه قدم وكب من بني تميم على النبي صلى الله عليه فقال أبو بكر رضي الله عنه : أمر القعقاع ابن محبد ، وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقوع بن حابس ، فقال أبو، بكر : ما أردت الي أو في ذلك « يأ ينها الذين آمنوا لا تقد موا بين يد ي الله ور سول واتقنوا في ذلك « يأ ينها الذين آمنوا لا تقد موا بين يد ي الله ور سول واتقنوا الله الله ستمسيم عليم . •

يَأَ يُنْهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَرَفَعُوا/٢٤٤/بُ أَصُواتَكُمْ ۚ فُوقَ صُوتِ النَّبِيُّ •• [٢]

الآية • قال الحسن : وحد تنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان ابن حسين عن الحسن « يأينها الذين آمنوا لا تقد موا بين يدي الله ورسوله » قال : لا تذبحوا قبل الامام • وروى الضحاك عن ابن عباس « لا تقد موا بين يدي الله ورسوله « قال : هذا في القتال والشرائع لا تقضوا حتى يأمر رسول الله صلى الله عليه • قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة بن بعضها يشد بعضا ، لأن هذه الأشياء اذا كانت ونزلت الآية تأولها القوم على ظاهرها في كراهة تقديم القول بين يدكي الرسول صلى الله عليه من قبل أن تشاور وا ، وتأولها قوم على منع الذبح قبل الامام ، ودل على هذا أن فعمل الطاعات قبل وقتها لا يجوز تقد يم الصلاة ولا الزكاة • قبل أن تفسل والضحاك ( لا تقد موا) (أ) وزعم الفراء (٢) أن المعنى فيما واحد • قال أبو جعفر : وان كان المعنى واحدا على التساهل فشم فيرق بنهما من اللغة قد من يتعدى فتقديره لا تنقد موا القول والفعل بين يدكي رسول الله صلى الله عليه ، وتقد موا ليس كذا ، لأن تقدير بين يدكي رسول الله صلى الله عليه ، وتقد موا ليس كذا ، لأن تقدير بين يدكي رسول الله صلى الله عليه ، وتقد موا ليس كذا ، لأن تقدير والنعل والفعل والمع والمع والمع والمع والمع والفعل والفعل والمع والمع والمع والمع والمع والمع والمع والمع والمع والفعل والمع والمع والمع والمع والمع والفعل والمع وا

ياً يُنَّهَا الذينَ آمنوا لا ترفعُوا أصواتكُم ْ فوق صَوت ِ الذبي ٢٠[٧]

قال ابراهيم التيمي : فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يارسول الله لا أكلمك الا أخا السّرار • قال ابن أبي مليكة قال عبدالله بن الزبير : فكان عمر بعد نزول هذه الآية لا يُسمَعّ النبي صلى الله عليه كلامه متلق يسَسْتَفْهِمَهُ • وقال أنس : تأخّر ثابت بن قيس في منزله ، وقال : أخاف أن أكون من أهل النار حتى ارسل اليه النبي صلى الله عليه :

<sup>(</sup>١) انظر المحتسب ٢/٨/٢٠

۲) انظر معانی الفراء ۱۹/۳ \*

« لست من أهل النار ، (٣) وعمل جماعة من العلماء على أن كرهوا رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم و بحضَّسرة (1) العلمساء وفي المساجد ، وقالوا : هذا أدب الله جل وعز ورسوله عليه السلام ، واحتجوا في ذلك بحديث البراء وغيره ، كما قرىء على بكر بن سمَّال عسن عبدالله بن يوسف قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان أبي عمرو عـن البراء قـال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه في جنــازة رجل من الأنصار فانتهينا الى القبر ولم يُلْحَدُ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن ً على رؤوسنا الطير َ ، والنبي صلى الله عليه مُكِبُ فِي الأرض فرفع رأسه وقال : ﴿ استَعيدُ وا باللهِ من عَذَاب الصر مَرَ تين أو ثلاثاً ، (°) وذكر الحديث • فكان فيما ذكرناه فوائد . منها خروج النبي صلى الله عليه في الجنازة فدل" هذا على أنه لاينغي لامام ولا لأمير ولا قاض أن يتأخر عن الحقوق من أجل ماهو فيه ، وفيه مجلس انسى صلى الله عليه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير أي ســـاكنين اجلالاً له فدل مذا على أنه كذا ينبغي لمَن ْ جالس عالمًا أو واليَّا يجب ْ أَن يُحِلُّ ، كما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه أنه قال : « ليس َ منّا من لِم يُنجِل ّ كبيرَ نا ويرحَم ْ صغييرَ نا ويَعرِ ف ۚ لِما لِمناه (٦٠) ( ولا تَجْهَر وا له مُ بَالقول كَتَجهش بَعضكُم البَعْض ) ﴿ الْكَافِ فِي وضع نصب أي جهراً كجهر بعضكم لبعض ٧) ( أن تُحبُطَ أعمالكُم )

<sup>(</sup>٣) في البحر المحيط ١٠٦/٨ و انك من أهل الجنة ، ٠

٤) ب، د: وحضره ٠

<sup>(</sup>٥) انظر سنن أبي داود حديث ٤٧٥٣ ، المعجم لونسنك ٤٣٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الترمنى ــ البر والصلة ١٠٧/٨ ، ١٠٨ ، سنن أبي داود حدث ٤٩٤٣ ، المعجم لونسنك ٢٥٢/١ .

<sup>·</sup> د · ساقط من ب ، د ·

«أن » في موضع نصب فقال بعض أهل اللغة : أي اللا تتَحبَطَ أعمالكم ، وهذا قول ضعيف اذا تُدُبِّرَ عُلمَ أنه خطأ ، والقول ماقاله أبو إسحاق هو غامض في العربية قال : المعنى لأن تحبط وهو عنده مثل « فالتقطّه أل فرعون كيكُون لهم عك و أ و حَزَاناً ه ( " ( وأتشم لا تتَسعُر ون ) قيل : أي لا تشعرون أن أعمالكم قد حبطت .

### ان الذين يَغُضُّونَ أُصواتَهُمْ • • [٣]

اسم ان ، ویجوز أن یکون الخبر ( أُولئك الذین استَحَن الله فلوبهم هُم / ۲۶۵ أ للتَقوى ) ویکون «أولئك» مبتدأ ، و «الذین، خبره» ویجوز أن یکون « الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی ، خبر ان و «اولئك» متأ للذین ، ویجوز أن یکون خبر ان ( لَهُم متّغفیر َ " وأجر " عَظیم ") ،

ان الذين يُنكاد ونك مِن ورام الحُجرات ٥٠ [٤]

<sup>(</sup>A) آیة A – القصص ·

يُنَادُونَكَ مَن وَرَاءِ الحَجِرَاتِ أَعِرَابٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ مَنْهُمْ عَيَيْنَةُ بَنُ حَصَنَ صَاحُوا أَلاَ تَنَخْسُرِجُ النّا يامحمد ، اخْسَرُجُ النّا يامحمد ، أخْسَرُجُ النّا يامحمد ، أخْسَرُجُ النّا يامحمد ، أكثرُهُمُ لا يَعَقَبْلُونَ ، ما في هذا من القبح .

وَلَو أَنَّهُ مُ صَبَرُ وَا • • [6] أي عند النبداء (حتَّى تَخْرُ جَ النَّهُمِ لَكَانَ خَيْرًا ) أي لكان الصبر خيراً لهم ، ودل صبروا علمسى المضمر (والله عَفُور "رَحِيم") غفر لهم ورحمهم لأنهم لم يقصدوا بهذا استخفافاً ، وانعا كان منهم سُوء أدب •

ياً يُنها الذين آمنُوا إِن ْ جَاءَكُم ْ فاسِق ْ بَطْبَا فَتَسَّيُوا • • [٦] ويُقرأ ( فَتَشَبَّتُوا ) وهما قراءتان (٩) مَعروفتان الآ أَن وفَتَيَسَّنُوا ويُقرأ ( فَتَشَبَّتُ ولا يَتَبَيّنُ ( أَن ْ تُصِيبُوا قوماً بجهالة فَنُصْبِحُوا ) عطفاً على تُصِيبُوا •

ولكن الله حَبِّب اليكُم الايمان وزيئنه في فلنو بكسم وكراً الكُفر الكُفر والفسنوق والعصيان . • [٧]

العلماء من أهل السنتة يقولون: معنى دحبيّب اليكم الايمان، وفقكم له ، وفعل أفاعل تنحبنون معها الايمان وتستحسنونه فلما أحبوه واستحسننوه نسب الفعل اله ، وكسذا فعكل أفاعل كر هوا معها الكفر والفسق والعصيان ، فأما أن يكون معنى دحبيّب، أمركم أن تنحبوه فخطأ من كل جهة منها أنه انما يقال : حبيّب فلان اليك نفسك أي انه فعك أفعالا أحببته من أجلها ، ومنها أنه قسول منتدع من منخا لف صاحبه لنص القرآن قال جل وعز دوما توفيقي

 <sup>(</sup>٩) مر ذكرها في اعراب الآية ٩٤ ــ النساء .

#### سورة الحجرات

الا بالله على خلاف ماقال جل وعز (أوليك هذا بعينه ، ومنها أن نص الآية يدل على خلاف ماقال جل وعز (أوليك هم الرائسيدون) فلا اختلاف في هذا أنه يرجع الى الذين حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكر أ اليهم الكفر والفسوق والعصيان ، فلو كان معنى حبب أمرهم أن يجروه كان الكفار وأهل المعاصي داخلين في هذا ، وهذا خارج من الملة و «الرائدون » الذين رشدوا للايمان وتركوا المعاصي ثم بيس جل وعز أن ذلك فضل منه ونعمة (١٢) فقال جل وعز (فضلا من الله و نعمة من الله و المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المنا

## وان° طا ِنْفَتَانَ مِنَ المُؤْمِنينَ التَّتَكُنُوا •• [٩]

« طائفتان » مر فوعتان باضمار فعل أي وان اقتلت طائفتان ، ويجوز أن يكون المضمر كان ولا بقد من اضمار ؟ لأن دان ، لا يليها الا الفعل ؟ لأنها للشرط ، وجوابه ( فأصلحنوا بينا هنما فان " بغت احداه ما على الاخرى) شرط أيضا ، والجواب ( فقا تلوا التي تبغيي حتلى تفييء الى أمر الله ) أي ترجع فان قلت : /٢٤٥/ب تمفي بغير همز فمعناه تكثر ن ، وأقسطنوا ان الله ينحب المنقسطين ) قال محمد بن يزيد : قسط اذا جار وأقسط اذا عدل ، مأخوذ منه أي أزال القسوط وفي الحديث عن النبي الله عليه : كثيراً المنقسطنون الذين يعد لنون في عن النبي الله عليه : كثيراً المنقسطنون الذين يعد لنون في

<sup>(</sup>۱۰) آیــة ۸۸ ــ هـود ۱

<sup>(</sup>۱۱) آیة ٦ ـ الفاتحة

<sup>(</sup>۱۲) ج: رحسة ٠

<sup>(</sup>١٣) مستند ابن حنبل ٩/٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٩٢ ، المعجم لونسنك ٥/٨٧٣

سورة الحجرات

َحُكُمْمِهِمْ وما وَكُوا على منابر من تُتُور<sub>ه</sub> على<sup>(١١)</sup> يمين ِ الرحمن ِ جل َ يوعز ؓ ، •

انَّمَا الْمُؤْمَنُونَ إِخْوَةٌ •• [١٠]

مبتدأ وخبره لمّا اتنَّفقوا في الدين رجعوا الى أصلهم ؟ لأنهم جميعاً من بني آدم • وقراءة عبدالرحمن بن أبي بكرة وابن سيرين ( فأصلحوا بين اخوانكُم في الاثن اخوانكُم في الله وقراءة يعقوب ( فأصليحوا بين اخوتكُم في الاثن العدد واخوان للكثير و ( بين اخو يكُم في الاثن العدد واخوان للكثير و ( بين اخو يكُم في الاثن العدد عاماً •

يأيُّها الذينَ آمنُوا لا يَسْخَرَ ْ قَوَمْ ْ مِنْ ْ قَوْمٍ •• [١١]

جزم بالنهي و روى الضحاك عن ابن عباس أن بعضهم كان يقول ليعض : انبيك كفير وشيد و وما أشبه ذلك و يستهزي و به فنزل هذا وهو من بني تميم ( ولا تكمر وا أنفسكم ") نهي "أيضا و قال عكرمة عن ابن عباس : أي لا يعب "بعض بعضا و وسمعت علي بن سسليمان يقول : اللّمز في اللغة أن يعيب بالحضرة والهمز في الغية و وقال أبو العباس محمد بن يزيد : اللّمز يكون باللسان والعين يعيب ويحد د الله النظر و تشير اليه بالاستنقاص و الهمز لا يكون الا باللسان في الغية و وقد الحضرة و الغيبة و وقد المحضرة و الغيبة و أكثر ما يكون في الغيبة و فهذا شرح " بيتن و وقد أنشد أبو العباس لزياد الأعجم :

۱٤) ب د « عين » تحريف ٠

<sup>(</sup>١٥) وهي أيضا قراءة زيّد بن ثابت وابن مستعود والحسن بخلاف البحر ١١٢/٨ °

<sup>«(</sup>١٦) وهي أيضا قراءة الحسن وإبن عامر في اواية · المصدر السابق ·

<sup>﴿(</sup>١٧) قراءة الجمهور • المصدر السابق ﴿

## 8٣١ اذا لَقَيِتُكَ تُبُدِي لِي مُكَاشَرَةً وان تَغَيَّبُتُ كُنْتَ الهَامز اللَّمزَ مُ<sup>(١٨)</sup>

قاء محمد بن يزيد: واللَّمن كالغيب قال: والنبز اللَّقب الثابت : قال : والمنابزة الاشاعة والاذاعة به م قال أبو جعفر : فأما اللَّقب فقد جاء التوقيف فيه عمن حضر التنزيل وعرف نزول الآية فيم أن لَت " ، كما قرى على أحمد بن شعيب عن حميد بن مسعدة قال : أخبرنا بشر عن داود عن الشعبي قال : قال أبو جبيشة فيا نزلت هذه الآية في بني سمّلَمة ، قدم وسول الله صلى الله عليه المدينة وللرجل منا اسمان وثلاثة فكان يُدعى باسم منها فيقال : يارسول الله آنه يمغضب منه فنزلت يقول للآخر : ياكافر يافاسق ، فنزلت ، ولا تنابز وا بالآلقاب ) فأما حديث الضحاك عن ابن عبلس كان الرجل يقول للآخر : ياكافر يافاسق ، فنزلت ، ولا تنابزوا بالألقاب ، فأسناد الأول أصح منه ، ولو صح هذا لم يكن ناقضاً للأول ، لأن المعنى في اللّقب على أصح منه ، ولو صح هذا لم يكن ناقضاً للأول ، لأن المعنى في اللّقب على ويكر م أن قاتله أن يكفى صاحبه ، به ويكرهه المقول له به فمحظور ويكر م قاتله أن يكفى صاحبه ، به ويكرهه المقول له به فمحظور ويكر أن آمنتم بش الاسم (وم ن لم يَتُب فأولئك هم الظائمون ) بعد أن آمنتم بش الاسم (وم ن لم يَتُب فأولئك هم الظائمون )

<sup>(</sup>۱۸) انظر تفسیر الطبری ۳۰/۳۰ وروی البیت: تُدیل بود"ی إذا لاقیتنی کندیا وإن اغیتب فأنت الهامز اللهمزاً

وإن اعيب فالت الهامر المنطق ٢٨٥ وورأد في ١٥٦/١٠ غير منسوب وكذا في اصلاح المنطق ٢٢٨ (رواية الطبرى) ، اللسان (همز) « عن شـحط تكاشرنى ٠٠ الهامز اللمزه » ٠

يأيِّها الذينَ آمنُوا اجتَتِينُبُوا كَيْثِيرًا مِينَ الظَّنَ إنَّ بَعْضُ النَّظنَ إِنْمُ \* • [١٢] فسَّر ابن عباس الاثم فيم هو ؟ قال : أن تقسول بعد أن تظن مَ فان أمسكت فلا إثم والبِّين في هذا أن الظن َ الذي هــو إِنْهُ ، وهو حرام على فاعله أن يَـظُنُ َّ بالمسلم المستور شراً ، وأما الظن المندوب اليه فان تَـظُنن مَ به خيراً وجَـمـيلاً ، كلما قال جل وعز • لولا إذ سَمَعَتُمُوه طَنَّ المؤمنِيُونَ والمؤمناتُ بأنفسهم خيراً ١٩٥٠ قال ﴿ وَلَا تُنْجَسَّسُوا ، أَى لَا تَبَحَثُ عَنِ عَيْبِ أَخِيْكُ ۚ بَعْدُ أَنْ سَتَبَرَهُ ۚ اللهُ ْ جل وعز عنه • ( ولا يَغْتَبُ مُعَضْكُم م بَعْضاً ) بَيِّن َ الله جل وعز النيبة على لسان نَبيِّه ِ صلَّى الله عليه ، كما قرى، على أحمد ابسن سُعَيْبٍ عن علي بن حُجْر قال : حد تنا اسماعيل قال : حدثنا العلاء عن ابيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله /٧٤٦/ أصلى الله عليه : أتدرون مَا الْغَيْبَةُ ؟ قَالُوا : اللهُ ْ جَلَّ وَعَزْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : أَنْ ۚ تَكَذَّكُمْ َ أَخَاكُ بِمَا يَهِكُرَهُ فَيِل : أُرأَيتَ إِنْ كَانَ ذَلْكُ فِي أَخِي ؟ قَال : إِنْ كَانَ فَيْهُ فقد اغتبتَه ْ وان لم يكن فيه فقد بَـهـَتّـه ْ ، (٢٠) فهذا حديث لا مَطْعَنَ في سنده ثم جَرَت العلماء عليه ، فقال محمد بن سيرين : إن عَلَيمت أن أخاك يكرهُ أن تقول ما أشِد" سَوادَ شَعَرِهِ ٢ ثم قُلْتُهُ مِن وَراثِيـهِ ِ فقد اغتبته • فقالت عائشة رضى الله عنها قلت ُ بِحَضْرة ِ النبي صلى الله عليه في امرأة ما أطول َ د رْعَهَهَا فقال النبي صلى الله عليه « قد اغتَسِتُها

<sup>(</sup>۱۹) آیــة ۱۲ ــ النور ۰

<sup>(</sup>۲۰) انظر الموطأ ـ باب ٤ حديث ١٠ ، المترمذى ـ البر والصلة ١٠/٨ سنن الدارمى ٢٩٩/٢ ، سنن أبى داود حديث ٤٨٧٤ ، المعجم لونسنك ١٧٩/١ .

فاستحلى منها »(١٦) وقال أبو مَضْرَةَ عن جابر عن النبي صلى الله عليه «قال الغيبة أشد من الزنا ؟ لأن الرجل يزنى فيتوب فيتوب الله عليه والرجل ينتاب الرجل فيتوب فلا يتاب عليه حتى يستحله ه (٢٢) • قال أبو جعفر : وفي الغيبة ما لا يقع فيه استحلال ، وهو أعظم ، كما روي أن رجلا قال لمحمد بن سميرين : اني قد اغتبتك فحللنبي فقال : اني لا أ حل ما حريم الله تعلى • وروي عنقيل عن أبن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم «قال : كلما كر هن أن تقوله لأخيك في وجهمه ثم قلته من ورائمه فقد اغتبته ه (٣٢٠) ( أيحب أحد كم ألم يأكل لكوم أخيه ميتاً ) هذا الأصل ثم من خفف قسال : ميئاً ( فكر هشموه فينبني أن تكرهموا الغيبة • وقال محمد ابن يزيد : أي فكرهتم أن تأكلوه فحمل على المعنى مثل « أكم محمد ابن يزيد : أي فكرهتم أن تأكلوه فحمل على المعنى مثل « أكم مشرك لك صد دكة ووضع عنك عنك وردك ، ووضع عنا عنك

يأيَّها الناسُ إنَّا خَلَقَنْاكُم مِّن ۚ ذَكُر ۗ وأُنْشَى • • [٣١]

عام والذي بعده خاص لأن الشعوب والقبائل في العرب خاصــــة ( إِن َ أَكْرِمْكُم عَنْدَ اللهِ أَتَقَاكُمْ ) روى عبدالرحمن في العــرب خاصة قيل : يارسول الله من خير الناس ؟ قال : « من طال عُمرُ ، وحسَن َ

 <sup>(</sup>٢١) جاء في سنن أبى داود ــ الأدب ــ حديث ٤٨٧٥ عن عائشة في صفية
 وكذا في البحر المحيط ١١٤/٨ .

<sup>(</sup>۲۲) انظر البحر ۱۲٤/۸

<sup>(</sup>۲۳) انظر الموطأ باب ٤ حديث ١٠ ، المستند لابن حنبسل ١٣٢/١٢ الترمذي ــ البر والصلة ١٢٠/٨ ، المعجم لونسنك ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>۲٤) آية ١، \_ الشرح ٠

### سورة الحجرات

عَمَلُهُ ، ( ٢٠ ) وقالت دُر " في النبي صلى الله عليه مَن خير الناس؟ فال : أمر هُم المعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للر حم فال : أمر هم المعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للر حم في وأتقاهم ، (٢٦) قال ابن عباس : ترك الناس هذه الآية و إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وقالوا : بالنسب و وقال أبو هريرة : ينادي مناد يوم القيامة انبي جَعَلَتُ سبا وجعَلَهُم نسباً وإن أكرمكم عند الله أتقالهم هو ليقوم إلا من كان كذلك و

قالت الأعراب آمنا ٥٠ [٤] قال محمد بن يزيد: هذا على تأنيث الجماعة أي قالت جماعة الأعراب (قُلُل للم تنوسنوا ولكن قنولسوا المحمدة أي قالت جماعة الأعراب (قنُل للم تنوسنوا ولكن قنولسوا اسلَمنا والاسلام في اللغة الخضوع والتذليل لأمر الله جل وعز فساذا والتسليم له والايمان والتصديق بكل ما جاء من عند الله جل وعز فساذا خضع لأمر الله سبحانه وتذليل له فهو مصدق ، واذا كان مصدقاً فهو مؤمن ، ومن كان على هذه الصفة فهو مسلم مؤمن الالالالا أن للاسلام مؤمن أخر وهو الاستسلام خوف القتل ٢٧ (وان تنطيعنوا الله ورسنوله لا يكتكم من أعمالكم شيئاً ) هذه قراءة أكثر الناس ، وبها قامت الحجة وقرأ أبو عمرو والأعرج ( لا يكا لتكم ) (٢٨) وهي مخالفسة للسواد الا ان من قرأ بها يتحتج باجماع الجميع على دوما أكتناهم (٢٨)

<sup>(</sup>۲۰) انظر : الترمذي ــ ۲۰۱/۹ ، ۲۰۲ ، سـنن الـدارمي ــ الـرقاق (۲۰) ، العجم لونسنك ۵٦/٤ ٠

<sup>(</sup>٢٦) المسند لابن حنبل ٤/٩٥، المعجم المفهرس لونسنك ١/٥٠، المعجم المفهرس لونسنك ١/٥٠، (٢٦) في ب، د و وقد يكون الاسلام من اسلام من خوف القتل في موضع آخر م ٠٠

<sup>(</sup>٢٨) وهي لغة غطفان وأسد كما في البحر ١١٧/٨ والأولى لغة أهمل الحجاز •

<sup>(</sup>۲۹) آیسة ۲۱ سالطسون ۰

#### سورة الحجرات

والقول في هذا: إنهما لغتان معروفتان مشهورتان ، فاذا كان الأمر كذلك فاتباع السواد أوكى •

قُلُ أَتُعَلَّمُونِ الله بِدِينِكُمْ • • [١٦] على التكيثيرِ مِسنَ تُعِلمُسُونَ •

يَمُتُونَ عَلَيكَ أَن أَسْلَمُوا • • [١٧]

«أنْ» في موضع نصب بسعنى يمنون عليك اسلامهم ، ويجوز أن يكون التقدير بأنْ ثم حدذفت الساء ( بل الله مُن يمنُن عليكُ م أن هنداكُم ) أى بأن ولأن ثم حددف الحرف فتعدى الفعل .

٠٠٠ والله ' بَصِير " بما تعسمَلُون ٢٠٠ [١٨]

مبتدأ وخبر أي عالم به ، واذا علمه جازي عليه .

## شرح اعراب سورة ق بســــم الله الرحمــن الرحيــم

ق ۱۰۰[۱]

غير معربة لأنها حرف تمتيج و قال أبو جعفر: قد ذكرنا معناها و (والقرآن) خفض بواد القسم (المتجيد) من نعته و قال سعيد بسن جيد : « المتجيد ، الكريم ، فأما جواب القسم ففيه أدبعة أجوبة : قال الأخفش : ستعيد : « قد عليمنا ما تنقيص الأدض منههم ، « الأخفش : ستعيد : « قد عليمنا ما تنقيص الأدض منههم ، « وقال أبو اسحاق : الجواب محذوف أى والقرآن المجيد لتبعيمن وقيل : بل المحذوف ما دل عليه سياق الكلام لأنهم قالوا : إن هسذا النبي عجيب تعجيب تعجيبوا من أن بعث اليهم دجل من بني آدم فوقع الوعيد على ذلك أى والقرآن المجيد لتعلمن عاقبة تكذيبكم يسوم القيامة فقالوا « أإذا متنا ) و والقرآن المجيد لتعلمن عاقبة تكذيبكم يسوم منى قنصي الأمر والله فليس يحتاج الى جواب ، لأن القسم متوسط ، منى قنصي الأمر والله فليس يحتاج الى جواب ، لأن القسم متوسط ، كما تقول : قد كلمتك والله اليوم والجواب الرابع أن يكون « ق » اسما للجل المحيط بالأرض و قال ذلك وهب (٢) بن منبه و فيكسون

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠

<sup>(</sup>۲) في ب ، د زيادة « ابن أبي بريدة » •

التقدير : هو قاف والله ، فقاف على هذا في موضع رفع • قال أبو جعفر : وأصح الأجوبة أن يكون الجواب محذوفاً للدلالة لأن إذا متْنا جواب فلابد من أن يكون « إذا » متعلقة بفعل أي أنبعت اذا > فأما ان يكون الجواب قد علمنا فخطأ ؟ لأن «قد» ليست من جواب الأقسام > وقاف ادا كان اسماً للجبل فالوجه فيها الاعراب "

بَلُ عَجِبُوا أَنُ جَاءَهُمٌ مَنِذُرٌ مَنِهُمٌ • • [٧]

أى لم يُكذّبُوكَ لأَنتهم لا يعرفونك بالصدق بل عَجبِبُوا أنْ عَامِينُوا أَنْ جاءهم برسالة رب العالمين ( فقال َ الكافرون َ هذا شيءٌ عجبِيب ٌ ) •

أَاذِا مِتْنَا •• [٣] أَى أَنْبُعَتْ ُ اِذَا مِنَا ﴿ وَ كُنَّا تُمْرَاهَا ذَكِيبُكَ رَجَعٌ ۚ بَعْيِدٌ ﴾ ومنى بعيد عند الفراء لأ يكون • وذلك معروف في اللغة•

قَدَ عَلَمِمْنَا مَا تَنَنْقُنُسُ الأَرضُ مِنْهُمْ •• [٤] أي من لحومهم وأبدانهم (وعندَ الكِتابُ حفيظٌ ) بمعنى حسافظ لأنه لا يندرس ولا يتغير •

بِـَلُ ۚ كَذَ بُـواْ بِالحقُّ لَمَّا جِلَاءَهُمُ \* • [٥]

أي لم يكذّ بوك لشيء ظهر عندهم ( فَهُمْ فَي أَمر مَسَ يَبِج ) رُوي عن ابن عباس : «مريج » مُنكر وعنه : مريج في ضَلَالَة ، وعنه : مريج مُنكر وعنه : مريج مُتبس ، وقال الضّحاك وابن زيد : مريج مختلف ، وقال الضّحاك وابن زيد : مريج مختلف ، قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ، وان كانت ألفاظها مختلفة معانيها متقاربة ؛ لأن الأمر اذا كان مختلفا فهو ملتبس مُنكر " في ضَلالة ي ؛ لأن الأمر اذا كان مختلفا فهو ملتبس مُنكر " في ضَلالة ي ؛

<sup>(</sup>٣) في ب ، د زيادة « الأنها اسم » ·

أَفَكُمْ يَنْظُرُوا الى السَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا • [٦] أَفَكُمَ يَنْظُرُوا الى السَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا • [٦] أَي أَفَكُمَ يَنْظُرِ هُوْلاء المُشركون الذين أَنكسروا البعث وجحدوا قدرتنا على خلق السسماء حتَّى عدرتنا على خلق السسماء حتَّى جملناها ستَقْفا محفوظاً (وَزَيَّنَاهَا) أي بالكواكب (وما لَهَا مِنْ فَنُونُ وَمِعَا وَيكون واحداً أي من فتوق (ع) وشقوق •

والأرض مَدَد 'ناها • [٧] أي بسطناها ونصبت الأرض باضمار فعل أي وبسطنا الأرض والرفع جائز الآ أن النصب أحسن لتعطف الفعل على الفعل ( وأَلْقَينا فيها ر واسيي ) أي جبالا رست في الأرض أي ثبت ( وأنْبتنا فيها من كُل زوج ) أي نوع • قال ابن عباس : ( بَهيج ) حسسن •

تَبْصِرَةَ و [ ٨] مصدراً ، ومفعول لمه أي فعلنا ( ) ذلك لنبصِّر كُمْ قُدْرَةَ الله سبحانه ( وذكر كُر َى ) أي ولتذكروا عظمة الله وسلطانه فيعلموا أنه قادر على أن ينحيي الموتى ويفعل مايريد و لكُل عَبْد منيب ) أي راجع الى الإيمان وطاعة الله جل وعز و

وَ نَوْ النَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً /٧٤٧/أَ مُسْبَارَكًا •• [٩]

وهو المطر (فأنْبَتْنَا به جَنَات وحَبَّ الحَصيد) زعم الفراء (١): أن الشيء أن ضيه الى نفسه ؟ لأن الحب هو الحصيد عنده • قال أبو جعفر: وسَمِعت علي بن سليمان يحكى عن البصريين منهم محمد بن يزيد أن

 <sup>(</sup>٤) ب : « فنون ۽ تصحيف '

<sup>(</sup>٥) ب ، د : فعلت ٠

 <sup>(</sup>٦) انظر معانی لفرا ۳ ۷٦/۳ \*

اضافة النبيء الى نفسه محال ، ولكن التقدير حَبَّ النبت الحَصيد ِ

والنَّخْلُ باسقات ، و [١٠] أي وأنيتنا النخل طوالاً ، وهي حال مُقدرة « باسقات ، على الحال ( لها طلْع " نضيد" ) وَفعت طلعاً بالابتداء وان كان نكرة لما فيه من الفائدة .

رزقاً للعباد • [۱۱] قال أبو اسحاق : رزقا مصدر ، ويجوز<sup>(۷)</sup> أن يكون مفعولاً من أجله (وأحييننا به بلدة ميناً) أي منجد به كيس فيها زرع ولا نبات (كلذ لك الخروج ) مبتدأ وخبره أي الخسروج من قبوركم كذا يبعث الله جمل وعنز ماء فينبت به الناس كما ينبت الزرع ((۱) ، وقال أبو اسحاق : المعنى كما خلقنا هذه الأشياء نبعثكم •

### كَذَّبت قَبْلُهُمْ قُومُ نُوحٍ • • [١٧]

<sup>· (</sup>٧) في أ ويكون د سهو ،

<sup>(</sup>٨) مر العديث في الآية ١٠ - الزخرف ٠

 <sup>(</sup>٩) انظر البحر اللحيط ٨/٣٩ « لا تسبوا ٠٠٠ » .

النحويون جميعاً: كل منطكق ، بمعنى كلهم ، قال أبو جعفر سمعت محمد بن الوليد ينجيز محد في التنوين فيقول: كل منطلق بمعنسى كلهم ، يتجعكه غاية مثل قبش وبعد ، قال علي بن سليمان: هذا من كلام من لم يعسر في لم بننى قبل وبعد ، ونظير هذا من الألفاظ (١٠) ؟ لأن النحويين قد خصوا الظروف للعلة التي فيها ليست في غيرها ، قال أبو جعفر: وهذا كلام بين عند أهل العربية صحيح ، فيرها ، قال أبو جعفر: وهذا كلام بين عند أهل العربية صحيح ، وحذفت الياء من « و عيد ، لأنه رأس أية لئلا تختلف الآيات ، فأمسا من أثبتها في الادراج وحد فها في الوقف فحجته أن الوقف موضع حذف ، الدليل على ذلك أنك تقول: لم يتمض ، فاذا وصلكت كسرت الضاد لا غير ومعنى « فحق و عيد ، فوجب الوعد من الله جل وعن الكفار بالعذاب في الآخرة والنقمة ،

أفكسيناً بالخلق الأول • [10] يقال (١٠ عيينا ١١) بالأمر وعيي به أذا لم يتجه (١٢) ولم يحسنه ، وإذا قلت : عيينا لم يجز الادغام ؟ لأن الحرف الثاني ساكن فلو أدغمته في الأول التقي ساكنان • فأما المعنى فانه قبل لهؤلاء الذين أنكسروا البعث فقالوا • ذلك رجع فأما المعنى فانه أنسينا (١٣) أفسينا (١٤) بالابتداء الخلق (١٤) فعيا باحيائكم بعد البلى • وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : • أفعيينا بالخلق الأول ، قال : يقول لم نعي به • قال أبو جعفى : وهكذا الاستفهام الذي فيه معنى

<sup>(</sup>١٠) ج: من الأمثال .

<sup>(</sup>۱۱ـ۱۱) ب، د « قيل عيي » ٠

<sup>(</sup>١٢) ب، د لم يتحصُّله \* ولمة مر في إعراب الآية ٣٣ ــ الأحقاف •

<sup>(</sup>۱۳) الآيـة ۳۰

<sup>(</sup>١٤-١٤) ب، د « بالخلق الأول ، ٠

التقرير والتوبيخ (° الله يدخله معنى النفي (١٠ أي لم يَعْني بالخلق الأول ربَل هُمْ في لَبْس مِن خَلْق جَديد ) أي من البعث •

ولَقَدْ خَلَقْنَا الانسلانَ وَنَعَلَمِمْ مَا تَنُوسَوْ<sub>مَا</sub>سُ بِهِ نَفْلُسُهُ ۗ •• [١٦]

الضمير الذي في به يعود على «ما» ، وأجاز الفراء (١٦) أن يعسود على الانسان أي ويعلم ما توسوس اليه نفسه ( ونتَحنُ أقرَبُ اليه من حبَّل الوريد) قال ابن عباس: الوريد حبل المنق ، وللتحويين فيسه تقديران : قال الأخفش سعيد: ونحن (١٧١) أقرب اليه بالمقدرة من حبل الوريد ، وقال غيره: أي ونحن أقرب اليه في العلم بما توسوس به نفسه من حبل الوريد ،

اذ ْ يَتَلَاقَتَّى الْمُتَلَقَيَانِ عن اليمسينِ وعن الشَّمالِ قَعيد ْ ٠٠ [١٧]/٢٤٧/ب ٠٠

ولم يقل ": قَعيدان ففيه أجوبة: فمذهب سيبويه والكسائي أن المعنى عن اليمين قعيد "وعن الشمال قعيد" ثم حذف • ومذهب الأخفش والفسراء أن « قعيد » واحد يؤدي عن النين » وأكثر منهما » كما قال جل وعسز « ثم ينخر جكنم " طفلا " « (١٨) • وقال محمد بن يزيد: ان التقدير في « قعيد » أن يكون يننوك به التقديم أي عن اليمين قعيد "ثم عطف عليه وعن الشمال • قال أبو جعفر: وهذا بين حسّسَن "ومثله « والله ورسنوله "

<sup>(</sup>١٥/١٥) ب ، د « ويدخله معنى التعجب في النفي » ٠

<sup>(</sup>١٦) معانى الفراء ٧٧/٣°

<sup>(</sup>۱۷) ب، د زیادة و املك به و ٠

<sup>(</sup>۱۸) آیــة ۲۷ ــ غافر ۰

أحق أن يُسرضُوه ( ۱۹۰ • وقول رابع أن يكون قعيد بمعنى الجماعة ، كما يستعمل العسرب في فعيل ، قال جل وعسز • والملائكة ( بعد ذلك َ ظَهير ' ، (۲۰) •

### ما يكفيظ ُ مِن قُول مِ • [١٨]

الضمير' الذي فيه يعود على الانسان أي مايلفظ' الانسان' من قسول فيتكلّم به الا عند لفظ به ( ر قيب ) أي حسافظ يحفظ عليه ( عتيد ) مدرد و يكون هددا من متصر فات فعيل يكسون بمعنى الجمع وبمعنى مفعول مثل قتيل (٢١٠) ، وبمعنى فاعل ، مثل قد ير بمعنى قادر .

#### وجاً الله عنه المراة الموت ١٠٠ [١٩]

أي شد من أو عَلَمْ الله على فَهم الانسان حتَّى يكون كالسكران من الشراب أو النوم ( بالحق ) أي بأمر الآخرة الذي (٢٢) هو حق حتى يتَسَيَّمَه في عاناً ، وقول آخر أن يكون الحق هو الموت أي وجاءت سكرة الموت (٢٣) بتحقيقة الموت ، وصبح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه فرأ ( وجاء ت سكرة في الحق بالموت ) (٢٤) وكذا عن عبدالله بن مسمود رحمة الله عليه ، قال : وهذه قراءة على التفسير ، وفي معناها قولان : يكون الحق هو الله جل وعز أي وجاءت سكرة الله بالموت ، والقول الآخر قول

<sup>(</sup>۱۹) آيسة ٦٢ ـ التوبية ٠

<sup>(</sup>٢٠) آيـة ٤ ــ التحريم .

<sup>(</sup>۲۱) في ب ، د زيادة « بمعنى مقتول » ٠

<sup>(</sup>۲۲) ب، د: التي ٠

<sup>(</sup>۲۳) ب، د: الحق

<sup>(</sup>٢٤) انظر معانى الفراء ٧٨/٣ ، المحتسب ٢٨٣/٢ .

الفراء تكون السكرة مي الحق ، وجات السكرة الحق أضيف السيء الى نفسه ، ( ذَ لك َ ما كُنْت َ منه تحيد ) أي تلك السكرة ما كنت منه تهرب ، فأما التذكير فبمعنى ذلك السُكْر .

ونُفيخ َ فِي الصُّورِ ذلك َ يوم ُ الوَّعيدِ • • [٢٠]

أي ماوعد الله عز وجل الكفار وأصحاب المعاصي بالنار •

وجَاءَت ْ كُنُل ْ نَفْس مِ مَهَا سَائِقَ ْ وَشَهَيِد ْ • • [٢١]

محمول على المعنى ، ولو كان على اللفظ لكان وجاء كل نفس معه ، والتقدير ومعها حذفت الواو للعائد ، والجملة في موضع نصب على الحال ،

لَقَد ْ كُنْتَ فِي غَفَلَة مِن هذا ١٠ [٢٧]

اختلف أهل العلم في هذه المخاطبة لمن هي فقالوا فيها ثلاثة أقوال: قال زيد بن أسلم وعبدالرحمن ابنه هذه المخاطبة للنبي صلى الله عليه ، وحكى عبدالله بن وهب عن يعقوب عن عبدالرحمن قال : قلت لزيد بن أسلم وهذه (۲۰ المخاطبة للنبي صلى الله عليه فقال : ما أنكرت من هذا (۲۱ من هذا قال الله سبحانه « ألم يجد ك يتيماً فآوى • و وجد ك ضالا في مدى » (۱۲۷ • قال : فهذا قول ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس في عفلة من هذا ، قال : هذا مخاطبة للكفار ، وكذا قدال محاهد ، وقال الضحاك : مخاطبة للمشركين ؛ وقال صالح بن كيسان بعد أن أنكر على زيد بن أسلم ما قاله ، وقال : ليس عالماً بكلام العرب ولا له

<sup>(</sup>۲۵) ب، د: ۱ منه ۰

٠ کان ، د : دلك ٠

<sup>(</sup>۲۷) آیة ۲،۷ - الضحی ۱

رواية وانما هذه مخاطبة للكفار • فهذان قولان ، والقول الثالث ما قالـــه الحسن بن عبدالله بن عيدالله بن عباس قال : هذا مخاطبة للبَـرِر والفَّاجِر ، وهو قول قتادة • قال أبو جعفر : أما قول زيد بن أسلـــــم نَمُس مَعَهَا سَائِقٌ وَسُهِيدٌ ) ثم ابتدأ يامحمد لقد كُنْتَ في غفلة ِ من هذًا الدين ومما أُ وحيَّ اليك من قبل أن ْ تُبعَثَ َ إِذ كُنت فُـــي الجاهلية ( فكشَفْنَا عَنْك عَطاءك ) ( أَى فبصرناك /٢٤٨/أ فيصر 'ك اليوم حديد" ) أي فعلمنك نافذ · والبصدر ' ههنا بمعنى العلم • وأَوَلَى ما قيل في الآية أنها على العموم لِلنَّبَرِّ والفاجِرِ يدلُّ على ذلك « ولَقَد ْ خَلَقْنَا الانسانَ ونَعْلَم ْ مَا تُوسُوس ْ بِهِ نَفْسُه ْ ، فهذا عام ً لجميع الناس َ بَّـر هم وفاجرهم • فقد علم أن ً معنى • و َجاءَت ْ سكرة ( الموت ِ بالحَّق ِ ، وجاءتك أيَّها الانسان سكرة ( الموت تـــــم جرى الخطاب على هذا في و لَقَد "كُتْتَ في غَفْلَة من هذا ، أي لقد كُنتَ أيها الانسان في غفلة مما عاينت فان كان محسناً نكم م إذ لـم يَزُ دَدُ ، وان كان مسيئًا نهَد مَ إذ لم يُقلع مذا لما كُنُسِفَ عنهما الغطاء ؟ فبصر لا اليوم الفذ لما عاينت . وقال الضحاك : فبصرك لسان ، الميزان (٢٨ ٠ قيل : فتأول بعض العلماء هذا ٢٨٥ على التمثيسل بالعدل أي أنت أعرَف خَلَق الله جل وعز بعملك ، فَبَصَّر كُ به كلسان الميزان الذي يُعرَفُ بهُ الزَّيادة والتقصان •

وَ قَالَ ۚ قَرْ يَنُهُ \* • [27] قال (٢٩) عبدالرحمن بن زيد : • قرينه ،

<sup>(</sup>۲۸\_۲۸) في ب ، د « الميزان الذي يزن حسناتك وسيئاتك وقال مجاهد فبصرك بمنزلة لسان الميزان » \*

<sup>(</sup>۲۹) ب ، د زیادة د عبدالله بن الزبر ، ٠

سائقه الذي 'و كُلُلَ به ( هذا ما لَدَى عَتِيدٌ ) قال : هذا ما أخده وجاء به ، دهذا ، في موضع رفع بالابتداء و دما ، خبر الابتداء و دعتيد ، خبر ثان ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على اضمار على اضمار مبتدأ ، ويجوز أن يكون نعتاً لحاً على أن تجعل « ما » أن يكون نعتاً لحاً على أن تجعل « ما » نكرة ، ويجوز النصب في غير القرآن مثل د وهذا بعدلي شيئخاً ، (٣٠٠ ٠)

أُلِقِبًا فِي جَهَنَّمَ كُلُ ّ كَفَارٍ عِنْيدٍ • [٢٤]

اختلف النحسويون في قوله أليقياً ، فقال قوم : هو مُخاطبة للقرين. أى يقال للقرين : ألقيا ، فهذا قول الكسائي والفراء ، وزعم الفراء (٣١) : أن العرب تُخاطب الواحد بمخاطبة الاثنين فيقول : يارجل قُومَا ، وأنشسه :

277- خَلِيليَّ مُرَّا بي علي أُمِّ جُنْدُبِ لِنَقَضِي حاجات ِ الفُوَّاد ِ المسـذَّبِ (۲۲)

وانما خاطب واحدا واستدل على ذلك بقوله :

٣٣٤- أَ لَهُم تَوَ أَنِّي ٣٣٠) كلما جِنْتُ طارقاً

ُ وَ جَدَنُ بِهَا طِيْبًا وَإِنْ لَمْ نَطَيُّبِ

وقال قوم : « قرين » للجماعة والواحد والأنتين منسل ُ « والملائكة ُ بعد ً ذلك ظَهير ُ ، (٣٤) • قال أبو جعفر : وحد ثنا علي بن سليمان عن محمد

<sup>(</sup>۳۰) آیــهٔ ۷۲ ـــ هــود ۰

<sup>(</sup>٣١) معانى الفراء ٣/ ٧٨ \*

<sup>(</sup>۳۲٪) هذا الشياهد وما بعيده الأمرى، القيس انظر ديوانه ٤١ « تُقض يُ لُنَانَات ٥٠٠ ٠٠ .

<sup>(</sup>٣٣) في الديوان و الم ترباني ٠٠٠

<sup>(</sup>٣٤) آية ٤ - التحريم .

ین یزید عن بکر (۳۰) بن محمد المازنی ، قال : العرب تقول للواحد : قوما علی شرط إذا أرادت تكریر الفعل أی قُمْ قُمْ قُمْ ، فجاؤا بالألف لتدل علی هذا المعنی ، وكذا « أَكَفَيا » (۳۱) وقول آخر : یكون مخاطبة لاننین ، قال عبدالرحمن بن زید : معه السائق والحافظ جمیعا ، قسال محاهد وعكرمة : «الفنید» المجانب للحق والمعاند لله جل وعز ، قال محمد بن یزید : عَنید بمعنی معاند مثل ضحیع و جَكیس ،

مَنَاع لِلخَيْر • • [٢٥] أي لما يجب عليه من ذكاة وغيرها • والنَخير المال • وَ(مُعتد) على الناس بلسانه ويده • قال قتادة (مُريب) شاك الذي جعل مع الله إلها آخر ك • • [٢٦]

يكون «الذي، في موضع نصب بدلاً من كال وبمعنى أعني ، ويكون رفعاً باضمار مبتدأ ، وبالابتداء وخبره ( فألقياه ْ في العذاب ِ الشَّد يد ِ ) •

قال َ فَرينُه ' رَبَّنا مَا أَطْغَيْشُه ' • • [٢٧]

قال َ لا تَختَصِمُوا لدِّي م ٠٠ [٢٨]

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : اعتَـذَرَوا بغير عذر فأبطل عليهم حُجَّتَهُمْ ( وقد عدَّمتُ الكُمْ الوعيد السندي لا حيف فيه ، ولا خُلف له فلا تختصموا لدي .

<sup>(</sup>٣٥) في ب « أبى بكر » تحريف والماذني هو أبو عثمان بكر بن محمد شيخ المبرد ( انظر نزهة الألباء لابن الانباري ١٤٠ ) •

<sup>(</sup>٣٦) في ب ، د يادة زيادة « وهذا قول حسن » ·

<sup>(</sup>۳۷\_۳۷) في ب ، د د في طريق الحق جائراً عن الحق . \*

مَا يُسْهِدُ لَنُ القَسُولُ لَدَي مَ • [٢٩] قال مجاهَد : أي قد قضيت ما أنا قاض ( وما أنا بِظلام لِلعَاسِيد ِ ) أي لا آخذ أحداً بجرم أحد ِ •

يومَ نَقُنُولُ لِجَهَنَتُمَ هَلَ امْتَلَأْتَ ٢٠ [٣٠]

وأُ زُ لِفَتِ الجَنَّةُ للمُتَّقِينَ غيرَ بَعِيدٍ • [٣١]

<sup>(</sup>۳۸). زیادة من ب ، ج ، د ·

<sup>(</sup>٣٩) آيـة ١٣ - السجدة ، ٨٥ - ص ٠

<sup>(</sup>٤٠) اظر: سنن أبى داود - فرائض حيث ٢٩١٠ « وهل ترك لنا عقيل منزلاً » ، تلخيص البيان في مجازات القرآن للرضى ص٢١٣ ، المعجم لونسنك ٦/ ٤٢١ .

<sup>(</sup>٤٢ـــ٤٢) في ب ، د و هو يدل على هذا المعنى وهو » \*

ســورة ق

أي قريب للمتقين أي للمتقين معاصي الله جل وعز •

هذا ما تُوعَدُونَ ٥٠ [٣٧]

أي (٣٠ هذا الذين وصفناه للمتلّقين الذين توعسدون ( لكلّ الآواب حفيظ ) قال ابن زيد لكل تائب راجع الى الله لطاعته : وعن ابن عباس «أواب» منسبّح ، وعنه « حفيظ ، حفيظ كنوبه حتى تاب منها وقال قتادة : «حفيظ» حافظ لما اثتمنه الله خل وعز عليه ، ومعنى هذا أنه حفظ جوارحه عن معاصى الله تعالى •

#### مَن ْ خَشْسِيَ الرحمنَ بالغَيْبِ •• [٣٣]

في موضع خفض على البدل من «كل"، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء و «خُشيي » في موضع جزم بالشرط » والتقدير : « مَن ْ خُشيي َ الرحمن َ بالغيب وجاء َ بقلب مُنيب ، فيقال لهم ( ادخُلُوها) [٣٤] على معنى مَن ْ » وما قبله على لفظها و «منيب» تائب راجع الى الله جل وعز ( ذلك َ يَوم ُ الخُلُود ِ ) أي ذلك الذي وصفناه للمتقين يوم لا يزولون عنه ،

### لهُم ما يَشاؤُنَ فِيها ٥٠ [٣٥]

أي لهم مايريدون وزيادة في الكسرامة وفسَّرَ أنس بن مالك معنى (وَكَدَيْنَا مَزِيدٌ) فلما لا يجوز أن ينُوْخَذَ باقتراح ولا يؤخذ الا عن النبي عليه السلام في • ولدينا مزيد ، قال : • يتجلَّى لهم ربُ العالمين فيقول وعزتي لأتجلَّبَن لكم حتى تنظروا اليّ فيقول : مرحبًا بعبَادي

<sup>(</sup>٤٣-٤٣) ساقط من ب ، د ٠

وجيراني وزواري ووفدي انظروا الي ع<sup>(٤٤)</sup> فذلك نهاية العطاء وفضــــل المزيد •

### وكَمَ ۚ أَهْلَكُنَا قِبْلَهُمْ مِن ۚ قَرْنُ وَ • [٣٦]

أي قبل مشركي قريش الذين كذبوك ( همْ أشسد منهُمْ بَطْشاً) الله لكون ( على الدين كذّبوك في منصوب على البيان ( فَدَقَّبُوا في البيلاد ) وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : « نقَّبُوا في البلاد » أثّروا وحقيقتُه في اللغسة طوّفوا وتو عَلوا • ( همَل من من محيص ) ( في قال الفراء : أي فهل كان لهم من الموت من محيص ، وحذف كان للدلالة ( في على التهديد • عن الجماعة وهي على التهديد •

#### إِنْ فِي ذَلِكَ لَذَ كُثرَى • • [٣٧]

أي ان في اهلاكنا القرون التي أهلكناها وقصصنا خبرها « لَذَ كُرى » يتذكّر بها من كان له قلب " يعقل به ( أو ألقنى السّمع ) أي أصغنى (وهنو شمهيد ") مُنفهم " غير سساه و الجملة في موضع نصب على الحال • ولقد " خلقنا السّموات والأرض وما بينهم في سستّة أيّام معلى العالم • • [٣٨]

أثبت الهاء في ستة لأنه عدد لمذكر ، وفرقت بينه وبين المؤنث • ومعنى

<sup>(</sup>٤٤) انظر ابن ماجة ـ الزهد حديث ٤٣٣٦ .

١٤٥\_٤٥) ساقط من ب ، د ٠

<sup>«</sup>٤٦) في ج زيادة « عليه » °

يوم: وقت فلذلك ذُكر َ قبل َ خَلْقِ النهارِ ( وما مُسَّنَا من لُغُوبِ ) مِن ْ لَغَبُ لَغُوبِ ) مِن ْ لَغَبُ يَلَغُبُ ويلغَبُ اذا تُعَبِّ .

فأصبير على مايقُولُونَ • • [٣٩]

فأنا لهم بالمصرصاد ( وسسنَبِتُّح ۚ بِحَمَّد ِ رَبُّكَ قَبَلُ ۚ طُلُوعٍ الشَّمس ِ وَقَبُّلَ الغُر ُوبِ ) ( أَ قَالَ أَهُلُ التَّفْسير : يعني به اليهود َ ؟ لأنهم قالوا استراح يوم َ السبت ، قال جل وعز : فاصبر ْ على مايقولون فأنا لهم بالمرصاد، ( وسَبَتَح مُ بِحَمَد ِ رَبُّك َ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقبلَ الغُرْبِ على معنى الصلاة ، وكسندا ( و من َ اللَّيل فُسَبِّحُهُ ﴾ [٤٠] قال ابن زيد: العَتَمَةُ • وقال مجاهد: الليل كلُّه • قيل ً : يعني يعني المغرب ُ والعشاء ُ الآخرة ُ • قال : وهذا أولى لعموم اللَّيل في ظاهر الآية ( وإدبار (٤٩٩ السُّجُود ) فيه قولان : قال ابن زيد : النوافل • قال : وهذا قول " بيَّن " ؟ لأن الآية عامة فهي على العموم الاً أَن يَقَعَ دَلِل ۚ غَيرَ أَن حُبجَّةَ الجماعة جاءت لأن معنى (وادبار ْ /٢٤٩/ السُّجُودِ ) ركعتان بعد المغرب • قال ذلك عمر وعلي والحسن بن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ، ومن التابعين الحسسن ومجاهد والشَّعبيُّ وقتادة والضحَّاك ، وبعض المحدثين يرفع حديث علي عن النبي صلى الله عليه ( وادبار ً السجود ) قال : ركمتان بعد المفسرب • وقرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي ( وأدباً وَ السُّجُود ) بفتح الهمـــزة جَعَلُوهُ جَمَعٌ دُبُورٍ ، ومَنْ قالَ : ادبار جَعَلَهُ صَدراً مَنَ أُدبرَ

<sup>(</sup>٤٧<u>-</u>٤٧) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٤٨) ما بين القوسين زيادة من ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>٤٩) الحرميان وحمزة وادباا بكسرة الهمزة والباقون بفتحها · التيسير ٢٠٢ ·

وأجسمعنُوا جَميعاً على الكسر في « وادبار َ النَّجنُومِ ، ( ° ) فذكر أبو عنبيّد أن السجود لا ادبار ً له • وهذا مما أنخيذ عليه ؛ لأن معنى و «ادبار السَّجود » وما بعده وما ينعقبُه فهذا للسَّجود ، والنجسوم والانسان واحد • وقد روى المحد تنون الجلّة تفسير « وادبار السجود » وادبار النجوم فلا تعلم أحداً منهم فرق ما ( ° ) بينهما •

واستَمع يوم يُنهَادي المُنادي مِن مكان قريب مع [13]

وقرأ عاصم والأعمش وحمسزة والكسائي ( يوم َ يُناد المُناد من مكان قريب ) بغير ياء في الوصل والوقف ، وهو اختيار أبي عييد النباء المُسْخَطَّ ، وقد عارضه قوم فقالوا : ليس في هذا تغيير للخط ؟ لأن الياء لام الفعل فقد عُلم أن حقيها الثبات ، قال سيبويه : والجيد في مثل هذا اثبات الياء في الوقف والوصل قال : ويجوز حذفها في الوقف ، قال أبو جعفر : ذلك انك تقول مُناد ثم تأتي بالألف واللام فلا تُغيير الاسم عن حاله ، فأما معنى « واستَمع يوم يُنادي المُنادي من مكان قريب ، فقيل فيه : أي حين يوم (٢٥) ، قال كلب المنادي مكان قريب ، من صخرة بيت المقدس بصوت عال يأيتنها العظام البالية والأوصال المتقطعة اجتمعي لفصل القضاء ،

يوم يَسْمعُونَ الصَّيْحَة بالحَقَ •• [٤٢] أي بالاجتماع للحساب ( ذلك َ يوم ُ الخُر ُوج ِ ) من قبورهم • انا نحن ُ نُحْسِي ونُسُمِيت ُ •• [٤٣] حذف المفعول أي نحبي الموتى ونميت الأحياء ( والبُّنَا المصير ُ ) أي المرجع •

<sup>(</sup>٥٠) آيـة ٤٩ ـ الطـور ٠

<sup>(</sup>۱۵) «ما » زیادة من ب ، ج ، د ·

<sup>(</sup>٥٢) في أ « قوم » تصحيف ٠

## يومَ تَشبَقَّقُ الأرضُ عَنَّهُم ۚ سِراعاً •• [٤٤]

العامل في «يوم» المصير أي والينا مصيرهم يوم تشبقتي و «تشتقتي أ أ دغيمت (٣٠) التاء في الشين ، ومن (٤٠ قال : تَسَمَقَتَى خذف التاء٤٠) ، « سراعاً » على الحال ، قيل : من الهاء والميم ، وقيل : لا يجوز الحال من انهاء والميم ، وقيل لا يجوز الحال من الهاء والميم ؟ لأنه لا عامل فيها ، ولكن التقدير فيخرجون سراعا ( ذلك حَسْسر علينا يسير ) أي

#### نحْن ٰ أعلَم ٰ بما يقُولُون َ ٠٠ [٤٥]

أي من الافتراء والتكذيب بالبعث ( وما أنت عكيهم " بجبار ) أي بمنسكَط و قال الفراء: جُعل جبّار في موضع سلطان و ومن قسال يجبّار معناه لَسْت تجبرهم على ماتريد فمنخطيء " لأن فعاًلا لا يكون من افعل ، وان كان الفراء " قد حكى انه يقال: دَرّالة من ادركة فهذا من افسل " وحكى ايضاً جبَرت الرجل الموفد ، وحكى ايضاً جبَرت الرجل ، وهذا من الشذوذ ، وان كان بعض الفقهاء منولَعا بجبَرت وخالف امري و

<sup>(</sup>۵۳) ب ، د : بادغام ۰

<sup>(</sup>٥٤ـ٥٤) في ب ، د « ويحذف التاء وادغامها ، ٠

<sup>(</sup>٥٥) معانى الفراء ٣/٨١ ٠

#### 

<sup>\*</sup> 

## شرح اعراب سورة الذاريات بســـم الله الرحمــن الرحيــم

والذَّارَيَاتِ ذَرُواً • • [١]

«والذاريات» خفض بواو القسم والواو بدل من الباء ( َذُرُواً ) مصدر ، والتقدير والرياح الذاريات ، يقال : ذَرَتَ الريح الشيء ، إِذَا فَرَ قَتَهُ فَهِي ذَارِية وأَذَرَت مَ فَهِي مَذَرِيّة .

فالحاملات • • [۲] عطف على الذاريات ، والتقدير فالسحاب الحاملات المطر هذا التفسير صحيح عن على بن أبي طالب رضي الله الحاملات السفن ، وقيل الرياح ؟ لأنها تحمل السحاب (٢٠ و قرراً ) كُنُل ما حُملِ على الظهر فهو و قرراً ) كُنُل ما حُملِ على الظهر فهو و قرراً ) فالحاريات • • [٣]

عطف أي فالسفن الجاريات ( يُسْراً ) نمت لمسدر أى جَرياً يُسرا ٠

فالقسيّمات ِ • • [٤] عطف أيضاً أي فالملائكة المقسّمات ما أُمروا به أمر اً •

<sup>(</sup>۱\_۱) ساقط من ب ، د ·

<sup>·</sup> ۲) ب، د: السفن

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب ، ج ، د •

#### سبورة الذاريات

انكما تُوعدون كصادق ٥٠ [٥]

أي من الحساب والثواب والعقاب • وهذا جواب القسم •

وان الدّينَ لَـوَ اقبِع ْ • • [٦] عطف • قالِ ابن زيد : «لواقسع» لكائن •

والسّماء • • [٧] خفض بالقسم • وقيل التقدير : وربّ السماء ، وكذا لكلّ ماتَقدّ ( ذات الحُبُك ) نعت • قال الأخفش : الواحد حباك " • وقال الكسائي والفراء ( أن حباك " وحبيكة " • وجواب القسم ( انكُم " لَفِي قُول مُختَلف ) • • [٨] قال قَادة : في منى مختف منكم مصدق بالقرآن ومكذب به • وقال ابن زيد : يقول بعضهم : [ هذا سحر " ، ويقول بعضهم ] ( ) : شيئًا آخر قولاً مختلفاً ففي أي شيئ الحسق " •

يُنُوفَكَ عَنْهُ مَن أُفكَ ٠٠ [٩] قال الحسن : يُصرَفُ عن الأيمان والقرآن من صُر ف ع وقيل : يُصرَف عن القول أي من أجله لأنهم كانوا يتَلقَّون الرجل اذا أراد الايمان فيقولون له : سحر وكهانة فينُصر ف عن الايمان ٠

قُتُسِلَ الخَرَّ اصُونَ • • [١٠] روى ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله جُل وعز • قُتُسِلَ الخرَّ اصُونَ • قال : يقول : لُعنَ المرتابونَ • وقال ابن زيد : يخترصُون الكذب ً يقولون : شاعر ٌ وساحر ٌ وجاء بسحر •

 <sup>(</sup>٤) معانى الغراء ٣/٨٢ ٠

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب ، ج ، د ·

سورة الذاريات

وكاهن وكهانة واسماطير الأولين اكتتَبها فهي تُملَى عليه بكُرَةً وأصلاً فيخترصون الكذب •

الذينَ هُمُ في غمرَة ساهونَ • • [11]

«الذين» في موضع رفع نعت للخراصين ، وهي مبتدأ ، و «ساهون» خبره والجملة في الصلة وفي غير القرآن يجوز نصب ساهين على الحال ، و « في غمرة » أي في تغطية الباطل والجهل : ومنه : فلان عُمَّر وماء غَمَّر " يُغطّي من دَخَلَه من ومنه الغمر َة في مقال ابن زيد : ساهون عن ما أنزه الله وعن أمره ونهيه ،

يَسأَ لُونَ أَيَّانَ يَومُ الدِّينِ • • [١٢]

عن ابن عباس يقولون : متى يوم' الحساب • وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي ( ايّان َ )(٦) بكسر الهمزة وهي لغّة •

يومَ هُمْ على النارِ يُنْفَتَنُونَ • [١٣]

اختلف النحويون في نصب «يوم، فقال أبو اسحاق: موضعه نصب ، والمعنى يقع الجزاء يوم هم على النار ينفتننون ، والنحسويون غيره يقولون: يوم في موضع رفع على البدل من قوله « أينان يوم الدين ، وتكلّبوا في نصبه فقال الفراء(٧): لأنه أضيف الى شيئين ، وأجاز الرفع فيه على أصله ، وقال غيره: لأنها اضافة غير محضة ، ومذهب الخليل وسيبويه أن ظروف الزمان غير متمكنة فاذا أضيف الى غير معرب أو

<sup>(</sup>٦) انظر مختصر ابن خالویه ۱٤٥٠

<sup>(</sup>٧) معانى الفراء ١٣/٣٠

الى جملة مثل هذه بُنبِيَت على الفتح ، وأجازا : مَضَى يوم َ قام َ ، وأنشد النحويون وأصحاب الغريب لامرىء القيس :

### ٤٣٤ - ويوم عَقَرت لِلْعَذَاري مَطِيتَي (^)

بنصب «يوم» وموضعه رفع على دواية من روى « ولا سيّما يوم " ، (٩) وخفض على رؤاية من روى « ولا سيّما يوم " ، قال أبو جعفسر : ولا نعلم أحداً رفعه ولا خفضه ، والقياس يُو جب اجازة هذين ، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس « يوم على النار يُفتَنُون ، قال : يُعذينُون ، قال المعدين وقال محمد بن يزيد : هو من قولهم : فَتَنت الذهب والفضية اذا أحرقتهما لتخبرهما وتُخلصهما ، وقال بعض المتأخرين : لما كانت الفتنة في اللغة هي الاختبار لم تخسرج عن بابها والمعنى عليها صحيح ، والتقدير يوم هم على النار يُختبر ون فيقال : « ما سكككم " في والتقدير يوم هم على النار يُختبر ون فيقال : « ما سكككم " في

ذُ وقُوا فَتَنَكُمُ \* • • [١٤] قال مجاهد وعكرمة وقتادة : أي عذابكم ( هذا الذي كُنْتُم به عَسَتَعْجِلُونَ ) مبتدأ وخبر لأنهرم كانوا يستعجلون في الدنيا بالعذاب تَهَزَّوْهَ وانكاراً •

انَ المتَّقينَ في جَنَّاتٍ وعُيُونٍ ٠٠ [١٥]

أي ان الذين اتقوا الله تعالى بترك معاصيه واداء طاعته في بســــاتين

<sup>(</sup>٨) مر الشاهد ٢١٤٠

<sup>(</sup>٩) اشارة الى قول امرى القيس من مطولته أيضا « ولاسيتما يوم بدارة جلجل » \*

<sup>(</sup>١٠) آية ٤٢ ــ المدثر ٠

وأنهار فكذا المتَّقي اذا كان/٢٥٠/أ مطلقاً (١١) ، فان كان متقياً لِلسَّرَقِ غيرَ متَّق للزنا لم ْ يُقَالَ له مُتَّق مَ وَلكنَ يقال له : متَّق للسَّرَقَ فكذا هذا الباب كله •

آخذين َ • • [١٦] نصب على الحال ، ويجوز رفعه في غير القرآن على خبر «ان" • فأما معنى ( ما آتاهم ربتههم ) ففيه قولان : أحدهما في الحنة ، والآخر أنهم عاملون في الدنيا بطاعة الله سبحانه وبما افترضه عليهم فهم آخذون به غير متجاوزين له كما روي عن ابن عباس في قوله جل وعز « آخذين ما آتاهم ربهم ، قال : الفرائض ، وعنه ( انتهم تانوا قبل ذلك منحسنين ) قال : قبل أن يفرض عليهم الفرائض •

كَاتُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيلُ مَا يَهُجَعُونَ • • [١٧]

تكون «ما» زائدة للتوكيد ، ويكون المنى كانوا يهجمون قليلا أي هجوعاً قليلاً ويجوز أن يكون «ما» مع الفعل مصدراً ويكون «ما» في موضع رفع وينصب «قليلا» على أنه خبر «كان» أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم قال محمد بن يزيد: ان جعلت كماه اسما رفعت «قليلا» • وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس يهجعون ينامون •

وبالأستحار هُم " يَستَغْفر ون ] • • [۱۸] تأوله جماعة على معنى يُصنَكّون ؟ لأن الصلاة مسألة استغفاد > وتأوله بعضهم على أنهم يصلون من أول الليل ويستغفرون آخره واستُحبِ " هذا (۱۲) ؟ لأن الله سبحانه

<sup>(</sup>۱۱) ج: مطیعاً ٠

<sup>«(</sup>۱۲) في ب، د زيادة « الشافعي رحمه الله » •

#### سورة الذاريات

أَنَّى عليهم به • وقال عبدالرحمن بن زيد : السُّحَرِ ُ : السُدسُ ۗ الآرِخرُ ۗ من الليل •

وفي أموا لهيم عَق مَ • [١٩] دحق، رفع بالابتداء ( للسَّاسُلِ والمَحر وم ) قَالَ أبو جعفر : وقد ذكرنا أقوال جماعة من العلّماء في المحروم ثم مَ وحدثنا الزهري محمد بن مسلم أنَّه قال : المحروم الذي لايسأل وأكثر الصحابة على أنه المُحار ف (١٣١) • وليس هذا بمتناقض الأن المحروم في اللغة الممنوع من الشيء فهو مشتمل على كل ما قيل فيه •

وفي الأرض آيات ٌ لِلمُو ِقنين ٢٠ [٢٠]

أي عبر وعظات للموقنين تدل" على بارثها ووحدانيته ٠

وفي أنفسكُم ° • [٢٦] قال ابن زيد: وفي خلقه اياكم ، قسال :: وفيها أيضا آيات للسان والعين والكلام ، والقلب فيه العقل هل يدرى أحد ما العقل وما كيفيته ؟ ففي ذلك كله آيات ( أفكلا تُبصِر ون ) أي أفلا رَّتفكَّر ون وقدرته •

وفي السَّماء ِ رزقُكُم ْ • • [٢٢]

رفع بالابتداء • واختلف أهل التأويل في معنى قوله «رزقكم» وفي. الرزق ما هو هـل هو الحلال والحرام أم الحلال خاصة ؟ فقال الضحاك : « وفي السماء رزقكم » أي المطر ، وقال سعيد بن جبير : الثلج وكال عين. ذائبة ، وتأول ذلك واصل الأحدب على أن المعنى : ومن عند الله الذي. في السيّماء صاحب رزقكم • وقال قوم : كليّما كسبّه الانسان سنمتي

<sup>(</sup>١٣) هو المحروم المنقوص الحق ·

رزقاً • وقال قوم: لا يقال ر زَفَهُ الله جل وعز الا لما كان حلالاً > واستدلوا على هذا في القسرآن فقال الله جل وعز • وأنفقوا ممتًا رزقناكُم في ( وما تُوعَد ولا يأمر بالنفقة الا من الحلال • واختلف أهل التأويل في ( وما تُوعَد ون ) فقال الضحاك : الجنسة والنار ، وقال غير • تُوعَد ون من وعد ، ووعد انما يكون للخير [ فما تُوعَد ون للخير في الشر قيقال : أوعد ] ( ٥٠٠ ، وقال آخرون : هو من أوعد كأن تُوعَد ون في العربية يجوز أن يكون من أوعد ومن و عد • والأحسن فيه ماقال مجاهد ، قال : ما تُوعَد ون من خير وشكر " ؛ لأن الآية عامة فلا يُخصَ بها شي • الا بدليل قاطع •

#### فَوَرَبِّ السَّماءِ والأرضِ •• [٢٣]

حفض على القسم (انه لَحَقَ ) أي ان قولنا « وفي السَّماء رزقكُم وما توعَدُونَ » (لَحَقَ مثلُ ما أَنكُم م تنظفُونَ ) برفع «مثل» قراءة الكوفيين وابن أبي اسحاق (١٦) على النعت لَحَق ، وقرأ المدنسون وأبو عمرو (مثل ما)(١٧) بالنصب • وفي نصه أقوال أصحّها مأقال سيويه أنه مبني لما أضيف الى غير/٢٥٠/ب منتمكن فَبُنني ونظير ، «ومن خز ي يومئذ ، (١٨) وقال الكسائي : « مثل ما » منصوب على القطع ، وقال بعض البصريين هو منصوب على انه حال من نكرة ، وأجاز الفراء (١١) أن يكون التقدير حقاً مثل ما ، وأجاز أن يكون «مثل ، منصوبة بمعنى أن يكون «مثل ، منصوبة بمعنى

<sup>(</sup>۱٤) آلة ١٠ ــ المنافقون ٠

<sup>(</sup>١٥) ما بين القوسين زيادة من ب، ج د ٠

<sup>(</sup>١٦ / ١٧) أنظر كتأب السبعة لابن مجاهد ٦٠٩ .

<sup>(</sup>۱۸) آیة ۲۱ ـ صود ۰

<sup>(</sup>١٩) معانى الفراء ٣/٨٥٠

كمثل ثم حذف الكاف ونصب ، وأجاز : زيد مثلك ، ومثل مَن مَن أَنت ؟ ينصب ممثل ملك على هذا أنت ؟ ينصب ممثل مأن على هذا أن يقول : عبد الله الأسد شدة ، بمعنى كالأسد فامتنع منه (٢٠) ، وزعم أنه انما أجازه في مثل ؟ لأن الكاف تقوم مقامها ، وأنشد :

# ۶۳۵ وزعت' بکالهَراوَءَ أَعَوجَي الرَكَابُ جَرَى وَثَابا(۲۱)

قال أبو جعفر : وهذه أقوال مختلفة إلا قول سيبويه • وفي الآية سؤال أيضا وهو أن يقال : جَمْعَ ما بين و « ان » و معناهما واحد • قال أبو جعفر : ففي هذا جوابان للنحويين الكوفيين أحدهما أنه لما اختكف المفظان حاز ذلك كما قال :

۶۳۹ فما اِن ْ طِحْبَنَا جُبُونَ ْ ولكن ْ مَنْاَيَانَا ودَو ْلَةُ ۚ آخَرِ يِنَا(۲۲)

فيجمع ما بين « ما » و «إن » ومعناهما واحد • قال الله جل وعز « بل إن يَعَدُ الظالمون » (٢٣) بمعنى ما يعد الظالمون • والجواب الآخر أن زيادة ما » تفيد معنى ؟ لأنه لو لم تدخل دما » كان المعنى أنه لحق لا كذب فاذا جثت بما صار المعنى أنه لحق عمث مثل ما إن الآدمتي ناطق عكما تقول :

<sup>(</sup>۲۰) « منه ، زیادة من ب ، ج ، د ·

<sup>(</sup>٢١) استشهد بالبيت غير منسوب في معانى الفراء ١٥٥/٣ ، أدب الكاتب ٥٣٥ ، سر صناعة الاعراب ٢٨٧/١ ، المخصص ٨٦/١٤ اللسان (وثب) « وزعت ٠٠ و ثابا » • وزعت ن كففت ٠

 <sup>(</sup>۲۲) نسب الشاهد لفروة بن مسيك المرادى في اللسان (طبب) وورد غير منسوب في : الكتاب ٤٧٥/١ ، ٢٥٥/١ ، المحتسب ١٩٢/١ ، الخصائص ١٠٨/٣ ، اعراب القرآن المنسوب للزجاج ١٩٩/١ .
 (۲۳) آيـة ٤٠ \_ فاطر .

الْحَـقُ ' نُطقُكُ' ، بمعنى أحقُ أم كذب ؟ وتقول : أحقُ اِنكَ تنطق ؟ فَتَفَيد معنى آخر •

, r

هَلُ أَيَّاكَ حَدِيثُ ضَيَف إبراهِيمَ المُكُو َمِينَ •• [٢٤] ولم يقل أضياف ؟ لأن ضيفاً مصدر ، وحقيقته في العربية حديث ذوي ضيف ، مثل « واسأل القرية » (٢٤) •

#### إذِ دَخُلُوا عِلَيهِ ٠٠ [٢٥]

أى حين دخلوا ( فقالوا سكر ما ) منصوب على المصدر ، ويجوز أن يكون منصوباً بوقوع الفعل عليه ، ويدل على صحة هذا الجواب أن سفيان رَوَى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قالنوا سلاماً ، قال سداداً ، وقال سكرم ") مرفوع بالابتداء ، والخبر محذوف أى سلام عليكم ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على خبر الابتداء والابتداء محذوف أى أمرى سلام ، وقرأ حمزة والكسائي ( قال سلم ") وفيه ("٢٠) تقديران : أحدهما أن يكون سكرم " و سلم " بمعنى واحد مثل حل " وحكاك ، ويجوز أن يكون التقدير نكون سئلم " بعنى واحد مثل حل " وحكاك ، ويجوز منا يكون التقدير نكون سئم فيما قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكم من منكم منها قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكم منها مشكم منها قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكه منها منها قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكه منها قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكه منها قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكه منها قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكه منها و يعرف في الأضياف مشكه منها قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكه منها قبل ؟ لأنه لم يعرف في الأضياف مشكه منه و يعرف في الأسلام منه و يعرف في الأسلام و يعرف ف

فَراغَ الى أَهْلِهِ • [٢٦] أَى رجع ، وحَقَيقَتُهُ ۗ رَجَعَ فَسِي خُفيَةً ( فَجَاءً بِعَجِدُل سَمِين ) التقدير فجاء أَضيافه ثم حَدْف المفعول •

<sup>(</sup>۲٤) آية ۸۲ \_ يوسف ٠

<sup>(</sup>۲۵) ب ، د : وفي هذا •

۲٦) ب، د: نحن سلام لکم

سورة الذاريات

فقر به السِّهم قال أكا تأكلُون ٠ [٢٧]

الفاء تدل" على أن" الثاني يلي الأول و « أَكْلَ ، تنبيه •

فَأُ وَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً • [٢٨] أى ستر ذلك وأضمسره ( قَالُوا لا تَخَفُ ) حُذ فَت الضمة للجزم والألف لالتقاء الساكنين ( وبَشَروه للجندم عليم عليم ) أى يكون عالماً ( ٢٧) وحكى الكوفيون أن عليما إذا كان للمستقبل قبل عالم ، وكذا نظائره يقال : ما هو كريم وأنه لكارم غدا ، وما مات وانه لمائت وهذا وان كأن يقال فالقرآن قسد جاء بغسيره .

#### فَأَقْبَلَتَ ِ امرأْتُهُ ۚ فِي صَرَّةً ۗ •• [٢٩]

رَوَى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : في صيحة ، وكذا قال مجاهد والضحاك وابن زيد وابن سابط ، وقبل ، في صَرَّة ، في جماعة سوة يتبادرن لينظرن : الى الملائكة ( فَصكت و جُهْهَا ) قال مجاهد : ضربت جهتها تعجباً ( وقالت عجوز عقيم " ) زعم بعض العلماء أن عجوزاً باضمار فعل أى أتلد عجوز ، قال أبو جعفر : وهذا خطأ ؟ لأن حرف الاستفهام لا يحذف والتقدير على قول أبي اسحاق : قالت أنا عجوز عقيم " أى فكيف أكد .

قَالُوا كذلك قال رَبْك م [٣٠]

أى كما قلنا لك ، وليس هذا من عندنا ( إِنّه ُ هُو َ الْحَكَيْم ) في تدبيره ( الْمَـلِيم ُ ) أي بمصالح خلقه وبما كان وبما هو كائن •

<sup>(</sup>۲۷) ب، د: صالحا ۰

سبورة الذاريات

قَالَ فَمَا خَطَبْكُمْ أَيُّهَا المُر ْسَكُونَ [٣١]

قال ابراهیم لضیفه ما شأنکم /۲۵۱/ أ یا ایها ، وحُنْدُ فَتَ ° د یا ، (۲۸٪) کما یقال ' : زَید' أَ قَبِل ْ و « أَی ، نداء مفرد ، وهو اسم تَام ، و «المرسلون» من نعمته •

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا الى قَومِ مُجْرِمِينَ • [٣٢]

أي قــد أجرمــوا بالكفر ٬ ويقال : جَـر َمُوا ، اِلا أَن ۗ أَجْر َمُوا بالألف أكثر ٠

لنرسيل علميهم حجارة من طين [٣٣] أى لنعطر عليهم مُسَوَّمة م و [٣٣] في معناه قولان : أهل التأويل على أن معناه ممُعكمة وقال ابن عباس : يكون الحجز أبيض وفيه نقطة سوداء ويكون الحجر أسود وفيه نقطة بيضاء و والقول الآخر أن يكون معنى مُسموّمة مُرسكة من سوّمت الابل (للمُسرفِين) أى للمتعدين لأمر الله جل وعز و

فأَ خرجْنَا مَن ُ فيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • [٣٥]

كناية عن القرية ، ولم يتقدم لها ذكر ؟ لأنه قد عرف المنى ، ويجوز أن يكون كناية عن الجماعة .

فما وجدنًا فيها غير بَيْت مِنَ المُسلِمينَ [٣٦]

قال مجاهد لوط صلى الله عليه وابنتاء لا غير •

۱۰۰۰ ب، د : الياه ·

و تركنا فيها آية للذين يَخَافُونَ العَذَابَ الْأَلْسِمَ • [٣٧] قول الفراء (٢٩) أن « في » زائدة • والمعنى ولقد تركناها آية ومثله عنده « لقَد كان في يوسف وإخوت آيات للسائيلين » (٣٠) وهذا المنتاول البعيد مُستَغَنَى عنه قال أبو استحاق ولقد تركنا في مدينة قوم لوط عليه السلام آية للخائفين •

وفي موسى •• [٣٨] أي وفي موسى آية واعتبار ( إِذ أَ رَسَلناهُ الى فرعَونَ بِسُلطانٍ مُبْيِنٍ ) بحجة بيّنة يتبينُ من رآها أُنّها من عند الله سَبحانه قال قتادة : بسلطان مُبين أي بعذر مبين •

فَتَولِن قَال أَهِل التَّأُويل : المعنى بقومه قال ذلك مجاهد وتتَّادة ، وقال ابسن قولان قال أهل التَّأُويل : المعنى بقومه قال ذلك مجاهد وتتَّادة ، وقال ابسن زيد : بجماعته ، والقول الآخر حكاه الفراء (٣١) ، بركته ، بنفسه ، قال : وحَقَييْقة وكنه في اللغة بجانبه الذي يتتَقوى به ( وقال ساحسر " أو مَجنُون ") على اضمار مبتداً ، وأبو عبيدة (٣٢) يذهب الى أن ، أو ، بمعنى الواو ، قال : وهذا تأويل عند النحويين الحذ "اق خطأ وعكس المعاني ، وهو مستَغني عنه ولا ومعناها ، وقد أنشد أبو عبيدة لجرير :

٤٣٧ - أَكَعَلَبَهُ الفَوارِسِ أَو رياحاً عَدَّلتَ بِهِمْ طَهَيَّةَ والخِشَابَا(٣٣)

<sup>·</sup> ۸۷/۳ معانی الفراء ۳/۸۷ معانی الفراء ۳

<sup>(</sup>۳۰) آیــة ۷ ــ یوسف ۰

<sup>(</sup>٣١) معاني الفراء ٣/٨٧ ٠

<sup>(</sup>٣٢) مجاز القرآن ٢/٧٢٠ •

<sup>(</sup>٣٣) انظر : شَرَح دينُوان جريسر ٦٦ ، السكتاب ٢/١٥ ، ٤٨٩ « ٠٠ أم رباحا ، ، ديوان المفضليات ١٢٣ ٠

سورة الذاريات

هذا أيضا على ذاك محمول ·

فَأَخَذَنَاهُ ۗ وَجُنُودَهُ \* • [43]

عطسف على الهاء ( فَنَبَذناهُمْ في اليم ) أي فألقيناهم في البسحر ( وهو مُليم ) وَالأصل مُلْيَمَ ألقيت حركة الياء على اللام اتباعا •

وفي عاد إذ أَرسَلْنَا عليهمِ الرّيحَ العَقبِيمَ • [13]

أَى وَفِي عَادَ آية والمعنى معقومة فلذلك حُنْدُفَّت ِ الهاء •

مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَ تَنَتُ عَلَيْهِ ﴿ • [٤٢]

حُدْ فَت الواو من تَدَرُ لأنها بمعنى تدع مُ وحُدْ فَت من يَدَع ع كَ لأَن الأَصل فيها يَودَع فَوقَعَت (٢٣٤ بين يا وكسرة فَقَدْ فَت ( لا جَعَلته كالر مسم ) قبال الفسراء: الرميم النتبت (٣٥٠) اذا يبس وديس وقال محمد بن يزيد: أصل الرميم العظم البالى المتقادم ويقال له: رمّة م

وفي تُمَوُدَ • [٤٣] أي آية ( إذْ قبيلَ لَهُمْ تَمَثَّمُوا حَتَى حِين ) رُغَمَ الفراء أن الحين ههنأ ثلاثة أيام ، وذهب الى هذا ؟ لأنه قبل لهم تمتَّعوا في داركم ثلاثة أيام •

فَعَتَوا عن أَمر رَبِهِم ° • [٤٤] أَى غَلَوا وتركوا أَمر ربّهم ( فَأَخَذَ تَهُمُ الصَّاعِقَةُ ) وينروكي عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه

<sup>(</sup>٣٤) في ج زيادة « الواو » \*

<sup>(</sup>٣٥) في آ « الميت ، تحريف · فأثبت ما في ب ، ج ، د وانظر معانى الفراء ٨٨/٣ ·

#### سورة الذاريات

قرأ ( فأخذتهم الصّعْقَة ) (٣٦ واسنادَ ، ضعيف لأنه لا يُعرَف إلا من حديث السُّدِّى ويدلك على أن الصاعِقَة أولى قول جل وعن « ويرسل الصواعِق » (٣٧) فهذا جمع صاعقة • وجمع صعّقة صعّقات وصعاق ( و هم عنظرون ذلك (٣٨) لانهم كانوا ينتظرون العذاب لما تعَيّرت ألوانهم في الأيام الثلاثة •

#### فما استَطاعُوا مِن َ قِيامٍ •• [83]

أى نهوض بالعقوبة • قال الفراء: « من قيام » أى ما قاموا بها/وأجاز /٢٥١/ب في الكلام من إقامة كأنه تأوله بمعنى ما استطاعوا أن يقوموا بها • وزعم أن « مين قيام » مثّل « والله أ أنبتكم مين الأرض نباتاً » (٣٩٠) ( وما كانوا منتصرين ) أي ما كانوا يقدرون على أن يستفيدوا ممسن عافيهم • وقال قتادة في معنى « وما كانوا منتصرين » وما كانت لهم قوة يمتنعون بها من العقوبة •

## وقوم ' نوح مِن قبل ' ٥٠ [٤٦]

قراءة أهل المدينة وعاصم ، وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة والكسائي ( وقدَوم نوح ) ( عنه بالخفض معطوفاً على وفي نمود ، والمعنى في الخفض وفي قوم نوح آية وعبرة ' و والنصب من غير جهة فللفراء ( أنه فولان ، و بعدهما ثالث عنه أيضا وهما أن يكون التقدير فأخذتهم الصاعقة وأخذت

<sup>(</sup>٣٧) آيـة ١٣ ـ الرعـد ٠

<sup>(</sup>۳۸) « ذلك » زيادة من ب ، ج ، د ·

<sup>(</sup>۳۹) آیسهٔ ۱۷ – نوح ۰

<sup>(</sup>٤٠) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٠٩ ٠

<sup>(</sup>٤١) معاني الفراء ٣/٨٨ ، ٨٩ •

قومَ 'نُوح ، والتقدير الثاني أن يكون التقدير وأهلكنـــا قوم نوح<sup>(٢١)</sup> ، والثالث الذِّي بعدهما أن يكون التقدير (٢٠ واذكروا قوم نوح • قال أبو جعفر : ورأيت<sup>(٣٤)</sup> أبا اسحاق قد أخرج قوله<sup>(٤٤)</sup> هــذا الثالث وفيه من كلامه ، وليس هذا بأبغض َ الي من الجَوابيسْنِ ، وهو يتعجَّب من هذا ويقول : دل بهذا الكلام على أن الأجوبة الثلاثة بغيضة اليه • قال : وفي هده الآية قول رابع حسـَن ٌ يكون وقوم َ نُـوح ِ معطــــوفاً على • فأخذناه ُ وجُنودَه فَسَبذناهُم ْ فِي اليم ِّ » لأن معناه فأغرتناهم وأغرقنا قــوم نوح • فَامَا القَرَاءَةُ بِالنَّصِبِ فَهِي البِّيِّنَةُ عَنْدُ النَّحُوبِينِ سُوى مِنْ ذَكَرْنَا مَمِنْ قُـــرأ بغيرها ، فاحتج أبو عبيد للنصب بأن قبكَه ' فيما كان مخفوضاً من القصص للها بيان ما نَزل َ بهم نحو « وفي عاد اذ أرسلنا عليهم الريح َ العَقيم َ » وليس هذا في قوم نوح فدل" هذا على أنه ليس معطوفا على الخفض لأنه مخالف له • قال : فكيف يكون وفي قوم نوح ولا يذكر ما نز ك بهم ، وقال غيره : أيضًا العرب اذا تباعدً مابين المخفوض وما بعده لم يُعطفُوه عليه ونصبُوهُ قال الله جل وعز « وأُ تبعُوا في هذه الدنيــا لعنــةَ ويومَ الفيامة ، (° <sup>2)</sup> ولا نعلم أحداً خفض ، وقال جل وعز « فبشَّرناها باسحاق ومنَ ورَاء اسحاقَ مَعَفُوبُ، (٤٦) فرفع أكثر القراء ولم يعطفوه على ماقبله وحجة ثالثة ذكرها سميويه وهو أن المعطوف الى ماهو أقسرب اليه أولى وحكى : خُسَنْت بصد ر ، وصدر زيد ، وان الخفض أولى لقربه فكذا هذا فأخذتُهم الصاعقة وأخذَت قوم نُوح أقرب من أن تردَّه الى

<sup>(</sup>٤٣) « ورَأيت » زيادة من ب ، ج ، د •

<sup>(</sup>٤٤ــ٤٤) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٤٥) آيـة ٦٠ ـ هود ٠

<sup>(</sup>٤٦) آيـة ۷۱ ــ هود ٠

#### سبورة الذاريات

ثمود ( اللهُمُ كانوا قوماً فاسقين ) نعت لقوم أي خارجين عن الطاعة • والسَّماء و [٤٧] نصب باضمار فعل أي وبنينا السماء ( بنَيناهسَا بأيد ) روى ابن أبي طلحة عن اين عباس « بأيد ، بقوة •

والأرضَ فرَشناها •• [٤٨]

بأضمار أيضا ( فَتَبِعْمَ الما هِدُونَ ) رفع بنعم • والمعنى فنعم الماهدون نحن مُمْ حَدَفَ •

ومن کُلِّ شيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن ِ • • [٤٩]

قيل: التقدير ومن كلّ شيء خلّقنا خلّقنا (٤٧) زوجين • قسال مجاهد: في الزوجين: الشقاء والسعادة والهدى والضلالة والايمان والكفر وقال ابن زيد: الزوجان: الذكر والأنثى • وجمعهما الفراء (٤٨٠) فقسال: الزوجان والحيوان الذكر والأنثى ومن غيرهم الحلو والحامض وما أشبه ذلك (٤٩٠) • ( لَعلّكُم تذكّر ون ) أي فتعتبرون وتعلمون أن العبادة لا تصلح الالمن خلق هذه الأشياء •

فَهُرَ وَا الى الله • • [٥٠] اي الى طاعته ورحمته من معصيته وعقابه ( الله لكُم منه نذ يرَ مَسِين ) أي مخوف عقابه مَن عصاه •

ولا تجعَلُوا مع اللهِ الهَا آخَرَ • • [٥١]

أي معبوداً آخر اذ كانت العبادة لا تصلح الآ له ( انتي لكُمُ مُنهُ " تذير " مُبِين " ) أي أخو ف من عَبَد َ غيره عذابه وجاء « انتي لكم منسه

د ٠ ، ج ، د ٠ ، د ٠ ، د ٠ ، ح ، د ٠ ، ح ، د ٠ .

<sup>(</sup>٤٨) معانى الفراء ٣/ ٨٩ °

<sup>(</sup>٤٩) ب ، د : وما أشبهه ·

نذير "مبين"، مرتين ، وليس بتكرير ؟ لأنه خوّف في الثاني مَن عَبَـدَ عَيْر اللهِ جل وعز وفي الأول من لم يَغْر " الى طاعة الله ورحمته فهذا قـــد يكون/٢٥٢/أ للموحدين •

كذ لك َ ما أَتَى الذين َ من قبلِهِم ِ مِن ْ رَسُول ِ الا قَالُوا ساحِر ُ أو مَجْنُون ْ • • [٥٢]

تكون الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى كذلك في على الذين من قبل قريش ما أتاهم من وسول الا قالوا له هذا .

أَتَواصَوا به • • [٥٣] أي هل أوصى بعضهم بعضاً بهذا ( بل هسم قَوَم ْ طَاغُونَ ﴾ اللَّمنى لم يتو اصدوا به بل هم قوم طغوا واعتد َوا فخالفوا أمر َ الله جل وعز ونهيهَ \* •

فَتُولَ عَنْهُمْ • [23] قال مجاهد: أي أعرض والتقدير أعرض عنهم حتى يأتيك أمرنا فيهم فأناه ( ألأمر بقتالهم ( فما أنت بمكوم ) أي لا تلحقك لاثمة من ربك جل وعز في تفريط كان منك في انذارهم فقد أنذرتكهم وبلَّغتهم •

وذكّر ° • • [٥٥] أي عظمُهُم ° ( أفان الذِّكرى تنفّع ُ المؤمنين ) ويجوز ينفع لأن الذكري والذكر واحد •

وما خُلَقتُ الجينُ والانسَ الآ لِيَعبُدُ ونِ • • [٥٦]

<sup>(</sup>٥٠) ج: أتاهم

<sup>(</sup>٥١) في أ : « عظم ، تصحيف وما أثبته من ب ، ج ، د ·

قيل: يراد ههنا المؤمنون خاصة • واحتج صاحب هذا القول بأنه يلي المؤمنين فان (٢٠ يكون الضمير ٢٠) يليهم أولى • ومعنى هذا يُسروى عَن زيد بن أسلم قال: وهذا مذهب أكثر أصحاب الحديث ، وقال القتبي: هو مخصوص فهذا هو ذلك القول الا أن العبارة عنه ليست بحسنة • وقيل في الأية: ما ر وي عن ابن عباس أن العبادة ههنا الخضوع والانقياد ، وليس مسلم ولا كافر الا وهو خاضع لله جل وعز منقاد لأمر و طائعاً أو كارها فيما جبكه عليه من الصحاة والسقم والحسن والقبح والضيق والسعة •

ما أريد' منْهُمْ مِن رِزق ٍ • • [٥٧]

(ما، في موضع نصب و مرمن، زائدة للتوكيد ( وما أ'ريد' أن يُطعمون ) حُدْ فَت النون علامة للنصب ، وحدْ فَت الياء لأن الكسرة دالة عليها ، وهو رأس آية فَحَسُن الحذف .

ان الله هُو َ الرزاق ُ • • [٥٨]

أي الرزاق خلقه المتكفل بأقواتهم ( ذُو القُنُوَّةُ المَتِينُ ) بالرفع قرأ به من تقوم بقراءته الحجة على أنه نعت للرزاق ولذَي القوة أو على انه خبر بعد خبر أو على اضمار مبتدأ أو نعت لاسم «انّ» على الموضع • وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس « المتين » الشديد • وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش ( ذو القوة المتين )(٣٥) بالخفض على النعت للقوة • وزعم أبو حاتم أن الخفض على قرب الجوار • قال أبو جعفر : والجوار ألا يقع في القرآن ولا في كلام فصيح » وهو عند رؤساء النحويين غلط ممن قاله مسن

 <sup>(</sup>٥٢- ٥٢) في ب ، د « ۱۰ المؤمنين فالأولى أن يكون لهم لأنه ، ۱
 (٥٣) معانى الفراء ٣/٠٩٠

سمورة الذاريات

المرب • ولكن القول في قراءة من خفض أنه تأنيث غير حقيقي • والتقدير فيه عند أبى اسحاق ذو الاقتدار المتين لأن الاقتدار والقوة واحد > وعند غيره بمعنى ذو الابرام المتين •

فَانَ لِلذِينَ ظُلَمُوا ذَ نُوباً • • [٥٩]

اسم «انّ» ( مثل ذَنُوبِ أصحما بهم ْ ) نعت ( فسلا يسمَ عجلِلُونَ ) أي به •

فَويل" لِللَّذينَ كَفَر وا ١٠ [٦٠]

رفع بالابتداء، ويجوز النصب أي ألزمهم الله ويلاً ( مِن يومِمهِمْ اللهِ ويلاً ( مِن يومِمهِمْ اللهِ يُوعَدُونَ ) أي يوعدون فيه بنزول العذاب •••

<sup>(35)</sup> في ب، د الزيادة « والذَ نُوبِ النصيبِ وأصله في الداو العظيمة قال الشاعر:
وفي كل محكي قد خَبَطت بنعمة وفي كل حكي قد خَبَطت بنعمة فحق كنوب فحق ليُسَاس من نداك ذَ نُوب و

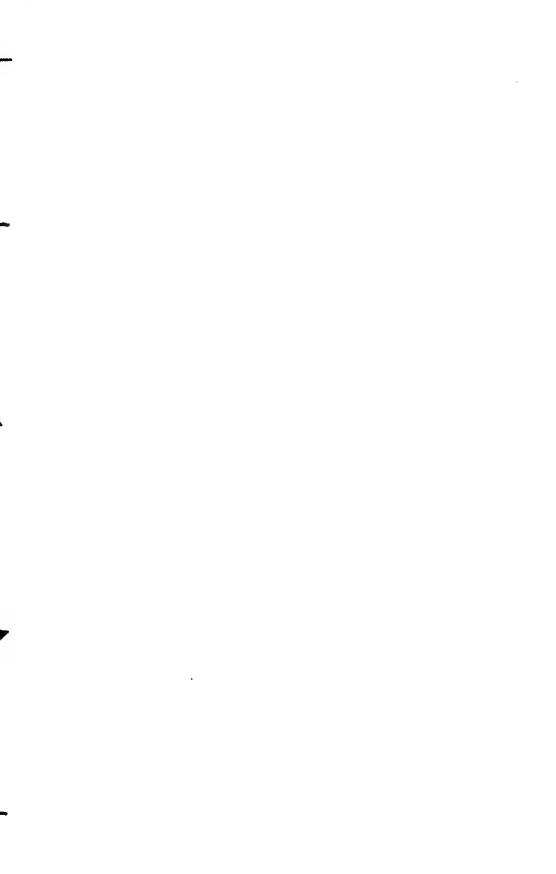

## شرح اعراب سورة الطور بســـم الله الرحمــن الرحيــم

والطُّنُور مع [١] خفض بواو القسم •

و كتاب مَسطُور • • [٧] واو عطف ، وليست واو قسم • فسال الضحاك وقنادة : «مسطور، مكتوب • وأجاز النحويون : مصطور تُقلبِ ُ السين صاداً تقريباً الى الطاء •

في رَقَّ مَّنْشُور مِ • [٣] من صلة سلطور أي كتب في رق به وقال الراجــــز:

٤٣٨ انتي وأسطار سطير ن سيطران

والبيت المعمُور • • [3] عطف أي المعمود بمن يدخله/٢٥٧/ب يقال : عَمَرَ المِنزِ لَ فهو عامِر ، وعمرته فهو معمسود ، وإن أردت مُتعَدي عمر المنز لَ قُلُلت : أعمرته فه

والسَّقْف المَرفُوع ٥٠ [٥] معطموف ، وكسذا ( والبَحْرِ المَسْجُور ) ٥٠ [٦] وجواب القسم ( ان عَذابَ ربَّكَ لُو اَفْعُ )٠[٧] فال قتادة : أي يوم القيامة أي حال بالكافرين ٠

يَومَ تَمَوُرُ السَّمَاءُ مَوْرًا ٥٠ [٩] • وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : تَحرَّكًا • قال أبو جعفر : يقال : مار َ الشيءُ اذا دار ، وينشدُ بيتُ الأعشى :

۶۳۹ كأن مشيئها من بَيْت جارتها مَورُ السيَّحابة كا رَيْثُ وَكا عَجَل'(۲)

ويُروَى عن ابن عباس : تمور تشقَّق ُ •

وَ نَسِيرُ الجِبِالُ \* • [١٠] أي من أمكنتها ﴿ سَيْرًا ﴾ •

فَويلُ يومنَّذَ لِلمُكَذَّ بِينَ • • [11] دخلت هـــذه الفاء لأن في الكلام منى المجازاة ، ومثله فالكلم أسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالتقدير اذا انتَّبهت له فهو كذا وكذا الآية التقدير فيها اذا كان هذا قويل يومنَّذ للمكذّبين •

الذينَ هُمْ في خَوض ِ يَلْعَبُونَ •• [١٢]

أَي في فتنة واختلاط يلعبون أي غافلين عما يراد بهــم ، دوالذين، في موضع خفض نُعته للمكذبين .

يَومَ يُدَعُونَ إلى نارِ جَهَنَّمَ دَعَّا • • [١٣]

نصب يوم على البدل من يومئذ ٍ • وروى قابوس عن أبيــ عن ابن

 <sup>(</sup>۲) انظر : ديوان الأعشى ٥٥ « مر السحابة ٢٠٠٠ °

عباس و يوم يُدَعُنُونَ الى نار جَهَنَتُمَ دعًّا ، قال : يُدفَعُ في أعناقهم حتى يردّوا الى النار •

> هذه ِ النَّارُ التي كُنْتُم ْ بِهَا تُكَذَّ بُونَ • • [18] أي يقال لهم فحدَ فَ هذا •

اصْلُوهَا • • [١٦] أي قاسُوا حرّها وشدّتها(٣) (فاصبر ُوا أَوْ لا تَصبِروا ) أي على ألمها وشدّتها(٤) ( سَهُوَ اء ٌ عَلَيكُم ْ ) مَبتدأ أي سـواء عَليكم الصبر ُ والجزع ُ ( انَّما تُجز َونَ ما كُنْتُم تعمَـكُونَ ) •

انَ المُتَّقِينَ ٠٠ [١٧] أي الذين اتقوا الله (<sup>٥)</sup> جل وعز في اجتساب معاصيه وأداء فرائضه ( في جَنَّات ٍ ونَعيم ٍ ) في موضع خبر «ان» ٠

فا كهين َ ٠٠ [١٨] على الحال ٠ ويجوز الرفع في غير القرآن على أنه خبر «ان» (بما آتاهم وربّهم ورزقهم (ووقاهم والسنقبل منه معتل من جهتين من فائه ولامه ٠ قال أبو جعفر: فأمّا اعتلاله من فائه فان الأصل فيه : يمو قيه حمد فيت الواو لأنها بين ياء وكسرة واعتلاله من لامه لانها سكنت في موضع الرفع ولنقل الضمة فيها والتقدير: يقال لهم (كُلُوا واشر بُوا حَنيثاً بما كُنتم تعملون ) ٠٠ [١٩] ونصب وضب دهنياً على المصدر ٠ ومعناه بلا أذى ولا غم ولا غائلة يلحقكم في الككم ولا شربكم ٠

مُتَّكِيْنِنَ على سُر ر مصْفوفَة ٢٠ [٢٠]

<sup>«</sup>۳ ، ٤ ) ب ، د : شدائدها <sup>٠</sup>

<sup>«(</sup>٥) في أ « اتقوا المعاصى لله » فاثبت ما في ب ، ج ، د لأنه أقرب ·

«متكئين، نصب على الحال «على سرر مصفوفة ، جمع سرير ، ويجوز (سُرَر ) (١) لثقل الضمنة « مصفوفة » نعت ( وزو جناهم في يحنور ) • عين ) أي قر سَاهم في بهين وقال أبو عيدة : الحكور في اللغة سواد العين وشد ته بياض بياض العين • قال أبو جعفر : الحكور في اللغة البياض ، ومنه الخبر (٧) الحدو الري ، و «عين، جمع عينا، وهو على فهم البياض ، ومن الضمة كسرة لمجاورتها الياء •

والذين ما إلى المناه (المنوا) صلته (واتبعتهم ذريتهم فريتهم الميمان ) داخل معه في الصلة (الحقينا بهم ذريتهم الجبر الابتداء وهذه القراءة مأثورة عن عبدالله بن مسعود وهي متصلة الاسناد من حديث المفضل الضبي عن الأعمس عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود أنه رد على رجل « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقينا بهم ذريتهم ، بالتوحيد فيهما جميعا مقدار عشرين مرة وهذه قراءة الكوفيين وقرأ الحسن وأبو عمرو (ذرياتهم) (١٨) بالجمع فيها جميعا ، وقرأ المدنيون وابتعتهم ذريتهم بأيمان الحقنا بهم ذرياتهم ) والماني في هدا متقاربة وان كان التوحيد القلب اليه أميل لما رأوي عن عبدالله بن مسعود ، وعن ابن عبس وقد احتج أبو عبيد للتوحيد بقوله جل وعز « من ذرية آدم ، (١٠ ولا يكون أكثر من ذرية آدم ، (١٠ / ٧٥٣) عليه السلام قال : وهذا اجماع فسيل المختكف فيه أن يئر در اليه ( وما الكناهم من من عملهم من شيء ) يقال : ألته يألثه ولاته يكيئه اذا نقصه و ومن ، في

<sup>(</sup>٦) في ب « سررا » بالنصب وهو تصحيف وهذه قراءة أبى السمال ٠٠٠ انظر البحر المحيط ١٤٨/٨ °

<sup>(</sup>۷) و الخبز ، زیادة من ب ، ج ، د .

<sup>(</sup>۹ ، ۹) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦١٢ ·

<sup>(</sup>۱۰) آیة ۸۵ ـ مریم ۰

« عملهم » للتبغيض وفي « من شيء » بمعنى التوكيد (كُنُلُ مري و بعما كسب كسب رهين ) مبتدأ وخبره أي كل انسان مُرْتَهَن " بنا عمل لا يُوْخَذُ أَحَد " بذب أحد •

وأمد َدناهُم ﴿ بِفاكهـُه ﴿ • [٢٢]

وهم هؤلاء المذكورون ( ولَحَمْمِ ممثًا يُشَنْتُهَنُونَ ) أي يشتهونه ، وحُدْ فَتَ الْهَاء لَظُولُ الْاسَمَ •

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَأَ لَا لَغُو ۗ فِيهَا وَلَا تُمَّ ثِيمٍ •• [٢٣]

هذه قراءة أهل الحسرمين وأهل المصرين الآ أبا عمرو ويروى عن الحسن ( لا لنو َ فيها ولا تأ ثيم ") (۱۱ ) • فالرفع من جهتين : احداهما ان يكون «لا» بمنزلة «ليس» • والأخرى أن ترفع أبالابتداء وشبه أبو عيد بقوله جل وعز « لا فيها غول " «۱۲ ) واختار الرفع • قال أبو جعفر : وليس يشبه أن عند أحد من النحويين علمت لأنك اذا فصلت به يجز الآ الرفع وكذا « لا فيها غول " ، واذا لم تفصل جاز الرفع والنصب بغير تنوين فكذلك « لا لنو فيها ولا تأثيم " ، ولو كانا كما قال واحدا لم يجز « لا لنو فيها ولا تأثيم " ، ولو كانا كما قال واحدا لم حسن عدر ولا لنو فيها ولا تأثيم عند والكسامي والغراء وقصبه على التبرية عند الكوفيين • فأما البصريون فأنهسم جَعَلُوا الشيئين شيئاً واحداً ٠

ويَطُوفُ عليهِم عليمان لهُم كَانَتُهُم لُؤْلُؤ ٠٠ [٢٤]

<sup>(</sup>١١) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦١٢ •

<sup>(</sup>۱۲) آیة – الصافات ۰

أي " في الصفاء مكنون " فهو أصفى له وأخلص بياضاً • واقبل بيعضُهُم على بعض يتساء لُونَ • • [٢٥] واقبل بعض يتساء لُونَ • • [٢٥] روى ابن أبي طلحة عن ابن عاس قال : هذا عند النفخة الثانية • قالنوا إننا كنا قبل في أهلنا مشفقين َ • • [٢٦] خبر كان أي قبل هذا وجُعيلت «قبل عاية (١٤٠) • • فمن الله علينا و وقانا عذاب الستمنوم • • [٢٧]

من الله عليهم بغفران الصغائر وتر ك المُحَاسَبة لهم بالنعم المستغرقة للأعمال > كلما ر وي عن النبي صلى الله عليه « لا يدخُلُ أحد الجنَّة بعمله قيل : ولا أنت يارسول الله قال : ولا أنا الا أن يتَعَمَّد نبي الله منه بر حميته > (١٠٠٠) •

انَّا كُنَّا مِن قبلُ ندعُوهُ انَّه هُو َ البَّر ُ الرَّحِيمُ •• [٢٨]

هذه قراءة أبي عمرو وعاصم والأعمش وحمزة ، وقرأ أبو جعفسر ونافع والكسائي ( أنَّه هو البر الرحيم ) قال أبو جعفر : والكسر أبين لأنه اخار بهذا فالأبلغ أن يُبتَدَأ ، والفتح جائز ومعناه ندعوه لأنه أو بأنه ، وقد عارض أبو عبيد هذه القراءة لأنه اختار الكسر ولأن (١٦) معناها ندعوه لهذا ، وهذه المعارضة لا تُوجب منع القراءة بالفتح لأنهم يدعونه لأنه هكذا ، وهذا له جل وعز دائم لا ينقطع ، فنظير هذا لبيك أن الحمد والنعمة كك ، بفتح ان وكسرها ، وروى علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ، انبه هو البر الرحيم ، قال : اللطيف بعباده ، وقال غيره : الرحيم بخلقه لا يعذ بهم بعد التوية ،

<sup>(</sup>١٣-١٣) ب ، د « أي قد كن » وهي زيادة في ج ·

<sup>(</sup>١٤) في ب ، ج ، د زيادة « فضمت » ٠

<sup>(</sup>١٥) من تخريج الحديث ص٢٣٣٠

<sup>(</sup>١٦) ب، د «آلا بان» ، تحریف <sup>•</sup>

# فذكر فما أنت َ بِشِعمة ِ ربُّك َ بِكَاهن ٍ • • [٢٩]

قال أبو استحاق : أي لست َ تقول قول الكهان ولا مجنُّون ) عطف على بكاهن ، ويجوز النصب على الموضع في لغة أهل الحجاز ، ويجـــوز الرفع في لغة بني تميم على اضمار مبتدأ • 

## أم " يقولُون َ شاعر " • • [٣٠]

على اضمار مبتدأ ( نتربَّص منه ريب المُنُون ِ ) قال أبو جعفر : قد ذكر ناه (۱۷) .

## قُلُ تر يَتَّصُوا •• [٣١]

أي تمهيَّلُوا وانتظر ُوا(١٨) ﴿ فَانتِي مَعَكُمْ ۚ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ حتى يأتمي أمر الله جل وعز فيكم •

# أَمْ تَأْمُر ُهُم احلامُهُمْ بِهذا ٥٠ [٢٧]

قال ابن زيد : كانوا في الجاهلية يُسمُّونَ أهلَ الأحلام فالمني أم تأمرهم أحلامهم بأن يعبدوا أوثاناً صُمّاً بُكماً ، وقيل : « أم تأمرهم أحلامهم أن يقولوا لمن جاءهم بالحق والبراهين والنهى عن المنكسر والأمر بالمعروف شاعر نشرَ بَنُّص به ريبَ المنون • وزعم الفراء أن الأحلام ههنــا.

يبدو أنه اشارة الى ذكر معناه في كتابه المعاني لأني لم أجد لذلك: (11)ذكراً الا في اعراب الآية ٥٢ ــ التوبة اذ قال : « ونحن نتربص بكم أن يصيبكم ، في موضع نصب بنتربص •

ب، د: وتنظروا ٠ (۱۸)

مسورة الطور

العقول والأاباب/٢٥٣/ب (أم هُمْ قوم ٌ طاغُنُونَ ) اي لم تأمرُهم احلامهم يهذا بل جاوزوا الايمان الى الكفر •

أَمَ يَقُولُونَ تَقَوُّوله بل لا يُؤمنِنُونَ • [٣٣]

فَكُيْأَتُوا بِحِدَيثِ مِثْلَمَهِ انْ كَانْـُوا صادقينَ [٣٤]

أى إن كانوا صادقين في أنه تقو له فهم أهل اللسان واللغة فليأتــــوا . قرآن مثلــه ٠

أَم خُلْمِقُوا مَنِ عَيرِ شَيْءٍ • • [٣٥]

فيه أجوبة فمن أحسنها أم خلقوا من غير أَب ولا ام فيكونسسوا حيجارة لا عقول لهم يفهمون بها • وقيل المعنى أم خلقُوا من غير صانع صَنَعَهُم فهم لا يقبلون من أحد ( أم هُمُ الخَالِقُون ) أى هسم الأرباب فللرب الأمر والنهي •

أَمَّ خَلَقُوا السمواتِ والأرضَ •• [٣٦]

أى أبل هم الذين خلقوا السموات والأرض فلا يبقر وا بمسن لا يُشسبهُ أَشَي الله الله لا يُو قَنُونَ ) قيل المعنسى لا يعلمسون ولا يستد لون ، وقيل : فيع للهم فيع ل أمن لا يعلم ، ومن أحسن ما قيل فيه أن المعنى لا يوقنون بالوعيد وما أعد الله جل وعز من العذاب للكفار يوم القيامة فهم يكفرون ويعصون لأنهم لا يوقنون بعذاب ذلك (١٩٠)،

<sup>(</sup>۱۹) ب، د: ربهـم ۰

أَمُ عِندَهُمَ خَزِائِنُ رَبُّكَ •• [٣٧]

أي فيستغنوا بها (أم مُم المسيطر ون) روئ على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : المسيطر ون المُسكَّطُون • والمسيطر (٢٠ في كلام المرب المتجبر المتسلط المستكبر على الله جل وعن • مُشبَّنَق من السطر كأنه الذي يخطر على الناس منعه مما يريد • وأصله السين ويجوز قلب السين صاداً ؟ لأن يعدها (٢١) طاء > وعلى هذا السواد في هذا الحرف •

أُم لَهُمْ سُلَّمٌ يَستَمنُونَ فِيهِ [٢٨]

أي يستمعون فيه الوحي من السماء فيدّعون أن الذي هم عليه قسد أوحى به ( فَكُنْأَتِ مُسْلَتَعِمُهُمْ بِسُلَطَانِ مُبْيِنِ ) أي بحجّة بيّنة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم •

أُمْ لَهُ البِّئاتُ ولَهُمْ البِّنُونَ • [٣٩]

كلما تقولون فتلك قسمة جائرة •

أَم كَسَاْ لَهُمْ أَجَراً فَهُمْ مِن مَغْرَمَ مُشْقَلُونَ • [٤٠] مغرم مصدر أي أم تسألهم مالاً فهم من أن يغرموا شيئاً مُثقَلُونَ أي يثقل ذلك عليهم •

أَمَ عندَهُمُ الغَيبُ • [٤١] أي هم لا يعلمون الغيب فكيسف يقولون : لا نؤمن برسول يأكل الطعام ويعشي في الأسواق ، ويقولسون شاعر " نتر بص به ريب المنون ؟ ( فَهُمُ " يكتُسُون ) أى يكتبون للناس من الغيب ما أرادوا ، ويخبرونهم به •

۲۰۶) قرأ السبعة سوى حمزة بالصاد \* التيسير ۲۰۶ •

۲۱) ب، د: بعده ·

أَم يُس يُدونَ كَيداً ٥٠ [٤٢]

أى احتيالاً على اذلال النبي صلى الله عليه واهلاكه وعلى المؤمنين ( فالذين َ كفر ُوا هُم ْ المكيد ُون َ ) أي المُنذَ لَون َ المُهلكُون َ الصابرون الى عذاب الله جل وعن ٠

أم لهم إله عير الله •• [٤٣] أي معود يستحق العبادة ( سبحان الله عُمَّا يُشر كُون ) أي تنزيها لله جل وعز مما يعبدونه من دونه •

وإن يَرَوا كُسْفًا مِنَ السماءِ سافيطًا • • [٤٤]

جمع كسفة مثل سدرة وسد ر وي ابن أبي طلحسة عن ابن عباس كسفاً قال : يقول : قطعاً ( يَقُولوا سَحَاب مركوم ) على اضمار مبتدأ ٢٢٦ أي يقولوا : هذا الكسف سحاب مركوم •

فَذَرَهُمُ م • [83] من يذر خذ فيت منه الواو وانما تنحذ في من يفعل لوقوعها بين ياء وكسرة أو من يفعك إذا كان فيه حرف من حروف الحلق وليس في « يذر له من هذا شيء ينو جب حذف الواو وقال أبو الحسن بن كسان : حدد فيت منه الواو لأنه بمعنى يدع في الواو وقال أبو الحسن بن كسان : حدد فيت منه الواو لأنه بمعنى يدع في في الحسن (حتى يلا قدوا يوم هم الذي فيه يصعقون ) وقرأ الحسن وعاصم ( يصعقون ) (٢٦٠ قال الحسن أي يماتون /٢٥٤ أ على الفراء (٢٥٠ عن عاصم ( يصعقون ) (٢٦٠ وهذا لا ينعرف عنه قال (٢٠٠ عن عاصم ( يصعق كوم لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه قال (٢٠٠ عنه عالم وهي لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه عالم وهي لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه عالم وهي لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الجميع (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الحميم (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الحميم (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الحميم (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الحميم (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الحميم (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الحميم (٢٠٠ عنه عاصم وهي لغة معروفة كما قرأ الحميم (٢٠٠ عنه عاصم وهي الم وقونه كما قرأ الحميم (٢٠٠ عنه عاصم وهي المؤلم و ١٠ عاصم وهي المؤلم و ١٠٠ عاصم و ١٠ و ١٠ عاصم و ١٠

<sup>(</sup>۲۲\_۲۲) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۲۳) ب ، د : فاتبعوه ایاه ۰

<sup>(</sup>۲٤) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦١٣٠

<sup>(</sup>٢٥) معانى الفراء ٣/٩٤ ٠

<sup>(</sup>٢٦) في ب ، د « فاما ما حكاه الفراء عن عاصم فلا يعرف عنه ، ·

<sup>(</sup>۲۷) في ب ، ج ، د الزيادة « يصعقون في قوله » ٠

#### سبورة الطور

فَصَّعَقَ مَن فِي السَّمُواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ، (٢٨) وَلَمْ يَقَسَّرُوُوا فَصُعُوقًا مُنْتَعَدِّى صَعِقًا •

يَومَ لا يُغنِي عنهم كيدُهُمْ شَياً • [ ٤٦]

بدل من اليوم الأول ( ولا هم يُنصَر ُونَ ) أى ولا يستقيد لهـــم أحد ممن عاقبهم ولا يمنع منهم •

وَإِنْ لَلَّذِينَ طَلَّمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِك ١٠ [٤٧]

أجل ما قيل فيه اسناداً ما رواه أبو اسحاق عن البراء « وإن ليلذين طلموا عذابا دون ذلك » قال : عذاب القبر • وقال ابن زيد : المصائب في الدنيا ، ومعنى « دون ذلك » دُون َ يوم ينصعكَّون وهمو يوم القيامة ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أي لا يعلمون أنهم ذائقو ذلك العذاب ، وقيل : فعلهم فعمل من لا يعلم •

واصبر " ليحكم رأبتك مع [28]

أى لحكمة الذي قضى عليك وامض لأمره ونهيه وبلغ رسالتسسه (فانك بأعينه أى نراك ونرى عملك وتحوطك ونحفظك • وجمعت عين على أعين ، وهي مثل بيت ، ولا يقال : آيت لثقل الضمة في الياء إلا أن هذا جاء في عين ؛ لأنها مؤنثة • وأفعل في جمع المؤنث كثير • قالوا شكال أشمل وعناق أعنق ، وقد قيل : أعيان كأبيات (وسبت بحمد ربتك حين تقوم ) في معناه أقوال فقول الضحاك أن معناه حين في حين تقوم الى الصلاة بمعد تكبيرة الاحرام ، تقول :

<sup>(</sup>۲۸) آیــة ۲۸ ــ الزمر ۰

النسبيح ههذا تكبيرة الاحرام التي لا تتم الصلاة إلا بها ؟ لأن معنى التسبيح اللغة تنزيه الله جل وعز من كل سوء نسبه اليه المشركون وتعظيمه ، ومن قال : الله أكبر فقد صل هذا ، وقول ثالث يكون المعنى حين تقوم من نومك ، ويكون مذا يوم القائلة يعني صلاة الظهر ؟ لأن المعروف من قيام الناس من نومهم الى الصلاة انما هو من صلاة الفجس ، وصلاة الظهسر وصلاة الفجر مذكورة بَعد هذا ، فأما قول الضحاك انه في افتتاح الصلاة فيمد لاجتماع الحجة لأن الافتتاح في الصلاة غير واجب (٢٩١ ولو أمر فعيد لاجتماع الحجة لأن الافتتاح في الصلاة غير واجب (٢٩١ ولو أمر الله حل وعز به لكان واجباً إلا أن تقدوم الحجة إنه على النسدب والارشسساد ،

## وَ مَنِ اللَّهِلِ فَسَبَّتِحُهُ \* • [٤٩]

قال ابن زيد: صلاة العشاء ، وقال غيره: صلاة المغرب والعشساء ( وادبار النُّجُوم ) فيه قولان: أحدهما أنه لراكعتي الفجسر ، وقال الضحاك وابن زيد: صلاة الصبح ، قال وهذا أولى ؟ لأنه فرض من الله تعالى ، ونصب وإدبار النُّجوم ، على الظرف أي وسبَّحه وقت ادبار النجوم ، كما : أنا آنيك مَقَد م الحاج ، ولا يجوز أنا آنيك مَقَد م الحاج ، ولا يجوز أنا آنيك مَقَد م وهذا قبول الخليسل وسسيويه ( ٣٠٠ م الما يجوز هذا فيما عُر ف ، وهذا قبول الخليسل وسسيويه ( ٣٠٠ م المحاب المناهم وسيبويه ( ٣٠٠ م المحاب المناهم وسسيويه ( ٣٠٠ م المحاب المناهم وسيبويه ( ٣٠٠ م المحاب المناهم و المناهم وسيبويه ( ٣٠٠ م المحاب المناهم و المناهم و

<sup>(</sup>٢٩) في ب ، د زيادة « أعنى سبحانك اللهم وبحمدك في افتتاح الصلاة • (٣٠) في ب ، ج ، د الزيادة « وأجعموا على كسر الهمزة في قوله وإدبار النجوم » •

# شرح اعراب سورة النجم بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

والنَّجِم • • [١] خفض بواو القسم ، والتقدير، ورَبَ النجم ( انا هوَى ) في موضع نصب أي حين هوكى ، وجـــواب القسم ( ما ضَلَّ صاَحِبُكُمْ ) • • [٢] أي ما زال عن القصد ( وما غوكى ) قبل : أي وما خاب فيما طلبه من الرحمة •

وما يَنطيقُ عن ِ الهُـوَى •• [٣]

قيل: المعنى وما ينطق فيما يُخبِر ُ به من الوحي ، ودل على هـذا ( ان هُو َ الا و حُي يُوحى ) • • [ع] أي ( اما الذي يخبر به الا وحي " يوحى () • ويُوحى يَرجع ُ الى الياء ، ولو كان من ذوات الواو لَتبع َ المستقبل ُ/٢٥٤/ب الماضي •

عَلَّمُهُ شَدِيدُ القُوْكَ • • [٥]

أي الأسباب ، وحكى الفراء أنه يقرأ ( شَدَ يدُ القَـوَ َى ) بكســــر القاف<sup>٢)</sup> ؟ لأن فـِـمْـُـلَـة وفـُـمْـُلْلَـة يتضارعان • قال قتادة : شديد القوى جبريل صلى الله عليه •

<sup>(</sup>۱\_۱) ساقط من ب ، د ·

<sup>(</sup>٢\_٢) في ب ، د « بكسر القاف حكى ذلك الفراله وزعم أنه قد قرى ب ، •

# ذُو مِرَّةٍ ١٠ [٧]

قال مجاهد: جبرئيل صلى الله عليه ذو قوة • وقال ابن زيد: المبرّة ُ القوة • وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس • ذو مرة أي منظر حسن • قال أبو جعفر: حقيقة المبرّة في اللغة اعتدال الخلق والسلامة من الأفات والعاهات ، فاذا كان كذا كان قوياً (فاستوكى) قيل: فأعتدل بعد أن كان ينزل مُسرعاً •

# وَهُو َ بِالْأَنْفُقِ الْأَعْلَى •• [٧]

في موضع الحال أي فاستوى عالياً • هذا قول من تجب به الحجية أن المعلماء ، والمعنى عليه ، والاعراب يقويه • وزعم الفراء (٣) أن المعنى عليه وجبريل عليه السلام فجعل دوهو، كناية عن المستوى محمد صلى الله عليه وعطف به على المضمر • قال أبو جعفر : في هذا من الخطأ ما لاحقا به عطف على مقسر مرفوع لا علامة له ومثله مردت في يزيد جالساً وعمر و ، وينعطف في مقسر المرفوع • وهذا أن ممنوع من الكلام حتى يؤكّد المضمر أو يطول الكلام نم شبّهة في بقوله الذا كُنتا تُراباً وآباؤنا ، (٥) وهذا التشبيه غلط من جهتين ، احداهما أنه قد طال الكلام ههنا وقام المفعول به مقام التوكيد • والجهة الأخرى أن النون والألف قد عنطف عليهما ههنا ، وقولك : قمنا وزيد أسسهل من قولك : قام وزيد وأيضا فليس المنى على ماذكر •

نُمُ ۚ دَ َنَا فَتَدَ لَتَى •• [٨] شبَّهه الفراء<sup>(١)</sup> بقوله جل وعز • اقتر َبت

<sup>(</sup>٣) معانى الفراء ٣/٩٥ ·

<sup>(</sup>٤) « وهنَّدا ۽ زيادة من ب ، ج ، د °

<sup>(</sup>٥) آيـة ٦٧ ـ النمل ٠

<sup>(</sup>٦) . معانى الفراء ٣/٣٠٠

انساعة وانسَق القمر ، (٧) لأن المعنى انشق القمر واقتربت الساعة • قال أبو جعفر : وهذا التشبيه غلط بيّن ؛ لأن حكم الفاء خلاف حكسم الواو لأنها تدل على أن الثاني بعد الأول ، فالتقدير ثم دنا فزاد في القرب •

فكانَ قابَ قوسَين أو ادنَّى ٥٠ [٩]

قال أبو جعفر: وهذا أيضا مما يُشكل في العربية لأن «أو، لا يجوز أن تكون بمعنى الواو لاحتلاف مابينهما ، ولا بمعنى «بل، لما ذكرنا • وان الاختصار يوجب غير ذلك فالتقدير فكان بمقدار ذلك عندكم لو رأيتمسوه قدر قوسين أو أدنى ، كما ر وي عن ابن مسعود قال : فكان قدر ذراع أو ذراعين • قال أبو جعفر : القاد والقيد والقاب والقيب والقيد والقاب والقيد وال

فأ وحى الى عبد م ما أوحمَى • ٠ [١٠]

في ممناه قولان: روى هشام الدستاوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: عَبْدُهُ محمد صلى الله عليه فتأول (^ هذا على المعنى فأوحى ^ الى عبده محمد صلى الله عليه • والقول الآخر أن المعنى فأوحى جبرئيل الى محمد صلى الله عليه عبدالله وهو قول جماعة من أهل التفسير منهم ابن زيد قال: وهذا أشبه بسياق الكلام لأن ماقبله وما بعده اخيار عن جبرئيل صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم فلا يخرج ذلك عنهما الى أحد الا بحجة يجب التسليم بها •

ماكذُبَ الفُوادُ ما رأى •• [11]

هَذُهُ قَرَاءَةً أَكْثُرُ القراءَ > وقرأ الحسن وقتادة ويزيدُ بن القعقساع

<sup>(</sup>٧) آيـة ١ ــ القمر ٠

<sup>(</sup>٨٨٨) في ب ، د « هذا على أن المعنى فأوحى الله » •

وعاصم الجحدري ( ما كَذَّبَ الفُولاد ( ) (٩) مشدداً • التقدير في التخفيف ماكذب فؤاد محمد محمدا فيما رآه وحذفت في (١٠) كما حذفت «من» في (۱۰) قوله جل وعز من « واختار ً موسسى قومه سبعين رجلا ، (۱۱) . لأنه مما يتمدى الى مفعولين أحدهما بحرف • قال أبو جعفر : وهذا شرح بيِّن ولا نعلم أحداً من النحويين بيَّنه عومن قرأ كذَّبَ فزعم الفـــراء أنه يجوز أن يكون اراد صاحب الفؤاد • واجاز ان يكون معنى « ما كذب » صَدَّقَ ۚ • والقراءة بالتخفيف أبيَن ْ معنى ، وبالتشديد يبعد ؟ لأن معناهـــا قَبِلَهُ واذا قَبِلهُ الفَسَوَّادِ أَي/٢٥٥/أُ عَلِمهُ فلا منى للتكسِّذيبِ . والقراءة بالتخفيف بيِّنَهُ " أي صدَّ هَهُ \* • واختلف أهل التأويل في مسى ماكذَ ب الفؤاد مارأى ، فقال ابن عباس وجماعة معه : رأى ربه جل وعز قال : وخُصَ الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم بالخُلَّة وموسسى بالتكليم ومحمداً صلى الله عليه بالرؤية كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه « رأيت ُ ربي جل وعز فقال : فيم َ يَختَصم ُ المَلاُ الأعلى ، (١٢٠ • والقول الآخر قول ابن مسعود وعائشة رضي الله عَنهما(١٣) انه رأى جبر تيل على صورته وقد رفَّعَهُ فرر عن عبدالله عن النبي صلى الله عليسم قال: رأيت جبر أيل على صورته له ستمائة جناح عند صدر أن المُنْتَهمَى (١٤) ورفعته عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وركدت على ابن عباس مــا

<sup>(</sup>۹) انظر معانی الفرااه ۹۳/۳۹ \*

<sup>(</sup>۱۰\_۱۰) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>١١) آية ١٥٥ ـ الاعراف ٠

<sup>(</sup>۱۲) النهاية لابن الاثير ١٠٤/٤ ، البحسر المحيط ٨/١٥٧ ، المعجب. لونسنك ٢/٠٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>١٣) في ب زيادة ُ و وابن عباس ومروية عن علي بن أبي طالب » ٠

<sup>(</sup>١٤) ﴿ الْعَرِمَانِي ٢ /١٦٨ ، البحر المحيط ١٥٧/١ -١٥٩ \*

سورة النجم

قساله ٠

أَ فَتَمَارُونَهُ مُعْلَى مَا يُمَرَى \*\* [١٢]

صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود وابن عسسروق وأبي ومروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهى قراءة مسسروق وأبي العالية ويحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي وبها قرأ النخعي غير أن أبا حاتم حكى أنه قال: لم يماروه وانما جحد وه (۱۵ قال: وفي هذا طمن على جماعة من القراء تقوم بقراءتهم الحجة منهم الحسن وشريح وأبو جعفر والأعرج وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير والعاصمان والقول في هذا أنهما قراءتان مستفيضتان قد قرأ بهما الجماعة غير ان الأولى من ذكرناه من الصحابة و فأما أن يقال: لم يماروه فعظيم ؛ لأن الله جل وغز قد أخبر أنهم قد جادلوا ، والجدال هو المراه ولا سيما في هذه القصة وقد مار وه فيها حتى قالوا له: سرت في ليلمة واحدة (۱۳) الى بيتالمقدس فيصفه لنا ، وقالوا لنا عير بالشام فأخبرنا خبر ها ، وسال محمد بن يزيد : يقال مراه أبو جعفر : وذلك معروف في اللغة ، وقد ذكرنا أن لغة بني كعب بن ربيعة رضي الله عليك أي عنك ،

ولقَدُ رآهُ نز لَهُ أَخرى •• [١٣]

أحسن ماقيل فيه وأصحُّه أن الضمير يعود على شديد القوى ، كما

<sup>(</sup>١٥) أي القراءة الثانية بفتح التاء وسكون الميم وهي قراءة على وعبدالله وابن عباس والجحدرى ويعقوب وابن سعدان وحمزة والكسائى - انظر البحر المحيط ١٩٩/٩٠ .

<sup>(</sup>١٦) « وُاحدة » زيادة من بُ ، ج ، د °

حد تنا الحسن بن غُلُميْبِ قال : حدثنا محمد بن سبَّو ّار الكوفي قال : حدثنا عبد َ قُ بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن ابراهيم عن مسروق قاله : قالت عائشة رضي الله عنها : ثلاث من قال واحدة ً منهن فقد أعظم َ عَلَى الله جل وعز الفر ية : من وعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظــــم الغربة على الله « وماً تُدر ي نفس " ماذا تكسب ْ غداً ، (١٧) • ومن زعم أن محمداً صلى الله عليه كتم شيئاً من أمر الوحي فقد أعظم على الله الغـر ْبةُ والله جل وعز يقول ﴿ يَاأَيْهَا الرَّسُولُ ۚ بِلَّغُ مَا أُنْزِلُ ۚ اللَّكُ مِن رَبُّكُ ۗ وَانْ لم تفعك فما بلُّغت وسالته ، (١٨) ، ومنّ زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله جل وعن الفر ْية َ والله جل ثناؤه يقول « وما كان َ لبشر ِ أن يكلُّمه الله الآ وحيا أو من وراء حجاب ،(١٩) والله يقول « لا تُدركه الأبصار »(٢٠) قلت : ياأمَّ المؤمنين ألمّ يقل : « ولقد رآه ْ نز ْلَهُ ۖ أَخْرَى ، « ولقد رآء بالأُنْق المنين ، (٢١) قالت : أنا سألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه فقال : « رأيت جبر ثيل صلى الله عليه نَز لَ ساداً الأَفْق على خلقه وهيبته أو خلقمه وصُورتمه ، (۲۲) • وقالَ الفراء(۲۳) • نزلة ً أُخرى ، مر"ة ۗ أُخرى • قَالَ أَبُو جَعَفُر ۚ : «نَمَز ْلَة ً ، مصدر في موضع الحال ، كما تقول : جاء فلان مشيًّا أي ماشيا ، والتقدير ولقد رآم نازلاً نزلة أخسرى

<sup>(</sup>۱۷) آیــة ۳۵ ــ لقمان ۰

<sup>(</sup>۱۸) آیة ۲۷ - المائدة ۱

<sup>(</sup>۱۹) آیة ۵۱ ـ الشوری ۰

<sup>(</sup>۲۰) آیــة ۱۰۳ ــ الانعام .

<sup>(</sup>۲۱) آیة ۲۳ ـ التکویر ۲۰

<sup>(</sup>۲۲) انظر الترمذي - التفسير ۱۱/۱۸۸-۱۹۰ ، البحر المعيط (۲۲) مارادي المعرب المعر

<sup>(</sup>۲۳) معانى الفراء ٣/ ٩٦ ، ٩٧ .

أي في نزوله (عند سدرة المنتهى) • • [١٤] متصل برآه • قسال عكرمة عن ابن عباس : سألت كعبًا عن سدرة المنتهى فقال : اليها ينتهسي علم العلماء لا يعلم أحد ما وراءها الآ الله جل وعز ، وقال الربيسع بن أنس : مسميّت سدرة المنتهى لأنه تنتهي اليها أرواح المؤمنين/٢٥٥/ب ومذهب الضحاك أنه ينتهي اليها ماكان من أمر الله من فوقها أو من تحتها • قال أبو جعفر : وليس قول من هذه الآ وهو محتمل لذلك ، ولا خبر يقطع العذر في ذلك • والله جل وعز أعلم •

عندَها جَنَّةُ المَاوَى • • [١٥]

قال كعب: مأوى أرواح الشهداء (٢٠): وقال قتسادة مأوى أرواح المؤمنين • ويقال: انها الجنة التي آوى اليها آدم صلى الله عليه ، وانها في السماء السابعة (٢٦) • فأعلم الله على جل وعز أن محمداً صلى الله عليه قسد أسري به الى السماء السابعة على هذا • فأما من قرأ (جنه المأوى)(٢٦) فتقديره جنه سواد الليل • وهي قراءة شاذة قد أنكرها الصحابة معد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر • وقال ابن عباس: هي مثل • جنسات المأوى (٢٧) قال أبو جعفر: فهذه حنجة "بيسنة" مع اجماع الجماعسة الذين تقوم بهم الحجة ، وأيضا فأنه يقال: أجنه الليل ، وجن عليه ، ولغة شاذة جنه الليل ،

<sup>(</sup>٢٤) في ب، زيادة « الابرار » ·

<sup>(</sup>٢٥) ج: الرابعة ٠

<sup>(</sup>٢٦) قراءة على - عليه السلام - وابن الزبير - بخلاف وأبى هريرة وانس بخلاف ألحتسب ٢٩٣/٢ ، البحر ١٥٩/٨ ٠

<sup>﴿</sup>٢٧) آيـة ١٩ ـ السجدة ٠

سورة النجم

إذ يَغْشى السِّدرَة ما يَغْشنى • • [١٦]

«اذه متصلة برآه • قال الربيع بن أنس : غشيها ور الرب والملائكة واقعة على الأشجار كالغربان ، وكذا قال أبو العالية ويقال : انه عن أبي هريرة مثله وزاد فيه • فهنالك كَلَّمَهُ ربه جل وعز قال له سل ( ماذاغ َ البَهَ صَرْ ) [١٧] أي ماحاد يميناً وشمالا مُتحيّراً ( وما طغمَى ) أي وما تحاوز ذلك من غير أن يتَبيَّنَهُ •

لقَدُ وأَى مِنْ آياتِ ربِّه ِ الكُبْرَى •• [١٨]

قال ابن زيد: رأى جبر ثيل صلى الله عليه على صورته في السماء .

أَفَرَ أَيْتُمْ اللاّتَ والعُزَّى •• [١٩]

قال الكسائي: الوقوف (٢٨) عليه اللاه ، وقال غيره: الوقوف عليه اللاته ، اشتقاَّوه من اسم (٢٩) الله جل وعز ، وهو مكتوب في الصحف بالتاء ، واشتقاوا العزاي من العزيز (ومناة) [٢٠] من منكى الله عنز وجل عليه الشيء أي قداّر مَ (التّالثة الأخرى) نعت لمناة ،

ألكُم الذَّكَرُ وَكُهُ الْأُنْشَى • • [٢١]

يجوز أن يكون مُقدَّماً ما ينُوكى به التأخير • ويكون المعنى أن الذين. لا يؤمنون بالآخرة لَيستمونَ الملائكة تَسميةَ الأنثى • أي يقولون هم

<sup>(</sup>۲۸) « الوقوف » زیادة من ب ، ج ، د .

<sup>(</sup>٩٢) ب ، د : اسماء ٠

سورة النجسم

ينات الله عز وجل ألكم الذكر الذي ترضونه وله الأنثى التي لا توضونها.

تلك َ اذاً قسمة "ضيزك •• [٢٢]

يقال : ضازه يَضيز 'م' ويضوز 'ه' اذا (٣٠) جار عليه ٠

ان مي الا أسماء ستَّينمُوها أنتُم وآباؤ كُنُم • [٢٣]

قولهم الأونان آلهة وللملائكة بنات الله (ما أنزل الله بها من سلطان ) أي من ججة ولا وحي ، وانما هو شيء (٣١) اخترفتموه (إن يشبعبُون الا الظنّن وما تلهوك الأنفلس ) أي مايتنّبعون في هسنده النسمية الا الظنّ وهواهم ( ولقلد جاء هم من ربّهم الهدك ) أي البيان بأن لا معبود سواه وأن عبادة هذه الأشياء شرك وكفر •

أم للأنسبان ما تمنتي • • [٢٤]

قيل : أي ليس له ذلك ، وقال ابن زيد أي ان كان محمد صلى الله عليه تمنيًى شيئًا فهو له ، وشرح هذا القول ان كان محمد صلى الله عليه تمنى الرسالة فقد أعطاه الله جل وعز فلا تنكروه ،

فَلَـِلَّهُ ِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى • • [٢٥] يعطي من شاء ما يشاء • وكم مِن مثَّلَك ِ في السَّمواتِ • • [٢٦]

لو حذفت « من ، لخفضت أيضا لأنه خبر و « كم ، تخفض ما بعدها في الخبر مثل «ر'ب"، الآ أن «كم، للكثير ور'ب للقليل ( لا تُغنيي شَفَاعَتُهُمُ " شيئًا الآ مِن بِمَد ِ أن يأذَنَ الله ُ لِمن يشاءُ ويرضكي )

<sup>(</sup>۳۰) فی ب، د زیادة « نقصه و » ۰

<sup>(</sup>۳۱) في ب ، د زيادة « اخترعتموه » ·

#### سورة النجسم

في هذا تنبيه لهم وتوبيخ ؟ لأنهم قالوا « مانعبد هُمُ الآ ليقر بونا الى الله و مناهد هُمُ الآ ليقر بونا الى الله و الله على وعز أن الملائكة صلوات الله عليهم وسلم الذين هم أفضل الخلق عند الله جل وعز وأكثرهم عملاً بالطاعة لا تغنى شفاعتهُم شيئًا الآ من بعد اذن الله عز وجل ورضاه فكيف تشفع الأصنام لهم •

ان الذين لا ينو منون بالآخرة ليسمنون الملائكة تسمية الأنشى • [٢٧] ، [٢٨] هو قولهم هم بنات الله عز وجل • مالهم بذلك من علم (٣٣) دمن، زائدة للتوكيد والموضع موضع رفع ( ان يتسمنون الآ الطّن لا يغني من الحق شيئاً ) أي لاينفع من الحق ولا يقسوم مقسامه •

فأَعرض عمثَن تو َلَّى عَن ﴿٢٥٦/أَ ذِكْرِنَا وَلَـم يُورِدُ الآَ الدُّنْمِا ٠٠ [٢٩]

أي فدَع من تولتَّى عن ذكرنا ولم يؤمن ولم يوحد ولم يُس د ٌ نواب الآخرة ولم يود الا زينة الحياة الدنيا •

ذَكِكُ مِبْكَنُهُم مِن العِلْمِ • • [٣٠]

قال ابن زید: لیس لهم علم الا الذي هم فیه من الشرك والكفـــر ومكابرتهم ما<sup>(۳۲)</sup> جاء من عند الله جل وعز ، وقال غیره: ذلك مبــلغهم من العلم أنتهم آثروا ما یـُفنی من زینة الدنیا وریاستها علی ما یبقی من

<sup>(</sup>٣٢) آية ٣ - الزمر ٠

<sup>(</sup>٣٣) اشارة الى الآية ٢٨ « وما لكهنم به من عيلم » ·

<sup>(</sup>٣٤) ب، د: ١٠١٠

نواب الآخرة ( انَّ رَبِنَّكَ هُو أَعلَم م بِهمَن ْ ضَلَّ عَن ْ سبيله ) يكون أعلم بمعنى عالم ويجوز أن يكون على بابه يالحذف (٣٠ وسبيل الاسلام ( وهو أعلم مربعن اهتدى ) أي الى طريق الحق وهو الاسلام وذلك في سابق علمه م

ولله مافي السَّموات ِ وما في الأرض ِ لِيَجْزَى َ الذينَ أَسَاوُ ُ ا بِمَا عَمِلُوا •• [٣١]

تكون لام كي متعلقة بالمعنى أي ولله مافي السسّموات وما في الأرض من شيء يهدي من يشاء ويضلُ من بشاء « ليَجزى الذين أساؤا ، أي كفروا وعصوا « بما عملوا » ، ويجوز أن يكون اللام متعلقة بقوله جل وعز « لا تغني شفاعتهم عنهم شيئًا » « ليَجزي الذين أسساؤا بما عملُوا ويجزي الذين أحسننُوا بالحسُنْنَي » عطف ، قيسل : الحسني الجنة ، وقال زيد بن أسلم : « الذين أساؤا » الكفار، و «الذين أحسنوا» المؤمنون ،

الذين من الذين قبلسه (يَجتَنبُونَ كَبَائيرَ الذين قبلسه (يَجتَنبُونَ كَبَائيرَ الأَرْمُ) قَالَ أَبُو جَعَفُ : قَعَد ذكرناه في سورة دحم عسق (آئ) ( والفواحش ) عطف على الكائر ( الا اللَّمَمَ ) قد ذكرنا مافيه من قول أهل التفسير و وهو منصوب على أنه استثناء ليس من الأول و ومن أصح ما قيل فيه وأجمعه لأقوال العلماء أنّه الصغائر ويكون مأخوذا من المَمْتُ الشيء اذا قلَلَّتَ نيلَهُ و ( ان " ربَّك واسع المَغفرة ) أي لأصحاب الصغائر ، ونظيره و ان تجتنبُوا كبائر ما تنهون عنسه

<sup>(</sup>٣٥) ب: بالحق

<sup>(</sup>٣٦) في آيـة ٣٧٠

نَهُ فَكُمْ سِينَاتِكُم ، (٣٧) ( هُو َ أَعلم أَ بِكُم اذَ أَسْأَكُمْ مِن الأَرْضِ وَاذَ أَسْم أَجِنَة فَي بَطُون أَمهاتِكُم ) أي هو اعلم بما تعملون وما اسم صائرون اليه حين ابتدأ خلق أبيكم من تراب (٣٨) ، وحين أنتم أجنة في يطون أمهاتكم منكم لما ان كبرتم ، ويجوز ان يكون اعلم بمعنى عسالم ( فلا تنز كُنُوا أَنفُسكُم " ) قال زيد بن أسلم : أي لاتبرئوها من المعاصى ، قال : وشرح هذا لا تقولوا انّا أزكياء ، ( هُو َ أَعلَم في بِمَن اتّقى ) المعاصى وخاف وأدى الفرائض ،

أَفْرَ أَيْنَ ۚ الذِّي تُوكُّنِّي •• [٣٣]

أي عن الايمان • قال ابن زيد: نزلت في رجل أسلم فلقيه صاحبه فعتبره وقال له: أضللت اباك ٢٩٦ ونسبته ٢٩٦ الى الكفر وأنت بتنصيرهم أولى فقال : خفت عذاب الله ، فقال : أعطني شيئاً وانا أتحمسًل عنك العذاب فأعطاه شيئاً قليلاً فتعاسر وأكدى ، وكتب له كتاباً وأشسسهد له على نفسه أنه يتحمسًل عنه العذاب فنزلت • أفرأيت الذي توليّى ، •

وأعطَى قلسِلاً وأكدّى ٥٠ [٣٤] أي عاسرَهُ ، وعن ابن عباس ﴿ أكدًى ﴾ منع ً ، وقال مجاهدا : قطع ً ٠

أُ عِندَ مُ عِلمُ الغَيبِ فهو َ يركى • • [٣٥]

أي أعلم أن هذا يتحملً عنه العذاب ، كما قال ويرى بمعنى يعلم حكاه سسيويه .

<sup>(</sup>۳۷) آیة ۳۱ ـ النساء ۰

<sup>(</sup>۳۸) بود: طین ۰

<sup>(</sup>٣٩٣٣) في ب ، ج ، د « آباك ونسبتهم » ·

#### سورة النجم

أَمْ لَم يُنْبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى •• [٣٦]('') وابراهِيمَ •• [٣٧]

انه لا يُعَذّب أحد عن أحد وروى عكرمة عن ابن عباس ( وابراهيم الذي و قلّي ) قال : كان قبل ابراهيم صلى الله عليه فيؤخذ موضع رفع أي ذلك ألا تز ر وا زرة وزر أ خرى والتقدير عند مجاهد : وقلّى بما افترض عليه • قال محمد بن كعب : وفلّى بذيح ابنه • وأولى ماقيل في منى الآية بالصواب مادل عليه عمومها أي وفلّى بكل ما أفتر ض عليه وبشرائع الاسلام • ووفلى في العربية للتكثير •

ألاً تزرِرُ وا ِزرةٌ وِزرْرَ أَرْخرى •• [٣٨]

«أنْ» في موضع نصب على البدل من «ما» ، ويجبوز أن يكون في موضع رفع أي ذلك ألا تزر وازرة وزر أنخرى والتقدير عنسله سيبويه أنه لا تزر وازرة • يقال : و زَرَ يَزرِ (٤١٠) حمَلَ الوزد •

وأن ليسَ للانسان الآ ما سعَى • • [٢٩]

بِمعنی وأنه أیضا أي لا/۲۵۲/ب يجازی انسان الا بما عَمـِل · وأن سَعْيَـه موف يُركى • • [٤٠]

أن (٢٠ يظهر الناس يوم القيامة على ما عمله من خير أو شر لأن على عليه • قال أبو اسحاق : ويجوز « وأن سمَعيَه سوف يرى » قال : وهذا عند الكوفيين لا يجوز منعوا أن زيدا ضربت عواعلوا في

<sup>(</sup>٤٠) في ب، د زيادة « أي ألم يخبر » ·

<sup>(</sup>٤١) ب، د: آذا ٠

<sup>(</sup>٤٢-٤٢) ب ، د « أي سوف يظهر للناس يوم القيامة ما » •

ذلك بأنه خطأ؟ لأنه لايعمل في زيد عاملان وهما «ان"، و «ضربت"، وأجاز دلك الخليل وسيبويه وأصحابها ومحمد ابن يزيد • قال أبو جعفر : وسمعت على بن سليمان يقول : سألت محمد بن يزيد فقلت له : أنت لا تُحيز ' زَيد " ضر بت ' وتُخالف ' سيبويه فيه فكيف أجزت ان زيداً ضربت ' دوان"، تدخل على المبتدأ ، فقال : هذا مُخالف " لذاك لأن « إن " لما دخلت اضطروت الى اضمار الهاء لأن في الكلام عاملين •

إنْم " يُحزَاهُ الجزاءَ • • [13]

مصدر ، والهاء كناية عن السعي الأوفى لأن الله عز وجل أوفى لهم. بما وَعَدَ وأوعد ً •

وأنَّ الى رَبُّكَ المُنتهى •• [٤٢]

في موضع نصب اسم «أن" الا" أنه مقصور لا يتبيَّن فيه الاعراب ، والمعنى وأن الى ربك انتهاء جميع خَلقِه ومصيرهم فيجازيهم بأعمالهم الحسنة والسيئة •

وأَنِيَّهُ ۗ هُو َ أَضْحَكَ وَأَبْكُنَى •• [٤٣]

«هو» زائدة للتوكيد ، ويجوز أن تكون صفة للهاء • فأما معسى أضحك وأبكى فقيل فيه : أضحك أهل الجنة بدخولهم الجنة وابكى اهل النار بدخولهم النار ، وقيل : أضحك من شاء في الدنيا بأن سر م وأبكى من شاء بأن غمله والآية عامة •

وَأَنَّهُ ۚ هُو َ أَمَاتَ وَأَحِياً •• [٤٤]

أي أمات َ من مات َ وأحيا من حَسِي َ بأن جعل فيه الروح بعد أن

كان نُطفةً •

وأنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَيْنِ الذكرَ والأنثى • • [٤٥] كلَّ واحد منهما زوج "لصاحبه ، والذكر والأنثى بدل منالزوجين • مِن نُطفَة اذا تُمْنَى • • [٤٦]

أي اذا أمناها الرجل والمرأة • وقيل : هو من مَنَى الله عليه (٣٠ الشيء اذا ٤٠ قَد رَه الله • فالأول من «أمنى» ، وهذا (٤٤) من «منى» وينفعك في الثلاثي والرباعي واحد ٤٠ لأن الرباعي ينحذ ف منه (٥٤ حرف فقول هو ينكر م والأصل يه كرم فركر م فرك في الهمزة اتباعا لقولك : أنا أكرم وحن فرت من أكرم لأنه لا (٤١ يجتمع همز تان •

وأن عَلَيه النَّشأَةَ الأُخْرَى • [٤٧]

أى عليه أن ينشىء الزوجين بعد الموت •

وأَنَّه هُو ۚ أَغْنِي وأَقْنَى [٤٨]

رَوى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أَ قَنَى أَ رَضَى ، وقال ابن زيد : أَ غَنى بِعَضَ خَلَقه وأنقر بَعضهم ، قال أبو جعفر : يقال : أَ قَنَيتُ الشيء أي اتخذتُ ، عندي وجعكتُ ، مقيساً قَنَى جَعَلَ له مالاً مُقيماً إلاكا،

<sup>(</sup>٤٣\_٤٣) في ب ، د « الله كذا أي » ٠

<sup>(</sup>٤٤) ب، د: والثاني ٠

۰ ب ، د : فیه ۰ تصحیف

<sup>(</sup>۲۹) ب، ج، د: لثلاث

<sup>(</sup>٤٧) ما بين القوسين زيادة من ب و ج و د ٠

#### سورة النجسم

## وأَنَّهُ هُو َ رَبُّ الشَّعَرَى • [٤٩]

قال مجاهد: هي الشعرى التي خلف الجوزاء ، وقال غسيره: هما شعر َيان فالتي عَبَرَ ت هي الشعرك العببود الخارجة عسن المحرة التي عَبدَها أبو كشه في الجاهلية ، وقال : رأ يَتُها قسد عَبَرَتُ عن المنازل .

## وأنه أَهَلكَ عَاداً الأولى • [00]

قراءة الكوفيين وبعض المكيين • وهي القراءة اليينة في العربيسة ورائه التنوين لالتقاء الساكتين • وقراءة أبي عمرو وأهل المدينة (وأنه أهلك عاداً الآولى) ( أمن الدغام التنوين في اللام • وتكلم النحويون في هذا فقال محمد بن يزيد : هو لَيحن وقال غيره : لا يتخلو مسن احدى جهتين أن يصرف عاداً فيقول : عاداً الآولى • أو ( أمن يمنعه الصرف يجعله اسماً للقبيلة فيقول عاداً الأولى • فأما عاداً الاولى أمن فمتوسط ، فأما الاحتجاج بقراءة أهل المدينة وأبي عمرو فنذكره عن أبي اسحاق ، فأل : فيه ثلاث لغات يقال : الأولى بتحقيق ( أمن الهمزة ثم تخفسف المهمزة فتألمي حركتها على اللام فتقول : « النولى » ولا تحذف ألف الوصل لأنها منات الفات الوصل فلم تحذف أيضا ههنا • واللغة التالثة أن يقال : فخالفت الفات الوصل فلم تحذف أيضا ههنا • واللغة التالثة أن يقال : للكُم " للكُم " للكُم المنولة المنائة أن يقال المنولة ، فتُدخذ ف أليف الوصل لأنها انما اجتبلبت السكون اللام

<sup>(</sup>٤٨) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦١٥ ·

<sup>(</sup>٤٩ــ٤٩) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٥٠) في أ « بتخفيف » تصحيف ٠

<sup>(</sup>٥١) آية ٥٩ ـ يونس ٠

فلما تحركت اللام /٢٧٥/أ حُنْدِفَت <mark>ْ فعلى هذا قراءته ( عاداً الولى )</mark> أُدْعُمَ التنوين في اللام • قال : وسمعت محمد بن الوليد يقول : لايجوز ادغام التنوين في هذه اللام لان هذه اللام أصلها السكون والتنويسن ساكن فكأنه جمع بين ساكنين قال : وسمعته يقول(٢٥) : سمعت محمد بن يزيد يقول : ما علمت ُ أن أبا عمرو بن العلاء لَحَنَ في صميم العربية في شيء من القرآن اِلا َ في « يُـوَّـده ْ اليك َ »(٣٠) وفي « وانِه أَ هَـلك َ عاداً الآولى » قال : وأبي هذا أبو استحاق واحتج بما قدمنا • فأما الأولى فيقال : لايكون أ'ولى الا وثَمَّ أُخَرِي ( ُ ° ) فهل كان ثَمَّ عاد ٌ آخر َ هُ ' ؟ فُتَّكلُّم َ في هذا جماعة من العلماء • فمن أحسن ما قيل فيه ما ذكره محمد بسن إسحاق قال : عاد الأولى عاد ُ بن إرام بن عَو ض بن سام بن نوح صلى الله عليه ، وعاد الثانية بنو لُـقـَيم بن هـَز ّال بن هـُز َيل من ولدُ عــــاد\_ الأكبر وكانوا بمكة في وقت أُ مملكاًت عاد الأولى مع بني عملاق • قمال أبو اسحاق : فبقوا بعد عاد الأولى حتى بَـغَـى بعضهم على بعض وقـتــَل َ بَعَضْهُمْ " بَعَضاً • قال : وسمعت على بن سليمان يقول : سمعت محمد ابن يزيد يقول : عاد ٌ الآخرة ثمود ُ ، واستشهد على ذلك بقول زهير : ٤٤٠ كَأَحمر عَاد ثُمَّ تُر ضْع فَتُفطم (\*\*)

يريد عاقر الناقة (٥٦° • وجواب ثالث أنه قد يكون شيء له أول ولا آخر له من ذلك(٥٧° نعيم أهل الجنة •

<sup>(</sup>٥٢) مر هذا القول ص٢٩٨ ، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥٣) آيـة ٧٥ \_ آل عمران ٠

<sup>(</sup>٥٤) ب، د : أخرى ٠

<sup>(</sup>٥٥) انظر شرح دیوان زهیر ۲۰ ۰

<sup>(</sup>٥٦) في ب ، د زيادة « يعنى قدار ، ٠

<sup>(</sup>٥٧) ب، د: مشل ٠

سورة النجــم

وَيُسْمُوداً فِمَا أَبْقِي [٥١]

قال بعض العلماء: أى فلم يبقهم على كفرهم وعصيانهم حتى أفناهم وأهلكم وهذا القول خطأ ؟ لأن الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا يجوز أن تنصب ثموداً بأيقى ، وأيضاً فان بعد الفاء « ما » وأكثر النحويين لا يجيز أن يعمل ما بعد ما (٥٨) فيما قبلها • والصواب أن ثموداً منصوب على العطف على على على على على على على على على

وقَومَ نُوحٍ ٥٠ [٥٢]

عطف أيضا (من قبل ) أى من قبل هؤلاء (إنهم كانوا هم الظلم وأطفى و(م) أسد أظلم وأطفى و(م) أسد الظلم وأطفى و(م) أسد تجاوزاً للظلم (م) وقد بين ذلك قتادة وقال : كان الرجل منهم يمشى بابنه الى نوح عليه السلام فيقول : يا بنني لا تقبل من هذا ، فان أبي مشى بي اليه وأوصاني بما أوصيتك به فوصفهم الله جمل وعن بالظلم والطغيان .

والمُؤتَّفِكة مِن [٥٣] منصوبة بأهوى •

فَغَسَّاها ما غَشَّى ١ - [٥٤]

الفائدة في هذا معنى التعظيم أي ما غشتى مما قد ذكر لكم • قال قتادة: غَـشـّاها الصخور أي بَـعد ً ما رَ فَـعـَهـَا وقَـكـَسهـا •

۰ (٥٨) ب ، د « ها » تحريف ۰

<sup>(</sup>٥٩) ب، د : أي ٠

<sup>(</sup>٦٠) ب، د: في الظلم ٠

سورة النجم

فَياْكَ ۗ آلاء رَبُّك كَتَماركى ١٠ [٥٥]

أَى قَلَ يَا مَحَمَدُ لَنَ يَشَكُ وَيَجَادِلُ بِأَى ۖ نَعَمَ رَبِّكُ ۖ تَعَشَرِي أَى تَمْسُرِي أَى تَمْسُكُ ۗ وَاللّٰي ۗ وَأَكَنِي ۗ أَرْبِعُ لِغَاتُ فَالْ قَسَادَةً : أَى فَبْأَى ۖ نَعْمَ (٢٦٥ وبَكُ تَتَمَّمَارَى (٢٦٥ المعنى يَسَا أَيْهَا فَالْ قَسَادَةً : أَى فَبْأَى تَعْمَ رَبِكُ تَتَمَّمُكُكُ لَا كَانُ المَوْيَةُ الْشِكُ •

هذا نذيس مد [٥٦]

مبتدأ وخبره و ومذهب قتادة أن المعنى هذا محمد نذير و وسمرحه أن المعنى هذا محمد نذير و وسمرحه أن المعنى هذا محمد من المنذرين أى مثهم في الجنس والصدق والمشاكلة واذا كان مثلهم فهو منهم و ومذهب أبي مالك أن المعنى هذا الذي أنذرتكم يسه من هلك الأمم نذيس (من السكار الأوابَي) وقال أبو جعفر: وهذا أولَى بنسق الآية لأن قبله « أم لم يننبا بما في صحف موسى وابرهيم الذي و قي الآية الأن قبله « أم لم يننبا بما في صحف موسى المستدر هذا الذي أنذرتكم به من السذر

أَزْ فَتِ الآزِفَةُ [٥٧]

رَوَى ٰ ابن ٰ أبي طلحة عن ابن عباس قال : « الآزفة ، من أسماء

<sup>(</sup>٦١) ب، د: نعمة ٠

<sup>(</sup>٦٢) في ب، ج، د زيادة « قال أبو اسحاق » ·

<sup>(</sup>٦٣) ب، د: تشك

<sup>(3</sup>٢) الآية ٣٠

سورة النجسم

القيامة • قال : يقال أز ف الشيء (إذا قَر ب ع كما قال :

٤٤١ـــ أَ زَيِّ التَّوَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رَكَابِنَا لَمَّا نَزَلَ ۚ بِرِحَالِثَا وكَأَنَ ۚ فَد ِ<sup>(١٥</sup>٠

لَيسَ لَهُمَا مِن ۚ دُونِ اللهِ كَاشِفَة ۗ [٥٨]

قيل: معنى «كاشفة » المصدر أى كَسَفَت مثل « ليس لوق مُتَهِا كَاذ بِه " " وقال أبو اسحاق: «كاشفة » مَن يَتَسَيَّن مُتَمَّى الله عن وقيل «كاشفة» من يكشف مافيها من الجهد أي لوقعتها كاشف الا الله عز وجل ولا يكشفه الا عن المؤمنين ، وتكون الهاء للمبالغة •

أَفَمَونَ مَذَا الحديثِ تَعْجَبُونَ • • [٥٩]

أي من أن أوحرَى الى محمد/٢٥٧ إب صلى الله عليه وسلم

وتَضَّحَكُونَ ٠٠ [٦٠] استهزاءا ( ولا تَبكُونَ ) لِما فيه مسن الوعيد وذكر العقاب ٠

وأنتُم ْ سَا مِدُونَ • • [٦١] أي لاهون معرضون عن آياته •

قال أبو اسحاق : المضى ( فاسجُدُوا لله ِ ) [٦٢] ولا تسجدوا للات ِ والعُنزَّى ومُناة َ ( واعَبَدوا ) أي واعبَدوا الله جل وعز وحده •

# شرح اعراب سورة القمر'' بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

اتشر َبِنَتِ السَّاعَةُ • • [١]

كسرت التاء لالتقاء الساكنين ، ووجب أن تكون التاء ساكنة لأنها حرف جاء مُعنى ، هذا قول الصريين ، فأما قول الكوفيين فانه لما كانت التاءات أربعاً فَضُمَّت تاء المُخاطب المذكر وكسسرت اء المُخاطبة المؤنثة فلم تبق حركة فسنكنّنَت تاء المؤنثة الغائبة ، والمعنسى اقتربت الساعة التي تقوم فيها القيامة فأحذروا منها لئلا تأتيكم فجأة وأنتسم مقيمون على المعاصي ( وانشرَق القَسَمَر ) معطوف على اقتربت معناه المضيء،

وإن ير َوا آية ً يُعر ضُوا •• [٢]

شرط وجوابه • والمعنى أنهم سألوا آية فأ ر وا(٢) القمر منشقاً فرأوا آية تدل على حقيقة أمر النبي صلى الله عليه ، وان ماجاء به صدق فأعرضوا عن التصديق ( ويقنُولُوا سِحر " مُستَمير " على " اضمار مبتدأ أي هذا سحر مستمر ") •

وكذَّ بُنُوا واتِّسَعُنُوا أَهْوَاءَ هُمْمٌ \* • [٣]

أي كذَّبوا بحقيقة مارأوه وتيقَّنوه وآثروا اتباع أهوائهم في عبدة

<sup>(</sup>۱) ب، د: شرح اعراب اقتربت الساعة ٠

<sup>(</sup>۲) ب د ، ه : آفرأوا ۰

<sup>·</sup> ۲ من ب ، د ۲ ساقط من ب ، د

#### سورة القسر

الأوثان وترك ما أمرهم الله به ( وكُنُلُ أَمْرٍ مُستَقَرِ ) مشدأ وخبر • والمعنى وكل أمر منتبَهاه ُ •

# ولقَد ْ جَاءَهُم مِّنَ الأَنبَاءِ مافيه مُزدَجَر ْ •• [1]

أي ولقد جاء هؤلاء المشركين من أخبار الأمم الذين فعلوا كفعلهم ف هلكوا مافيه منتهى عميًا هم عليه ، كما قال مجاهد : مزد َجَر منتهى والأصل عند سيبويه (أن مزتجر بالتاء الآ أن التاء مهموسه والزاي مجهورة (٥) فَرَقُلُ الجمع بينهما فأبدل من التاء ماهو من مخرجها وهو الدال ، قال أبو جعفو : وهذا من أوجز قوله (١) ولطبيفه .

حكْمة " • • [٥] بدل من «ما» والتقدير ولقد جاءهم حكمة (بالغة ")

أي ليس فيها تقصير ، ويجوز أن تكون حكمة مرفوعة على اضمار مبتدأ

( فما تُغني النُذُرُ ) ويجسوز أن تكون «ما» في موضع نصب بتغني •
والتقدير فأى شيء تغني النذر عمن اتبع هواه وخالف الحق ، ويجوز أن تكون ما نافية لا موضع لها • وزعم قوم ان الياء حدفت من تُغنن في السواد ؟ لأن «ما» جُملت بمنزلة «لم» • قال أبو جعفر : هذا خطأ قبيح ؟ لأن «ما» ليست من حروف الجزم ، وهي تقع على الأسماء والأفعال فمحال أن تجزم ومعناهما أيضا مختلف : لأن «لم، تجعل المستقبل ماضيا و «ما» تنفي الحال • فأما حدف الياء من «تغني » في السواد فانه على اللفظ في الادراج ومثله (يوم يدع الداعي الى شنيء نكر مي الكن بغير بغير

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٢٦ ·

٠(٥) في أ « مهجورة » تحريف ٠

<sup>(</sup>٦) ب، ج، د: حسن النحو

سنورة القمسر

واو على اللفظ في الادراج • فأما الداعي اذا حُنْدُ فَتَ منه الياء فالقول فيه أنه بني على نكرته (٧) • فأما البيّن فأن يكون هذا كله مكتوبا بغسير حددف •

خُسُعًا ٥٠ [٧]

منصوب على الحال (أبصار عمم ) مرفوع بفعله هذه قراءة أهسسل الحرمين ، وقرأ أهل الكوفة وأهل البصرة (خاشعاً ابصار هم) المن البن مسعود (خاشعة أبصارهم ) فمن قال خاشعا و حد كانه بمنزلة البن مسعود (خاشعة أبصارهم ) فمن قال خاشعا و حد كانه بمنزلة الفعل المتقدم ، ومن قال : خاشعة أنسّ كتأنيث الجماعة ، ومن قسال خشسّعا جمع لأنه جمع (١٠٠ مكسّر مهر ١٨٥٨ أفقد خالف الفعل ، ولو كان في غير القرآن جاز الرفع على التقديم والتأخير (يكو بحون ) في موضع نصب على الحال أيضا (من الأجداث ) واحدها جد ت ويقال : موضع نصب على الحال أيضا (من الأجداث ) واحدها جد ت ويقال : حد ف لقبر ، مثل فوم وثوم (كأنهم جراد منتسسر ) في موضع نصب على الحال وكذا قوله (١١٠ (مهطعين الى الداع يقول الكافر ون مدا يوم عسر كالمنا وخبره ،

كَذَبَّت قبلَهُم قَوم نُوح مع [٩]

على تأنيث الجماعة ( فكَذَّ بُوا عبدَ نَا ) يعني نوحاً (وقالُوا مجنُونٌ)

<sup>·(</sup>۷) ج: نکرة ·

۸) آنظر : کتاب السبعة لابن مجاهد ٦١٨ •

<sup>(</sup>٩) انظر معانى القراء ٣/١٠٥ .

<sup>﴿</sup>١٠﴾ في ج زيادة « المؤنث » ٠

 <sup>(</sup>۱۱) في أ « قرأ ، فأثبت ما في ب ، ج ، د الأنه أقرب .

#### سورة القسر

على اضمار مبتدأ ( وازد ُجِرَ ) أي ز ُجِرَ وتهدَّدَ بقولهم : لَتُمِن ْ لَمُ تَنْتُهُ لِللهِ لَنَرِجُ مَنَنَّكَ (١٢) •

# فد عَا وبه أنّي مَعَلُوبٌ • • [١٠]

أي بأني قد غُلبت وقُهرت وقرأ عيسى بن عمر (فدعا ربه انتي مغلوب) (١٣٠ بكسر الهمزة • قال سيبويه أي قال : اني مغلوب (فانتَصِر ). أي لي بعقابك إياهم •

فَفَتَحَنَّا أَبُو َابَ السَّمَاءِ • • [11]

التقدير (١٤ فنصرناه ففتحنا أبواب السماء ١٤): لأن ماظهر من الكلام يدل على ما حُدْ فَ ( بِماء مُنهلَمرِهِ ) أي مندفق • قال سفيان منهمر ينصَبُ انصِبابا وقال الشاعر :

المجار الم المسرية المسبرية المسبر الم التحكي في منهسر (١٥) في منهسر (١٥)

وَ فَجَّرُهُا الأَرضَ عَيْوناً • [١٧]

جمع عين في العدد ٬ وقراءة الكوفيين<sup>(١٦)</sup> (عِيُوناً)<sup>(١٧)</sup> بكســـر

<sup>(</sup>۱۲) الآية هي « لَنَيْنِ لم تَنْنَتَهِ يا نوح التكُونِن مِنَ المرجُومِينَ » السعراء ٠

<sup>(</sup>۱۳) انظر مختصر ابن خالویه ۱٤۷ °

<sup>·</sup> ع ، ب ساقط من ب ، د

<sup>(</sup>١٥) الشاهد لامري. القيس · انظر : ديوانه ١٤٥ « · · جنوب منفجر » ·

<sup>(</sup>١٦) ب، د: قرأ الكوفيون ٠

<sup>(</sup>١٧) الاتحاف ٢٥٠ قراءة أبن كثير وحمزة والكسائي \*

#### سبورة القمسر

المين والأصل الضم فأ بدل من الضمة كسرة استثقالاً للجمع بين ضمة وياء (فالتقى الماء) والتقى لا يكون الا لاثنين و المعنى فالتقى ماء الأرض وماء السماء وهما جميعاً يقال لهما ماء لأن (١٨) ماء اسم للجنس وقسال أبو الحسن بن كيسان: الأصل في ماء ماه فأبدلوا من الهاء همزة فاذا جمعوا ردوه الى أصله فقالوا: أمواه ومياه ومنويه في التصغير و (على أمر قد قد ر ) قيل: أي قد ره الله جل وعز في اللوح المحفوظ وقيسل: قد ر ماء الأرض كماء (١٩) السمّاء و

## وحَمَلناهُ على ذات ِ ألواح ٍ • • [١٣]

أي على سفينة ذات ألواح (و دُسُر ) روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الدُسُر المسامير ، وكذا قال محمد بن كعب وقتادة وابن زيد، وقال الحسن : الدسر صدر السفينة ، وقال الضحاك : الدسسر طرف السفينة ، قال : وأصل هذا من دسر ، يكدسر ، ويكرسر ، ويكرسر ، ورفع ورفع ، ورفع ، ورفع ، ورفع ، (٢٠) ،

تجري بأعيننا ٠٠ [١٤]

أي بمرأى مناً ومسمع وقيل بأمرنا • وأعين جمسع في القليل ، ويقال : أعيان ممل بيت وأبيات (جزاءً) مصدر (لمَن كان كُفر) في معناه أقوال • قال ابن زيد : «مَن ، بمعنى «ما» وتقديره عنده للَـذي

<sup>(</sup>۱۸) ب، د: لهما ما ان ٠

۱۹) ب د : علی ماء ۰

<sup>«</sup>۲۰) ب، د: دفعه <sup>۰</sup>

### سورة القمسر

كَفُرَ مِن النعم وجُحد ، قال : وهذا يمنعه أهل العربية جميعاً ، ومذهب مجاهد ، أن المعنى جزاءً لله ، قال أبو جعفر : وهذا قول حسسن اي ٢١٦ عاقبناهم وعرفناهم ٢٦ جزاء الله جل وعز حين كفروا به وجحدوا وحدانيته فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سنواعاً وقيل : جزاء لن كان كُفر على لفظ «مَن م ولو كان في غير القرآن لجاز على هذا القول كفروا على المعنى ،

## ولقد تركَّناهَا آية ٢٠ [١٥]

قيل: المعنى ولقد تركنا هذه العقوبة لمن كفر وجَحد الأنبياء صلى الله عليهم عظهة وعبرة و ومذهب قتادة ولقد تركنا السفينة آية (فههَ من مندكر) هذه قراءة الجماعة (٢٣) وهي (٢٤) صحيحة عن النبي صلى الله عليه كما رواه (٢٠) شعبة وغيره عن ابن اسحاق عن الأسود عن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقرأ «فهل من مدكر» [ بالدال غير معجمة] (٢٠) وقال يعقوب القارىء: قرأ قتادة (فهل من منذكر ) بالذال معجمة ، قال أبو جعفر : مندكر أولى لما ذكرنا من الاجتماع في العربية والأصل عند سيبويه (٢٧) منذ كر فاجتمعت الذال وهي مجهورة أصلية

<sup>(</sup>٢١\_٢١) في ب ، د « قالوا عاقبنا الله عز وجل قيل نعم » •

<sup>(</sup>۲۲) هـ : بنوح ٠

<sup>(</sup>٢٣) ج: العامة •

<sup>(</sup>۲۶) وهمی « زیادة من ب ، ج ، د <sup>۰</sup>

<sup>(</sup>۲۵) ب ، د : روی \*

<sup>(</sup>۲٦) زيادة من ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>۲۷) الكتاب ۲/۲۲٤٠

والناء وهي مهموسة زائدة فأبد لُوا من الناء حرفاً مجهوراً من مخرجها فصار مند دكر و فأدغمت الذال/٢٥٨/ب في الدال فصار مند كر و ممن قال منذ كر أدغم الدال في الذال وليس على هذا كلام العرب انماً يدغمون الأول في الثاني •

فكيف كان عَذابي وَنُذُر مِ • [١٦]

أي فكيف كان عقابي لمن كفر بي وعصاني وبانذاري وتحذيري من. الوقوع في مثل ذلك •

وَلَقَدُ يُسَّرُ اللهُ وَآنَ لِللذِّكُورِ • • [١٧]

قال ابن زید: أي بَيَّنَا وقال مجاهد: هَوَّنَا ، وقيل التقدير ولقد سهلنا القرآن (۲۸) بتبييننا إياه وتفصيلنا لمن أراد ان يتذكره فيعتبر به (فهـَلْ من مُدْكَر ) يتذكّر مافيه ، وقيل هل من طالب خيراً أو علماً فيمُعان أعليه ، فهذاً قريب من الأول لأن (۲۹) الأول أبيين على ظاهر الآية ،

كُذَبَت عاد " مه [ ١٨] قال أبو جعفر : في هذا حذف قد عُر ف معناه أي كذّبت عاد " هوداً كما كذّبت قريش " محمداً صلى الله عليه فليحذروا مثل ما نز ل مهم ( فكيف كان عذابي و نُذ ر ) « فكيف » في موضع نصب على خبر كان الآ أنها مبنية لأن فيها معنى الاستفهام وفُت حكت " لالتقاء الساكتين .

<sup>(</sup>۲۸) في ب، ج، د زيادة «للذكر ، ٠٠

<sup>(</sup>٢٩) ب ، د ، ه : إلا أن ٠

# انًا أرسَلنا عليهم ويحاً صَر ْصَراً •• [19]

أهل التفسير يفولون: الصَّرصَرُ الباردَةُ ، وقال بعض أهسل اللغة: انما يقال لها صَرصَرُ اذا كان لها صَوت شديد من قولهم صَرَ النسيء اذا صَوَّتَ ، والأصل صَررَرَ فأبدل من احدى الراءات صاد . (في يوم نَحْس مُستَّمسِ ) قال بعض أهل التفسير: النحس الشديد، ولو كان كما قال لكان يوم منوناً ولقيل: نحس ولم ينضَفُ .

تنزع الناس معمد بن جرير (٣٠٠) أن في الكلام حذفا ، وان المعى حفروها (كأنهم أعجاز نخل منقصر ) النخل تمد كتر وتؤسّ لغتان جاء بها القرآن وزعم محمد بن جرير (٣٠٠) أن في الكلام حذفا ، وان المعى تنزع الناس فتر كهم كأعجاز نخل ، قال : فتكون الكاف على هذا في موصع نصب بالفعل المحذوف ، وهذا لا يحتاج الى ماقاله من الحذف ، والقول فيه ماقاله أبو استحاق قال : هو في موضع نصب على الحال أي تنزع النساس أمثال نكل منقعر أي في هذه الحال ، قال ابو جعفر : وهذا القول حقيقة الاعراب فان كان على تساهل المعنى " فالمعنى يؤول الى ماقاله محمد بن استحاق قال : لما هاجست الريح قام نفسر عبير ، وقد روى محمد بن استحاق قال : لما هاجست الريح قام نفسر الشعب من العال ، فأقبلت الريح تحي أمن تحت واحد واحد من تقل على أنها كه فقلك المؤلكت الريح عمن في واحد يقال ، في من تحت واحد واحد من تقلعه من نقل الله على أسة وبقسى واحد يقال نفياء فقال له : الخلجان فجاء الى هود صلى الله عليه ، فقال : ما هؤلاء

<sup>(</sup>۳۰) انظر تفسير الطبرى ۲۷/۹۹

<sup>(</sup>٣١) « المعنى » الأولى زيادة من ب ، ج ، د °

## سورة القسر

الدين أراهم كالبَخاني (٣٢) تحت السحاب قال : هؤلاء الملائكة عليهم السلام قال : ان أسلمت فمالي قال : تسلّم قال : أينُقيدني ربك من هؤلاء الذين (٣٣) في السحاب ؟ قال : ويلك هل رأيت ملكاً ينقيد من حند و ؟ قال : لو فعك ما رضيت قال : فرجع الى موضيعيم ، وأنشأ يقول :

٤٤٣ لم يَبق إلا الخَلْعَجانُ نَفْسُهُ

ياشىر ً يىوم ٍ قىد ° د كھانىي أمسىلە (<sup>٣٤)</sup>

ثم ليحقه أما لكحيق أصحابه فصاروا كلما قال جل وعز « كأنهم أعجاز أنخل منقعر ؛ وقال وحم مجاهد في تشبيههم بأعجاز نخل منقعر ؛ لانه حم قد بانت أجسادهم من رؤوسهم فصاروا أجساماً بلا رؤوس ؟ وقال بعض أهل النظر : التشبيه لينحفر التي كانوا فيها قياماً صارت الحفر كأنها أعجاز نخل • قال أبو جعفر : وهذا القول قول خطأ ، ولو كان كما قال كان كأنها أو كأنهن ، وأيضاً فان الحفر لم يتقدم لها ذكر فيكني عنها • وأيضاً فالتشبيه بالقوم أوكى ولا سيما وهو قول من ينحتج بقولسه •

<sup>(</sup>٣٢) البخاتي : الابل واحدها بنختي والأنثى بنخيية " الصحاح ( ٢٢) ( بخت ) •

<sup>(</sup>٣٣) في هـ زيادة « أراهم » ·

<sup>(</sup>٣٤) استشهد به غیر منسوب فی : تفسیر الطبری ۹۹/۲۷ . • میالک مین یکوم دهانی آمسه ، مع أبیات رویت فی قصة هلاك عاد قوم هود بالربع •

<sup>(</sup>٣٥\_٣٥) في ب ، د « لأنهم »

سبورة القمسر

فكيف كان عَذابِي وَنُذُر [٢١] أَى فَكَيف كان عذابي اياهم على الكفر وإنذَاري إياكم أَن ينزلُ بكم ما نزل بهم • قال أبو اسحاق : نُذُر يمع نذير (٣٦) •

كذّبت ْ بَمُود ْ بالنَّذُ ر • [٢٣]

لم يصرف نمود؟ لأنه اسم للقبيلة وينجوز صرفه على أنه اسم للحي ٠٠

فَقَالُوا أَبَشَراً مِناً وَاحِداً نَتَبِيمُهُ • • [٧٤]

تَصَبَّتَ بَشُراً باضمار فعل والمعنى /٢٥٩/أ أَتَتَبِع بِشُراً منا و احداً ونحن جماعة ( انّا إذاً لفي ضَلال و سُعُر ) أي في حيرة عسن الطريق المستقيم وأخَّذ على العوج ، ولا تعمل إذن اذا لم يكسن الكلام مُعتَمداً عليها ( و سُعُر ) يكون جمع سعير ، ويكون مصدراً من قولهم سُعَر الرجل اذا طاش .

أَ ٱلْفِتَى الْبِذِّكُورُ عَلَيْهِ مِنْ بَسِينناً •• [٢٥]

استفهام فيه معنى التوقيف ( بل ْ هو َ كذّاب ْ أَشِر ْ ) الكوفيـون يقولون : ﴿ بِل » لا تكون اِلا ّ بعد نفى فيحملون مثل هذا على المعنى ؟ لأن معنى أُلْمِقَى عليه الذكر ُ لم يُلق َ عليه (٣٧) ٠

<sup>(</sup>٣٦) « نذير » زيادة من ب ، ج ، د •

<sup>(</sup>۳۷) في ب ، ج ، د زيادة « شَيَّ » °

سورة القسر

سَبِعَلْمُونَ عَداً • • [٢٦]

الأصل عند سيبويه غَدْو " حُذْ فَت " منه الواو ( مِنن الكذاب أ أَلاَ نُسِر ؑ ) مبتدأ وخبره في موضع نصب بسيملمون ، وقرأ يحيى بن والب والأعَمش وحمزة ( ستعلمون غداً )(٣٨) وأبو عبيد يميل الى القراءة بالياء لأن بعده ( إنَّا مُرسلُو الناقَة فتنة لهم ) [٢٧] ولم يقل : لكم • قال أبو جعفر : التقدير لمن قرأ بالياء قال الله جل وعز « سيعلمون غــداً » ، والقول يحذَفُ كثيراً • والأصل إنَّا مُرسيلُونَ حُدْفَتِ النَّسون تخفيفاً وأُنْصيف فتنة لهم • قال أبو استحاق : فتنة مفعول له ، وقال غيره : هو مصدر أي فتناهم بذلك وابتليناهم • وكان ابتلاؤهم في ذلـك أنَّ الناقة خرجت لهم من صخرة صماء ناقة عظيمة فآمن بعضهم وكانت لعظمها كثيرة الأكل فشكوا ذلك الى صالح صلى الله عليه فقالوا: قسد أ فنَت (٣٩) الحَشائشَ والأعشابِ ومنعتنا من الماء ، فقال : ذَرُو َهــــا نأكل في أرض الله ولا تمسُّوها بسوء ، تَـر د الماءَ يوماً ، وتردون يومــاً فكانت هذه الفتنة ( فارتَ قَبْهُمْ واصطَبِسْرَ ) أي فاصبر على ارتقابك اياهم • والأصل واصتر أ"بدل من الناء طاء ؟ لأن الطاء أشبه بالصاد لأنهما مُطبَقتان • قال أبو اسحاق: ينطبق الحنك على اللسان بهما ك قسال أيضا: وهما أيضا مطبقتان في الخطّ •

ونَشُّهُم أَنَّ المَاءَ بَيَّنَهُمْ \* • [٢٨]

أى ذو قسمة مثل قولك : رَجُلُ عَدْلُ ( كُلُ شر ب محتَّضَر )

<sup>(</sup>٣٨) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦١٨ ٠

<sup>(</sup>٣٩) في ب ، ج ، د زيادة « الحياض » °

سبورة القمسر

مبتدأ وخبر • أي تحضير الناقة يوماً وهم يوماً ، وغُلُبِّ المذكر' على النؤنث فقيل بينهم •

# فَنَادَ وا صَاحِيْهُمْ \* • [١٩]

وهم التسعة الذين أنفردوا لجقر الناقة فَنَادَى يُمَاسِيةُ منهم قُدَاراً ﴾ فقالوا : هذه الناقة قد أُقبَلت ( فَتَمَاطَى فَعَقَرَ ) قيل : ''أَى فتعاطى '' قَتَلْهَا ﴾ من قولهم عطوت اذا تناولت ' كما قال :

٤٤٤\_ وتمُطو ِ بر َخْص غَايرِ شَكَسْن كَأَنَهُ أَسَاريعُ ظَبْني أَوَّ مَسَاويك اِسحل ِ<sup>(13)</sup>

# فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي [٣٠]

أى عقابي اياهم على عصيانهم أى فاحذروا المعاصي ( ونُـدُرُ ِ ) أى إنذاري اياكم أن ينزل بكم ما نزل بهم •

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهْشِيمَ الْمُحَنَظِيرِ •• [٣١]

وهذا من التمثيل العجيب لأن الهشتم ما يبس من الشجر وتمهكشم فصار يُحظَر به بَعد أن كان أخضر ناضراً أي صاروا بعد النعمة رفاتاً ،

<sup>(</sup>٤٠..٤٠) في ب ، د « قيل المعنى فتعاطى عَقر َ » \* (٤٠..٤٠) الشاهد لامرى القيس انظر : ديوانه ١٧ ، شرح القصائد السبع لابن الانبارى ٦٦ \*

و [ بعد البهجة ] حطاماً كهيئة الشجر ، ور وي عن ابن عباس « كهشيم المُحتَظَر ، أي كالعظام المحترقة ، قال أبو جعفر : وحقيقة هذا القول في اللغة كهشيم قد حُظر به وأ حرق : وقال ابن زيد : هو الشوك تجعله العرب حوالي الغنم مَخَافة السبع ، والتقدير (٢٠ في العربية كهشيم الرجل المُحتَظر ٢٠ ، ومن قرأ (كهشيم المُحتَظر ) (٤٤) فتقدير ، كهشيم الشيء الذي قد احتَظر ،

كذَّ إِنَّ قُنُوم لُوط إِللَّهُ أُو • [٣٣]

أَى بِالآيات التي أُنْذِرُوا بِهَا •

إنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيهِم مُ حَاصِبًا • • [٣٤]

أى حجارة تحصبهم ( إلا آل لوط ) نصب على الاستثناء و آل الرجل كل من كان على دينه ومذهبه كمّا قال جل وعز لنوح صلى الله عليه د إنه ليس من أهلك ، (ه عن وهو ابنه وآل بمعنى واحد ، الا أن النحويين يقولون : الأصل في آل أهل والدكيل على ذلك أن العرب إذا صغرت آلا قالت : أهيك و ( نَجّيشناههُم من بسهَحر ) قال الفراء : (٢٩٤) سبَحر همنا يَجري ؟ لأنه نكرة /٢٥٩ / ب كقولك :

<sup>(</sup>٤٢) زيادة من ب، ج، د٠

<sup>(</sup>٤٣-٤٣) هذه العبارة في ب ، د جاءت بعد « قد احتظر » ٠

<sup>(</sup>٤٤) قرأ بها الحسن \* انظر معانى الفراء ١٠٨/٣ \*

<sup>(</sup>٤٥) آيسة ٤٦ ـ هسود ۴٠

<sup>(</sup>٤٦) انظر معانى الفراك ٣/١٠٩٠ \*

### سبورة القمسر

تَجَيَّنَاهُم بِلْمَا وَ قَالَ أَبُو جَعْفُر : وهذا القول قول جميع النحويسين لا نعلم فيه اختلافاً إلا أنه قال بعده شيئاً يُخالَفُ فيه قال : فاذا أَلقت العربُ مِنْ سَحَر الباء لم يُحبُروه فقالوا : فَعَلَتُ هذا سَحَر يا هذا (٢٤) و قال أبو جعفر : وقول البصرين أن سَحَر إذا كان نكرة انصرف واذا كان معرفة لم ينصرف ودخول الباء وخروجها واحد والعلة فيه عند سيويه (٤٨) أنه معدول عن الألف واللام لأنه يقال : أَتَيتُكُ أَعلَى السَّحَر فلما حذفت الألف واللام وفيه نيتهما اعتل فكم ينصرف تفول : سير بزيد سَحَر يا هذا > غير مصروف و ولا يجوز رفعه لمعلة ليس هذا موضع ذكرها و

# نِعَمةً مِن عِندِينا ٥٠٠ [٣٥]

قال أبو اسحاق: نُصبَتُ نعمة لأنها مفعول لها ؟ قال: ويجبوز الرفع بمعنى تلك نعمة من عندنا (كذليك نَجِزي مَنَ شكرَ ) الكاف في موضع نصب أى نجزي من شكر جَزاء كذلك (٤٩) النجاء •

# وَكَقَدُ أَنْذَرَهُمُ مُ بِطَشْهَتَنَا • • [٣٦]

أي التي بَطَشَنْنا بهم فَتَمَارَوا بالنُذُر ) أي كذّ بُوا بها شكّاً ، كما قال فتادة في « فَتَمَارَوا بالنذر ، أي لم يصدّقوا بها •

<sup>(</sup>٤٧) معانى الفراء ٣/٣٠١°

<sup>(</sup>٤٨) الكتاب ٢/٣٤٠

<sup>(</sup>٤٩) في هـ زيادة « نجزى » °

# ولقد رَ او َدُوهُ عن ضَييفه ِ • • [٣٧]

« وضيف » بمعنى أضياف لأنه مصدر فلذلك لا تكاد العرب شيب ولا تجمعه ، وحقيقته في العربية عن ذوي ضييفه ( فَطَمَسْنَا أَ عُينَهُمْ ) يقال : (" ) طَمَسَ عَينَهُ وعلى عينه اذا فَعَل بها فعلا يصسير يها (١ ) مثل وجهه لا شق فيها ويقال طَمَسَت الريج الأعَلمَ اذا سَفَت عليها التراب فغطتها به > كما قال :

880 مين كُلُّ نَضَّاحُهُ البَدَّفُرِ يَ اِذَا عَرِقَت مَّ عَارِضُها طَامِس الْأَعَلَامِ مَجْهُول (٢٥)

﴿ فَذُ وَقُوا (٣٥ عَذَ ابِنِي وَنُذُ رَ ﴾ أي فقالت لهم الملائكة صلى الله عليهم وسلم : فَدُوقُوا عَذَابَ الله وعقابه (٤٥ ما أنذركم به •

ولقد صَبَّحَهُمْ ۚ بُكْرةً عَذَابٌ مُسْنَقِقٌ [٣٨]

قال سفيان : كان مع الفجر صَرَفتَ بِكُرةً هُهَا ؟ لأنها نكسرة ، وزعم الفراء (°°) أن غُذْ وة وبُكرة يجريان ولا يجريان و وزعم أن

<sup>(</sup>٥٠) « يقال ، زيادة من ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>٥١) ﴿ بِهَا ﴾ زيادة من ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>٥٢) الشاهد لكعب بن زمير انظر شرح ديوانه ٩ « ٠٠ عرضتها طامس \* ٠٠ » \*

<sup>(</sup>٥٣) في بُ و ه الزيادة « ويقال طسم وطمس بمعنى واحد والذفرى والجمع ذفارى ما لصق بجنب البعير من بطنه » وفي ه تنتهى الزيادة الى ٠٠ « بمعنى واحد » ٠

<sup>(</sup>٥٤) ب ، د ، هـ : وعاقبه ·

<sup>(</sup>٥٥) معاني الفراء ٣/١٠٩٠

الأكثر في غدوة ترك الصرف ، وفي بكرة الصرف ، قال أبو جعفر : قول البصريين أنهما لا ينصرفان في المعرفة وينصرفان في النكرة فان زعم زاعم أن الأولكي ما قال الفراء لأن بكرة ههنا مصروف قيل له : هذا لا يلزم ؛ لأن بكرة ههنا نكرة ههنا نكرة وكذا سَحَر ، والدليل على ذلك أنه لم يقل : أهلكُوا في يوم كذا من شهر كذا من سهنة كذا بكرة فتكون معرفة فلما وجب أن تكون نكرة لم يكن فيها ذكر حجة ولا سيما وفيه الهاء قيل : «عذاب مستقر عليهم حتى أهلكهم ،

## وَ لَقَد مُ جَاءً آلَ فِرعُونَ النَّذُر [13]

أى أهل دينه والقائلين بقوله كما مر • « قد » إذا وقَعَتُ مسح الماضي دَكَت على التوقع واذا كانت مع المستقبل دلّت على التقليســـل نقول : قد يكرمنا فلان أى ذلك يقل منه •

## كَذَ بُوا بآياتُنا كُلَّهَا •• [٤٢]

في معناه قولان : أحدهما أن المعنى كذَّبوا بآياتنا التي أريناهم اياها كلّها والآخر انه على التكثير ، كما حكى سيبوية ما بلّهى منهم مُخَبّسر ، والآخر انه على التكثير ، كما حكى سيبوية ما بلّهى منهم مُخَبّسر ، وقال فَآخَذَ عَزَيْزَ فِي انتقامه وقال له خَذَاهُمُ أَخَذَ عَزِيْزَ فِي انتقامه وقال له يره : عزيز لا يُغلّب مُقتدر على ما يشاء ،

# أَكْفَارُ كُنُم ْ خَسِرٌ مِن ۚ أُولِيْكُم ْ • • [٤٣]

مبتدأ وخبره قال : وهذا على التوقيف كما حكى سيبويه : الشسقاءَ أحبُ اليك أم السعادة ( أَمَّ لكم بَرَ ادة ؓ في الزبُر ِ ) أى أكتُرِبَ لكم أنكم لا تعذ بون •

سورة القمر

أَمْ يَقُولُون نَحَنْ جَمِيع "منتَصر" • [33]

على اللفظ ولو كان على المنى قيل : منتصرون •

سينهز م الجمع [63]

قال أهل التفسير : ذلك يَومُ بَدر ( وينُوكُون النَّدبُسُرَ ) واحـــد بمعنى الجمع : كما يقال : كثنُرَ الدرهمُ •

بَلِ السَّاعَةُ مُوعِدُهُمْ \* • [٤٦]

من قال : « بِل » لا يكون اِلا بِهَدَ نفى قال : المعنى ليس الأمر كما يقولون انهم لا يُبعَشُونَ بِل الساعة مُوعد هم (٢٥) ( والسّاعَة أَ دَهمى وأَ مر ( ) أى من هزيمتهم وتوكيهم •

إِنَّ المُنجرِ مِينَ في ضَلال ٢٠٠ [٤٧]

أى ذهب عن الحق ( وسُعُر ) أى نار تُسَعَّر ' •

يَومَ يُسحَبُونَ في النارِ على و جُوهِ لهم \* • [ [ ٤٨]

وفي قراءة ابن مسعود ( الى النار )(<sup>۷۰)</sup> وهذه القراءة على التفسير » كما روى أبو هريرة عن النبي صلى /۲۲۰/أ الله عليه « يـُحضَـر ُ المقتول ُ

<sup>(</sup>٥٦) في أ « كما واحد بمعنى الجمع كما يقال : كثر الدرهم بل الساعة موعدهم » تصحيف فأثبت ما في ب ، ج ، د \*

<sup>(</sup>٥٧) انظر معاني الفراء ٣/١١٠ ٠

### سورة القمن

ين َيدَى الله جل وعز فيقول له : فيسم قُتيلت ؟ فيقول : فيك فيقول : فيأ فيقول : فيأ فيقول : فيقول : فيقول : فيقول : فيقول : فيقول : كُذَ بت أردت أن يقال : فلان شجاع فقد قيل : فيؤمر به فيسحب على و جهم الى الناد ع (٥٩٥ ( ذ وقوا مس سَقَر ) أى يقال لهم •

# انَّا كُلَّ شيءٍ خَلَقْنَاهُ ۚ بِشَدَر ۗ • • [٤٩]

فدل بهذا على أنهم يُعدَّ بَهُونَ على كفرهم بالقدر • وذعم سيبويه أن نصب « كُلُلَ " على لغة من قال : زيداً ضَرَ بَتُهُ \* • وفي نصبه قولان آخران : أما الكوفيون فقالوا : • إنّا " تطلب الفعل والفعل بها أولي من الاسم والمعنى إنا خلقنا كُلُ " شيء ، قالوا : وليس هذا مثل قولنا : زيداً ضرَبَتُه " : لأنه ليس ههنا " حرف هو بالفعل أولي ' • ألا ترى أنك تقول : أزيداً ضربته فيكون النصب أولي ' : لأن ههنا " حرف الفعل أولي ' : لأن ههنا وخالف أنك تقول : أزيداً ضربته فيكون النصب أولي ' : لأن ههنا وخالف أولي أولي لهذا والقول الثالث أنه إنها جاز (١٦٠ هذا بالنصب وخالف زيد و على من خلق الأشياء (١٦٠ فيكون فيه رد على من أنكر خلق الأفعال •

## وما أمر'ناً إلا واحدة من [00]

<sup>(</sup>٥٨) انظر الترمنى ــ الزهد ٢٢٥/٩ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ « ٠٠ ويؤتى بالذى قتل في سبيل الله فيقول الله الله فبماذا قتلت فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى : كذبت وتقول الملائكة : كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال : فلان جرى ، ٠٠

<sup>(</sup>٥٩\_٥٩) ساقط من ب ، د ·

<sup>(</sup>٦٠) ب، د، ه: جه ٠

٠ (٦١) پ، د : الأفعال ٠

مبتدأ وخبره • وقال علي بن سليمان : المعنى إلا أمرة واحدة • وزعم الفراء : أنه رأوى (وما أمر نا إلا واحدة )(٦٢) بالنصب كما يقال : ما فلان ولا أسابكه ودابته أى الا يتعهد ميابه ودابته وكما حكى الكسائى : ما فلان الاعمته [أى يتعهد عمته ودابته عمته ورابته وكما حكى الكسائى : ما فلان الاعمته ورابته وكما حكى الكسائى : ما فلان الاعمت ورابته وكما حكى الكسائى المنابق ورابته و

ولَقَدُ أَهَلَكُنَّا أَشْيَاعَكُمُ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ • [٥١]

فيه قولان: أحدهما أن أشياعهم هم الذين أ هلكوا من قبلهم لأمهم كفروا كما<sup>(١٢)</sup> كفروا فهل من مُتعظ بذلك • وسُمتُوا أشياعهم لأنهم كذَّبوا كما كذَّبوا • والقسول الآخر أن أشياعهم هم الذين كانسوا يعاونونهم على عداوة النبي صلى الله عليه والمؤمنين فأ هلكوا فهل مِن متتعظ منكم بذلك • والقول الأول عليه أهل التأويل •

وكُنُلُ شَيِّ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ • • [٧٥]

الهاء في فعلوه تعود على الاشياع في الزبر مكتوب عليهم قد كتبتـــه الحفظة' .

وكُلُّ صغير وكَبير مُستَطَرَّ • • [٥٣] يقال : سَـَطَرَ واستَطَرَ اذا كَتَبَّ سَـَطراً •

<sup>(</sup>٦٢) انظر معانى الفراء ١١١/٣ .

<sup>(</sup>٦٣) زيادة م*ن ب ، ج ، د .* 

<sup>«</sup>٦٤» في أ « بما ، فاثبت ما في ب ، ج ، د لأنه أقرب ·

سورة القمر

ان المُتَّقين َ • [35] أي الذين اتقوا عقاب الله جل وعز باجتساب محارمه وأداء فرائضه ( في جَنَات ونهر ) قال أبو استحاق : «نهر» بمعنى أنهار • قال أبو جعفر : وأنشد الخليل وسيبويه :

٤٤٦ في حَلْقِكُم عَظَم وَقَد شَجِينًا (١٥)

في مَفْعَد ِ صِد ق م ٥٠ [٥٥]

أي في مجلس حق لا لنو فيها (٢٦٠ ولا باطل ( عند َ مَكَيك مُ مُقتَد ِ ر ) الله يقدر على مايشاء .

<sup>(</sup>٦٥) نسب الشاهد للمسيب بن زيد مناة الغنوى وصدره « لاتُنكِرِ القتل وقد سئيينا » • انظر : شرح الشواهد للمشنتمرى ١٠٧/١ وورد في الكتاب ١٠٧/١ غير منسوب •

<sup>(</sup>٦٦) ب، د : فيه ٠

# شرح اعراب سورة الرحمن بســــم الله الرحمــن الرحيــم

الرَّحسَن [١]

رفع بالابتداء وخبره (عَلَّمَ القُرآنَ ) [۲] أي من رحمته علَّسم القرآن فبَعَلَّم بالابتداء وخبره (عَلَّمَ الذي يقرّبُ منه وسخطُهُ الذي يباعد منه ومن رحمته •

خَلَقَ الانسان [٣] علَّمَه البَّيان [٤]

فهو خبر بعد خبر ۰

الشمس والقَمر في [٥]

مبتدأ ، وقيل : الخبر محذوف أي يجريان ( بِحُسْبان ِ) [ وقيل : الخبر «بحسبان» ] ( ) وقيل : الخبر «بحسبان» ] ( )

والنَّجِمْ والشَّجَّرْ يَسجُدَّانِ • • [٦]

روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : النجم ما تبسط على الأرض من الزرع يعني البقل ونحوه قال : والشجر ماكان على ساق • قال أبو جعفر : وهذا أحسن ماقيل في معناه أي يسجد له كل شيم أي ينقاد لله جل وعز •

الزيادة من ب، ج، د، هه ٠

والسَّماءَ رَفَعَها •• [٧]

نُصِبِت باضمار فعل يعطف ماعَميلَ فيه لفعل على مثله ( و َوضَعَ َ المييزَ انَ ) قال الفراء<sup>(٢)</sup> : اي العدل ، وقال غيره : هو الميزان الذي يُـوزَ نَـ ْ بـــه •

## ألا تَطَعُو فِي المِيزَانِ •• [٨]

دأن ، في موضع نصب ، والمعنى بأن لا تطنوا ، و «تطغوا» في موضع . ضب بأن ، ويجوز أن يكون دأن ، بمعنى أي فلا يكون لها موضع مسن الاعراب ، ويكون تطغوا في موضع جزم بالنهي ، قال أبو جعفر : وهسذا أولى ؟ لأن بعده ( وأ فيمنوا الو زن َ بالقسسط ) [٩] ( ولا تنخسروا الميزان ) وقرأ بلال/٢٦٠/ب ابن أيي يردة ( ولا تنخسر وا ) (٣) يفتح الميزان ) وقرأ بلال/٢٦٠/ب ابن أيي يردة ( ولا تنخسر وا ) (٣) يفتح

والأبرض وضعَها لِلأنام [١٠]

نَصَبَ الأَوضَ باضمار فيعل •

فِيهَا فَا كُهَةٌ • • [11] مبتدأ ( والنَّخْلُ ذاتُ الأكمامِ ) عطف عليه • الواحد كُمُ وهو ما أحاط بها من لِيف وسعف وغيرهما •

والحَبُ ٤٠ [١٢]

<sup>(</sup>٢) معاني الفراء ١١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر ابن خالویه ۱۶۹ ۰

مرفوع على أنه عطف على فاكهة أي وفيها الحَبُ ( ذُو العَصف )، نعت له ( والريحان ُ ) عطف أيضا • وقراءة الأعمش وحمزة والكسـائى ( ذو العَصفِ والريحانِ ) المخفض بمعنى وذو الريحان •

# فَأَيُّ آلاءِ ربَّكُما تُكَذَّبانِ [١٣]

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : فبأي من يعتم ريكما • قال. أبو جعفر : فان قيل : انما تقد م ذكر الانسان فكيف وقعت المخاطب قد نشيين ؟ ففي هذا غير جواب منها أن الأنام يدخل فيه الجن والانس فخوطبوا على ذلك ، وقيل : لما قال جل وعز « والجان خلقناه مناه مخاطبة تقدم ذكر الانسان خوطب الجميع وأجاز الفراء (٢) أن يكون على مخاطبة الواحد بفعل الاثنين ، وحكى ذلك عن العرب •

# خَلَقَ الانسانَ مِن ْ صَلَّصَالَ ۚ كَالْفَحَّارِ • • [١٤]

روى ابن أبي طلحة عن اين عباس قال: الصكصال الطين اليابس • فالمعنى على هذا خلق الانسان من طين يابس يُصــوت على هذا خلق الانسان من طين يابس يُصــوت على هذا بُصوت الطين الذي قد مَسَّته النار ((۷) • وهو الفخار • وقيل: الصلصال المُنترن قَمَّلال من صَلَّ اللحم اذا أنتن عويقال أصل من صَلَّ اللحم اذا أنتن عويقال أصل من صَلَّ اللحم اذا أنتن عويقال أصل من

# وخَلَقَ الجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِن نَّارٍ [١٥]

<sup>(</sup>٥) آيـة ۲۷ ـ الحجر ٠

<sup>(</sup>٦) معانى الفراء ٣/١١٤ .

<sup>(</sup>V) في ب ، د ، هـ الزيادة « وأنشد أبو عبيدة : « أو كعَدو النُصلصل الحُوال » •

قيل : المارج مشتق من مرج َ الشيء اذا اختلط • والمارج من بين أصفر وأخضر وأحمر ، وكذا لسان النار • وروى ابن أبي طلحة عسن ابن عباس • من مارج من نار ، قال : هو من خالص النار •

رَبُ ۗ المشرِقين ِ ورَبُ المغرِبين ِ • • [١٧]

فبِأَي آلاءِ ربكُما تُكذبِان ِ [١٨]

ليس بتكرير ؟ لأنه انما أتى بعد َ نِعْمَ أخرى سوى التي تقدَّ مت ° •

مرَجَ البَحرَيْنِ يلتقيان [١٩]

روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : مرَجَ أرسكَ • واختلف العلماء في معنى البحرين ههنا فقال الحسن وقتادة : هما بحسر الروم وبحر فارس ، وقال سعيد بن جبير وابن أبزكى (^) : هما يحسر السماء وبحر الأرض ، وكذا يُروى عن ابن عباس الآ أنه قال : يلتقيان كل عام ، وقول سعيد بن جبير وابن أبزى يذهب اليه محمد يَن جرير لعلّة أوجبت ذلك عنده نذكرها بعد هذا ،

<sup>(</sup>۸) ابن آبزی : عبدالرحمن بن أبزی صحابی مشهوا وله بانان هما سعید وعبدالله لهما روایة · تبصیر المنتبه لابن حجر القسم الاول ۳۱ ·

بينَهُمُما برزَخُ ۗ لا يَبغيَانِ [٣٠]

قال بعض أهل التفدير : لايبغيان على الناس ، وقال بعضهم : لا يبغي أحدهما على الآخر • وظاهر الآية يدل" على العموم •

يُخرَجُ منهـُما اللَّـوْلُورُ والمَّر ْجَانُ [٢٢]

وله' الجَوارِي المُنشأَتُ في البَحرِ كالأعلامِ [٢٤] «الجواري» في موضع رفع • حذفت الضمة من الياء لثقلها ، وحذفه

<sup>(</sup>٩) معانى الفراء ٣/١١٥٠

<sup>«</sup> منهما » ساقطة من أ · ا

الياء بعيد " ، ومن حد كن الياء قال الكسرة تدل عليها ، وقد كانت تحدف قبل دخول الألف واللام ، وقراءة الكوفيين غير الكسائي ( وله الجواري المنشئات فراءة أهل المدينة وأبسي عمرو ، وهي أبين ف فأما مار وي عن عاصم الجحدري أنه قسرا ( المنشيّات في المنه والهمزة فقال : المنشيّات في المحفوظ لأنه ان أبدل الهمزة قال : المنشيّات وهذا المحفوظ من وان خفيّها جعلها بين الألف والهمزة فقال : المنشيّات وهذا المحفوظ من الحال ،

# كُلُ مَن عَلَيها فان [٢٦]

الضمير يعود على الأرض وضعها أي كلّ من على الأرض يفنى ويهلك • والأصل: فاني استُنقلت الحركة في الياء فسسلكُنّت مُ مُ حُدْ فَت السكونها وسكون التنوين بعدَها •

ويبقى وجه' ربّك َ ذُو الجَّلال ِ والأكرام ِ [٢٧]

«ذو» من نعت وجه لأن المعنى ويبقى ربك ، كما تقول : هذا و َجه أ الأرض • وفي قراءة ابن مسعود ( ويبقى وجه أ ربك ذي الجلال والاكرام )(١٣٠٠ من نعت ربك •

يَسَأَلُهُ مَّن ۚ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ٢٠ [٢٩]

مذهب قتادة وليس بنص قوله يفزع اليه أهل السموات وأهل الأرض

<sup>(</sup>۱۱) كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٢٠ ·

<sup>(</sup>١٢) كذا هي قراءة ابن أبي عبلة والحسن • البحر المحيط ١٩٢/٨ •

<sup>(</sup>١٣) معانى الفراء ١١٦/٣ •

في حاجاتهم لا غناء بهم عنه (كُلُّ يوم مُو في شَأَن ) أي في شأنهـــم وصلاحهم وتدبير أمورهم •

# سنَفَرْ عُ لَكُم أَيْنُهَا الشَّقَلَانِ [٣١]

فيه خمس قراءات ذكر أبو عبد منها اثنين قد قرأ بكل واحدة منهما خمسة قراء وهما (سَنَفُرُغُ) و (سَيَفُرُغُ) فقرأ بالأولى (المولاء) أبو جعفر وشية ونافع وأبو عمرو وعاصم ، وقرأ طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي (سيفرُغُ) ((المولاء) ولم يذكر أبو عبيد طلحة ، وقرأ عبدالرحمن الأعرج وقتادة (سمَنفوغُ لكم) بفتح النون وقتح الراء ، وقرأ عبسى ابن عمر (سمنفرغ) ((المولاء) بكسر النون وقتح الراء ، وذكر الفراء أنه يقرأ (سمينفرغ) ((المولاء) بعم الياء وقتح الراء ، قسال أبو جعفر : القراء الأوليان بمعنى واحد ، وحكى أبو عبيد ان لغة أهل المحاز وتهامة فرغ يفرغ وأن لغة أهل نجد فرغ يفرغ وأسه لايعرف ((المولاء) أحداً من القراء وقرأ بها ، قال أبو جعفر : وقد ذكرنا مسن فرأ بها ، فمن قال : فرغ يفرغ عفر : وقد ذكرنا مسن حرفاً من حروف الحلق وحروف الحلق [الهمزة والعين والغين والحاء

<sup>(</sup>١٤) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٢٠ ٠

<sup>(</sup>١٥) كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٢٠ ٠

<sup>(</sup>١٦) انظر مختصر ابن خالویه ١٤٩ ٠

<sup>(</sup>١٧) أبو حاتم عن الأعمش • معانى الفراء ١١٦/٣ ، المحتسب ٢/٣٠٤ •

<sup>(</sup>۱۸) ب، د: لا يعلم ٠

<sup>(</sup>۱۹) ب، د ٔ فلان ۰

والحاء والهاء ، وحروف الحلق آ<sup>(۲)</sup> يأتي منها فَعَلَ يَفعَلُ كثيراً نحو ذَهبَ ينهَبُ وصنعَ يصنَعُ ، ويأتي مافيه لغتان نحــو صبغ يصبَغُ ويُصِبُعُ ورعَفَ يَرعَفُ ويَرعُفُ ، ويأتي منهما ما لا يكاد يُفتَحُ نحو نحت ينحب وانما يرجع في هذا الى اللغة (٢١) .

# يامَعشَرَ الجينِّ والأنس ِ •• [٣٣]

بداء مضاف ( ان استَطعْتُم أن تَنفُذُوا مِن أقطار السسّموات والأرض فانفُذُوا ) على مذهب الضحاك أن المعتى « سنفر ع لكم أينها النقلان » فيقال لكم : يا معشر الجن والانس وذكر أن هذا يوم القيامة تنزل ملائكة سبع السموات فيحيطون بأقطار الأرض فيأتي الملك الأعلى جل وعز • وقرأ الضحاك : « وجاء وبك والمكك صفاً صفاً ه (٢٢) مسم يؤتى ابجهنام فاذا رآها الناس هربوا وقد اصطفت الملائكة على أقطار الأرض سبعة صفوف • وقرأ الضحاك « يَوم النّاد يَوم تولون مُد برين آصلاً من المستطعتم أن تنفذ وا مين أقطار السبموات والأرض فانفذ وا » ورو ي عنه أنه قال : إن استطعتم أن تمنهر بيوا من الموت وروى عن ابن عباس إن استطعتم أن تعلموا ما في السّموات وما في الأرض ( لا تنفذ ون الا بسلطان ) تعلموا ما في السّموات وما في الأرض ( لا تنفذ ون الا بسلكطان ) بسلطان أى بحملكة •

<sup>(</sup>۲۰) ما بین القوسین زیادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٢١) في ب ، د زيادة « والسماع عن العرب » ٠

<sup>(</sup>۲۲) آیاة ۲۲ الفجر

<sup>(</sup>۲۳) آیــة ۳۲ ، ۳۳ ــ غافر ۰

يُرسِل ءَ لَمِكُما شُواط مِن نَارَ • • [٣٥]

هذه قراءة /٢٦١/ب أبي جعفر وشيبة ونافع وأبي عمرو وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي ، وقرأ كثير وابن أبي اسحاق وهي مروية عن الحسن ( شيو َاك )(٢٤) بكسر الشين • والفراء يذهب الى أنهما(٢٥) لعتان بمضى واحد ، كما يقال : صواًر° وصُوار°<sup>(٢٦)</sup> ( ونحاس° ) قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع والكوفيين بالرفع ٬ وقرأ ابن كثير ابن أبي اسحاق وأبو عمسرور ( ونُحاس )(۲۷) بالخفض ، وقرأ مجاهسد ( ونحاس )(٢٨) بكسر النون والسَّسين ، وقرأ مُسلم بن جُندُب ( ونَحَسُّ ) بغير ألف وبالرفع • قال أبو جعفر : الرفع في و • نُسْحَاسُ ، أَ بِينُ في العربية ؟ لأنه لا إشكال فيــه يكون معطوفاً على « شُوَاط » ؟ وإن° خَفَضَتَ عَطَفتَهُ على نارٍ ، واحتجت (٢٩) الى الاحتيال ، وذلك أَن أكثر أهل التفسير منهم ابن عباس يقولون : الشواظ اللهب ، والنحاس الدخان فاذا خَفَضَت فالتقدير شواط من نار ومن نُحاس . والشواظ لا يكون من النحاس كما أن اللهب لا يكون من الدخان إلا على حياسة واعتذار والذي في ذلك من الحلة ، وهو قول أبي العاس محمد بن يزيد، أنه لَمَّا كَانِ اللهب والدخان جمعاً من النار كان كلِّ واحد منهما مشتملاً على الآخر ، وأنشد للفرزدق:

<sup>(</sup>٢٤) معانى الفراء ٣/١١٧ ٠

<sup>(</sup>۲۰) ب: « انه » تحریف ۰

<sup>(</sup>٢٦) كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٢١ .

<sup>(</sup>۲۸ ، ۲۷) مختصر اابن خالویه ۱٤۹ .

<sup>(</sup>۲۹) ب: واحتاج ٠

٤٤٧ فَبَتُ أَقُدُ الزاد بَينِي وبَيْنَهُ ﴿ على ضَـّو ِ نَادٍ مَرَّةً ودُخَانِ (٢٠)

فعطف ودخان على ار ، وليس للدخان ضوء ؛ لأن الضوء والدخان من النار وان عَطَفت ودخان على ضوء لم تحتج الى الاحتيال ، وأنشد غيره في هذا بعنسه .

٤٤٨ شَر اب أكبان وعَمر وأُ فيط (٣١٠)

وانما الشروب الألبان (٣٢) ولكن الحلق يشتمل على هذه الأشياء ، وقال أخر في مثله .

ه٤٤ـ يَالَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا متَقلَّداً سَيَسْفاً وَرُمْحَــاً(٣٣)

لأنهما مجمولان وقد قال الحسن ومجاهد وقتادة في قول جل وعنز ونحاس قالوا يذاب النحاس فَينُصبُ على رؤوسهم ( فلا تَمَنْتَصِرَ اَنْ ِ) أى ممن عاقبكما بذلك ولا تستقيدان منه •

فَبِأَيّ آلا ِ وبكما تُكَذّبان ِ [٣٦]

أي فبأي نعم ربكما الذي جعل الحكم واحداً في المنع من النقود ، ولم يخصص بذلك أحداً دون أحد .

<sup>(</sup>٣٠) انظر الشاهد في ديوان الفرزدق ٣٢٩ ، الحماسة لابن الشجرى ٢٠٠ المقاصد النحوية ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣١) استشهد به غير منسوب في : الكامل للمبرد ٢٨٩ ، ٣٢٤ ، اللسان (طفل) ، الخزانة ١٠٠/١ « ٠٠ وسمن واقط » ٠

<sup>(</sup>٣٢) ب ، د : اللبن ٠

<sup>(</sup>۳۳) مر الشاهد ۱۲۲ .

فاذا انشكقت السماء ف [٣٧]

وهو يوم القيامة ( فكانيَتْ وردة ) قال قتادة : هي اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء ، وزاد غيره وهي من حديد ( كالدهان ) أصح ما قيل هيه ، وهو قول مجاهد والضحاك ، أنه جمع دُهنْن أَى صَافيه ملساء .

فيومئيذ ٠٠ [٣٩] جواب إذا ( لا يَسْأَلُ عَنْ ذَنِهِ إِنسَّ أِسَالًا عَنْ ذَنِهِ إِنسَّ لَوْ اللهِ جَلَّ وَلا جَانُ ) قُولَ ابن عَاسَ لا يُسْأَلُونَ سؤالَ اختبار ' لأَنَ الله جَلَّ وَعَز قد حفظ عليهم أعمالَهُمْ ' ، وقول قتادة أنهم يعرفون بسواد الوجوه وزرق الأعين (٢٤) ، ويدل على هذا أن بعده ( يُعَرفُ المُجرمُ ونَ المُجرمُ ونَ المُجرمُ والمُنسِمَاهُمُ ) [٤١] والسيما والسيمياء العلامة ( فَيَنُوْخَذُ المُنتواصيي والمُقَد الم يُسَمَّ فاعله ويجوز أن يكون النواصي في موضع رفع اسم ما لم يُسَمَّ فاعله ويجوز أن يكون النواصي في موضع رفع اسم ما لم يُسَمَّ فاعله ويجوز أن يكون مضمراً ٠

هَذَهِ جَهَنَّمُ التي يُكذبُ بِهَا المُجرِمُونَ [٤٣] أي يقال لهم : هذه جهنم التي كانوا يكذبون بها في الدنيا •

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا • • [\$\$]

أي بَين أطباقها ( وبَين َ حِميم آن ) حكى عبدالله بن وهب عن ابن وبين زيد قال : الآني الحاضر • وروًى أبن ابي طلحة عن ابن عباس • بَينَ حَميم آن ، قال يقول : قد انتهى حَرَّهُ • قال أبو جعفر : وكذا هو في كلام العرب قال النابغة :

 <sup>(</sup>٣٤) ب : وزرقة العيون وكذا في ج ·

٤٥٠ وتُخضَبُ لِحمَة "عَدَرَت وخَانت "
 بأحمر من نَجيع الجوف آن (۳۰)

فبأى آلاء ربكما تُكذّ بان [63]

أي فبأي نعم ربكما التي أنهم بها عليكم (٣٦) فلم يعاقب منكم (٣٧) إلا النجر مين ، وجعل لهم سيمياء يُعرَ فُونَ بها حتى لا يختلط (٣٨ بهسم غيرهم ٣٨)

وَ لَمِمَن ْ خَافَ مُقَامَ رَبِّه جَنَّتَانَ ِ [٤٦]

رفع بالابتداء وباضمار فعل بمعنى تجب أو تَستَقَرَّ ، والتقدير ولمن خاف مقام ربه فأدّى فرائضه واجتنب معاصيه خوف المقام الذي يقفه الله تعالى للحساب ، ويبيّن مهذا قوله ، وأَكميّا مَن ْ خَافَ مقام ربّ هو والمَهيّ النه تعالى للحساب ، ويبيّن هذا قوله ، وأكميّا مَن ْ خَافَ مقام ربّ والمَهيّ النفس /٢٦٢/أ عن الهوى فان الجنّة هي المأوى ، (٢٩) ولا يقال لمن أقتحم على المعاصي : خَائيف ْ ، وروى أبن ابي طلحة عن ابن عباس ، ولمن ْ خَافَ مَقام ربه جَنتَان ِ ، قال : وعدد (٤٠ الله المؤمنين الذين ٤٠ أدوا فرائضه الجنة ،

ذَوَ آتَا أَفْنَانَ [28]

نعت للجنتين ، والجنة عند العرب البستان • قال أبو جعفر : واحسد

<sup>(</sup>٣٥) الشاهد للنابغة الذبياني ١٠ انظر ديوانه ١٢٠ ، المحتسب ١/٣٦٧-

<sup>•</sup> المكما ب عليكما

<sup>(</sup>٣٧) ب : منکما ٠

<sup>(</sup>۳۸-۳۸) في ب ، د « بعضهم على بعض ولا يدخل فيهم غيرهم » •

<sup>(</sup>٣٩) آيــة ٤٠ ــ النازعات ٠٠

<sup>(</sup>٤٠-٤٠) ب، د « وعد الله عز وجل اذا » ·

الأفنان فَنَان على قول من قال: هي الأغصان ، ومن قال: هي الألسوان ألوان الفاكهة (١٠ فواحدها وعندهم فن والاول (١٠ أولى بالصواب لأن أكثر ما يجمع فَان فُنُون فَيُسْلَمَعْنَى بِجمعيه الكثير ، كما يقال: شيسم "وشُسوع" و ومنه أَخَذَ فُلاَن في فُنُون (٢١) من الحديث •

فييهَما عَيناً أَن تُجر َيان [٥٠] أي في خلالهما نهران يجريان ٠

فيهما مِن كُنُلُ فَا كَهَـة فَرَوجَانِ [٥٢] أي من كل نوع من الفاكهة صنفان •

مُتكئين على فر س بطائينها من استبر ق مه [35] نصب متكئين على الحال ، والعامل فيه من غامض النحو ، قال أبسو جعفر : ولا أعلم أحداً من النحويين ذكره إلا شيئاً ذكره محمد بن جرير قال : هو محمول على المعنى أي يتنعمون متكئين ، وجعل ما قبله يدل على المحذوف ، قال أبو جعفر : ويجوز أن يكون بغير حذف ، ويكون راجعاً الى قوله جل وعز «و لمن خاف مقام ربه جنتان » كما تقول : لفلان على المفظ لكان متكئاً ( وجناكي الجنتين ) في موضع رفسيم الابتداء ( دان ) خبره ،

فيهن من [٥٦] قال أبو جعفر: قد ذكرنا هـــذا الضمير وعلى من يعود وفيه اشكال قد بيناه والتقدير فيهن حور (قاصرات الطبرف لم يطهشه ن انس قبلهم ولا جـسان ) عوقراءة طلحــة (لـــم يطهم هن ") وهما لغتان معروفتان و

## كَانَّهُ نُ الياقوتُ والمرجانُ [٥٨]

« أن " ، في موضع خفض بالكاف ، والكاف في موضع رفع بالابنداء والخبر محذوف « وهن " ، في موضع نصب اسم « أن " ، ، وشددت لأنها بمنزلة حرفين في المذكر " ، « الياقوت ، خبر ، « والمرجان ، عطف عليه .

هَل ْ جَزَاء الاحسان الا الاحسان ٥٠ [٦٠]

مبتدأ وخبره أى هل جزاء مَن أَحَسنَ في الدنيا اللَّ أَن يُحسَنَ اللَّهِ في الآخرة •

# وَ مَن ْ دُونِهِ مَا جَّنْتَانِ [٦٢]

في معناه قولان: أحدهما ومن دونهما في الدرج • وهذا مذهب ابن عباس ٬ وتأول أن هاتين الجنتين هما اللتان قال الله جل وعز فيهما • فلا تَعَلَم نَفُسٌ ما أُخفى كَهُم مَن قُر م أَكبين ، (٤٤) ٬ والقول الآخر ومن دونهما في الفضل وهذا مذهب ابن زيد ٬ قال ؛ وهما لاصحاب اليمين •

مُدُّ هَامَتَانِ [٦٤] قَــال أَبُو حاتــم(٥٤) : ويجـوز في الكــــــلام

<sup>(</sup>٤٣) قرأ بها الكسائي ، انظر كتاب السبعة ٦٢١ .

<sup>(</sup>٤٤) آبة ١٧ ـ السجدة ٠

<sup>(</sup>٤٥) پ ، د : قال أبو جعفر :

مُدُّهُ مَمَّتَانَ ؟ لأنه يقال : ادَهُمَّم وادهام (٢<sup>٤١) ،</sup> ومدهامتان من نعت الحنسين .

# يهما عَيْنَانِ نِضَّاحْتَانِ [٢٦]

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس «نضّاختان» قال : فيّاضتان (٤٧) . وقال الضحاك : ممثلثتان ، وقال سعيد بن جبير : نصَاخَتَان بالمساء ، والفاكهة ، قال أبو جعفر : والمعروف في اللغة أنهما (٤٨) بالماء .

# فيهما فاكبهـَة" ونَخل" ور'مَّان" [١٨]

فيها (<sup>93)</sup> ثلاثة أقوال: منها انه قيل: إنّ النخل والرمان ليسا من انفاكهة لخروجهما منها في هذه الآية ، وقيل هما منها ولكن أعيد (° اشادة بذكرهما لفضلهما °) ، وقيل: العرب تعيد الشيء بواو العطف اتساعاً لا لتفضيل ، والقرآن نزل بلغتهم والدليل على ذلك « أَلَم تَرَ أَنّ الله يَسَجُدُ له مَن ° في السَّموات ومن في الأرض » ((°) ثم قال جل وعز « وكثير ° من الناس » وقال جل ثناؤه « حافظوا على الصلوات والصَّلاة الو سطى » ((۲°) قال أبو جعفر: وهذا بَيَّن لا لبس فيه ،

# فيهين خَيرات حيسان [٧٠]

<sup>(</sup>٤٦) في ب زيادة « كذلك قال أبو حاتم » \*

<sup>(</sup>٤٧) ج: فايضتان

<sup>(</sup>٤٨) ه : انه ٠

٠٠ ٥٠) في ب ، د « أعيد ذكرهما الشادة بفضلهما عليها » ٠

<sup>(</sup>٥١) آية ١٨ ـ الحج ٠

<sup>(</sup>٥٢) آية ٢٣٨ \_ البقرة ٠

وحكى الفراء (٣٥): خيّرات وخيّرات • فأما البصريون فقالوا ته حيّر َة ، معنى خَيّرة فَخَفَقْ ، كما قيل : مَيّت وميّت • وفيهن » يعود على الأربع الأجنّة •

حُوْر ٠٠ [٧٢] بَدَلَ وإن شئت كان نعتا ( مَقصُورات ) قال مجاهد : قَصَر ن /٢٦٢/ب طرفهن وأ نفُسمَهُن على أزواجهن فسلا ير دن غيرهم ، وقال أو العالية : « مقصورات ، محبوسات ، وقال الحسن مقصورات محبوسات ، وقال الحسن مقصورات محبوسات لا يطفن ( أ ق ) في الطر في وقال أبو جعفر : والصواب في هذا أن يقال : ان الله جل وعز وصفهن بأنهن مقصورات فعسم في هذا أن يقال : ان الله جل وعز قصير ن طرفنن وأنفسهن عسلى ازواجهن فلا ير ين ( ق ) غيرهم وهن محبوسات في الخيام ومصونات و

لم يَطْمُرُهِنَ إنسَ قبلاَهِمْ ولا جَانُ [¥] فدلُ بهذا على أن الجن يطؤون •

مِتْكُنِّينَ على رَفَوَ فَ خُضْرٍ •• [٧٦]

فَخُضَرَ عَمَعُ أَخَصَرَ ، ورفرف لفظه لفظ واحد ، وقد نُعِتَ بَجِمع لأَنه اسم للجمع كما قال (٢٥) : مردت برهط كرام وقوم لثام وكذا : هذه إبل عسان وغَنَم صغاد (وعَبَشْقَرَ يُ ) مثله غير أُنه يجوز أن يكون جمع عقرية ، وقد قرأ عاصم الجحددي (٧٥ (متكثين على رفادف

<sup>(</sup>٥٣) معاني االفراء ٣/١٢٠ ١

<sup>(</sup>٥٤) ب ، د : لا يتتَطُو ُ فن ٠

<sup>(</sup>٥٥) ج: يردن٠

<sup>(</sup>٥٦) ب ، د : يقال ٠

<sup>(</sup>۵۷\_۵۷) ساقط من پ ، د •

حضر وعَباقرى حسان )(^^) وقد روى بعضهم هذه القراء عن عاصم البجدري (^) عن أبي بكرة عن النبي حلى الله عليه وسلم ، واسنادها نيس بالصحيح ، وزعم أبو عبيد انها لو صحت لكانت وعباقيري بغير الجراء ، وزعم انه هكذا يجب في العربية ، قال أبو جعفر : وهذا غسلط بين عند جميع النحويين ؛ لأنهم قد أجمعوا جميعاً انه يقال : رجل مكد النبي بالصرف ، وانما تو همم أنه جمع ، وليس في كلام العرب جمع بعد ألفه أربعة أحرف لا اختلاف بينهم أنك لو جمعت عبقرا لقلت عبقر ، ويجوز على بعد عباقير ، ويجوز عباقرة ، فأما عباقيري في الجمع فمحال والعلة في امتناع جواز عباقري انه لايخلو من أن يكون منسوباً الى عبقر فيرد الى الواحد فيقال عبقري أو يكون منسوباً الى عباقر فيرد الى الواحد فيقال اليضا ، عبقري أو يكون منسوباً الى عباقر فيرد الى الواحد فيقال الى واحدة فتقول في النسب الى المساجد : مسجدي والى العلوم علمي والى الفرائض فر ضي فان قال قائل فما يمنع من أن يكون عبقرا اسم موضع ثم ينسب اليه كما يقال : معافري ؟ قيل له : ان كتاب الله جل وعز موضع ثم ينسب اليه كما يقال : معافري ؟ قيل له : ان كتاب الله جل وعز الموحمل على ما لايخعر في وترك " حجة الاجماع ،

تَبَادَكَ اسم وبك مع [٧٨]

أى البركة في اسمه جل وعز والبركة في اللغة بقاء النعمة وثباتها • فحضهم بهذا على أن يكثروا ذكر اسمه جل وعز ودعاءه ، وأن يذكروه بالاجلال والتعظيم له فقال ( ذى الجكلال والاكرام ) أي الجليل الكريم وفي الحديث « أَلِيظُوا بياذا الجكلاك والاكرام ، (٥٩) •

<sup>(</sup>۵۸) انظر مختصر ابن خالویه ۱۰

<sup>(</sup>٩٩) الترمذي ـ الدعاء ١١٩/٦ ، المعجم لونسنك ١١٩/٦ ·

# شرح اعراب سورة الواقعة بســـم الله الرحمــن الرحيــم

اذا وقَعَت الواقعة [١]

«إذا» في موضع نصب لأنها ظرف زمان ، والعامل فيها (١) وقعت ؟ لأنها تُشبه عروف الشرط ، وانما يعمل فيها ما بعدها ، وقد حكى سيبويه (٢) : أن من العرب من يجزم بها ، قال (٣ : وشبّه الميحروف الشرط متمكن قوي ٣) ، وذلك أنها تُقلب الماضي الى المستقبل وتحتاج الى جواب غير أنه لا يُجازي بها إلا في الشعر ، فأما مخالفتها حروف المجزاة (٤) فان ما بعدها يكون محد دا تقول : أجيشك إذا احمسر البسر ولا يجوز ههنا «ان » وكسرت الناء من «وقعت » لالتقاء الساكنين الأنها عرف فحكمها أن تكون ساكنة ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الواقعة في والطامية والصاخة / ٢٦٣ أ ونحو ذلك من أسماء القيامة عظمها الله جل وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى الله جل وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى الله جل وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى الله جل وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى الله المها وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى المها وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى المها وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى المها وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى المها وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى ويونه المها وعز وحذ رها عباده ، وقال غيره : هي الصيحة وهي النفخة الاولى ويونه المها وي ويونه المها وي وي النفخة الاولى ويونه المها وي وي النفخة الاولى ويونه المها ويونه ويونه المها وي وي المها وي وي المها وي ويونه وي المها وي ويونه وي المها وي ويونه وي المها وي ويونه ويونه وي المها وي ويونه ويونه وي المها وي ويونه ويونه ويونه ويونه وي المها ويونه و

لیس ً لو تَعتها كاذبة " ٠٠ [٢] اسم لیس وذكتر َت ْ كاذبة عند أكثر النحویین لأنها بمعنی الكذب

<sup>(</sup>۱) ب، د: فیه ۰

<sup>(</sup>٢) انظر قول الخليل في « اذا » في الكتاب ٢/٤٣٤\_٤٣٤ لكنى لم أجد قوله في الجزء باذا \*

<sup>(</sup>٣٣٣) ٩ ، د « قال أبو جعفر وشبهها بحروف الشرط قوى متمكن » •

<sup>(</sup>٤) ب، د: لحروف الجزاء \*

## سورة الواقعة

أَى ليس لوقعتها كَذَرِبٌ • قال الفراء<sup>(٥)</sup> : مثل عاقبة وعافية •

حَافِضة رَافِعَة ﴿ [٣] على اضمار مبتدأ ، والتقدير الواقعة خافضة رافعة ، وقُرأً(٦) اليّزيدي ( خَافضة ً رافعة ً ) بالنصب • وهذه القراءة شاذة متروكة من غير جهة منها أن الجماعة الذين تقوم بهم الحجّة على خلافها ، ومنها أن المني على الرفع في قول أهل التفسير والمحققين مــن أهل العربية • فأما أهل التفسير فان ابن عباس قال : خفضت أناساً ورفعت آخرين فعلى هذا لا يجوز إلا الرفع: لأن المعنى خَفَضَت ْ قوماً كانوا أعزاء في الدنيا الى النار وركَعت قوماً(٧) كانوا أذلاء في الدنيا الى الجنة فادا نَصِبَ على الحال اقتضبَت الحال جواز أن يكون (٨) الأمر على غير ذلك كما الك اذا قلت : جاءً زيدٌ مسرعاً ، فقد كان يجوز أن يجيء على حلاف هذه الحال ، وقال عكرمة والضحاك : « خافضة ° رافعة ° ، خفضت فأسمعت الأدنى ، ورفعت فأسمعت الأقصى فصار الناس(٩) سواء • قال أبو جعفر : وأما أهل العربية فقد تكلم منهم جماعة في النصب • فقال محمد بن يزيد: لايجوز ، وقال الفراء(١٠٠ : يجوز بمعنى اذا وقعت الواقعـــة قبيح ، لو قلت : اذا جئتك َ زائراً ، تريــد ُ اذا جهّـُك َ جَنَّـك َ زائراً • لم يجز هذا الاضمار ؟ لأنه لايعرف معناه ، وقد يتوهُّم السامع أنه قد بقي

<sup>(</sup>٥) معانى الفراء ٣/١٢١ .

 <sup>(</sup>٦) في أ : وقال فأثبت ما في ٩ ، د ٠

<sup>(</sup>٧) بَ ، د : **آخرين** •

<sup>(</sup>٨) « جواز » ساقطة من ب ، د \*

<sup>(</sup>٩) في ب ، د زيادة « كلهم » •

<sup>(</sup>۱۰) معانى الفراء ١٢١/٣٠

<sup>(</sup>۱۱) ه : فاضمرت ٠

### سورة الواقعة

من الكلام شيء • وأجاز أبو اسحاق النصب على أن يُعميل َ في الحــان «وَقعَـت » ، قد بيَّنا فســـاده على أن كل من أجازه فانه (١٢٠ يحمله على الشذوذ فهذا يكفي في تركه •

إذا رُجَّت ِ الأَرْضُ ۚ رَجًّا [٤]

« إذا » في موضع نصب • قال أبو اسحاق : المعنى اذا وقعت الواقعة في هذا الوقت ، «رجّاً» مصدر ، وكذا (وبنُستَّت ِ البِجبال ، بَستاً ) [٥]

فكانت هباء منبثاً [٦]

« هباءً » (۱۳ خبر كان « منبثاً » ۱۳ من نعته • وأصح ما قبل في معناه ما رُوي عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال : الهباء المنبك رهب الدواب ، وعن ابن عباس هو الغبار ، وعنه هو الشرر الذي يطير من النار •

وكنتُم ْ أَزُواجاً ثلاثة ً [٧]

عن (١٤ ابن عباس ١٤) قال : أصنافاً ثلاثة ً • قال أبو اسخاق : يقال للأصناف التي بعضها مع بعض أزواج واحدها زوج ، كما يقال : زوج من الخفاف لأحد الخُفتَين •

فَأَصحَابُ المَيمَنَة م • [٨] رفع الابتداء (ما أُصحَابُ المَيمَنَة) مبتدأ وخبره في موضع خبر الأول ، وقيل : التقدير ما هم فلذلك صلح أن يكون خبراً عن الأول لمّا عاد عليه ذكره وكذا «القارعَة ما القادعَة» أن يظهر الاسم على سبيل التعظيم والتشديد ، وهذا قول حسن ؟ لأن إعادة

<sup>(</sup>۱۲) ب، د: فانها ٠

<sup>(</sup>۱۳<u>–۱۳)</u> ساقط من ب ، د <sup>۰</sup>

<sup>(</sup>۱۵ساع) في ب ، د « قال ابن عباس أي ، ٠

<sup>(</sup>١٥) آية ١ ، ٢ ـ القارعــة •

الاسم فيه (١٦ معنى التعظيم ١٦) ، وكذا ، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، قيل : انمسا قيل لهسم : أصحاب الميمنة لأنهسم المعلوا كتبهم بأيمانهم ، وقيل : لأنهم أخذ (١٧) بهم ذات اليمين ، وهذه علامة في القيامة لمن نجا ، وقيل : إن الجنة على يمين الناس يوم القيامة ، وعلى هذا ( وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة )[٦] لأن اليد اليسرى (١٨ يقال لها الشومي ١٨) .

والسابقُون السابِقُونَ [١٠] أُولِينُكَ المُقَرَّبُونَ [١١]

قال محمد بن سيرين : السابقون الذين صلّوا القبلتين ، وأبو السجاق بذهب الى أن فيه تقديرين في العربية : أحدهما أن يكون السابقون الأوك مرفوعاً بالابتداء والثانى من صفته ، وخبر الابتداء « أولك المقربون» ، ويجروز اعنده أن يكون السابقون الأول مرفوعا/٢٦٣/ب بالابتداء والسابقون خبره وتقديره والسابقون الى طاعة الله (١٩٩ هم السابقون ألى رحمة الله (٢٠٠ ، قال أولئك المقربون صفة ، قال أبو جعفر : قولسه : أولئك صفة غلط عندى ؟ لأن ما فيه الألف واللام لا يوصف بالمبهم ، لا يجوز عند سيبويه : مرررت الملسرجل ذلك ، ولا مررت الملسجل هذا ، على النعت ، والعلة فيه أن المبهم أعرف مما فيه الألف واللام ، ولا مررت الملسجل والنما ينعت الشيء عند النخليل وسيبويه بما هو د ونه في التعريف ، ولكن يكون أولئك المقربون بدلا أو خبراً بعد خبر ،

The state of the s

<sup>﴿</sup>١٦ـ١٦) في ب ، د « في معنى التعظيم له » ·

<sup>(</sup>۷۱) ب، د : اخذت ۰

<sup>(</sup>۱۸\_۱۸) في ب ، د « الشومى هي اليسرى » •

<sup>(</sup>۱۹) في ب ، د زيادة « ورحمته » .

<sup>(</sup>۲۰) في ب ، د زيادة « يوم القيامة » ٠

### سودة الواقعة

في جنات النَّعيم [١٧] من صلة المقربين ، أو حبر "آخر • ثُلَّة من الأُوليين [١٣] قال أبو استحاق : المعنى هم ثلّة من الأولين •

وقَلَبِيلٌ مِنَ الآخرِينَ [1٤] عطف عليه ٠

على سُمرُ ر •• [١٥] من العرب من يقول : سُمرَ د لثقل الضميَّة وتكرير الحرف وَفي الراء أيضا تكرير ( مَوضُونَة ٍ ) نعت •

مُتَّكَّثينَ عليهاً مُتقا بلين [١٦]

قال أبو اسحاق : هما منصوبان على الحال •

يَطُوفُ عَلَيهِم و لِدَان مُخَلَّدُونَ [١٧]

ذكر (۲۱) الفراء (۲۲) معناه على سين واحد لا يتغيرون كأنه مشتق من الولادة إلا أنه يقال: وكيد بيّن الولادة بفتح الواو (۲۳) •

بأكواب • • [11] اجتزى عبالجمع القليل عن الكثير ( وأ بار يق ) لم ينصرف ؟ لأنه جمع لا نظير له في الواحد (وكأس) واحد يؤدي عن الجمع ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ( وكأس من متعين ) • قال : الخمر ، وقال الضحاك : كل كأس في القرآن فهي الحمر ، وقال الضحاك : كل كأس في القرآن فهي الحمر ، وقال معين من خمر تُركَى المهون •

<sup>(</sup>۲۸) ب، د: قال ·

<sup>(</sup>۲۲) معانى الفراء ١٢٢/٣٠

<sup>(</sup>٢٣) في ب ، د الزيادة « وقال أبو عبيدة مخلّدون مسرّرون وأنشد : ومخلّدات باللّجَينِ كأنما أعجاز من أقاوز الكثبان

### سورة الواقعة

# لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُنزَ فُونَ (٢٤) [١٩]

فنفى (٢٥ عن الخمر ما يلحق من آفاتها من السكر والصداع ٢٠٠٠ ، وفيل : « يُصدَدَّعُونَ عنها » يُفَرَّقُونَ عَن قبِلي (٢٦٠ •

وفاكيهة ممثّا<sup>(٢٧)</sup> يتخيَّرُونَ [٢٠] أي يتخيَّرُونهـا وحُندفت ِ الهاء لطول الاَسم •

# ولَحْم طَير منا يَشْتَهُونَ [٢١]

أهل التفسير منهم من يقول: يخلق الله جل وعز لهم لحماً على ما يشتهون من شواء أو طبيخ من جنس الطير ، ومنهم من يقول: بل هو لحم طير على الحقيقة • وبهذا جاء الحديث عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما هو إلا أن تَشتَهيى الطائر في الجنّة وهو يَطير في في عَن يَه كيك مَشوياً ، (٢٨) .

وقد قرىء ﴿ يُنزِفُونَ ﴾ من أنزف يقال : أنزف القُوم اذا نفد شمرابهم » •

 <sup>(</sup>۲٤) قرأ الكوفيون بكسر الزاى والباقون بفتحها ٠ التيسير ٢٠٧٠ ٠
 (٢٥\_٢٥) في ب ، د « فنفى عن خمر الجنة الآفات التى تلحق عليها في الدنيا من الصداع » ٠

<sup>(</sup>٢٦) في ب، د، هـ الزيادة « ينزفون يسكرون والنزيف السكران كأنه الذي ينزف عقله • قال الشاعر : وقامت تَمشي كلّمشي النزيف يفرحنه ' بالكثيب النهر

<sup>(</sup>۲۷) في هـ الزيادة « ﴿ وَفَاكَهَةَ ﴾ عطف على ما تقدم أي يطاف عليهـم بفاكهة » •

<sup>(</sup>٢٨) أنظر تفسير القرطبي ٣٠٤/١٧ - دار الكتب ( في معناه ) ٠

## سورة الواقعة

وَحُورٌ عِينٌ [٢٢] قراءة ابن كسير وأبى عمرو وعاصم وشسية ونافع ، وقرأ الأعمش وحمزة والكسائى ( وحُور عِين م ) (٢٩) بالخفض ، وحكى سيبويه والفراء أن في قراءة أبى بن كعب ( وحوراً عيناً ) (٣٠) بالنصب ، وزعم سيبويه (٣١) أن الرفع (٣٠) محمول على المعنى ؟ لأن المعنى فيها أكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة ولحم طير وحور أى وفهم حور عين وأشد (٣٣) :

٤٥١ - بادَت وغَيَّر آيهن مع البلكي

الا رواكيد كمسسر أهن هباء أومشكج أما سسكواء فذالسه فبسداً وغير مسكرة المعسزاء المعسزاء

فرفع ومشجَّج على المعنى ؟ لأن المعنى بها رواكد وبها مشجَّج والقراء الرفع اختيار أبي عبيد لأن الحور لا يطاف بهن واختار الفراء النخفض واحتج بأن الفاكهة واللحم أيضا لا يطاف بهما وانما يطاف بالخمر وهذا الاحتجاج لا ندري كيف هو اذ كان القراء قد أجمعوا على القراءة بالخفض في قوله جل وعز « وفاكلهمة ممنًا يتكفيَّر ون ولحم طير ممنًا يشتمهون وفمن أين له أنه لا ينطاف بهده الأشياء التي ادعًى أنه لا ينطاف بها ؟ والما

<sup>(</sup>۲۹) التيسير ۲۰۷ ٠

الله ١٢٤/٣ معانى الفراء ٣/٢٤٠٠

<sup>(</sup>٣١) انظر الكتاب ١/٨٧٠

<sup>(</sup>٣٢) في ج « النصب » تحريف ·

<sup>(</sup>۳۳) مر آلشاهد ۳۹۰

<sup>(</sup>٣٤) معاني الفراء ٣/٣٤٠ .

يُسلَّمُ في هذا لِحُجَّةً قاطعة أو خبر يبجب التسليم له • واختلفوا في فوله جل وعز « وحُور ٌ عَين ٌ » كما ذكرت والخفسض جائز على أن يحمل على المنى ؟ لأن المعنى ينعُمنُون َ بهذه الأشياء وينعَمنُون َ بحود عين ٤ وهذا جائز في العربية كثير • كما قال :

207 عَلَمَتُهَا تِبْسَا وَمَسَاءٌ مِسَارِدا حتَّسَى شَتَتْ هَمَّالَةٌ عِنْمَاهِسَا(<sup>٣٥</sup>) در المعنى (<sup>٣٦</sup>) على المعنى (<sup>٣٦</sup>) وقال آخر : ٤٥٣ على المعنى (<sup>٣٦</sup>) وقال آخر : ٤٥٣ على المعنى (<sup>٣٨</sup>) مَدْ عَسَدًا مُتَقَلَّسَداً سَسَسُفاً ور مُدْحَاً (<sup>٣٨</sup>)

وقال الآخر :

عهج اذا ما الغــــا ِنياتُ بر زَنَ يوماً وزجَّجُن َ الحورا جبَ والعُيْدُونا<sup>(۴۹)</sup>

<sup>(</sup>٣٥) الشاهد من الشعر المنسوب لذى الرمة انظر: ديوان شعر ذى الرمة ٢٦٥ ، الخزانة ١٩٩/١ وورد غير منسوب في : معانى الفراله ١٤/١، تأويل مشكل القرآن ١٦٥ ، ديوان المفضليات ٢٤٨ ، اللسان (علف) .

<sup>(</sup>٣٦٣-٣٦) في ب ، د « والماء لا يعلنَف النما يسقى فعطفه على المعنى أي وسقيتها ماء باردا » · ·

<sup>(</sup>۳۷) ج: حمله ۰

<sup>(</sup>۳۸) مر الشاعد ۱۲۲ •

<sup>(</sup>۳۹) الشاهد للراعى النصيرى انظر: شمعر االراعى النميرى ١٥٦، المقاصد النحوية ٩١/٣ ، ١٧٣/٤ وورد غير منسوب في تأويل مشكل القرآن ١٦٥٠٠

والعيون لا تزجَّج فحمله على المضى • فأما • وحوراً عينا ، فهو أيضا محمول على المنى ؟ لأن معنى الأول يُعطونَ هذا ويُعطُونَ حُوراً ، كما قال (على المناء :

قال الحسن البصري: الحور الشديدات (ائم سواد سواد العين المنه وهذا أحسن ماقيل في معناهن • والحور ( البياض ، ومنه (المنه الحروات الحروات وهذا أحسن ماقيل في معناهن • والحور لأن العين تحار فيهن ، وقسال وروي عن مجاهد أنه قال : قيل حور لأن العين تحار فيهن ، وقسال الضحاك : العين العظيمات الأعين • قال أبو جعفر : عيش جمع عينا وهو على فنعل الا أن الفاء كسرت للا تنقلب (المنه واوا في فيكل بذوات الواو ، وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول : حير عين على الاتباع •

ورُويَ عن أم سلَمَة قالت: قلت: يارسول الله أخرني عن قول الله عز وجل (كأمثال اللُّؤلؤ المكتُون ) [٢٣] قال: «كصفاء الدرّ الذي في الصنّدف الذي لا تعسّه الأيدي »(٤٤) .

 <sup>(</sup>٤٠) مر الشاهد ١٣٥ الشاهد في ب منسوب لجرير

<sup>(</sup>٤١-٤١) في ٩ ، د ، هـ « الحور السُّديدات بياض بياض العين المسديدات سواد العين ، قال أبو جعفر ، ، ، •

<sup>(</sup>٤٢) في ب: وهو ٠

<sup>(</sup>٤٣-٤٣) في ب، د « تنقلب واو فيشكل الياء ، ٠

<sup>(</sup>٤٤) أنظر البحر المحيط ٢٠٦/٨ .

# جزاء بما كانُوا يَعملُونَ [٢٤]

قال أبو اسحاق : نصبَت جزاءً لأنه مفعول له أي لجزاء أعمالهم • قال : ويجوز أن يكون مصدراً ؟ لأن معنى « يطوف عليهـــــم ولدان منخلَدُون عليهــــم ولدان منخلَدُون عليهــــم ولدان منخلَدُون عليهــــم الله عزاء أعمالهم •

### لا يُسمعُونَ فيها لَغواً ولا تأثيماً [70]

قال أبو اسحاق (الا قليلا) [٢٦] منصوب بَيْسمعون أي لايسمعون الا قليلا ، وقال غيره : هو منصوب على الاستثناء (سلاماً سلاماً ) يكون نعتا لقيل أي الا قيلا يُسسَلم فيه من الصياح والصخب وما ينوثم فيه ، ويجوز أن يكون منصوبا على المصدر ، ويجوز وجه ثالث وهو أن يكون منصوباً بقيل ، ويكون معنى قيل أن يقولوا ، وأجاز الكسائمي والفراء الرفع في سلام بمعنى : سلام عليكم ، وأنشد الفراء :

<sup>(</sup>٥٥) انظر... تفسير القرطبي ١٩٤/١٧ « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبيه فاقة أبداً » \*

# 80٦\_ فقُـلنا السَّلامُ فاتَّقَتُ مِنْ أَسِرِهَا فَعَـلنا السَّلامُ فاتَّقَتُ مِنْ أَسِرِهَا فَعَا اللهِ وَمُؤْهَا اللهِ وَمُؤْهَا اللهِ وَالْحِبِرِ (٢٠٪)

وأصحاب اليمين • [٧٧] في معناه ثلاثة أقوال : منها أنه انمسة فيل لهم أصحاب اليمين لأَنهم أُعطُوا كتبهم بأيمانهم ومنها انه ينوخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين وذلك أمار ء من نجا والقول الثالث أنهم الذين أقسم الله جل وعز أن يدخلهم الجنة ( ما أصحاب اليمين ) مبتدأ وخبره في موضع خبر الأول ، وقول قنادة : ان المعنى أي شيء هو (٤٤٠ وما أعدلهم من الخيرات •

في مِد ر مَخْضُود [٢٨] وطَلح مَنْضُود [٢٩]

معضود، أصح ماقيل فيه أنه (٤٩) خُصْد َ سُوكُه (٤٩) ، وقيل : هو مخلوق كذا ، والعرب تعرف الطلح أنه الشجر كثير الشوك ، قال أبو اسحاق : يجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل عنه الشوك ، وأهسل النفسير يقولون : ان الطلح الموز ، قال أبو جعفر : وسمعت علي بن سليمان يقول : يجوز أن يكون هذا مما لم ينقله أصحاب الغريب وأسماء النبت كثيرة حتى ان أهل اللغة يقولون : ما يُعاب على من صحف في أسماء النت لكثرتها ،

<sup>(</sup>٤٦) ذكر الفراء في معانى القرآن ٢٠/١ « نشدنى بعض بنى عقيل » وجاء في اللسان ( ومأ ) « أنشد القنانى والقنانى هو أبو خالد الراجز نسبة الى قنان بن سلمة وهو من مذجع كما ذكر في المقاصد النحوية ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٤٧) ب، د: مُم

<sup>(</sup>٤٨) في ب ، د زيادة « الذي » ·

<sup>(</sup>٤٩) في ب، د زيادة « أي قطع ، ٠

و ظل مد ود [٣٠] وما المسكوب [٣١] أي لا يتعب في اسستقائه •

وَ فَاكْلِهَمْ ۚ كُثْيَرَ مُ ۗ [٣٢] لا مقطنُوعَهُ ۗ • • [٣٣]

ست • وجاز أن يفرق بين النعت والمنعوت بقولك ٢٦٤/ب لا لكثّرة ِ تصرّفها وأنها تقع زائدة • قال قتادة : في معنى ( ولا ممنوعة ٍ ) لا يمنع منها شوك ولا بمُعْد ° •

وفُر'ش مرفُوعة [٣٤] أي عالية ومنه بناء رفيع •

انيّا أُنشأناهُنَّ انشاءً [٣٥]

قال مجاهد : خُلْمِقنَ من زَعفران ، قال أبو اسحاق : انشاء مسن غير ولادة ٠

فجُ عَلَناهُ نَ ۗ أَبكاراً [٣٦]

مفعول ثان • وقال أبو عبيدة : في الضمير الذي في • أنسأناهُنَ " الله يعود على « وحور " عين " ، • وقال الأخفش سعيد : هو ضمير لـم يجر له ذكر الا أنه قد عُر ف معناه •

عُر ُباً • • [٣٧] جمع عَر ُوبِ • ولغة تميم ونجد عُر ْباً يحذفون الضمة لثقلها • ( أتراباً ) جمع ُ تِر ْبِ •

لأصحاب اليمين [٣٨] قبل (٥٠): المعنى انا أنشأناهن لأصحاب اليمين (٥٠) وفي التحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عسر دحمة الله عليهما أنهما قالا: أصحاب اليمين أطفال المؤمنين وقد وقد وقد الفراء (١٥) بمعنى لأصحاب اليمين ثلثة من الأولين وثلثة من الآخرين، وود ود عيره: المعنى هم ثلة من الأولين أي جماعة ممن تقدم قبل مبست النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أتباع النبي صلى الله عليه وقال من الأخرين، ما الأولين وقليل من الآخرين، وفي الثاني ثلة من الأولين وثلة من الأخرين؛ لأن الاول للسابقين الى اتباع وفي الثاني ثلة من الأولين وثلة من الأخرين؛ لأن الاول للسابقين الى اتباع الأنبياء صلى الله عليه والسابقون الى اتباعهم قبل النبي (٢٠) صلى الله عليه أن قوم يونس صلى الله عليه آمنوا وهم ماثة ألف أو يزيدون والسحرة أتبعوا موسى صلى الله عليه وهم يروى أكثر من هؤلاء فلهذا قيل: وقليل من الآخرين والثلة الثانية لأصحاب اليمين وليست للسابقين وأصحاب اليمين قد يدخل فيهم المسلمون الى يوم القيامة هذا على هذا القول > وقد ذكرنا غيره و والله جل وعز أعلم و

وأُ صحابُ الشّمَالِ • [٤١] أي الذين أُعطُسوا كُنْبَهُم في شمالهم وقيل : الذين أُخِذَ بِهِم ذات الشّمال • قال قتادة (ما أُ صحابُ الشّمالِ ) أي ماذا لهم وما أُعيدً لهم •

<sup>(</sup>٥٠ــ٥٠) ساقط من ب، د ٠

<sup>(</sup>٥١) معانى الفراء ٣/١٢٦٠ .

<sup>(</sup>۵۲) في ب، د « الذي ، تحريف ·

في سمَوم وحميم [٤٢] أي في حسر النار وما يلحق من لهبها ، وحكى ابن السكست في جمع سموم سيمام • وقال أبو جعفر : فهذا على حذف الزائد وهو الواو « وحميم » وهو ما يمُعَّذبَونَ به من الماء الحار يُحجَّرعونَهُ وينُصبَ على رؤوسهم كما قال جل وعز « يَطوفُ ونُ ونَها وَبَينَ حميم آن » (٥٣) •

وظل من يتحموم [٤٣] ينصرف في المعرفة والنكرة لأنه ليس في الأفعال يفعول (٤٠٠ •

لا بارد • • [٤٤] أي لا ظل ( ه يستر ( ه ) ولا كريم ) لأنه مؤلم وخفَصَت « لا بارد » على النعت ولم تَفرق « لا » بين النعت ولم تنصر فها « ولا كريم » عطف عليه > وأجاز النحويون الرفع على اضمار مبتدأ كما قال :

٤٥٧ - وتُر يكَ وَجها كالصحفة لا ظُما أَنْ مُخَتَيِلج ٌ ولاَ جَهم (٥٦)

إِنْهُم كَانُوا قَبِل مُتَرَفِينَ [63]

أي في الدنيا • روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول مُنكَعَّمين َ •

<sup>(</sup>٥٣) آيـة £٤ ـ الرحمن ·

<sup>﴿</sup>٥٤﴾ في ٩ ، د ، هـ الزيادة « واليحموم الأسود » ٠

<sup>﴿</sup>٥٥ ـ ٥٥) في العبارة « لاظله التي يُستر فأثبت ما في ب ، د ، هـ الأنهـا ق ب ، د ، هـ الأنهـا ق ب ،

<sup>(</sup>٥٦) الشَّاهد للمخبل السعدى النظر: ديوان الفضليات ٢١٣ ، اللسان (حلج ، ظمأ ) وهو غير منسوب في المخصص ١٩١/٦ .

وكانوا يُصِرُونَ •• [٤٦]

قال ابن زيد : لا يتوبون ولا يستغفرون • والاصراد في اللغة الاقامة عنى الشيء وثرك الاقلاع عنه ( على البحثث العظيم ) قال الفراء : يقول الشرك هو الحنث العظيم •

وكانوا يقولُونَ أَثِيدًا مِتْنَا وَكُنْنَا تُرامِاً وَعِظَاماً أَانِسَا لَمَبْعُوثُونَ [٤٧]

تَعَجبوا من هذا فلذلك جاء بالاستفهام • قال (٧٠ أبو جعفر : من قال إذا متنا٧٠) جاء بالهمزة الثانية بدين بدين فهى متحركة كما كانت قبل التخفيف • وهكذا قال محمد بن يزيد > وقال أحمد بن يحيى نعلب: همزة بدين بدين لا متحركة ولا ساكنة • قال أبو جعفر : فأما كتابها فبالألف /٢٦٥/ ألاغير ؟ لأنها مبتدأة ثم دخلت عليها ألف الاستفهام • فاذا في موضع نصب على الظرف ، ولا يجوز أن يعمل فيه لمبعوثون ؟ لأنه حبر « إن ، فلا يعمل فيما قبله والعامل فيه متثنا • ويقال : مشنا على لغة من قال : مات يموت وهي فصيحة ومن قال : متشنا فهو على لغة من قال : مات يموت مثل خاف يخاف > وقد قبل : هو على فعيل يفعيل بخور ثان جاء شاذا (٥٨) •

أَوَ آباؤُ نَا الأَولُونَ [٤٨]

<sup>(</sup>oV\_oV) في ب ، د « كلما قال فاذا جاء ٠٠ ، ٠

<sup>(</sup>٥٨) ب ، د ، هـ : وهو شاذ .

معطوف على الموضع، ويجوز أن يكون معطوفا على المضمر المرفوع. قُلُ أِنَّ الأَولين والآخِرِينَ [٤٩] لَـمَـجِمُوعُونَ إِلَى مَيْفَاتِ يدوم مُعلُوم [٥٠]

حكى سيبويه(٥٩) عن العرب سماعا : ادخُـلُـوا الأول َ فالأول َ • وزعم أنه منصوب على الحال وفيه الألف واللام • وقال ابن كيسان : لا نعلم شيئًا يصح في كلام العرب منصوبًا على الحال وفيه الألف واللام إلا هذا والعلة فيه أنه وقع فرقا بين معنيين لأنك اذا قلت : دخلوا أولاً أولا فمعناه دخلوا متفرقين فساذا قلت : دخــلوا الأول َ فالأول َ فمعنــاه أعرفهم الأول َ فالأول َ ﴾ وقال محمد بن يزيد : التعريف انما وقع بـُعد ً فلذلك جيىء بالألف واللام زائدتين كسائر الزوائد • وحكى سيبويه عن عيسي بن عمر : أُدخُلُوا الأولُ فالأولُ يحمله على المني وقد خطأه سيبويه لأنه لا يجموز : ادخلُوا الأول فالأول فالأول أي انما يقلل باللام ، واحتج غيره لعيسى ابن عمر : لأنه محمول على المضي ، كما رْوِي عن أُبِي بن كعب أنه قرأ ﴿ فَبَدَلُكُ فَكُنْتَفَرَ حُوا ﴾(٢٠) ، وكَانَ يَجِبُ أَنْ يُنْطَقَ فِي الأُولَ بِفَعَلِ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةُ الْأَفْضُلُ ، ولَـكُنْ يُسرَ دُ ۚ ذلك لأن فاءه وعينه من موضع واحد ، ولا يوجد في كلام العرب فعل مكذا ، وهو في الاسماء قليل . قالـوا : كُوكُبُ لمظم الشمى، ، وقالوا للهو(٦١) واللعب : دكاً وددن ودك وقالموا للسيف السكليل دَدَان الايعرف في الدال غير هذه • وفي الحديث عن عمر رضي الله عنه

<sup>(</sup>٥٩) الكتاب ١٩٨/١

<sup>(</sup>٦٠) آيـة ٥٨ ـ يونس ٠

<sup>﴿</sup>٦١﴾ في أ « لليهود ، تصحيف فأثبت ما في ب ، د ·

«حتّى يَصيرَ الناسُ ببّاناً واحداً ، (٢٠) أي شيئاً واحداً و «بيّة " ، لقب الا يعرف غير هذين في كلام العرب في الباء • أما قولهم في الطائر ببّغا و لسنبع ببر " فأعجميان ولا يكاد ينعر في ذلك في غير هذه الحروف الا يسيرا أن جاء فقد قالوا لضرب من النبت آء (٦٢) ولا ينعر في له نظير فلهذا لم ينست عمدل في أول فعل " • وحكى مسيويه (١٤) أن " «أول ميوز أن يصر في على أنه اسم غير نعت كما (٢٥) يقال : ما ترك أولا ولا آخراً • وحكى ترك الصرف على أنه نعت (٢٥) •

ثم انكم أيُّها الضَّالتُونَ • • [٥١]

أي الجائرون عن طريق الهدى ( المكذّبُونَ ) بالوعيد والبعث • 
لاّ كَلُونَ مِن شَجَر مِن ْ زَقَوم [٢٥] فما لِشُونَ مِنْها •• [٥٣]

على تأنيث الجماعة ؟ ولو كان منه على تذكير الجميع لجاز (البُطُونَ) جمع بطن وهو مذكر • فأما قول السلحر :

<sup>(</sup>٦٢) اللسان (بب) « قال عمر رضى الله عنه : ألثن عشب الى قابل لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا ببانا واحداً » \* وببة : لقب رجل من قريش \* \* والببة السمين الممتلى \*

<sup>(</sup>۱۳) ب، د: الآء ٠

<sup>(</sup>٦٤) الكتاب ٢/٢ ، ٣٠

<sup>(</sup>٦٥-٦٥) في ب ، د « وحكى سيبويه أن ول يجوز أن يصرف على انه غير نعت اى على انه اسم وحكى سيبويه ترك الصرف على انه نعت فاذا كان اسما كان بمعنى قولهم : ما ترك له أولاً ولا آخراً ، ٠

٤٥٨ فان كلاباً هذه اعشر أبطن

وأنتَ بريءٌ مِن ْ قبائيلها العَشر <sup>(٢٦)</sup>

فمؤنث لتأنيث القبيلة محمول على المعنى ٬ ولو ذكر على اللفظ لجاز ٠

فشاربُون شُرب البهيم [٥٥]

«عليه» على الشجر على تذكير الجميع ، ويجوز أن يكون علسي. الجمع (٦٧) الأكل •

فشهَا رِبُونَ شُهربَ البِهيمِ [٥٥]

هذه قراءة أكثر القراء • وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامسسر والكسائي ( فشاربون َ شَهر َ الهيم ) بفتح الشين ، وزعم أبو عبيد أنها لغة النبي صلى الله عليه كلام هائل • فقال بعض العلماء: قول لغة النبي صلى الله عليه وسلم كلام هائل لاينبغي لأحد أن يقوله الا بيقتن والحديث الدي رواه أصحاب الحديث والناقلون له عن النبي صلى الله عليه يقولون فيه: « انتها أيام أكل وشرب ي (٦٩٠) بضم الشين سواه ، أو من قال (٢٩٠)

<sup>(</sup>٦٦) نسب الشاهد لرجل من بنى كلاب يسمى النواح انظر: الكتاب ٢/٤٧١ شرح الشواهد للشنتمرى ١٧٤/٢ ، المقاصد النحوية ٤/٤٨٤ وورد غير منسوب في معانى الفراء ١٢٦/١ ، اشتقاق اسماء الله للزجاجي ورقة ٩٦ ب ، اللسان ( بطن ) .

<sup>(</sup>٦٧) « الجمع » ساقط من ب ، د ، ه ·

<sup>(</sup>۸۸) مر تخریجه ص ۷۹۰ ۰

<sup>(</sup>٦٩) في ' ب ، د ° « قل » تحريف °

منهم • ونظير هذا قولُه لنة النبي صلى الله عليه وسلم « الحسرب خد عة " ه (٧٠) وقد سُمع خُد عَة " وخُد عَة " • والقول في هذا على قول الخليل وسيبويه أن شَرباً بفتسح الشين مصدر وشرباً بضمها اسم لنمصدر يُستعمل ههنا أكثر (٧١) ، /٢٦٥/بويستعمل شرب في جمع شارب ، كما قال :

804\_ فقُلُت' لِلشَّرِبِ في دُرنا وقد ثملُوا شِيمُوا وكيفَ يشيمُ الشَّارِبُ الثَّملِلُ'(١٢)

« والهيم » جمع هيماء وأهيم وهو على فنُعثل كُسرت الهاء لأنها لو ضُمَّت انقلبت الياء واوا • وقد أجاز الفراء (٧٣) أن يكون الهيم جمع مسائم •

هذا نُـزُ لُـهُـمْ • • [٥٦] أي الذي ينزلهم الله اياه يوم القيامة وهــو يوم الدين الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم •

نَحن ْ خلقناكم فلو لا تُصدِّقون َ [٥٧]

اي نحن' خلقناكم ولم تكونوا شيئًا فأوجدناكسم بشَمرًا فلولا<sup>(٢٤)</sup> تصدّقون من فَعَلَ ذلك أنه يحييكم ويبعثكم •

أَفْرَأَيْتُم • • [٥٨] أي أيُّها المكذبون بالبعث والمنكرون لقدرة الله جل

<sup>(</sup>۷۰) انظر سنن أبي داود \_ الجهاد حديث ٢٦٣٦ ، ٢٦٣٧ ، المعجم لونسنك ١٣/٢ ٠

٠ (٧١)، في ب « الخبر » تصحيف

<sup>(</sup>۷۲) مر الشاهد ۲۱۶ ۰

<sup>(</sup>۷۳) معانى الفراء ١٢٨/٣ .

<sup>﴿</sup>٧٤) ب، ج، د: فهلا ٠

وعز على احيائهم ( ماتُمنُون ) في أرحام النساء • قال الفراء : يقال أمنَى ومنتَى > وأمنى أكثر •

أَأَ تَشُم ْ تَخَلُقُونَهُ ۚ • • [٥٩] أي أَتُم تَخَلَقُونَ ذَلَكَ المُنِّي حَسَى تَصِيرُ فِيهِ الروح ( أم ْ نَحَن ُ الْخَالِقُونَ ) •

نحن' قد ّرنا بینکُم' الموت َ ٠٠ [٦٠] أي فمنکم قریب الأجل وبعیده کل ذلـك بقـدر (ومـا نحن' بمسذوقین ) أي في آجالکم وما یـُفتات ُ علینا(٧٠ فیها ٌ٧٠ بلَّ هي على ما قد ّرنا(٧٦٠) ٠

# على أن نُبدل أمثالكُم مع [٦١]

أحسن ماقيل في معناه نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم أي نجيى، بغيركم من جنسكم ( وننشئكم في ما لا تعلمُون ) أحسن ما فيل في معناه وننشئكم في غير هذه الصُّور فينشيء الله جل وعز المؤمنين يوم القيامة في أحسن الصور وان كانوا في الدنيا قبحاء وينشيء الكافرين والفاسقين في أقبح الصور وان كانوا في الدنيا نبلاء •

ولقد عَلَـمتم النشأة الأولى فلولا تذُّكّرون [٦٢]

أي علمتم (۷۷) أنا أنشأناكم ولم تكونوا فهلا تذكرون فتعلمون ان الذي فَعَلَ ذلك لقادر على احيائكم • والأصل تتذكرون فأدغمت التماء في الذال •

<sup>(</sup>۷۰\_۷۰) في ب ، د : عليها ٠

<sup>(</sup>٧٦) في هم الزيادة « بينكم الموت » ٠

<sup>(</sup>۷۷) ب، د: علمتم ۰

# أَفْرَأْيَتُمْ مَاتَحْرِ ثُنُونَ [٦٣]

تكون «ما» مصدرا أي حرثكم • ويجوز أن يكون بمعنى الذي أى أفرأيتم الحرث الذي تحرثون •

# أَأْنَتُم تزرَعُونَهُ أَم نحنُ الزَّارِعُونَ [٦٤]

معنى تزرعونه تجعلون زريتا ، ولهذا جاء الحديث عن أبي هسريرة. عن النبي صلى الله عليه • قال : « لاتقلُل زرَ عَتْ ولكن قُلْ حرَ ثَتْ ، (٢٨) ثم تلا أبو هريرة « أفرأيتُم ماتحرثُونَ أَأْنَتُم تزرَ عُونه أم نحسن ألزارعُون » •

# لَو نشاءُ لجَعلناهُ حُعلاماً •• [٦٥]

أي متهشماً لا يُنتفع أب ( فَطَلَتُم ْ تَفكَّهُونَ ) اختلف العلماء في معناه ، فقال الحسن وقتادة : تفكَّهُونَ أي تندَّمون على ما سلف منكم من المعاصي التي عوقبتم من أجلها بهذا وقال عكرمة : تفكَّهون تلاومُون أي على مافاتكم من طاعة الله جل وعز ، وقيل : تفكَّهون تنصُمون فيكون على التقدير على هذا : أرأيتم ما تحرثون فظلتم به تفكَّهون وقال أبو جعفر : وأولى الأقوال (٢٩٩) ماقاله مجاهد وقال : تفكَّهون تعجبُبُون أي يعجب مضكم بعضا مما نزل به وأصله من تفكّه القوم الحديث اذا عجب بعضهم بعضا منه ويُروى انها قراءة عبدالله ( فيظلتُم ّ ) بكسر الظاء و والأصل ظللتُم كما قال :

<sup>(</sup>۷۸) انظر تفسير القرطبي ۲۱۸/۱۷ « لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فان الزارع هو الله » •

<sup>(</sup>٧٩) في ب، د زيادة « بالصواب ، ٠

# ٠٠٤\_ ظلِّـلت ُ هِمَا أَبْكِـِي وَأَبْكِي الى الغد<sup>(٠٨)</sup>

فمن (١١) قال : ظَلَمْتم حذف اللام المكسورة تخفيفاً ومن قال : ظلْتُهُم أَلَقَى حركة اللام على الظاء بعد حذفها والأصل تَتَفكّهون والمعنى تقولون (انا لمغرمُون) [٦٦] قال (٨٢) عكرمة : انا لمُولَع بنا وقال قتادة (٨٣) : لمعذبون ، وقيل : قد غر منا في زرعنا ، وقول قتادة حسن بيّن ؟ لأنه معروف في كلام العرب ، انه يقال للعذاب والهلاك : غرام • قال الأعشى :

٤٦١ ـ اِنْ يُعَاقبِ ْ يكن ْ غَراماً وان يُعْد ـــط جَز ِيلاً فاته ُ لا يبالي (<sup>٨٤)</sup>

أَفَراً يَتُم المَاءَ الذي تَشُرَ بَنُونَ [٦٨] • الذي ، في موضع نصب و « تشربون » صلته /٢٦٦/أ والتقدير : تشربونه حذفت الهاء لطـــول الاسم وحَسنُنَ ذلك لأنه رأس آية •

<sup>(</sup>٨٠) الشاهد لطرفة بن العبد وصدر ه « ليخولة أطلال ببرقتة تهمد » « انظر : ديوان طرفة بن العبد » « تُلوح كبا في الوشم في ظاهر اليد » ، شرح القصائد السبع الطوال لابن الانباري ١٣٢ ( ذكر الروايتين ) \*

<sup>(</sup>٨١) في ب، د الزيادة التالية « هذه رواية والرواية الصحيحة كباقى الوشم في ظاهر اليد » كذا رواه الأصمعي وغيره » \*

<sup>(</sup>۸۲) ب ، د زیادة « قال قتادة » ٠

<sup>(</sup>۸۳) في ب ، د زيادة « أيضا من رواه سعيد بن بشير عنه » ٠

<sup>(</sup>٨٤) أنظر ديوان الأعشى ٩ «من قصيدة يمدح الأسود بن المنذر اللخمي» •

<sup>(</sup>۸۰) ب، د: لسنا ۰

أَ أَ نَتُم أَ نَوْ الْتُسُوهُ مِنَ الْمُونَ [٦٩] الأصل : أَأْنَم خَافِقَت الْهَمَوْة الثانية فَجِيء بها بَمِينَ بَمِينَ • والدليل على أنها متحركة وهي بَمِينَ بَمِينَ أَن النون بعدها ساكنة والاختيار عند الخليل وسيبويه (٢٩٠ أن يؤتى بها بَمِينَ بَمِينَ لِثقل اجتماع الهمزتين (أَمَ نَحَنُ المُنْوَلُونَ) مبتدأ وخسسره •

لَو نَسَاءُ جَعَلْنَاهُ أُرْجَاجًا •• [٧٠] قال الفراء: الأجاج الملح الشديد المرارة ( فَلَوَلَا تَشْكُنُرون ) [ أي فهلا تشكرون ](١٨٠ الذي لم نجعله ملحًا فلا تنتفعون به في مشرب ولا ذرع •

أَ فَرِأَ يَتُمُ ۗ النارَ التِّي تُـور ُونَ [٧١]

قال بعض العلماء: أي ترونها بأبصاركم • قال أبو جعفر: وهذا غلط ولو كان كما قال لكان ترون إنما هو (^^) من أوريث الزند أوريب

إذا قَدَحتَهُ •

أَأَ تَتُم أَنشأتُم شَجِرَ تَهَا • • [٧٧]

أي اخترعتموها واحدثتموها (أم نَحنُ المُسْشُونَ) وإن شَتَ جَنَّتَ بهمزة بدَينَ بين أي بين الهمزة والواو ولهسذا قال محمد بن يزيد: لا يجوز أن تكتب إلا (٨٩) بالواو أي بواوين وكذا «يستهزئون»

<sup>(</sup>۸٦) الكتاب ١٦٨/٢ ٠

<sup>(</sup>۸۷) زیادة من ب، د ۰

<sup>(</sup>۸۸) « هو » زیادة من ب ، د یقتضیها السیاق •

<sup>(</sup>۸۹) « اِلا » زیادة من ب ، ج ، د ٠

ومن كتبها بالياء فقد أخطأ عنده ؟ لأن الضمة أقوى الحركات فاذا كانت الهمزة مضمومة متوسطة لم يكن قبلها حكم ؟ ومن أبدك من الهمزة ؟ قال المنشرون وهذه لغة ردياة شداذة المنشرون والمستهنزون (۱۰ قال أبو جعفر : وهذه لغة ردياة شداذة لا توجد إلا في يسير من الشدعر ، وسمعت على بن سليمان يحكى أن الصحيح من قول سيبويه أنه لا يجيز أبدال الهمزة يعني في غير الشعر ، قال : لأن أبا زيد قال له : من العرب من يقول (۱۱) قرأ بغير همز فقال له سيبويه : فكيف يقولون في المستقبل فقال : يقرأ فقال : هذا إذن خطأ ؟ لأنه كان يجب أن يقولوا : يكترى حتى يكون مثل رَمَى يكر مى • قال أبو الحسن : فهذا من سيبويه يكل على أنه لا يجيزه (۱۲) •

نَحنُ جَعلنَاها مَذَكرةً • • [٧٣] مفعولان أي ذات تذكـــرة ( ومَتَاعاً لِلْمقوينَ ) رَوى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قــال : المُقنُوونَ السافَرون ، وقال ابن زيد (٩٣) : المُقوى الجامع • قال أبـو جعفر : أصل هذا من أقوت الدار أي خلت ، كما قال :

٢٦٧ - 'حييّت مين طكل تقادم عَهده'

ويقال : أقوى اذا نزل بالـقى أي الأرض الخالية ، وأَ قُوكَ إذا قُـوكَ أصحابه أي خَـلَـوا من الضَعف •

<sup>(</sup>۹۰) ب ، د : ویستهزون ۰

<sup>(</sup>۹۱) « يقول » زيادة من ب ، د ·

<sup>(</sup>٩٢) في أ « لاغيره » تصحيف فأثبت ما في ب ، د ٠

<sup>(</sup>۹۳) ب، د: بوزید ۰

<sup>(</sup>٩٤) الشاهد لعنترة ، انظر : ديوان عنترة ١٨٥ ، المقاصد النحويـة ١٨٨/٣ وقد نسب في ب ٠

فَسَبَتِح " باسم رَبُّك العَظيم [٧٤] أي بذكره وأسمائه الحسني.

فَلا أُنْقِسِم ' بمواقع النّجُوم [٧٥] قول ابن عباس أنه نسزول القرآن ، واستدل الفراء (٩٠) على صحة ذلك لأن (٩٦) بعده ( وإنّه لَقَسَم " لَو تَعُلَمُونَ عَظِيم " ) [٧٦] وقول الحسن أى بمساقط النجوم ، وزعم محمد بن جرير أن هذا القول أولى بالصواب ؛ لأه المتعارف من النجوم أنها هي الطالعة ( إنه لَقُرآن " كَر يم " ) [٧٧] ( في كتتاب مكنون ) [٧٨] أي مصون • ( لا يَمسَتُه الآ المُطهَّر ون ) [٧٨] من نعت الكتاب • ( تَعَزيل " • • ) [٨٠] من نعت القرآن أي ذو تنزيل أي من نوت الكتاب • ( تكنوب العالمين ) •

أَفَهِهذا الحَدِيث أَنتُم مُنَّدُ هَيْنُونَ [٨١]

أَى تُلبِينُونَ (٩٧٠) الكلام لمن كفر بهذا الكتاب المكنون •

وتَجعَلُونَ رِزْ قَكُمْ أَنكم تَكَيْدٌ بُنُونَ [۸۲]

وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قرأ ( وتَتَجعَلُونَ شكركم انكم تكذّبون )(٩٨٠ وعن ابن عباس ( وتَتَجعَلُونَ شكركم أنكـــم تكذّبون) • قال أبو جعفر : وهاتان القراءتان على التفسير ولا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المُجَمع عليه وكـذا

<sup>(</sup>٩٥) معانى الفراء ٣/٢٩٪ ٠

<sup>(</sup>٩٦) ب، د: أن ٠

<sup>(</sup>٩٧) ب، د : تلسون ٠

<sup>(</sup>۹۸) المحتسب: ۲/۱۰/۳ \*

النفسير • والمعنى على قراءة الجماعة وتجعلون شكر رزقكم ثم حذف مثل « واسأل القرية » • وقد فسر ابن عباس هذا التكذيب كيف كان منهسم قال : يقولون منظر نا بنوء كذا وكذا ٬ وقد سمتى النبي صلى الله عليه هذا كفراً (٩٩٥) ، قال /٢٦٦/ب أبو اسحاق : ونظيره قول المنجم اذا طلع نجم كذا ثم (١٠٠٠ سافر انسان كان كذا نه فهذا التكذيب بانذار الله جل وعسر (١٠٠١) •

فَلْمَولاً إذا بَكَفَت الحُلْقوم [٨٣] وأَتَتُم ْ حَيَّنَيْلَا يَنْظُرُ ونَ •• [٨٤]

مُخَاطَبة " لمن حَضَرَ مِيناً : فالتقدير (١٠١ فلا ١٠٢) تَرجِعُونَها إِنْ كُنتُم صادقين [ يقال : رَجَع ورَجَعْتُه في هذا قال ( تَرجِعُونَها إِنْ كُنتُم صادقين [ يقال : رَجَع ورَجَعْتُه في في هذا قال ( تَرجِعُونَها إِنْ كُنتُم صادقين آلاء) في أنكم لستم مملوكين مبد بَيْن و قال : مملوكين قول أبو جعفر : هَكذَا حكى الفراء (١٠٤ في معنى « مدينين » قال : مملوكين وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ( غَسيرَ مدينين ) [ ٨٦] أي غيرَ مُحاسبين ك وقال الحسن : غير مبعوثين ، وقيل : غير مُجازين من قوله عز وجل « مالك يَوم الدين » (١٠٠٠) فأما (١٠٠١ جواب لولا الثانية

<sup>(</sup>٩٩) مر ذكر هذا الحديث في اعراب الآية ٥٠ ـ الفرقان ص ٧٤٢ ٠

<sup>(</sup>۱۰۰–۱۰۰) في ب ، د «كلذا فسافر ولا تسافر واذا سافر انسانكذا ۰،۰۰

<sup>(</sup>۱۰۱) في ب ، زيادة « قال النبي ص ـ أصبح الناس من بين مؤمن وكافر ٠٠ » الحديث الذي ذكرته ٠

<sup>(</sup>۱۰۲\_۱۰۲) ب ، د : أي فهلا ٠

<sup>(</sup>۱۰۳) الزيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۱۰۶) معاني الفراء ٣/ ١٣١ ٠

<sup>(</sup>١٠٥) آية ٤ ـ الفاتحة ٠

<sup>(</sup>۱۰٦) في ب ، د زيادة « أي يوم الجزاء » ٠

فَهَه قولان : قال الفراء (۱۰۷ اجبيتا جَميعاً بجواب واحد ، وقيل : حُدْ فَ مَن أَحدهما ودل عليه الآخر .

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَنَ المُقَرَّ بِينَ [٨٨] أي فأما ان كان المُتَوفَّى من المَقْسُرِبِينِ الى رحمة الله جل وعز فله رَوْحٌ ورَيْحَانٌ • قال أَبُو جَعْفُر : وهذا الموضع مُشبكلٌ من الاعراب لأن ﴿ أَمَا ﴾ تحتاج الى جـواب(١٠٨) ويُسأَلُ لم صَار كا يلى و أما ، إلا الاسم وهي تشبه حروف المجازاة ؟ وانما يلى حروف المجازاة الفعل ، وهذا أشكل ما فيها • فأما جواب « أما » و « ان » ففه اختلاف بَانَ النحويين فقول الأخفش والفراء : أنهما أجيباً بجواب واحد وهو الفاء وما بعدها ، وأما قول سيبويه فان « إن » لا جواب لها ههنا ، لأن بعدها فعلاً ماضيًا كلما تقول(١٠٩٠) : أنا أكرمتُكَ إِنْ جَتَّنِي ، وقول محمد بن يزيد : أن جـواب ﴿ إِنْ ، محـذوف لأن بعدها ما يدل عليه • قال أبو جعفر : وسمعت أبا اسحاق يُسأَلُ عن منى « أما ، فقال : هي للخروج من شيء الى شيء أى دَعُ ماكنًا فيــــه وخَذَ ْ فِي شَيْءَ آخر • فأما القول في العلَّة (١١٠ ليم َ لا يليها الا الاسم ؟ فذكر فيه أبو الحسن بن كيسان أن معنى « أما » مَهما يكن ْ مـن ْ شَـيٍّ فَجُعِلَت ْ أَمَا مؤدية عن الفعل ، ولا يلي فعثل ْ فعلا ً فوجب أن يليها الاسم و تقديره أن يكون بعد جوابها فاذا أردت أن اعراب الاسم الذي يليها فاجعَلُ مُوضَعَهَا « مهما » وقَدّر الاسم بعد الفاء تقول : أما زيداً فَخَمَر بِتِ مَعْنَاهُ مَهِمَا يَكُنَ مِنْ شَيْءً فَخَمَر بِتُ زيداً ﴿ وَرَوَكَ يَ بِدَيَلُ مِنْ

<sup>(</sup>۱۰۷) معانی الفراء ۳/۱۳۱ •

<sup>(</sup>۱۰۸) في بَ ، د زيادة « وان ثحتاج الى جواب ، •

<sup>(</sup>۱۰۹) « تقول ، زیادة من ب ، د ت

<sup>(</sup>۱۱۰) في ب ، د « الصلة ، تصحيف ·

ميسرة عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله قرأ (١١١) ( فَرُوحٌ ) [٨٩] بضم الراء ، وهكذا قرأ الحسن البصري · قَالَ أَبُو جَعَفُر : وهذا الحديث اسناده صالح وبعضهم يقول فيه : عن يديل. عن أبي الجوزاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ، ومعنى الضم حياة دائمة • وَرَوَى ابن أبي طلحة عن ابن عباس « فَرَوح وريحان " ، قَالَ : مُستراحٌ ، وقال سعيد بن جبير : الرَّوحُ الفَرَ حُ ، وروى هُشْمَيمٌ ۗ عن جويبر عن الضحالة: فَرُو ْحُ قال: استراحة ، وروى غيره عن الضحاك فَرَ وَحَ ۚ قَالَ : مَغَفَرَةُ وَرَحْمَةً • قَالَ : وَالرَّوْحُ عَنْدُ أَهُلُ اللَّغَةُ الْفَرَ حَ ۗ ٢ كما قال سعيد بن جبير والمغفرة والرحمة من الفرح • فأما وريحان ففي معناه ثلاثة أقوال : منها أنه الرزق ؟ ومنها أنه الراحة ، ومنها أنه الريحان الذي يُشمَسم (١١٢) • هذا قبول الحسسن وقتبادة وأبي العالية وأبي الجوزاء ٬ وهو يروي عن عبدالله بن عمــــر قال : اذا قَـر ْبَ خـر ْوجْ رُوحِ المؤمن جاء الملك بريحان فَسَمَّهُ فَتَخرُجُ رُوحَه • قال أبو اسحاق : الأصل في ركيحان و ركيحان والياء الأولى منقلبة من واو . وأصلُهُ رَوحان • أدغمت الواو في الياء ثم خُلْفَقَتْ ۚ ؟ كما يقال : مَيْتَ ۗ الا أنه لايؤتي به على الأصل الا على بنعد ؟ لأن فيه ألفاً ونوناً زائدتسين. ( وجنَّة ْ نعييم ِ ) أي وله مع ذلك جنَّة نُعييم ِ •

وأما ان كان مِن أصحاب اليكين [٩٠] أي من أخذ به ذات اليمين الى الجنة •

<sup>(</sup>۱۱۱) « قر ، زیادة من ب ، د ۰

<sup>(</sup>۱۱۲) ب، د: المسموم ٠

فسكم لل ألك من أصحاب اليَمين [ [ 1 ] فيه أقوال : قال النادة و فسكم لل من أصحاب الإلكم اليَمين ، سلموا من عذاب الله جل وعز وسكَمت عليهم الملائكة وقيل و فسلام لك من أصحاب اليمين ، أي لك منهم سلام أي يُسلّمهُونَ عليك وهذا (١١٤) قول نظري لأن المخاطبة للنبي صلى الله عليه فلا يخرج الى غيره الا بدليل قاطع وقيل وفيل وفسلام لك ، فمسكم لك أنك من أصحاب اليمين ، وحد فت وأن ، أن ، والمعنى لأنك من أصحاب اليمين ، وحد في العربية لأن ما يعدها داخل في صلتها وان كان (١١٥) قائل هذا القول الفراء (١١٥) ، وقد فعب اليه محمد بن جرير (١١٦) .

وأمَّا ان° كان َ مِن المُكَدِّ بِينَ الضَّالَيْنَ [٩٢] أي الجاثرين عن الطريق •

فَنُزْ لُ \* • • [٩٣] أي عذاب (من حَميم) وهو الماء الحار •

وتَصْلِيَةُ ' جَحِيم [٩٤] أي احراقه •

<sup>(</sup>۱۱۳) في ب ، د زيادة « للمؤمن » ٠

<sup>(</sup>۱۱٤) ب ، د : وهو ۰

<sup>(</sup>۱۱۰هـ۱۱۰) في ب ، د « فان قال قائل قــد حكى ذلك الغراء ، • انظر معانى الفراء ٢٠١٣/ •

<sup>(</sup>١١٦) في ب، د زيادة « فأما ان كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين » \*

ان هذا لهنو حَقُ اليقين [٥٥] الكوفيون (١١٧) يجيزون اضافة الشيء الى نفسه ويجعلون هذا منه و وذلك عند البصريين خطأ لأنه يبين النسيء بغيره ، والمضاف اليه يبين (١١٨) به ، قال مجاهد : حق اليقيين حَق الخبر اليقين ، وقال أبو اسحاق : المعنى ان هذا الذي قصصناه في هذه السورة يقين حق اليقين ، كما تقول (١١٩) : فلان عالم حَق العالم ، اذا بالغت في التوكسد ،

فسبتح السم وبتك العَظيم [٩٦]

أي فنز"، الله جل وعز عن كفرهم بأسمائه الحُسنَى •

<sup>(</sup>١١٧) انظر الانصاف مسألة ١١٤١ .

<sup>(</sup>۱۱٤) ب، د: ليتبين ٠

<sup>﴿</sup>١١٩) ج: يقال ٠

# شرح اعراب سورة العديد بســـم الله الرحمــن الرحيــم

سَبَّحَ لَهُ مَافِي السَّمواتِ والأرضِ • • [١]

« سبِّح َه (١) عَظَم ورفَّع َ مُشتق من السبباحة وهي الارتفاع . والتقدير مافي السبَّموات وما في الأرض ، وحذفت «ماه على مذهب أبي العباس وهي نكرة لا موصولة لأنه لايحذف الاسم الموصول ، وأنشه التحدويون :

٤٦٣ لو قُلْتُ مافي قومها لم تِيثُم

يفضلُها في حسب ومسمر (١)

فالتقدير: مَنَ مفضلها (٣) • (وهنُو العَزيز الحكيم ) مبتدأ وخبره اي العزيز في انتقامه ممن عصاه الذي لاينتصر منه مَن عاقبه من أعدائه الحكيم في تدبره (٤) خلقه الذي لا يدخل (٥) في تدبيره خَلل •

<sup>(</sup>١) في ب زيادة : معنى ٠

<sup>(</sup>٢) نسب الشاهد لحكيم بن معية الربعى وهو راجز اسلامي كان في زمن العجاج انظر الخزانة ٢١١/٢ ونسب لأبي الأسود الحماني في المقاصد النحوية ٢١/٢٤ وورد غير منسوب في الكتاب ٢/٥٧١ ، معاني القرآن للفراء ٢٧١/١ « لم تأثم ، معجم شواهد العربية ٢٧١٠ .

 <sup>(</sup>٣) في الكتاب ١/٥٧٥ ، ٣٧٦ « يريد ما في قومها أحد فحذفوا هذا » -

<sup>(</sup>٤) ب د : تدبيره ٠

<sup>(</sup>٥) في هـ زيادة « عليه » ٠

له' مُلُك' السَّموات والأرض • [۲] رفع بالابتىداء ( يُحييي ويُسميت') في موضع نصب على الحال ، ومرفوع لأنه فعل مستقبل ( وهمُو على كُلُّ شيء قد ير") مبتدأ وخبره •

هُو الأو الأو الآخر في المسلم ولم ينظق مِن الأول بفعل ، وهو على أفعل ؟ لأن فاء وعينه من موضع واحد فاستثقل ذلك والآخر ليس بجسار على الفعل لأنه من تأخر (والظاهر والباطن ) قيل : معنى الظاهر الذي ظهرت صنعته وحكمته ، وقيل العالم بمالا فله قيل : معنى الظاهر الذي ظهرت صنعته وحكمته ، وقيل العالم بمالا فله وما بطن ، ومن أحسن ماقيل فيه أنه من ظهر أي قوي وعك الماطن والناهر على كل شيء العالي فوقه فالأشياء دونه ، الباطن (٢) جميع الأشياء فلا شيء أقرب الى شيء منه ، ومثله ، ونحن أقرب اليه من حبسل الوريد ، (٨) ويدل على هذا أن بعسده (و هَمُو بكُل شيء عليم )

اَلذِي (٩) خلق السَّموات ِ والأرض •• [٤]

يكون «الذي» في موضع رفع على اضمار مبتدأ لأنه أول آية • قال : ويجوز أن يكون نعتا لما تقدم ويجوز أن يكون في موضع نصب على المدح أعني بهذا المدح الذي خلق السموات والأرض وما بنهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ( يعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها ومسا ينز ل من السماء وما يعر ج فيها ) يقال : ولج يلج أذا دخل •

<sup>(</sup>٦) هـ: فيما ا

<sup>(</sup>V) في ب ، د زيادة « الذي بطن ، وفي هـ « الباطن لجميع ، ·

<sup>(</sup>٨) آية ١٦ ـ ق٠

<sup>(</sup>٩) كذا في أ ، ب ، د وفي المصحف , هو الذي ٠٠ ي ٠

### سورة الحديد

والأصل/٢٦٧/ب يو لج' حُنْدُ فَتَ الواو لأنها بين ياء وكسرة ( وَ هُوَ مَكُم °) نصب على الظرف ، والعامل فيه المعنى أي وهو شاهد معكم حيث كتم ( والله ' بما تعمَلُونَ بصير °) أي بما تعملونه من حسن وسي (١٠٠ وطاعة ومعصية حتى يجازيكم عليها(١١) •

لَهُ مُلكُ السّمواتِ والأرضِ •• [٥] أى سلطانهما فأمره وحكمه نافذ فيهما ( والى اللهِ تُرجَعُ الأمورِ ) أي اليه مصيركم ليجازيكــــم بأعمالـــكم •

يُولِج 'الليل في النهار • [٦] (١٢) أي يدخل نقصان الليل في النهار فتكون زيادة (ويُولِج (١٣) النيّار في الليل ) يدخل نقصان النهار في الليل فتكون زيادة فيه (١٣) كما قال عكرمة وابراهيم هذا في القصر والزيادة ولم يحذف الواو من يُولِج 'وهي بين ياء وكسرة لأن الفعل رباعي لا يجوز أن يغير هذا التغيير (وَهُو عَلَيم بذَات الصّد ور) أي بما تخفونه في صدوركم من حسن وسيء أو تهمون به في أنفسكم وفي الحديث «إن الدعاء يُستَجاب 'بعد قراءة هذه الآيات الست الست المناه وفي الحديث «إن الدعاء يُستَجاب 'بعد قراءة هذه الآيات الست المناه والمناه السنة السنة المناه والمناه السنة السنة المناه والمناه والمناه المناه المنا

آمِنُوا بالله ورَسُوله وأَ نِفقُوا مِماً جَعَلَكُمْ مُسخلِفِينَ فيه ِ ١٠٠[٧]

<sup>(</sup>۱۰) ب، د: من خير وشر ٠

<sup>(</sup>۱۱) ب، دهه: عليه ٠

<sup>(</sup>١٢) في ب ، د زيادة « ى يدخل بعض الليل في بعض النهار » ٠ (١٣) ساقط من هـ ٠ (١٣–١٣)

<sup>(</sup>١٤) أنظر تفسير القرطبي ٢٣٥/١٧ « أن النبي كان يقرأ بالمسبحات ظبل أن يرقد ٠٠ يعني بالمسبحات الحديد والحشر ٠٠

### مسورة الحديد

أي يخلفون من كان قبلهم (۱٬۰ ، وحَضَهم على الأنفاق لأنهم يفنون كما فني الذين من قبلهم ويورثون (فالذين آمنُوا منكُم وأَنفَقُوا)فالذين مبتدأ أي الذين آمنوا منكم بالله ورسوله (لَهُم أُجَر كبير ) أي ثواب عظيم •

وما لكُم لا تُؤمنُونَ بالله • • [٨] (١٠) في موضع نصب على الحال والمعنى أي شيء لكم أن كتم تاركين الايمان ؟ (والرسول يَدَعُوكُم ) قد أظهر البراهين والحجج (لتؤ منوا بر بكُم وقد أخذ ميثاقكم " قال الفراء (١٧٠) : القراء جميعاً على «وقد أخذ ميثاقكم " قال : ولو قرئت «وقد أخذ ميثاقكم " فال أبو جعفر : هذا كلامه قرئت «وقد أخذ ميثاقكم " لكان صواباً • قال أبو جعفر : هذا كلامه نصاً في كتابه وهو غلط (١٨٠) ، وقد قرأ أبو عمرو (وقد أخذ ميثاقكم ) غير أن أبا عبيد قال : والقراءة عندنا هي الأولى «وقد أخذ ميثاقكم ، كنن الامة عليها ولأن ذكر الله جل وعز قبل الآية وبعدها • [قسال أبو جعفر : أما قوله : لأن الأمة عليها ، فحجة بينه لان الامة الجماعة > وأما قوله : لان ذكر الله عز وجل اسمه قبل الآية ] (١٩٠) وبعدها ، فلا يلزم قوله : لان ذكر الله عز وجل اسمه قبل الآية ] وبعدها ، فلا يلزم أخذ الميثاق حين أخر جُوا من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ربهم لا إله لهم سواه ، وهذا مذهب العلماء من أصحاب الحديث عز وجل ربهم لا إله لهم سواه ، وهذا مذهب العلماء من أصحاب الحديث

<sup>(</sup>۱۵) ب، د: قبلكم ٠

<sup>(</sup>١٦) في ب، د زيادة « تؤمنون » ٠

<sup>(</sup>۱۷) - انظر معانی الفراء ۳/ ۱۳۲ ۰

<sup>(</sup>۱۸) ج: خطأ

<sup>(</sup>۱۹) آلزيادة من ب ، د ٠

منهم مجاهد ، والقول الآخر أنه مجاز لما كانت آيات الله جل وعز بيسة والدلائل واضحة وحكمته ظاهرة ، يشهد بها من رآها كان علمه بذلك بمنزلة أخذ الميثاق منه (إن كنتم متومنين) قيل : المعنى إن كنتم عازمين على الايمسان فهذا أوانه لما ظهر لكم من البراهين والدلائل ، ويدل على هذا أن بعده همو الذي يننزل على عبد و آيات بيننات ليخرجكم من الظلمات الى النور) [٩] أي من ظلمات الكفر الى نور الايمان ، كما قال مجاهد من الضلالة الى الهدى (وإن الله بكم ألى نور الايمان ، كما أي حين بينن لكم هداكم ،

اما لكُم ألا تنفقوا في سبيل الله به [10] (٢٠) و ان ، في موضع نصب على المعنى وأي عذر لكم في أن لا تنفقوا في سبيل الله ( ولله ميراث السسّموات والأرض ٢٠ فَحضسهم بهذا على الانفاق ؟ لأنهسم يموتون وينخلتفون ما بخلوا به وينو رثونه ( لا يسستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) اختلف العلماء في معنى هذا الفتح فقال قتادة : الذين أنفقوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه قبل فتح مكة وقاتلوا وكذا قال مكة ، وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا وكذا قال زيد بن أسلم ، وقال السسّعبي : الذين أنفقوا قبل (٢١٠) الحد يسة وقاتلوا ، وكذا قال أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد فتح الحديبية وقاتلوا ، قال أبو جعفر: وهذا القول أولى بالصواب ؟ لأن /٢٦٨/أ عطاء بن يسار روى عن أبي معيد الخدري قال : قال لنا رسول الله عليه يوم فتح الحديبية :

<sup>(</sup>۲۰-۲۰) ما بين القوسين ساقط من ب ، د ٠

<sup>﴿(</sup>٢١) في أ : ﴿ مَنْ بَعْدُ ﴾ تحريف والتصويب من ب ، د ٠

هم؟ قال : لا هم أهل اليَمَن أرق أفيدة وألين قلوباً • قلنا يارسول الله أهم خير منا ؟ قال : لا لو أن لأحدهم جَبَلَ ذَهَب ثم أنفقه ما يلغ مد أحدكم ولا نصيفه في هذا فضل ما بيننا وبين الناس ه (٢٢) لا يتستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ورَجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله وكل الله الحسنني والله بما تمعملون خبير وقد أجاز سيبويه مثل هذا على أضمار الهاء وأشد :

# ٤٦٤ فَتُوبُ أَسِيتُ وثُوبُ أَجُر (٢٣)

وأبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز هذا في منثور ولا منظوم إلا أن يكون يجوز فيه غير ما قدره سيبويه ، وهو أن يكون الفعل نعتاً فيكون التقدير : فَكُمَّ تُمُوبُ تَسَسِتُ فَعَلَى هذا لا يجوز في ثوب الا الرفع ، ولا يجيز : زَيدُ ضَمَر بَتُ ؟ لأنه ليس فيه شيء [ من هذا ] (٢٤٠ فيكون كل بمعنى وأولئك كل وعد الله فيكون نعتاً « والله بما تَعمَلُون خبير » مبتدأ وخبره أي من انفاق وبخل حتى يجازيكم عليه .

مَن ۚ ذَا الذِي يُنْقِرِض ۚ اللَّهِ قَرَضاً حَسَناً • • [١١]

<sup>(</sup>٢٢) المستد لابن حتبل ١٤٩/١٤ ، ٥٠ ، ١٤٩ ، المعج المفهرس لونسنك (٢٢) . المعجد المفهرس الونسنك

<sup>(</sup>۲۳) الشاهد لامرى، القيس وصدره « فَلَمَّا دَنَوت مُسَدَّ يَتُهَا » انظر : ديوانه ۱۹۹ ، الكتاب ۱/٤٤ « فثوب على ٠٠ » ، الخزانة ١٨٠/٠

<sup>(</sup>۲٤) زيادة من ب، ج، د، ه٠

َ مَنَ ﴾ في موضع رفع بالابتداء و « ذا » خبره و « الذي » نعت لذا وَفِيهُ قُولَانَ آخَرَانَ : أحدهما أن يكون ﴿ ذَا ﴾ زائداً مع الذي ، والقـول الآخر أن يكون « دا » زائداً مع « من » ، وهذا قول الفراء (° ۲) ، وزعم أنه رأى في بعض مصاحف عبدالله « مَسذا » بو صل النون (٢٦) مع السذال جُعِيلًا شَيئًا واحداً ، ولا يحيز البصريون أن تُنزَ أدَ ﴿ ذَا ﴾ مع ﴿ مَنْ ﴾ ويجيزون ذلك مع ، ما ، ، لان ، ما ، مبهمة فذا تجالسُها ، وعلى هذا فَرْيَءَ « ويَسَأَ لُونَكَ ماذا يُسْفَقُونَ قُسُل العَفَوَ ، (٢٧) بالنصب ، وزيادة « ذا » مـع « الذي » أقرب ألا ترى أن " « الذي » تُصغَّر ُ كمــا مُصَغَرِّ « ذا » فيقال : اللذيّا ، يقال : ذكيّا وقد عُورض سيويه في قوله : الذي بمنزلة العَميى فقيل : كيف هذا ؟ وانما يقال في تصغير العُمَى : العُمْنَى مُ ويقال في تصغير الذي : اللذَّيَّا ، ويقال : اللذيَّان (٢٨٠) والعَـمَـبان فَــُوخَـدُ مَدًا كُلَّه مَخْتَلْفًا فَكَيْف يَكُونَ الذي بَمْنُولَةُ الْعَمْسِي ؟ وهذا لا يلزم منه شيء، وليس هذا موضع شرحه • « قَـرَضاً » منصوب على أنه اسم للمصدر كِما يقال: أجابَه مُ جابة ؟ ويجوز أن يكون مفعولا به كما تقول : أقرضته مالا ، دحسناً، من نعت قَرض ِ • قيل : معنى الحسن ههنا (فيُضاً عفُه 'له) قال الفراء (٢٩): جعله عطَفاً على يقرض • كما تقول (٣٠): من يجيى ويحسن الي (٣٠٠) ، وقال أبو اسحاق : يجــوز أن

<sup>(</sup>۲۵) معانی الفرا: ۱۲۳/۳ •

<sup>(</sup>٢٦) في ب، د « الألف » تحريف ٠

<sup>(</sup>۲۷) آية ۲۱۹ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>٢٨) في م ، ب « اللذان » فأثبت ما في ه ·

<sup>(</sup>۲۹) معانى الفراء ٣/١٣٢ •

<sup>(</sup>٣٠-٣٠) في ب ، د « من يجيئني فأكرمني ويحسن الى » ·

يكون مقطوعا(٣١) من الأول مستأنفاً ، ومن قرأ ( فينضاً عفه ) جعلمه جواب الاستفهام فنصبه باضمار «أن ، عند الخليل ، وسيبويه والجسرمي ينصبه بالفاء ( وله أجر " كريم" ) قيل : الجنة .

يوم َ تَرَى المُؤْمِنينَ والمؤمناتِ يَسَـَقَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِـِمْ وَبُالِهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِـِمْ وبأيمانِهِمْ •• [١٢]

نصت يوماً على الظرف أي لهم أجر في ذلك اليوم و «ترى» في موضع خفض بالاضافة «يسعى» في موضع نصب على الحال فأما قوله جلل وعز « بين أيديهم وبأيمانهم » ولم يذكر الشمائل فللملماء فيه ثلاثة أقوال: وعز « بين أيديهم وبأيمانهم » ومال الى هذا القول محمد بن جرير قال: لأن المؤمنين نورهم حواليهم من كل جهة فلما خص الله جل وعز بين أيديهم وبأيمانهم علم أنه ليس بالضياء (٣٢) و والباء بمعنى «في» وقال يعض نحويني المصريين هي بمعنى عن/٢٦٨/ب قال أبو جعفر: وقيل النور ههنا نسور تشهم وانما يمعطون كتبهم من بأيمانهم من بين أيديهم فلهذا وقسم الخصوص (٣٣) • قال أبو جعفر: وأجل ما قيل في هذا ما قاله عبدالله بن مسعود رحمة الله عليه ، قال: يعطى المؤمنون أنواراً على قدر أعمالهم ، فمنهم من يمطى نوراً مثل الجبل ، وأقل ذلك أن يعطى نوراً على (٤٣٠) ابهامه يضيء مرة ويطفاً مرة ( بنشراكم اليوم جنات تجسري من تحتها الأنهاد ) أي يقال لهم ، وحذف القول « بشراكم » في موضع رفع تحتها الأنهاد ) أي يقال لهم ، وحذف القول « بشراكم » في موضع رفع

<sup>(</sup>۳۱) ج « معطوفا » تحریف <sup>•</sup>

<sup>(</sup>۳۲) ب، د: بمعنی الضیاء ۰

<sup>(</sup>٣٣) ه: التخصيص

<sup>(</sup>٣٤) ها: مشل ٠

بالابتداء ه جنات ، خبره ، وأجاز الفراء : في ه جنات النصب من جهتين : احداهما على القطع ويكون اليوم في موضع الخبر وان كان ظرفاً ، وأجاز رفع «اليوم» على أنه خبر «بشراكم» وأجاز أن يكون « بشراكم » في موضع نصب يعني يبسَسَرونهم ، بالبشرى ، وأن (٥٠٠ ينصب «جنات» «بالبشرى» تقل أبو جعفر : ولا نعلم أحداً من النحويين ذكر هذا غيره وهو متعسف لأن «جنات» اذا نصبها على القطع ، وليست بمعنى الفعل بعد ذلك وان (٢٠٠ نصبها من البشرى ، فان كان نصبها ببشراكم فهو خطأ بين ، لأنها (٧٠٠) نصبها المسلم ، وهذا لا يجوز عند أحد (٣٩٠) النحويين ، وان نصبَت «جنات» بفعل الصلة ، وهذا لا يجوز عند أحد (٣٩٠) النحويين ، وان نصبَت «جنات» بفعل محذوف فهو شيء متَعسَد ، ومع هذا فلم يقرأ به أحد ، (خالدين) نصب على الحال ( ذلك ، هنو الفوز العظيم ) ، قال الفراء (٤٠٠ : وفي قسراءة عبدالله ( ذلك الفوز العظيم ) ، قال الفراء ( ويجوز أن يكون مبتدأ ، انها والجملة خبر ذلك ، ويجوز أن يكون «هو» مبتدأ ، انها والجملة خبر ذلك ،

يوم َ يَقْسُولُ المُنَا فِقُونَ والمُنَا فِقَاتُ لِللَّذِينَ آمَنُوا انظُسُرونا تَقْسِسِ مِن نُتُورِكُم \* • • [١٣]

نصَبَتَ يوماً على الظرف أي وذلك الفوز العظيم في ذلك اليوم ، ويجــوز

<sup>(</sup>۳۵\_۳۰) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٣٦\_١٠) في ب ، د ، واذا كان نصبها ، ·

<sup>(</sup>۳۷) في هـ زيادة « تكون ، •

<sup>(</sup>۳۸) ب، د: هـذا ٠

<sup>(</sup>٣٩) في هـ زيادة و من ۽ ٠

<sup>(</sup>٤٠) معانى الفراء ٣/١٣٣٠

أن يكون بدلًا من اليوم الذي قبله ، «انظرونا» من نظرَ َ ينظُرُ ُ بمعنـــــى انظر • وهذه القراءة البينة • وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمــزة ( وأُنظرونا ) بفتح الهمزة (٤١) ، وزعم أبو حاتم ان هذا حُطَأَ<sup>(٤٤)</sup> ، قال : وانما يأتينا هذا من شق الكوفة • قال أبو جعفر : وسمعت على بن سليمان يقول : انما لحَن حمزة في هذا لأن الذي لحنه ْ قدر « أنظرنا » بمعنى أَخْتَرْنَا وَأَمْهَلْنَا ﴾ فلم يجز ذلك ههنا • وهو عندي يحتمل غير هذا ؟ لأنه يقال : أَنظرِنبِي بمعنى تمهَدُّل عليَّ وتر َفَّق (٤٣) • فالمعنى على هــذا يصح و « نقتبس من نوركم » مجـزوم لأنه جواب • ( قيل َ ارجـعـوا وراء كُمْ والتَّمسوا نُوراً } أي قال المؤمنون للمنافقين ارجعُوا الى الموضع الذي كنا فيه فاطلبوا ثم النور • قال أبو جعفر : وشرح ُ هذا مار ُو ي َ عن ابن عباس قال : يغشى الناس' ظُلْمة المؤمنين والمنافقين والكافرين ٬ فيبعث٬ اللهُ ۚ جل وعز نوراً يهتد ي به المؤمنون الى الجنة فاذا تبِعَهُ ۗ المؤمنون تبعهم المافقون ٢ فيضرب الله جل وعز بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من فيله ِ العذاب ، فينادي المنافقون المؤمنين « انظُر ُ ونَا نقتبس من نوركم » فيقول لهم المؤمنون : « الجعنوا وراءكم ، الى الموضع الذي كنا فيه وفيه الظلمة فجاء النور فالتمسوا منه النور • قال أبو جعفر : ﴿ فَضُر بَ مِنْهُمْ ۚ بِسُورٍ ) في موضع رفع على أنه اسم مالم يُسَمَّ فاعله والباء زائدة ٢ وعلى قول محمد بن يزيد هي متعلقة بالمصدر الذي دل عليــــه الفعل َ وضُمَّت الضاد في « ضُر ب َ » للفرق فان قَيل : فَكُلِّم َ لا كُسرت ؟ فالجواب عند بعض النحويين أنها ضُمَّت كما ضُمَّ أول الأسم في التصغير

<sup>(</sup>٤١) في ب ، د زيادة « وكسر الظاء » .

<sup>(</sup>٤٢) ب، د: غلط ٠

<sup>(</sup>٤٣) ج : وتوقف ٠

وهذا الجواب يحتاج الى جوابين : أحدهما الجواب لم ضُمَّ أول الاسم في التصغير وهذا الجواب يحتاج الى جوابين : أحدهما الجواب لم َ ضُمَّ أُولُ الاسم المُصَغِّر ؟ و لم ضُمَّ أولُ فعل مالم يُسمَّ فاعله ؟ والجواب ان أول فعل ِ مالم يسم فاعله/٢٦٩/أ ضُمَّ لأنه لمَّا وجب َ الفرقُ مِنه وبين الفعل ِ الذي سُمِّي َ فاعله لم يجُنُز ْ أَن يُكسِّر َ الا لعلَّة أخرى ؟ لأن بينه مَا سُمِّيَ ۚ فَاعِلُهُ قَدْ يَأْتِي مُكْسُوراً فِي قُولُ بَعْضُهُمْ : أَنْتَ تَعْلَمُ ۗ وَنَحْـنَ ۗ سَتَعِينُ ، ويأتي مفتوحاً ، وهو الباب فلَم ْ يبقَ الا ّ الضم ، وليس هذا مُوضع جواب التصغير • ( له باب " ) قال كعب الأحبار (٤٤) باب الرحمـــة الذي في بيت المقدس هو الذي ذكره الله جل وعز • قال قتادة : ( با طنه ُ فيه الرحميّة ) الجنة وما فيها ( وظاهره من ْ قبله العذاب ) النسار • يْنَادُ وْنَهُمْ ۚ أَلَمْ ۚ نَكُن ۚ مَعَكُم ۚ •• [12] أَيَ نصلي معكم ونصوم ونوارنکم ونناکحکم ، ( قالـُوا بـَـلـى ) أي قد کنتم معنا کذلك ( ولکنـَّـکـُم° فُنتتُم أنفُسكُم ) قال مجاهد : بالنفاق ( وتر بَصَّتُم ) قال ابن زيد : بالايمان ( وارتَـبْـتُـمْ ۚ ) قال : شكَّـوا ، وقال غيره : ارتَـبْتُـمْ ۚ فعلتم فعل َ المرتابين بوعد الله جل وعز ووعيده ( وغر َّنكُم ْ الأمانــي ) أي خد َعَتكُم ْ أماني أنفسكم فصددتم عن سبيل الله جل وعز (حتمَّى جاءً أمر الله ) فيل : قضاؤه بمناياكم ( وغر كُمْ ، الله ِ الغَرْ ور ْ ) قال مجاهد وقتــادة : الغَرْور الشيطان • قال أبو جعفر : فَعُنُولٌ في كلام العرب للتكثير ، وهو يتعدى عند البصريين تقول : هذه غَر ُور " زيداً • وغفُـــور " الذنب ؟ وأنشد سيبويه في تعديه (٥٤) الى مفعول :

<sup>(</sup>٤٤) في ب، د زيادة « هو » ٠

<sup>(</sup>٤٥) في ب ، د : « تعديهم » تصحيف •

سورة الحدير

٥٦٥ - ثُمَّ زادُوا أَنَّهُمْ في قومِهِمَ غُفُرٌ ذَنَبَهِمْ غيرُ فُخُرُ فُخُرُهُ

فاليوم لا يُؤخذ منكم فدية " • • [١٥] وقرأ يزيد بن القعقاع ( تُوخذ ) بالتاء (١٤) ؟ لأن الفدية مؤنثة ، ومن ذكلَّرها فلأنها والفداء واحد وهي البدل والعوض ( ولا من الذين كفر وا ) أي لا يؤخذ من الذين كفر وا بدل ولا عوض من عذابهم ( مأواكم النار ) أي مسكنكم النار مبتدأ وخبره ، وكذا ( هي مولاكم ) ( وبئس المصير) أي وبئس المصير النار ثم حذ ف هذا •

أَلَمْ يَأْنَ لِلنَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْسَعَ قُلُوبُهُمْ لَذَكَرِ الله •• [١٦] وعن الحَسَن ( أَلَمْ يَتَمِن ) يقال : أَانَ يَثَينُ وأَنْسِيَهُ يأْنَى وحانَ

يحين ' ، ونال َ ينال ' وأنال َ ينيل ' بمعنى واحد و «أن ْ » في موضع رفع في مينان ( وما نز َل َ من الحق ّ) «ما » في موضع خفض أي ولنّا نزل • هذه قراءه شيبة ونافع ، وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو ابن كثير والكوفيون ( وما نزل َ من الحق ) وعن عبدالله بن مسعود انه قرأ ( وما أنزل من الحق ) وأبو عبيد يختار التشديد ؟ لأن قبله ذكر َ الله جل وعز • قال أبو جعفر : والمعنى واحد ؟ لأن الحق لا ينز ل ختى ينيزله الله عز وجل وليس يقع في هذا اختيار ولو جاز أن يقال في مثل هذا اختيار لقيل : الاختيار

<sup>(</sup>٤٦) الشاهد لطرفة بن العبد انظر ديوانه ٥٨ ، الكتاب ٥٨/١ ، النوادر لأبي زيد ١٠٠

<sup>(</sup>٤٧) البحر المحيط ٢٢٢/٨٠

### سبورة الحديد

نزل ؛ لأن قبله « لذكر الله » ولم يقل التذكير الله • ( ولا يكونوا ( ١٠٠٠ كالذين أو ثُوا الكتاب من قبل ) يكونوا في موضع نصب معطوف على « تَخشع في أي والا يكونوا ، ويجوز أن تكون في موضع جزم • والأول أولى ؟ لأنها واو عطف ، ولا يقطع ما بعد ها مماً ما قبلها الا بدليل (فطال عليه م الأمد ) قال مجاهد الدهر ( فقست قلوبهم " ) أي لم تلن ولم " تقبل الوعظ ( وكثير " منهم م فاسقون ) مبتدأ و خبره ولم " ينصقوا بالفستي ؟ لأن منهم م ف قد آمن ، ومنهم من لم تبلغه الدعوة ، وهو مُقيم " على ماجاء به نبيه صلى الله عليه •

اعلمُوا أن الله كَيْحيي الأرض بعد موتها • [١٧] قيل: فالذي فعكَ هذا هو الذي يهدي ويُسد د من أراد هدايته ومن ضل عن طريق الحق (قد بيَّنَا لكُمْ الآيات لعلكُمْ تعقلُونَ) أي بالحجج والبراهين لتكونوا على رجاء من أن تعقلُوا ذلك • هذا قول سيبويه • وغيره يقول: «لعك " بمعنى «كي» ولو كان كذا لكان تعقلوا بغير نُون •

إِنَّ المُصدقين والمُصدقات • • [١٨] الأصل المتصدقين نسم أُد غَمَت الناء في الصاد • وفي قراءة أُن بتى ( إِنَّ المتصدقين ) ( أَن وفي قراءة ابن كثير وعاصم /٢٦٩/ب ( إِنَّ المُصدقين ) ( ° ) أى المؤمنين من التصديق ، والأول من الصدقة ( ولَهُم أَجَر مَّ كريم ) قيسل : الحنية •

<sup>(</sup>٤٨) هذه قراءة الجمهور بالياء · وقرأ بو حيوة وابن أبي عبلة ويعقوب وحمزة « ولا تكونوا » بالتاء · البحر المحيط ٢٢٣/٨ · (٤٩) انظر مختصر ابن خالو به ١٥٢ ·

<sup>(</sup>٤٩) انظر مختصر ابن خالویه ١٥٢٠. • (٥٠) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٢٦ •

والذينَ آمنُوا بالله ورسُله ٥٠ [١٩] مبتدأ ( أولئك ) يكون مبتدأ ثانياً : ويجوز أن يكُون بدلاً من الذين ، ولا يكون نعتا لأن المبهسم لا يكون عتا لما فيه الألف واللام لا يجوز مَرَ رَثُ بالرجل هذا ، على النعت عند أحد عَلمتُه ، ولو قلت : مَر رَت ، بزيد هذا على النعمت لجاز ، وخير الابتداء ( الصدّيفُون َ ) قال أبو اسحاق : صدّيق على النكثير أي كثير التصديق ، وقال غيره : هذا خطأ لأن فعيّلًا لَا يكون الا من الثلاثي مثل سكيت (٥٠ من سكّت ٥١٠) ، وصد يقُّ للكثير الصدق . ومن هذا قيل لأبي بكر رضى الله عنه : الصـديق ، حتى كان يُـعر َفْ' بذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه : « إِنَّ الله جل وعز سَمَّى أبا بكر صدَّيقاً • « والشَّهِ َداء ) على هذا معطوفون على الصديقين يدل على صحة ذلك ما رواه ابن عجلان عن زيد بن أسم عن البراء عن النبي صلى الله عليـه قال : « مِؤْمِنْوا أَمْتي شُهَدَاءُ » ثم (٢°) تلا « والذينَ آمنوا بالله ور'سُله أُولَئكُ هُـــمُ الصدّيقون والشهداء عند ربهم ، الآية • قال أبو جعفر (٣٠٠): فهذا القول أولى من جهة الحديث والعربية لأن الواو واو عطف فسبيل ما بُعدَها أن يكون دَاخلًا فيما قَبلاَها إلا أن يَمنَع مانع من ذلك أو يكون حجـــة قَاطِعةٌ وقد قيل: إن التمام أولئك هم الصديقون وأن والشهداء ابتسداء • وهذا يُر َوى عن ابن عباس وهذا اختيار محمد بن جرير وزعم أنه أولى بالصواب؟ لأن المعروف من مضى الشهداء أنه المقتول في سبيل الله جــل

<sup>(</sup>٥١-٥١) في ب ، د : مثل سسكتير وسسكتيت ٠

<sup>(</sup>٥٢) تفسير القرطبي ٢٧/ ٢٣١ ، المعتَجم لونسنك ٣/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥٣) في بُ ، د زيادة « وهذا قول ، •

وعز ثم استثنى فقال: إلا أن يراد بالشهداء أنه يشهد أن النفسه عنسد ربه أن بالايمان قال أبو جعفر: واذا كان و « الشهداء » مبندأ فحبسره « عند ربتهم » ويجوز أن يكون خبره ( لَهُمُ الَجر هُمُ وَنُور هُمُ ) وهذا عطف جملة على جملة والأول على خلاف هذا يكون «والشهداء» معطوفاً على الصديقين ويكون « لهم أجرهم ونورهم » للجميع ( والذين كفر وا وكذ بنوا بآياتيناً ) مبتدأ ( أوليتك أصحاب الجميم ) مبتدأ وخبره في موضع خبر الأول •

اعلمُوا أنّما الحياة الدنيا لَعب ولَهو م [ ٢٠] « ما » كافة لأن عن العمل ولو جَعلَتُها صلة لَنصبَتَ الحياة (٥٠) والدنيا من نسهسا ، لَعب » خبر ، والمنى مثل لعب أي يفرح الانسان بحياته فيها كما يفرح باللعب ثم تزول حياته كما يزول لعبه وزينته وما يفاخر به الناس وياهيهم به من كثرة الأموال والأولاد (كَمشَل غيث أعجبَ الكفّار نبائه )، قال أبو استحاق : الكاف في موضع رفع على ألها نعت أي وتفاخر مشل غيث قال : ويجوز أو يكون خبراً بعد خبر ، والكفّار الزراع ، واذا أعجب الزراع كان على نهاية (٥٠) من الحسن ، قال : ويجوز أن يكونوا الكفار بأعيانهم ، لأن الدنيا للكفار أشد اعجاباً ؟ لأنهم لايؤمنون بالبعث قال : و « يهيج " » يبتدى و في الصفرة ( ثم يكون حطاماً ) قسال : متحطماً ، فضرب الله جل وعز هذا مثلا للحياة الدنيا وزوالها ثم خبر حل وعز بما في الآخرة فقال ( وفي الآخرة عَذَاب " شديد" ومغفرة من المحمد جل وعز بما في الآخرة فقال ( وفي الآخرة عَذَاب " شديد" ومغفرة من المحمد ورضوان" ) ( وما الحياة الدنيا إلا متباع الغرور ) قال محمد الله ورضوان ")

<sup>(</sup>٥٤ــ٥٤) في ب ، د « يشهد عند ربه جل وعز لنفسه » ·

<sup>(</sup>٥٥) في ب ، د ، هـ الزيادة « ورفع الحياة بالابتدا » ٠

<sup>(</sup>۵٦) ب، د: بهائه ۰

بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقال : « لمَـوضع ُ سـَـوط في الجنــة خـَـد ٌ مـِن الدنيا وما فيها فاقر ُؤوا النسيشُم ْ ، وما الحياة الدنيا إلا متاع ُ الغرور ِ » (٧٠) •

سابقوا الى مغفرة من ربكم م [٢٧] أي سابقوا بالأعمال التي توجبُ المغفرة الى مغفرة من ربكم ( وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ) قال أبو جعفر : / ٢٧٠/ أقد تكلم قوم من العلماء في معنى هذا فمنهم من قال : العرض هها السعة ومنهم من قال : هو مثل الليل والنهار اذا ذهبا فالله جل وعز أعلم أين يذهبان ، وأجاب بهذا عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، ومنهم من قال : هذه هي الجنة التي يدخلها المؤمنون (٥٩) يوم القيامة ، والسماء مؤنثة ذكر ذلك الخليل رحمه الله وغيره من النحويسين سسوى الفراء وبذلك جاء القرآن « اذا السماء وتذكر « وأنسد ؛

877 فَكُو رَفَعُ السِماءُ اليهِ قُوماً لَحِقْنَا بِالسِمَاءِ مَسعَ السِّحَابِ (٦١)

وهذا البيت لو كاو حجة لَحُملِلَ على غير هذا ، وهو أن يكون يَحَمَلُ ْ

<sup>(</sup>٥٧) انظر الترمذى \_ فضائل الجهاد ١٥٣/٧ ، ابن ماجة باب ٣٩ حديث ٤٣٣٠ ، سنن الدارمي ٢٢/٢٣ ، المعجم لونسنك ٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٥٨) ب ، د : المتقون °

<sup>(</sup>٥٩) آية ١ ــ الانشقاق ٠

<sup>(</sup>٦٠) آية ١ \_ الانفطار ٠

 <sup>(</sup>٦١) ورد الشاهد غير منسوب في : معانى القرآن للفراء ١٢٨/١ ، تفسير الطبرى ٢٩/١٩١ ، اللسان ( سما ) \*

#### سبورة الحديد

على تذكير الجميع ذكر نمحمد بن يزيد : أن سماء تكون جمعاً لسـَــماو َ قر وأنشد هو وغيره<sup>(۲۲</sup>) :

### ٤٦٧ سُمَاوة البِهاللالِ حتَّى احقَوقها (٢٣)

ويدل على صحة هذا قوله جبل وعز « نهم استَوَى الى السهاء فسواهن " (١٤٠ واذا كانت السهاء واحدة فتأنيثها كتأنيث عناق ، وتجمع على ستة أوجه منهن جمعان مسكمان ، وجمعان مكسران لأقل العدد ، وجمعان مكسران لأكثرة ، وذلك قولك : سموات وسماآت وأسم وأنسمية وسمايا وسمي وإن شت كسرت السين مسن سنمي وقد جاء فيها آخر في الشعر كما قال (٢٥٠) :

### ٢٦٨ سنداء الاله فوق سبع سنماليا(٢٦)

فعلى هذا جَمَع سماء على سماء وفيه من الاشكال والنحو اللطيف غير شيء و فمن ذلك أنه شبه سماء برسالة لأن الهاء في رسالة زائدة • ووزن فَعَال وفعال واحد ، فكان يجب على هذا أن يقول : سمايا فعمال شيئًا آخر فَجَمَعَهَا على سماء على الأصل ؟ لأن الاصل في خَطاياً خَطاءً

<sup>(</sup>٦٢) في ب ، د ، ه يادة « للعجاج » ٠

<sup>(</sup>٦٣) مر الشاهد ٤٣٢ ٠

<sup>(</sup>٦٤) آيسة ٢٩ ــ البقرة ٠

<sup>(</sup>٦٥) في ب، د زيادة « الشعر الأمية » ٠

<sup>(</sup>٦٦) الشاهد لأمينة بن أبى الصلت وصدره « لَهُ مَا رَأَتُ عَيَنُ البِصَيرِ وَفُوقَهُ » انظر : ديوان أمية ٢٧ شرح الشواهد للسنتمرى ٢/٥٩ ، اللسان ( سما ) ، الخزانة /١١٨ ، ١١٩ ، وجاء غير منسوب في للكتاب ٢/٥٩ ، الخصائص ٢١١/١ .

ثَمَ عَمَلَ شَيئاً ثالثاً كان يَجِب أن يقول: « فَوَقَ سَبَعٍ سَمَاءٍ ، فأجرى المعتل مجرى السالم ، وزاد الألف المعتل مجرى السالم ، وزاد الألف اللاطلاق ، والأرض مؤنثة ، وقد حكى فيها التذكير ، كما قال:

٤٦٩ فَسَلاَ مَرْنَةٌ وَدَقَتْ وَدَّقَهُا وَلاَ أَرَضَ أَبَقِلَ ابقَالَهَا(٢٧)

آل أبر جعفر: وقسد رد قسوم هذا > ورووا « ولا أرضس أبقهكت البقاكها » بتخفيف الهمزة • قال ابن كيسان: في قولهم أرضون حر موا هده الراء لأنهم أرادوا: أرضات فبندوه على ما يجب من الجمسع بالألف والتاء كال : وجمعوه بالواو والنون عوضا من حذف الهاء في واحدة ( ذكك وضل الله ينويه من يكساء ) مبتدأ وخبره أى ذلسك الفضل ( من التوفيق والهداية والثواب فضل الله يؤيه من يشاء أي يؤيه إياه من خلقه ( والله أد و الفهضل المنظيم ) مبتدأ وخبره •

مَا أَصَابَ مَن مِصِيَبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ اِلاَّ فِي كَنَابِ مِن مِصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْمَابِ مِن الْمُعَالِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال قتادة : « في الأرض » يعني السنسين َ أي (<sup>79</sup> الحرب <sup>79</sup> والقحط « ولا في أنفسكم » الأوصاب والأمراض الآ في كتاب ( مين ْ قَبل أَ أَن نبراً هَا ) يكون من قبل أن نخلق الأنفس هذا قول أبن عباس والضّحاك

<sup>(</sup>٦٧) مر الشاهد ١٥٢٠

<sup>·</sup> ب ، د : التفضل ·

<sup>(</sup>٦٩-٦٩) ب، د « السنين والخصب والجلب » ٠

والتحسن وابن زيد ، وقيل : الضمير للأرض ، وقيل : للمصائب (٢٠) والأول أولاً هما ؟ لأن الجلّة قالوا به ، وهو أقرب الى الضمير ، وقال بعض العلماء : هذا معنى قضاء الله وقدر م انه كتب كل ما يكون ليعلم الملائكة عظيم قدرته جل وعز ( ان " ذكك على الله يسير" ) لأنه جل وعز انما يقول للشيء : كُنن فيكُون م

لكيلا تأسوا على ما فاتكم • [٢٣] أي من أمر الدنيا اذ اعلمكم الله جل وعز أنه مفروغ منه مكتوب (ولا تفرحُوا بما آتاكُم ) وهو الفرح الذي يؤدي الى المعصية ، وقرأ أبو عمرو (ولا تفرحوا بما أتاكم ) وهو الندي يؤدي الى المعصية ، وقرأ أبو عمرو (ولا تفرحوا بما أتاكم ) وهو اختيار أبي عبيد ، واحتج أنه لو كان آتاكم لكان الأول أفاتكم • قال ابو جعفر : وهذا الاحتجاج (٢١) مردود عليه من العلماء وأهل النظر ؛ لأن كتاب الله عز وجل لا ينحمل على المقايس ، وانما ينحمل بما تؤديه انجماعة / ٢٧٠/ب فاذا جاء رجل فقاس بعدان يكون منتبعاً ، وانما تؤخذ القراءة كما قلنا أو كما قال نافع بن أبي نعيم : ما قرأت حرفاً حتى يجتمع عليه رجلان من الأئمة أو أكثر • فقد صارت قراءة نافع عن ثلاثة أو أكثر ولا نعلم أحداً قرأ بهذا الذي اختاره أبو عبيد الا أبا عمرو ، ومع هذا فالذي رغب عنه معروف المعنى صحيح قد علم كل ذي لنب وعلم ان مافعات من قوله جل وعز • ما أصاب من منصية في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ، والله (٢٧) لا يحب كل مختال فخور )

<sup>(</sup>۷۰) ب ، د : لمصاوب <sup>•</sup>

<sup>(</sup>۷۱) في « الاجتماع » تصحيف ·

<sup>(</sup>۷۲) في أب، د « أن الله ، وأظنه التباسا بآخر الآية التي بعدها « فأن الله هو ٠٠ ، فأثبت ما في المصحف ، وأظنه الصواب ٠

أي<sup>٧٣٧</sup> في مشيّيته ِ تكبّراً وتعظّما<sup>٧٣</sup> فخور على الناس بماله ودنيساء ، وانما ينبني أن يتواضع لله جل وعز ويشكره ويثني عليه •

الذينَ يبخلونَ • • [٢٤] أي بحقوق الله جل وعز عليهم ﴿ ويأمرونَ الياس بالبُّخل ﴾ أي بما يفعلونه من ذلك وفي اعراب «الذين» خمسة أوجه منها ثلاثة للرفع واثنان للنصب • يكون الذين في موضع رفع على اضمار مبتدأ ، ويجوز أن يكون في موضع رفع على الابتداء وخبره محذوف يدل عنيه الاخبار ُ عن نظائره ، والوجه الثالث أن يكون مرفوعاً بالابتداء ودل ً على خبره مابعده من الشرط والمجازاة لأنه في معناه • ويجوز أن يكون في موضع نصب على البدل من كلَّ أو بمعنى أعني ( ومن يتوكَّ فان اللهُ هو َ الفني ُ الحميد ُ ) أي الغني عن خلقه وعما ينفقونه ، الحميد اليهــــــم بانعامه عليهم • ومن قرأ ( أن الله هو ( ° ۷ الغني الحميد ) جعل «هو» زائدُه فيها معنى(٧٣) التوكيد أو مبتدأ ، ومابعدها خبراً ، والجملة خبر «ان» • لقد أرسكنا ر'سلكنا بالسِّنات ٠٠ [٢٥] أي بالدلائل والحجبج ( وأَنزَ لنا معَهُمْ ۗ البَّكتابُ ) أي بالأَحكام والشرائع ( والميزانَ ) قال ابن زيد : هو الميزان الذي يتعامل الناس به ، وقال قتادة : الميزان الحق ( ليقومُ الماس' بالقسط ) منصوب بلام كي ، وحقيقته انها بدل من وأن، (وأنزلنا الحديد ) أي للناس (فيه بأس شهديد ومنافع للنَّاس ) قال ابن 

<sup>(</sup>٧٣\_٧٣) في ب ، « أى ن يكون في مشيته متكبرا متعظما عظيما » • (٧٤\_٧٤) في ب ، د « وفيه قراءتان ( الغنى الحميد ) وقراء زائدة فيها المعنى » •

<sup>(</sup>۷۵) هذه قراءة السبعة سوى نافع وابن عامر فهما قرآ بغير « هو » \* التيسير ۲۰۸ \*

التي يحفر (٢٦) بها الأرضون والحبال (٢٧) ( وليَعْلَمَ اللهُ من ينصرُهُ . ور سُلُهُ ) معطوف على الهاء ( بالغيبِ انَّ اللهَ قوي ُ عزيزٌ ) أي قويَ على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة عزيز في انتقامه منه ؟ لأنه لايمنعه منه مانع .

ولقد أرسكنا نُوحاً وابرا هيم َ • [٢٦] الى قومهما ( وجعَلنا في درَيَّتُهِما النُّبوَّةَ والكتابَ فَمَنَهُم مُهتد ) أي متَّبع لطريق الهدى مستبصر ( وكثير منهم فا سقنُون ) أي خارجون الى الكفر والمعاصى •

ثُم قَفينا على آنا رَهم م بر سيلنا • [٢٧] أي أتبعنا ، ويكسون الضمير يعود على الذرية أو على نوح وابراهيم عليهما السلام لأن الانين جمع (وقفَينا بعيسى بن مريم) أي أتبعنا (وآيناه الانجيل) يُروى أنه نزل جملة • (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة) ويقال: رآفة وقد رؤف ورأف (ورها نية ابتدعوها) نصبت رهانية باضمار فعل أي فابتدعوا رهانية أي أحدثوها ، وقيل : هو معطوف على الأول (ماكتبناها عليهم م) قال ابن زيد : أي ما افترضناها (الا ابتغاء رضوان الله ) [نصب على الاستثناء الذي ليس من الأول ويجوز أن يكون بدلاً من المضر أي ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ] (٧٨) (فما رعوها حق رعايتها) لفظه (٢٧) عام ويراد به الخاص لا نعلم في ذلك اختلافا ، ويدل على صحته (فآتينا الذين آمنوا منهم أجر هم م) وفي الذين لم يرعوها قولان : مذهب (ما تنبا الفياد وقتادة أنهم الذين ابتدعوها نهو د منهم قوم ولان : مذهب (ما الضحاك وقتادة أنهم الذين ابتدعوها نهو د منهم قوم

<sup>(</sup>٧٦) ب · د : يحتفر ·

<sup>(</sup>۷۷) في ب ، د زيادة « وما أشبه ذلك » ·

<sup>· (</sup>۷۸) مَا بِين القوسين زيادة من ب ، د

<sup>(</sup>۷۹) ب، د: لفظها

<sup>«(</sup>۸۰) في ب ، د زيادة « الفراء » ٠

وتنصَّر وا ، وهذا يروى عن أبي أمامة ، فأما الذي روى عن ابن عبساس /۲۷۱/ فانهم كانوا من بعد من ابتدعها بأنهم (۸۱ كفار ترهبَّوا ، وقالوا : نتبع من كان قبلنا ويدل على صحَّة هذا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه « فآتينا الذين آمنوا منهم أجر هُمْ ، قال : من "آمن ربي « وكثير " منْهُمْ " فا سقُون " ، قال : من جحدني •

يأينها الذين آمنوا • [٢٨] قال الضحاك: من أهل الكتاب (اتقنوا الله ) أي في ترك معاصيه وأداء فرائضه (وآ منوا بر سوله) يعني محمداً صلى الله عليه (يئوتكنم كفلين من رحمته) يعني (٢٨٠ حظين كما روى أبو بنردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثلانه ويؤتون أجر هُم مرتين ، من كان من أهمل الكتاب فآمن بالتوراة والانجيل ثم آمن بالقرآن ، ورجل كانت له جارية فأد بها فأحسن أدبها ثم تزو جها ، وعبد نصح مولاه وأد ي فرض الله جل وعز عليه ، (٢٨٠) (ويحمل لكنم نوراً تمشون به ) عن ابن عباس قال: القرآن واتباع النبي صلى الله عليه ، وقال مجاهد: الهندكي ، قال أبو اسحاق: ويقال النبي على الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة (ويغفر لكم ) أي يصفح عنكم ويستر عليكم ذنوبكم (والله غفنور وحيم ) ذو مغفرة ورحمسة لا يحدث من تاب ،

لثلاً يعلَمَ أهلُ الكِتابِ ألاً يقد ِرونَ على شيءٍ مِن ۚ فَضَــل ِ الله •• [٢٩]

ولا، زائدة للتوكيد ودل على هذا ماقبل الكلام وما بعده أي لأن يعلم

<sup>(</sup>۸۱) ب، د: لأنهم.

<sup>(</sup>۸۲) ب،د: أي

<sup>(</sup>٨٣) انظر: البحر المحيط ٢٢٩/٨ .

ويُسروكى عن ابن عباس أنه قرأ (لأن يعلم َ أهل َ الكتاب ) وكذا يُسروى(^^ 4) عن عاصم الحجدري وعن ابن مسعود ( لكي (٥٥) يعلُّم َ أهل ُ الكتاب ) وكذا عن سعيد بن جبير ، وهذه قراءات على التفسيسير « لا يقد ر'ونَ ، فرفعت (٨٦) الفعل لأن المعنى أنه لايقدرون يدل على هذا أن يعده وأن الفضل بيد الله ، وبعض الكوفيين يقول «لا» بمعنى «ليس» ، والأول قول. سيبويه ، وركوى المُعتَمر عن أبيه عن ابن عباس قال : اقرؤا(^^) بقراءة ابن مسعود ( ألا يَقد رُنُوا ) بغير نون فهذا على أنه منصوب بأن • قــال. أبو جعفر : وهذا بعيد في العربية أن تقع «أن» معملة(^^) يعدَ «يعلم» وهو من الشواذ ، [ ومن الشواذ ] (^٩٩) أنه رُ و ي َ عن الحسن أنه قرأ ( لئلا ً يَعلَمُ أَهلُ الكتاب ) بالرفع ومجازه ماذكرناه من أن التقدير فيه أنه وأن الفضل بيد الله أي بيد الله دُونهُمْ ؟ لأنه كما رُوي قالوا: الأنبياء منيًّا فكفروا بعيسى صلى الله عليه وبمحمد فأعلمُ اللهُ ۚ جُل وعز أن ّ الفضل بيده يُسرسلُ من شاءً ويُنعمُ على من أراد الا أن قتادة قال : لمَّا أنز َلَ الله جل وعز « يأيها الذين َ آمنوا اتقنُوا الله وآمنوا بر َســُوله يُـُوتكُــــم كَمْلَيْنِ مِن رَحِمتُهِ ويبجل لكم نوراً تمشون به حسد(١٠٠ اليهـــود المسلمين في فأنزل الله جل وعز « لثلاً يعلم أهل الكتاب ألاً يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، أي من خلقه « والله" ذُو الفضل العظيم ، أي على عباده •

<sup>(</sup>٨٤) ب، د: يوصف ٠

<sup>(</sup>٨٦) في ب : فرعت ٠

<sup>(</sup>۸۷) بُ و د قَدروًا •

<sup>(</sup>۸۸) ب، د د معلمة ، تصحیف ۰

<sup>(</sup>۸۹) الزيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٩٠-٩٠) أَ فِي بُ ، د ﴿ جَوَابِ الأَمْرُ وَذَلِكَ أَنَ الْيَهُودُ حَسَدُوا لَلْمُسْلَمِينَ ﴾ ﴿

# شرح اعراب سورة المجادلة بســـم الله الرحمــن الرحيــم

قَد ْ سَمِعَ اللهُ قُولَ التي نُجا دِلُكَ في زَوجيِها •• [١]

قال أبو جعفر ابن محمد: أن شئت أدغمت الدال في السين فقلت: قد سنمع كلأن مخرج الدال والسين جميعاً من طرف اللسان ، وان شئت بيّنت فقلت: قد سمع الله كله كلن الدال والسين وان كانت من طرف اللسان فليستا من موضع واحد ؟ لأن الدال والتاء والطاء من موضع واحد ، والسين والصاد والزاي من موضع واحد ، يسميّن حروف الصفير ، وأيضا فان السين منفصلة من الدال ( وتشتكي الى الله ) أي المجادلة الى الله جل وعز ما(١) بظهار زوجها وتسأله الفرج والله ميسميّ تحاور كما ) أي تحاور النبي صلى الله عليه/٢٧١/ب وسلم والمجاد كه ( ان الله سميع ) أي لما يقولانه وغيره ( بصير ) بما يعملانه (٢) وغيره ،

الذين م [٢] رفع بالابتداء ويجوز على قول سيبويه أن يكون في موضع نصب ببصير ( يَظَهُرُ ون ) (٣) قراءة الحسن وأبي عمرو ونافع ، وقرأ أبو جعفر وشيبة ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي ( يَظَاهَرُ ون ) وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي وعاصم ( يُظاهر ون ) ؛ وحكى الكسائي أن في حرف أبى ( يتظاهرون) حجة لمن قرأ (يظاهرون) ؟

<sup>(</sup>۱) ب، ج، د: همها ۰

<sup>(</sup>٢) هـ : تقولانه ٠

<sup>(</sup>۳) التيسير ۲۰۸ ، ۲۰۹ •

لأن التاء مدغمة في الظاء وأصح من هذا ما رواه نصر بن علي عن أبيه عن هارون قال : في حرف أ بَي ( يَتَظهرون ) حجة لمن قرآ (يَظهرون) لأن التاء أدغمت في الظاء أيضًا • ( ما همن آ أمهاتهم ) خبر ه مسا ، شبّهت بليس ، وقال الفراء ن : بأمهاتهم فلما حدُّفَت الباء بقى ( لها أثر فنصب الاسم ، • ( إن أ أمهاتهم ليقولون منكراً من القول ) مبتدأ وخبر ، و « إن » بمعنى « ما » ( وإنهم ليقولون منكراً من القول ) أي ما لا يصح ( و زوراً ) [ قال قتادة : أي كذباً ونصبت منكسراً وزوراً ] من بيقولون ولو ر فَعَتُه لا نقلب المعنى ( وإن الله لعفو ) أي وزوراً ] لا بهم كانوا يُطلقون في الجاهلية بالظهار • قال أبو قلابة : كان الرجل في الجاهلية إذا ظاهر من امرأته فهو طكاق بَشات فلا يعود اليوبة عن وجل هذا •

والذين يَظَهَرُونَ مِن إِنْسَائِهِمْ ثُم يَعَبُودُونَ لِمَــا

قال أبو جعفر : اختلف العلماء في معنى العَود فقال قوم ممن يقول بالظاهر : لا يجب عليه الكفّارة حتى ينظّاهير مرة ثانية وحكوا ذلك عن بكير بن عبدالله بن الأشج ، وقال قتادة : « ثم يعودون ليما قالوا ، هو أن يعيرم بعد الظهار على وطئها وغشيانها ، وقال بعض الفقهساء : عود ، أن ينميسكها ولا يطلقها (٧) بعد الظهسار فَمَجبِب عليه الكفارة ،

<sup>(</sup>٤) في ب، د زيادة « كان ، ٠

<sup>(</sup>٥-٥) في ب ، د و نصب الأسم وذلك انه بقى لها أثر ، ٠

۱۱ الزيادة من ب، د، هـ ۱۰

<sup>(</sup>V) هـ: يطرقها ٠

#### سورة المجادلة

وقال القتبي : هو أن يعود لما كان يقال في الجاهلية وقال أبو العالية : « ليما قالوا » أي فيما قالوا عوقال الفراء ( ) : ليما قالوا ( ) والى ما قالوا وفيما قالوا واحد » [ يريد ] ( ) يرجعون عن قولهم ، وقال الأخفش: فيه تقديم وتأخير أي فكتحرير أرقبة ليما قالوا • ومن أبينها قسول فتادة أي ثم يعودون الى ما قالوا من التحريم فيتحلونه أو فتكحرير أوقبة ) أو ( ا فعلهم ( ) تحرير رقبة ، ويجوز عند النحويين البصريين فتحرير " وقبة أو ( من قبل أن يتماسا ) من قبل أن يمس الرجل المرأة ، ومن قبل أن تمس المرأة الرجل • وهذا عام غير أن سفيان كان يقول ؛ له مادون الجماع •

فَسَن لَم " يَجِد " فَصِيام " شَهَر يَن مِثَنَّ الْمِعَين مِن " قَبِسلِ أَن يَتَمَاسًا ١٠ [٤]

« مَن " ، في موضع رفع بالابتداء أي فمن لم يَجد الرقبة والمفسول يحذف اذا عرف المعنى فعليه صيام شهرين ، [ويجوز صيام " شهرين] (١٢) على أن شهرين ظرف ، وان شئت كان(١٣) مفعولاً على السعة فاذا قلت : صيام " شهرين لم يجز أن يكون ظرفا ، وعلى هذا حكى سيبويه فيما يتعدى الى مفعولين ،

<sup>(</sup>٨) معاني الفراء ٣/١٣٩٠

<sup>(</sup>٩) ب، د، ها: أي

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ب ، د ، ه .

رُدااً ۱۱ في ب ، د ، هـ « وتقديره فكفارتهم تحرير رقبة أي فعليهم » •

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ب، د، هه ٠

<sup>(</sup>۱۳) ب ، د : على أن يكون ·

### ٤٧٠ يا سار ق الليلة أحل الدار (١٠٠)

( فَ مَن لَم يَسَمَّطِع فَاطَعَام مُ سَيِّنَ مَسَكِيناً ) أي فمن لم يستطع الصوم لِهَرَم أَو زمانة فعليه اطعام سَين مسكيناً ، ويجوز تنويسن إطعام ، وليس ههنا من قبل أن يتماساً ولكنه ينُوخذ من جهة الاجماع دلك ليؤمنوا بالله ورسوله • قال أبو استحاق : أي ذلك التغليظ ، وقال غيره : فَعَلناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي لتنصد قنوا بما جاءكم فتؤمنوا ( و تعلك حد ود الله ) أي هذه فرائض الله جل وعز التي حد هسا ( وللكافيرين عَذَاب أليم ) أي لمن كفر بها •

إن الذين يُحادثون الله ورسُوله مع [6] أي يخالفون الله ورسوله ويصيرون في حد أعدائه (كبتوا) أي غيظوا ، وقال بعض أهال اللغة : أي هلكُوا ، قال : والأصل كُيدِهُ وا من قولهم : كَبَده اذا أصابه بوجع في كبده (كما كُيت الذين من قبلهم ) الكاف في موضع نصب ؟ لأنها نعت لمصدر الهم عذاب مهين .

يوم / ۲۷۲/أ يبعَنهُم الله ( • • [٦] العامل في يوم « عذاب » ، ولا يجوز عند البصريين أن يكون مبنيا اذا كان بعده فعل مُستَقبل وانما يبنى اذا كان بعده ماض أو ماليس بمعرب فاذا كان هكذا بنني : لأنه لما كان يحتاج الى مابعده ولابد له منه أجرى مجراه • فأما الكوفيون فيقولون : انما بنني كانه بمعنى اذا فينبنى لبنائها ( ١٦) • (جميماً) منصوب على الحال أي

<sup>(</sup>١٤) استشهد به غير منسوب في الكتاب ٨٩/١ ، شرح الشواهد للشنتمرى ٨٩/١

<sup>(</sup>١٥) في هذه زيادة و محنوف ، ٠

<sup>(</sup>١٦) ع: كبنائها ٠

يوم يبعثهم الله من قبورهم الى القيامة في حال اجتماعهم ( فِينْسِيْسُهُمْ مَ بَمَا عَمَالُوا ) أي فيخبرهم بما أسر وه وأخفوه وغير ذينك من أعمالهـــم ( أحصاه الله ونسيه عاملوه • (والله على كل شيء من أعمالهم شاهد عالم به •

أَلَمْ ْ تَرَ أَنْ اللَّهَ َ يَعْلَمُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ •• [٧]

أي ألم تنظر بعين قلبك فتعلم أن الله جل وعز يعلم مافي السسموات وما في الأرض لا يحفى عليه شيء من صغيرة ولا كبيرة فكيف يحفى عليه أعمال هؤلاء (ما يكون من تتجوك ثلاثة الا هنو رابعهم ) قال مقاتل بن حيان عن الضحاك و قال : هو تعالى فوق عرشه وعلمه معهم و وخفض ثلاثة على البدل من « نجوى » و ويجوز أن يكون مخفوضا باضافة نجوى اليه و ويجوز رفعه على موضع نجوى ، ويجوز نصبه على الحال من المضمر الذي في نجوى « الا هو رابعهم » مبتدأ وخبره » وحكى الفراء (١٧١ أن في حرف عبدالله ( ولا أربعة الا هو خامسهم ) وحكى أبو حاتم أن في حرف عبدالله ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا الله رابعهم ولا خمسة الا الله مادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر الا الله معهم اذا انتجوا ) و قال أبو جعفر : وهذه القراءة ان صحبً فناما هي على التفسير لا يجوز أن يقرأ بهسا وهذه القراءة وان كانت مخالفة لحجة الجماعة فهي موافقة للسواد جائزة في العربية ؟ لأن نجوى مؤنثة باللفظ و «من» فيها زائدة » كما تقول : ماجاءني في العربية ؟ لأن نجوى مؤنثة باللفظ و «من» فيها زائدة » كما تقول : ماجاءني

<sup>(</sup>۱۷) معاني القراء ٣/١٤٠٠ \*

<sup>(</sup>۱۸) عا: وحکی ۰

<sup>(</sup>١٩) البحر ٨/٢٣٤ .

من رجل ، وما جاءتني من امرأة ، والتقدير ولا يكون من نجوى أربعة الآ هو خامسهم ، وحكى هارون عن عمرو عن الحسن انه قرأ ( ولا أدنى من ذلك ولا أكثر (۲۰) الا هو معهم ) عطفه على الموضع (۲۱) ( ثم ينبيئهم " بما عميلوا يوم القيامة ) أي ثم ينبئهم بما تناجوا به ( ان الله ككل شيم عليم ") من نجواهم وسرا رهم " وغير ذلك من أعمالهم وأعمال عباده .

أَلَمْ ثَرَ الى الذِّين ثُـهُـُوا عَنِ النَّجِـــوى ثم يعُـُودُونَ لما نُـهُـُوا عَنِ النَّجِـــوى ثم يعُـُودُونَ لما نُـهُـُوا عَنه •• [٨]

قال مجاهد: هم قوم من اليهود وقسراً يحيى بن و ثاب و الأعمش وحمزة (٢٢) (ينتَجُونَ بالاثم والعُدوان ) و « يتناجون » أيين ' ؛ لأنهم قد أجمعوا على أن قرؤا « اذا تناجيتُم فلا تتناجَوا » الا شيئاً ر و ي عن ابن مسعود (٢٣) أنه قرأ أيضا (وينتجُونَ بالاثم والعدوان وعصيان الرسول ) ( واذا جاؤ ُكَ حَيْوكَ بما لم يُحيّكَ به الله في ) • قال أبو جعفر : قد ذكرنا معناه ( ويقولُونَ في أنفسهم ْ لَولا يُعذّبُنا الله بما نقُول في أي هلا يماقبنا على ذلك في وقت قولنا (حسبْبُهُم ْ جهنَم نقُول في أنفر وحكى النحويون أنه يقال : يصلُونها فبئس المصير في مبتدأ وخبره وحكى النحويون أنه يقال : يصلُونها فبئس المصير ' لأنه قد عرف معناه وقيل : فيه معنى الأمر ؟ لأن معناه اكفنُف فلما كان الأمر لايؤتى له بخبر حذف خبر ماهو منه الم

۱٤٠/٣ معانى الفراء ٣/١٤٠ ٠

<sup>(</sup>٢١) في هـ الزيادة « وأكثر على قراءة العامة في موضع خفض عطف على ما تقدم ولم ينصرف الأنه على وزن فعل ، \*

<sup>(</sup>۲۲) في ب، د زيادة « والكسائي ، ٠

<sup>(</sup>۲۳) في ب ، د زيادة و روى عنه ، ٠

يأيّها الذين آمنُوا اذا تناجيتُم فلا تَتناجُوا بالاثم والعُسدوان ومعصية الرسنول ٠٠ [٩] فيه ثلاثة أجوبة (٢٤) فلا تتناجوا بتاءين ولا تتناجوا بتاء واحدة ولا تتناجوا بادغام التاء في التاء • فمن جاء به بتاءين تال : هي كلمة مبتدأ بها وهي منفصلة مما قبلها ومن جاء به بتاء واحدة حذف لاجتماع التاءين مثل/٢٧٢/ب تذكر ون وتتذكرون ومن أدغم قال : اجتمع حرفان مثلان وقبلهما ألف والحرف المدغم قد يأتي بعد الألف مثل د واب (وتناجوا بالبر) أي بما يقربكم من الله جل وعز (والتقوى) أي باتقائه بأداء فرائضه واجتناب مانهي عنه • (واتقوا الله الذي اليه مصيركم ومجمعكم فيجزيكم بأعمالكم •

انها النّجو كي من الشيطان • • [١٠] أصح ماقيل فيه قول قنادة قال : كان المنافقون يتناجون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيسوء ذلك المسلمين ويكبر عليهم فأنزل الله جل وعز د انما النجوى من الشيطان نيحزن الذين آمنوا ، الآية ويدل على صحة هذا القول ماقبله وما بعد من القرآن • وقال ابن زيد : كان الرجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة ويفعل ذلك ليرى الناس أنه ناجي (٢٥) النبي صلى الله عليه في فيوسوس الميس للمسلمين (٢٦) فيقول : انما هذه المناجاة لجموع قد اجتمعت لكم وأمر قد حضر (٢٧) تراد ون به فيحزنون لذلك • وفي الآية قول ناك ذكره محمد بن جرير ، قال حد أننا محمد بن حميد قال ت

<sup>(</sup>٢٤) هـ: أوجه ٠

<sup>(</sup>۲۵) في ب ، د : يناجى · وفي هـ : قد ناجى ·

<sup>(</sup>٢٦) قي ب ، د كتب فوق للمسلمين « للمؤمنين » ٠

<sup>(</sup>۲۷) هـ: قد حضركم ٠

حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا يحيى بن داود البجلي قال : سهل عطية العوفي وأنا أسمع عن الرؤيا فقال : الرؤيا على ثلاثة منازل منها مايوسوس به الشيطان فذلك قول الله جل وعز « انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » ومنها مايحدث (٢٨) الرجل به نفسه (٢٩) فيراه في مامه ومنها أخذ الله ويقرأ ( ليتحزن ) والأول (٣٠) افصح • (وليس بضار هم شيئاً الا باذن الله ) قال محمد بن جرير : أي بقضاء الله وقدره > وقيل : « باذن الله » بما أذن الله جل وعز فيه > وهو غمتها بالمؤمنين ؟ لأنه جل انساؤه قد أذن في ذلك ( وعلى الله فليتوكثل بالمؤمنين ؟ لأنه جل وعز يحفظهم ويحوطهم •

يأينها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفستحنوا في المجلس (٣١) فافستحوا يفسيح الله لكم م • [١١] ور وي عن الحسن وقتادة أنهما قرأا ( اذا قيل لكم تفاستحنوا ) (٣٢) قال الفراء : مثل تعهدت ضيعتي وتعاهدت ، وقال أهل اللغة : تعهدت أفصح ؟ لأنه فعل من واحد ، وقال الخليل : لا يقال الا تعهدت ؟ لأنه فعل من واحد ، وقال الحسن وعاصم ( في يقال الا تعهدت ؟ لأنه فعل من واحد ، وقرأ الحسن وعاصم ( في المجالس ) وقال أبو جعفر : واختلف المجالس ) وقال أبو جعفر : واختلف العلماء في معناه فصكح عن مجاهد أنه قال : هو مجلس النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۲۸) في ب ، د « ما يحدد » تصحيف ·

<sup>(</sup>۲۹) في ب، د زيادة « في يقظته » ٠

<sup>(</sup>۳۰) ت ، د : والأولى ٠

<sup>(</sup>٣١) قراءة السبعة سوى عاصم بدون ألف ١٠ التيسر ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٣٢) معانى الفراء ٣/ ١٤١ .

<sup>(</sup>٣٣) في حد زيادة « بألجمع »

وسلم خاصة ، وصح عن قتادة أنه قال : كان الياس يتنافسون في مجلس النبي صِلَى الله عليه لا يكاد بعضهم يوسع لبعض فأنزل(٣٤) الله جل وعــز يعني هذا ، ور'و ِي َ عن قتادة أنه في مجلس الذكر ، وقال الحسن (٣٥) ويزيد ابن أبي حبيب: هَذَا في القتال خاصة • قال أبو جعفر : وظاهر الآية للعموم، فعليه يجب أن يُحمل ويكون هذا لمجلس النبي صلى الله عليه خاصة وللحـــرب والمجالس الذكر ولا نعلم قولا رابعا والمعنى يؤدي عن معنى مجالس ، وأيضاً فان الانسان اذا خوطب أن يُوسع (٣٦) مجلسه ومعه جماعة قد أمر ُوا بما أُ مر َ به فقد صارت مجالس ( يَفسح اللهُ لَكُمْ ) جواب الأمر ، وفيه معنى المجازاة ومكان فسيح أي واسع ( واذا قيل انشز ُوا فَانْشُنْوْ ۚ وَا ﴾ قراءة أبي جعفر ونافع وثبيبة وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وأهل الكوفة ( انشــز ُوا فاشــز ُوا ) وهما لغتان بمعنى واحد ، وأبو عبيد يختار الثانية • ولو جاز أن يقعَ في هذا اختيار لكان الضم أولى ؛ لأنه فعل لايتعدى مثل قُعدً يقعُـدُ ؟ لأن الأكثر فيكلام العرب فيما لايتعدَى أن يأتي مضموماً /٢٧٣/أ وفيما يتعدى أن يأتي مكسوراً مِثلًا ضرَّبٌ يُتَّضِرَ بِ \* وأمـــا المعنى فأصح ماقيل فيه أنه النشوز الى كل خير من أمر بمعروف ونهى س منكر أو قتال عدو أو تفر ّق عن النبي صلى الله عليه وسلم لثلا يلحقه أذ ًى ﴿ يَرْفُعُ ۚ اللَّهُ ۗ الذِّينَ آمَنُوا مِنكُم وَالذِّينَ أَرُونُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ قيل : أي يرفعهم في الثواب والكرامة ، وقيل : يرفعهم من الارتفاع أي يرفعهم على غيرهم ممن لا يعلم لِيُسيِّنَ فَصْلَهُمْ ۚ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ خبير ) أي يخبره فيُجازى عليه ٠

<sup>(</sup>٣٤) ب، د: قال ٠

<sup>(</sup>٣٥) في أ « الحسين » تصحيف والتصويب من ب ج ، د · والبحس المحيط ٣٢٦/٨ ·

<sup>«</sup>٣٦» في ب، د زيادة « لجليسه ، ٠

أَ أَشْفَقْتُم أَنْ تُنْقَدَّمُوا بِينَ يَدِي ْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتَ ﴿ [١٣] أَصَلَ الْاَشْفَاقِ فِي اللغة الحَذَرُ والخوفُ ومن هذا لا يَحلَّ لأحد أَنْ يَصِفُ الله جَلَ وعز بالاشفاق ولا يقول: ياشَفَيقُ ﴿ قَالَ مَجَاهِدِ: أَ اللهَ عَلَيكُم أَي أَشَقَ عَلَيكُم ( فَاذَا لَم ْ تَفَعَلَمُوا وَتَابَ الله عَلَيكُم ) فَاذَا تَاب عليكم لم يُواخذُ هُم ۚ فَأَ قَيْمُوا الصلاة وآتوا الزكاة أي فافعلوا فالم بسقط عنكم فرضُهُ ( وأ طينُعوا الله ورسُوله ) أي فيما أمركم ما لم يسقط عنكم فرضُه ( وأ طينُعوا الله ورسُوله ) أي فيما أمركم ما لم فرقة خبير " بما تَعمَلُون ) أي فيجازيكم عليه ﴿

أَكُم ْ تَرَ الى الذين تُوكُوا قُوماً غَضِب الله ُ عَلَيهِم ْ • • [18] أَكُم ْ تَكُم تَظُر بعين قلبك فتراهم ( ما هم منكم أولا منهم أ) الضمير

<sup>(</sup>۳۷) في ب : مساره ٠

<sup>(</sup>۳۸) آنظر : الترمذي ـ التفسير ۱۸٦/۱۲ .

يعود على الذين وهم المنافقون ليسوا من المؤمنين أي من أهل دينهـــــم و مُلتّـهـم ولا من الذين غَضبِ الله عليهم وهم اليهود ( ويَحلِفُونَ على الكَيدبِ و َهُم يعلَمُون ) يحلفون أنهم مؤمنون •

« ما » في موضع رفع أي ساء الشيء الذين يعملونه ، وهو غشتهم المؤمنين ، ونصحهم الكافرين •

اتتخذُوا أيمانهُم ْ جُنّة ً ٠٠ [١٦] أي اتخذوا حلفهم للمؤمنين أنهم منهم حاجزا لدمائهم وأموالهم ، وهذا معنى ( فَصَهَدّوا عَن ْ سَبِيلِ الله ) لان سيل الله جل وعز في أهل الاوثان أن يقتُلُوا ، [ وفي أهل الكتاب أن يقتلوا ] (٣٩) إلا أن يُؤدُوا الجزية فلما أظهر هؤلاء الايمان وهم كفار صدوا المؤمنين بما أظهروه عن قتلهم ٠

أي لن تنتفعوا بالأموال فتفتدوا بها ، ولن ( أ ينفعهم أولادهم فينصروهم ويستنقذوهم ( أ ولئك أصحاب فينصروهم فيه من العذاب ( أ ولئك أصحاب النار هم فيها خاليد ون ) ويجوز النصب على الحال في غير القرآن •

<sup>(</sup>٣٩) ما بين القوسين زيادة من ب، د ، ح ٠

<sup>(</sup>٤٠\_٤٠) بُ ، د « والم تنتفعوا بالأولاد شينصرونهم ويستنقلونهم » ٠

#### سورة المجادلة

يومَ يبعثُهُمُ اللهُ جبيعاً فيحلِفُسونَ لمهُ كما يحلِفُسونَ لكم •• [١٨]

أي فيحلفون له على الباطل • وهذا دليل بين على بطلان قول من قال : إن أحداً لا يتكلم يوم القيامة إلا بالحسق لما يُعاين (ويحسببُون أَنَهُم على شيء ينفعهم (ألا إنهم هُم الكاذ بُون ) كسرت إن لأنها مبتدأة ، وسميعت على بن سليمان يجيز فتحها ؛ لأن معنى ألاحقا •

استَحَوذَ عَلَيهم الشيطان فأنساهم ذكر الله مع [١٩]

هذا مما جاء على أصله ولو جاء على الاعلال لكان استحاذ ، كما يقال: استصاب فلان رأى فلان /٢٧٣/ب ولا يقال: استصوب وقال أبو جعفر: انما جاء على أصله مما يؤخذ سمماعاً من العرب لا مما يقاس عليه ، وفيل: ينعل الرباعي اتباعاً للثلاثي فلما كان يقال: استحوذ عليه اذا غلبه ولا يقال حاذ في هذا المعنى ، وانما يقال: حاذ الابل اذا جمعها فلما لم يكن له ثلاثي جاء على أصله ( أولئك حزب الشيكان ألا فلما أولئاؤه وأتباعه وجموعه والخاسر الذي قد خَسَر في صفقته .

إنَّ الذينَ يُتَحادُ ونَ الله ورَسُولَهُ • • [٢٠]

قال قتادة : يعادونه وقال مجاهد<sup>(٤١)</sup> : يشاقون وقيل : معناه يتخالفون حدود الله جل وعز فيما أمر به • وحقيقته في العربية يصيرون في حـَدِّ غـَير

<sup>(</sup>٤١) في ب « قتادة » تحريف ·

#### سبورة المجادلة

حدة الذي حَدّه ' • والأصل' يُحادد ون فأدغمت الدال في الدال (اولشُكَ في الأذ لين ) أي ممن يلحقه الذل ، وأولئك وما بعد خسر عسن الذين •

## كَتَبَ اللهُ لأَعْلَبِن أَنَا ور سُلى • • [٢١]

قيل: أي كتب بعنى « قال » أي اللوح المحفوظ ، وجعله الفراء (٢٠) مجازاً ، جَعَلَ كتب بعنى « قال » أي الله لأغلبن أنا ورسلي أي من حادثا ، « ورسلى» معطوف على المضمر الذي في « لأغلبن » و «أنا » توكيد • قال أبو جعفر: وهذه اللغة الفصيحة ، وأجاز النحويون جميعاً في الشعر: لأقومن وزيد ، وأجاز الكوفيون وجماعة من أهل النظر أن يعطف على المضمر المرفوع من غير توكيد ؟ لأنه يتصل وينفصل فخالف المضمر المخفوض (إن الله قبوي ) أي ذ و قاوة وقدرة على أن كتب فيمسن خالفه وخالف ر'سلك (عزيز ) في انتقامه لا يقدر أحد أن ينتصر خالفه وخالف ر'سلك (عزيز ) في انتقامه لا يقدر أحد أن ينتصر

لا تتجد ُ قَوماً ينؤمنون َ بالله والهَوم الآخر ينوادون َ مسن ٌ حَاد ً الله ور سنوله ُ • [۲۲] أصح ما ر وى في هذا أنه نزل في المنافقين الذين والوا(٣٠) اليهود لأنهم لا يبقر ون َ بالله جل وعز على مسا يجب الاقرار ُ به ولا يؤمنون باليوم الآخر فيخافوا العقومة « وينوادون ، في موضع نصب لأنه خبر ُ تجد أو نَعت القوم (و لو كاننوا آباء َ هُمُ م أَ و أَ بناء هم ْ أو إخواتهم مُ أو عَصْيِر تَهُم م ) أى ولو كان الذين حاد وا الله ورسوله أو إخواتهم م الله ورسوله

<sup>(</sup>٤٢) معاني الفراء ١٤٢/٣ ·

<sup>(</sup>٤٣) في ب ، د ، قالوا ، تصحيف ٠

آباءهم • جَمع ُ أَبِ على الأصل ، والأصل فيه أَبَو ٌ والتثنية أيضا على الأصل عند البصريين لا غير ، وحكى الكوفيون : جاءني أبسان • • أو أبناءهم ، جمع ابن على الأصل والأصل فيه : بَنَّي " الساقط منه ياء ، والساقط من أَبِ واو فأما أب فقد دل عليه التثنية وأما ابن فدل عليــه الاشتقاق • قال أبو اسحاق : هو مُشتق من بَدَاه أبوه يبينه • قال أبــو جعفر : وقد غلط بعض النحويين فقال : الساقط منه واو ؟ لأنه قد سَمَعَ النبوة (٤٤) « أو اخوانهم ، جَمع ُ أَخ على الأصل ، كما تقول : و رَكَ " وَو رُلاَن ( أُولئك كَتَبَ في قلُوبهم الايمَمان ) قيل : هو مجازً ، و • في ، بمنى اللام أي كتب ً لقلوبهم الايمان ، وقد عُلم أن المعنى كتب لهم ، وقيل : هو حقيقة " أي كتَب في قلوبهم سمَّة الايمان لِيُعَلَّمُ أَنهم مؤمنون ﴿ وَأَيَّدُهُمْ ۚ بِس ُوحٍ مِنْه ﴾ قبل : بنور وهُدًى وقيل بجبر ثيل صلى الله عليه وسلم ينصرهم وينؤ َيَّدهُم ويو َفقهـــــم ( يُدخِلُهُمْ عَنَات تَجِري مِن تَحِتَهَا الْأَبْهَاد ْ خَالدين َ فيها ) على الحال ( ر ضَى اللهُ عَنْهُمْ ) أي بطاعتهم في الدنيا ( ور ضُوا عنه ) بادخالهم الجنة ( أُولـئك َ حزب' الله ) أي جنده وجماعته • وتَحَرّبَ القومُ تُمَجَمَّعُوا ﴿ أَكُا إِنَّ حِيزَبِ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ قيل : أي الذين ظفروا بما أرادوا<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>٤٤) في ب، د، هـ الزيادة « وهذا لا حجة فيه لأنهم قد قالوا الفتوة ، •

<sup>(</sup>٤٥) في ب، د زيادة « هم الاقون والفلاح البقاء ، •

### شرح اعراب سورة العشس بســــم الله الرحمــن الرحيــم

سَبَّعُ لللهِ ما في السَّمُواتِ وما في الأَرْضِ وَ هُنُو َ العَزَيْرُ \* • [1] أي اللهِ من عصاه /٢٧٤/أ (الحكيمُ) في تدبيره ، و « هو ، مبتدأً و «العزيز ، خبره و «الحكيم، نعت للعزيز ، ويجوز أن يكون خبرا ثانيا •

هُو الذي أخرَج الذين كفر وا • • [٢] أي بمحمد صلى الله عليه ( من أهل الكتاب ) من اليهود وهم بنو النضير ( من ديار هم لأول المحسر ) صرفت أولا لأنه مضاف ، ولو كان مفرداً كان ترك الصرف فيه أولى على أنه نعت ، ومن جعله غير نعت صرفه ( ماضئنتُم أن يخرجُوا ) وأن ، في موضع نصب بظننتم (٢) ، وهي تقوم مع صلتها مقام المفعولين عند النحويين الا محمد بن يزيد فان أبا الحسن حكى لنا عنه أن المفعول الثاني محذوف ، وكذا القول في ( وظنتوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله في من الله عنه أن المفعول الثاني معذوف ، وكذا القول في ( وظنتوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله من الله من الله من الله من هولهم ، ماكان الهم من هولهم ، ماكان

 <sup>(</sup>١) في هـ زيادة « هو العزيز » \*

<sup>(</sup>۲) ب ، د : بظننت ٠

#### سورة الحشر

هذا في حسنباني أي في ظني ولا يقال: في حسابي ؟ لأنه لا منى لسه همنا ، ويجوز أن يكون معنى « لم يحتسبوا ، لم يعلموا ، وكذا قيل في قول الناس: حسيبه الله أي العالم بخبره والذي يجازيه الله جل وعز ، وقيل معنى قولك: حسيبه الله كافي اياك (٣) الله من قولهم: أحسبه (٤) الشيء ، اذا كفاه (٥) ، وقيل: حسيبك أي منحا سبك مثل شريب بمعنى مشارب ، وقيل: حسيبك أي مقتد و عكيك ، ومنه وكان الله على كل شيء حسيبات معنى كل شيء حسيبات معنى كل شيء حسيبات ،

( وقد َفَ فِي قَلُوبهِمِ الرُعْبَ ) ومن قال : في قلوبهم الرُعبَ جاء به على الأصل ( يُخَرِّبُونَ بُيُوتهُمْ الميسديهم وأيدي المُؤمنين ) وينخر بُونَ على التكثير ، وقد حكى سيبويه أن فَعَل يكون بمنسى أفعل كما قال :

### ٧٧٤ ـ ومَن لا ينكرتُم إنفسسته لا ينكرتُم (٧)

( فاعتبر'وا ياأ'ولي الأبصار ) أي فاتعظوا واستدلوا على صدق النسي صلى الله على صدق النسي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعز ناصره لما يريكم في أعدائه وبصدق ما أخبركم (^) به • واشتقاقه من عبر كالى كذا (^) اذا جساز (^ ) اليه ع

<sup>(</sup>٣) ب ، د : كافيك الله ، وفي هـ : كافي الله ،

<sup>(</sup>٤) · ب ، د : احسبك ·

<sup>(</sup>٥) ب، د: كفاك

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول والآية هي « إن الله كان على كل شيء حسيبا »

<sup>(</sup>V) مر الشامد ٥٥١ ·

۸) ب، د، ها: يخبركم ٠

<sup>(</sup>٩) في هـ زيادة « وكذا ۽ ٠

<sup>(</sup>۱۰) هـ : جاوز ۰

والعبرة في المنتجاوزة من الهين الى الحد وقال الأصمعي : وقولهم : فلان عبر أي يفعل أفعالاً يمورث بها أهله العبرة وفي معنى وياأ ولي الأبصار ، قولان : أحدهما أنه من بَصَر الهين ، والآخر أنه من بصر القلب وقال أبو جعفر : وهذا أولى بالصواب ؟ لأن الاعتبار انسا يكون بالقلب ، وهو الاتعاظ والاستدلال بما (١١) مر وقصد قيل : ان النبي صلى الله عليه خبر هم بهذا أنه يكون فكان على ماوصف (١١) فيجب أن تعتبروا بهذا وغيره ، كما قال جل وعز « لتد خلن المسجد الحرام ان شاء الله آ منين ، (١٦) فكان كما قال ، وقال جل ذكره و سيصلى ان شاء الله آ منين ، (١٦) فكان كما قال ، وقال جل ذكره و سيصلى الما أحد منهم ، وكذا « ولئن سألتهم من خلقهم اليقولن الله ، (١٦) فقالوا ذلك ، وكذا « ولئن سألتهم من خلهم شيغلبون ، (١٦) كذا قوله طلى الله عليه لعمار ، (١٨) تقتلك الفية الله غير ، (١٩) وقوله عليه السلام لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه يوم كتب :

« مِنْ محمد رسُولِ الله » فساموه محوكما فاستَعظَمَ ذلك علي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « انتَّكَ سَتُسَامُ مثلُها » (٢٠)

<sup>(</sup>۱۱) ب، د، ها: کما ۱

<sup>(</sup>۱۲) في أ « وقف » فأثبت ما في ب ، د ، هـ •

<sup>(</sup>۱۳) آیــهٔ ۲۷ ــ الفتع ۰

<sup>(</sup>١٤) آيـة ٣ ـ المسد

<sup>(</sup>١٥) آية ٩٥ ـ البقرة "

<sup>(</sup>١٦) آيـة ٨٧ ـ الزخرف ٠

<sup>(</sup>١٧) آية ٣ ـ الروم ٠

<sup>(</sup>۱۸) فی ب ، د زیادة « ابن یاسر » \*

<sup>(</sup>١٩) صَعيح الترمَّذي - المناقب ٢٠٩/١٣ المعجم لونسنك ٢٠٣/١ ٠

<sup>(</sup>۲۰)

فكان ذلك على ماقال (٢١) ، وكذلك قوله في ذي الشدية « ومن ينجنو من النخوار ج » (٢٢) فكان الآمسسر كما قال ، وكذلك قوله في كلاب الحوأب (٣٣) قولاً (٢٤) مُحددداً ، وكذلك قوله ٢٤ في فتح المدينة البيضا (٢٥) وفي فتح مصر ، وأوصى بأهلها خيراً فهذا كلّه مما ينعتبر ، به وقال جلل وعن « والله في يعصمه ك من الناس » (٢١) فعصمه (٢٧) حتى مات على فراشه ، وقال « وعسد الله الذين آمنوا منكسم وعملوا الصالحات فراشه ، وقال « وعسد كما استخلف الذين من قبلهم " ، في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم " ، فأستخلف / ٢٧٤/ب ممن خوطب بهذا أربعة أبا بكر وعمر وعمسان وعليا رضي الله عنهم ، وكان هذا موافقا لقوله صلى الله عليه « الخلافة بعد ي ثلاثون ، (٢٨) ومما ينعتبر ، به تمثيلانه التي لا تندفع (٢٩٠) ، منها بعد ي ثلاثون ، (٢٨)

<sup>(</sup>٢١) هـ: كما قاله ٠

<sup>(</sup>۲۲) انظر ابن ماجه باب ۱۲ حدیث ۱۹۷ ، سنن أبی داود حدیث ۲۷۹۳ الکامل للمبرد ۹۰۰ :

<sup>(</sup>٢٣) الحواب: موضع في طريق البصرة وقيل: هو من مياه أبى بكر بن كلاب • وفي الحديث أن عائشة لما أرادت المضى الل البصرة في وقعة الجمل مرت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت ما هذا الموضع فقيل لها : هذا موضع يقال له الحواب فقالت : انا لله ما أراني الا صاحبة القصة • تعنى قول الرسول لنسائه : ليت شعرى أيتكن تنبحهن كلاب الحواب • •

<sup>(</sup> معجم البلدان ٧/٢٥٣ ، ٣٥٣) .

<sup>(</sup>۲۲\_۲۶) في ب ، د « فكانُ كلامه كما قال فيه كلاماً محدداً وكذلك قولــه في فتح مكة وقوله ۽ ٠

<sup>(</sup>۲۵) في ب ، د ، هـ الزيادة « وقوله صلى الله عليه » •

<sup>(</sup>٢٦) آية آية ٧٧ ــ المائدة ٠

<sup>· (</sup>۲۷) ب، د: يعصمه

<sup>(¥)</sup> آية ٥٥ أالنور ·

<sup>(</sup>۲۸) مر تخریجه فی ۲/۱۵۹ .

<sup>(</sup>۲۹) ب، د، ج، ها: لا تلحق ٠

حديث أبني رَزين المُقيلي أنه قال : يارسول الله كيف يُحيى الله الموتى وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال : « ياأبا رزين أما مسردت بوادي أهلك مَحدُلا ثم مررت به يهة زُ خضراً فكذلك يُحيى الله الموتى وكذلك آيته تعالى في خلقه » فهذا التشبية الساهر الذي لا يلحق ، وكذلسك فوله في تمثيل الميت بالنائم وبعثه باليقظة ، وهذا أشكال شيء بشيء . فهذا يعتبر أولى الأبصار . •

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذابهم في الديا و [٣] حكى أهل اللغة أنه يقال : جلا القوم عن منازلهم وأجليتهم هذا الفصيح ، وحكى أحمد بن يحيى تعلب أجلوا ، وحكى غيره جلوا عن منازلهم يبجلون ، واستعمل فلان على الجالية والجالية ، وقرأ أكر الناس ، وهي اللغة الفصيحة المعروفة من كلام العرب التي نقلتها الجماعة التي تبجب بها الحجية ، (ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء) بكسر الهاء وضم الميم ، فعمن قرأ بها : أبو جعفر وشيبة ونافع وعبدالله اين عامر وعاصم ، وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي (عليهم الجلاء) بضم الهاء والميم وقرأ أبو عمرو بن العلاء (عليهم الجلاء) بكسر الهاء والميم قورأ أبو عمرو بن العلاء (عليهم الجلاء) بكسر الهاء والميم فالمنافق أبو جعفر : والقراءة الأولى كسير ت فيها الهاء لمجاورتها اليساء فاستشقلت ضعة بعد ياء ، وأيضا فان آخر مخرج الهاء عند مخرج الساء وصنت (١٣) الميم لأن أصلها الضم فرد ت الى أصلها ، وهذه القراءة المينة والقراءة الثانية على الأصل إلا أن الأعمش والكسائي لا يقوآن (عليهم ) لا أن يلقى الميم ساكن ، ولا يعرف عن أحد من القراء من جهسة الا أن يلقى الميم ساكن ، ولا يعرف عن أحد من القراء من جهسة الا أن يلقى الميم ساكن ، ولا يعرف عن أحد من القراء من جهسة

<sup>(</sup>۳۱) ب ، د : وضممت •

صحيحة أنه قرأ ( عليهُم ' ) الا حمزة ثم أنه خالف ذلك فقرأ فيهم " ولم يَضُمُّ إِلا في عليهُم واليهُم ولدَيهُم الا ابن كيسان احتج له في تخصيصه هذه الثلاثة ، فقال : عليهم واليهم ولكدَّيهم ليست اليساء فيهن ياء محضة ، وأصلها الألف ؟ لأنك تقول : على القوم ، فلهسذا أُ قَرَّوهَا عَلَى ضَمَّتِهَا ؟ لأَنَّ اليَّاءُ أَصَّلَهَا الأَلْفَ ، واليَّاءُ في ﴿ فِي ﴾ ياء محضة • قال : وسألتُ أبا العباس لم قرأ الكسائي عليهم بكسر الهاء فلما قال : ( عليهنُم ° ) ضَمَّمها ؟ فقال : انما كسرها اتباعاً لَلياء ؟ لأن الكسرة أ'خت ُ الياء فلما اضطر الى ضم الميم الماتنان النا الضم أصلها كــان الأولى أن يُتبع الها الميم فيضمتها أي لأن أصلها الضم وبعدها مضموم . قال أبو جعفر : وهذا أحسن ما قبل في هذا • فأما قراءة أبي عمسرو ( عَكَيهم الجَلاء ) ففيها حجتان احداهما أنه كسَر المم لالتقساء الساكنينَ • وهذه حجة لا معنى لها؟ لأنه انما يُكسَر ' لالتقاء الساكنين مالم يكن له أصل في الحركة فأما أن تُدَعَ الأصلَ وتُجَتُّلُ حركَــة أخرى فغير جائز ، والحجة الأخرى صحيحة ، وهو(٣٢) أنما كســـــــر الهاء اتباعاً للياء ؟ لأنه استثقل ضمة بعد ياء ، وكذلك أيضاً استثقل ضمة مُعد كسرة فأبدل منها كسرة اتباعا كما فعل بالهاء فقال ( عليهسسم الجِلاءَ) ( لَعَذَّ بهُم في الدنيا ولَهُم في الآخِر ، عَذَاب النار ) أي مع الخزي الذي لَحقَهُم في الدنيا من الجلاء . قال قتادة : الجسلاء الخروج من بلد الى بلد ، وقيل : منى كتّب حتّم وهو مجاز ، وقيل : كتبه في اللوح المحفوظ(٣٣) .

<sup>(</sup>٣٢) في ب ، د ، هو زيادة و انه ، ٠

<sup>(</sup>٣٣) في هذه الزيادة « والجلاء ممدود مصدر رجلا والجلا – بالقصر – كحل تُنجلس به العين قال الشاعر: وأكحلك بالصاب أو بالجلا٠٠ فغتج أكحل أو خفض » ٠

ذِلِكَ بِأُنَّهُمْ شَاقَوا اللهَ ورَسُولُهِ • • [2]

يكون « ذلك ، في موضع رفع على اضمار مبتدأ أي الامر ذلك ، ويجوز أن يكون في موضع نصب أي فعلنا بهم ذلك ، ويجوز أن يكون في موضع رفع أيضاً أي ذلك الخزي وعذاب /٢٧٥/أ النار لهم بأنهم خالفوا الله ورسوله ( و َمَن يُسَاق الله ) في موضع جزم بالشرط ، وكسر ت الفاف لالتقاء الساكنين ، ويجوز فتحها لشقل التشديد والكسر الآأن الفتح اذا لم يلقها ساكن أجود مثل « مَن يَرتَد منكم عَسن أن الفتح اذا لم يلقها ساكن كان الكسر أجود ، كما قال :

٤٧٧ فَغُضُ الطّرفُ اللَّكُ مِن تُعَيِّر

فَلاَ كُعِيًا مِلَغَتَ وَلاَ كُلاَ با<sup>(٣٥)</sup>

and the second of the second

( فَانَ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ ) جواب الشرط أي شَدِيدُ عَقَابِه لِيمَنُ حَادَةُ وَحَادً وَسُولِه •

مَا قَطَعُتُم مِنَ لِينَةً أَو تَركَتُمُو َهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهِمَا فَسِاذَنَ اللهِ •• [٥]

في معنى اللينة ثلاثة أقوال عن أهل التأويل: رَوَى سفيان عسن داود ابن أبي هند عن عكرمة ابن عاس قال: اللينة النخسل سوى العَجَود ، وهذا قول سعيد بن جير وعكرمة والزهري ويزيد بن رومان، وقول مجاهد وعمر ابن ميمون أنه لجميع النخل، وكذا روك ابن وهب عن ابن زيد قال: اللينية النخل كانت فيها عجود أو لم تكن ، وقال

<sup>(</sup>٣٤) آية ٥٤ ـ المائدة ٠

<sup>(</sup>۳۵) مر الشاهد ۱۹۷ ا

سفيان : هي كراثم النخل • وهذه الاقوال صحيحة ؟ لأن الاصمعي حكى مثل القول (٣٦٠ الأول فيكون لجميع النخل ، ويكون ما قطعوا منها مخصوصاً فتنفق الأقوال • ولنهَ مُشْمَتَقَة عند جماعة من أهل العربية من اللون ، وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، وفي الجمع ليان كما قال : ٢٧٥ وسالفة كسكوق الليسان

## أَضَرِم فيهاَ الغَوِى ُ السُّعُرُ \* (٣٧)

وقال بعضهم: هي مُشتَقَة من لانَ يلينُ ، ولو كانت مِنَ اللون ، قلل في الجميع لو ان (٣٨) ( و لُيخزي َ الفاسقينَ ) أي وليُذرِل مَسَن ْ خَرَجَ من طاعته (٣٩) جل وعَز •

وما أَفَاءَ اللهُ على رَسُولِيهِ مِنْهُمُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمُ عَلَيْهِ مِنْ ﴿ حَلِيهِ مِنْ ﴿ خَلِيهِ مِنْ ﴿ حَلِيهِ مِنْ ﴿ حَلِيهِ مِنْ ﴿ حَلِيهِ مِنْ ﴿ خَلِيهِ مِنْ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ لَا يَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ

هذا عند أهل التفسير في بني النضير ؟ لانه لم ينُوجَفُ عليهــــــم بخيل (٤٠) ولا جمال ، وانما صولحوا على الجلاء فَمَلَكَ اللهُ تعالى ما لَهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيه بما أراد وكان فيه فكك فصيح عن الصحابة منهم عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه كان يأخذ منه ما يكفيه وأهله ويتجعك الباقي في السلاح الذي يقاتل به العدو المنافقة وأهله ويتجعك الباقي في السلاح الذي يقاتل به العدو

<sup>(</sup>٣٦) هـ: قول.

<sup>(</sup>۳۷) الشاهد لامرى القيس · انظر ديوانه ١٦٥ « كبيحوق اللبان أضرم فيه · · » ، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٢٥٣ ·

<sup>(</sup>۳۸) ب ، د : ليان ، تصحيف

<sup>(</sup>۳۹) ب ، د : عن طاعة الله •

<sup>(</sup>٤٠) ب، د: ځيل ٠

وفي الكُسرَاع • فلما تُنُوفَيُّ النبي (٤١) صلى الله علية طالبت فأطمة رضي الله عنها به على أنه ميراث فقال لها أبو بكر رضى الله عنه : أَنت أعــزَ الناس عَلَى غير أني سَمعت وسول الله صلى الله عليه يقول : • إنسا مَعَاشَرَ الْأَنبِياءَ لا نُورَتُ مَا تركنا صَدَقَة ۗ ٤٢٠، ولكنتي أقره على مَا كَانَ (٢٠٠٠) يَفْعَلُهُ فَيْهِ ، وَتَابَعُهُ أَصْحَابُهُ (٤٠٠) بِالشَّهَادَةُ عَلَى أَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كذا قال حتى صار ذلك إجماعاً ، وعُمَسُلُ به الخلفاء الاربعــة لم يغيروا منه شيئاً وأجروه مجراه في وقت النبي صلى الله عليــه فأبها معنى « لا نُورَثُ ما تركنا صدّد قة " » فقد تكلّم فيه العلماء فقسال بعضهم : معنى « لا تُنورثُ ، كمعنى لا أُورثُ كما يقول الرجــــل<sup>(01)</sup> الحليل : فعلنا كذا ، وقيل : هو لجميع الانبياء ؛ لانه لم يُنُورثُ أَحَسَدُ " منهم شيئاً من المال ، وقالوا : معنى د خيفت ُ المَـوالى َ من و َرَ أَثَى ، (٢٦٠ مَمْنَاهُ خَفَتُ ۚ أَلَا يَعَمَّمُنُوا بَطَاعَةُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزْ ﴿ وَيَدُّلُ عَلَى هَذَا ﴿ وَاجْعَلْهُ ۗ رَبُ رَضَيَا (٤٧) • ومعنى « يَر ثُنْنِي ، (٤٧) النبوة والشريعة وكذلك « وورث سليمان داود »(٤٨) ومعنى « ما تراكنا صَدَقَةً » فيه أقوال : فمن أصبَحتها أنه بمنزلة الصدقة ؟ لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يملسك شيئًا • وانما أباحه الله جل وعز هذا فكان يُنبفقُ منه على نفسمه ومسن

<sup>(</sup>٤١) به ، د : رسول الله ٠

<sup>(</sup>٤٢) مر تخريجه ص ١٢٦٠ •

<sup>(</sup>٤٣) في ب زيادة « النبي صلى الله عليه ، وفي هـ « رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٤٤) ب ، د ، ه : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>٤٥) « الرجل » زيادة من ب ، د °

<sup>(</sup>٤٦) آيـة ٥ ــ مريم ٠

<sup>(</sup>٤٧) آية ٦ \_ مريم

<sup>(</sup>٤٨) آيـة ١٦ - النمل

يعوله ، ويجعل الباقي في سبيل الله ، فهذا قول ، وقيل : بل قد كان تصدق بكل ما يملكه ، وقيل : « ما ، بمعنى الذي أي لا ننورَثُ الذي تركناه صدقة وحنُذ فَت الهاء لطول الاسم ويقال : « و جَف ، اذا أسسرع ، وأ وجَفَهُ عُيرُهُ ( و لكن الله يُسلّط ( سُله / ٢٧٥/ب على من يشماء ) أي كما سلّطه على بني النضير .

مَا أَرَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهَلِ القُرَى فِيلِيَّهِ وَلَلرَّسُولِ وَلَلْ سُولِ مِنْ السَّبِيلِ •• [٧]

في هذه الآية أربعة أقوال: منها أنه الفيء الأول وان ما صولح عليه المسلمون من غير قتال فهذا حكمة ، وقيل: بل هذا غير الاول ، وهذا حكم ما كان من الحيزية ومال الحراج أن ينقسم ، وهذا قول منعمر ، وقيل: بل هذا ما قوتل عليه أهل الحرب ، وهذا قول يزيد بن رومان ، والقول الرابع أن هذا حكم ما أوجيف عليه منخيل (٤٩) وركاب ، وقوتل عليه فكان هذا حكمة حتى (٥) نسيخ بالآية التي في سورة « الانفال » (٥) والصواب أن يكون هذا الحكم منالفاً للاول ؛ لانه قد صح عمن تقسوم به الحجة أن الأول في بنسي النضير وأنه جعل حكمه الى النبي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، ويد لك على هذا حديث عمر مع صحة السناده واستقامة طريقته قرى على أحمد بن شعيب عن عيدالله بن سعيد ويحيى بن موسى وهارون بن عبدالله قالوا : حد تنا سفيان عن عمر و

<sup>(</sup>٤٩) في أ « الخيل ، فأثبت ما في ب ، د ، هـ :

<sup>﴿</sup>٥٠) ج ، ه ٠ : ثم ٠

<sup>(</sup>٥١) آية ١ - الانفال « يسألونك عن الانفال » انظر الناسح والمنسوخ لابن النحاس ١٤٩ .

عن الزهري عن مالك بن أويسس بن الحد ثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول. مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكان (٢٥) ينفق منها على أهله مَفَقَةَ سَنَة ، وما بقى جَعَله في السلاح والكُسرَاع عُدَّةً في سمل الله • فقد دل هذا على أن الآية الثانية [ حكمها خلاف حكم الأولى؟ لأن الاولى تدلُّ على هذا أن ذلك شيء للنبي صلى الله عليه ٬ والآيســة الناسة [(٥٣) على خلاف ذلك قال الله جل وعز ما أَ فاء الله على رسولــه من أهل القرى فلله » قيل : هذا افتتاح كلام ، وكل شيء لله ( أ ° ) : والتقدير فسبل الله و « للرسول ولذي القربي ، وهم بنوها شم وبنسو المطلب « واليتامي » وهم الذين لم يبلغوا الحلم وقد مات أباؤهم ، « والمساكين » وهم الذين قد لحقهم ذل المسكنة مع الفاقة ، • وابن السبيل ، وهـــــم الْمَسَافِرُونَ فِي غَيْرُ مُعْصِيةَ المُجَاجُونَ ﴾ ﴿ كُي لا يُكُونَ دُولَةً بَكِينَ الأَغْنِيَاءِ منكم ) الضمير الذي في يكون يعود على ما [ أي لا يكون ] (\* ° ما أفاهُ اللهُ على رسوله من أهل القرى د'وكة يتداووله الاغنياء فيعملون فيه مـــا يحبون ، فَقَسَمُهُ الله جل وعز هذا القسم ، وقرأ يزيد بن القعقاع ﴿ كَي لَا تِكُونَ دُولَةٌ ۚ ) بالرفع وتأنيث ﴿ تَكُونَ ۚ ۚ ﴿ دُولَةً ۚ ﴾ اسم ﴿ تُكُـونَۥ « بين الأغنياء » الخبر (١٥٦) ، ويجوز أن يكون بمعنى يقع فلا يحتاج الى خبر

<sup>(</sup>٥٢) في ب، د، ه زيادة « رسول الله (صلعم) » ٠

<sup>(</sup>۵۳) الزيادة من ب، د، ج، هـ ·

<sup>(</sup>٥٤) في ب ، د زيادة « وقيل » ٠ ب ، د : فلسبيل ٠

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من ب، ج، د، هـ

<sup>«</sup>٥٦» في ب، د « وتأنيث تكون أى يكون بين الأغنياء الخير ، العبارة محرفة .

مِثْلُ ﴿ إِلا ۚ أَنْ تَكُونُ تَحَجَارَةٌ ﴿ وَأَغْنِيا ۚ ﴾ ﴿ وَأَغْنِيا ۚ ﴾ جمع غَنبِي ۗ ﴾ وهكذا جمع المعتل وان كان سالمًا جُمع على فُعَلا وفيمَال نَحُو كريم وكرماء وكرام ، وقد قالت العرب في السالم : تَصَيِّب ُ وانصباء شبَّه َ بالمعتـــل وشبهوا بعض المعتل أيضاً بالسالم • حكى الفراء(٥٨) : نَـفَـى وَنُـفَـواء بالفاء شبَّهُ بالسَّالِم وقُلْبِتَ يَاؤُه ( " واو آ م ( وما آتاكُم الرسنول الفاء شبَّه الرسول المسول فَخُذُ وَهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا) حَكَى بَعْضُ أَهْلِ النَّفْسِيرِ أَنَّ هَذَا فِي الغَنائم واحتج بأن الحسن قال : وما آتاكم الرسول من الغناثم فخذو. وما نهاكم عنه من الغُلُولِ وليس كذا مُص الحديث عن الحسن كما حدثنا علمي بن الحسين عن الحسن بن محمد عن هُوذَهُ قال : حدثنا عوف عسن الحسن في قوله جـل وعز « ما آتاكم الرسول' فَحُدُدُ وهُ وما نهاكم عنــه ليس يدل على أن الآية فيه خاصة بل الآية عامة • وعلى هذا تأولها أصحاب رسول الله فقال عبدالله بن مسمود : إن الله لعن الواشيمَــةُ /٢٧٦/أ والمستَوشمة والنامصة والمُتَنمّصَة (٦٠٠ ع فقيل له : قد قرآنا القرآن فما رأينا فَيه هذا فقال : قد لَعَنَّهن وسول الله وقال الله د وما آتاكــــم الرسول فَيَخذوه وما نَهاكُم عنه فانتهوا ، وعن ابن عباس نَحو من

<sup>(</sup>٥٧) آيـة ٢٨٢ ـ البقرة ، ٢٩ ـ النساء • أنظر ص١٣٨ ، ٢١٦ •

<sup>(</sup>٥٨) المنقاوص والمدود ١٤ .

<sup>(</sup>٥٩) في أ « فاؤه ، تصحيف ٠

<sup>(ُ</sup>٠٠) بُ ، د : المنتبصة ، جاء في اللسان ( نبض ) تُبعب أُ ونمنَص. تُنبيصاً الشُعَرَ أي نَتِغهُ ،

هذا في النهي عن الإنتباذ في النقير والمُز وَتَّت (١٦) ( واتقنُوا الله ) أي احذروا عقابه في عصيانكم رسوله ( إن الله شديد العقاب ) أي شديد عقابه لمن خالف رسوله صلى الله عليه •

للفُقرَر أَ المُهاجِرِينَ وَ [٨] قيل : هو بدل مين قد تقدم ذكره بأعادة الحرف مثل « للكّذين استُضعفُوا »(١٣) لمن آمن منهم ، وقيل : التقدير كي لا يكون دُولة بهين الاغنياء منكم لكي يكون للفقسراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أي أخرجهم من المشركون ( يَستَغُونَ فَضُلاً مِنَ الله ورضوانا ) في موضع صب على الحال ، وكذا ( ويمنصر ون الله ورسوله أوليك همم الصادقون ) متدأ وخسره ،

والذينَ تَسَوُّوا الدَّار والايمانَ مين ْ فَسِلْهِم ْ •• [٩]

«الذين» في موضع خفض أي للذين ، ويجوز أن يكون في موضع رفسع بالابتداء والخبر ( ينحبنون من هاجر اليهم أي أي (التقل اليهم اليهم الناداء والخبر ( ينحبنون من هاجر اليهم أي موضع نصب على الحال واذا كان الذين في موضع خفض كان ينحبنون في موضع نصب على الحال أو مقطوعاً مما قبله ( ولا يجد ون في صند ورهم حاجة مما (أ وتوا) معطوف عليه ، وكذا ( وينو ترون على أنف سيهم وكوكان بهسم معطوف عليه ، وكذا ( وينو ترون على أنف سيهم وكوكان بهسم

<sup>(</sup>٦١) في ب، د زيادة « الختم » ٠

<sup>(</sup>٦٢) جاء في اللسان ( نقر ، زفت ) : النقير : أصل خَسَبَة يُنقبَر فيئنتَبذ فيه فيشته نبيذه وهو الذي ورد النهي عنه • المَرْ فت : الوعاء الذي طلهي بالزفت •

<sup>(</sup>١٦٣) آيـة ٢٢ - سبا

<sup>(</sup>٦٤\_٦٤) ساقط من ب ، د 🔭

خصاصة ) أي فاقة إلى ما آثروا به • وكل كُو م أو خلل في حائط في حائط فهو خصاصة (ومن يُوق شُح نفسه ) جزم بالشرط فلذلك حُذفت الألف منه ، ولا يجوز اثباتها اذا كان شرطاً عند البصريين ، ويجوز عند الكوفيين وشبهوه بقول الشاعر :

٤٧٤ - ألم ْ يَأْ تِيكَ والأنسِاءُ تُنسيى(٦٥)

والفرق بين ذا والأول أن الألف لا تتحرك في حال والياء والواو قد يتحركان وهذا فرق بين ولكن الكوفيين خلطُوا حر وف المد واللين فجعلوا حكمها حكما واحداً ، وتجاوزوا ذلك (٢٦) من ضرورة الشعر الى أن أجازوه في كتاب الله جل وعز ، وحملوا قراءة حمزة « لا تخف « دركا ولا تخشى » (٦٧) عليه في أحد أقوالهم ، وأهل التفسير على أن الشيح أخذ المال بغير الحق ، وقد ذكرنا أقوالهم ، والمعروف في كلام العرب أن الشيح أزيد من البخل ، وأنه يقال : شيح فلان يشيح اذا اشتد بخله ومنع فضل المال ، كما قال (٢٨):

٤٧٥ عَمَرى اللَّحرَ الشَّحيح اذا أُ مِرَّتُ

عليسه لما لسه فيها مهينساً (١٩)

والذين َ جَاؤُا مِن ْ بعد ِهِمْ • • [١٠]

<sup>(</sup>٦٥) مر الشاهد ٢٩٩٠

<sup>(</sup>٦٦) هـ : لذلك ٠

<sup>(</sup>٦٧) آية ٧٧ ـ طه٠

<sup>(</sup>٦٨) في ب و د زيادة « الحارث بن حلزه ، وهذه النسبة خطأ ٠

<sup>(</sup>٦٩) الشاهد لعمرو بن كلثوم التغلبى · انظر : شرح القصائد السبع لابن الأنبارى ٣٧٣ ·

يكون «الذين» في موضع خفض معطوفاً على ماقبله أي والذين وعلى هذا كلام أهل التفسير والفقهاء كما قال مالك ليس لمن شمَّمَ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفيء نصيب لأن الله تعالى قال : دوالذين جاؤ ا من بعد هم "يقُولُون ربَّنا اغفر لنا » الآية ، وقال قتادة : لم تؤمر وا بسب أصحاب النبي (٧٠) وانما أمرتم بالاستغفار لهم ، وقال ابن زيد في مسى قوله ( ولا تجعل " في قلُوبنا غلا للذّين آمنُوا ) لا تمُورت قلوبنا غلا لمن كان على (٧٠) دينك ، ( ربَّنا انتَك روَف " رحيم" ) أي بخلقك (رحيم") لمن تاب منهم ،

## أَلَمْ ۚ تَـرَ ۚ الَّى الذينَ الْفَقُوا •• [١١]

حُدُ فَتَ الْأَلْفَ للجزم ، والأصل فيه الهمز لأنه من وأى والأصل يمر أَى (يقُولُونَ لا خوانهم الذين كفر وا من أهل الكتاب) «يقولُون» في موضع نصب على النحال ، وعسن ابن عباس «الذين نافقواه عبدالله بن أنبي وأصحابه واخوانهم (۲۲۷) من أهل الكتاب بنو النصير (لنن أُخرجتُم ) أي من دياركم ومنازلكم (لنُخر بُجن ممكم ) من ديارنا (ولا نُطيع من سألنا خذلانكم ديارنا (ولا نُطيع أحداً أبداً ) أي لا نطيع من سألنا خذلانكم وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد أنه أجاز فتحها في خرها اللام ؟ لأن اللام للتوكيد فلا تغير ههنا شيئا ،

<sup>(</sup>۷۰) ب، د، ها: رسول الله ٠

<sup>(</sup>۷۱) ب، د: من أهل •

<sup>(</sup>٧٢) ني ب، د، هـ زيادة وقال ، ٠

## لَـن الخرجُوا لا ينخر جُون معَهُم \* ٠٠ [١٧]

أي لئن أُخرِج بو النفير لا يخرج المنافقون معهم فحبر بانفيب ، وكان الأمسر على ذلك و (ولئن قُو تلوا لا ينصسرونهم ولن ولن نصر وهم ليو لئن الأدبار) فحبر جل وعز بما يعلمه فان قيل : فما وجه رفع و لئن أُخر جُوا لا يتخر جُون معهم ، وظاهره (٣٣) أنه جواب الشرط وأنت تقول : أن أُخر جُوا لا يخرجوا معهم ، ولا يجوز غير ذلك ، واللام توكيد فلم رفع الفك ؟ فالجواب عن هذا ، وهو قول الخليل وسيبويه رحمهما الله على معناهما ، أنه قسم و والمنى والله لا يخرجون معهم ان أخرجوا لا يقومون ، ودخلت اللام في الأول لأنه شرط للناني ، وكذا مابعده ، وكذا (ثم لا ينتصر ون ) معطوف علمه ، ويجوز أن يكون مقطوعا منه ،

## لأنتم أشد ُ رهبَة ً في صُد ُورِ هم م مِن َ اللهِ [١٣]

أي في صدور بني النضير من اليهود ، ونصبت رهبة على التمييز • ( ذلك َ بأنَّهم قوم لا يفقهون قدر عظمة الله جل وعز فهم يجترئون على معاصيه ولا يتلَخو َفُون َ عقابه ُ •

لا يُقاتلُونَكُمْ جَمِيعًا الآفي قُرى مُحَصَّنة مِ ١٤]

نصبت «جميعاً» على الحال • وقرية وقُر ًى عند الفراء شاذ كان يحب أن يكون جمعه (٥٠) قِراء مِثل عُكُو َ وعُكاء • قال أبو جعفر :

<sup>(</sup>۷۳) في ب ، د زيادة « يدل على » ٠

<sup>(</sup>٧٤) ه : يخرجوا ٠

٠ لهمه: حه ، ٢٠ (٧٥)،

وأنكر أبو اسحاق هذا وأن يقال شاذ لما نطق به القرآن ، ولكنه مِشكُ ضيعة و ضِيَع جاء بحذف الألف ،

٧٦ وقيل: هو اسم للجمع • (أو من وراء جُد ر بأسه م الم البكية بنكه م الكية بدأ ) وقرأ أبو عمر وابن كثير (أو من وراء جدار) وحكي عن الكية (أو من وراء جد ر) المنتج الجيم واسكان (٧٧) الدال ، ويحبوز جد ر على أن الأصل جد ر فحد فت الضميّة الثقلها • وجد ر لغة بمعنى جدار ، و جد ار واحد يؤدي عن جمع الا أن الجمع أشبه بنسق الآية لأن قبله « الآ في قري وام يقل: الا في قرية (تحسب بهم م منتكى) جميعاً ) مفعول الن لتحسب ، وليس على الحال • (وقد كو الم م م م م م م النقي قال قتادة: أهل الباطل مختلفة أهواؤهم مختلفة أعمالهم ، وهم م م النقي النفيد على معاداة أهل الحق م وفي حرف (٨١) ابن مسعود (وقلوبهم أشت النفيد يهود والمنافقين ليسوا ميهود • وفي حرف (٨١) ابن مسعود (وقلوبهم أشت ) يكون (٢٠) أفعل بمعى فاعل أو يحذف منه «من » (ذلك بأنهسم قوم الايكون روم النقص أي يكون (٢٠) أي لا يعقلون مالهم فيه الحظ مما عليهم فيه النقص .

كَمَثُلُ الذينَ مِنْ قبلهم \* ٠٠ [١٥]

[ المعنى مشَلُهُم ° كَمَثُلِ الذين من قبلهم حين تمادوا على العصيان فَا هلكُوا • واختلف أهل التأويل في «الذين] (١٠٠ من قبلهم» ههنا فقال

<sup>(</sup>۷٦) في ب ، د زيادة « أصله قبرك وبالألف قبر اى » ٠

<sup>(</sup>۷۷) د : وسکون

<sup>(</sup>۷۸) ب، د: قراءة •

<sup>(</sup>٧٩) في ب ، د زيادة « بمعنى أفعل أى يكون ، •

<sup>(</sup>۸۰) ما بين القوسين زيادة من ب ، د ، هــــ

ابن عباس : هم بنو قينَقاع ، وقال مجاهد : هم أهل (۱۱) بدر والصواب أن يقال في هذا : ان الآية عامة وهؤلاء جميعاً ممن كان قبلهم • (قريباً) نعت لظرف (ذَ أقدُوا و َبال َ أمر هم ْ ) أي ذاقوا عذاب (۱۲ الله على كفرهم وعصيانهم ( ولَهُمْ عَذَاب ْ أَلَيم ْ ) أي في الآخرة •

كَمَـثُلُ الشَّـطانِ اذْ قالَ للانسيَانِ اكفُرْ فلمَّا كَفَرَ قالَ انتي بريْ مِنكَ انتي أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالمينَ •• [١٦]

الكاف في موضع رفع أي مثل المنافقين في غرورهم بني النصير ومثل بني النضير في قلوبهم (٨٣) منهم كمتَل الشيطان • وفي معناه قولان: أحدهما أنه شيطان بعينه غرَّ راهباً • وفي هذا حديث مسند قد ذكرناه ، وهكذا روى عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه • والقسول الآخر أن يكُونَ الشيطان ههنا اسماً للجنس ، وكذا الانسان ، كما روى ابن أبي نحيح عن مجاهد قال : هي عامَّة •

فكان َ عا قبته ما أنَّهما في النار • • [١٧]

عاقبتهما خبر كان و «أنّ وصلتها/۲۷۷/أ اسمها • وقرأ الحسن ( فكان عاقبتُهما ) (١٤٠ بالرفع ، جعلها اسسم كان • وذكّرها ؛ لأن تأنيثها غير حقيقي (خالدين فيها) على الحال • وقد اختلف النحويون في الظرف اذا كُررَّرَ فقال سيبويه (٥٠٠) : هذا باب ماينتَنَّى فيه المُستَقَرَ

<sup>(</sup>۸۱) ب، ه : اصحاب ۰

<sup>(</sup>۸۲) ب، د، ها: عقاب ۴

<sup>(</sup>٨٣-٨٣) في ب ، د « بني النضير في قولهم منهم » •

<sup>(</sup>٨٤) الاتحاف ٢٥٥٠

<sup>(</sup>۸۰) الکتاب ۲۷۷/۱ •

توكيداً فعلى قوله نقول: ان زيداً في الدار جالساً فيها وجالس "لا يُختار أحدهما على صاحبه ، وقال غيره: الاختيار النصب لئلا يُلغى الطسرف مرتين ، وقال (٢٠٦) الفراء (٢٠٠): ان النصب ههنا هو كلام العسرب قال: تقول: هذا أخوك (٢٠٨) في يده (٢٠٩) درهم "قابضاً عليه ، والعلقة عنده في وجوب النصب أنه لا يجوز أن يقدم من أجل الضمير فان قُلت : هسذا أخوك في يده درهم قابض على دينار ، جاز الرفع والنصب ، وأنشد في مايكون منصوبا:

## ٤٧٦ والزَّعَفَــرَانُ علــى تَراثبِهِـا شَــرَوْنَ علـــ تَراثبِهِـا شَــرَوْنَ علـــر (١٠٠)

قال أبو جعفر : وهذا التفريق عند سيبويه لا يلزم منه شيء ، وقد قـــال سيبويه : لو كانت التننية تنصب لنصبت (٩١) • في قولك : عليك زيــد حريص عليك • وهذا من أحسن ماقيل في هذا (٩٢) وأبينه لأنه (٩٣) بَــيَّنَ أن التكرير لا يعمل شيئًا ( وذلك َ جزاء الظّالمين َ) قيل : يعني به بني انتضير ؟ لأن نسق الآية فيهم • وكل كافر ظالم •

يأَ يُنَّهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقَنُوا اللهَ ٢٠٠ [١٨]

<sup>(</sup>۸٦) ب، د، ها: وقول ۴

<sup>(</sup>۸۷) معانی الفراء ۱۲۷/۳ •

<sup>(</sup>٨٨) في أه تحريف ، \*

<sup>(</sup>۸۹) في ب ، د زيادة « صوانه » لا معنى لها ٠

<sup>(</sup>٩٠) الستشهد به غير منسوب في معانى الفراء ١٤٦/٣ ، اللسان (ترب)٠

<sup>(</sup>٩١) في أ « فنصبت ، فاثبت ما في ب ، د ، هـ لأنها أقرب \*

<sup>(</sup>۹۲) ب، د: فیه ۰

<sup>(</sup>٩٣) في أ « لأن » فأثبت ما في ب ، د 🦈

أي بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ( و َلتَنْظُسُر " نفس" ماقد مَت لفرَد ) والأصل و لتنظر " حُد فَت الكسرة الثقلها واتصالها بالواو أي لتنظر " نفس" ماقد مَت ( و القيامة من حَسن ينجيها أو قبيح يوبقها • والأصل في غد غد و " وربما جاء على أصله ( ٥٠ ) ثم كُر ر و يوبقها خل وعز ( و اتَقُوا الله الله خبير " بما تعملُون ) •

ولا تكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ •• [١٩]

يكون نكسي بمضى ترك أي تركوا طاعة الله جل وعز ( فأسكاهم المفهم من ومن حسن ماقيل الفهم أن المعنى أن الله لما عذ بهم شككهم عن الفكرة في أهل دينهم أو في خواصهم ، كما قال « فاقتلوا أنفسكم ، (٩٦) ( أ ولئك كهم الفاسقون ) أي الخارجون عن طاعة الله جل وعز .

لا يستوي ٠٠ [٧٠] أي ( المعتدل (أصحاب النتار وأصحاب المعتدل (أصحاب الجنتة ) تكون «لا المجنتة ) المجنتة ) تكون «لا المجنتة للتوكيد ٠ (أصحاب المجنتة مهم الفائزون ) أي الذين ظفروا بما طلوا ٠

لَو أَنزَ لَنَا هَذَا القرآنَ عَلَى جَبَلَ ِ لرأَيْتُهُ ۚ خَاشِعًا مُتَكَصَدَّعَـاً •• [٢١]

<sup>(</sup>٩٤) في ب ، د زيادة « ليغتد والأصل » ·

<sup>(</sup>٩٥) في هـ الزيادة « قال ألراجز:

لا تتحبيساها وادلواها دكوا إن مع اليتوم أخاه غدوا ،

<sup>(</sup>٩٦) آية ٤٥ - البقرة ٠

<sup>(</sup>۹۷<u>-</u>۹۷) ساقط من ب ، د ۰

صب على الحال أي فرعا لتعظيمه القرآن ( مِنْ حَسَيَة الله ) ودَلَّ بهذا على أنه يجب أن يكون من معَه القرآن خَاتُفاً حَدْراً مُعظَّماً له منز ها عمن (٩٨) يخالفه ( وتلك الأمثال انتضير بمها للنَّاس ) أي يعرفهم بهذا ( لعَلَمَهُم مُ يَتفكَّر ون ) فينقادون الى الحق (٩٩) •

## هو َ اللهُ الذي لا الهُ الا هُـو َ •• [٢٢]

«هو» مبتدأ ، ومن العرب من يُسكّن ألواو فمن أسكنها حذفهاً ههنا لالتقاء الساكتين ، اسم الله جل وعز خبر الابتداء ، «الذي» من نعشه «لا اله الآه الآه في الصلة أي الذي لا تصلح الألوهة الآله لأن كل شي له هو خالقه فالالوهة له وحده (عالم الغيب والشيّهادة) نعت ، ولو كان بالألف واللام في الأول لكان الثاني منصوباً ، وجساز الخفض (هُو الرحمن الرحمن الرحمن ألرحمة من الله جل وعز التفضل والاحسان الى من يرحمه ،

هُو َ اللهُ ۚ الذي لا اله َ الا هُـو َ •• [٢٣]

ومن نصب قال : الا اياه وأجاز الكوفيون الام على أن الهاء في موضع نصب ع وأنشدوا :

على الله الله الله الكنت جاد تنسا الاله ما تنساد (١٠٠٠) الله ما تنساد (١٠٠٠)

<sup>(</sup>۹۸) پ، دیمب: عما

<sup>(</sup>٩٩) في هـ الزيادة « وتلك في موضع رفع بالابتداء ( الأمثال ) ابتداء ثان خبره نضربها والثاني وخبره خبر الأول » •

<sup>(</sup>۱۰۰) استشهد به غیر منسوب فی: الخصائص ۱۹۰/۱ ، ۲۹۰/۱ ، الخزانة ۲/۲۰۰ ، المقاصد النحویة ۲۵۳/۱ .

قال أبو جعفر : وهذا خطأ عند البصريين لا يقع بعد دالا" ضمير منفصل لاختلافه ، وأنشد محمد بن يزيد : « ألا يُنجا ور َنا سسواك د يَئَار ُ » ( المَلك ُ القُد ُوس ُ ) نعت / ٢٧٧ / والملك مُشتق من المُلك والمالك مُشتق من المُلك ، و دالقُد وس ُ ، مُشتق من القدس وهو الطهارة كما قال (١٠١٠) :

# ٤٧٧ - و ِجبــــريل مُأمـــين الله فينـــــا ور ُوح القُـــد س ليس له كفاء (١٠٢)

قال كعب: « روح القدس ، جبرئيل عليه السلام ، قال أبو زيد: القدس الله جل وعز وكذا القدوس وقال غيره: قيل لجبرئيل صلى الله عليسه وسلم: ر وح الله لانه خَلَقَه من غير ذكر وأ ننى ومن هذا قيسل لعيسى صلى الله عليه وسلم: روح الله جل وعز لأنه خَلَقَه من غيير ذكر ، والله الله عليه وسلم: روح الله جل وعز لأنه خَلَقَه من غيير ذكر ، والله القدوس أي منطهر مما نسبه اليه المشركون ، وقرأ أبسو الدينار الأعرابي (المَلك القدوس) بفتح القاف ، قال أبو جعفر: ونظير هذا من كلام العرب جاء مفتوحاً نَحو سَمور وشبوط ولسم يتجيء مضموماً إلا « السنبوح » و « القدوس ، وقد فنتحسا يتجيء مضموماً إلا « السنبوح » و « القدوس ، وقد فنتحسا (السكم) أي ذو السلامة من جميع الآفات ، والسلام في كلام العرب يقع على خمسة أوجه: السلام التحيية والسلام السيداد من القول قال الله تعلى : « واذا حَاطَبَهُم الجاهِ الون قالوا سكلاماً » ( الله السيداد الله المستداد السلام الحاه المون قالوا سكلاماً » واذا حَاطَبَهُم الجاهِ الون قالوا سكلاماً » ( الله الله الله المناه ال

<sup>(</sup>۱۰۱) في ب ، د : قال حسان بن ثابت ٠

<sup>(</sup>۱۰۲) انظر دیوان حسان بن ثابت ۳ « وجبریل رسول الله ۰۰ ، ۰

<sup>(</sup>۱۰۳) آیــة ٦٣ ــ الفرقان ٠

به التحية ، والسلام ُ جَمع ُ سَلامة ِ ، والسلام بعضى السلامـة كمـــا تقول(١٠٤): اللذَ أَذُ واللذَ أَذَ ءُ ٢ و السلام ، اسم الله من هذا أي صاحب السلامة والسلام شجر قوي واحدها سَلامة " • قال أبو اسحاق : سُمتى بذلك لسكلميته من الآفات (١٠٥٠ ( المُؤمن ) فيه ثلاثة أقوال : منها أن معناه الذي آمن عباده من جوره ، وقيل : المؤمن الذي آمن أوليام مـــن عذابه ، وقال أحمد بن يحيي ثعلب الله جل وعز : المؤمن لانه يُـصـَدُّقُ عبادَهُ المُؤمنينَ • قال أبو جعفر : ومعنى هذا أن المؤمنين يشهدون على الناس يوم القيامة فَيُصدقُهُمْ اللهُ جل وعز ( المُهيِّمنُ ) رَوَى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : المهيمن ُ الأمين ُ ، وبهذا الاسناد قـــال : الشهيد ، وقال أبو عبيدة : المهيمن الرقيب الحفيظ • قال أبو جعفر : وهذه كلها من صفات الله جل وعز فالله شاهد أعمال عباده حافظ لها أمين عليها لا يظلمهم ولا يُلتُهم مَّن أَعَمالهم شيئًا ، وحكى لنا علي بن سليمان عن أبي العاس قال : الأصل مُؤ يَمنَ ، وليس في أسماء الله تعالى شَيُّ مُصَغَرُّ انما هو مثل مُسيِّطر أبدل من الهمزة هاء ، لأن الهاء أَخْفُ ۚ ( العَز يز ُ ) أي العزيز في انتقامه المنبع فلا ينتصر منه من عاقب ( الجَبَّارُ ) فيه أربعة أقوال : قال قتاد : الحَّبَارِ الذي يُحبِرِ خَلَقَهُ أُ على ما يشاء • قال أبو جعفر : وهذا خطأ عند أهل العربية ، لأنه انســــا يجبيء من هذا مُجبر "(١٠٦) ولا يجبيء فَعَال من أَ فَعَلَ ، وقيل : 
 « جَبَّر الله عُلقه أي نكشهه وكفاهم • وهذا قسول المجبّار » من جَبَّر الله عُلقه أي نكشهه وكفاهم • وهذا قسول المجبّار » من جبّر الله عليه عليه المجبّار » من جبّر الله عليه عليه المجبّار » وهذا قسول المجبّار » من جبّر الله عليه عليه المجبّار » وهذا قسول المجبّار » من جبّر أله المجبّار » وهذا قسول المجبّار » وهذا المجبّار « المجبّار » وهذا المجبّار « المجبّار » وهذا المجبّار » وهذا المجبّار » وهذا المجبّار « المجبّار » وهذا المجبّا حسن لا طعن فيه ، وقيل : جبار من جَبَّرت ( الطَّظم َ فَجَبَّر أَي أَقْمَتُهُ ۗ

<sup>(</sup>۱۰٤) هـ : يقال ٠

<sup>(</sup>١٠٥) في ب ، د ، هـ الزيادة « والسلام بكسر السين حجارة صغيرة » •

<sup>(</sup>١٠٦) في ب « مجيز ، تصحيف ٠

بعد َ مَا انكَسَر َ (٬ ٬ ٬ ٬ فَاللهُ مُ تَعَالَى أَقَامِ القَلُوبِ لِيَتَفَهِمِهِ كَا دَلاَثُلَهُ ، وقيل : هو من قولهم تحبَّر النخل اذا علا وفات َ اليد َ كما قَال :

٤٧٩\_ أَطَافَت ْ بِهِ جِبَلانِ عندَ قطَاعِهِ

ورَدَّتُ عَلَيْهِ المَاءُ حتّى تُجبّرا(١٠٨)

فقيل : جبار لانه لايدركه أحد (المُتكبّر') أي العالي فوق خلقسه (سنبحان الله عما يُشركُونَ) نَصَبتَ سبحان على أنه مصدر مُششَقَّ مِن "سَبَتْحَتُه (۱۰۱ أي نَزَّحَتُه وبر اتُه مما يَقُول المشركون ، وهو (۱۱۱ اذا أفردته يكون معرفة ونكرة فان "جعلته نكرة صَر قته فقلت سنبحاناً وإن "جعلته معرفة لم تصرفه كما قال :

٤٨٠ أَ قُنُولُ لَمَّا جَاءَتَنِي فَخُرهُ

سُبِكَ الفَاخِرِ (١١١) مِن عَلَقَمَة الفَاخِرِ (١١١)

هُوَ اللهُ اللَّخَالِقُ البَّارِيءُ المُصَوِّرُ •• [٢٤] مُنَّى خَلَقَ الشيء قدره كلما قال :

<sup>(</sup>۱۰۷) ب ، د : بعد الكسر ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) الشاهد لامری، القیس ، انظر دیوانه ۹۸ « تردد فیه العین حتی تحیرا » \*

<sup>(</sup>١٠٩) ب، هه: سبحت الله ٠

<sup>(</sup>۱۱۰) ها : وهذا ٠

<sup>(</sup>۱۱۱) الشاهد للأعشى انظر ديوانه ۱۶۳ ، الكتاب ۱۳۳۱ ، الخزانة ۱/۲۰ ۸۹/۱ ، ۲۰۱/۲ ، ۲۰۱۲ .

## ٤٨١ ـ ولاَ نَتَ تَمْفِرِي مَا خَلَقَت وبَعْثُ خض القَوم يَخْلِقُ' ثُم لا يَفْرِي (١١٢)

الا / ٢٧٨/ أ ان محمد بن ابراهيم بن عَرَ فَهَ (١١٣) قال : معنى خَلَقَ الشّهُ السّهَ وَ ١١٤ قَدَرَهُ مُهُ مُتُورَعًا على غير أصل بلا زيادة ولا نقصان فلهذا تمرك استعماله الناس هذا معنى قوله : (الباريء) قيل : معنى البارىء الخالق ، وهذا فيه تساهل لضّعف من يقوله في العربية أو على البارىء الخالق ، ومقيقة هذا أن معنى بَرَ أ الله الخَلْق سوواهم وعداهم ألا ترى اتساق الكلام أن (١١٥) قبله خلق أي قدر وبعده برى (١١٦) أي عدل وسوسي وبعده (المصور ن) قبله فالصورة بعد هذين ، وقد قيل : ان المصور مشستق من صار يصير ، فالصورة بعد هذين ، وقد قيل : ان المصور مشستق من الصورة وهي المسال ، وله الاسسماء الحسنى ) • قال أبو هسريرة عن النبي صلى الله والأرض ) لأنه دال على أن له منحداً ومد بيراً لا نظير له فقد صار بهيئته ينستبح له أي المنزما له عن الاشياء (وهو العَزَيْنُ ) أي في انتقامه ممن كفر به (الحكيم بمعنى الحاكم ، فيها الحاكم ،

<sup>(</sup>۱۱۲) الشبعر لزهير بن أبي سلمى انظر شبرح ديوانه ٩٤ ، الكتاب ٨٩٢) ٢ ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>۱۱۳) في ب ، د ، ها ابراهيم بن محمد و تحريف ، ٠

<sup>(</sup>۱۱٤) ب، د: الخلق ٠

<sup>(</sup>۱۱۵) ب، د: لأن ٠

<sup>(</sup>۱۱۳) ب، د: وبعده يدل برا ٠

<sup>(</sup>۱۱۷\_۱۱۷) في ب ، د « لأنه حكمة لا يرى فيه » ٠

## شرح اعراب سورة المتحنة بســـم الله الرحمــن الرحيــم

يأيِّها الذِّينَ آشُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُو ِي وَعَدُو كُمْ • • [١]

(۱) د أي " ه نداء مفرد و د الذين » من نمته في موضع رفع ، وبعض النحويين يجيز النصب على الموضع وقال بعضهم : د أي " ، اسم ناقص وما بعده صلة له ، وهذا خطأ على قول الخليل وسيبويه (٢) ، والقول عندهما أنه اسم تام الا أنه لابد له من النعت مثل « مَن " » و دما إذا كاتسانكرتين ، وأنشد سيبويه :

٤٨٢ فكفى بنا فكضلاً على من عنونا حب النبسي منحمد إيانا (٣)

قوله « غَيرِ نَا » نعت لمن لا يفارقه ( لا تَمَتَّخِذُ وَا عَدُ وَ ي وعدَّ وكسم ) بمعنى أعداثي فَعَدُ و يقع للجميع والواحد والمؤنث على لفظ واحسد ، لأنه غير جار على الفعل ، وان شيئت جَمَعْنَهُ وأنتنَهُ ( أُولياء )

<sup>(</sup>۱) في ب زيادة « أي لا تتخفوا عدو"ى وعدو" أوليائي ، ٠

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲/۲۰۳ ۰

<sup>(</sup>٣) مر الشاهد ٣٠

<sup>﴿</sup>٤) ج: وتثنيته ٠

مفعول ثان [ ولم يُمُ مَرف ْ أولياء لأن في آخره ألفاً زائدة ً وكل ما كان في آحره ألف زائدة فبو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة نُحوْ عُمْ فَسَسَاء وسُهُ دَاء وأُصد قاء واصفياء ومرضي ، وتعرف أن الألف زائدة أَن نُظِيرً فَعَلَمَهُ ۚ فَانَ وَجَلَدَتَ بَعَدَ اللَّامِ مِن فَعَلَّهُ أَلْفًا فَهِي زَائِدَةً • أَكَا تَمَرَى أَنَّ عُسرَ فَاء فُعُلاء وأَصفَياء آفعلاء فبعد اللام الف ، وكذلك مُرضَى فَعْلَى وما كان من الجمع سيوى هذا من الجمع فهو ينصرف نحو غنمان ورجال وأُعدَال وفنوس وشباب إلا أن أشياء وحدها لا يُنصرفُ م معرفة ولا نكرة لثقل التأنيت فاستثقلوا أن يزيدوا التنوين مع زيادة حبر في التأنث لانها أ ريد بها أفعلاء نحبو أصب قاء كأنهم أرادوا أششاء مح وهو الاصل فثقل لاجتماع الباء والهمزتين فحذفوا احدى الهمزتين، وما أَسَبُّهُمَا مُصرُوفٌ في المعرفة والنكرة نَحُو ُ أَسماء وأحياء وأفياء ينصرف لأنه أفعال فَمَمن ْ ذلك أَعدال ْ وأَجَمال ْ ، وكذلك عدو ۖ وأعداء مصروف ، وكذلك قولَه تعالى ﴿ إِن يَـنْقَـٰفُوكُم ۚ يَكُنُونُوا لَكُم أَعَدَاءً ﴾[٧] مصروف لأنه أَ فَعَالُ ليس فيه ألف زائدة (٥) ( تُلْقُونَ اليهم بالمَودَّة ) مذهب الفراء أن الباء زائدة وأن المعنى تُلقُونَ اليهم المودة • قال أبسو جعفر : « تُلقُونَ » في موضع نَصب على الحال ، ويكون (٢٠ في موضع ىعت لأولياء • قال الفراء<sup>(٧)</sup> : كما تقول : لا تَتَخذُ ْ رَجلاً تُلقى اليُّه كل ما عندك • ( و َقَد ْ كَفَر ُوا بِما جَاءَكُم مِن َّ الحَق يُنْخُرَجُونَ ` الرسُولَ واياكُم ) عطف على الرسول أي ويخرجونكم ( أن تُؤمنُوا

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب، د، هـ • وفي هـ الزيادة « وهـ نـ اكله كلام أبى الحسن الأخفش رحمه الله » •

 <sup>(</sup>٦) ب، د، هـ: ويجوز أن يكون ٠

<sup>· (</sup>۷) معانى الفراء ٣/١٤٩ ·

بالله ربكم (إن كنتم خرر جنم جهاداً في سبيلي) نصبت جهاداً فأنه مفعول من أجله أو على المصدر أي إن كنتم خرجتم مجاهدين في طريقي الذي شر عته وديني الذي أمرت به (وابتغاء مرضاتي) عطف (تسر ون اليهم بالمودة في أمثل تلقبون (وأنا أعلم) قراءة أهل المدينة يشتون الألف في الادراج وقراءة غيرهم (وأن أعلم) بحذف الألف في الادراج وهذا هو المعروف في كلام العرب ؛ لأن الألف ليسان الحركة فلا تثبت في الأدراج ؛ لأن الحركة قد ثبت (١) و «أعلم على معنى عالم كما يقال : الله أكبر بمعنى كبير عوبوز أن يكون المعنى وأنا أعلم بكم (١) بما أخفاه بعضكم من بعض وبما أعلناه (ومن يفعكه منكم عنه ومن يلق اليهم بالمودة ويتخذهم أولياء (فقد ضك سواء السبيل) ومن عن قصد طريق الجنة ومنحجشها و

ان ْ يْثْقْفُوكْمْ ْ يَكُنُونُوا لَكُمْ ْ أَعْدَاءً • • [٢]

شرط ومجازاة فلذلك حُنْدَ فَتَ النون وكذا ( ويَبَسِيُطُوا البِكَـــم، أيد يِنَهُم وألسِنِتَهُم بالسُّوم ) تم الكلام •

لْمَن ْ تَنْفَعَكُم ْ/٢٧٨/بأرحامكُم ْ ولا أولاد ْكُمُم ْ •• [٣]

لأن أولادهم وأقرباهم كانوا بمكة فلذلك تقرَّبَ بعضهم الى أهـــل. مكَّة وأعلَـمُهُمُ الله جل وعز أنهم لن ينفعوهم يوم القيامة • يكون العامل. في الظرف على هذا لن تنفعكُم ويكون يُفصَل بينكُم في موضع نصب

<sup>(</sup>۸) ب ، د : قد تبیتنت ۰

<sup>(</sup>۹) ب، د، ها: منکم ·

على الحال ، ويجوز أن يكون العامل في الظرف ( يُفصَلُ ' يَهْكُمْ ) ( ' ' وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة ، وقد عرف أن المعنى يفصل الله جل وعز بينكم ، وقرأ عبدالله بن عامر ( يُفَصَّلُ ' ) ( ' ' على التكثير ، وقرأ عاصم (يفصل ) وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي ( يُفَصِّلُ ' بينكُمْ ' ) على تكثير يفصل ' ( والله ' بما تعملُون بصيير " ) مبدأ وخبره •

قَد ° كانت ° لكم أسوة ° حسنة ° • • [٤]

وحكى الفراء في جمعها أسى بضم (١٦) في الجمع ، وان كانت الواحدة مكسورة ليفرق بين ذوات الواو وذوات الياء ، وعند البصريين أنه يجسون الضم على تشبيه فعلة بفنه مندة ، ويجوز الكسر على الأصل (في ابراهيم والذين معه الأنبياء عليسم والذين معه الأنبياء عليسم السلام (اب قالوا لقومهم) أي حين قالوا لقومهم (انا براء منكم وكرماء ، وأجاز القراءة المعروفة التي قرأ بها الأثمة كما تقول : كريم وكرماء ، وأجاز أبو عمرو وعيسى (انا براء منكم) (١٣) وهي لغة معروفة فصيحة كمسا تقول : كريم وكرام ، وأجاز الفراء (انا براء منكم) وهذا محيح في العربية يكون بنراء في الواحد والجميع على لفظ واحد ، مثل انني بنراء منكم وحقيقته في الجمع انا ذوو بنراء و كما تقول:

<sup>(</sup>۱۰ ، ۱۱) التيسير ۲۱۰ ،

<sup>(</sup>۱۲) ب، د، هَ : فضم ٠

<sup>(</sup>١٣) لم أجدها لأبي عمرو في التيسير ولا في الالتحاف وهي لعيسى الثقفي كما في المحتسب ٢/٣١٩ ٠

<sup>(</sup>١٤) معاني الفراء ٣/ ١٤٩

قوم رضى فهذه ثلاث لغات معروفة وحكى الكوفيون لغة رابعة • وحكى ان أباً جعفر قرأ بها وهو ( أنا براءٌ منكم )(٥١) على تقدير بُراع وهــذه ﴿ تَجُوزُ عَنْدُ الْبُصْرِيينَ لَأَنْهُ حَذْفَ شَيَّءَ لَغَيْرُ عَلَّهُ • قَالَ أَبُو جَعْفُر : ومسا أحسب هذا عن أبي جعفر الا غلطا لأنه يروى عن عيسى أنه قرأ بتخفيف الهمزة انَّا بُرأًا وأحسب أن أبا جعفر قرأ كذا • ( وممَّا تَعبُدُ ونَ منْ دون الله ) معطوف باعادة حرف الخفض ، كما تقول : أخذتُه ُ منك ومن زيدً ، ولا يجوز أخذته منك وزيد ، ألا تركى كيف الســـواد فيه ومما ، ولو كان على قراءة من فرأ ( وَالأرحَام )(١٦) لكان : وما تعبدون من دون الله بغير من ( كَفَرَنا بكم ) أي أنكرنا كفركم ( وبدًا بيينـَنـــا وبينكم ْ العَداوة ْ وَالبغضَاء ْ أبداً ﴾ لأنه تأنيث غير حقيقي أي لا نودكـــــ (حتتَّى تُـوُّ منوا بالله وحدَّهُ ) ( الا قولُ ابراهيــــمَ لأبيه لأستغفر ِنَّ لك ) استثناء ليس من الأول أي لاتستغفروا المشركين وتقولوا يتأسسَّى بابراهيم صلى الله عليه وسلم اذ كان انما فعل ذلك عن موعدة وعدها اياه قيل : وعده أنه يُنظهـِر' اسلامه ولم يستغفر له الا بعد أن أسلم ( وما أملك' لك َ من َ الله من ْ شَكِي ﴾ أي ما أقدر أن أدفع عنك عذابه وعقابه ( رَ بَّنا عليك ُّ توكَّلنا ) في معناً، قولان : أحدهما أن هذا قول ابراهيم ومن مصه من الأنبياء ، والآخر أن المعنى قولوا ربنا عليك توكَّلنا أي وكلنا أمورنــــا كلُّها اليك ، وقيل معنى التوكل على الله جل وعسر أن يُعيد وحسده ولا يُعبى ويُوثَنَى ُ بوعده لمن أطاعه ( واليك َ أُنسِنا ) أي رَجَعنا مسا تكره الى ما تحب ( واليك المصير' ) أي مصيرنا ومصير الخلق يوم القيامة.

<sup>(</sup>١٥) في مختصر ابن خالويه ١٥٥ لعيسى بن عمر ٠

<sup>(</sup>١٦) آية ١ ــ النساء · وهي قراءة حمزة والباقو ن بفتحها · التيسير ٩٣ ·

### سورة المتحنة

ربًّنا لا تجمَلُنا فتنة للَّذينَ كفر وا ٠٠ [٥]

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : تقول : لا تسلّطهم علينا فيفتنونا (واغفير " لنا) ولا يجسوز ادغام الراء في اللام لئلا يذهب تكرير الراء • ( انتّك َ أنت َ الْعَزيز ) في انتقامك ممن انتقمت منه (الحكسِم) في تدبيرك عبادك •

لقد ْ كَانَ لَكُمْ فيهم أُسُو َة ْ حَسَنَة ْ • • [٦]

ولم يقل: كانت لأن التأنيث غير/٢٧٩/أ حقيقي معناه التأستي (لمَنَّ لَمَنَ عَبْر /٢٧٩/أ حقيقي معناه التأستي (لمَنَ كانَ يرجُو اللهَ) أي ثوابه (واليومَ الآخرَ) أي نجاته (ومن يتوَّلُّ) جزم بالشرط فلذلك حُذْ فت منه الياء > والجواب (فان الله هُوَ الغني الحَمِيد ) •

عَسَى اللهُ أَن يَجْمَلَ بِينَكُمْ وبينَ الذِينَ عاديتُم مِنهُم مودَّةً ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللهُ أَن يَجْمَلُ بَيْنَكُمُ وَبِينَ الذِينَ عاديتُم مِنهُم مودَّةً ﴿ وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ومن العرب من يحذف وأن ، بعد دعسى، قال ابن زيد : فَكُنْيِحَتْ مَكَةً فَكَانِتَ المُودة باسلامهم ( واللهُ قد ير ) أي على أن يجعل بينكم وبينهم مودة • ( والله فَكُور " رَحيم " ) أي لمن اتخذهم أولياء وألقى اليهم بالمودة اذا تاب رحيم (١٧ به لمن يعذبه ١٧) بعد التوبة • والرحمة من الله جل وعز قبول العمل والاثابة عليه •

<sup>(</sup>۱۷–۱۷) في ب، د، هـ « رحيم أن يعذبه » ·

### سورة المتحنة

لا ينهـــاكُم' اللهُ عن الذينَ لمْ يقاتلُوكُمْ في الـــدينِ ولم يُخرجوكُمْ مِنْ دياركُمْ أَنْ تَبِرُ وهُمُ • • [٨]

قال أبو جعفر: قد ذكرناه • وليس لقول من قال: انها منسسوخة معنى: لأن البير ً في اللغة انما هو لين الكلام والمواساة ، وليس هسسذا معظوراً أن يفعله أحد (١٨) بكافر • وكذا الأقساط انما هو العدل والمكافأة بالحسن (١٩) عن الحسسسن (١٨) • ألا تركى أن بعده ( ان الله يُحب المُقسطين ) و «أن» في موضع خفض على البدل من «الذين» ، ويجوز أن يكون في موضع نصب أي لا ينهاكم كراهة هذا •

انَّما ينهاَكُمُ اللهُ عن الذينَ قاتلُوكُمْ في الدين وأخرجوكُمْ مَنْ دِيارِكُمْ وظاهرُوا عَلَى اخراجِكُمْ أَنْ تُولُنُوهُمْ •• [٩]

والأصل' تتولّوهم ( ومن يتـولّهُمْ ) أي ينصرهم ويودّهم (فأُولئكَ هُمُ الظالِمُونَ ) أي الذين جعلوا المودة في غير موضعه • والظلـم في اللغة وضع (٢٠٠ الشيء في غير موضعه •

يَّايُّهَا الذينَ آمنوا اذا جاءكُمْ النُّوْ ِمناتُ • • [١٠]

على تذكير (٢١) الجمع ( منها جرات ) نصب على الحسسال (فامتحنُوهُن ) ، أي اختبروهن هل خرجَن لسبب غير الرغبة في الاسلام ( اللهُ أعلم ' بأيمانهن ' ) أي منكم ثم حنذ ف لعسلم السامع ( فان ْ

<sup>(</sup>۱۸) ب، د: مؤمن ۴

<sup>(</sup>۱۹-۱۹) ب ، ج ، د ، هـ « على الحسن بالحسن » ٠

<sup>(</sup>۲۰) ج، ها: جعل ٠

<sup>(</sup>۲۱) في أ « تكثير ، والتصويب من ب ، د ، هـ •

علمت مُوهُن مُوهَنات) مفعول نان (فلا ترجعوهُن الى الكفساد) وذلك لسب هدنة كانت بينهم ( لاهُن حل للهُم ولا هُم ولا هُم يَحلُون لهن ) لأنه لا تحل مُسلمة لكافسر بحال ( ولا جُناج عليكم أن تسميحُوهُن اذا آتيتموهُن أجُور هُن ) أي له أن ينكحها اذا أسلمت تسميحُوهُن اذا التسموهُن أجُور هُن ) أي له أن ينكحها اذا أسلمت وزوجها كافر ، لأنه قد انقطعت العصمة في بنهما وذلك بعد انقطاء العدة ، وكذا اذا ارتد وآتوهم ما أنفقوا ، وهو المهر ( ولا تُمسكوا بعصم الكوافر ) وقرأ أبو عمرو ( ولا تُمسكوا ) (٢٢) يكون بعناه أو على الكوافر ) وقرأ أبو عمرو ( ولا تُمسكُوا ) (٢٢) والأصل تتمسكوا حذ فت الكثير ، وعن الحسن ( ولا تُمسكُوا ) (٢٣) والأصل تتمسكوا حذ فت الناء لاجتماع التاءين ، و و عصم، جمع عصمة يقال : أخذت بعصمتها أي بدها ، وهو كناية عن الجماع و «الكوافر» جمع كافرة مخصوص به المؤنث ، (واسألوا ما أنفقتُم وليسالوا ما أنفقُوا ) وذلك في المهسر ( ذلكم حكم الله يَحكم في بنكم والله عليم حكيم ) قال الزهرى : فقال المسلمون رضينا بحكم الله جل وعز وأبي (٢٤) الكفار أن يرضوا بحكم الله من عنده ،

وَانَ ۚ فَاتَكُمْ ۚ شَيْءٌ مِن ۚ أَزُواجِكُمُ الْى الْكَفَارِ • • [11]

في معناه قولان : قال الزهري الكفار ههنا هم الذين كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذمة ، وقال مجاهد وقتادة : هم أهل الحسرب ممن لا ذمة له ( فَعَاقَبَتُمْ ) وقرأ حسيد الأعرج وعكرمة ( فَعَقَبَتُمْ )

<sup>(</sup>۲۲) التيسير ۲۱۰ .

<sup>(</sup>۲۳) الاتحاف ۲۵۳ •

<sup>(</sup>۲٤) ب، د: أبوا ٠

<sup>(</sup>۲۵) ب، د، ها: او ۴

هما عند الفراء بمعنى واحد ، مثل « ولا تنصاعر » « ولا تنصعر » ، (٢٦) وحنكي أن في حرف عبدالله ( وان فاتكنم أحد من أزواجكم ) واذا كان للناس صلح فيه أحد وشيء ، واذا كان لغير الناس لم يصلح فيه أحد ، وعن مجاهد ( فأعقبتُم ° ) وكلّه مأخوذ من العاقبة ، والعنقبى وهو مايلي النبيء ، (فأتنوا الذين ذَهبت أزواجهم مثل ما أنفقنوا ) ، اختلف العلماء في حكمها فقال الزهري أينعطى الذي ذهبت امرأته /٢٧٩/ب الى الكفار الذين لهم (٢٧٠) ذمة مثل صداقها وينوخذ ممن تزوج امرأة ممن المنيمة ، وقال مسروق ومجاهد وقتادة : بل ينهطى من المنيمة ، قال أبو جعفر : وهذا التأويل على أن تذهب امرأته الى أهل الحرب ممن لا ذمة له ( واتقنوا الله الذي أتنم ° به مؤ منون ) أي اتقوه فيمسلاً أمركم (٢٨) به ونهاكم عنه ،

يأَ يُنَّهَا النبي ُ اذا جاء كَ المُؤ مِنات ُ يُبايعنكَ • • [١٢]

في موضع نصب على الحال (على ألا يُشركن َ بالله شَيئاً) أي على ألا يعبدون معه غيره ولا يتتّخذن من دونه الها و «يشركن» في موضع نصب بأن ويجوز أن يكون في موضع رفع بمعنى على أنهن ، وكذا (ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلُن َ أولاد َهُن ولا يأتين بهتسان يفترينه بين أيديهُن وأرجُلهن ولا يعصينك في معروف ) وهذا الفعل لين أيديهُن وأرجُلهن ولا يعصينك في معروف ) وهذا الفعل كله مبني فلذلك كان رفعه ونصه وجَزمه كله واحدا ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عاس « ولا يعصينك في معروف ، يقول : لا ينتحش كله طلحة عن ابن عاس « ولا يعصينك في معروف ، يقول : لا ينتحش كا

<sup>(</sup>۲٦) آية ۱۸ ـ لقمان ٠

<sup>(</sup>۲۷) في أ « له ، وما أثبته من ب ، د أقرب ٠

<sup>(</sup>۲۸) ب ، د : أمرتكم •

### سورة المتحنة

وثال ابن زيد: لا يعصينك في كل ماتأمرهن به من الخسير ( فبايعُهُنَ واستغفر الهُن الله ان الله عَفُور وَحيم ) ولا يجوز ادغام الرا في الله ويجوز الاخفاء ، وهو الصحيح عن أبي عمرو ، ويتوهم من سميعه أنه ادغام .

ياً يُنَّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تتوكَّلُوا قوماً غَضبِ َ اللهُ عَلَيْهِم ْ • • [١٣]

قال ابن زيد: هم اليهود (قد من منسسُوا من الآخر َ كما يشس َ الكفتّار ُ من أصحاب القُبُور ) قد ذكر ناه • فمن أحسن ماقيل فيه ، وهو معنى قول ابن زيد ، وقد يئسوا من ثواب الآخرة لأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجحد ُ وا صفته ، وهي مكتوبة عندهم ، وقد وقفوا عليها ، كما يئس الكفار الذين قد ماتوا من ثواب (٢٩) الآخسرة أيضا ، لأنهم قد كفروا وجحدوا لكفر هؤلاء •

<sup>(</sup>٢٩) في ها الزيادة « الله » ٠

## شرح اعراب سورة الصـف بســـم الله الرحمــن الرحيــم

قال أبو جعفر : قوله (١) ( سَبَّح ُ لله ِ ما في السّموات وما في الأرض ِ ) [١]

أي أذعن له وانقاذ (٢) ما أراد جل وعز فهذا داخل فيه كل شيء ؟ لأن « ما » عامة في كلام العرب ( و َهُو َ المَّزِيزُ ) في أنتقامه ممن عصاه ( الحَكِيمُ مَ في تدبيره ٠

ياً يُتُها الذينَ آمنُوا لِمَ تَقُولُونَ مالاً تَفَعَلُونَ [٢] الأصل لِمَا حُدْفِتُ الألف لاتصال الكلمة بما قبلها وأنه (٣) استفهام •

كَبْسُ مَقتاً عند الله •• [٣]

نَصَبَتَ ﴿ مَقَتَا ﴾ على البيان والفاعل مُضَمَر ۗ في كَبْرَ أي ( أ) كبر أن \* مَقَعُولُوا ما لا تفعلون ) ﴿ أَن \* مَقُولُوا ما لا تفعلون ) ﴿ أَن \* مَقُولُوا مَا لا تفعلون ) ﴿ أَن \* مَقُولُوا مِن مُقَالِقُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُونُ مُنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُنْ مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُنْ مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُنْ مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلِقُولُوا مِنْ مُعْلَقُولُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلَقِلُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلَقِلُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلَقُولُوا مُعْلِقًا مُعْلَقُولُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُوا مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُوا مُعْلِقُولُوا مُعْلِعُولُوا مُعْلِقُولُ مُعْلِقُول

<sup>(</sup>١) هـ : يقول ٠

<sup>(</sup>۲) ب ، د ، ه : علی •

<sup>(</sup>٣) ب، د: وانها ٠

<sup>(</sup>٤) « أى كبر » زيادة من ب ، د °

سورة الصف

إِنْ اللهِ يُحبُ إلذينَ يُقاتِلُون في سَيله صَفّاً ١٠ [٤]

والمحبّة منه جل وعز قبول العمل والأثابة عليه « صفتاً » في موضع الحال قيل : فدل بهذا على أن القتال في سبيل الله جل وعز والانسان راجلاً أفضل منه راكباً ( كَأْنَهُم بُنْيَانُ مُرصُوصٌ ) أي قد أحكم وأنتقن فليس فيه شيء يزيد على شيء وقيل : مرصوص مبنى بالرصاص

## وإذا قال مُوسِي لِقَوْمه مِ • [6]

أي واذكر (ياقوم لم تؤذونني) نداء مضاف وحد فت الباء الأن النداء موضع حذف (وقد تعلمون أني رسول الله البكم ) والأصل أنني (فكما زاغوا) أي مالوا عن الحسق (أزاغ الله فلكم فلكوبهم ) مجازاة (على فعلهم وقيل : أزاغ قلوبهم عن السواب (والله لا يهدي القوم الفاسقين ) أي لا ينوفق للصواب مسن خرج من الايمان الى الكفر و روي عن سعيد النهي وقاص رضى الله عنه / ٢٨٠/ أوأبي أمامة أن هؤلاء هم الحرورية و

واِذ قَالَ عِيسى بن' مريمَ يا بني اِسرائيلِ انتي رَسُولُ اللهِ الكُمْ •• [۲]

<sup>(</sup>٥) في ب، د زيادة « لهم » ٠

<sup>(</sup>٦) في ب د سعيد ۽ تصحيف

أي واذكر هذا ( مُصد قا لما بين يدي من التوراة ) منصوب على الحال ، وكذا ( و مبتشراً بر سول يأتي من بعدي اسمه من الحمد ، وكذا ( و مبتشراً بر سول يأتي من بعدي اسمه ، أحمد ) هذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وابن كثير ، وقراءة ابسن محيصن وحمزة والكسائي (من بعد اسمه احمد) (١) حذف الياء في الوصل نسكونها وسكون السين بعدها ، وهو اختيار أبي عبيد ، واحتج في حذفها بأنك ادا ابتدأت قلت : إسمه فكسرت الهمزة ، وهذا من الاحتجاج الذي لا يحصل منه معنى ، والقول في هذا عند أهل العربية أن همه ياء النفس فمن العرب من يفتحها ومنهم (١) من يسكنها ، وقد قرى ، بهاتين القراءتين ، فمن العرب من يفتحها ومنهم (١) من يسكنها ، وقد قرى ، بهاتين القراءتين وليس منهما إلا صواب غير أن الاكثر في ياء النفس اذا كان بعدها ساكن أن ويجوز في كل تحصرك لئلا تسقط واذا كان بعدها متحرك أن تسكن ، ويجوز في كل واحدة منهما ما جاز في الأخرى ، ( فكما جاء هم " بالبينات أي بالبراهين والآيات الباهرة ( قالوا هذا سيحر" مبسين " ) ،

وَمَنْ ۚ أَظُلُم ْ مِمَّن ِ افْتَرَى على الله ِ الكِّذبُ • • [٧]

أي ومن أشد ظلماً ممن قال كن جاء بالبينات هو (9 ساحر 9) ، وهذا سيحر مبين (10 أي مبين لمن رآه (۱۱) أنه سحر (وَهُو يد عَيَى الى الاسلام قال : هذا سحر مبين ، وقراء (۱۲)

<sup>(</sup>۷) التيسير ۲۱۰ ۰

۸) ب ، د : ومن العرب ۰

<sup>(</sup>۹ــ۹) في ب ، د « أى البراهين هو سحار » ·

<sup>(</sup>١٠) في أبعد مبين « وقراءة طلحة » ومكانهــا مضطرب وقراءة طلحــة « ساحر » كما في البحر ٢٦٢/٨ ·

<sup>(</sup>۱۱) ب د د يراه ٠

۱۲۱) ب، د : وقرأ طلحة بن مصرف ٠

طلحة (وهو يدّعيي الى الاسلام)(١٣٠) (واللهُ لا يهــدي القوم الظالمين) وهم الذين يقولون في البينات هذا سحر ميين •

يُريدُ ونَ لِيُطفئُوا نورَ الله بأفواهيهم \* • [٨]

أي بقولهم هذا ( والله متم " نُور َه ) أي مُكمل الاسلام ومعليه هذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم ، وقرأ ابن كثير والأعمش وحمزة والكسائي ( مُتم " نُور ِه ) والاصل التنوين والحذف على التخفيف ( ولو كر ه الكافرون ) وحدد في المفعول " و

هُو َ الذي أَرسَلَ رسُولَهُ بالهُدَى ودين الحَق ليُظهَرُهُ على الدين كُله و لَو كره المُشركُون [٥] قول أبي هريرة في هذا: انه يكون آذا نزل المسيح صلّى الله عليه وسلم وصار الدين كلّه دين الاسلام •

ياً يُنها الذينَ آمنُوا هــــل أدلكُم على تجـــارة تُنجيكُــم من عَدَابِ أَلَيمِ [١٠]

قال قتادة: فلولا أنه بين التجارة لَطُلْمِت قال: ( يَوْمِنُونَ بِنِلَةٌ ورَسُونَ اللّهِ ورَسُولَ وتجاهدون في سيل الله بأموالكم وأنفسكم ) [11] وكان أبو الحسن على بن سليمان يذهب الى هذا ويقول « تؤمنون » على عطف البيان الذي يُشبِه البدل ، وحكى لنا عن محمد بن يزيد أن محى « تؤمنون » آمنوا على جهة الالزام (١٤٠ • قال أبو العباس: والدليل على ذلك ( يَغفر لكُم ° • • ) [17] جزم لانه جواب الامر وعطف عليه ( ويُدخلكُم ° جَنّات تَجري مِن ° تَحيتها الأنهاد ) •

<sup>(</sup>۱۳) المحتسب ۲/ ۲۳۱۰ .

<sup>(</sup>١٤) في ب، د « اللام » تحريف ·

فأما قول الأخفش سعيد: إن ( وأخرى • • ) [١٣] في موضع خفض على أنه معطوف على تجارة فهو يجوز ، وأصح منه قول الفراء: إن « أ خرى » في موضع رفع بمعنى ولكم أخرى يدل على ذلك ( نصر " من الله وفتح " قسريب" ) بالرفع ولم يخفض الا ال وعلى قبول الأخفش الرفع بإضمار (١٦) متدأ ( و بشتر المؤمنين ) أي بالنصر والفتسح • والنصر في اللغة المعونة •

ياً يُنْهَا الذِّينَ آمنُوا كَنُونُوا أَنصاراً للهِ •• [12]

قراءة أهل المدينة وأبي عمرو ، وقرأ الكوفيون (كونوا أَنَصارَ اللهِ ) بالإضافة وهو اختيار أبي عبيد وحجته في ذلك (قال الحواريتُون نحن أُنصار الله ) ولم يقولوا : أنصار الله ، وهذه الحجة لا تلزم لأنهما مختلفان لان الأول كونوا ممن ينصرون الله فممنى هذا النكرة في جب أن يكون أَنصاراً لله وان كانت الإضافة فيه تجوز أي (١٧) كونوا الذين يقال لهم : هذا ، والثاني ممناه المعرفة ، ألا تكرى أنك اذا قلت : فلان ناصر لله فمعناه ممن يفعل هذا ، واذا عرفته فمعناه المعروف بهذا ، كمال قال :

١٨٧- هنُو َ الجَوَادُ الذِي يُعطِيكَ / ٢٨٠/ب نائيلَهُ حَينًا وينظكم أَ حَيانًا فَيظَلم (١٨٠)

فأما قول القُنْتَهَبِي معنى ( مَن ْ أَ بَصَارِي الى الله ِ ) أي مع الله فلا يصح

<sup>(</sup>۱۵) ب، د: « ولم يخفض ۽ ٠ وفي هـ « ولم يخفضاه ۽ ٠

<sup>(</sup>۱٦) ب، د: علی اضمار ۰

<sup>(</sup>۱۷) ها: بمعنی ۱

ولا يجوز: قُمت الى زيد مع زيد • قال أبو جعفر: وتقديره من يضم نصرته اياي الى نصرة الله اياي ( فَآمنَت ْ طَائِفَه ْ مِن ْ بَني إسرائيل و كَفَر ت ْ طَائِفَه ْ مِن ْ بَني إسرائيل و كَفَر ت ْ طَائِفَه ْ ) قد بيناه قال مجاهد: ( فأ يد ْ بَا ) فَقَو ينا • قال ابراهيم النخمي في معنى ( فأ يتد ْ نَا الذين آ مَنُوا على عد و هم فأ صبحوا ظاهر ين ) أ يتدهم الله محمد صلى الله عليه و تصديقه اياهم أن (١٩ عيسى صلى الله عليه كليمة الله في الله في عليه عده عليه و تصديقه اياهم أن (١٩ عيسى صلى الله عليه كليمة الله في اله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في اله في الله في اله في اله في الله

<sup>(</sup>۱۸) الشاهد ازهير أبن سلمي انظر : شرح ديوانه ۱۹۲ « • عضوا ويكلكم • • » الكتاب ۲/۲۲ ، تفسسير الطبري ۳/۲۸۱ « أن الكريم الذي • • عفوا » • (۱۹–۹۱) في ب ، ج ، د ، ه « أن عيسى عليه السلام كلمة منه وروح

## شرح اعراب سورة الجمعة بســـم الله الرحمــن الرحيــم

يُسبّح ُ لله ِ ما في السّموات ِ وما في الأَرض • • [١]

يسبح بكون للستقبل والحال (المك القدوس العزيز الحكيم) نعت وفيه معنى المدح ويجوز النصب في غير القرآن بمعنى أعنى ويجوز الرفع على اضمار مبتدأ ويجوز على غير اضمار [ ترفعه بالابتداء والذي الخبر ] (۱) وقد يكون التقدير هو الملك (۲) القدوس ويكون (الذي ) نعتا للملك فاذا خفضت كان (هو ) مرفوعاً بالابتداء و (الذي ) خبره ويجوز أن يكون «هو ، مرفوعا على أنه توكيد لما في الحكيم ويكون «الذي » نعتاً للحكيم و (بعين في الأميين رسولاً منهم ) [۲] داخل في الصلة (يتلوا عليهم) في موضع نصب أي تالياً عليهم نست لرسول ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحسكمة ) معنسى يزكيهم يدعوهم الى طاعة الله عز وجل فاذا أطاعوه فقد تزكوا وزكاهم (وإن كانوا من قبل لفي ضكل منهين ) ويجوز ادغام اللام في اللام والنكاو من قبل لفي ضكل منهين ويجوز ادغام اللام في اللام وياللام وياللام ويالكتاب ويجوز ادغام اللام في اللام وياللام وياللا

<sup>(</sup>۱) زیادة من ب، د، هه ۰

 <sup>(</sup>٢) في أ « هو الملك » مكررة °

وآخر ين منهم ° • [٣] في موضع خفض ؟ لأنه عطف عسلى الأميين ؟ ويجوز أن يكون في وضع نصب معطوفا على دهم، من يعلم أو على « هم » من يعر تخسيم ، ويجوز أن يكون معطوفا على معنى « يتلو عليهم آياته » أي يعر تفهم ، بها ( لَما يلك حقوا بهم ) • قال ابسن زيد : أي لمن يأتي من العرب والعجم الى يوم القيامة ، وقال مجاهد : لمن ردف هم مين الناس كلهم • قال أبو جعفر : هذا أصح ما قيل به (٣) لأن الآية عامة ولكما هي « لم »زيدت اليها « ما » تؤكيداً • قال سيبويه (٤) : « لَمنا » جواب لمن قال : قد فعك كو « لمم » جواب لمن قال : فعك كو « لمم » جواب لمن قال : فعك كو « لمم » والنون ( و هفو العزيز الكحكيم ) ومن أسكن الهساء حد فت النون ( و هفو العزيز الكحكيم ) ومن أسكن الهساء عنه الضمة ثقيلة وقد اتصل الكلام بما قبله •

ذلك أفضل الله ينؤتيه من مشاء من 15 [3]

أي ذلك الذي أعطيه هؤلاء تفضل من الله جل وعز يؤتيه من يشساء ( والله ُ ذُو الفضل العظيم ) أي لا يذم في صرف من صرفه عنه ، لأنهلم يمنعه حقاً له قبله ولا ظلمه بمنعه إياه ولكنه علم أن غيره أولى به منسه فصرفه اليسه .

مشك الذين حيمت لمنوا التوراة •• [٥] أي حملوا القيام بها والانتهاء الى ما فيها ( أَنُم لم يَحيملُوها ) أي لم يفعلوا ذلك ( كَمثل اليحمار

<sup>(</sup>۳) ب، د، ه: نيه ٠

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/٨٥٤ ، ٥٥٩ ، ٢/٥٠٣ ، ٣٠٧

<sup>&</sup>lt;o> ها نعل ٠ (٥)

<sup>(</sup>٦) « لم » زيادة من ب ، د ، ه ·

يحمل أسفاراً) «يحمل» في موضع نصب على الحال أي حاملا فان قبل: فكيف جاز هذا ولا يقال: جاءبي غلام هند مسرعة ؟ فالجواب (٢) أن المعنى مشلهم مشل (٨) الذين حملوا التوراة ، وزعم الكوفيون أن يحمل صلة للحمار ، لأنه بمنزلة النكرة وهم يسمون نعت النكرة صلة ثم تقضوا هذا فقالوا: المعنى كمثل الحمار حاملاً أسفاراً (بشس منك القوم الذين كذبوا بآيات الله ) أي هذا المثل ثم حذف هذا ، لأنه قد تقدم ذكره ( والله لا يهدي القوم / ٢٨١/أ الظالمين ) المعنسى لا يوفقهم ولا يرشدهم اذ كان في علمه أنهم لا يؤمنون ، وقبل: لا يهديهم الى السواب .

### قُلُ يَأْ يُنَّهَا الذينَ هَادُوا • • [٦]

يقال : هاد يهود اذا تاب واذا رَجَع ( إِن رَعَمَتُم أَنكُسم أُولِياء لله من دُون الناس ) أي سواكم ( فَتَمَنَّوا المَوت إِن كُنتُم صَاد قين ) أي ان كنتم صانقين انكم أولياء فانه لا يعذب أولياء أن فتمنوه لتستر يحوا من كرب الدنيا و همتها وغمها وتصيروا الى روح الحنسة .

ولا يَتَمَنَّونَهُ أَبداً • [٧] فكان حقاً كما قال جل وعز وكفّوا عن ذلك (بما قدَّمَتُ أَيديهـــمُ) أي من الآثام ( والله عليـــمُ بالظـــالمين ) أي ذو علم بمن ظلم نفسه فأوبقها وأهلكها بالكفر •

<sup>(</sup>V) في ب، د زيادة « عن هذا » \*

<sup>(</sup>۸) ب، د: کمثل ۰

#### سورة الجمعة

قُلُلُ اللَّ المُوتَ اللَّذِي تَفْرِرُ وَنَ مِنْهُ • • [٨]

أي تأبون أن تتمنوه (الذي) في موضع نصب نعت للموت (فاته ملاقيكُم ) خبر ان وجاز أن تدخل الفاء ولا يجوز: ان أخاك فمنطلق لأن في الكلام معنى الجزاء وأجاز الكوفيون (٥): ان ضاربك فظالم ؟ لأن في الكلام معنى الجزاء عندهم وفيه قول آخر ويكون الذي تفرون منه حبر ان المسوت هو الذي تفسرون منه (ثم تُر دُون الى عالم الخيب والشيهادة ) عطف جملة على جملة (فينشيكم بما كشم تعملُون ) عطف على تردون •

يأَيُّهَا الذِينَ آمنُوا اذا نُودي لِلصَّلاة ِ مِن يومِ الجُمُعَة ِ

وقرأ الأعمش (الجُمْعَة ) (١٠) باسكان الميم ولغة بني عقيل « من يوم الجُمعة » بفتح الميم فمن قسراً (١١) (الجُمعة) قد رَهُ تقديرات منها أن يكون الأصل الجُمعة ثم حذف الضمة لثقلها ، ويجوز ان تكون هذه لغة بمعنى تلك ، وجواب ثالث يكون مسكنا لأن التجميع فيه فهو يُشبه المفعول به كما يقال : وجل هُزاَة أي ينهزاً به ولُحنة أي يلحن ومن قال (١١): (الجُمعَة) نسب الفعل اليها أي يجمع للناس، كما يقال : وجل لحر وجل له يُقرى الناس فالساس كما يقال نكر وجل لمُرات أي ينقرى الناس فاسعوا الى ذكر وجل لنعنا أي يقوبكم وأعمالكم أي امضوا (وذ و المبيع ) ولا يقال في المات الله المناس والمراه المناس والمناس والمناس

<sup>(</sup>٩) معانى الفراء ١٥٦/٣٠

<sup>(</sup>۱۰) السابق •

<sup>(</sup>۱۱) هـ: قال ٠

<sup>(</sup>۱۲) ب، د: قبراً ۰

وَذَر وَ فَالَ مسيبويه (١٣٠): استَهَنَوا عنه بَتَركَ وَقَالَ غيره: لأَن الواو تقيلة فعدلُوا الى تَركَ ؟ لأَن بمعناه ( ذلكم خَير الكُم ) أي السعي الى ذكر الله و قال سعيد بن المسيب: وهي الخطبة خير لكم من البيع والشراء و قال (١٤ الضحاك: اذا زالت الشمس حرم البيع والشراء (١٤ ) وقال غيره: ظاهر القرآن يدل على أن ذلك اذا أذ ن المؤذن والامام علسى النبر (ان كُنتُم علمون) مافيه منفعتكم ومضرتكم و

فاذا قُنْضِيَتِ الصَّلاة في مِن الْمِعَة ( فانتَشروا في الأرض ) أي ان شئتم يدل على ذلك ماقبله ، وان أهل التفسير قالسوا : هو اباحة وفي الحديث عن أنس بن مالك مرفوعا ( فانتَشر وا في الأرض وابتغوا من فَضل الله [10] • قال أبو جعفر : لعبادة مر يض أو شهود جنازة أو زيارة أي في الله • وظاهر الآية يدل على اباحة الانتشار في الأرض لطلب رزق في الدنيا أو ثواب في الآخرة ( واذكروا الله كثيرا ) أي لما عليكم ووفقكم ( لعلكم مُ تُفليحُون ) أي تدخلون الجنة فتقيمون فيها الما الله المقاء •

واذا رَأُوا تِعجَارَةً أَو لَهُواً انفضُوا اليها •• [١١]

اختلف العلماء في اللهو ههنا ، فروى سُليمان بن بلال عن جعفسر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : كانت المرأة اذا أُنكِحَت حُر كَت الها المزامير فابتدر الناس اليها فأنزل الله جل وعز هذا ، وقال مجاهد : اللهو الطبل ، قال أبو جعفر : والقول الأول أولى بالصواب ؟ لأن جابرا مُشاهد"

<sup>(</sup>۱۳) انظر الكتاب ۸/۱ ، ۲۰۵۲ ٠

<sup>(</sup>۱۶ ــ ۱۶) ساقط من بُ ، د ٠

<sup>(</sup>۱۵) ب،د: بها ۰

للتنزيل ، ومال الفراء (١٦) الى القول الثاني لأنهم فيما ذكر كانوا اذا وافت / ٢٨١/ب تجارة ضربوا لها بطبل (١٧) • فبدر الناس اليها • وكان الفراء يعتمد في كتابه في المعاني على الكلبي والكلبي متر وك الحديث • فاما قوله جل وعز « انفضوا اليها » ولم يقل : اليهما فتقديره على قسول محمد بن يزيد واذا رأوا تجارة انفضوا اليها ثم عُطف الثاني على الأول فدخل فيما دخل فيه • وزعم الفراء (١٩) ان الاختيار أن يعود الضمير على الناني ، ولو كان كما قال فكان انفضوا اليه ، ولكنه يحتج (١٩) في هذا بأن المفصود التجارة • وهذا كله جائز أن يعود على الأول أو على الثاني أو عليهما • قال جل وعز « ومن " يكسب " خطيئة " أو اثما أم يرم به بريئا » (٢٠) فعاد الضمير على الثاني ، وقال جل وعز « ان يكن فنيسا أو فقيراً فالله أو أولى بهما » (١٦) فعاد عليهما جميعاً ( وتركوك قائما ) فعاد الصب على الحال أي قائما تخطب (قل ما عند الله خير " من اللهو و من التجارة ) أي ماعند من الثواب ( والله خير الراز قين ) أي فيياً فارغوا أن يوستع عليكم " •

<sup>(</sup>١٦) انظر معانى الفراء ١٥٧/٣ .

<sup>(</sup>١٧) في ب ، د « ضربوا الطبل » · وفي هـ « ضربوا بالطبل » ·

<sup>(</sup>۱۸) معانى الفراء ٣/١٥٧ .

<sup>(</sup>١٩) ب ، هـ : احتج ٠

<sup>(</sup>۲۰) آیسهٔ ۱۱۲ – آلنساه ۰

<sup>(</sup>۲۱) آیة ۱۳۵ ـ النساء ۰

## شرح اعراب سورة المنافقين بستستم الله الرحمسين الرحيسم

اذا جَاءَكَ المُنا فَقُونَ ٠٠ [١] «اذا» في موضع نصب بجاءك الا أنها غير معربة لتنقلها (أ) وفي آخرها ألف • والألف لا تُحرَّكُ ، وجواب اذا (قالُوا نشههَ أَنَّكَ لرَسُولُ الله ) كُسرَت «ان » لدخـــول اللام وانقطع الكلام فصارت ان مبتدأة فكسرت (والله يعلم نائك لرسُوله والله يتسهد أن المنا فقين لكاذ بنون ) وأ عيد اسم الله تعالى ظاهرا ؟ لأن ذلك أفخم قيل : أكذ بهم الله جل وعز في ضميرهم • ومن أصح ماقيل في ذلك أنهم أخبروا أن أفسهم تعتقد الايمان وهم كاذبون فأكذبهم الله •

اتَّخَذُوا أَيمَانَهُمْ جُنَّةً • • [٢] قال الضحاك : هو حلفهم بالله أنهم لَمنكُم ، وقال قتادة : جُنَّة انَّهم يعصمُونَ به دماهم وأموالهم ، وقرأ الحسن ( اتخذوا إيمانهُمْ )(٢) أي تصديقهم سنتْرة يَستَسر ون به كما يُستَسَر الجُنَّة في الحرب فامتُنعَ مَن قَتَلهم وسبي ذراريهم

<sup>(</sup>۱) في د « لثقلها » تصحيف وأظنه يريد تنقلها بَيِّنَ الاسمية والحرفية وسيأتي ذكر ذلك أيضا في اعراب الآية ٢٤ - الجن ، ٢٠ - الانسان • (٢) في ب ، د زيادة « بكسر الهمزة » •

### سورة المنافقين

لأنهم أظهروا الايمان ( فَصَدُ وا عَن ْ سَسِيلِ اللهِ ) يجوز أن يكون الفعد المفعول محذوفاً أي صدّوا الناس ، ويجوز أن يكون الفعد لازما أي أعرضوا عن سبيل الله أي دينه الذي ارتضاه وشريعته التي بعث بها نبيّه صلى الله عليه وسلم ( انسّه مساء ماكانوا يعملُون ) من حلفهم على الكذب ونفاقهم ، و «ما» في موضع رفع (٣) على قول سيبويه أي ساء الشيء في موضع نصب على قول الأخفش أي ساء شيئاً يعملون •

ذلك من أجل أنهم وضع رفع أي ذلك الحلف والنفاق من أجل أنهم (آمنُوا ثَم كِفَر ُوا) فَطُبُع على قلوبهم ، ويجوز ادغام العين في العين ، ورك الادغام أجود لبعد مخرج العين (فهنم لا يفقهُونَ) حقاً من باطل ولا صواباً من خطأ لغلبة الهوى عليهم .

واذا رأيتَهُمُ تُحبِينُكَ أَجسَامُهُمُ \* • [٤]

وأجاز النحويون جميعاً الجزم باذا وان تُجعَـــلَ بمنزلة حروف المجازاة لأنها لا تقع الا على فعل وهي تحتاج الى جواب وهكذا حـــروف المحازاة ، وأنشد الفـــراء:

٤٨٤ــ واستغن ِ ما أغنـــــاك َ ربُـك َ بالغـِنـَى

واذا تصبيك خُصاصة فتُجمل (4)

<sup>(</sup>۳) نی ب، د «نصب » تحریف ۰

<sup>(</sup>٤) مر الشاهد ١٠٣٠

سمورة المنافقين

وأنسب الآخر (٥):

# ناراً اذا ما خَبَت ْ نِيرانُهُمْ تَقَد (٦)

والاحتيار عند الخليل وسيبويه والفراء (٧) أن لا يُنجزَ مَ باذا لأن مابعدهـ، موقَّت فخالفت حروف المجازاة في هذا ، كما قال :

٤٨٦\_ واذا تكون شـــديد َه أُدعَى لهاً

واذا يُحاس الحيس يُدعى جُندُب (٨)

ر وان يَقُولُوا/٢٨٢/أ تسمَع لقولهم ) لأن منطقهم كمنطق أهسل الايمان (كأنتهم خُسُب مُسنَد َة ) أي لايفهمون ولا عندهم فقه ولا علم ، فهم كالخُسُب ، وهذه قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وعاصم وحمزة ، وقرأ أبو عمرو والأعمش والكسائي (خُسْب )(٩) باسكانالشين واليه يميل أبو عبيد ، وزعم أنه لا يعرف فعكة تنجماع على فنعمل بضم الفاء والعين ، قال أبو جعفر : وهذا غلط وطعن على مادوته الجماعة وليس

<sup>(</sup>٥) ه : غيره ٠

<sup>(</sup>٦) الشاهد للفرزدق ۱ انظر : الكتاب ٤٣٤/١ ، وصدره « ترفع لى خندق والله ٣ يرفع لى » ، شرح الشواهد للشنتمرى ٤٣٤/١ . وثبته الصاوى في ديوان الفرزدق ٢١٦ نقلا من الكتاب .

<sup>(</sup>۷) معانی الفراء ۱۹۸۳ ۰

<sup>(</sup>٨) ورد الشاهد منسُوبا لاكثر من شاعر فهو له ننى " بن أحمر الكنانى وقيل لزرافة الباهلى : اللسن (حيس) « تكون كريهة » ونسب في الخزانة ١/٢٤٢ لضمرة بن جابر بن فطن بن نهتسل بن دارم شاعر جاهلى ولهمام بن مرة أخى جساس بن مرة ولغيرهما ٠٠ واستشهد به غير منسوب في : معانى القرآن للفراء ١/٢٢/١ ، الأضداد لابن الانبارى ١٢٠٠٠

<sup>(</sup>٩) التيسير ٢١١٠

يخلو ذلك من احدى جهتين اما أن يكون خُسُبُ جمع خُسَبة كقولهم: أُمْرَةً وَيُمْرُ وَيُكُونَ غَيْرِ مَاقَالَ مَنْ جَمَعٍ فَعَلَّةً عِلَى فُمْلُ عَ أُو يَكُونَ كما قال حُدْثًاقُ النحويين خشبةٌ و خشابٌ مثل جَمْنَةً و جفَّان وخشاب وخُشُبُ مثل حمار وحُمُر وَأَيضاً فقد سُمع َ أَكُمَّة ۗ وأَكُمْ وأْكُمْ وأجمعَة وأْجمْم ، فأما خُشْبُ فقد يجوز أن يكون الأصل فه خُشْسًا حُدُ فت الضمة لثقلها ، ويجوز وهو أجود أن يكون مسل أُسْهَدِ وَأُنْسُدُ فِي الْمَذَكُرِ • قال سيويه(١٠) ومثل خشيّة وخُشُبِ مَدْنَـةٌ وبُدن ومثل مُذكِّرة و أَنَّن و وُونْن قال : وهي قراءة كو أحسب من تأول على سيبويه ، وهي قراءة يغني « كَأْنَّهُمْ خُشْبٌ ، لأن قوله : وهي قراءة تضعيف لها ولكنه يريد فيما يقال : « انْ تَدَعُنُونَ مَنْ دُونِـه الاّ وَثُنَّا ﴾(١١) فهذه قراءة شاذة تروى عن ابن عباسَ ﴿ يَحَسَيُونَ ۖ كُلِّـلَّ صَيحَة عليهم ) أي لجبنهم وقلة يقينيهم وانهم يبطنون الكفر كلما نزل الوحي فَزَ عُوا أَن يكون قد فُضحُنُوا(٢١) ( هُـم ُ العَـدو ُ ) لأن ألسنتهم معكم وقلوبهم مع الكفار فهم عين لهم وعدو بمعنى أعداء ( فاحذر ْهُـم قَالَمُهُمُ اللهُ ) أي عاقبَم فأهلكهم فصاروا بمنزلة من قُتُسِلَ • ( أُتَّى يُـوْفَكُنُونَ ﴾(١٣) أي من أين يصرفون عن الحق بعد ظهور البراهين •

واذا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يُستَغِفِر لكُمْ رَسُول الله ٠٠ [٥]

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب ۲/۱۷۷

<sup>(</sup>١١) الآية ١١٧ ـُ من النساء هي «إن يتدعون مين د ونيه إلا إناثاً ٥٠٠٠٠

<sup>(</sup>۱۲) في ب ، د زيادة « صحيحاً »

<sup>(</sup>١٣) هَذَا الجزء من الآية ساقط من أفزدته من ب، د، ه. ٠

#### سورة المنافقين

هذا على أعمال الفعل الثاني كما تقول: أقبل مكلمك زيد وتعسالسوا فان أعملت الأول قلت أقبل يكلمك الى زيد وتعسالسوا يستغفر والأول قلت أقبل يكلمك الى زيد وتعسالسون يستغفر وا كم الى رسول الله أن (لووا وا رؤ وسيمم ) يكسون للقليل والووا على التكثير (ورأ يشهم بالصدون) في موضع الحال (و هم مُ مُستكبرون) أي معرضون عن المصير الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم •

سَوْوَاءٌ عَلَيْهِمْ \* • [٦] رفع بالابتداء ( أَسَتَغَفَرَتَ لَهُمْ أَمُ لَمُ تَسَتَغَفَرُ لَهُمْ أَمُ لَمُ تَسَتَغَفَرُ لَهُمْ أَلَى مُوضع البخبر ، والمعنى الاستغفار وتركه (١٦) ( لَن يَغَفَرَ الله لَهُمُ ) لانهم كفار وانما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن ظاهرهم الاسلام فمضى استغفاره (١٥) لهم (١٨) اللهم اغفسر لهم إن كانوا مؤمنين ( إن الله كلا يهدي القوم الفاسيقين ) قيل : أي لا يو فقهم ، وقيل : لا يهديهم الى النواب والجنة .

حُمُ الذينَ يقُولُونَ لا تُنْفيقُوا على مَن ْ عِندَ رَسُولِ الله حتى يَنفَتُوا مِن الله على مَن ْ عِندَ رَسُولِ الله حتى يَنفضُوا مِن [٧]

أي يتفرقوا • قال قتادة : الذي قال هذا عبدالله بن أَ بي َ كَ قال : لولا أنكم تنفقون عليهم لتركوه وخلتوا عنه • قال أبو البحسن علي بن سليمان :

<sup>(</sup>۱۶-۱۶) في ب ، د « الى رسول الله يستغفر الكم » .

<sup>(</sup>۱۵) ب، د: للتقليل والتكثير ٠

<sup>(</sup>۱٦) في ب ، د زيادة « وحدا ، ٠

<sup>(</sup>۱۷) ب، د: الاستغفار ٠

<sup>(</sup>۱۸) في ب، د زيادة « منه » ٠

<sup>(</sup>٤) التخفيف قراءة نافع • البحر ٢٧٤/٨ •

«هم » كناية عنهم (٩ أ) وعن من قال بقوله • قال أبو جعفر : وهذا أحسن من قول من قال «هم » كناية عن واحسد • ( ولله خَزَائِنُ السَّمَوات والأرض ) أي بيده مفاتيح خزائن السموات والأمن فلا يمطى أحَد أحداً شيئاً الا باذة ولا يمنعه الا بمشيئه (ولكن المُنافِقينَ لايفُسقَهُونَ) أن ذلك كذا > فلهذا يقولون : لا تُشَغِقُوا على من عيند رسُول الله حنى ينفضوا •

يَقُولُونَ لَئُمِن ۚ رَجَعُنَا الى المدينة لَيُخرِجَنَ الْأَعَـزُ مُهـا الْأَذَلُ مِنْ ١٠ [٨]

وحكى الكسائي والفراء (٢١) أنه يقرأ ( أَنَنْ خَرِجَنَ الْأَعَلَ مِنْهَا الْأَدُلُ ) (٢١) بالنون وأن ذلك بمعنى لنخرجن الأعز منها ذليلاً ، وحكى الفراء: لَيُخرِ جَنَ الأعز منها الأذلَ ، بمعنى ذليلا أيضا وأكثر النحويين لا(٢٢ يجيز أن تكون ٢١) الحال بالألف واللام غير أن يوس أجاز: مررت به المسكين ، وحكى سيبويه (٢٣): ادخلسوا الأول ، وهي أشياء شاذة لا يجوز أن ينحمل القرآن عليها إلا أن علي بن سلمان قال : يجوز أن يكون و لينخر جَنَ ، تعمل عمسل لنكون فيكون خبره معرفة ، والأعز والعزيز واحد أي القوى الأمسين النيع كما قسال :

<sup>(</sup>۱۹) ب، د: عنه ۰

٠ ١٦٠/٣ معانى الفراء ٣/٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢١) قراءة الحسن أنظر البحر المحيط ٢٧٤/٨ ش

<sup>(</sup>۲۲ـ۲۲) في ب ، د ه يجيز أن لا يكون ، ٠

<sup>(</sup>۲۳) الكتآب ۱۹۸/۱ .

سمورة المنافقين

## ٤٨٧ اذا ابتلدَر القلوم السلاح وجدتني

عَزيزاً اذا مَلَت ْ بِقَاتِسِهِ يَدي(٢٤)

ويُروى « منيعاً ، والمعنى واحد ( ولله البعز"ة ُ ولر َسُولِه ِ وليلمُـوْمِينَ ولكن ّ المُننَافِقِينَ لا يَعلمُـونَ ) أي فكذلك قالوا هذا •

ياً يَهَا الذِينَ آمنُوا لا تُلْبِهِكُم المَوالكُم ولا أَولاد كُمُم عَسَن دِكْرِ اللهِ ٢٠ [٨]

أي لا تُوجِب " لكم اللهو كأنه من ألهيته فلَهيي ، كما قال :

8۸۸ و َ مُثِلِكُ حُبْلُى قَدْ طَرَقْت و مَرْضِع فَا اللهِ عَن ذِي تَمَاِئْمَ مُحْو لِ (٢٠٠

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ۚ ذَلَكَ فَأُ وَلِيْكَ مُمُ ۗ الْخَاسِر ُون ۗ ) أَي الْمُبُونُونَ الرحمة والنَّسُواب •

وأَ نَيفَقُوا مِمَا رَزَقَنَاكُمْ • • [١٠] قيل : دل بهذا على أنه لا يقال رَزَقَهُ اللهُ جل وعز إلا الحلال (من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيَيقُولُ رَب لولا أَخَرَتَني الى أَجل قَريب فَأَصَدَق ) جواب (وأكن من الصالحيين ) عطف على موضّع الفاء لا على ما بعد

<sup>(</sup>۲٤) انظر ديوان طرفة بن العبد ٣٩ « ٠٠ منيعا اذا بلت ٠٠ » ، شرح القصائد السبع لابن الأنبارى ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>۲۵) مر الشاهد ۳۸۵ ۰

إلماء > [ وقرأ المحسن وابن محيصن وأبو عمرو ( وأكون ) (٢٦) بالنصب على ما بعد الفاء آ (٢٧) وقد حكى أن ذلك في قراء أبكي وابس مسعود كذا وأكون إلا أنه مخالف للسواد الذي قامت به الحجة ، وقد احتج (٢٦) بعضهم فقال : الواو تنحذك من مثل هذا كما يقال : «كلمن وفكتب بغير واو • وحكى عن محمد بن يزيد معارضة هذا القول (٢٩) بأن اندليل على أنه ليس بصحيح أن كتب المصحف في نظيره على غير ذلك نحو يكون وتكون ونكون كلها بالواو في موضع الرفع والنصب لا يجوز غير ذلك ، وقال غيره : حكم «كلمن » غير هذا لأنه انما حذف (٣٠) منه الواو لأنهم انما أرادوا أن يشروا أن صورة الواو متصلة فلما تقدمت (٣١) في «هو ز » لم تحتج الى اعادتها وكذلك لم يكتبوها في قولهم « أبجد » فأما في الكلام فلا يجوز من هذا شيء ، ولا ينحتاج اليه لأن العطف على الموضع موجود في كلام العرب كثير • قال سيبويه : لو لم تكن الفاء لكان مجزوماً يمني لأنه جواب الاستفهام الذي فيه معنى التمنى ، كما قال أنشد مير سيبويه :

8۸۹ فَأَ بَلُونِي بِلَيْتِكُم ۚ لَمِلِتِي أُصالِحَكُم ۚ وَأَسَتَنْدر ج ۚ نَوَ يَا (٣٢)

<sup>(</sup>٢٦) التيسير ٢١١٠

<sup>(</sup>۲۷) ما بين القوسين زيادة من ب، د، هـ ٠

<sup>(</sup>۲۸ في مه زيادة د بدلك ، ٠

<sup>(</sup>۲۹) في ب ، د زيادة « وانه ليس بصحيح ، ٠

<sup>(</sup>۳۰) ب، د، ها: حذفت

<sup>(</sup>٣١) ب، د، ما: تقلم ٠

<sup>(</sup>۳۲) الشاهد لأبى دواد الأيادى ، انظر شعر أبى دواد ( ضمن دراسات في الأدب العربى لغرنباوم ) ص ٣٥٠ ، الخصائص ١٧٦/١ وورد غير منسوب في معانى الغراء ١٨٨/١ تأويل القرآن ٤٠ °

سمورة المنافقين

وأنشد سيبويه في العطف على الموضع :

٤٩٠ فان لَم عَجِد مِن دُون عَد نَان والدا والدا ودُون مَعد فَلَشَرَ عَك العَواذِ لِ ٣٣٠)
 ودُون مَعد فَلَشَرَ عَك العَواذِ لِ ٣٤٠)
 لأن منى مِن دُونَ عدنان دُون عدنان ] (٣٤٠) وأنشد :

٤٩١- مَعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرُ ۚ فَأَسَيْجِحُ ۚ فَكُسَنْنَا بِالْجِينَالُ وَلَا الْحَدِيدَا<sup>(٣٥)</sup>

وكذا قولسه :

٤٩٧ ـ لا أَنْمَ لي نَ كَانَ ذَاكَ وَلاَ أَبُرُ (٣٦) وكذا قول ... وكذا قول ... :

٤٩٣ لا نَسَبَ اللَّهُمْ وَلا خُلْلَهُ " إِتَسَمَ الخَرِقُ على الراقع (٣٧)

<sup>(</sup>۳۳) الشاهد للبيد بن ربيعة انظر ديوانه ٢٥٥ ، «٠٠ عدنان باقيا ٠٠»، الكتاب ١٩٤/١ ٠

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من ب، د، هـ ٠

<sup>(</sup>۳۰) الشاهد لعقيبة بن هبيرة الأسدى انظر : الكتاب ۳٤/۱ ، ۳۵۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸

<sup>(</sup>٣٦) الشاهد لرجل من مذجع لم أعثر على ذكر اسمه وهو عجز بيت صدره « هذا لتسمر كم الصناعار بيعينه ١٠ » انظر : الكتاب ٣٥٢/١ معانى الفراء ١٢١/١ شرح الشواهد للشينتمرى ١٣٥٢/١ مرح الشواهد للشينتمرى ١٣٥٢/١ مرح الشواهد للشينتمرى

<sup>(</sup>۳۷) مر الشاهد ۲۰

### سورة المنافقين

على الموضع وإن جيت به على اللفظ قُلْت ولا خُلْمَة ومثله من القرآن «مَن 'ينصلل الله فلا هادي له ويذر همم " «٣٨) على موضع الفاء (٣٩) وبالرفع على ما بعد الفاء • وأصل فأصدق فأتصدق أد غمت الثاء في الصاد ، وحسس ذلك ؛ لأنهما في كلمة واحدة ولتقاربهما ، وروى الصحاك عن ابن عباس « فأصدق » وأزتكي « وأكن من الصالحين ، أحدج " ، وقال غيره : أكن من الصالحين أودى الفرائض وأجتنب المحارم ، والتقدير وأكن صالحا من الصالحين •

# وَ لَن يُنُوْخُر اللهُ نَفَسًا اذَا جُاءَ أَجَلُهُمَا •• [11]

نصب بلن عند سيبويه ('') وعند ('') الخليل /۲۸۳/ أ الأصل « لا أن » وحكي عنه لا ينتصب فيعل " إلا " بأ ن " مضمرة أو منظهرة » ورد سيبويه ذلك بأنه يجوز: زيداً لن " أضرب ؟ ولا يجوز: زيداً يعجوز: ويدا يعجوز: ويدا يعجوز: ويدا يعجوز: ويدا يعجوز عندي أن تضرب علي بن سليمان يقول: لا يجوز عندي: زيدا لسن " جعفر: وسععت علي بن سليمان يقول: لا يجوز عندي: زيدا لسن أضرب ؟ لأن « لن » لا يتصرف فلا يتقدم عليها ما كان من سبب ما عملت فيه كما لا يجوز: زيدا إن عمرا يتضرب " وكذا « لم » عنده عملت فيه كما لا يجوز: زيدا إن عمرا يتضرب " وكذا « لم » عنده وحكيت من العرب من يجزم بلن وهذا لا يعرف • « يئو خر » مهموز عيدة أن من العرب من يجزم بلن وهذا لا يعرف • « يئو خر » مهموز لأن أصله من أخر و تكتب الهمزة واوا وان كانت مفتوحة لعلتين

<sup>(</sup>۳۸) آیسة ۱۸۶ – الأعراف ۰

<sup>(</sup>۳۹) فی ب ، د زیادهٔ « مجزوما ، ۰

<sup>(</sup>٤٠) أنظر الكتاب ٤٠٧/١

<sup>(</sup>٤١) ب، د: وعن •

#### سمورة المنافقين

إسداهما أن قبلها ضمة والضمة أغلب لقوتها ، والأخرى انه لا يجوز ان تكب أنفا لأن الالف لا ينون قبلها الامفتوحا ، ومن خفف الهمزة قلبها واوا فقال: يروخر ، فانقيل : لم لالالمائية بين بين بين ؟ فالجواب أنها لو جعلت ، بين بين بين بين بين كالجواب أنها لو جعلت ، بين بين بين بين بين كالجواب أنها لو جعلت ما قبلها إلا مفتوحا و اذا جاء أجلها ، على تحقيق الهمزتين وسان مشت خففت و أبو عمرو يحذف للدلالة لما كانت حركتهما واحدة وكانت الهمزة مستقلة و ( والله خبير " بما تعلمون ) أي ذو خبرة بعملكم ، فهو يحصيه عليكم وليجازيكم عليه و وهذا ترتيب الكلام أن يكون الخافض والمخفوض طرفاً لا نهما تبين فان تقدم من ذلك شيء فهو يستوى به التأخير ولهذا أجمع النحويون أنه لا يجوز : ليست أينها من الثياب ؟ لأن الخافض والمخفوض متأخران في موضعهما فلا يجوز أن ينوى بها التقديم وتصحيح المسألة لبست مين الثياب ألينها ، فان قدرت و ما ، بمعنى وتصحيح المسألة لبست مين الثياب ألينها ، فان قدرت و ما ، بمعنى عدرت و ما ، بمعنى المصدر لم تحتج الى حذف أي والله ذو خبرة بعملكم و قدرت و ما ، بمعنى المصدر لم تحتج الى حذف أي والله ذو خبرة بعملكم و

<sup>(</sup>٤٢) ب، دليم لم،

# شرح اعراب سورة التغابن بســـم الله الرحمــن الرحيــم

يُسبِبَحُ لله ما في السَّموات وما في الأرض • [1]

يكون هذا تمام الكلام ، وقد يكون متصلا ويكون له ما في السموات ،

يكون (لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمدُ ) في موضع الحال أي سلطانه وأمره
وقضاؤه نافذ فيهما • (وَهُو على كل شيء قديرٌ ) أي ذو قدرة على
ما يشاء يخلق ما يشاء ويحيى ويميت ويعز ويذ ل لا يُعجِزُهُ شيء لانه
ذو (1) القدرة التامة •

هُو َ الذي خَلَقَكُم • [٢] ان شت أَ دَعْمَت َ القَاف في الكَاف ( فَمَـنُكُم ْ رَافَـر ْ وَمَنكُم مُؤْمِن ْ ) أي مصدق يوقن (٢) أنه خالقب و والهُمُ لَا اِللهَ لَه ْ غَير ُه ْ ( والله ' بما تَمَمَلُون بَصِير ْ ) أي عالم بأعمالكم غلا تخالفوا أمره ونهيه ' فَبَسطنُو بكم •

خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ • [٣] أي بالعدل والانصاف ( وصَوَرَكُمْ فَأَحَسَنَ صُورَكُمْ ) وعن أبي رزَّين ( صَوَرَكُم ) من أبي رزَّين ( صَوَرَكُم ) من أبي رزَّين ( صَوَرَكُم ) منه فَعْلَة فَعْلَة كما أنْ فُعْلَة تُشْبُهُ مِفِعْلَة قالوا : كَيسُوة "

<sup>(</sup>۱) ب،د:في ٔ

<sup>(</sup>٢) ب، د، هن : مؤمن ٠

وكسى ورشُوة ور'شى ولحة ولُحى وليحى أكثر ، وقالوا : قُوَة وَلُحى وَلَحَى أكثر ، وقالوا : قُوَة وَلُوَى ، قَال أبو جعفر وهذا لمجانسة الضمة الكسرة ( واليه ِ المِصير ُ ) أي مصير جميعكم فيجازيكم على أفعالكم ،

# يَ مَلُم ُ مَا فِي السَّمواتِ والأَرْضِ • • [3]

# أَكُم ْ يَأْتِكُم ْ نَبَأْ الذِينَ كَفُر َوا مِن ْ قَبَل ْ ٥٠ [٥]

الأصل يأتيكم حذفت الياء للجزم ، ومن قال : ألم يأتيك الأصل عنده يأتيك فَحُدُ فَتَ الضّمة للجزم إلا أن اللغة الفصيحة الأولى وقال سيبوية : واعلم أن الآخير اذا كان يسكن في الرفع حدّف في الجزم وقال أبو جعفر : وسمّعت أبا اسحق يقول : قرأنا على محمد بن يريد واعلم أن الآخر اذا كان يسكن في الرفع والجر حدّف في الجزم يريد واعلم أن الآخر اذا كان يسكن في الرفع والجر حدّف في الجزم أللا يكون الجزم ] بمنزلة الرفع والجر ( فذ اقدوا وبال أمر هم ") أي مستهم العقوبة بكفرهم ( ولهم عذ اب أليم ") أي في الآخرة و

ذلك بأنَّه ' • • [٦] الهاء كناية عن الحديث وما بعده مفسّر اله خبر عن أن أن أن أن أن الحجج والبراهين

۳) ما بین القوسین زیادة من ب ، د ، ه .

 <sup>(</sup>٤) في أ ، هـ « على » وما أثبته من ب ، د ٠

( فقالوا أبسَر " يَهد وننا ) فقال : يهدوننا ، ولفسظ بشر واحد • تكلّم النحويون في نظير هذا فقال بعضهم : يهدوننا على المعنى ويهدينا " على النفظ ، وقال المازني : وذكر عللا " في مسائل في النحو منها أن النحويين أجازوا أن يقال : جاوني ثلاثة فقر ، وثلاثة ر هط ، وهما اسمان للجميع ولم يجيز جوا جاوني ثلاثة قوم ولا ثلاثة في بسَر ، وهما عند بعض النحويين اسمان للجميع فقال المازني : انما جاز جاوني ثلاثة نفر وثلائة رهط لأن المدد فوقع في موقعه • وشر " للعدد الكثير وقوم للقليل والكثير ، فلذلك لم يجز فيهما هذا وخالفه محمد بن يستريد في اعتلاله في شر ووافقه في غيره فقال : بشَر " يكسون للواحد والجميع • قال الله جل وعز «ماهذا بشَراً » أن قال : فلذلك لم يجز جاوني ثلاثة في بشر (فكفر وا) أي جحد وا أنبياء الله جل وعز وآياته (وتو لَدوا) أي أدبروا عن الايمان محمود عندهم بما يعرفونه من نعمه وتفضله •

زعمَ الذينَ كفروا أن لن° يبعَنُمُوا •• [٧]

«أَنْ» وما بعدها تقوم مقام مفعولين (٧) (قُلُ ، بلَــَى ورَ بَــَى لَتُبُعْثُـنَّ) من قبوركم ( ثم لتُنَــَـَّـَوُ ُنَ عِما عَـــَـلْتُمُ ) أي تخبرون به وتحاسيون عليه ( وذ لِك على الله ِ يسير " ) أي سهل ؛ لأنه لايعجزه شيء •

فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الذِّي أَنزَ لِنَا •• [٨]

<sup>(</sup>ه) ب، د : ويهديننا ٠

<sup>(</sup>٦) آيــة ٣١ ــ يوسف ٠

<sup>(</sup>V) ب، د، ها: المفعولين ٠

سورة التغابن

أي القرآن ( والله بما تعملون خبير ) مبتدأ وخبر. •

يوم يجمعنكم ليوم الجمع • [٩] العسامل في يوم لتنبَوْن والضمير الذي في يجمعكم يعود على اسم الله ولا يجوز أن يعود على اليوم أو قُلْت : جئت يوم ينوا فقنك علم يجز الاله يضاف اليوم الى فعل يعود عليه منه ضمير لعليّة ليس هذا موضسع ذكرها ( ذلك يوم النغابين ) مبتدأ وخبره ، ويجوز في غير القرآن نصب يوم على الظرف ( و من ينو من بالله ويعمل صالحاً ) معطوف ، ويجوز رفع ويعسل على أنه في موضع الحال ( ينكفر عنه سيئانه ) أي نكمح عنه سيئانه ( ويند خله جنيّات تجري من تحتها الأنهار المنظم ) مبتدأ وخبره والفوز على الحال (أبداً) على الظرف (ذلك الفوز العظم ) مبتدأ وخبره والفوز النحاء ه

والذين َكفر ُوا وكذبُوا بآياتنا •• [١٠]

أي بدلائلنا وحججنا وآي كتابنا (والذين) رفع بالابتداء (أولك). مبتدأ ثان (أصحاب النار) خبر الثاني والجملة خبر الذين (حالدين فيها) على الحال (وبئس المصير ) رفع ببئس المصير مصيرهم الى النار .

ما أصاب مِن منصية ٢٨٤/أ الا باذن الله من [١١]

«ما» ههنا نفي لا موضع له (١٠) من الاعــراب ( ومَـن ° يـُـوْمِ من ° بالله

<sup>(</sup>٨) ب، د: أن •

<sup>(</sup>٩) في ب ، د زيادة « مجزوم كل هذا لأنه جواب الشرط ، ·

<sup>(</sup>۱۰) ب،ج،ه: لها

سورة التغاين

يُهِدُ قُلِهُ ) وقراءة عكرمة ( يُهُدُ قَلِمُهُ ) (١١ بفتح الدال ورفع ١١) قلبه على أن الأصل فيه ينهدكى قلبه أي ينسكَّن وأبدل من الهمزة ألفاً أسم حذفها للجزم ، كما قال:

٤٩٤ سَريعاً والا يُبدأ بالظُّلم يَظلم (١٢)

﴿ وَاللَّهُ ۚ بِكُنُلُ شَمِّيءً عَلَيْهِ ۚ ﴾ أي بما كان وبما هو كائن •

وأَ طِيعُوا اللهُ ٢٠٠ [١٢] أي فيما أمركم به ونهاكم عنه ﴿ وَالرَّسُولَ ﴾ عطف ( فَانْ ۚ تَـوَ لَـتَــُم ۚ ) أي أدبرتم واستكبرتم عن طاعته وعصيتموه (فانَّما على رسُو لنا البلاغ' المُبين' ) أي أن يبلّغ والمحاسبة والعقوبة الى الله جل وعز ٠

اللهُ لا الهُ الا هُو َ • • [١٣] أي لاتصلح الالوهية الا له ( وعلى الله فَكُنْيَتُوكُمُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أمر ، والأصل كسر اللام •

يأَ يُنَّهَا الذِّينَ آمَنُوا انَّ من أزواجكُم ْ وأولا دكُم ْ عَــــدو ۗ ٱ لكم ٥٠ [١٤].

اسم «ان"، وعدو" يكون بمعنى أعداء • قيل : أي يأمرونكم بالمعاصي وينهونكم عن الطاعة ، وهذا أشد العداوة • ( فاحذَ رُ وهُمُ ) أي أن تقبلوا منهم (وان تُعَفُّوا) حُنْدُ فَتَ النونُ للجزم (وتُصفَّحُوا) عطف عليه ، وكذا (وتَغيفر ُوا) أي ان تعفوا عما سلف منهم ٬ وتصفحوا عن عقوبتهــم

<sup>(</sup>۱۱ـ۱۱) في ب ، د « يُنهدَ وبرفع » ٠ (۱۲) مر الشاهد ١٦ °

سورة التغابن

وتغفروا ذوبهم من غير ذلك • ( فان ّ الله َ غَفور ٌ رَحيم ٌ ) أي لمن تاب رحيم أي يعذبه بعد التوبة •

انَّمَا أَمُوالْكُمْ وأُولاد ُكُمْ فِتْنَة " • • [10]

قال قتادة : أي بلاء ، وروى ابن زيد (١٣) عن أبيه قال : كان انسبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى الحسن والحسين يعبران (١٤) فنزل من على النبر وضمتها اليه وتلا « انما أموالكم وأولاكم فتنسة ، قسال قتسادة : ( والله عند مَ أجر عنظيم ) أي الجنة .

فاتَقُوا اللهَ مَا استَطعتُم مَ وَ [١٦] «ما» في موضع نصب أي فاتقوا الله قدر ما استطعتم أي قدر استطاعتكم مثل « واسأل القرية » (٥٠) وقول قادة ان هذه الآية ناسخة لقوله جل وعز « اتَقُوا الله حَق تُنقاته » (٢١) عول لا يصح ، ولا يقع الناسخ والمنسوخ الا بالتوقيف أو اقامة الحجبة القاطعة ، والآيان متفقتان لأن الله جل وعز لايكلف ما لا يستطاع ، فمعنى القوا الله حق تقاته هو فيما استطعتم (واسمَعُوا) أي ماتؤمرون به (وأطيعُوا وأنفقُوا خيراً لأنفسكُم ) في نصب (١٠ «خيراً» أربعة أقوال : مذهب سيبويه أن المعنى وآتوا خيراً لأنفسكم ، وقيل : المعنى يكن خيراً لأنفسكم والقول إن المعنى يكن خيراً لأنفسكم والقول الرابع أن تنصب خيراً بانفقوا ويكون الناك ١٠ انفاقاً خيراً لأنفسكم ، والقول الرابع أن تنصب خيراً بانفقوا ويكون

<sup>(</sup>۱۳) في ب « ابن ربده » تصحيف ·

<sup>(</sup>١٤) بَ ، ه « صلوات الله عليهما يعثران ، ٠

<sup>(</sup>۱۵) آیــة ۸۲ ــ یوسف ۰

<sup>(</sup>١٦) آية ١٠٢ – آل عمران ٠

<sup>(</sup>١٧-١٧) في ب ، د « وقيل المعنى يكن خيرا الانفسكم والقول الثالث في نصف خيرا مذهب سيبويه أن المعنى واتوا خيراً الانفسكم ، والعبارة فيها اضطراب .

#### سورة التغابن

الخير المال (ومَن يُـوق َ شُـح َ نَـفسـه ) وحكى الفـــرا، (١٨) أنه قرى، (ومن يوق َ شَـح َ نفسه ) (١٩) بكسر الشين ، وهي شاذة ( فَأْ وَلَـٰك َ هُـمُ النُّـفيلحُـُون َ ) أَي الذين ظفروا بما طلبوا .

### ان° تُقرضُوا اللهَ قَرضاً حَسَناً •• [١٧]

أي بانفاقكم ('<sup>۲</sup>' في سبيله ( يُضاعفُهُ لكُم ) مجازاة ( ويَخَفْرِ لكُم ) عطف ، ويجوز رفعه بقطعه من الأول ونصبه على الصرف ('<sup>۲۱</sup> (واللهُ شكُور " حَلَم" ) أي يشكر من أنفق في سبيله ، ومضى شكر م ايساه انابته له وقبوله عمله « حليم » في ترك العقوبة في الدنيا •

# عَا لِمُ الغَيبِ والشَّهادَةِ العزيزُ الحكيمُ \* • [١٨]

يجوز أن يكون «العزيز الحكيم » هو (٢٢) نعت اسم الله جل وعز ، ويكون عالم النيب خبرا ثانياً أو نعتاً ان كان بمعنى المُضيّ ؟ لأنه يكون معرفة ، ويجوز أن يكون كله بدكّ لأن المعرفة تُبدّلُ من النكرة .

<sup>(</sup>۱۸) فی ب ، د زیادهٔ « آنه روی » ۰

<sup>(</sup>١٩) وهي قراءة أبي حيوة وابن أبي عبلة ، معاني الفراء ١٦٠/٣ ، البحر المحيط ٢٤٧/٨ .

<sup>(</sup>۲۰) ب ، د : بانفاقهٔ ٠

<sup>(</sup>۲۲) پ، د: من ۰

## شرح اعراب سورة الطلاق بســــم الله الرحمــن الرحيــم

يأيشها النسبي من [1] نعت لأي فان هَمزتُه فهو مشتق من أنبا أي أخبر ، وان لم تهمز جاز أن يكون من أنبا وخُفقَت /٢٨٤/ب الهمزة أي أخبر ، وان لم تهمز جاز أن يكون من أنبا وخُفقَت /٢٨٤/ب الهمزة وقبلها وفيه شيء لطيف من العربية وذلك أن سبيل الهمزة اذا خففت وقبلها ساكن أن تُلقى حر كتُها على ماقبلها ، ولا يجوز ذلك ههنا ، والعلسة فيه ان هذه الياء لاتتحرك بحال فلما لم يجز تحريكها قيل : نبيي وخُطية وو كان على القياس لقيل (١) : خَطيبة وان جَعلته من نبا ينبو لم يهمز وكانت الياء الأخيرة منقلبة من واو ، (اذا طلقته النساء ) أي اذا أردتم ذلك وهو مجاز ، فأما القول في «اذا طلقتم ، وقبله « يأيشها النبي ، فقد ذكرنا فيه أقوالا ، وقد قيل : هو مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبة ذكرنا فيه أقوالا ، وقد قيل : هو مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبة الجميع على الاجلال له كما يقال للرجل الجليل : أنتم فعلتم ، والمعنى اذا طلقتم النساء اللاتي دخلتم بهن (فطكة وهن العدادة في الطهر (٢) الذي وعز هذا على لسان نبية صلى الله عليه بأنه الطلاق في الطهر (٢) الذي مرا يعامها فيه ، (وأحصروا البعدة ) قال السدي : أي احفظوها (واتقنوا في يجامها فيه ، (وأحصروا البعدة ) قال السدي : أي احفظوها (واتقنوا

<sup>(</sup>١) هـ : لكان ٠

<sup>(</sup>٢) ب، د: بالظهر ٠

الله ربكم) أي لا تتجاوزوا ما أمركم به ( لا تُمخر جوهن من بينونهين ولا يَمخر ُجوْن ) ثم استنى ( الا أن يأتين كا بفاحشة منبيّنة ) وان الي موضع نصب واختلف العلماء في هذه الفاحشة مآهي أفي فمن أجمع مآفيل في ذلك أنها معصية الله جل وعز ، فهذا يدخل فيه كل قول ؟ لأنها ان لان أو سرقت فأخرجت لاقامة الحد فهو داخل في هذا ، وكذلك ان بذُوء ت أو نشرت ( وتبلك حدود الله ) أي الأشياء التي حده من الطلكاق والعدة والا تخرج الزوجة ( و من يتعد حدود الله ) من الطلكاق للجزم فقد ظلم نفسه فيل : أي منعها مما كان أبيح له و زوجاً الله أن يرتجعها حتى تنكح زوجاً أمراً ) أكثر أهل التفسير على أن المعني انه اذا طلقها الله ينحد ث بعد ذلك أمراً ) أكثر أهل التفسير على أن المعني أنه اذا طلقها واحدة بيعد ث بعد ذلك أمراً ) من محبته لها واحدة فل أصلح له و لعل الله ينحد ث بعد ذلك أمراً ) من محبته لها واحدة

فاذا بَلَمَعْنَ أَجَلَهُنَ مَ • [٧] أي قاربن ذلك ( فأَ مَسْكُوهُنَ بَمَعُرُوفَ ) أي بما يجب لهن عليكم من النفقة وترك البَذَاء وغير ذلك ( أَو فار قُوهُنَ بِمَعْرُوفَ ) يدفع صداقهن اليهن وما يجب لهن ( وأَ شيهندوا ذوي عَدْل مَنْكُمْ ) أكثر أهل التفسير على أن هذا في الرجعة ، وعن ابن عباس يُسْهد على الطلاق والرجعة إلا أنه ان لم يشهد لم يكن عليه شيء ( وأقيمنوا ( الشهادة ) أي اشهدوا بالحق اذا شهدتم واذا أديتم الشهادة كما قال السدى ذلك في الحق ( ) • ( ذلكم

<sup>(</sup>٣) في ب، د زيادة « انت بفاحشة أو » ٠

 <sup>(</sup>٤) قي أ « زوجها » وما أثبته من ب ، د ، هـ .

<sup>(</sup>٥٥٥) هذه العبارة وردت في ب ، د بعد اعراب « ذلك يوعظ ، وفيها اضطراب \*

يُوعَظُ بِهِ مِن كَانَ يَوْمِن بِالله واليوم الآخر ) وفلكم، مخاطبة لجميع واخبار عن واحد ؟ لأن آخر الكلام لمن تخاطبه وأوله (٢) لمن تنخبر عنه أو تسأل ( ومن يتق الله يجعل له مُ مَخرَبًا ) أهل التفسير على أن النسى أنه ان اتقى الله جل وعز وطلق واحدة فله مخرج ان أراد أن يمتز وج مَز وج وان لم يتفق الله جل وعز وطلق ثلاثاً فلا مَخرج به وهذا قول صحيح عن على بن أبي طالب رضى الله عنه (٢) وابن عباس بالاسانيد التي لا تُدفع م روك ابن عليه عن أيوب عن عبدالله بن كثير عن مجاهد ، قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : يا ابسن عباس اني طكقت امرأتي تكلاتاً فأطرق ابن عباس مليناً ثم رفع رأسه الى الرجل فقال : يأتي أحد ثم الحيموقة ثم يقول : يا ابن عباس طكقت في الأنا فيحرمت عليك حتى تنكيح ووجاً غيرك ولم جعل الله طكقت أولو اتقيته لجعل لكم مخرجاً ثم حمرها أثم حمن الله عنه الذي لا تدفع يحكل له مخرجاً ولو اتقيته لجعل لكم مخرجاً ثم حمل الله عنه الذي لا تدفع يحك وجاً غيره ومن يتق الله عنه أنه قال رضى الله عنه في الحرام : انه (١٠) ثلاث لا تحل له حتى تنكيح زوجاً غيره ومن يتق

وَيَرِزْقَهُ مِنْ حَيَثُ لَا يَحَتَسِبُ ﴿ [٣] (٢) قال قتادة : مَنْ حَيثُ لَا يَحَتَسِبُ ﴿ [٣] (١) قال قتادة : مَنْ حَيثُ لَا يَرْجُو وَلاَ يَأْمِلُ ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ ْ عَلَى اللّهَ فَهُو َ حَسَبُهُ ۗ ) أَي كَانِيةً ﴿ وَهَذَا تَمَامُ الْكَلَامُ ثُمْ قَالَ : ( إِنْ َ كَانِيةً ﴿ وَهَذَا تَمَامُ الْكَلَامُ ثُمْ قَالَ : ( إِنْ َ

 <sup>(</sup>٦) في أ « وآخره » وبهذا لا تستقم العبارة فأثبت ما في ب ، د ، هـ ٠

 <sup>(</sup>۷) ب ، د : صلوات الله عليه وعن ٠

<sup>(</sup>A) ب، د، هـ: انها ·

<sup>(</sup>٩) **في ب و د زيادة «** جزم عطف على جواب الشرط » •

<sup>(</sup>۱۰) في ب ، د زيادة « اذا » ٠

الله بَالِغ أَمَرَهُ ) قال مسروق : أي بالغ أمره توكسل عليه أم (١١) لم يَتُوكُلُل أي منفذ قضاؤه • قال هارون القارىء : في رواية عصمة يقرأ (٢١) ( ان الله بالغ أَمره ) وهذا على حذف التنوين تخفيفا وأجاز الفراء ( ان الله بالغ أَمرُهُ ) (٢٦) بالرفع بفعله بالغ ويجوز أن يكون مبتدأ وخره في موضع خبر « إن » (قد جَعَلَ الله لكل شيئ قد را ) أي للطلاق والحد منشكهي ينتهي اليه •

واللائبي يئسن من المحيض من نيسائكم " ٠٠ [٤]

« اللائمي » في موضع رفع بالابتداء فمن (١٠٠٠) جعل ان ارتبتسم متعلقاً بقوله ( لا تُخرِجُوهُن مِن ْ بُيُوتِهِن َ) فخبر الابتداء عنده ( فيعد تهن ثلاثة أَشُهر ) ومن جعل التقدير على ما رُوي أن أبي بن كعب قال ؛ يارسول الله الصغار والكبار اللائمي يشمن من المحيض ( ا دواولات الاحمال » لم يذكر عدتهن في القرآن ، فأنزل الله جل وعن « واللائمي يئيسن مين المحيض ( مين نسا تُكمُم ، الآية قال : خبر الابتداء وأن أرتبتم » وما بعده ، ويكون المنى أن لم تعلموا وارتبتم في عد تهن ( أن فحكمهن هذا ، وأما قول عكرمة في معنى « إن ارتبتم » انه ان ارتبتم في فحكمهن هذا ، وأما قول عكرمة في معنى « إن ارتبتم » انه ان ارتبتم في أن الدم فلم تدروا أهنو دم حيض أم استحاضة ؟ ( فعد تُهُن آلائيسة أسهر ) يقول : قد رُد من غير جهة ، وذلك انه لو كان الارتباب بالدم

<sup>(</sup>۱۱) هد: أو ٠

<sup>(</sup>۱۲) « يقرأ ، زيادة من ب ، د ، ه •

<sup>(</sup>۱۳) وهي قراءة داود بن أبي هند معاني الفراء ٣/١٦٣ ، المحتسب ١٣٠٠ . ٢٢٠/٣

<sup>(</sup>١٤) ب، د: ثم ٠

<sup>(</sup>۱۵\_۱۵) ساقط من ب ، د \*

<sup>(</sup>١٦) في أ ، ب ، د · « عددهن » تحريف والتصوب من ج ·

لقيل : إن إدِتهِن ؟ لأنِ الارتياب بالدم للنساء ؟ وأيضًا فإن الياس في العربية انقطاع الرجاء ؟ والارتياب وجود الرجاء فِمحال أن يجتمعا ( واللائمي لَمْ يَحِيضُنُّ ) مِيطُوف على الاول وتم الكلام ثم قال ( وأولات ُ الأَحِسال أَ جَلُهُ مِنْ أَن يَضَعِن حَمِلُهُ مِنْ ) • قال أبو جعفر : في هذا قولان : أحدهما أنه لكل حامل مطلِقة مدخول بها أو متوفي عنها زوجها إذا و َلَمَدَتْ فقد حلّت وهذا قول أُ'بّي بن كعب وابن مسعود ٬ والقول الثاني أن ً هذا للمطلقات فقط وأنّ المتوفي عنها زوجها إذا و َلَدَت ْ قبل!نقضاء الاربعة'` ' الأشهر ۱<sup>۷۲</sup> والعشر لم تَحلُل عنى تنقضي أربية أشهر وعشر عوكذا ان انقضت (۱۸) أُربَعة ' أشهر ولم تلد لم تَحلُل َ حِتَى تُكَلِد َ • وهــذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهما ، والقول الأول أ ولى بطَّاهر الكلام : لانه قال جل وعز : « وأولات' الأحمال » على العموم فلا يقع خُـصوص' إِلاَّ بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم ( أُ وَلات الْأَحِكُمال ) رفع بالابتداء ( أَجَلُهن ) مبتدأ ثان ( أَن يَضَعَن َ حَملَهن ) خبر الثاني والجملة(١٩١ خبر الأول؟ ويجوز أن يكون أجلهن بدلاً من أولات والخبر « أَنْ يَضَعَنَ حَمَلَهَنَّ » ( وَ مَنْ يَتَـقِّ الله يَتَجَعَلُ لهُ مَنِ أُمَــرُهِ يسُمراً ) أهل التفسير على أن المني من يتَّق الله اذا أراد الطلاق فيطلق واحدة كما حُدُ له د يجعل له من أمره يسرا ، بأن يحل له التزوج لا كمن طلق ثلاثاً •

ذلك •• [a] أي ذلك المذكور من أمر الطلاق والحيض والعَمَد ( أَ مَرُ اللهُ أَ نَزِلُهُ الكُمْ ) لتأتمروا به ( ومَن يَتَـق اللهُ ) أي يَخَفُهُ

<sup>(</sup>۱۷–۱۷) في ب ، د د العدة ي ٠

<sup>(</sup>١٨) في أ ﴿ القطعيت ، فأثبت ما في ب ، د ، م ٠

<sup>(</sup>۱۹) فيّ ب ، د : والثاني خبره و . آ

بأداء فرائضه واجتناب محارمه (يُكفّر عنه سيّناته) أي يَمح عن ذوبه ( ويُعظّم له أَجراً ) أي يعجزل له النواب • قال أبو جعفر ، ولا نعلم أحداً /٢٨٥/ب قرأ الا هكذا على خلاف قول : عَظَّمَ الله أَجمَر كُدُ •

أسكتُوهُن من الله الضمير يعود على النسباء جمسع المدخول بهن وقيل على المطلقات أقل من ألاث وان المطلقات ألاأناً لا سكتى لهن ولا نفقة ، وبذلك صح ('') الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم و يُسبَتَدل على ذلك أيضاً ('' بقوله'') عن النبي صلى الله عليه وسلم و يُسبَتَدل على ذلك أيضاً ('' بقوله'') (وإن كُن ا ولات حكمل فأ نفقُوا عكيهن حتى يضعن حميلهن ) فخص الحوامل وحدهن وأيضاً فانهن اذا طلقن ألائاً فهن أجنبيات (فان ا رضعن لكم فأتُوهُن أ أجُورهُن ) شرط ومجازاة (وأ تمسُروا بينكُم بعضاً (وإن تعالى رفيه أله السبدى : أي لن قالت المطلقة لا أرضيه الم تكره قال تعالى (فستشر ضع لكه أنخرى) .

لِينْفِق فُو سَعَة مِن مَّ سَعَتِهِ ١٠ [٧]

جامت لام الأمر مكسورة على بابها وسسكنت في ( فَكُيْنَفِقُ ) لانصالها بالفاء؟ ويجوز كسرها أيضاً فأجاز الفراء(٢٢) ( ومَنِ قَدُرُ عَلَيْ مَدُرُ عَلَيْهِ وَدُرُ مَا رَزَقَهُ مُمَا أَتَاهُ اللهُ ) أي على قَدْر مَا رَزَقَهُ مُ

<sup>(</sup>۲۰) ب، د: اتی ۰

الله من التضييق وقد روى عن ابن عباس « فلينفق مما آثاه الله » ان كان له ما يبعه من متاع البيت باعه وأنفقه • ( لا يُكلّف الله نعساً إلا ما آثاها ) قال السدى : لا يكلّف الله الفقير نفقة الغني ، وقال ابن زيد : لا يكلّف الله الفقير نفقة الغني ، وقال ابن زيد : لا يكلنّف الله الفقير نفقة الغني ، وقال ابن زيد : لا يكلنّف الفقير أن يزكني ويصدّق ( سينجعل الله بعد عسسر يسسراً ) أي إما في الدنيا واما في الآخرة ليسرغب المؤمنون في فيعمل الخسير .

# وكَأَيِّن ْ مِن ْ قَرِيةٍ عَتَت ْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ١٠٠ [٨]

«أي مخفوض بالكاف ، وصارت كأي بمعنى كم للتكثير ، والمعنى وكم من أهل قرية عنوا عن أمر ربهم ثم أنقيم المضاف اليه مقام المضاف وقال ابن زيد ، عنوا عن أمر ربهم ثم أنقيم المضاف اليه مقام المضاف وقال ابن زيد ، عنوا (۲۳ ههنا عصوا كفروا ۲۳ و والعتو في اللغة التجاوز في المخالفة والعصيان ، وقد روى عمرو بن أبي سلمة عن عمر بن سليمان في قور له جل وعز دوكأيتن من قية عتت عن أمر ربها ، الآية قال : هؤلاء فوم عند بنوا في الطلاق ( فرحاسبناها ) أي بالنعم (۲۲ والشكر ( حسراباً ) مصدر ( شد يداً ) من نعته ، قال ابن زيد : الحساب الشديد : الذي ليس مصدر ( شد يداً ) من نعته ، قال ابن زيد : الحساب الشديد : الذي ليس فيه من العفو شكى ( وعد بناها عد اباً نكراً ) أي ليس بمعتاد ، قال الغراء (۲۰ ) : فيه لتقديم والتاخير أي عد بناها عد اباً نكراً في الدنيسا وحاسبناها حساباً شك يداً في الآخرة ،

فَذَ اَقَتَ وَ بَالَ أَمْرِهَا ٠٠ [٩] قال السدّى : أي عقوبة أمرها ٠ وأَمرُهُمَا الكُنْفرُ والعِصيانُ ( وكانَ عَاقِسِنَةُ أَمَرِهَا خُسْرًا ) أي

<sup>(</sup>۲۳\_۲۳) في ب ، د « عتت ههنا عصت وكفرت ، ·

<sup>(</sup>٢٤) ب، د: في النعم ٠

۲۰) معانی الفرآء ۳/۱۹٤

عُبناً ؟ لأنهم باعوا نعيم الآخرة بيحظ خَسيس من الدنيا باتباع أهوائهم من الدنيا باتباع أهوائهمم (٢٦) .

أَعَدُ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا • • [١٠]

٠٠ يَتَلُو عَلَيكُم ْ آياتِ الله مُسِنَّاتِ ٠٠ [١١]

<sup>(</sup>٢٦) ب، د: التباعا لهواهم ٠

<sup>(</sup>۲۷) هـ: في

<sup>(</sup>۲۸) آیــة ۱۹ ــ مریم ۰

<sup>(</sup>٢٩) آية ١٨ ، ١٨ ــ البقرة \*

<sup>(</sup>٣٠\_٣٠) آية ١١١ ، ١١٢ ــ التوبة ٠

<sup>(</sup>٣١) آية ١٦ ـ لابروج '

### سبورة الطبلاق

نعت لرسول ( لَينْ جَرَجَ الذينَ آمنُوا وعَملُوْ الصَلحَاتِ مِنَ الظُلْمُ مَاتِ الله النور) أي من الكفر الى الايمان ( و مَن ينُومِن بنله ) جزم بالشرط ( ويَعلَمل ) عطف عليه ، ويجوز رفعه على أن يكون في موضع الحال ( صَالِحًا ) أي بطاعة الله جل وعز ( يندِخلِه ' جَنّات تَجرِي من " تَحتِها الأنهار ' ) مجازاة ( خَالَدِينَ فيها ) على الحال ( أَبَداً ) ظرف زمان ( قَد ْ أَحسنَنَ الله اله و رزقاً ) أي وسع عليه في المطعم والمشرب .

# اللهِ الذِي خَلَقَ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ • • [٧]

يكون اسم الله تعالى بدلا أو على اضمار مبتداً [ والذي نعت ] ٢٠٠٠ ، ويجوز أن يكون « الله خلق سبع سموات » مبتداً وخبره ( و مين الأرض مشالكه أن ) عطف ، وحكى أبو حاتم أن عاصماً قرأ ( ومين الأرض مشاله أن ) عطف ، وحكى أبو حاتم أن عاصماً قرأ ( ومين الأرض مشاله أن ) قطع أن من الأول ورفيسع بالابتداء ، ( يَجَنَفَز لَ أَلَامَر بينَهُ أَن ) قبل : الضمير يعود على السموات ، والأكثر في كسلام العرب ان ماكان بالهاء والنون فهو للعدد القليل ، فعلى هذا يكون الفسمير يعود على السموات والأرض ، يعود على السموات ، وعلى قول مجاهد يعود على السموات والأرض ، ويجود أن الله على كيل شيء قدير ") تكون لام كي متعلقة متنز ل أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض لتعلموا كنه أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض لتعلموا كنه أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض لتعلموا كنه أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض لتعلموا كنه أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض لتعلموا كنه أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض لتعلموا كنه أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض التعلموا كنه أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض التعلموا كنه أو يجوز أن تكون متعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض التعلموا كنه أو يجوز أن تكون المتعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض التعلموا كنه أو يخلق أي خلق السموات والأرض التعليم المتعلقة بخلق أي أن يكون المتعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض التعليم المتعلقة بخلق أي خلق السموات والأرض التعليم المتعلقة بخلق أي المتعلقة بخلق المتعلقة بخلق المتعلقة بخلق المتعلقة بحدود على المتعلقة بخلق المتعلقة المتعلق

<sup>(</sup>۳۲) زیاده من ب د د م م

<sup>(</sup>٣٣) قرأ بها عصمة عن أبي بكر - رضى الله عنه - انظر مختصر أبن خالويه ١٥٨٠

### سبورة الطبلاق

قَدْرَتِهِ وسُلطانه ، وانه لا يتعذّر عليه شيء أراده ، ولا ينتنع منه شيء شَاءَه ، ( وأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بَكُلِّ شيء علماً ) أي ولتعلموا مع علمكم بقدرته أنه يعلم جمسيع ما يفعله أخلقه فاحد روا أيتها النيخا لفنون أمره وسطوته لقدرته عليكم وأنه عالم بما تفعلون ، وجاز (٣٤) اظهار الاسم ولم يقل : وأنه وقال : وأن الله وحال أفخم ، وعلى هسذا ينتأوّل قول الشاعر :

٥٩٥- لا أركى المَوتَ يَسَمِيقُ المَوتَ شَيء

نَغُصُ المسوت ذا النني والفَقْسِيرا<sup>(٢٦)</sup>

<sup>(</sup>۳۶) ه جاز ، زيدة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۳۵) في ب ، د زيادة والأنه ، ١

<sup>(</sup>٣٦) مر الشاهد ٧٠

## شرح اعراب سورة التعريم بســــم الله الرحمــن الرحيــم

يأيُّها النبيِّ لِمَ نُحرِرُمُ مَا أُحَلُّ اللهُ لَكَ ٠٠ [١]

هذه «ما» دخلت عليها اللام فحذفت الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر وأنها قد اتصلت باللام • والوقوف عليها في غير القرآن : لمه وينوتني بالهاء نبيان الحركة وفي القرآن لا يوقف عليها • واختلفوا في الذي حرَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال : حرَّم رسول الله صلى الله عليه أم ابراهيم ، وقال : والله لا أمستُك • قال أبو جعفر : فعلى هذا القول انما وقعت الكفارة لليمين لا لقوله : أنت علي حيام موكذا قال مسروق والشعبي ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا قال في شيء حكل : هو عكي حرام فعليه كفارة يمين ، وكذا قال قادة وقال مسروق : أذا قال لامرأته : أنت علي حرام فلا شيء عليه من الكفارة ولا الطلاق ؟ لأنه كاذب في هذا ، وقيل : عليه كفارة يمين ، وتأول صاحب هذا القول الآية وقيل : هي طالق ثلاثا ، اذا كانت يمين ، وتأول صاحب هذا القول الآية وقيل : هي واحدة باينة وقيل (٢):

<sup>(</sup>۱) ب، د: إن ٠

<sup>(</sup>٢) . في ب ، د زيادة « هي » ·

#### سورة التحريم

واحدة غير باينة • وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هــذه الآية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان حرام على نفسه عَسكلاً • وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم/٢٨٦/ب وآلى فعنوتب في التحريم وعاتب نه في الله عليه وسلم/٢٨٦/ب وآلى فعنوتب في التحريم وعاتب في الله عليه وسلم/٢٨٦/ب وآلى فعنوتب في التحريم وعاتب في الايلاء • قال أبو جعفر : ولا ينعر ف في لغة من اللغات أن يقال فيمسن بعمل الحال حراماً : حالف (تَبتغي) [في موضع] في موضع الحال (مرضاة أزواجك) هذه تاء التأنيث ولو كانت تاء جمع لكسرت (والله غفور ) أي لخلقه وقد غفر كان لك (ركيم ) لا يعذب من تاب •

قد فرضَ اللهُ لكم تجلة أيمانكم •• [٧]

أي بيِّنَهَا ( واللهُ مولاكُم ْ ) ستدأ وخبره أي يتولاكم بنصره (وهُو َ العَليِم ْ ) بمصالح عباده ( الحكيم ْ ) في تدبيره •

واذ ْ أَسَرَ النبِي ُ الى بعض أزواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبِّأَت ْ بِهِ ِ ١٠٠ [٣]

وحذف المفعول أي نَبَّأَت به صاحبتها ، وهما عائشة وحفصة لا اختلاف في ذلك ، واختلفوا في الذي أسرَّه اليها فقيل : هو الذي خبَّرها به من شربه العسل عند بعض أزواجه ، وقيل : هو ما كان بيسه وبين أم ابراهيم ، وقيل : هو اخبار ه اياها بأن أبا بكر الخليفة يعده ، وقد ذكرناه باسناده ، ( فلكمًّا نبَّأَت به وأظهرَه الله عليه عرَّف بعضه وأعرض عَن بعض ) وحذف المفعول أيضاً أي عرَّفها بعضه فقال : قد عرقت مَ

٠(٣) ب، د، ها: وكَفَتْرَ ٠

٠ کا ب ٠ د ، ه : حلف ٠

٠(٥) زيادة من ب، د، هـ٠

### سسورة التحسريم

كذا بالوحي و وأعرض عن بعض ، (1) فلم يذكره تكر ما واستحياة و وقراءة الكسائي (عرف بعضه في الله وردها أبو عبيد رداً شنيعاً ، قال: نو كان كذا لكان (٨) عرف بعضه وأنكر بعضاً و قال أبو جعفر : وهذا (١) الرد لا يلزم ، والقراءة معروفة عن جماعة منهم (١) أبو عبدالرحمسن السندي وقد بيننا صحتها و (فلماً نباها به قالت من أنباك هذا) نبا وأنبا بمعنى واحد فجاء باللغتين جميعاً وبعده (قال نباني العليم العليم الخبير)

### انْ تَنُوبًا الى اللهِ فقد صفت فلنُوبكُسُما • • [3]

أي مالت الى متحبة ما كرهه النبي صلى الله عليه من تعريمه (١١) ما أحل له (وان تظاهراً عليه ) والأصل تتظاهرا أ دغمت الناء في الظاء ، وقرأ الكوفيون (نظاهرا) بحدف الناء ، (فان الله هُو مولاه ) أي وليه بالنصرة (وجبريل وصالح المؤمنين ) واختلفوا في صالح المؤمنين فمن أصح ماقيل فيه : أنه لكل صالح من المؤمنين ، ولا ينخص به واحسد الا بتوقيف ، وقد روي أنه ينراد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو كان الداخل في هذه القصة المنتكلم فيها ، ونزل القرآن بعض ماقاله في هذه القصة ، وقيل : هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وقيل : هو

<sup>(</sup>٦) في ب ، د زيادة « وحذف المفعول أيضا » ٠

<sup>(</sup>٧) في ب، د زيادة « بالتخفيف » آ انظر كتاب السبعة لابن مجاهد .

<sup>(</sup>٨) في ب، د: قال ٠

 <sup>(</sup>٩) « وهذا الرد ، زيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۱۰) « أبو ، ساقطة في أ ·

<sup>(</sup>۱۱) في ب ، د : تحريم ٠

#### سسورة التحسريم

علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۱۲) • وقد ذكرنا ذلك باسناده • ومذهب انفراء القول الذي (۱۲) بدأنا به قبله (۱۲) واحد يدل على جميع ، وكسذا ( والملائكة أن بعد ذلك ظهير") [ يكون ظهير ] (۱۵) يؤد ي عن الجمع وقد ذكرنا فيه غير هـذا •

«أن» في موضع نصب بعسى ، والشرط معترض ، وقراءة الكوفيسين (أن يُسِد لَهُ (١٦٥) أزواجاً خيراً منكُن ) وقيل (١٧٠) : خيراً منكن انهن (١٨٥) لود من على الذي كان حتى يحوجنه الى طلاقهن لأ بيدل خيراً منهن (مُسلمات مئو منات قا نتات تائبات عا بدات سائحات ثيبات ) كله نعت لأزواج ، والواحدة زوج ولغة شاذة زوجة (وأبكاراً) عطف داخل في النعت أيضا ،

يَأْيَتُهَا الذينَ آمَنُوا قُنُوا أَنفُسكُم وأَمليكُمُ نَاراً •• [٦]

الفعل من هذا وكَتَى يقيي عند جميع النحويين والأصل عندهم و قني. يَـو قـى ثم اختلفوا في العلّـة لحذف الواو ، فقال البصريون : حذفت الواو

<sup>(</sup>١٢) في ب ، د : صوات الله عليه ·

<sup>(</sup>۱۳) هـ: الثاني ٠

<sup>(</sup>١٤) في ب، د د وانه ۽ ٠

<sup>(</sup>۱۰) « یکون ظهیر » زیاده من ب ، د ·

<sup>(</sup>١٦) في ب، د زيادة ، بالتخفيف ، ٠

<sup>(</sup>۱۷) في ب، د زيادة و خير منكن له ، ٠

<sup>(</sup>۱۸) ب، د، ها: لانهن ٠

أوفوعها بين ياء وكسرة ، وهي ساكنة ولم تحذف في يؤجَّل ؛ لأن بعدها فتحة " والفتحة لا تُستثقل ، وقال الكـــوفيون (١٩٠ : حُدُ فت الواو للفعل (٢٠) المتعدي وأ سُمِنت في اللائم في قار ٢٨٧/١ فقالوا في المتعدي وَ عَدَ يَعد ُ وَفِي اللازم وجَل يَوجَل مُ وعارضوا البصريين بقول العرب و َسعَ يَسَعُ فحُدْ فَتِ الواو بعدها فتحة وكذا ولَغَ يَلغُ والاحتجاج للبصريين أن الأصل و َسع َ يَـوسع ُ وحُنْدُ فَـت الواو لَمَـا تقـــــد ّمَـــ وَفُتُحَتَ السَّينَ ؟ لأَن فيه حرفاً من حروف الحلق ، وقبَّال الكوفيون : حُنْذَ فَت الواو لأنه فعل مُتعدُّ ورد عليهم البصريون بقول العرب: و َر مَ يَـر مُ فهذا لازم قد حُدْ فت منه الواو وكذا يَـشقُ فقد انكسر (٢٢) وَولُّهُم انه انما يُحذَفُ من المتعدي • قال أبو جعفر : وهذا ردُّ بيِّن ولو جاء « قُوا »(٢٣) على الأصل لكان ايقيِيُوا • (أنفسكُمْ) منصوب بقوا ، كما يقال (٢٤) : أكر م نفسك ولا يجوز أكر منك فقول سيبويه : لأنهــــم استغذُوا عنه بقولهم : أكر م ْ نفسك َ ، وقال محمد بن يزيد : لم يجز هذا ؟ لأنه لا يكون (٢٥) النَّسيء فافلاً مفعولاً في حال • فأما الكوفيـــون فخلطوا في هذه فمرة يقولون : لا يجوز كما يقول البصريون ، ومرة يحكون عن العرب اجازته (٢٦) حكُّوا عَد متنبي (٢٧) ، ولا يجيز البصريون من

di Notae de la composition de la composition

<sup>(</sup>۱۹) في ب ، د د والكوفيون يقولون ، ٠

<sup>(</sup>۲۰) ب، د: من الفعل ٠

<sup>(</sup>۲۱) « فرقا » زیادة من ب ، د ، ه •

<sup>(</sup>۲۲) ب ، د : فهذا يكسر ٠

<sup>(</sup>٢٣) في أ ، هـ « هو ّ، وأثت ما في ب ، د ٠

<sup>﴿</sup>٢٤﴾ بُ ، د ، ه : تقول ٠

<sup>(</sup>۲۵) ب، د: لا يجوز أن يكون ٠

<sup>(</sup>۲۱) ب، د : أجازة دعوى ٠

<sup>(</sup>۲۷) ب ، د : عدتنی ۰ وفي ه : ذکروا عدمتنی ۰

هذا شيئًا • «وأهليكم» في موضع نصب معطوف على أنفسكم • ومن مسائل الفراء في «وأهليكم» لم صار مسكنا وهو في موضع النصب ؟ فالجواب ان الياء علامة النصب كقولك: رأيت الزيدين وحدد فت النون للاضافة وحكى الفراء (٢٨) أن من العرب من يقول: أهلة في المؤنث «ناراً» مفعول ثان (وقود ها الناس ) مبتدأ وخبره في موضح عصب نعت للناد (والحجارة) عطف على الناس (عليها ملائيكة غلاظ شداد ) أي غلاظ على العصاة أشداء عليهم ، وقيل: «شداد» أقوياء (لا يتعصون غلاظ ما أمر هم (ويفعكون ما يئومرون) وحدد ف المضمر الذي يعود على «ما» وان جعلتها مصدرا لم تحتج الى عائد •

يَأْيُنُّهَا الذِّينَ كَفَرُ وَإِ لَا تَعْتَذَرِرُوا النَّيَومُ • • [٧]

حُدْ فَتِ النَّوْنُ لَلِجْزِمِ بِالنَّهِي ( انما تَجْزُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَكُونَ ) في «انما» مِعْنَى التَّحقيق والإيجابِ •

يَّا يَهَا الذِّينَ آمَنُوا تُوبُوا الى الله تُوبَكُّ •• [٨]

مصدر ( نَصُوحاً ) من نعبه أي تنصحون لانفسكم فيها ( عَسى ربكم أن يُكفَرَ عَنكُم سسسيناتكم ويُدخيلكُم جنسات تجسري من تتحتيها الأنهار ) وأجاز الفراء (٢٩) ( ويُدخيلكُم ) على الموضع بالحزم لأن عسى في موضع جزم في المعني لأنها جواب الأمر، وقد رَّه بمعنى

<sup>(</sup>۲۸) آنظر المذكر والمؤنّث للفراء ۱۰۸ ·

<sup>﴿</sup>٢٩) معاني الفراء ٣/١٦٨ ٠

### مسورة التحسريم

فسى وعَطَفَ ، ويدخلكم ، على موضع الفاء ، قال أبو جعفر : وهذا تعسنُف شديد (يوم لا ينجبزي الله النبي والدنين آمنوا معه ) « الذين ، في موضع نصب على العطف ، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء ( ننو (هُم يَسعَى بَين َ أَيديهم ) قيل : هذا التمام ، والمعنى (وبأيمانهم ) يعطسون كثنبهم ، وقد روي معنى هسدا عن ابن عباس ( يقولون وبنا أتهم لنا نور نا ) ظهر التضعيف لما سكن الناي ( واغفر " لنا ) ولا يجوز ادغام الراء في اللام لما فيها من التكرير ، ( انك على كُل شكي قد ير " ) خسر ، إن ، « وكل ، مخفوض حقه أن يكون في آخر الكلام لانه تبين ،

يأ يُنَّهَا النبي عَاهِدِ الكفَّارَ والمُنافِقِينَ ٥٠ [٩]

قيل: مجاهدة المنافقين باللسان والانقباص والله كلذا يتجب أن يستعمل مع أهل المعاصي اذا لم يتوصك الى منعهم منها؟ لأن الانبساط اليم (٣٠) يتجر ثهتم على اظهارها فأ مَر الله جل وعز بمجاهد تهسم بهذا وأصل المجاهدة في اللغة بلوغ الجهد في رضوان الله جل وعز ومأواهم جهنسم ) أي هي منزلهم ومسكمهم ( وبئس المسيد ) أي بهس الذي يصلون اليه النار •

ضربَ اللهُ مثلاً لِللَّذِينَ كَفَـــرُوا امرأَةَ نُـُوحٍ وامرأَةَ لوطرٍ •• [10]

مفعولان (كانتا تحت عبدين من عباد نا/٢٨٧ /ب صــــالحين فَخَانَتَاهُما فَكُم يُغْنِنَيا عَنْهُما من الله شَيْلًا ) فكانتُ الفائدة في هــذا

<sup>(</sup>٣٠) ه اليهم ، زيادة من ب ، د ، ه

#### سسورة التحسريم

أنه لا ينفع أحداً ايمان أحد ولا طاعة أحد بنسب ولا غيره اذا كان عاصياً لله جل وعز كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمته صفية (٣١): « آي لا أن غني عنكم من الله شيئا ، (٣٢) وكذا قال لفاطمة رضي الله عنها (وقيل ادخلا النار مع الداخلات ؟ لأن المعنى مع القوم الداخلين .

و مربع ابنة عمران و الآا عطف أي وضرب الله للذين المنوا مثلاً مريم ( ابنة ) من نعتها وإن ششت على البدل و يقال : ابنة وبنت ( التي احصنت فرجها فنفخا فيه من روحنا ) الهاء تعود على الفرج و قال أبو جعفر : قد ذكرنا في معناه قولين : أحدهما أنه جينبها والآخر أنه الفرج بعينه والحجة لمن قال : انه الفرج بعينه استعمال العرب أحصنت فرجها على هذا النعت والحجة لمن قال : هو جيبها أن معنى و أحصنت فرجها على هذا النعت والحجة لمن قال : هو جيبها أن معنى و أحصنت فرجها على هذا النعت وواحدة لمن إن عود الرحمن منك إن كُنت تقيياً ها والله و و من روحنا ، فيه قولان : أحدهما من الروح الذي لنا والذي نملكه عكما يقال : بيت

<sup>(</sup>٣١) ب، د، ها: يا صغية عمة رسول الله ٠

<sup>(</sup>۳۲) انظر: سنن الدارمي ۲/۳۰۰ المعجم لونسنك ٥/٥١ ·

<sup>(</sup>۳۳) ب، د ج : « وحذفها » ·

<sup>(</sup>٣٤) آية ٨١ ـ مريم ٠

#### سبورة التحسريم

الله ، والآخر من روحنا من جبرثيل صلى الله عليه وسلم • قال جل ثناؤه « يَزَلُ بِهِ الْرُوحِ الْأُمْتِينُ ، ( " كَنْ الله عليه وسلم • قال بريها و كَتَابِه ) ( " كَنْ الله عليه وسلم على أَخْتَلَاف الأجناس ( وكانيت مين القانتين ) أي من القوم القانتين • أقيمت الصفة مقام الموصوف •

<sup>(</sup>۳۵) آيـة ۱۹۳ ـ الشعرا<sup>و •</sup>

<sup>(</sup>٣٦) في ب ، د « وكتبه » وهي قرامة أبي عمرو وحفص والباقون على التوحيد • التيسير ٣١٢ •

## شرح اعراب سورة الملك بسمستم الله الرحمسين الرحيسيم

تَبَادِك الذي بَيدِهِ الْمُلكُ \* • [١]

أَي يَعْطَيْهُ مَن يَشَاءُ وَيَمْنَعُهُ مَن (أَ) يَشَاءُ وَدَلَّ عَلَى هَذَا ٱلْحَذَٰفِ ( وَهِنُو عَلَى كُلُ سَكِيمٍ قَدَ بِرْ ) •

الذِي خَلَقَ الموتَ والحَيَاةَ • • [٢]

في موضع رفع على البدل من الذي الأول أو على اضار مبتدأ ، ويجوز النصب بعثى أعنى ( ليبلوكم أ يُكُم أ حسبَن عَملاً ) «أي مرفوع بالابتداء ، وهو اسم تام « وأ حسبَن ، خبره ، والتقدير ليبلوكم وينظر أيكم أحسن عملاً ( وهنو العسزيز الغفور ) مبتدأ وخبره ، ونظر أيكم أحسن عملاً ( وهنو العسزيز الغفور ) مبتدأ وخبره ، مخلق سبع سبوات ، [٣] فيه مشل الذي في الأول ، ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر وأن (٢) يكون نعبًا للعريز ( طباقاً ) ست

<sup>(</sup>۱) ب، د: م<del>ئن '</del>

۰ ۲) ب ، د : ويجوز أن <sup>۰</sup>

لسبع ، ویکون ۲ جمع طبقة ۳ میل رحبة ورحاب أو ٤٠ جسع طبق میل جمع طبق ویجوز أن یکون مصدراً ( ما تری فی طبق میل جمل وجیمال ، ویجوز أن یکون مصدراً ( ما تری فی خلق الر حمن مین تفاونت ) قراء المدنین وأبی عمرو وعاصم ، وقراء تأ یحیی والأعمس وحمز والکسائی ( من تمفونت ) وهو أختیار أبی عبید و ومن أحسن ما قبل فیه قول الفراء (٥) : انهما لغتان بمعنی واحد و و جاز (٦) أن یقال فی هذا (٧) اختیار لکان الأول أو لی لأنسه المشهور فی الله أن یقال : تمفاوت الأمر مثل تبایتن أی خالف بعضه بعضاً فَکَمَد لُن الله جل و عز غیر متباین ولا متفاوت ؟ لأنه کله دال علی مضا فَکَمَد لا علی عبث و علی باری و له مهم الرحی فی خَلْق الرحین من قلوت ی هون قبه ما یدل علی وهو و ما تری فی خَلْق الرحین من قلوت ی هونم نصب و مین و کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و مین و کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و مین و مین و کُلُوت یک و کُلُوت یک و کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و مین و کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و کُلُوت یک کُلُوت کُلُوت کُلُوت یک من فُلُور ) فی موضع نصب و کُلُوت کُ

ثُمَّ ارجع البَّصَرَ كرتَين • • [٤] بمعنى المصدر أو الظرف ( يَمَنَقَـلَبُّ الْبُصَرُ ) جـواب الأَسر ( خاسئًا ) نصب على لحـال ( و َهُـوً عَلَيْوً مُنْدَ أُ وَمُبُوً عَلَيْهِ الْحَالُ • مُبْدَأً وخبره في موضع نصب على الحال •

وَ لَقَدُ ۚ زَيْنَا السماءَ الَّذِيَا بِمُصَابِيحٌ •• [٥]

على لغة من قال مصباح (وَجَعَلَمْنَاها رُجُوماً لِلشَّيَاطِين) يكون « رجوماً » مصدر يَرْجُمُ ، ويجوز أن يكون جَمع راجيم على قبول

<sup>(</sup>٣) ب ، د : جمعا لطبقة .

<sup>(</sup>٤) ب، د، مَا: أوْ

۱۷۰/۳ معانى الفراء ٣/١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) في أد أي ، فأثبت ما في ب ، د ، ه الأنه اترب ٠

<sup>(</sup>٧) ب ، د : في مثل هذا · آ

من قال : النجوم (^ هي التي يُسرجَم ُ بها ، والقول الآخر على قول من قال ^ : ان النجوم لا تَزول ُ من مكانها وانسا يُسرجَم ُ (٩) بالشهب ِ ( وأ عَدنا لَهُم ْ عَذَاب ً السيعار ِ ) أي مع ذلك •

وليلذينَ كَفَرُ وا بيربتهم عُذابُ جَهَنَّمَ ٥٠ [٦]

رفع بالابتداء ، وحكى هارون عن أنسيد أنه قرأ ( وللذين كفروا بربهم عَذَابَ جَهَنَمَ ) عطفه (١٠ على الأولَ • ( وبيِّسَ المَصيِرُ ) رفع بيئس •

اذا أُلقُوا فيها سَمِعُوا لها شهيعًا ١٠ [٧] أي صوتًا منسل النهيق تكاد تميز من الغيظ ١٠ [٨] الأصل تنميز وقسال الفراء (١١) : أي تقطع و (كُلُمَّما أُلقَّى فيها فَوج و) نصب على انظرف بمعنى اذا (سَأَلَهُم خَزَنَتُهَا أَلَم يَا تِكُم نَذَير و) أي قالوا لهسسم و

قَالُوا بَلَى قَد جَاءَ مَا نَذ ِير ° فَكَنْدَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ َ اللهُ مِن ° شَيْءٍ •• [٩]

« نذير ، بمعنى منذر ( إِنْ أَ اَشَم إِلا في ضَكَال كِبِيرٍ ) • انْ ، بمعنى مسا •

<sup>(</sup>۸\_۸) ساقط من ب، د ۰

<sup>(</sup>٩) ب ، د ، ه : وانها يرجم منها •

<sup>(</sup>۱۰) ب، د : بنصب عذاب تعطفه

<sup>(</sup>۱۱) معانى الفراء ٣/١٧٠٠

سورة الملك

وَقَالُوا لُو كُنَّا نَسَمَعُ أَوْ نَعَقَلُ مَا كُنَّا مِن أَصَحَـابِ السَّعَيْرِ •• [10]

فيه قولان : أحدهما لو كان (١٢) نقبل كما يقال : سيميع َ الله السيميد من أي قيل « أو نعقل » أي (١٣) نفكر ونتين (١٤) ، والقول الآخر أنهم أذا سمعوا لم ينتفعوا بما سمعوا فهم بمنزلة الصم .

فَاغْتَرْفُنُوا بَذْنَسِهُمْ • • [١١] ولم يقلل : بذنوبهم ؛ لأنه مصلحد يؤدِّي عن الجنسُ ( فَسُنْحَقًا لأصحابِ السَّنَعَيْرِ ) •

إنَّ الذينَ يَحَشَّمُونَ رَبَّهُمْ ۚ بِالغَّيْبِ • • [١٢]

من أحسن ما قيل فيه أن المعنى إن الذين يخشون ربهم اذا غابوا عن أعين الناس لأنه الوقت الذي تكثر فيه المعاصي فادّا خشوا ربهم بحل وعز عند غيبة الناس عنهم فاجتنبوا المعاصي كانوا بحضرة الناس أكثر (١٥٠ اجتناباً (لَهُم مَّ عَنِفرة وأَجر عَبِير ) خبر « إن » •

وْأَسِرُوا قَنُولَكُمْ ۚ أَوْ اجْمَهُمُووا بِهِ • • [١٣]

كَسِرت الواو لالتقاء الساكنين واختير لها(١٦) الكسر لأنها أصلية . ( إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنْدَاتِ الصُدُورِ ) أي بحقيقتها .

<sup>(</sup>۱۲) ب د: کنا ۰

<sup>(</sup>۱۳) ب، د **او** ۰

<sup>(</sup>۱٤) ب ، د : ونبيتن ٠

<sup>(</sup>١٥) ب، د: أشد ٠

<sup>(</sup>١٦) ه : ك

أَلْا يَعَلَمُ مَن ْ خَلَقَ ٢٠ [١٤] قال أبو جعفر: ربعا توهم الضعيف في العربية أن " مَن ْ » في موضع نصب ولو كان موضعها نصباً لكان: ألا يعلم ما خلق: لأنه راجع الى " بذات الصدور » وانما التقدير ألا يعلم من شخلقاتها سير ها وعلانيتها (١٧) ( وهنو اللّطيف الخبير ) مبتدأ

وكسذلك ( هُو َ الذي جعسل َ لكُم ْ الأرض َ ذَ لُولا ً [10] أي سينة تمشون (١٨) عليها • يقال : ذَ لُول سِنة (١٩) السذل ، [ وذ كيل ُ بَيَن ُ الذُل ] (٢٠) ( فامشُوا في مَناكبها ) جمع ُ منكب وهو الناحية ( وكُلُوا من رزقه ) حُسنف منه ، ولسو كان على قياس نظائيره لقيل (٢٠) : أ وكُلُوا [ كما تقول ] (٢٠) : أ وجَروا (٢٠٠) ( واليه ِ النُشور ) رفع بالابتداء •

أأمنتُ مثن في السّماء • [١٦] وحكى الفراء (٢٤) أن لغة بني. تميم أن يزيدوا الفا بين الألفين • قال أبو جعفر : يعني يزيدون ألفاً لسلا يجمعوا بنين همزتين [ فيقولون ] ( أ ث أ أ أ أ أ منتم من في السماء ( أ ن يخسف بكم الأرض ) في موضع نصب على أنها مفعولة ( فاذا هي تَمُور ( ) في موضع رفع ، ويجوز النصب أي فاذا هي ماثرة •

<sup>(</sup>١٧) في ب، دُ زُيادَةُ « أَيْ لَا يَعَلَمُ الخَالَقِ سَرَ اللَّذِي خُلِقَةُ وَقَدْرِهِ » •

<sup>(</sup>١٨) في أ ﴿ تنبتون ﴾ تصحيف فأثبت ما في ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>۱۹) ب، د: بيتن

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۲۱) ب، د: لكان ٠

<sup>(</sup>۲۲) د کما تقول ، زیاده من ب ، د ، ه .

<sup>(</sup>٣٣) ب، د : او جَره وَفِي ج : اوخُلُوا ٠

ا(۲۶) معانی الفراء ۳/۱۷۱ •

<sup>(</sup>۲۵) زیاده من ب، د، هه ۰

أَمَ ْ أَمَيْتُهُمْ مَنَن ْ فِي السَّمَاءِ أَن يرسيلَ عليكم حَاصِياً •• [١٧]

وهو التراب والحصى ، ويكون انسحاب الذي فيه البرد والصواعق ﴿ فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ الْذِيرِ ﴾ في موضع رفع لأن الاسستفهام لا يعمـــل فيما قبله وحذفت الياء لأنه /٢٨٨/ب رأس آية ، وكذا ﴿ ولَقَدُ كَلَدُبَ

الذين مِن قَسِلِهِم فكيف كان نكير ) [18] .

أَو لَمْ عَرَوا الى الطَّيْرِ فَوَقَّهُمْ صَافَّاتٍ • • [١٩]

نصب على الحال (ويَقبضْنَ ) عطف عليه ، وينجوز أن ينسوز مقطوعاً منه ( ما يُسمسكُنهنَ ۖ اِلا الرحمن ) لأنه جل وعز خَلَقَ الجو ماستمسكن فيه ( انه بَكِلُ مُسَىمَ مُصِيرٌ ) خبر « إِنْ ، .

أَمَ مَسَنْ هذا الذي هُو َ جُند ٌ لكم يَنْصُر ُكُم مَسَنْ دُونِ الرّحبن ِ ٠٠ [٢٠]

أي يدفع عنكم ان أراد بكم سيسوءًا (ان الكافر ُونَ الاَ في غُير ُورٍ) أي ما الكافرون في ظنهم أي (٢<sup>٦٦)</sup> عبادتهم غير الله جل وعز يَنفسُهُم ْ اِلاّ في غيسرور •

أُم مَّن \* هذا الذي يَرز ْ فَكُم ۚ إِن \* أَمَسَك َ رِزْقَه ُ \* • [٢١]

[ وحُدْ فَ جواب الشرط لأن الأول بدل عليه أي إن أَ مُسك

<sup>(</sup>۲۱) ب، د، ها: ان ۲

رزقه آ<sup>(۲۷)</sup> فهل برزقكم من تعبُدون من دونه ( بَـَل الْحَوّا في عُنّورِ ونُفُورِ ) والأصل لججوا ثم أُدغيم ·

أَ فَمَن يَمِشِي مُكبًّا على وَجِهِهِ • • [٢٢]

« مَن ْ ، في موضع رفع بالابتداء أهدى خبره ( أَمَ مَّن ْ يَمَيْسي سَو يَاً على صِراط مُستَقْيِم ) عطف عليه .

قُلْ هُو َ الذي أَ نَشَاكُمْ • • [٢٣] مبتدأ وخبر • ( وجَعَلَ لكم السّمع َ الأبصَار َ وَالأَوْدَة َ ) ولم يقل : الاسماع لان السمع في الاصل مصدد •

قُدُلُ هُمُو َ الذي ذَرَأَ كُمْ ۚ فِي الأَرْضِ ِ • • [٢٤] مثل الأول •

ويقُولُونَ متى هذا الوعدُ ان كُنتُمْ صَادِقِينَ •• [٢٥]

دمتى، في موضع رفع لأنها خبر الابتداء دهذا، على قول [سيبويه وعلى قول] (٢٩٠) غيره في،وضع نصب لأنه لايرفع (٢٩٠) هذا بالابتداء • وأبو العباس يرفعه بمعنى متى يستقر" هذا الوعد •

قُلُ انسَّما المِلْمُ عندَ الله •• [٢٦] رفعتَ العلم بالابتداء ، ولا يجوز النصب عند سيبويه على أن يجعل «ما» زائدة ، وكذا (وانسَّما أنسا نذير " مُبِين ") •

۱۲۷) الزيادة من ب ، د ، ه · ٠

<sup>(</sup>۲۸) الزيادة من ب، د، هـ ٠

<sup>(</sup>٢٩) في ب ، د ، ت « لا يرتفع هذا بالابتداء » · سقطت « الا » منها ·

فلمنّا رأوه أن ُ لفَعَة من [٧٧] يعجوز أن تكون الهاء تمود على الوعد ( سيئت و ُ جُنُوه ألذين كُنتُم به تدَّ عُنُون ) أَصَيَح ماقيل فيه أنه تفتملُون من الدعاء ثم أدغم و قال أبو عبيد : تدَّ هُون مشتق من يدعنُون و

قُـُل ْ أَرأَيتُم ان ْ أَهْلَكني الله ْ ومن معييٰ أو رَحِيمنا •• [٢٨]

وان ْ خَفَّفت َ همزة أَرأيتُم ْ جِئْت َ بها بين َ بين َ والياء سساكنة بحالها (فمَن ْ يُنجِير ُ الكافرين َ مِن ُ عَذابِ أَليهم ) «مَنَن ، في موضع رفّع بالابّداء • وهو اسمّ تأم •

قُلُ مُبُو َ الرَّحمنُ آمنًا به ِ وعليه ِ توكَّلْنُمَا ٠٠ [٢٩]

أي خالفكم ورازقكم والفاعل لهذه الأشياء الرحسن ( فستتَعلَّمَهُونَ من هُو في ضَلال مُبين ) «مَن ، في موضع رفع بالابتداء والجملسة خبر « لأنها استغام ، ولا يُعدَّلُ في الاستفهام فاقبله ، ويجوُّز أن يكوّن في موضع نضب ويكون بنعنى الذى ،

قُلُ أُرأيتُم ان أصبح ماؤ كُم فوراً • • [٣٠]

قال الفراء (٣٠) لا يُشنَّى غور ولا يُنجمع لأنه مصدر مثل: رضى وعَد ْلَ فيقال : ماءان عُور و قال أبو جعفر : بابه ألا يُشتَّى ولا يُنجمع في فان أرَدتَ اختلاف الأجناس شَيْتَ وجَمَعْتَ والتقدير ُ ان أصبح

<sup>(</sup>۳۰) معانی الفراء ۱۲۲/۳ .

ماؤكُم ذَا غَور مثلُ \* واسأَل القرية َ ، وقيل غور بمعنى غائر (فمنَ يَا تَيكُم ذَا غَور بمعنى غائر (فمنَ يَا تيكُم \* مِنَاء مُنَّعَين ) يكون فَعيلاً من معنن الماء اذا كَشُر ، ويجوز أن يكون مَفضُولاً ويكون للإصل فيه معينوناً مثل مبيع ويكون معناه على هذا الماء (٣١) يُر ي بالأعين (٢٣) \*

۱۰ ام د ، م : بماء ۰

<sup>«</sup>٣٢) في ه زيادة « وهذا قول الخليل » ·

### شرح اعراب سورة ن بســــم الله الرحمــن الرحيــم

ن ۱۰۰ [۱]

في هذه الكلمة نيف وثلاثون جوابا<sup>(١)</sup> منها ستة معان وست قراءات في احداهن ستة أجوبة • روى الحكم' بن ظُهُيَـرُم عن أبيــــه عن أبي هريرة قــال :

الأركن على ون ونون على الماء والماء على الصخرة والصخرة لهسا أربعة أركان على كل ركن منها ملك قائم/٢٨٩/أ في الماء • وروى يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قبال : المسر وحسم ون حروف الرحمن مقطّعة (٢) • وفي حديث معاوية بن قررة عن أبيه مرفوعا قال : ن لكوح من نور • وقال قتادة : نون الدواة • قال أبو جعفر : فهذه أربعة أقوال ، وفيل : التقدير ورب نون ، وقيل : هو تنبيه كما تقدم (٣) في «ألم» • وأما القراءات فهي ست كما ذكرنا • قرأ أكثر الناس (نون والفلم) ببيسان نون ، وقرى و باخفائها ، وقرى والدغامها بغنيّة وبغير غنيّة ، ورثوي عن

۱) في ب، د، هـ زيادة « مختلفة » ٠

<sup>(</sup>۲) « مقطعة » زيادة من ب ، د ، هـ ·

<sup>(</sup>۳) ب، د: مر۳۰

عيسى بن عمر أنه قرأ (نُـُونَ والقَـَلمِ) وقرأ ابن أبي اســــحاق (نون والقلم) بالخفض • فهذه ست قراءات ، في المنصوبة منها ستة أجوبة (٤) : منها أن تكون منصوبة " بوقوع الفعل عليها أي أذكُر ْ نون َ • ولم تنصرف لأنها اسم للسورة ، وجواب ثان أن تكون لم تنصرف لأنها اسم أعجَمي ً هذان جوابان<sup>(٥)</sup> عن الاخفش سعيد ، وقول سيبويه<sup>(٦)</sup> أنها شُـبِّـهَـت ْ بأينَ وكيف وقول الفراء(٧) انها شُبّهت مشم ع وقيل : شُبّهت بنون الجميع ، وقال أبو حاتم : حذفت منها واو القسم فانتصبت باضمار ِ فعل ِ ، كما تقول : اللهَ لَهَدُ كَانَ (^^) كذا • قال أبو جعفر : فهذه ثمانية عشـــر سُكَنَتُ ۚ لأَنها بعض حروف الأسماء فلم يجــــز اعرابها كما لا يُعرَبُ وسط الاسم ، وردَّ عليه هذا القول(١٠) بعض الكوفيين فقال : اذا قلتَ رَايٌ فقد زِدتَ على الحرف أَلفاً وياء ، وقال : أصح من هذا قـــول انفراء (١٠١) قال : لم تعرب حروف المعجم لأنك انما أردت تعليم الهجاء ٠ قال أبو جعفر : وهذا قول صحيح ؟ لأنك اذا أردت تعليم الهجَّاء لم يجــز أن تزيد الاعراب فيزول ذلك عن معنى الهجــــاء الا أن تنعت َ أو تعطـفَ [فَتُعرب ُ ] (١٢) • ومن بيِّن َ النون قال : سبيل حروف الهجاء أن يُوقَّف

ر٤) ج ، ه : أوجه ·

<sup>(</sup>٥) « جوابان » زیادة من ب ، د ، ه ·

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢/٣٠٠

<sup>(</sup>V) معانى الفراء ١٧٢/٣ ، ٣٦٨/١ ·

<sup>(</sup>٨) في بّ و د و هـ زيادة « ذا ، ٠

<sup>(</sup>٩) الكتاب ٢/٣٤ •

<sup>(</sup>١٠) في أ « الاسم » وما أثبته من ب ، د ، 🁟

<sup>(</sup>١١) معانى الفراء ١/٣٦٨ \*

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ب ، ج ، د ، 👁 •

عليها ، وأيضًا فإن النون بعبيدة اللخرج من الواد فأشبهت جروف الحلق ، ولهذا لم يقرأ أحد " بسين النون في « كهيعص ، لقرب الصاد من النون فَادَعْمُهَا الدَّسَائِي ؟ لأنه بني الكلام على الوصل ، ومن أدغم َ بِغُنَّة أراد أَلَا يَزِيلَ رَسَمُ النَّونَ ، وَمِن ۚ حِذَ فِي َ الْغِنَّةُ قِالَ : الْمُدَّغَمَ قَدَّ صَار حَكَمَهُ حكم ما أدغم فيه (٢ ١٠ ، ومن قرأ (نون والقلم) كسر لالتقاء الساكنين • قَالَ أَبُو حَاتُم : أَضْمَر ( أُ أَ) وَاوَ القَسِم ﴿ وَانْ جِمْعَتْ نُونَ قِبْلِتِ : نُونَاتُ على أنه (١٥) حرف هجاء ، فإن جمعته على أنه اسم للحوت قُلِت في الجمع الكثير : نينان ، وفي القليل : أنوان ؟ ويجوز نو َمَة " مثل كُوز و كو َزة ٍ (والقلَمَ ) خفض بواو القسيم (١٦٠ ، وهو القلِم الذي يكتب به غير أن التوقيف جاء أنه القلم الذي كُنتيب مِه في اللوح المحفوظ ماهو كائن الى يوم القيامة روى ذلك القاسم' بن' أبي بزَّة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومعاوية بن قُسُرُة عن أبيع يرفعه (وما يَسَمْطُسُ ُونَ) واو عِطِف لا واو قسم ، وما والفعل مصدر ، وينجوز أن يكون بمعنى الذي ؛ وجواب القِسم ( ما أنتَ بِنِعِمَةً رَبِّكَ مِنْ عَنُونِ } [٢] أي ما أنت بما أنهم الله عليك من العالم وَالْفَهُمُ اذْ كَانَ أَعْشَلَ أَهُلُ إِمَانِهِ «بمجنون» ، وهو المِستور' العِقل • ومن هذا جُنَّ عليه الميل وأجنُّه (١٧) ، ومنه قيل : جنين وللقبـــر جَنن " و [للترس (١٨) مجـَن م قال عمر بن أبي ربيعة :

ه (۱۳) ب، د، هه: فيهن ٠

<sup>(</sup>١٤) ج: ادغموا ٠

<sup>(</sup>١٥) ب د د م د : أن نون ٠

<sup>(</sup>١٦) في ب ، د زيادة « غير مزال عن جهته ، •

٠ "أجن ١٧) هـ : أجن ١

<sup>(</sup>۱۸) انظر : شرح دیسوان عمر بن أبی ربیعیة ۱۰۰ ، الکتاب ۲/۱٬۳ د فکان نصیری ۰۰ ، تثقیف اللسان لابن مکی ۴۵۱

# ٤٩٦ \_ وكان مجنّي دُون من كُنت أُتَّقي ثلاث شــــُخُوس كاعبـــان ومُعصــــر

وقيل :](١٩) جن لأنهم (٢٠ مستترون ٢٠) عن أعين الناس مسموع من العرب على غير قياس : أجن فهو مجنّون ٤ والقياس (٢١ مُجَنَن ٢١) • قال أبو جعفر : وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد أنه كان يذهب الى القياس في هذا كأنه يقال : محنون من حُنن •

وان" لك َ لأجراً •• [٣] أي على أداء الرسالة (غير َ ممْـنـُـون ِ ) قيل: لا يـُـمن ُ به/٧٨٩/ب عليك وقيل : غير مقطوع •

واتَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ •• [٤]

رُوك ابن أبي طلحة عن ابن عباس • قال : على دين • قسال أبو جعفر : فيكون هذا مثل قوله صلى الله عليه «أكمل اللَّوْ منين ايمانا أحسننهم " خُلُقاً »(٢٢) أي أحسنهم ديناً وطريقة " ومذهباً وطاعة " • وسنُدلَت عائشة وضي الله عنها ما الخلق العظيم الذي كان عليه ؟ قالت : الفرآن ، وقيل : هو ماكان فيه (٢٣) من البشاشة والسعي في قضاء حاجسات الناس واكرامهم والرفق بهم •

<sup>(</sup>۱۹) ما بين القوسين زيادة من ب ، د ·

<sup>(</sup>۲۰ـ۲۰) في هـ « وقيل من الاستتار » ·

<sup>﴿</sup>٢١\_٢١) في هـ « والقياس أُنجِن ُ فهو مُجَنَّ ، •

<sup>(</sup>۲۲) مر تخریجه ۷۵۸ ۰

<sup>(</sup>۲۳) في ب ، د ، هـ زيادة : « رسول الله صلى الله عليه » •

فستُسْصِرُ ويُسْمِرُ ونَ مَهُ [6] أي يوم القيامة ، قال محمد بن يزيد: سألت أبا عثمان المازني [عن هذا] (٢٤) فقال: هذا التمام ، وقسال الأخفش: المعنى فستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة ، وقال محمد بن يزيد: النقدير بأيكم فتنة المفتون ، وقال الفراء (٢٥): الباء بمعنى «في» ، قال أبو جعفر: فهذه أقوال النحويين مجموعة ، ونذكر أقسوال أهل التأويل ، روى سفيان عن خصيف عن مجاهد (بأيكُم المفتون ) [٦] قال: بأيكم المجنون ، وقول (٢٦) قتادة أيكم المجنون ، وقول (٢٦) قتادة أيكم أولى بالشيطان ، فهذه ثلاثة أقوال لأهل التأويل ، فقول مجاهد تكون الباء أولى بالشيطان ، فهذه ثلاثة أقوال لأهل التأويل ، فقول مجاهد تكون الباء في بعنى «في» كما يقال: فلان بمكة وفي مكة والمعنى عليه فسستملم وسيعلمون (٢٧) في أي الفريقين المجنون الذي لا ينتبع الحق أفي (٢٨) فريقهم ، وعلى قول الحسن والضحاك فستعلم وسيعلمون فريقهم ، وعلى قول الحسن والضحاك فستعلم وسيعلمون بأيكم الفتنة ، والمفتون (٢٠ بمضى ٢٩) الفتنة والفتون ، كما يقال: ليس له معقول " ولا معقود (٣٠) رأي ، قال أبو جعفر: وهذا من أحسن ماقيل فيه، معقول " قال أباء زائدة ،

ان ً ربتك مُو أعلَم ببين ضك عن سيله ١٠ [٧]

أي هو أعلم بمن ضل عن سبيله من كفار قريش (وهنُو أعلَـــم ُ بانْهتَدين ) بك وبمن اتَّبَعك ﴿

<sup>(</sup>۲٤) زيادة من ب، د، هـ ٠

١ (٢٥) معانى القرأء ١٧٣/٣٠

<sup>(</sup>٢٦) ب، د: وقال ٠

<sup>(</sup>۲۷) ب ، د : وتعلمون ٠

<sup>(</sup>٢٨) في أ « أي ، تحريف فاثبت ما في ب ، د ، ج ، هـ •

<sup>(</sup>۲۹\_۲۹) في ب ، د « ومعنى ذلك معنى 🕻 •

<sup>(</sup>٣٠) ب، د: معقول ٠

فَلا تُطعِ النُكَذِّبينَ ٥٠ [٨] وديوا لو تُدِهين فيدهينُونَ [٩]

معطوف ، وليس بجواب ولو كان جوابا حدد فت منه النون ، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس « ودرُّوا لو تُدهينُ فيد هندُونَ ، قال يقول : لو تُرخَّصُ لهم فير خَصُونَ ، والمعنى على هذا ودرُّوا لو تلين لهم فلا تنكر عليهم الكفر والمعاصي فيلينون لك وينافقونك ويجتر ون علمى المعاصي ، وفي اللين في مثل هذا فساد الدين ، وهو مأخوذ من الدرُّهسن شده التلين ، ه ،

ولا تُطع كُل طلاق مُبين • [١٠] أي كل معروف بالحلف على الكذب فاذا كان كذلك كان مُهيناً عند الله جل وعز وعند المؤمنين • قال مجاهد: دمهين، ضعيف • قال أبو جعفر: يكون مهين فعيل على بابه من هذا القول فيجوز أن يكون بمعنى مهان و

هَمّاز • • [11] من همَمرَه اذا عابه وأصل الهمز الغمز ( مَشَاء بنسميم ) « مَشاء » ممدود ؟ لانها ألف بعدها همزة فالالف خفية والهمزة لبعد مخرجها تخفى فقنُو يت الملدة وكذا الواو ااذا كان ماقبلها مضموماً مبثل السّوأي ، وكذلك الياء اذا كان ماقبلها مكسوراً (٣١) نحو : سيء مبثل السّوأي ، هذا في المتصل ، فللنحويين فيه ثلاثة أقوال : منهم من قال : بهم من قال : هو ممدود بمنزلة المتصل ، ومنهم من قال : هو ممدود بمنزلة المتصل ، والى هذا كان بنه أبو اسحاق ، ومنهم من قال : المَد في المُنفيصل أولى منه في المتصل لبيّين بالمد انفصال الحرف من الآخر نحو وله جل

<sup>(</sup>٣١) هـ: مثـل ٠

<sup>(</sup>٣٢) في ب و د زيادة « قال » °

وعز «بما أ'نزل اليك «٣٠) وكذا « فلما أن جاء البكسير المين وفي الواو والياء « قُوا أَنفُسكُم " «٣٠) و « في أَنفسكم " (٣٠) والقراء من أحوج الناس الى معرفة هذا • وربما وقع الغلط فيه فكان ذلك لحنا فمن فرأ « دائرة السوّء ع (٣٠) لم يجز له أن يمد / ٢٩٠/ هذا ؟ لأن الواو ما قبلها مفتوح ، ومن قرأ « دائيرة السوّء » مد ؟ لأن الواو ما قبلها مفموم ، وانما وجب هذا في الواو إذا الضم ما قبلها والياء اذا الكسر ما قبلها لأنهما أشبهتا الألف فصارتا حرفي مد ولين كالالف فوجسب فيهما المد كما كان في الالف ولما انضم ماقبل الواو وانكسر ماقبل الياء فصارت الحركة التي قبكهما منهما ضعفتا فقو ينا بالمدة ومن قرأ « ولو أنهم آمنوا » (٣٨) لم يجز له أن يمد هذا لانفتاح ما قبل الواو ، ويقال ان أكثر من يغلط في هذا من القراء الذين يقرؤون بقراءة حمزة • قال أبو جعفر : من قال : تمسيم قال : قد نم تراكزة أنسمة ، ومن قال : نمائيم في منها نمائيم أ

مُنتَاع • • [١٢] نعت وكذا ( مُعتَد ) ولو كانا منصوبين لجاز على النعت لكل أي مُعتد على الناس في معساملاتهم (أثيم) مخالف لربه في أمره ونهيه ، كما قال قتادة : أثبَم بربه .

<sup>(</sup>٣٣) آية ٤ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>٣٤) آيـة ٩٦ ـ يوسف ٠

<sup>(</sup>٣٥) آية ٦ - التحريم ٠

<sup>(</sup>٣٦) آيـة ٢١ - الذاريات ٠

<sup>(</sup>٣٧) آيـة ٩٨ ـ التوبة ٠

<sup>(</sup>٣٨) آيـة ١٠٣ ـ البقرة ٠

سورة ن

عُتُلُ مِ [ ١٣] قال أهل التأويل (٣٩) منهم أبو رزين والشعبي العتل الشديد ، وقال الفسراء : أي شديد الخصومة بالباطل ، وقال غيره : هو شديد الكفر الجافي وجَمعه مُ عُتَال الله ( بَعد َ ذلك ) قيل : أي مع ذلك ( رَنسِم ) نعت أيضًا .

أَن ° كَانَ ذَا مَالَ وَ بَنْ بِينَ • [18]

« أَنْ » في موضع نصب أي بأن كان ، وقرأ الحسن وأبو جعفسر وحمزة ( أَ أَ نَ ° ( ' <sup>3</sup> ) كان ذا مال وبنين ) قال أبو جعفر : هذا على التوبيخ أي أَ لأَ نَ ° كان ذا مال وبنين يكفر أو تطيعه •

اذا تُشلى عَلَيهِ آياتُنَا قَسَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَ لِسِينَ • [10] استهزاءاً وانكاراً •

سَنَسِمُهُ على الخُرطُومِ • [١٦]

قال أبو جعفر: قد ذكرنا فيه أقوالا منها ما رواه مَعمر "عن قتادة قال: على أنفه ومما يذكره أن سعيداً روى عن قتادة « سنسمسه على الخرطوم » قال شَين "لا يفارقُه ف وهذا من أحسن ما قيل فيه أي سنبين أمره وتُشهر ف حتى يتبين ذلك ويكون بمنزلة الموسوم على أنفه على أنه قد روي عن ابن عباس « سنسمه على الخرطوم » قال: قاتل (١١) يوم بدر فضرب بسيف ضربة "فكانت سيمة "له •

<sup>(</sup>٣٩) ب ، د : أهل التفسير ·

<sup>(</sup>٤٠) - انظر معانى الفراء ١٧٣/٣ ، التيسير ٢١٣ •

<sup>(</sup>٤١) قاتل زيادة من من ب ، د \*

إِنَّا مِلُونَاهُمْ \* • [17] أي تَعَبَدناهُمْ بالشكر على النعسم واعطاء الفقسراء حُقوقَهُمْ التي أوجبناها في أموالهم (كما بلُونَا أَصَحابَ الْجَنَّةِ ) • قال ابن عباس : هم أهل كتاب ( اذ أ قسمسوا ليصر مُنتَها ) (٢) أي ليجدنتها • والجداذ القطشع ومنه صحرم فلان فينا وسيف صارم ٢٠٤٠ • ( مُصبحين ) نصب ٢٠٠ على الحال • وأصبح م دَخَل في الاصباح •

وَ لَا يُسَتَّشْنُونَ [١٨] ولا يقولون : إِنْ شَاء اللهُ فَذَ مُنُوا بهذا ؟ لأن الانسان اذا قال : لأفعلن كَسَدًا لَمْ يَأْمَنَ أَنْ يُنْصِرَ مَ عَنْ ذَلَكَ فَيكُونَ كَاذَبًا فَعَلَيْهُ أَنْ يَقُولُ انْ شَاءُ اللهُ •

فَطَافَ عَلَمَيها طائيفٌ مِن ربك ٢٠٠ [١٩]

قيل : أُرْسِلَتُ عليها نارُ فأُحرَ قَتَ حُرُوثَهُمُ (<sup>69)</sup> ( وَهُمُ نَاثِمُونَ ) في مُوضع الحال •

فَأَصَبُحَتُ كَالصَّرِيمِ [٧٠] أي كالشيء المصدروم المقطوع • وصريم بمعنى مصروم ميثلُ قبيل بمعنى مقتول (٢١) •

<sup>(</sup>۲۲ جـ ۲۶) ساقط من يب ، د ٠

<sup>(</sup>٤٣-٤٣) في ب ، دُه على الحال نصبه ويقال أصبح » ·

<sup>(</sup>٤٥) في ب ، د زيادة د وزروعهم ، ٠

<sup>(</sup>٤٦) قي ب و د زيادة و وقيل الميل والنهاد أي لكل واحد منهما صرم لانصرام كل واحد منهما من صاحبه أى انقطاعه وفي ه الزيادة «قال محمد بن يزيد الصريم الليل والصريم الصبح وهو من الأضداد » •

أَن اغدُ وَا على حَرِ ثَكُمُ \* • [٢٢] \* أَنَ \* ، في موضع نصب أي يأن ، ويجوز أن يكون لا موضع لها تفسيراً ( ان \* كُنتُم \* صَار مِينَ ) كُنتم بي موضع جزم بالشرط استُنفني عَن ِ الجواب بما تقد م ؟ لأنه فعل مساض . •

فانطَلَقُوا وَهُمْ ۚ يَتَخَافَنُونَ ۚ • [٢٣] في موضع الحال •

أَنَ لَا يَدَخُلُنَّهَا اليَّومَ عَلَيكُم مَّسِكِين \* • [٢٤]

الجواب في « أن » كَمَا تقدّم وفي قراءة عبدالله بغير « أن » لأن معنى « يَتَـَجِّافَتُمُونَ ﴾ يقُولُون سراً •

وَ غَدَوا على حَرْد ٍ قَادر بِنَ \* [٢٥]

أُ صَحِ مَا قَيْلِ فِي مِعِنَاهُ عَلَى قَصَدْ ، كَمَا قِالَ مَجَاهِد : قَدَّ أَسَسُوا ذلك بينهم أي عملوه على قَصَد وتأسيس ومؤامرة بينهم قادرين عليسه عند أنفسهم •

فَكُمَّا رِ أَ وَهَا قَالُوا إِنَّا لِمَشَالُونَ [٢٦]

أي قد ضَالمتاً (٤٧) الطريق ، /٢٩٠/ب وليست هذه جَنَتَنَا لمَّا رأوها محترقة ٠

بَلَ ْ نَحَنُ مُحُمُرُومُونَ [٢٧] قيل : فقال من يعرفها ويملم أنهم لم

<sup>. (</sup>٤٧) **ني** ب زيادة : عن •

يضلوا (٤٨) الطريق « بل نحن محرومون » أي حُر مِنْنَا ثَيِمارَهَا لِمِمَا فَعَالَبُمَا وَعَالَهَا لِمِمَا

رَوَى ابن أبي طلحة عن ابن عباس (قَالَ أَوسَطُهُمْ ) [٢٨] أي أَعدَلُهُمْ (أَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ لَولاً تُسَبَّحُونَ ) أي هـــلا ٠ فَتَــَنادَوا مِصِبِحِينَ [٢١] نصب على الحال ٠

قَالُوا سُبِحَانَ رَبِنَا ٥٠ [٢٩] نصب على المصدر ( اننَا كُنسَـــــا ظالمين ) أي جعلـــنا السَـــيء في غير موضعـــه بمنعنا ما يجب علينــــا ، وكذا(<sup>٤٨)</sup> الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه ٠

فأقبل معضهم على بعض يتلاومسون [٣٠] في موضع نصب على الحسال •

قَالُوا باوَ يَكُنَّا •• [٣١] نداء مضاف والفائدة فيه أن مناه هــــذا [وقت] (٤٩ عصور الويل (١٠٦ كُنَّا طا فــينَ ) أي في مخالفتنــا أمـــر زَيِّنَا وتجاوزنا إياه •

عَسَى رَبُتًا أَن يُبِدِ لِنَا خَيراً مِنْهَا ﴿ [٣٧]

وحكى سيبويه (<sup>(°)</sup> • أنّ من العرب من يحذف • أَنَ °، مع عسى تشبيهاً بلَعَل (انّا الى رَبْسا راغبِنُونَ) أي في أن يسدلنا خيراً منها • كُنْدَلكَ العَذَابُ • • [٣٣] مبتدأ وخبره ، وكسذا ( ولَعَذَابُ الآخِرَة أَكْبَرُ ) وسيمتيت ° آخرة لأنها آخرة (<sup>(°)</sup> بَعَدَ أُولَى رَ

<sup>(</sup>٤٨) هـ : وكذلك ٠

۱۹۹۶) زیادة من ب، د، هه ۰

<sup>(</sup>٥٠) الكتاب ١/٢٤٠

<sup>(</sup>٥١) ح: أخرى ٠

وقيل: لتأخسرها عن الناس ( لو كانُوا يعلَمُونَ) «لَو، لا يليهــا الآ الفعل لشبهها بحروف الشرط •

إن لِلْمُتَقِينَ عِنِدُ رَبِّهِم جَنَّاتِ النَّعِيمِ • [٣٤]

نصب بان وعلامة النصب كسرة الناء الله أن الأخفش كان يقول : هي مبنية غير معربة في موضع النصب •

أَ فَنَتَجَعَلُ النُسلِمِينَ كَالْمُجرِ مِينَ [٣٥] الكاف في موضع نصب مفعول ثان •

مَالكُمْ كيفَ تَعكُمُونَ [٣٦] « ما » في موضع رفع بالابتداء » وهي (٥٢) اسم تام و « لكم » الخبر و « كيف » في موضع نصب بتحكمون •

أَمْ لَكُمْ كَيْنَابُ فِيهِ نَدْ سُونَ [٣٧]

أي هل لكم كتاب جاءكم من عند الله تدرسون فيه •

إن لكم فيه لما تمخير ون [٣٨] أي لأنفسكم عليا • وكنسرت وان كم أيمان عكينا بالغة الى وان م لجيء اللام بعدها ، وكذا (أم. لكم أيمان عكينا بالغة الى يوم القيامة • • ) [٣٩] أي أم لكم أيمان " و حلفنا لكم بهسسا منتهية " أي الى يوم القيامة إن لكم حكمكم • وفي قراءة الحسن (بالغة ) (٤٠٠ بالنصب • قال الفراء (٥٠٠ على المصدر أي حقاً ، وقال غيره : على الحال من المضمر الذي في علينا •

۱(۵۲) ه : وهيو ٠

<sup>(</sup>٥٣-٥٣) في ب ، د « خلقنا لكم بها منبهة » ·

<sup>· 440/4 ..... 1/05)</sup> 

ا(٥٥) - معاني الفراء ٢٧٦/٣٣ -

سورة ن

سَكَّهُمْ أَيْنَهُمْ بِذَلِكَ زَعِمْ \* • [٤٠] أي ضمين (٢°) • أَمْ لَهُمْ شُرِكَاءُ فَلْيَأْتُوا يَشْسركائيهِمْ انْ كانوا صادقين [٤١] أي شركاء يعينونهم ويشهدون لهم •

يومَ يُكشَفُ عن ْ سَاق ٍ • • [٤٢]

هذه القراءة التي عليها جماعة الحجة (٥٠) وما يُسروى من غيرها يقع قيه الاضطراب و كذا أكثر القراءات الخارجة (٥٠) عن الجمساعة ، وان وقعت في الأسانيد الصحاح الآ أنها من جهة الآحاد ، فمن ذلك ماقرى على ابراهيم بن موسى عن محمد بن الجهم قال : حسد ثنا الفراء قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ (يوم تكشف عن ساق ) (٦٠) يريد (٦١) القيامة والساعة لشدتها ، قال أبو جَفر : وهذا اسناد مُستقيم ثم وقع فيه ماذكرناه ، كما قرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن أبي عبدالله المخزومي وجماعة من أصحاب سفيان محمد بن الحجاج عن أبي عبدالله المخزومي وجماعة من أصحاب سفيان عن ساق ) بالنون ، وروى سفيان الثوري عن سلمة كُهيل عن أبي عبدادة عن أبي مادق عن ابن مسعود أنه قرأ (يوم نكشف عن ساق ) بالنون ، وروى سفيان الثوري عن سلمة كُهيل عن أبي صادق عن ابن مسعود أنه قرأ (يوم نكشف عن ساق ) بالنون ، وروى سفيان الثوري عن سلمة كُهيل عن أبي

<sup>(</sup>٩٦) في ب ، د الزيادة « قال الشباعر : تُعلير عَدًا يُدُ الأشراكِ شَنِّعًا ﴿ وَوَ تِراً والزعامةُ لِللمُلاَمِ أي ضمانِ الشبة والمساعدة ، ·

٠ ج : حجة الجماعة ٠

<sup>(</sup>٥٨) قَيْ ب و د « التي تخرج ، ٠

<sup>(</sup>۹۹) ب، د ، هـ : اخبرنا ·

<sup>(</sup>٦٠) معانى الفراء ٣/١٧٧ .

<sup>(</sup>۲۱۱) ب، د: يعنی ۰

<sup>(</sup>٦٢) في أ « قال ، وما أثبته من ب ، د ، هـ ٠

سفيان النوري عن سلمة أيضا عن أبي الزعراء عن ابن مسعود أنه قسراً (يوم يكشف عن ساق ) بغتج الياء وكسر الشين و والذي عليه أهل التفسير أن المعنى يوم يكشف عن شدة و وذلك (١٣) معروف في كلام العرب و ويجوز أن يكون المعنى يوم يكشف الناس عن سسو قهم الشدة ماهم فيه ع ذلك مستعمل في كلام العرب و وساق مؤثثة تنصغر المدة ماهم فيه ع ذلك مستعمل في كلام العرب و وساق مؤثثة تنصغر المدام الماء و (ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ) قبل السجود الذي ينفعكم في الدنيا فأيتهم فهكم فاسجد وا الساعة لأنها ليست دار محنة (١٤) ولا ينفع فيها السجود فيكون المنسى على هذا وهسم دار محنة (١٤) ولا ينفع فيها السجود ايتفعون به وقبل بل تجيف أصلابهم عقوبة فلا يستطيعون السجود و سجودا ينتفعون به وقبل بل تجيف أصلابهم عقوبة فلا يستطيعون السجود و

خَاشِعَةً • [٤٧] نصب على الحال (أبصارهمُمْ ) رفع بالخشوع ، ويجسوز رفعهما جميعاً على المبتدأ وخسره ( ترهقُهُمُم قُلَّمَةٌ ) في موضع نصب أيضًا على الحال ، ويجوز قطعه من الأول ( و قد كاننوا يُندعَونَ الى السُنجُود وهمُمْ سَا لِمُونَ ) أي في الدنيا •

فَذَ رَنِّي وَمَن ۚ يُكُذُّبُ ۚ بِهِذَا الْحَدَيثِ •• [٤٤]

دمَن ، في موضع نصب عطف ، وان شئت كان (١٥٠ مفعولا مصه ﴿ سَنَسَتَدرِ جُهُمْ مِن حَيثُ لايعلمُونَ ﴾ في معناه قولان : أحدهما

<sup>(</sup>٦٣) ب، د: وگذلك ٠

 <sup>(</sup>٦٤) في ب زيادة « وانما عي دار مجازاة » \*

ره ۴) ب ، د : کانت ·

سنمتعهم ونُوسع عليهم في الدنيا حتى يتوهنّموا أن لهم خيرا ويغتروا بما هم فيه من النعمة والسُّرور فنأخذهم بغتة كما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله عزوجل لينمهل الظالم حتى اذا أخسد م يُفلتنه ثم قسرا « وكسد كك أخسد ربسك اذا أخذ القرى وهي ظالمة م (٦٦٠) وقيل : سسنستدرجهم من قبورهم الى النار •

وأُ مليي لَهُمْ • • [63] باسكان الياء والأصل ضمها ؟ لأنه فعــــل مستقبل فحذفت الضمة لثقلها ( ان كبدي متين ) أي قوي شديد •

أم ْ تَسَأَلُهُم ْ أَجِراً فَلَهُم مِن مَعْرَم مُنْقَلُمُونَ [٤٦]

وقراءة نافع بضم الميم الأولى واسكان الثانية (٢٠٠٠ • قال أبو جعفر : جاء بالأولى على الأصل فاختار هسذا لأنها اذا لَقَيِيَتُ أَ لِفَ وَصُلْ ضَمَّتُ لا غير فأجرى ألف القطع ، حراها > وقيل : جاء باللغتين جميعاً كما قرأ • من بعد ماقسَطُوا ، (٦٨٠ وقسرأ ( لا تقنطُوا ) (٦٩٠ وقل من يحتَجُ له من أصحابه أو غيرهم •

أَمْ عِندَهُمْ الغَيبُ فَهُمْ يَكَتُبُونَ • • [٤٧]

<sup>(</sup>۱۹۳) انظر صحیح الترمذی ــ أبواب التفسیر ۲۷۶/۱۱ ، ابن ماجه باب ۲۲ حدیث ۲۰۱۸ « ان الله یملی للظالم ۲۰ ، الآیة ۱۰۲ من سورة هود ۰

<sup>(</sup>٦٧) في ٩، د زيادة , خطأ ، ٠

<sup>(</sup>٦٨) آيـة ۲۸ ــ الشوري ٠

<sup>(</sup>٦٩) آيـة ٥٣ ـ الزمر ٠

قال أبو جعفر : وهذه الآية من مشكل (٧٠) مافي السورة وتحصيل ممناها فيما قبل والله أعلم • أم عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه الغيسوب كلابها فهم يكتبون منه مايجادلونك به ويد عون انهم مع كفرهم بالله جل وعز ورد هم عليك بعد البراهين خير منك وانهم على الحق •

فاصبر و لحكم ربّك مع [ ٤٨] أي اصبر على اداء الرسسالة واحتمل أذاهم ولا تستعجل لهم العذاب ( ولا تكن كصاحب الحنوت) في ماعمله من خروجه عن قومه وغمّه بتأخر العذاب عنهم ( اذ نادى وهنو مكظوم ) روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس و هو مكظوم ، قال مغموم قال أبو جعفر : والمكظوم في كلام العرب الذي قد اغتم لا يجد من (١٧) ينفر ج اليه فقد كظم غيظه (٧١) أي أخفاه ه

لولا أن ْ تَداركُهُ ۚ نِعمة ْ مِن رَبَّه ِ • • [٤٩]

وفي قراءة ابن مسعود ( لولا أن تداركته ) (۲۳) على تأنيث النمسة والتذكير : لأنه تأنيث غير حقيقي ور وي عن الأعرج (لولا أن تداركه ) بتشديد الدال ، والأصل تتداركه أ دغيمت التاء في الدال (لَـنُـبِـذَ بالعراءِ وهـُو مذمُوم ) في موضع نصب على الحال .

فاجتبَاهُ ربه فجعله مِن الصَّالِحين . • [٥٠]

[قيل: المعنى قوصفه جل وعز أنه من الصالحين • وقد حكى سيبويه

۷۰) ب، د: من أشكل ٠

<sup>(</sup>۷۱) ب، د: ما ۰

۷۲) ب، د، ها: غمه ۰

<sup>. (</sup>۷۳) معانی الفراء ۱۷۸/۳

جمَلَ ببسنى وصَفَ َ ، وقيل ﴿ جمله من الصالحين » ](٢٤) وفَتَفَهُ اللهُ آ تمالى لطاغته حتى صلح •

وان يكاد الذين كفر وا ليز لقنونك بأبصارهم ٥٠٠ [٥١]

الكوفيون يقولون: «إنْ بسعني «ما واللام بسعني الا والبصريون يقولون: هي ان المُسددة لل خفقت وقع بعد ها الفعل ولزمت لام التوكيد ليفرق بين النقي والايجاب و ذكر بعض النحويين الكوفيين أن هذا من اصابة العين واستجهله بعض العلماء وقال: انما كانوا يقولون: اننا نصيب بالعين مانست حسينه وتتاع جبّ من جودته وهذا ليس من ذاك انما كانوا / ٢٩١ / بيظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم نظر الابغاض والنفور و فالمعنى على هذا انهم لحدة نظر هم (٥٧٥ اليه يكادون ينزيلونه من مكانه ويثال : أذلق الحجسام السير وزكف النا النبي من أذلق وزكق أيا النبي من أذلق وزكق أي إلى النبي جميعا و

وما هُـُو َ الآ ِ ذَكُـر ٌ للعالمين •• [٥٢]

مبتدأ وخبره ، والضمير يعود على الذكر المتقدم .

<sup>(</sup>٧٤) ما بين القوسين زيادة من ب ، د ، هـ ٠

<sup>(</sup>٧٥) ه: أبصارهم ٠

<sup>(</sup>٧٦) قرأ نافع بفتح الياء والباقون بضمها ١ التيسير ٢١٣٠

<sup>(</sup>۷۷) الزيادة من ب و د و هـ ٠

# شرح اعراب سورة العاقة بســـم الله الرحمــن الرحيــم

الحَاقَةُ ٥٠ [١] رفع بالابتداء ٠

ما الحاقيّة [٢] مبتدأ وخبره وهما خبر عن الحاقة ، وفيه معنسى التعظيم ، والتقدير الحاقة ماهي الا ان اعادة الاسم أفخم ، وكذا ( ومساأدراك ما الحاقيّة ) [٣]

كذَّبَتُ ثَمَوْدُ وعَادُ بالقارِعَة ِ [٤] دعاد، منون لخفته و وثمود» لاينوَّن على أنه اسم للحي • قسال قتادة : بالقارعة أي (١) بالساعة • قال غيره : لأنها تقسرع قلوب الناس بهجومها عليهسم •

فأمًا تَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ • • [٥]

وقال قادة : بعث الله جل وعز عليهم صيحة فأهدتهم، وقيل : فأهلكوا بالطغيان ، وقيل : بالجماعة الطاغية ، قال أبو جعفر : وقول قتادة أصحتها أخبر الله بالمنى الذي أهلكهم من أجله كما

<sup>(</sup>۱) وأي ، زيادة من ب ، د ·

أخبر في قصة عاد فقال جل ثناؤه ( وأما عاد ٌ فأ هليكُوا بريح صَرصر) آياً قال قتادة : أي باردة ، وقال غيره : أي شديد الصوت (عاتِية ) زائدة على مقدار هبوبها •

# سَخرَهَا عَلَيْهِم سَبْعَ لَيَالٍ وَتُمَانِيةً أَيَّامٍ • • [٧]

أنت الهاء في ثمانية ، وحند فت من سبع فرقاً بين المذكسر والمؤنث (حسوماً) أصبح ما قبل فيه منتنابعة لصحته عن ابن مسعود وابن عباس ، وحسوم ، نعت ومن قال : معناه أتباع جعلسه مصدراً (فترى القوم فيها صرعى) في موضع نصب على الحال (كأنهم أعجاد نخل ) قال قنادة : أصول النخل ، وقال غسيره : عنى تأنيث النخل قد تأكلت وخوت وتبددت (٢) (خاوية)

فَهَـَلْ تَـرَى لَـهُمْ مِـن ْ باقـِية ۗ [A] [ أي من جماعة باقية ](٣) ، وقيل : من بقاء ٠

و َجاءَ فرعَونُ و مَن ْ قَبَلهُ \* • [٩] قرامة الحسن وأبي رجاء وعاصم الجحدري وأبي عمرو والكسائي ، وهو<sup>(1)</sup> اختيار أبي عبيد ، وقراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وابن كثير والأعمش وحمزة ( و مَسن ْ قَبَلهُ ، وهما منصوبان على الظرف قال الحسن : « ومَن ْ قَبَلهُ ، ومن معه • ورد<sup>(٥)</sup> أبو عبيد على من قرأ « ومَن قَبَلهُ ، لأنه قد كيان

۲) ب، د: ونبذت ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ٩ ، د ، هـ ٠

<sup>(</sup>٤) ب، د: وهي •

<sup>(</sup>٥) في أ « وزاد ، فأثبت ما في ب ، ج ، د لأنها أقرب ·

فيهم مؤمنون • قال أبو جعفر : وهذا لا يلزم لأنه قد عرف المنى بقولــه جل وعز ( والمُؤْتَـِفَكَاتُ بالخَاطِيَّة ِ ) •

فَعَصَوا رَسُولَ رَبَهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً والبِيَعَةَ [10] نعت أذى زائدة •

امًا لمَّا طغمَى الماء ملناهم في الجارية [١١]

مجاز لأن الجارية سفينة نوح صلى الله عليه (٦) ، والمخاطبون بهــذا الله حُمـِل أَ جَدَادُهُمُ فيها فكانوا بمنزلة من حُمـِل معهم •

لنَجَعَلها لكم تَذَكَرَةً • [١٢] قال قتادة : بقيت (١) السفينة عظة وآية (١) و تذكرة حتى رآها أوائل هذه الأمنة (١) ( وتعينها ) أي النذكرة ويروى عن عاصم أنه قرأ ( وتعينها ) (١) وهو لَحْنُ لأنه من وعَى يعيى وعن طلحة أنه قرأ ( وتعينها ) (١) باسكان العين حذف الكسرة لثقلها وهو مثل (أراني ) (١) (أذن واعينة ويقال : أذن وهي مؤنثة تصغيرها أذاينة •

<sup>(</sup>٦) في مه زيادة « هم » ٠

<sup>(</sup>V) بَ ، د ، هـ : أُبقيت ·

<sup>(</sup>۸) ب ، د : وعبرة ·

<sup>(</sup>٩) «الأمة ، زيادة من ب ، د ، ه · ٠

<sup>(</sup>١٠) في التيسير ٢١٣ وضع ذلك ضمن ما لا يصبح عن عاصم ٠

<sup>(</sup>۱۱) في مختصر ابن خالوية ١٦١ « عن ابن كثير » °

<sup>(</sup>۱۲) آیة ۲٦۰ ـ البقرة ، ۱٤٣ ـ الاعراف ، جاء فی تیسیر الدانی ۷۹ « ابن کثیر وابو شعیب ((وأر نا)) و ( آر نی) باسکان السراء حیث وقعا وابو عمر وعن الیزیدی باختلاس کسرتها والباقون باشیاعها » •

فاذا نُفخ في الصُّور نَفَخَة ° و َاحِدَة ° [١٣] لَـمَا نُمِت َ المصدر حُسنُنَ ۚ رَفْعَهُ ۚ وَلُو كَانَ غَيرَ منعوت كان منصوبًا لَا غِيرٍ •

وحُميِلَت الأَرضُ والجبِبَالُ فَدُكُمَا دَكَةً واحِةً [18] لأنهما جمعان ، ولو قيسل : فَدُكِكُنْ أو /٢٩٢/أ فَدُكَت في الكلام لجاز .

فيَـومئذ ٍ وقعت ِ الواقبِعَة' [١٥] العامل في الظرف وقَعَت ْ ·

وانشَقَت ِ السَّمَاءُ فهي يَوَمَثِندُ وَ اهْبِيَةٌ ۗ [١٦] مبتدأ وخبره •

والمكك على أرجائها • [١٧] أي على أرجاء السماء والرجاء الناحية مقصور (١٣ يكتب بالألف ١٣) والرجاء من الأمل مسدود ، والمكك ، بمعنى الملائكة يك لك على ذلك (ويتحمل عرش رَبّك فَوقَهُم يُومئذ ثَماسية ) روى السيدى عن أبي مالك عن ابن عباس قال : ثمانية صفّوف لا يعلم عدد هم إلا الله جل وعيز ، وكذا قال الضحاك وقال ابن اسحاق وابن زيد : ثمانية أملاك وهم اليوم أربعية .

يَوَمَٰئِذُ تُعَرَضُونَ لا تَخفَى مِنْكُم ْ خَافِية ْ [١٨]

على تأنيث اللفظ ؟ وقراءة الكوفيين ( لا يَخفَنَى )(١٤) لأنه تأنيث غير حقيقي ؟ وقد فُصل مِنه وبين فعله ٠

<sup>(</sup>۱۳–۱۳) في ب ، د « يكتب بالألف وهو مقصور » ٠

<sup>(</sup>١٤) في ٩ ، د زيادة : بالياء ٠ التيسير ٢١٣ ٠

فَأَمَّا مَن ۚ أُوتِي كَتَابُهُ ۚ بِيَمِينِهِ وَ ﴿ [١٩]

رفع بالابتداء ، وخبره ( فَيَقُولُ الْمَوْمُ الْعَرَهُ وَا كَتَابِيهَ ، ) قال بعص أهل اللغة : الأصل هَاكَامِ ثُم أُ بدل من الكاف ، وروى ابن طلحة عن ابن عباس ( انتي ظَنَنْتُ أَنتي مُلكَّق حِسابِيه ، [٢٠] قال : أَيقنت ( فَهُو في عِيشَة راضية ي ) [٢١] على النسب أي ذات رضي (١٥) .

في جَنَّةً عَالِيَةً [٢٢] بدل باعادة الحرف •

قُطُوفُهَا دَانِيَّةٌ [٢٣] رَوَى شعبة عن أبي اسحاق عن البراء فال : يأكل من فواكهَها وهو قــائم ٠

كُلُوا واشرَ بُوا هَنَيِئًا بِمَا أُسَلَفَتُمْ ۚ فِي الْأَيْسَامِ الْخَالِيةِ [٢٤] وهي أيام الدنيا من « خلا » أذا مضى •

وأَمَا مَن ْ أُوتِي كَيْنَابَه ْ بِشِيماله ِ فَيَقُول ْ يَالَيْنَنِي لَم ْ أُوتَ كَتْنَابِيه ْ [70]

ومن العرب من يقول: لَـيْشَـِني فيحذف النون كلما يحذفها في ﴿ إِنْ ﴾

ولم أُدر ما حسابية (٢٦] باثبات الهاء في الوقف ، وكذا مسا لبيان الحركة وأثباتُهاً في الوصل لَحن لا يجوز عند أحد من أهسل العربية علمته ، ومن اتبع السواد وأراد السلامة من اللحن و قسف عليها فكان مُصيباً من الجهتين ،

<sup>&</sup>lt;۱۵) في ب ، د زيادة « وقيل مرضيـّة » ٠

يالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ [٢٧]

اسم كان فيها مضمر ، والناء ليست باسم انما هي علامة للتأنيث . ما أُغنَى عَننَى سَالييَه ْ [٢٨] « ما » في موضع نصب بأغنى ، ويجوز أن تكون نافية لا موضع لها .

> مَلَكَ عَنْتِي سُلُطَانِيه [٢٩] كما تقدّم في حسابيه · خُذُو ْ، فَغُلُمُو، [٣٠] ثُمَّ الجَحِيم صَلُو، [٣١]

ويجوز اثبات الواو على الأصل ومن حذفها فلسكون الواو ، والهاء ليست بحاجز حصين .

ثُمَّ في سلسلَة ذرعُها سُبعُونَ ذراطاً فاسلُكوهُ [٣٧] الذراع مؤنثة كَما قال:

٤٩٧ وَ هِيَ ثُلَاثُ أَذُرُعٍ واصبَعُ (١٦)

وحكى الفراء (\*): أن بعض (۱۷عكل ۱۷ يذكرها ، وقد حكى ذلك غيره . (انَّه كانَ لاينُؤمنُ بالله العظيمِ ) في موضع نصب ، ور ُفعَ لأنه فِعلُّ مستقبلُ وكذا ( ولا يتحنُضُ على طعامِ المسكين ) [۳٤] .

فَكَيسَ له اليوم مَهنا حَميم [٣٥]

<sup>(</sup>١٦) ناسب الشاهد لحميد الأرقط في المقاصد النحوية ٤/٤٥٠ وقبله « أرى عليها وهي فرع أجمع » واستشهد به غير منسوب في : أدب الكاتب ٥٣٧ المخصص ١٦/٨٠ ، اللسان ( ذرع ) ، الخزانة ١٠٤/١٠

<sup>(</sup>۱۷–۱۷) في ب ، د « بعض العرب من عكل » ٠ (١٤) انظر المذكر والمؤنث للفراء ٧٧ °

قال أبو زيد: الحسيم القريب في كلام العرب •

ولا طُعَام " إلا مين عيسيلين [٣٦]

يجوز أن يكون استثناء من الأول •

لا يأكنكُ إلا الخَاطِئُونَ [٣٧] وقراءة موسى بن طلحـة ( إلا الخَاطِيُونَ )(١٨) على ابدأل الهمزة وهي لغة شاذة •

فَلَا أُنْقِسِم عِنَا تُبْصِر ون [٣٨] وما لا تُبيِصر ون [٣٩]

و لا ، زائدة للتوكيد •

انه لَقَوَلُ وسُولُ كُريم [٤٠]

قيل : هو مجاز لأنه سَمَعَهُ منه الرسول صلى الله عليه وسلم •

وما هنُو َ بِقَول ِ شَاعِر ِ قَلَيلا ً ما(١٩) تُؤْمِنِنُونَ [٤١].

رصب (۲۰) ، قليلا ، لأنه نعت لمصدر أو لظرف وكذا ( و لا مِقَول ِ كامِن ِ قَلْسِلاً ماتذ كر ون [٤٢] ٠

تَسَوِيلُ مَن رَبِّ الفَالَمِينَ [٤٣] على أضماد مبتدأ •

<sup>(</sup>۱۸) المحتسب ٢/٣٢٩ .

<sup>(</sup>١٩) في أ « لا » تُحريف "

<sup>(</sup>۲۰) ب، د: نصبت

وَ لُو تَقَوُّلُ عَلَيْنَا بُعَضِ ۖ الْأَقَاوِيلِ [٤٤] أي من الباطل •

لاَحْدُ ثَنَا مِنهُ السَمِينِ [83] في مَناهُ قُولَانُ : أَحَدُهُمَا (٢١) بالقُوة ، والآخر : أَحْنَاهُ كُمَا تَقُولُ : خُذُ بِيدِهِ فَأَقِمُهُ .

ثُمَّ لَقَطَعَنْنَا منهُ الوتينِ [٤٦] فأخبر الله جل وعز بحكمـــه في أولياته ومن يعز عليه ليتَعَتِيرَ /٢٩٢ب/ غيرهم •

فَمَا مِنْكُم مِنْ أَجِد عَنْهُ حَاجِزِينَ [٤٧] نعت الأحد على

وإنَّه لَتَكَذِّ كُرَّةٌ ۗ لِللُّمُّتِّبَقِينَ [٤٨] قال قتادة : القرآن •

وإِنَّا لِنَعَلَمُ ۚ أَنَّ مِنِكُمُ ۚ مَكِيدٌ بِينَ [٤٩] اسم ﴿ أَنَّ ﴾ •

واِنَّه لَحَسْرَة على اِلكَافِرِ بِنَ [٥٠] أي يتحسرون يوم القيامة على تركهم الايمان به ٠

واِنّهُ لَحَقُ اليَّقينِ [٥٦] أي مَحْضُهُ وخَالِصُهُ • والكوفيون يقولون : هذا اضافة الشَّيَّ إلى نفسه •

فَسَبَتَحُ بَاسَسِمِ رَبَكَ العظيمِ [٥٢] أي نزهَ همه وبر ته مها نُسِبَ الله مِن الأَنداذُ والأولا والشُبُهِ • العظيم ، الذي كملُ شيء صغَيِرُ دونهُ •

<sup>(</sup>۲۱) ب ، د : **اخدمم** .

# شرح اعراب سورة سأل سائل'' بســـم الله الرحمــن الرحيــم

سأل سأيل " وقرأ أبو جعفر والأعرج والمع (سال سائل) (٢) الأول بهمزها (١) جميعاً ، وقرأ أبو جعفر والأعرج والمع (سال سائل) (٢) الأول يغير (١) همز والثاني مهموز ، وهذه القراءة لها وجهان : أحدهما أن يكون «سأل» من السبل أي انصب والآخر أن يقال : سال بمعنى سأل لا أنه منه لأن هذا ليس بتخفيف الهمز لو كان منه انما يكون (٥) على البدل من الهمز ، وذلك بعيد شاذ ، قال أبو جعفر : ورأيت على بن سليمان يذهب الى أنه من الهمز ، وانه انما غلط فيه على نافع وانه انما كسان يأتي بالهمزة بين بين ، قال أبو جعفر : وهذا تأويل بعيد وتغليط لكل من بالهمزة بين بين ، والقول فيه أن سيبويه حكى : سلت أسال بمعنى سألت فالأصل في سال سوك فلما تحركت الواو وتحرك ما قبلها قلبت ألفاً ، ومثله خفت ، وسائل مهموذ على أصله إن كان من

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم « المعارج » \*

<sup>(</sup>۲) ق، د تهمزها ٠

<sup>(</sup>٣) التيسير ٢١٤٠

<sup>(</sup>٤) ب،د: بلا

<sup>(</sup>٥) ب، د: لکان٠

#### سورة سأل سائل

سأل وان كان من سال فالأصل فيه ساو ل<sup>(٦)</sup> فاعل فقلبت الواو الفساً وقبلها ألف ساكنة ولا يلتقي ساكنان فأبدل من الألف همزة مثل صافسم وخائف ( بعذاب واقع ) •

للكافرين مولا يحوز عنده أن يكون للكافرين متعلقاً بواقع و قال أبو جعفر : وظاهر الفرآن على غير ما قال وأهل التأويل على غير قوله و قال مجاهد : واقع في الآخرة ، وقال الحسن : أنزل الله جل وعز د سأل سائل بعذاب واقع ، فقالوا لمن هو وعلى من يقع ؟ فأنزل الله تعالى ( ليلكافرين كيس له د افع ") و

من َ الله ِ ذي المُعَارِجِ [٣] نعت قبل : المعارج ُ دَرَجُ الجَنَة ِ ، وروى ابن نجيج ِ عن مجاهد ً • قال : السماء •

## تَعْرُحُ اللَّالِيكَةُ والروحُ اللهِ ٥٠ [٤]

وفي قراءة عبدالله (يعرج) (^) على تذكير الجميسع ( في يوم كان مقداره في خَمسين ألف سنة ) قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيه أقوالاً ، وأعلى (^) ماقيل فيه عن ابن عباس أنه قال : هو يوم القيامة ، وأن المعنى (`' كمفدار محاسبة الله جل وعز الخلق فيه وانابته ومعاقبته اياهم مقدار ذلك

<sup>(</sup>٦) في ب د زيارة « إن أردت فاعل وساول إن أردت ، ٠

 <sup>(</sup>۷) مقانی الفراء ۳/۱۸۳ .

<sup>(</sup>٨) معاني الفراء ٣/١٨٤ -

<sup>(</sup>٩) ب ، د : واقوی ۲

<sup>﴿</sup>١٠﴾ ب، د: التقدير ٠

### سورة سأل سائل

خمسون ألف سنة لو كان غيره (١١) المحاسب • ويدن على هذا جديث أبي سعيد الخدري قيل : يارسول الله ما أطول هذا اليوم فقال • انه على المؤمن أخف من صلاة مكتوبة ينصليها ،(١٢) •

فاصبِر ° ٠٠ [٥] على أذاهم ( صَبُراً جميلاً ) لا جزع فيه ٠

انَّهــم يرَونَـه' بعيداً [٦] لأنهــم لا يؤمنون به • قيل : الضمــير في النهم» للكافرين وفي «يرونه» للمذاب •

وَ رَاهُ ۚ قُرْ بِياً [٧] لأنه كائن ؟ وكل كائن (١٣) قريب •

يوم تكُون السماء كالمهل [۸] يكون التقدير يقع هسذا أو يبصرونهم (۱۴) يوم تكون السماء كالمهل وأضيف يوم الى الغصل ع لأنه بمعنى المصدر وعطف عليه •

وتكُون' الجِبِالُ كالعِهِن ِ [٩] جمع عِهْنَة ِ ٢٩٣/أ ويقسال عُهُونَ°(°۱°) .

ولا يَسأل حَميم عَميماً [١٠] يُبِعَمر ونهم ٥٠ [١١]

<sup>(</sup>۱۱) ب، د، ها: غبر الله •

<sup>(</sup>١٢) انظر البحر المحيط ٨/٣٣٣ ، المعجم لونسنك ٥/٦٦٥ ٠

<sup>(</sup>۱۳) في أ «كان ، فأثبت ما في ب ، د ، هـ ·

<sup>(</sup>١٤) ب، د : أو يتصرف ٠

<sup>(</sup>١٥) في ب، د زيادة « وهي الصوف وأكثر ما يوصف به المصبوغ منه » والزيادة في هـ « والعهن الصوف وأكثر ما يستعمله العرب فيما كان مصبوغا » •

### سورة سأل مناثل

في هذا المضمر اختلاف عن (١٦) العلماء من ابن عباس يبكر الحميم حميمة أي يراه ويعسرفه ثم يفسر منه و فهذا قول وروى الحميم أبي نجيح عن مجاهد ينبكم المؤمنون الكافرين (١٧) وعن ابن زيد يبكر في النار التابعون للمتبوعين و قال أبو جعفر: وأولى هذه الاقوال أبالصواب] (١٨) القول الأول ؟ لأنه قد تقد م ذكر الحميم فيكون الضمير راجعاً عليه أولى من أن يعود على مالم يجر له ذكر (يو دُ المنجر م لو يفتدي من عذاب يومئذ بينه ) بنيت «يومئذ» لمنا أنضفت الى غير منعرب وان شئت خفضتها بالاضافة فقرأت (من عذاب يومئذ بومئذ

وصاحبتيه وأخيه [١٢] وفصلتيه التي تُؤويه [١٣] والحبّع أويه [١٣] والجبّع فصائيل وفُصلُلُ وفُصلُلن (١٩١٥) •

ومَن ْ فِي الأرضِ جسِيماً ثُنُم َّ يُنجيه ِ [١٤]

أي ثم ينجيه الاقتداء لأن (۲۰) «يفندى» يدلُّ على الافتداء • كلاً •• [١٥] (۲۰) تمام حسن (انتَها لظى) (نز اعة للله وى) •• [١٦] بين النحويين في هذا اختلاف تكون لَظى في موضع نصب على

٠ (١٦) في ب ، د « من » وفي مـ « بين » ·

۱۷٪) في ب ، د زيادة « أي يظهرون على عيوبهم » ٠

۱۸) زیادة من ب، د، هـ ·

<sup>(</sup>١٩) ب، د، ه : فصيلات • وبعده في ب، د الزيادة « قال أهل اللغة الشعب ثم القبيلة ثم البطن ثم الفخد ثم العمارة ثم الفصيلة وهم أهل الرجل اللاصقون به ، والزيادة في ه « وهى دون القبيلة وفوق العمارة » •

<sup>·</sup> ۲۰) ب ، د : الا أن ·

<sup>«</sup>۲۱) في ب ، د زيادة « وهو » ·

### سورة سأل سائل

البدل من قولك «ها» ونز ّاعة صخر «ان » وقيل : (لظى) في موضع رفع على خبر «ان » و «نزاعة» خبر ثان أو بدل على اضمار مبتدأ و ويل : ان «ها» كناية عن القصة و «لظكى نزاعة» مبتدأ وخبره وهما خبر عن (ان) وأجاز أبو عبيد (نز ّاعة ) (٢٢) بالنصب و حكى أنه لم يقرأ به • قال أبو جعفر : وأبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز النصب في هذا ؟ لأنه لا يجوز أن يكون الا نزاعة للشوى وليس كذا سبيل الحال •

تدعُو من أدبر وتوكَّى [١٧] مجاز لأنه يُروى أن خزنتهــــا ينادُون آيتونا بـن أدبر وتوكَّى عن طاعة الله ، وروى سعيد عن قتادة تدعو من أدبر عن طاعة الله وتولَّى عن كتابه وحقه •

وَجَمَعَ فَأَوْعَى [١٨] أي جعل المسال في وعاء ولم يُـوُدِّ مســه المحقوق (٢٣) • [ويقال: وعيت العيلم وأوعيت المتكاع ](٢٤) •

انَ الانسانَ خُلْقِ مَلُوعًا [19]

«خُلَقَ» في موضع خبر «ان» ونصبت (هَلَوُعا) على الحال المقدرة والهلوع فيما حكاه أهل اللغة الذي يتستعمل في حال الفقر مالا ينبغي أن يستعمله من الجزع وقلة التأسي وفي الفنى مالا ينبغي أن يستعمله من الجزع وقلة التأسي وفي الفنى مالا ينبغي أن يستعمله من (۵٬۵۱ منع الحق الواجب (۲۲) وقلة الشكر • وقد بين هذا بقوله (أذا مسة الضير مندوعا ونصبت «جزوعا»

<sup>(</sup>٢٢) قراءة حفص بالنصب والباقون بالرفع · التيسير ٢١٤ ·

<sup>(</sup>۲۳) ب ، د : حقوق الله تعالى ٠

<sup>(</sup>۲۶) الزيادة من ب ، د ، هـ ·

<sup>(</sup>٢٥) في ب ، د زيادة « الجزع وقلة الصبر ومن » ٠

<sup>(</sup>٢٦) ب، د : القوق الواجبة •

سورة سأل سائل

و «منوعاه (۲۷) على النعت لهلوع ، ويعجوز أن يكون التقدير صار كذا . الا المُصلِّين َ [۲۲] نصب على الاستثناء .

الذينَ هُمْ في صَلاتِهِمِ دَأَشِمُونَ [٢٣] نعت •

والذينَ في أموا لِهمِ ْ حَقَ ْ مَعلُومُ ۚ [٢٤]

[عطف عليه] (۲۸) روى سعيد أن قتادة قال : الصدقة المفروضة عوروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس و والذين َ في أمواليهم حق معلوم» قال : يقول سوى الصدقة يتصل بها رحيماً ويتقو ي بها ضعيفاً أو يحمل بها كلا أو يتعين بها محروماً •

للستَّاثِيلِ والمحرِ وم [70] قال أبو جعفر : صبح عن ابن عبساس. قال : المحرومُ المُنحَارَ فَ (٢٩٠) ، وعن قتادة السائل الذي يسأل بكفّه ، والمحرومُ المتعفَّف أي الذي لا يسأل ، ولكل عليك َحق عالبن آدم ، وعن ابن زيد «المحروم» الذي احترق ذرعه ،

والذين َ يُصدُ قُنُون َ بِيومِ الدُّينِ [٢٦] والذين هُم مَن ْ عذابِ رَبِهِم ْ مُشفِقُون َ [٢٧] في موضَع نصب كله معطوف على نعت المصلين / ٢٩٣/ب وكذا (والذين َ هُم ْ لِفُر ُوجِيهِم ْ حافِظُون َ ) [٢٩] وكذا

<sup>(</sup>۲۷) في ب ، د زيادة « على الحال وقيل » ·

<sup>(</sup>۲۸) زیادة من ب، د، هه ۰

<sup>(</sup>٢٩) أى الذي ليس له في الاسلام سهم ٠٠ أو هو الذي يحترف بيديــه قد حرم سهمه من الغنيمة لا يغزو مع المسلمين فبقى محروما ٠٠٠٠٠ اللسان (حرف )٠٠

(والذينَ هُمُ بشهادتهم قائمُونَ) [۳۳] قال أبو جعفس: وقسراءة (٣٠) ابي عبدالرحمن والحسن (بشهاداتيهم ) قال أبو جعفر: شسهادة مصدر فلذلك (٣٠ قرأها جماعة (٣) على التوحيد ويجوز أن يكون واحداً يدل على جمسع ، وكذا ( والذينَ هُمُ على صلاتيهم يُحافِظُونَ) مدل على التوجيد على صلاتيهم المنافقة على صلاتهم المنافقة ( والذينَ هُمُ على التوجيم المنافقة ( والذينَ هُمُ على التوجيم المنافقة ( والذينَ هُمُ على التوجيم التيهم المنافقة ( والذينَ هُمُ على التوجيم التيهم التيهم التيهم التيهم ( والذينَ هُمُ على التيهم التيهم التيهم التيهم ( والذينَ هُمُ على التيهم التيهم ( والذينَ على التيهم ( والنونَ ) و والذينَ هُمُ على التيهم ( والنونَ ) و والنونَ )

أُ وَلِنَّكَ ۚ فِي جَذَاتٍ مُكُرَّ مُونَ [٣٥] مَبْدأً وخبره •

فما لِللَّذينَ كَفَرُوا قَبْلُكَ مُهُطِّعِينَ [٣٦]

نصب على الحال (٣٢) وكذا (عن السَمين وعن السَمّال عزين ) [٣٧] جمع عزة جُمع بالواو والنون وفيه علامة التأنيث عوضاً ممساحذف منه ، وفيه لغة أخرى يقال : مردت بقوم عزين ، يجعل الاعراب في النون .

أيطمع ُ كُلُ امريءٍ منهمُ أن يُدخَلَ جَنَّة َ نعيم [٣٨]

وقراءة الحسن وطلحة (أن يَدخُل) (٣٣) بفتح الياء وضم الحاء • قال أبو جعفر: والآية مشكلة • فمما قيل فيها ان المعنى فما للذين كغروا قبلك مسرعين بالتكذيب لك ، وقيل: بالاستماع منك ليعيبوك « عن اليمين

<sup>(</sup>٣٠\_٣٠) في ب د : وقسرأ الحسن وأبو عبىدالرحمن السلمى · وفي أ سقطت لفظة ( أبي ) سهوآ ·

<sup>(</sup>٣١٣٠) في ب ، د « يجمع الجمع فلذلك قرأ الجماعة » ·

<sup>(</sup>٣٢) في بُ ، د زيادة « والله المطرف رأسه يحركه تحريكا يسيراً متعجباً وقيل : الاهطاع : الاسراع » والزيادة في هـ « والاهطاع الاسراع والاهزاع السرعة في المشى أيضا مع رعلة » .

<sup>(</sup>٣٣) معاني الفراء ١٨٦/٣ ٠

### سورة سأل سائل

وعن الشمال عزين ، أي مُتفرَقينَ في أديانهم وهم مخالفون للاسلام أيطمع كل امرى منهم أن يثاب على هذا فيدخل الجنة ، وقيل : أيطمع كل امرى منهم أن ينجو من العذاب على هذا الفعل ؟ لأن معنى يدخل الجنة ينجو من العذاب .

كلاً • [٣٩] رد عليهم ( انبًا خلَقناهُم مدُّ ا يعلَمُونَ ) ذكَّرهم مهانتَهُمُ وانهم انبها خُلِقُوا من نطفة فكيف يستَحقُون الثواب اذا لم يعملوا عملاً صالحا ، كمَّا قال قادة : خُلِقت من قدَر ياابن آدم فاتق نلم جل وعز •

فَكَلَ أَقْسِمُ بُرِبِ المُشَارِقِ والم**غَارِ**بِ • • [٤٠]

قال أبو ظبيان (٣٤) عن ابن عباس: للشمس كل يوم مشر ق ومغرب لم يكونا لها بالأمس فذلك قوله جل وعز « فلا أقسيم برب المسسبارق والمفارب ، ولا زائدة للتوكيد لا نعلم في ذلك اختلافاً فانما اختلفوا في «لا أقسم» لأنه أول السورة فكرهوا أن يقولوا: زائد في أول السورة وقد أجمع النحويون أنه لا تزاد «لا، ولا «ما» في أول الكلام فكان الكلام في هذا أشد ، وجواب القسم (اناً لقا در ون ) •

على أن نُبدًل خيراً مِنهُمْ وما نحن مِسبُوقين [٤١]

أي ليس يعجزوننا ولا يفوتوننا ؟ لأن من فاته الشيء ولم يلحقه فقد سسسَّقه' •

<sup>(</sup>٣٤) في ب ، د « ابن ظبيان « تحريف • فالمحدث عن ابن عباس هو أبو ظبيان وكانت لابنه قابوس رواية كما جاء في الترمذي ٧٩/١٢ •

### سورة سأل سائل

فذ رَهُمْ يخُوضُوا ويلْعَبُوا ١٠ [٤٢] جواب ، وفيه معنى الشرط وفي موضع آخر «ثم ذرهم في خوضهم يلعبُونَ »(٣٥) لأن هذا ليس بجواب ، وزعم الأخفش سعيد أن الفرق بينهما انه اذا كان بالنون فهم في للك الحسال(٣٦) واذا لم يكن بالنون فهو للمستقبل ( يومَهُمُ الذي يُوعَدُونَ ) •

يوم يخر جُون م [ ٢٣] بدل منه (من الأجداث سراعاً ) نصب على الحال (كأنهم الى نصب ينوفضنون ) وقراءة الحسن ( الى صب ) (٢٧) وكذا ينروى عن زيد بن ثابت وأبي العالية : أي [ الى غايات] (٣٨) يستقون كوقال الحسن : كانوا يجتمعون غدوة في فيجلسون ] (٩٩) فاذا طلعت الشمس تبادروا الى أنصابهم و فقسال الأعرج : الى نصب الى علم وقال أبو جعفر : وتقديره في العربية الى علم قد نصب نصباً و

خَاشِعة أَبْصَارُ هِمْ مَ ﴿ [٤٤] أَي ذَلِيلة خَاضِعة لِمَا نَزِلَ بَهُم [ونصبَ خَاشِعة بِتَرَهْقَهُم أُو بِيخْرجُونِ] ﴿ أَي تَغْسَسَاهُمْ ذَلَهُ ﴾ أَي تَغْسَسَاهُمْ ( ذَ لَكَ َ النَّوْمُ الذي كَانُوا يُنُوعَدُ وَنَ ) قِيل : الذي كَانُوا ( أَنَ مُشْرَكُو قَرِيشَ يُوعَدُ وُنَ ۖ ) قَيل : الذي كَانُوا ( أَنَ مُشْرَكُو قَرِيشَ يُوعَدُ وُنَ ۖ بِهُ فَلَا يُصُدِّقُونَ ذَلِكَ •

ز(٣٥) آية ٩١ - الأنعام ·

<sup>(</sup>٣٦) في ب، د زيادة « قال » ٠

<sup>(</sup>۳۷) الاتحاف ص۲۲ ۰

۱(۳۸) زیادة من پ، د، مه ۰

<sup>(</sup>۳۹) زیادهٔ من ب، د، هه ۰

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من ب، د، هـ ٠

<sup>(</sup>٤١) هـ : کان ٠

# شرح أعراب سورة نوح عليه السلام /٢٩٤/أ بســـم الله الرحمـن الرحيـم

إِنَّا • • [١] الأصل إِنَّا حُدْ فَتَ النَّبُونَ تَخْفِعًا ( أَرَسَلْنَا ) سَكُنَّتَ ( اللَّم في الأصل لاجتماع الحركات وأنه مبنى ( نُوحاً ) اسم أعجمي اصرف لأنه على ثلاث أحرف ( الى قَومه ) اسم للجمع ، وقيل : قَوم جَمع فائم مثل تَاجر وتنجر ( أَنْ أَنَد و وَوَمك ) « أَنَنْ ، بمعنى البّيين (٢) تقول : أي أَنند وقومك ، ويجوز أن يكون في موضع نصب ، ويكون المعنى بأن أنذر قومك ( من قبل أن يتأتيبهم ، عَدَاب أَلِيم " ) خَفَضت قبل بمن وأعربتها لأنها مضافة الى « أَن » •

قَالَ يَاقَوَمُ انِّي لَكُمْ نَذْ بِرْ مُنْبِينَ [٢] أَنَ اعْبُدُ وَا الله •• [٣]

يكون أن أيضا بمعنى «أي» ، ويكون بمعنى نسذير بأن اعبُدُوا الله وصلتها اعبُدُوا (واتقنُوهُ وأطيعُونِ) عطف عليه •

يَغَفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنْوبِكُمْ • • [3]

<sup>· (</sup>۱) ب ، د : أسكنت

<sup>(</sup>۲) في هـ زيادة « كما » ·

جَزَمَ لانه جواب الأمر ( ويُؤخر كُم الى أَجَـل مُسمَى ) عطف عليه (ان أجل الله اذا جاء لا يُؤ ْخــر لو كُنْتُم تعلمُون ) لم يُجرَزم بلو الفعل المستقبل ( لمخالفتها صروف الشــرط في أنها " عرد الماضي للى المستقبل •

قال رَبِّ انبي دَعوت ْ قومي ليلاً ونهاراً [٥] على الظرف •

فَكُمْ يَزِدْهُمْ دعائمي إلا فراراً [٦] مفعول ثان •

واتني كُلُّماً دَعَوتُهُمْ \* • [٧] منصوب على الظرف و • ما ، متصلة مع (٤) • كل ، اذا كانت بمعنى اذا ، والجواب ( جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ في آذانهم ) الواحدة إصبع مؤننة [ ويقأل : أَصبع أَنْ ] (٥) ( واستغشوا ثبياً بهم وأصر وا ) عطف عليه قال الفراء (١) : أصر وا ، سكنوا على الكفر • ( واستشكبروا استكباراً ) مصدر فيه معنى التوكيد ، وكذا ( ثم انني دَعَوتُهُمْ جِهَاراً ) [٨] ويجوز أن يكون التقدير ذا جهاد •

ثُمَّ انَّي أَعَلَنتُ لَهُمُ وأَسَرَرُ تُ لَهَمَ إِسرَاراً [٩] مصدر أيضاً فيه معنى التوكيد •

فقلت استَغفروا رَ بَكُمْ • • [١٠] أي استدعوا منه المغفرة ( انّه كان غَفَاراً ) أي ستّاراً على عقوبات الذنوب لمن تاب •

<sup>(</sup>٣\_٣) في ب ، د « المستقبل اذا وليها مثل حروف الشرط لأنها » •

<sup>(</sup>٤) بُ اُد: في ا

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب ، د ، هه ٠

<sup>(</sup>٦) معانى الفراء ١٨٨/٣ « أي سكتوا على شركهم » •

سبورة نوح

يُرسلِ السِماءَ عَلَيكُمْ • [١١] جــواب الأمر ( مِدِ َراداً ) نَصِبِ عَلَى أَلْحَالَ مِن السِماء ، ومِنْهَمَالَ للمؤنثُ بِغَيْرُ هَاء ؟ لأَنْهِ جَارَ عَلَــى الفعل يقال : أمراة مذكار ومِنْهَات بغير هاء •

ويُميد ْكُم بأَ مُوال و بَنينَ ويَجعل لكُم ْ جَنَّات ويَجعَلل لكُمْ ْ جَنَّات ويَجعَلل لكُمْ أَ نَهَاواً • [١٢]

يُروى انهيم قبل لهم هذا ؟ لأنهم كانوا شديدي المحبة للمال •

مَا لَكُمْ ° لَا تَمَرِجِنُونَ لِللهِ وَقَاراً [١٣] قِلْد ذَكُرْنَاه

وقد خَلِقَكُم أَطُواراً [12] أكثر أهل التفسير على أن الاطوار خَلَقَكُم ' نطفة ' ثم علقة ' ثم مضغة ' وقيل : اختلاف المناظر ؟ لأنك ترى البخلق فتميز بينهم في الصور والكلام ، ولابد من فرق وان اشتبهوا • وذلك دال (۷۰ على مُدبّر وصامع •

أَكُمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبِعَ سَمُواتٍ طِبِاقاً [١٥]

مصدر ، ويجوز أن يكون نعتاً لسبع ، وأجاز الفراء<sup>(٨)</sup> الخفض في غير القرآن •

وجَعَلَ القَمَرَ فيهن تُوراً •• [١٦] قال أبو جعِفِر : أجـــل. ما روى (٩٠) فيه قول عبدالله بن عمرو (١٠) : إن وجه القمر الى السموات

۷) ب، د : فدلتك ذلك •

<sup>(</sup>۸) معانی الفراء ۱۸۸/۳ •

<sup>(</sup>٩) ج: قسرى، ٠

<sup>(</sup>۱۰) ب ، د : عبدالله بن عمر ۰

#### مسورة نوح

فهو فيهن [على الحقيقة ](١١٠) ( و َجَعَلَ الشَّسَسَ مِيرَ اجَّا ) مفعولان •

وَاللهُ ْ انْبَتَكُمْ مَنَ الْأَرْضُ نَبَاتًا [١٧]

ومصدر أَنَبتَ انباتُ إلا أن التقدير فنبتهم نباتًا (١٢) قيل : هــذا لأن آدم صلى الله عليه خُلق من طين ، وقيل : النطفة مخلوقة من تراب ، ثم يُعيدكُم فيها ٥٠ [١٨] بالاقبار ( ويُخرجُكُم فيها ٥٠ [١٨] بالاقبار ( ويُخرجُكُم فيها ٥٠ [١٨] الله البعث ٠

والله مُ جعل كُم الأرض بساطاً [١٩] ويجسوز بصاد (١٣) ؟ لأن بعدها طاء ٠

لِتَسَلُّكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا [٧٠]

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس « سُبُلاً فَحِاجاً ، قال : طرقاً مختلفــة •

قال نُوح وب انَّهم عصَوني واتَّبعُوا مَن لم يزد هُ ماله وولد هُ الا خَسَاراً [٢١]

وقرأ الكوفيون /٢٩٤/ب(١٤) وأبو عمرو ( وَوَالْدُهُ ) (١٥) ويجــوز والْدُهُ مثل ﴿ أَنْقَتَتُ ﴾ وروى شبل عن مجاهد قال : ولَدُهُ زوجـــه

۱۱٪) زیاده من ب، د، هه ۰

<sup>(</sup>۱۲) ب ، د ، ه : فنبتم نباتا •

<sup>(</sup>۱۳) ب، د، ها: بصاطا ٠

<sup>(</sup>۱٤) في ۹، د زيادة « وأبو عبيد » ٠

<sup>(</sup>۱۵) التيسير ۲۱۰۰

وأهله وروى خارجه عن أبي عمرو بن العلاء قال : و'لد'، عَسَيرَتُـه' وقومه • قال أبو جعفر : اما أهل اللغة سوى هذه الرواية عن أبي عمرو فيقولون : و'لْد" و وَ لَد مشل' بَخْل " و بَخَل " و فَكْلُك" و فَكُلُك " و فَكُلُك " و وَكَد و ثَنْ و وَ رَبَّن و و وَ رَبَّن و و رَبِّن و رَبِّن و رَبِّن و و رَبَّن و و رَبَّن و و رَبِّن و رُبِّن و رَبِّن و رُبِّن و رَبِّن و رُبِّن و رَبِّن و رَبِّن و رُبِّن و رَبِّن و رُبِّن و رُبْنِ و رُبِّن و رُبِّن و رُبِّن و رُبِّن و رُبِّن و رُبِّن و رُبْنِ و رُبْنِ و رُبْنُ و رُبِّن و رُبْنُ و رُبِّن و رُبِّن و رُبِّن و رُبْنُ و رُبْنُ و رُبِّن و رُبْنُ و رُبْنُ و رُبِّن و رُبِّن و رُبْنُ و رُبْنُ و رُبْنُ و رُبْنُ و رُبْنُ و رُبْنُ و رُبِّن و رُبْنُ و رُبِّن و رُبْنُ و رُبْن

و َمكُنُرُوا مكْراً كُبُلّااً [۲۲] و ( كُبُنَاراً )(۱<sup>۱۱)</sup> هي<sup>(۱۷)</sup> قـــراءة بمعنى واحد •

وقالوا لا تَمَذَرَنُ الْهَكُمْ ولا تَذَرُنُ وُدْاً ولا سُواعاً • • [٢٣]

هذه قراءة أهل المدينة ، وقرأ الكوفيون وأبو عمرو (وَدَّ ) بفتح الواو وهو اختيار أبي عيد واحتج بقولهم عبد ورَّ وأن الصنم اسمه وَدَ وَقُلُ أبو جعفر : وهذا من الاحتجاجات الشاذة ، والمُتعارف فهو هذا ، عكس ماقال انما(۱۸) يقال : عبد ورِّ فان كان من جهة التمارف فهو هذا ، وان كان من جهة الأسبه فالأسبه أن يُسمع بُود مُشتق من الوداد ، وهو السهولة واللين ، ومنه و د دت الرجل اذا أحبته ووددته اذا بر رَّته ، و و د دت أن ذلك الشيء لي (۱۹) أي تعمين بسهولة ونسميتهم الصنم و د تا أن ذلك الشيء لي ويعموق و تعسراً ) لسم ونسميتهم الصنم و د آ من هذا ( ولا يغوث ويعموق و تعسراً ) لسم ينصرف يغوث ويعموق لشبههما الفعل المستقبل ، وقرأ الأعمش ( ولا يغوثاً ينصرف يغوث ويعموق لشبههما الفعل المستقبل ، وقرأ الأعمش ( ولا يغوثاً

<sup>(</sup>١٦) انظر معاني الفراء ١٨٩/٣ ، اللسان ( كبر ) ٠

<sup>(</sup>۱۷) « هی » زیادة من ب ، ج ، د ، هـ · .

۱۸» ب، د : ۱*۱*۵۰

<sup>(</sup>۱۹) ب، د: کان ۰

ويعوقاً) بالصرف ' ' ، وفي حرف عبدالله فيما ر 'ري ( ولا تذرن و دا ولا سنواعاً ويعنوقاً ويعنوقاً ونسراً ) قال أبو جعفر : هذا عند الخليسل وسيبويه لحن وهو أيضا مخالف للسواد الأعظم ' ' وزعم الفراء (' ' ) : أن ذلك يجوز صرفه لكترته أو كأنه نكرة ، وهذا ما (' ' ) لا ينحصل ' كلانه ليس اذا كثر الشيء صرف فيه ما لا ينصرف على أنه لا معني لله ليوله : لكثرته في اسم صنم ، ولا منى لأن يكون نكرة ما كان مخصوصاً مثل هذا ، وقد زاد الكسائي على هذا فقال : العرب تصرف كل ما لا ينصرف الا أفعل منك ، قال محمد بن يزيد : هذا خطاً لأنهسم قد صرفوا خيراً منك وشراً منك إ ومعها منك [ ومعها منك ] (٣٣) ،

وقد أَ صَلَّوا كَثِيراً •• [٢٤] ويجوز في غير القرآن وقد أَ صَلَّـلنَ وقد أَصَلَّت ( ولا تزرَّ د ِ الظالمين َ الا صلالا ) قيل : المعنسى لا توفقهم ، وقيل : الا صلالا عن الثواب وطريق الجنة •

مِمَّا خَطْيِيْاتِهِم ۚ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناداً • • [٧٥]

« ما ، زائدة للتوكيد ، ولا يجوز عند البصريين (٢٤) غير ذلك ، والكوفيون يقولون : صلة ثم (٢٥) يرجعون في ببض المواضع الى الحــق

<sup>(</sup>٢٠-٢٠) في ب، د « قال أبو جعفر هذا مخالف للسواد الأعظم وهو أيضا لحسن عند الخليل وسيبويه » •

۲۱) معانى الفراء ٣/ ١٨٩ °

<sup>(</sup>۲۲) ب، د: مبا

<sup>(</sup>۲۳) زیاده من ب و د و ه ·

<sup>(</sup>٢٤) هـ : النحويين ·

<sup>(</sup>۲۵) ب، د:و٠

وهذا منها (۲۱ نوم الغراء (۲۷ أن د ما عهما تفيد ؟ لأن المعنى من أجل خطياتهم أغرقوا ؟ واحتج بأن د ما ، تدل على المجازاة ، وذكر حيشما تكنن أكن ، وذكر كيتف واين هذا في كتابه د في معاني القرآن ، ومذهبه في هذا خسمَن لو لا ما فيه مسن التخطيط ، ذكر حيثما وهي لا ينجازى بها الا ومعها « ما » ، وذكر « كيف » وهي لا يجازى بها البتة ، وذكر « أين ، وهي يجازي بها مع « ما ، وبغير « ما » ، فجمع (۲۸ بين ثلاثة أشياء (۲۸ مختلفة ،

وقُالَ نُسبوحٌ رَبُّ لَا تَـذَرُ عَلَى الْأَرَضِ مِـن التَاقِرِينَ دَيَسَـادِاً [٢٦]

أي أحداً وهو من دار يتدُور أي أخداً يدور ؟ وقيل : دَيسار صاحب دار .

انك أن تَنَذَّرُ هُمُم م • [٢٧] شرط ( يُنْضِلُوا غَسِادَكَ ) مجازاة ( و كا يبلدُوا إلا فاجيراً كفاراً ) عطف عليه •

رَبُّ اغْفِرْ لَنِي وَكُوالِدَ يُنَّ ١٠٠ [٧٨]

<sup>(</sup>۲۱) ب، د: مما

<sup>(</sup>۲۷) انظر معانی الفراء ۱۸۹/۳ ، ۱۹۰

<sup>(</sup>۲۸ ۲۸) ب ، د : فذکر اشیاه ۰

سبورة نوح

بنت الساء ؟ لأنها ياء النفس لا يجوز كسرها وهي نظيرة «بمصر خي من (٢٩) وكذا قراءة من قرأ « و لو الدي و ومن قسرأ « ولو الدي ، جاز له أن يسكن الياء وأن يفتحها ( و ليمن د خسل بيتي منومنا وللمنومنين ) عطف باعادة الحرف /٢٩٥/أ (والمنومنات) عطف بغير أعادة الحرف ( و لا تزد الظالمين الا تباراً ) قسال الفراء (٣٠) : إلا ضلالا ، وأو كي منه قول مجاهد : إلا هلاكا ، مشتق من التبس وتبر ق آلشيء و تبر أنه كشير أله من التبس وتبر ق آلشيء و تبر أنه كسير أله من التبس وتبر ق

 <sup>(</sup>۲۹) آیـــــ ۲۲ ـــــ ابراهیم .
 (۳۰) سانی الفراه ۱۹۰/۱۹۰ .

### بســـم الله الرحمــن الرحيــم شرح اعراب سورة الجـن

قُل أوحى الي أنه استَمع فر° من الجين • • [١] وقرأ جُويَّة (١) بن عائذ الأسدي (قل أُحَيى الي )(٢) • قال ابو جعفر : هذا على لغة من قال : وحَمَى يحيي • قال العجاج :

**٤٩٨** ـ وَحَى لَهَا القرارَ فاسستَقَرَّت <sup>(٣)</sup>

والأصل: و'حيي الي قابدل من الواو همزة مثل و أقتك من '' و أنه ، في موضع رفع اسم مالم يسم فاعله ، والنفر ثلاثة وأكثر ، (قالنوا انا سميعنا قُر آنا عجباً ) كُسِر ت وان، لأنها بعد القول فهي مبتدأة ، ومعنى (6) عجب عجيب في اللغة على ماذكره محمد بن يزيد أنه الشي، يقل ولا يكاد ينوجك مثله .

<sup>(</sup>۱۱) فی ب ، د «جوی » تصحیف ·

۲۱) معانی الفراء ۳/۱۹۰۰ .

<sup>(</sup>۳) مر الشاهد ۹۹۸ .

 <sup>(</sup>٤) في هـ الزيادة « وحتى وأوحتى لفتان وأوحتى المصبع » "

<sup>(</sup>٥) هـ: فبعني ٠

سورة الجسن

• فآمنًا به وَلَن نُشيرِكَ بربِّنا أَحَداً [٢]

ولَن ، تدل على المستقبل ، والأصل فيها عند الخليل (٦٠) : لا أن ، وزعم أبو عبيدة انه قد يجزم بها .

وانيه تعالى جد ربنا ٠٠ [٣] هذه قراءة المدنيين (٧) في السورة ولي الله الا في دقل أوحي المي آنه وفي دوان المسساجد لله (٨) وفي و «ان لو استقامنوا على الطريقة (٩) وقد زعم بعض اهسل اللغة ان فراءة المدنيين لا يجوز غيرها وطعن على من قرأ بالفتح لأنه توهسم انه معطوف على د أنه استمع ، • قال أبو جعفر : وذلك غلط لأنه قد قسرأ الفتح من تقوم الحجة بقراءته • روك الأعمش عن ابراهيم عن علقمة نه قرأ ودأن في السورة كلها • وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي بالفتح في السورة كلها الى قوله دقل انما ادعو ربيع (١٠) فلما أشكل عليه هذا عدل الى قراءة أهل المدينة ؟ لأنها بينة واضحة • والقول في الفتح انه معطوف على المعنى ، والتقدير فآمناً به وآمناً انه تعالى جد ربنا فأنه في موضع نصب • وأحسن مار وي في معنى د جد ربنا ، قول ابن عباس : انه الفنى والعظمة والرفعة ، وأصل الجد (١٠) في (١٢) اللغسة عباس : انه الفنى والعظمة والرفعة ، وأصل الجد الحظ وباللغة الفارسية

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢/٧٠١ ٠

<sup>(</sup>٧) في ب ، د ، م زيادة « بالكسر » · انظر التيسير ٢١٥ ·

<sup>(</sup>۸) آلآيـة ۱۸

<sup>·</sup> ١٦ ই.১। (৭)

<sup>· 1. 521 (1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) ب، د: والأصل في الجد

<sup>(</sup>۱۲) ب، د: عند امل

البخت' • ويقال : ان البجن قصدوا الى هذا وانهم أرادوا الرفعة والحظ أي ارتفع ربنا عن أن ينسب الى الضعف الذي في خلقة من انخاذ المسرأة وطلب الوكد والشنهوة • يتبل على هذا الن بعد م' ( ما الانخذ صناحبة ولا ولداً) وقد زعم بعض الفقهاء انه يتكررَه أن تقول (١٣) :

وتعالى بخدَّكَ واختيج بأن هذا اخبار عن النجن • وذلك غلط لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسطم ذلك ولهم يتَذم (<sup>11)</sup> الله النجن على هذا الفول • وروى عن عكرمة(<sup>10)</sup> (وانه تعالى جدّاً ربّنا) •

واته كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا عَلَى اللَّهِ شَطَّطاً [٤]

السَّفَهُ ' رقة ' الحلم ، وثوب' سفيه أي رقيق ، وفتح ان أيضـــا حملا على المعنى أي صِدَقَنا وشهدنا ، والشطط البعد ، كما قال :

٤٩٩ - شطنت من أو' العاشيقين فأصبحت (١٦٠)

وَانَا ظَنْنَا أَنْ لَتَنْ تَقُولَ الانسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهَ كَذَ بِأَ [6] لاستَعظامهم ذلك • والظنّ ههنا الشك •

وْانَهُ كَانَ رَجَالٌ مِنَ الْإِنْسَ مِ ﴿ [٣]

اتنم كَان وحَبْرَهَا (يَعْتُوذُ وَنَ بَرَجُالَ مِنَ التَجْسَيْسَ ﴿ فَرَادُ وَهُمْمَ \* رَحَمَا أَنَ مُعْمِلُ ال

۱۳) ب، د: يقال ٠

<sup>(</sup>١٤) ب، د: ينمم ٠

 <sup>(</sup>۱۵) في ب ، د زيادة ، آنه قال وآنه تعالى جَدَّ ربنا فقرأ ۽ .

<sup>(</sup>١٦٥) الشياهد لعنترة العبسي وعجزه « عَسَبِ عِلَى طَلَابِكَ ابنيَةُ مَعْرَم ، انظر ديوان ١٨٦ الأضداد لأبن الإنباري ١٣٥٠

سورة الجسن

وانهم ظنتُوا كما ظنَـُتُـمُ ۚ [٧] وان (١٧ فَهَـحَتَ أَن حِملته أيضـــا على المعنى أي عَلمنا أنهم ظنوا/٥٩٤/ب كما ظنتُم ١٤٠٥ ( أَن لَتَن يبعَتَ اللهُ أَحْداً لا أَن وَمَا بعدها في تتوضع المفتولين(١٨) لظننتم ان ْ أعملته وان ْ أعملت الأول تويت بها التقدم ٠

وانا لمسنأ السنَّماء فؤجد الها مُلْبِئَت ْ خرساً شديداً • • [٨]

ان عد"يت وجدنا الى مفعولين فملئت في موضع المفعسول الثاني وان عديتهما الى واحد أضمرت « قد » • قال أبو جعفر : والأول أولى وشهب في الكثير ، وفي القليل أشهبة " •

وانا كنَّا نقعه ُ مِنها مقاعِدَ لِلسَّمَعِ • • [٩]

لم ينصرف لأنه لا نظير له في الواحد وهو نهاية الجمع ( فمَسن يستَمع الآنُ يَعجد له شهاباً رَصِداً ) شرط ومجاذاة •

وانا لا تهدري أشكر ألريد كريسك في الأرض أم أراد كهيم وينهم ورثهم

أحسن ماقيل فيه إن المعنى لا ندري أشراً أراد الله بعن في الأرض حين منعنا الاستماع من السماء أم أراد بهم ربهم أن يرسل اليهم رسبولا فيرشدهم هذا مذهب ابن زيد ، وكانت هذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم انه شداد على الشباطين في استماعهم من السماء ورأمنوا بالشنهب •

<sup>(</sup>۱۷\_۱۷) ساقط من ب ، د <sup>•</sup>

<sup>(</sup>١٨) هـ : المقمول ٠

#### سورة الجين

### وانا إمنا الصَّالحُنُونَ ومنا دُونَ ذلك ٢٠٠ [١١]

لمَّا سَكَمْتُ النون مِنْ دِمِنْ ، استغنيتَ عن زيادة نون أخرى فاذا قُلْتُ : منتي فالاسم الياء وزدت النون لثلا تكسير ون دِمِنْ ، (كُنْمَا طر اللهِ قَدُداً) الواحدة طريقة ويقال : طريق وطريقة ، وفلان على طريقة فلان : وفلان طريقة القوم أي رئيسهم والقوم طريقة أيضا ، وان شئت جمعت .

وانا ظَنَناً أَن لَن نُتَعجِزَ الله في الأرض • • [١٧]

الظن ههنا يقين (ولَن نُتعجزه فرَباً) مصدر في موضع الحال • وانا لمَّا سمعنا الهُدكى آمناً به •• [١٣]

على تذكير الهُدى ، وهي اللغة الفصيحة ، وقد تؤنث ( فَمَن يُـؤُمن بربّه فلا يخلّف بُخساً ولا رَهقاً ) وقراءة بحيى بن وثاب والأعمش ( فَلَا يَخَفُ ) على النهى ،

وانا مِنتًا المُسلِمُونَ ومنَّا القاسيطونَ • • [18]

قسط اذا جار ، هذا الأصل ثم يزاد عليه الألف فيقال : أقسط اذا أزال القسوط أي عدل •

وأن لُّو استقاموا على الطريقة ِ • • [١٦]

وقراءة يحيى بن وثاب والأعمش (وأن لو استقاموا) بضم الواو لالتقاء الساكنين ولأن الضمة تُشبه الواو الا أن سيبويه (١٩) لا يجيز الا

<sup>(</sup>١٩) انظر الكتاب ٢٧٦/٢ وقال ان قوما يضمونها و

#### سورة الجنن

الكسر في الواو الأصلية فرقاً بينها وبين الزائدة ( لأسقيناهم ماء غدقاً) حكى أبو عبيدة (٢٠ سقيتُه وأسقيتُه لغة ، وأما الأصمعي فقال : سقيتُه لفه وأسقيتُه جمَلت له شرباً ، قال أبو جعفر : وعلى ماقال الأصمعي اللغة الفصيحة ، منها لأسقيناهم أي أدمنا لهم ذلك ، غير ان أبا عبيدة أنشد للبيد وهو غير مدافع عن الفصاحة :

••هـ سَقَى قومي بني مَجْد وأســـقَى نُميراً والقبـــانيلَ مِنْ هـِـــلاَل (۲۱)

فسئل ا**لأصممي عن هذا البيت فقال : هو عندي معمول ولا يكون مطبوع**" يأني **للغتين في بيت واحد •** 

لنفتنهُمْ فيه •• [١٧] حكى أبو زيد وأبو عبيدة : فتنته وأفتنته وأفتنته أن أبو زيد : فتنته فهو فاتن قال أبو زيد : فتنته فهو فاتن وفت ان قال الله جل وعز « ما أنته عليه بفاته في (٢٢) قال : ولا يقال : أفتنه وأنكر هذه اللغة ولم يعرفها ، فأنشدهم (٣٢) :

٥٠١ لَئُينَ فَمُنْتَنِي لَهِ يَ بِالأَمْسِ أَفَتَنَتُ مُسَلِمٍ (٢٤) مُسَلِمٍ (٢٤)

<sup>(</sup>۲۰) مجاز القرآن ۲/۳۶۹ ، ۳۵۰ ·

<sup>(</sup>۲۱) مرالشامد ۲۳۹ ۰

<sup>🖰</sup> ۲۲) - آية ۱۹۲ – الصافات

<sup>(</sup>۲۳) ب، د: وانشد ·

<sup>(</sup>٢٤) الشاهد لأعش همدان وهو أبو مصبح عبدالـرحمن بن عبدالله انظر: الصبح المنير في شعر أبى البصير ٣٤٠ ، اللسان ( فتن ) وفي الخصائص ٣/ ٣١٥ أنه لابن قيس \*

فال أبو جعفر: وهذا شعر (٢٠ قديم ٢٠ ، غير أن الأصمعي /٢٩١ قال : لا بأس هذا قد سمعناه من مجنتَ فلا يُلتفت اليه • وان كان قد قيسل قديما • قال أبو جعفر: قد حكى الجلّة من أهل اللغة ممن يُرجع الى قوله في الصدق فتنَه وأفتنه غير أن سيبويه (٢١ فرق بينهما فذهب الى أن المعتدي أفتن وان معنى فتنه جعل فيه فتنة • كما تقول : كجلة فن المعتدي أفتن وان معنى فتنه جعل فيه فتنة • كما تقول : كجلة (ومن يُعرض عن ذكر ربه يُسلكه عناباً صعداً) وقرأ مسلم بن جندب (نسلكه ) بضم النون (٢٧) • قال أبو جعفر : سلكه وأسلكه لمتان عند كثير من أهل اللغة ، وقال الأصمعي : سلكه نبير ألف • قال الله جل وعز « ما سلكك ثم في سَقَر " «(٢٨) وكما قال (٢١) :

٥٠٧ أمَّا سلكت مَسْسِيلاً كُنْتَ سالِكَها فاذهب فلا يبعد زَكَ الله مُنتشـــــِـر (٣٠)

وسلك وسلكتُهُ مثل رجَع ورَجتُهُ وأسلكتُهُ لغة معروفة أنشد أبو عبيدة وغيره لعبد مناف بن ربع : ر

م٠٥ حتمَّى اذا أسلكُوهُمْ في قتَسبائدة شكر داراً المُثر داراً المُثر داراً المُثر داراً المُثر داراً المُثر

<sup>(</sup>۲۰-۲۰) في ب ، د « هذا الشعر قد قيل قديما » ٠

<sup>(</sup>٢٦) الكتاب ٢/٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>۲۷) في ب ، د زيادة « وكسر اللام » ·

<sup>(</sup>٢٨) آية ٤٢ ـ المدثر ٠

<sup>(</sup>٢٩) ها: :قال الشاعر ٠

<sup>(</sup>٣٠) الشاهد لأعشى ياهلة انظر الأصمعيات ٩٣ ، الخزانة ١/٧٧ ٠

<sup>(</sup>۳۱) الشباهد لعبد مناف بن ربع الهذلي ١٠ انظر : شرح أشعار الهذليين ٥ (٣١) ١٩٦/١ ، ١٠٠ ، أدب السكاتب ٤٦١ ، تفسير الطبرى ١٩٦/١ ، ١٧٤ ، ٩/١٤ ، ١٧٢ ، ١٧٠/١٨

وَهُمْ يَطْعَبُنِ الْأَصِيمِي فِي هَذِا البَيْتِ غِيرِ أَبْهُ قَالِ : أَبِيلَكُهُ حَمَيْلُهُ عَلَى أَنْ يَسَلَمْكُ ﴾ وزعم أبو عبيدة أن الجواب مجذِّوف وخولف في هِذَا ، وقيل: الجواب شكّوا وشكلاً يقوم مقامه •

وانَّ المَسَاجِدَ للهِ •• [١٨] «أنَّ في موضع نصب بمعنى ولأن ٤ وعلى قول بعضهم في موضَّع رفع عطفا على « قُدُل ْ أُوحِيَ اليَّ أنه » (فلا تدعنُوا مع اللهِ أحداً) نهى لجماعة وحذفت منه النون للجزم •

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ولبداً، أعوانا ، وقال مجاهد: وأنَّه لما قام عبدالله يدعنوه كاد وا يكونون عليه لبداً ٠٠ [١٩] لبداً جماعات ومالا لبدا كثيراً ، قال أبو جعفر: وهذا قول بين وان كان هذا قد قرى ولنبدا) (٣٢) فهو بعيد ، والمعنى على الجماعة الاعلى الكثرة كما قال مجاهد: من تلبداً الشيء على الشيء اذا تجمتع عليه ولصق به وعليه لبداً أي شعر وما أشبها كما قال:

٥٠٤ لدكى أسد شاكي السلاح مقاذف له ألب أظفساد أن لم تُقلسم (٣٣)

قَالَ (٣٤) انما أَدَعُو رَبِّني •• [٢٠]

ويقرأ ( قُدُل ْ انما أدعو ربي ) والقراءة بقال متسبقة ٌ وبقل منقطعة،

<sup>(</sup>٣٢) قرامة مجاهد وابن محيصن بضم اللام وعنه أيضًا ضم اللام وتسكين الباء ٠ البحر المحيط ٣٥٣/٨ ٠

<sup>(</sup>۳۳٪) الشاهد لزهير بن أبي ملمي انظر شبرح ديوانه ۲۳ « شياكي السلاح مقدف ۰۰ ۰۰

<sup>(</sup>٣٤) هذه قراءة السبعة سوى عاصم وجمزة فهما قرآ « قل » • التيسير ٢١٥

#### سورة الجسن

واستيان صحيحان أي قُل لنهـُم ْ فقال : انما أدعو ربي ( ولا أُشِـرك ُ بِـهِـ أَحَـداً ) نَسَـتَ ْ ويجوز أن يكون مستأنفاً .

قل " انتي لن يُجيرني مين َ الله أَحد " • • [٢٢]

« لَنَ ° تَجْعَلُ الفعلُ مُسَمَّقَبِلاً لا غير ( وَ لَنَ ۚ أَجِيدَ مِسِنَ دويه مُلتَحَدًا ) أي ملجأ أكجأ اليه وأميل • واللحد في القبر مَسن هذا ؟ لأنه مائل ناحية (٣٥) منه ، ويسمال الميت اليه •

إلاّ بَلاغاً مِن َ الله •• [٢٣]

نصب على الاستثناء ، والمعنى فيه اذا كان استثناء .

قُلُ انِّي لا أَمَلِكُ لَكُمْ ضَمَرًا ولا رَشَدًا [٢١]

أي لا أملك أن أ ضركم في دينكم ولا دنياكم الا أن أرشدكم كرها أي الا أن أبلغكم وفيه قول آخر يكون نصباً على اضماد فعل ، ويكون مصدراً أي (٣٦) قل اني لن يجيرني من الله أحَد الا أن أبلغ رسالته (٣٧) في كون • أن ، منفصلة من لا • والمعنى الا بلاغا ما أتاني من الله ورسالاته (٣٨) ( ومن يعش الله ورسوله فان له نار جهنس خالد ين فيها أبَداً ) شرط ومجازاة ، وهو في كلام العرب عام لكل من عصى الله جل وعز الا من استنبى بآية من القرآن أو توقيف (٣٩) من الرسول صلى الله عليه وسلم أو باجماع من المسلمين ، والذي جاء منستنشى

<sup>(</sup>٣٥) ب، د: في ناحية ٠

<sup>(</sup>٣٦) رجع للآية ٣٣ « إلا بلاغا ٠٠ ، ٠

<sup>(</sup>۳۷) ب، د: رسالاته ۰

<sup>(</sup>۳۸) ها: رسالته ۰

<sup>(</sup>۳۹) ب، د: بوصف وها: بوقف ٠

منه من ثاب وآمن ومن عمل صغيرة واجتنب الكيائي وسائي ذلسك داخلون في الآية إلا ما صبح عن النبي من خروح المو حدين من النار حتنى اذا را وا ما ينوعد ون ٠٠ [٢٤] اذا ظرف ولا /٢٩٦/ب نعرب لشبهها بالحروف بتنقلها وان فيها معنى المجازاة ، وجوابها ( فَسَيَعلَمُونَ مَن ا أضَعف ناصراً ) « من ه في موضع رفسع لأنها استفهام ، ولا يعمل في الاستفهام ما قبله هذا الوجه وان جعلتها بمنى الذي كانت في موضع نصب وأضمرت مبتدأ ، وكان « أضعف ، خبره ( وأ قل ال ) عطف عليه ( عَد دا ) نصب على البيان ٠

أُقُلُ ۚ إِن ۚ أَد ْرِي أَقَرِيبٍ مَا تُوعَد ْوِنَ ٠٠ [٧٥]

د أدرى ، في موَضع رفع حـُذ فـَت الضمة منه ، ومن نَصـَبَهُ فقد لـَحـَنَ لَـحناً لا يجوز ( أَمَ ْ يـَجعـَلُ ْ لَـهُ ْ ) عطف عليه •

عَالِمُ الغَيبِ ١٠ [٢٦] نعت ( فلا يُنظِهِرُ على غَيْسِهِ أَحَداً )٠

إلا من ارتَضَى من رَسُول (٢٧]

في موضع ('' نصب على الاستثناء من أحد لأن أحداً بمعنى جماعة '') ( فانه ' يُسلك ' من بين يديه و مَن ْ خَلفه رصَداً ) بمعنى جماعة أي ذوي رصد من الملائكة يحفظونه ويحفظون ما ينزل من الوحي لا(ا ٤) يُفَّر ُ ولا يُسَتَرق ' •

لَيْمَلَم أَنْ قَدْ أَبَلَغُوا رَسَالات رَبِّهُمْ •• [٢٨] قد ذكرناه وأحاط َ بما لدَيهَمْ ) عَطَـفَ جَملة ؟ لأن الذي قبله مستقبل وهو ماض ٍ وكذا ( وأحصى كُلُل شَيْءٍ عدداً ) •

<sup>(</sup>٤٠٠ــ٤) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٤١) ب، د: ألا

and the second of the second of the second

## شرح أعراب سورة المزمل بســــم الله الرحمــن الرحيــم

يأ يُسها المُز مَمِلُ [١] الأصل المتزمل أُدغمت التاء في الزاي ، وفي معاه ثلاثة أقوال : فمذهب الزهري أنه تمز مَمَّل مَن فَرَع أَصابه وفي معاه ثلاثة أقوال : فمذهب قتادة أنه ترَرْمُل مَتْأهباً (١) للصلاة ، تأو لا على قتادة وليس بنص قوله ، ومذهب عكرمة أن المعنى يأ يسها المتزمل النبوة والرسالة مجازاً وتأولا على عكرمة ، ونكس قوله : فد ز ملت هذا الأمر فَقُه ، به ، قال أبو جعفر : والبيس فول الزهري ، قسال ابراهيم النخعي : كان متزملا في قطيه .

قُمِ اللَّيلَ • [٢] كُسِمرَتِ المَيمُ لالتقاء الساكنين ولم تُمردُدُ الْواوُ لأَنَ الحركة ليست بلازمة • في معنى (قُم اللَّيلَ إلا قلَّيلاً) للائة أقوال: إن هذا ليس بغرض • يكدُل على ذلك أن بعده ( نَصَفَهُ أَو انقيص منسه قلَّيلاً ) [٣] وليس كذلك (٢) تكون الفروض والقول الثاني أنه منسوخ ؟ نسخه آخر السورة (٣) وهذا قول ابن عباس ؟

<sup>(</sup>١) ب، د: تأهبا ٠

<sup>(</sup>٢) ه : كذا ٠

<sup>(</sup>٣) في ب ، د : « آخر سورة النور » تحریف • انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 701-701 •

### سورة المزمل

والقول الثالث أنه (ع) كان فرضاً فالمُخاطَبُ بِ النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يَقُلُ عز وجل قُومُوا ، نيصفَه ، منصوب على اضمار فعل أي قسم نصغه ، « أو انقيص منه قبليلاً ، ضمت (٥) الواو لالنقاء الساكنين وان نشت كسرت على الأصل .

أو زد عَلَيه ف [٤] تخير (ور تَلَ القُرآنَ تَر تَيلاً) حقيقته في كلام العرب تلَبَّث في قراءته وافصل (٢) الحرف من الحرف الذي بعده ولا تستحبل فيدخل بعض الحروف في بعض و مشمتق من الر تل قال (٧ الأصمعي : وفي الأسنان الرتك (٧) وهو أن يكون بين الاسنان الفرج ، ولا يركب بعضها بعضا كيقال ثغر رتك و قال أبو جعفر : وهذا قول صحيح بيين وقيل : هو من الرتك الذي هو الضميف واللين و فالمعنى لين القيراءة ولا تستعجل بالانكماش واللين و فالمعنى لين القيراءة ولا تستعجل بالانكماش و

إِنَّا سَنُلْمِ عَلَكَ قَولًا ثُمِقِلًا [٥]

في معناه قولان: قال عروة: كان النبي صلى الله عليه اذا أ وحي اليه وهو على ناقته ثَقَـُل عليها حتى تَضع جرانها ك /٢٩٧/ وقيل : ليما فيه من الفرائض والمنع من الشهوات كما قال قتادة: ثقله في الميزان كثقله على الانسان في الدنيا .

إِنَّ نَاشِيُّهُ اللَّهِلِ ٥٠ [٦] من نشأ اذا ابتدأ ( همِي َ أَشَدُ و طَأً )

<sup>(</sup>٤) ب، د: انه ان ٠

<sup>(</sup>٥) ب، د، ها: ضَمَمتَ

<sup>(</sup>٦) ه : فصل ۱

<sup>·</sup> ۱ من ب ، د ۲ ساقط من ب ، د

سورة المزمل

كذا يقرأ أكثر القراء ٬ وهذا نصب (^ على البيان · ورَطَّا مصدر واطأً مُواطأةً ووَطَاءً ( ) وأَتَوْمُ تُقِيلاً ﴾ بيان أيضًا ·

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طُوِيلاً [٧]

وعن يحيى بن يعمر أنه قرأ ( سَبِخاً ) بنخاء (١٠) معجمة أي راحة (١١) وَنُوما • وَفِي الحديث ﴿ لا تُسْبَخِي عنه (١٢) أي لا تُنخَفَّفِي (١٣) •

واذكر اسم وبك وتبتاًل البه تبتيلا [٨]

تَبِيِّيلٌ مصدر بُنُّلُ ؟ لأن المعنى واحد ، وقد تُبَيُّلُ تبتُّلاً .

رَبُ الْمُسْرِقُ والْمُغْرِبِ • • [٩]

بالرفع (۱۰ والكوفيون يقرو من ۱۰ ( رَبِّ المَشيرة والمغرب ) (۱۰ بالخفض (۱۳) و والرفع حسن ؟ لأنه أول الآية بمعنى هو رب المُشيرة ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره ( لا اله إلا همُو ) ولو كان خبره ( فاتتخذ من وكيلاً ) لكان النصب أولى به ٠

<sup>(</sup>٩) في هـ ، د الزيادة « وأبو عمرو يقرأ وطأ "بالمد ، •

<sup>(</sup>١٠) في ب ، د : بالخاء · هي أيضًا قراءة عكرمــة وابن أبي عبلــة · الحبر ٣٦٣/٨ ·

<sup>(</sup>۱۱) في هـ زيادة « ونعمة » ٠

<sup>(</sup>۱۲) انظر سنن أبى داود حديث ٤٩٠٩ ، الصلاة حديث ١٩٤٧ ، المعجم لونسنك ٢/ ٣٩٥ ٠

<sup>(</sup>۱۳) في هـ زيادة « وسبخاً سَعَـة َ » •

<sup>(</sup>۱۲–۱۶) في ب ، د : « بالرفع وقراءة الكوفيين » •

<sup>(</sup>١٥) التيسير ٢١٦٠

<sup>(</sup>١٦) في ها زيادة « على البدل » ٠

واصبر على ما يقُولُونَ • • [١٠] أي مما يؤذيك ( واهمجْرهُمُم هَجراً جِسِمِلاً ) وهو الهجر في ذات الله جل وعز ، كما قال • واذا رأ يت الذين يَخُوضُون في آياتِنا فأعرض عنهم يَخُوضُوا في حَديث غَسيرِه ، (١٧)

وذُ رُنِي وَالْمَكَنَدُبِينَ ﴿ [١٦] عَطْفَ عَلَى النَّوْنُ وَالْيَاءِ ۗ وَيَجُورُ أَنْ يَكُونُ مَعْمُولًا مِنْهُ ( أُولَى النَّمَمَةُ ) كُتَبْتُ بَزِيَادَةُ وَاوْ بَعْدُ الْأَلْفُ فُرْقًـا بَيْنَ أُو لَى وَالَى ( وَمَهَلَّمُهُم ۚ قَلِيلاً ) نَعْتَ لَمُصَدَّرُ أَوْ ظَرْفَ •

ان لدينا أنكالاً •• [١٢] اسم «انّ» الواحد نكل (١٨٥) وجحيما ) ر و َطعَاماً ذا غُنصتَة ٍ وعذاباً أَ لَـيِماً ﴾ [١٣] نسق كلته ، والممنى عندنا هذا •

يَومَ تَمَرجُنُفُ الْأَضُ والجِيال وكانت الجِبال كثيبًا مهيلاً [18]

قال الفراء (١٩٠): هيلت التراب إذا حر كت أسفكه فسقط أعلاه ، وقال أبو عبيد: ينقال ككل شهري أرسكته والسالا من ركمل أو تراب أو طعام أو نحوه : قد هناته أهيله هيلا أذا أرسكته فهو مهيل وقال أبو جعفر : الأصل (٢٠) مهيول فأعيل فألفيت حركة الياء على الهاء فالتقى ساكنان واختلف النحويون بعد هذا فقال الخليسل وسيبويه (٢١) : حد فت الواو لالتقاء الساكنين لأنها زائدة وكسرت الهاء لمجاورتها الياء فقيل : منهيل وزعم الكسامي والفراء والأخفش أن

<sup>(</sup>١٧) آية ٦٨ ـ الأنعام .

<sup>(</sup>١٨) في هـ الزيادة « وهو القيد يقال له نيكل وحيجل وقفص ع ٠

<sup>(</sup>١٩) معانى الفراء ١٩٨/٣٠

<sup>(</sup>٢٠)) في هـ زيادة « في مهيل « ٠

<sup>(</sup>۲۱) الکتاب ۲/۳۲۳ ٠

هدا خطأ ؟ والحجة لهم أن الواو جاءت لمعنى فلا تُحدَفُ ولكن حذفت الماء فكان يلزمهم على هذا أن يقولوا: مَهُول فاحتجوا بأن الهاء كُسرت للجاورتها الياء فلما حُد فَت الياء انقلبت الواو ياء لمجاورتها الكسرة . قال أبو جعفر: وهذا باب التصريف وغامض النحو ؟ وقد أجمعسوا جميعاً على أنه يجوز مَهْ يُول ومبيّوع ومكينول ومغينوم (٢٢٠) . قال أبو زيد: هي لغة لتميم ، وقال عَلقمة أبن عَبَدَة :

# ٥٠٥ يَسُومَ وَذَاذ عَلَيهِ الدَّجْنُ مَغْيُنُوم (٢٣)

فهذا جائز في ذوات الياء (٢٤) ، ولا يجيزه البصيريون في ذوات الواو ، ولا يجوز عندهم خاتم مصووغ ولا كلام مقوول ، لثقل هذا لأنه فعد أجتمعت واوان وضمة ، وهم يستثقلون الواحدة ويقرون منها ، قال جل وعز « واذا ار سُلُ أقتت م (٢٠) كذا في المصحف المُجتَمع عليه ، قال الشاعر (٢٦) :

# ٥٠٦- لِكُنُلِّ دَهِ قَرْ قَد لَبِستُ أَثُوْبِا(٢٧)

<sup>(</sup>۲۲) في أنه مغيون » وإثبت ما في ب و د ·

<sup>(</sup>٢٣) نسب الشاهد لعلقمة الفحل وصدره « حتى تكركرت' بنيضات وهييّجه ٠٠ ، انظر الخزانة ٤/٥٢٠ ، معجم شواهد العربية ٣٤٩

<sup>(</sup>۲۶) في هـ زيادة « والواو » ٠

<sup>(</sup>۲۰) آية ۱۱ - المرسلات ٠

<sup>(</sup>۲٦) ب، د: الراجز ٠

<sup>(</sup>۲۷) نسب الشاهد لمعروف بن عبدالرحمن في اللسان ( ثوب ) وبعده « حتى كسى الرأس قناعاً أشيباً » • واستشهد به غير منسوب في : الكتاب ١٨٥/٢ ، مجالس ثعلب ٢/٤٣٩ « لكل حال ٠٠ » ، تفسير الطبرى ١٣/٢٧ •

فأ بيد ل من الواو همزة ؟ وأجاز التحويون رَمَل مَهول و تُنسوب مروع ينوه على بوع الشوب فأ بديل من البساء واو الضمنة ما قبلها ؟ واشد الفراء (١٦٠٠):

٥٠٧- أَلَم " تَر َ أَن المُلك َ قَد " شُون َ وجهه ُ ونبع علاد الله قد صار عوستجاً (٢٩)

يريد « شين َ » ، وأنشد الكسائي والفراء <sup>(٣٠</sup>) :

۸۰۵ ویناوی الی ز'غب سساکین د'ونکمُمْ فی الی ز'غب سساکین د'ونکمُمُ فی الی فی الا تخطاه الرکاب میموب (۳۱۶)

واللغة العالية التي جاء بها القرآن • قال عائذ ُ بن محبِصن بن ِ تُعلبة :

٥٠٩ فَأَ بَقَى باطلي والحدّ منها كدّكان ِ اللَّهُ رَابِنَة ِ /٢٩٧/ب المَطيِن ِ<sup>٣٢٧</sup>ِ

<sup>(</sup>٢٨) جاء في معانى الفراء ١٩٨/٣ « والعرب تقول : مهيل ومهيول ومكيد ومكيود ، قال الشاعر :

وناهزوا البيع من ترعية رحق من مديون مديون

<sup>(</sup>٢٩) لم أعشر له على ذكره ولم أُجَّده في معانى الفراء .

<sup>(</sup>۳۰) في هـ زيادة « جميعاً » ٠

<sup>(</sup>٣١) الشاهد لحميد بن ثور الهلالي انظر: ديوانه ٥٤ « وتأوى الى زغ ٠٠ دونها ٠٠ »، أدب الكاتب ٦٢٩ (غير منسو٩)، الملسان (هوب)، (فلا) ٠ ولم أجده في معانى الفراء ٠

<sup>(</sup>۳۲) الشَّامد للمثقب العبدى واسمه عائله بن محصن انظر : شمعر المثقب العبدى ٤٠ ، أدب الكاتب ٥٣٣ ، ديوان المفضليات ٥٨٧ ، شرح القصائد السبع لابن الانباري ٣٢٩ .

### سورة المزمل

# إِمَا أَرَسَكُنَا الكِنُم وَسُولًا • • [10]

النون والألف الثانية في موضع رفع والأولى في موضع نصب (٣٣٠) واتنفُق المكتيان ؟ لأنهاء ير مُعر بَين ( شاهداً عَلَيكُمْ ) نعت لرسول ( كما أُرَسَلْنَا الى فيرعرن رَسُولاً ) الكاف في موضع نصب •

# فَعَصَى فيرعَونُ الرسُولَ • [ [ ١٦]

رسول الأول نكرة لأنه لم (٣٤ يتقدم ذكره ؟٣ والناني معرفة لأنه قد تقدم ذكره ولهذا يكتب في أول الكتب و سكلم عليك ، وفي آخرها و والسلام ، ولهذا اختار بعض العلماء في التسليمة الأولى من الصلاة : سلام عليكم و في النانية : السلام عليكم وذلك المختار في كسلام العرب ( فأ حَذناه في أخذاً و بيلا ) نعت لأخذ و ر و كي ابن أبي طلحة عن ابن عباس و وبيلا ، أي شديداً و قال أبو جعفر : يقال كلا مستوبل ابن عباس و وبيلا ، قال الفراء (٣٦) : وفي قراءة ابن مسعود ( فكيف أي لا يستمرأ (٣٠) و قال الفراء (٣٦) : وفي قراءة ابن مسعود ( فكيف تمثقُون يوما يتجعل الولدان شياً ان كفرتم ) [١٧] قال أبو جعفر : يكون الضمير يعود على اليوم و ويجوز أن يكون الضمير يعود على اليوم ويجوز أن يكون الضمير يعود على اسم الله ويكون في الكلام حذف أي يجسل الولدان فيه شبيساً و

السَّمَاءُ مُنفطِرٌ به ِ • • [18] ولم يقل : مُنفطِرةٌ والسماء مؤننة

<sup>(</sup>٣٣) في هـ زيادة « اسم ان وخبرها » ٠

۲٤/ــ۳۶) في ب ، د « لم يتقدمه ذكر » ٠ (٣٥) ب ، د : لا يمرى ٠

<sup>(</sup>٣٦) معانى الفراء ١٩٨/٣٠

في هذا ثهرئة أقوال: قال الخليل رحمه الله: وهو كما تقول مُعضَّلُ (۲۷٪ يريد على النسب ، وقيل: حُسل التذكير على منى السقف ، والقسول. الناك قول الفراء (۲۸٪ أن السماء تؤنث وتذكَّر فجاء هذا على التذكير ، وأنشد:

# ١٠هـ فَلُو رَفْعِ السَّسَمَّاءُ ۖ السِّهِ قَوْمَسَا

(كَانَ وَعَدُهُ مَفْمُولاً) أي ليس لوعـده خُلْمُفُ \* وقد وعَدَ مِكُونَ ِ هذه الأشياء في القيامة •

ان مذه تذكر َهُ • • [١٩] أي هذه الأشياء التي تكون في القيامسة عظة وقال قتادة : يَعني القرآن (فمن شاء َ اتَّخذ َ الى ربِّه سَبِيلاً) قال : أي بطاعتهم (على •

ان رَبَّكَ يَعْلَمُ انْتُكَ تَصْومُ أُدنَى مِن ثُلْثِي اللَّيْلِ وَنَصَفْسِهِ وَثُلْثُمُهُ • • [۲٠]

عطف على ثلثي الليل ، وهي قراءة الحسن وأبي عمرو وأبي جعفر وشيبة ونافع ، وقرأ عاصم والأعمش وحمزة والكسائي ( نصفه ُ وثُلَمْه ُ ) عطفا على أدنى ، وقرأ ابن كثير ( ونصفه ُ وثُلَمْه ﴾ حذف الضمة لثقلها واختار أبو عبيد الخفض واحتج ان بعده ( عُلْم َ أَن لَن ْ تُحَمَّوه ُ ﴾

<sup>(</sup>۳۷) ب ، د : شاة معضل وفي ه : « دجاجة معضل » •

<sup>(</sup>٣٨) معاني القراء ١٩٩/٣

<sup>(</sup>٣٩) مر الشاهد ٤٦٦ ٠

<sup>(</sup>٤٠٠) ب، د : بطاعته ٠

هَاں : فَكَيْف يقومون نصفه ؟ قال أبو جعفر : القراء ان قد قرأ بهما الجماعة، و تتدير المخفض ويقوم أدنى من تتصف وأدنى من ثُلثه • وتقدير النصب أَدْنَى مَن تُلْتَى اللَّيْلِ وَذَلَكَ أَكْثَرَ مَنَّ النَّصَفَّ مَرَّةً وَتَقْنُومُ نَصَفَهُ مَرَّةً وَتَقُومُ أَنَالَتُهُ مَرَةً وَالْاحْتَجَاجِ بِعَلْمَ أَنَ لِنَ تُنْخَصِّنُوهُ لَا مَعْنَى لَهُ لأنه <sup>(13)</sup> لم يخر الَّهم قالوا: قُسنا نصفه وانما أخبر َ بحقيقة ما يعلُّمنُه ، وقد عكس الفراء(٢٠) قوله فاختار النصب ؟ لأن المعنى عنده عليه أولى لأنسبه يستبعد وأقل من نصفه: لأنه انما ينبيّن القليل عنده لا أقل القليل، ولو كَان كما قالَ لكان نصَّفَه بغير واو حتى يكون تبييناً لأدنى ، والسلامة من هذا عند أهل الدين اذا صَحت القراء ان عن الجماعة أن لا يقال احداهما أجود من الأخرى لأنهما جمعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثم من قال ذلك • وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هسندا وقد أجاز الفراء (٢٣) ( ان " ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثَهُ ) نصَّبَ «ثُلَثهُ ، عطفاً على «أدني، وخفض (نصفه) عطفا على «ثُلني الليل» واحتَج " بالحديث : انتَهت صَلاة النبي الى ثُنُلتُ الليل (13) وهذا/٢٩٨/أ أيضًا مما يُكر مَ أَن تُعارضَ به قراءة الجماعة بما(من) لم يُنْقرَأُ به وبحديث إن صح لم تكن فيه حُبجَّة " ( وطَائفَة " من الذين َ معك ً ) احتج بعض العلماء بهذا واستداء على أن صلاة الليل لسبب

<sup>﴿ (</sup>٤١) ج: الا الله •

رُدَعَ) معانى الفراء ٣/١٩٩ ·

<sup>(23)</sup> معاني الفرّاء ٣/ ١٩٩٠ .

<sup>﴿</sup>٤٤) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢٥١ ، ٢٥٢ ، تفسير الطبرى . ٣٤/١٩ ، ٣٤ ، ٥١ .

۱۰ سه د : مما

بنمرض • قال : ولو كانت فَرضاً لقاموا كلَّهم • ﴿ وَاللَّهُ ۚ يُنْقَدُّ رُ اللَّيْلِ والنُّهارَ ﴾أي يُقدّرُ ساعاتهما وأوقاتهما ﴿ عَلَم َ أَن لَّن ۚ تُحصُوم ۗ ﴾ قال الحسن وسعيد بن جبير : أن لن تطيقوه ، وقال الفراء : أن لن تحفظوه ﴿ فَتَابَ عَلَيكُمْ ۚ ) رجع لكم الى ماهو أسهل ْ عليكم • والتوبة في اللغـة الرجوع ( فَاقرَوُا مَاتِيَكُمْ َ مِنَ القُنْرَآنَ عُلْمِمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُسِمٍ مرضى ﴾ [ والتقدير عند ســيبويه أنثه وذكَّر سَيكون ](٤٦) ؟ لأنه تأنيثُ غير حقيقي ( وآخر ُون َ يضر بنُون َ في الأرض يبتغنُون َ من ْ فَضل الله ِ ) عطف على «مرضى» وكذا ( وآخَر ُونَ يُثقاتـلُونَ في سبـيل اللهُ أ فَافِرُوا مَانِيسَّىرَ مَنهُ ) فَلَهُذَا استحب جماعة من العِلماء قيام الليل ؟ ولو كان أدنى شيء والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسسلم مؤكد . ﴿ وَأَقْسِمُوا الصَّلَاةَ ۖ وَآتُنُوا الزَّكَاةَ ۖ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ ۖ قَرْضًا حَسَنَاً ﴾ قَــال ابن زيد : النوافل سوى الزكاة (٤٧) • ( وما تُنقد مُوا لأنفُسكُم من ً خبر تحبيدوهُ عندَ الله هُمُو خيراً وأعظَم أجراً ) أي مما أنفقتم ونصبت «خيراً» لأنه خبر «تجدوم» و (هو) زائدة للفصل ( واستغفر ُوا اللهَ ) أي من ذنوبكم وتقصيركم ( ان ً اللهَ عَفور ؓ ) أي على سائر <sup>(٤٨)</sup> عقوبة من تاب ﴿ رحيم الله لا يعذ به بعد َ التَّوبَــة •

<sup>﴿</sup>٤٦) الزيادة من ب ، ج ، د ، هـ ·

<sup>(</sup>٤٧) في ب ، د زيادة « المفروضة » ٠

<sup>(</sup>٤٨) في ب، د: أي ساتر على ٠

# شرح اعراب سورة المدثر بســـم الله الرحمــن الرحيــم

ياً يُنها المُدَّنرِ [1] الأصل المتدثر أُدغيمَت التاء في الدال ؟ لانها من موضع واحد و قال ابراهيم النجعي : كانَ متدُثراً يقطيفة و وقال عكرمة : أي د'قرت هذا الأمر فقم به و

قُهُ فأنذ را [٢] قال قتادة : أي أنذ را عذاب الله وقائعه بالأمم • قال أبو جعفر : فالتقدير على قول قتادة فأنذرهم بهذه (١) الأشياء ثم حذف هذا (٢) للدلالة •

ورَبَّكَ َ فَكَبَّرْ ۚ [٣] أي عظّمه ُ بعبادته وحــده • وهو نـُصـِبَ َ بكبِّر ْ •

و ثِيابَكَ َ فَطَهَرِ ۚ [3] نصب بِطهتر ۚ (والرَّ جزَ ) [6] نصب ُ باهجرُر ولو كانت في الأفعال الهاء لكان النصب أولى أيضا ؟ لأن الأمر بالفعل أولى •

وَ لا تَمَنُنُ \* • [٦] جزم بالنهي ، وأظهرت التضعيف لسكون الثاني ولو كان في الكلام لجاز لاتمنُنَ بفتح النون (٣) وكسرها وضمها ، وروى

<sup>(</sup>۱) ب، د: منه ۱

<sup>(</sup>۲) في أ « بعد ، تحريف فاثبت ما في ب ، د ، هـ .

 <sup>(</sup>٣) في ٩ ، د ، هـ : « وضمها ، قبل وكسرها ٠

حصيف عن مجاهد قال : «لا تمنن» لا تضعف ، قال أبو جعفر : ويكون مأخوذا من المنين وهو الضعيف ويكون التقسيدير ولا تضعف أن تستكثر من المخير فحندفيت «أن » ور فع الفعل ، وقال ابن زيد (أ) : ولا تمنن على الناس بتأدية الرسالة لتستكثر منهم ، قال أبو جعفر : واولى ما قيل في المعنى والله جل وعز أعلم – ولا «تمننن » بطاعتك وتأديتك الرسالة «تستكثر» ذلك ، وهذا معنى قول الحسن (٥) ، قال أبو جعفر : فقلنا : هذا أولى ؟ لأنه أشبه بسياق الكلام ؟ لأن في الكلام تحذ يرا وأمراً بالصبر والجد في الطاعة ،

ولرَ بَكَ ۚ فَاصْبِر ۚ [٧] أي على طاعته •

فاذا نُـقـر َ في الناقـُور [٨] اسم مالم يُســَم َّ فاعله على قول سيبويه (٢): في الناقور ؟ وعلى قول أبي العباس مضمر دل عليه الفعل (٧) .

فذلك مَ [٩] مبتدأ (يومئذ) يكون بدلا منه وفُتح (١) لأنه « مبني كما قرىء «من عذاب يومئذ »(٩) ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى/٢٩٨/بأعني ، (يوم ) خبر الابتداء (عَسير ) من نعته وكذا (غير مُ يَسير ) [١٠] •

ذَرَ نْنِي وَمَن ۚ خَلَقَت ُ وَحَيِداً [١١] «مَن ۚ، في موضع نصب على

<sup>(</sup>٤) في ب، د ، ها زيادة « أي » \*

 <sup>(</sup>٥) في أ « الحسين » وما أثبت من ب ، د وفي هـ « الحسن البصرى »
 وورد هذا المعنى عن الحسن أيضا في البحر المحيط ٣٧٢/٨ ٠

۱۹/۱ انظر الكتاب ۱۹/۱ •

<sup>(</sup>٧) في ما الزيادة « ُ فتقدير قول سيبويه فاذا نقر الناقور وعلى قول أبي العباس فاذا نقر النقر في الناقور » \*

<sup>(</sup>٨) في ب زيادة « الميم » ٠

<sup>(</sup>٩) آية ١١ ـ المعارج ٠

### سسورة المدثمى

انها مفعول معه أو عطف على النون والياء دو َحيداً، نصب على الحال •

وجعَلَتُ لهُ مالاً مُمَدُّ وداً [١٢] «له، في موضع المفعول الثاني •

وَ بَسِينَ سُهُوداً [١٣] لما تحر كَّت حُنْدُ فَتَ ۚ أَلُفَ الوصَلَ ، وعلى هذا قالوا : في النسسَبِ بنتوي وأجاز سسبويه (١٠٠ : هابني ، ، ومنعه بعض الكوفيين •

ومهَّد ْتُ له ْ تمهيداً [١٤] مصدر مؤكد ٠

ثُمَّ يطمع أن أرِيدَ [10] كلا •• [17]

إنه فكُر َ وقد ّر َ [1٨] أي فكَّر في رد ّ آيات الله جل وعز ، وقد (٣٠٠ رجَع َ مرة ً بعد مرة ينظر هل يقدر ُ أن يرد ها وهو الوليد ُ بن المغيرة بلا اختلاف • قال قتادة : زعموا أنه فكر َ فيما (١٤٠ جاء به النبي فقال : والله ماهو بشعر ، وان له لحكلوة وان عليه لطكلاوة ً وما هو عندي الا سحر ° •

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب ۲/۸۱ •

<sup>(</sup>۱۱) في هـ زياده « ويجوز عنود وفعيل وفعول ·

<sup>(</sup>١٢) جاء في الترمذي ٤٦/١٠ « الصعدد جبل من نار يتصعد في الكافر سبعين خريفا ويوى به كذلك منه أبداً » وكذا في البحر المحيط ٣٧٣/٨ ٠

<sup>(</sup>۱۳) ب، د وقدر ۰

<sup>(</sup>١٤) ها: في رد ما

## سمورة المدثمر

فَانِول الله تعالى ( نَقْسُلُ كَيْفَ قَدْرَ ) [١٩] قال أبو جعفر : قول الفراء قَيْنِلَ بِمعنى لُمُونَ وَقَال أبو جعفر : هذا يجب<sup>(ه ١)</sup> على كلام العسرب أن يكون قُسُلُ بمعنى أُهلِكَ ؟ لأن المقتول مُهلَكُ \* •

ثُمُ نظر [٢١] ثُمُ عَبَس وبسَر [٢٢]

أي قبض بين عينيه وقطتَّب كلَّا عسر عليه الرد م على النبي صلى الله. على ونسلم •

ثم أدبَرَ • • [۲۳] عن الحق ( واستكبَرَ) فأخبر الله بجهله أنه تكبَّرَ أن ينصدَقَ بآيات الله ورسوله (۱۲) بعد أن يتهيأ له رَدَ ماجاء به ته ولم يتكبر أن يسجد لحجارة (۱۸ لاتفع ۱۸ ولا تضر •

فقالَ ان هذا الا محر " يُؤْثَر [ [٢٤]

لما لم " يَعَجِد " حُبِيَّة " كفر ثم قال ( ان " هذا الا " قول البَشَر [٢٥] فزاد في جهله مالم يخف ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحد اهم وهم عرب مثله على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك ، ولو كان قول البشر لساغ لهم ما ساغ له .

سأصليه سَقَرَ [٢٦] قيل: لم ينصرف لأنها اسم لمؤنث، وقيل:

<sup>(</sup>۱۵) ب، د: يجييء وفي هـ : يجييء عليه ٠

<sup>(</sup>١٦) ب ، د : وبرسوله ٠

<sup>(</sup>۱۷) في ب ، د زيادة « ولم ينكره » ٠

<sup>(</sup>۱۸\_۱۸) في ب ، د « للحجارة التي لا تنفع » •

## سمورة المدثر

لأنها (١٩) اسم أعجمي [ والأول الصبّواب' لأن الأعجمي [ ٢٠) اذا كان على للانة أحرف انصرف وان كان متحرك الأوسط ، وأيضا فانه اسم عسربي مُشتق يقال : سقر تُنهُ الشمسُ اذا أحرقته ، والساقور حديدة تُحمى ويُكوك ي بها الحمار ُ ،

# وما أدراك ما سَقَر [٧٧]

الجملة في موضع نصب بأدراك الآ أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله • لا تُبقي ولا تذر (٢٨] يقال: لم حُذفت الواو من «تذر ه ؟ وانما تحذف في «يذر» ؟ فان قيل: أصله يفعل فيل : فلم فنتح وليس فيه حرف من حروف الحلق ؟ فالجواب قاله ابن كيسان لما كان يذر بمعنى يدع في أنه لاينطكق منه بماضي ومعناهما واحد اتبَعثوه اياه في في أنه لاينطكة

لُو َاحَةٌ لِلبَشَرِ [٢٩] على اضمار مبتدأ أي هي لُو َاحَةٌ للبشر أي للمخلق ، ويجوز أن يكون جمع بنَشَرَةً •

# عليها تسعة عَشر [٣٠]

في موضع رفع بالابتداء الا أنه فتح لأن واو العطف حُذفت منه فَحَرُ لكَ بحر كنها ، وقيل : ثقلُ فأ عطيي أخف الحركات لأنهما اسمان في الأصل واختلف النحويون في النسب اليهما فمذهب [سميبويه و](٢١) جماعة من النحويين انك اذا نسبت اليهما حذفت الثاني ونسبت الى الأول

۱۹) پ، د: لأنه ٠

<sup>(</sup>۲۰) ما بین القوسین زیادة من ب ، د ، هـ •

<sup>(</sup>۲۱) زیادة من ب، د، هه و انظر الکتاب ۲/۸۷ و

فقلت: تسعي ، وأحد ي (۲۲) الى أحد عشر و بَعْلي في النسب الى بعلبك ، والقول الآخر / ۲۹۵ أن النسب اليهما جميعا لا غير وانه يقال: تسعة عشري وبعلبكي ورد أبو العباس أحسمد بن يحيى القول الأول وقال: هما اسمان يؤديان عن معنى فاذا أسقطت الثاني ذهب معناه ولم يجز الا النسب اليهما جميعا ، واحتج بما اجمع (۲۳٪) عليه التحويون من قولهم: هذا حب رنماني وجنحر ضبي فأضاف الى الثاني ولم يبحذف ، وكذا هذا أبو عمري ، قال أحمد بن يحيى : فهذا في النسب أوكد ، يعني هذا تسعة عشري ومعد يكربي وبعلبكي ، وأجاز الفراء (۲۶٪) : جاءني أحد عشر باسكان العين ، وكذا ثلاثة عشكر الى تسعة عشر كولا يجيزه في المؤنث يجيز هذا في انني (۲۰ عشر لئلا يجمع بين ساكنين ، ولا يجيزه في المؤنث يجعفر أنه قرأ (عليها تسعة عشر ) (۲۲٪) ،

وَ مَا جُمُلُنَا أُصِحَابُ النَّارِ الا مَلائكَةُ \* • [٣١]

«أصحاب» جمع صاحب على حذف الزائد ؛ لأن أفعالا ليس بجمع فاعل بغير حذف ، وأفعال جمع ثمانية أمثلة ليس منها فاعل ولا فعثل "(۲۷) (وما جعكنا عدتههُم الا فيتنة للكَذين كَفَر وا) أي شدة وتعبداً ليكفروا

<sup>(</sup>۲۲) في ب، د زيادة « في النسب ، ·

<sup>(</sup>۲۳) ب ، د : اجتمع ۰

<sup>(</sup>۲۶) معانى الفراء ٣/٣٠٠٠

<sup>(</sup>۲۰\_۲۰) في ب ، د « في اثنتي عشر لئلا يجتمع ساكنان » ٠

<sup>· 771/ [</sup> المحتسب ٢/ ٢٣٨ ·

<sup>(</sup>۲۷) في ب ، د زيادة « ولا فعيل » ·

فيعلموا أن الله قادر على تقوية حؤلاء الملائكة (٢٨) وتأييعهم ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) لام كي وأصلها انها لام الخفض لأن المعنسكي لاستيقان الذين أوتوا الكتاب ( ويزداد الذين آمنوا ايمانا ) عطف على الأول ، وكذا ( ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤ منون ) ثم أييدت اللام ، ولو لم يئوت بها لجاز في (وليقنول الذين في قلنوبهم مرض والكا فرون ماذا أراد الله بهذا مشكر ) «ما، في موضع نصب بأراد ، وهي وذا بمنزلة شيء واحد فان جعلت «ذا، بمعنسى الذي فما في موضع رفع بالابتداء وذا خبره وما بعده صلة له (كذلك ينصل الله من يشاء ويهدي من يشاء في موضع نصب نعت لمصدر ( وما يعلم ' جننود ر وما هي الا تذكري للبشكر ) وقال مجاهد : أي وما النار الا ذكسري ( وما هي الا ذكري للبشكر ) [ قال مجاهد : أي وما النار الا ذكسري للبشكر ] [ قال مجاهد : أي وما النار الا ذكسري للبشكر ] [ قال مجاهد : أي وما النار الا ذكسري خزنة النار (٢١) (والقكر ) قسم أي ورب القمر ،

والليل اذا دَبَرَ [٣٣] قراءة (٣٢) ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعمر بن عبدالعزيز وأبي جعفر وشيبة وابن كثير وأبي عمرو وعاصم ، وقرأ الحسن وابن مُحيَصن وحمزة ونافع (واللَّيل اذ (٣٣) أدبر ) • قال

<sup>(</sup>۲۸) ب، د: باللائكة ٠

<sup>﴿</sup>٢٩﴾ الزيادة من ب، د، هه ٠

<sup>(</sup>۳۰) انظر تفسير الطبري ۲۹/۲۹ ٠

<sup>(</sup>٣١) ب، د: جهنم ٠

<sup>(</sup>٣٢) كتاب السبعة لابن مجاهد ٦٥٩ •

<sup>(</sup>٣٣) في أ ، ب ، د « اذا ، تصحيف انظر التيسير ٢١٦ ·

أبو جعفر: الصحيح أن دَبَرَ وأدبر َ بعضى واحد • على هذا كلام أهل التفسير وأكثر أهل اللغة • و «اذا» للمستقبل و «اذْ» للماضي • وأما<sup>(٤٣)</sup> قول أبي عبيد انه يختار « اذا دَبَر » لأن بعده « والصُبح اذا أسفر َ » لأن الله تعالى يقسم بما شاء ولا يتحكّم في ذلك بأن يكونا جميعا مستقبلين أو ماضيين •

انتها لاحدَى الكبر [٣٥] أي ان النار لاحدى الأمور العظام قسال أبو رزين : «انها» أي أن جهنتم و «الكُبر» بالألف واللام لا يجبوز حذفهما عند أحد من النحويين ، ولم يجيء في كلام العرب شيء من هسذا بغير الألف واللام الا أخر ، ولذلك منعت من الصرف .

نذيراً للبشر [٣٦] قال الحسن: ليس نذير أدهى من النار أو معنى هذا و قال أبو رزين: يقول الله تعالى أنا نذير للبشر، وقال ابن زيد: محمد صلى الله عليه وسلم نذير للبشر و قال أبو جعفر: فهذه أقوال أهل التأويل وقد ينستَخرَجُ الاقراب منها وفي نصب نذير سبعة /٢٩٩/ب أقوال: يكون حالا من المضمر في « ان ) » ويجوز أن يكون حالا من احدى الكبر وهذان القولان منستخر جان من قول الحسن (٣٥) لأنه جعل الناد هي المنذرة ، ويجوز أن يكون التقدير وما يعلم منود ربك الاهو نذيراً للبشر ، ويجوز أن يكون التقدير صسيّرها الله جل وعز كذلك نذيراً للبشر ، وهذان القولان مستخرجان من قول أبي رزين وقال الكسامي: أي قم نذيراً وهذا يرجع الى قول ابن زيد و ويجوز أن يكون التكون النار ويجوز أن يكون التقدير عسرها الله على وعز كذلك نذيراً للبشر على في في نذيراً وهذا يرجع الى قول ابن زيد ويجوز أن يكون الكسامي : أي قم نذيراً وهذا يرجع الى قول ابن زيد ويجوز أن يكون

<sup>(</sup>٣٤) هـ: فأما ٠

<sup>(</sup>٣٥) في ب « أبى الحسن » تصحيف •

<sup>(</sup>٣٦\_٣٦) ساقط من ب ، د ٠

# مسورة المد<sup>ث</sup>ر

نذير بمضى انذار كما قال : « فكيف كان َ نذير » (٣٧) ويكون التقدير وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة انذاراً • قال أبو جعفر : وسمعت على بن سليمان يقول : يكون التقدير أعني نذيراً • قال أبو جعفر : وحذ ْف ُ الله من نذير اذا كان للنار بمعنى النسب •

لِمَن ° شَاءَ مِنِكُم أَن يَتَقدُّم أَو يِتَنَا خَبِرَ [٣٧] بدل باعادة اللام ، ولو كان بغير اللام لجاز .

كُل نفس بما كسبَت ( َهَسِينَة ﴿ [٣٨] محمول على المفظ كان رهين .

إلا أصحاب السمين [٢٩]

نصب على الاستثناء وقد صَحَ عن رجلين (٣٨) من أصحاب النبي أنه يراد بأصحاب اليمين ههنا الملائكة والأطفال ، ويدل على هذا أن بعده ( يَتَسَاءَ لُونَ ) [٤٠] ( عَن المُجر مِينَ ) [٤١] ( ما سَلَكُكُم في سَقَر ) [٤٠] فهذا كلام من لم يعمل خَطَيْتُة ، وروى ابن عينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن الزبير يقرأ ( يتساءلُون عن المُجر مين يافُلان ما سلكك في سَقَر ) وهذه القراءة (٣٩) على التفسير ، والأسناد بها صحيح .

<sup>(</sup>٣٧) كذا في أ ، ب ، د وهى ليست آية والآية هى « فكيف كان نكير » آية ٤٤ ــ الحج ، ٢٦ ــ فاطر والآية الأخرى هى « فستعلمون كيف نذير » آية ١٧ ــ الملك •

<sup>(</sup>۲۸) هـ : رجل ۱

<sup>(</sup>٣٩) هـ : قراءة ٠

سمورة المدثر

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المَصَلَّينَ [٤٣] ولَمْ نَكُ 'نُطِعِم' السكسينَ [٤٤]

حُذ فَت النون لكثرة الاستعمال ولو جيى، بها لكان جيداً في غير القرآن ، وقال محمد بن يزيد : أشبهت النون التي تحذف في الجزم في قولنا : يقومان ويقومون ، وقال أحمد بن يحيى ثعلب : أخطا ، ولو كان كما قال لحذفت في قولنا : لم يَصُن ُ زَيد ْ نفسه ، •

وكُنَّا نَخُوضُ مَع الخَاثِضِينَ [63]

جيىء َ بالكاف مضمومة ليدل ذلك على أنها مسن ذوات الواو فَنُنُقُل مَعْمَل الى فُعْل ، وكنذا ( وكُننا نُكِذَب ميوم الدين ) [٤٦] ( حتى أَنَانا الميقين ) [٤٧] أي الى أن و « أن » مضمرة بمد « حتى » •

فَمَا تَنَفَعُهُم شَفَاعَة الشَّافِعِينَ [٤٨]

أي ليس يشفع فيهم الشافعون ودل" بهذا على أن الشفاعة تنفسع غيرهـــم ٠

فَمَا لَهُمْ عَن ِ التذكرة معرضين [٤٩] منصوب على الحال •

كَانَهُمْ حُمُرٌ مُستنَفَرة [•٥] قراءة أهمل المدينة والحسن ، وقراءة (مُستَنفرة وأبي عمرو (مُستَنفرة ) وقراءة (بن كثير وعاصم والأعمش وحمزة وأبي عمرو (مُستَنفرة ) في هذا وعن الكسائي القراءتان جميعاً • قال أبو جعفر : • مُستَنفرة ، في هذا

<sup>(</sup>٤٠) ب، د: وقرأ<sup>٠</sup>

فَرَّتُ مِنْ قَسُوْرَةَ [٥١]

فعولة من القَسرِ • قال أبو جعفر : وقد ذكرنا ما قال أهل التفسير فيهـــــا •

بل ْ يُسرِيد ُ كَالَ ُ أَمرِي مِنهم أَن يُؤتى صُحُفاً مُنْشَرَة ُ [٥٧] على تأنيث الجماعة و وحد َ لأنه أكثر في العدد •

كلاً بل لا يَخَافُونَ الآخِرَة [٥٣]

لا يجوز إلا الادغام ؟ لأنَّ الأول ساكن •

كلاًّانه تَذَكِرَةٌ [٤٥] أي إنَّ القرآن •

وما تذكر ون [٥٦] قراءة نافع على تحويل المخاطبة ، وأكثر الناس يقرأ ( وما يَذكر ون ) ليكون مردوداً على ما تقدتم وما تشاؤن ( إلا أن يكساء الله ) على حذف المفعول لعلم السامع ( هنو أحسل التقوى ) مبتدأ وخبره ( وأهل المغفرة ) اعيدت ، أهل ، للتوكيد والتفخيم ، ولو لم تعد لجاز /٣٠٠/ ،

# شرح اعراب سورة القيامة'' بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

لا أُنْقِسمُ بيومِ القيامة [١]

كذا يقرأ أكثر القراء ، وعن الحسن والأعرج ( لاقسم بيوم القيامة ) (٢) على أنها لام قسم لا ألف فيها (٣) قال أبو جعفر : وهذا لحن عند اللخليل وسيبويه وانها يقال بالنون : لأقو من والقراءة الأولى فيها أقوال منها أن « لا » زائدة للتوكيد مثل « ما مَنْعَكَ الا تسجد » (٤) وهذا القول عند الفراء (٥) خطأ من جهتين : احداهما أن « لا » اذا كانت زائدة لم يبتدأ بها ، والأخرى أنه أن « لا » انها تزاد في النفي ، كما قال:

<sup>(</sup>١) ب ، د : « لا أقسم » ، وفي هـ « ، • لا أقسم التي يذكر فيهـا القيامة » •

<sup>(</sup>٣) ب ، د : معها ٠

<sup>(</sup>٤) آية ١٢ ـ الاعراف ٠

رُهُ معانى الفراء ٣/٢٠٧٠

# ۱۱هـ ما کان یرضنی رسول الله فعلهما والطیبان أبو بمکر و لا عنمر (۱)

أي أبو بكر وعمر و « لا » زائدة • قال أبو جعفر : أما قوله إن «لا ه نزاد في أول الكلام فكما قال و لا اختلاف فيه لأن ذلك يشكل ولكنه قد عورض فيما قال ، كما سمعت علي بن سليمان يقول و إن هذا القسول صحيح • يعني قول من قال : ان «لا» زائدة قال : وليس قسوله بأنها في أول الكلام مما يرد هذا القول ؟ لأن القرآن كلته بمنزلة سورة واحدة وعلى هذا نظمه ورصفه وتأليفه • وقد صحح عن ابن عباس : أن الله جل وعلى هذا نظمه واحدة الى السماء الدنيا في شهر رمضان شم نزل وعز أنزل القرآن جملة واحدة الى السماء الدنيا في شهر رمضان شم نزل متفرقاً من السماء وانعا يمر دو هذا الحديث اهل البدع • قال أبو جعفر : وأما قول الفراء إن « لا » لا نزاد الا في النفي فَمُخالَف فيه • حكى ذلك من يُوثَق بعلمه من البصريين منهم أبو عبيدة (٧) وأشد :

# ٥١٢ في بيشر ِ لا حُنور ٍ سَر َى وما شهَعَر °(^)

قال : يريد في مِشْرِ حُورِ أي هلكة فزاد « لا » في الايجاب َ وخالف الفراء في هذا فَجَعَلَ « لا » نفياً ههنا أي في بشر لا ترد شيئاً وزعسم

<sup>(</sup>٦) الشاهد لجرير انظر : شرح ديوان جرير ٢٦٣ « رسول الله دينهم » الكامل ١٢٥ ، المثنى لأبى الطيب اللغوى ٣٨ وذكر غير منسوب في معانى القرآن للفراء ٨/١ « ٠٠ رسول الله دينهم ٠٠ » ٠

۲۷۵ ، ۲۵/۱ القرآن ۱/۸ ، ۲۷۵ .

<sup>(</sup>۸) الشاهد للعجاج أنظر ديوان العجاج ١٤ ، مجاز القرآن الأبي عبيدة ٢٥/١ ، تأويل مشكل القرآن ١٩١ ، الخزانة ٢/٩٥ .

الفراء (٢) أن « لا » من (١٠) قوله « لا أقسم » رَدَّ لكلامهم كما تقول : لا والله ما أَفْعَلُ فالوقوف عنده « لا أقسم بيوم القيامة » مُسمَأْنَف " • وَ لا أُنْقِسم بالنفس اللّوامَة [٢] لا أختلاف في هذا أن الألف فيه بعد « لا » فقول الحسن ان " « لا » نافية وقد بينا قول غيره •

أَ يَحسب الانسان أن لنن نجمع عظامه [٣]

وقراءة (۱۱ الكوفيين (أيتحسب ) والماضي حَسب بلا اختلاف فالقياس في المستقبل بِتَحَسب (۱۲) إلا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكسم (\*) •

بَلَى قَادِرِينَ على أَن نُسَوَّيَ بَنَانَهُ [٤]

« قادرين » في موضع نصب وفي نصبه أقوال : منها أنه قيل : التقدير بَكَى نَقَدر فك قلما حول نَقيد الله قادرين نصب كما قال الفرزدق :

٥١٣ـ على حلَّفة لا أَتشتم ُ الدَّهرَ مُسلِماً

وَ لَا خَا رِجاً مِن ۚ فِي ۖ زُورِ كَلامِ (١٣)

بمعنى ولا يخرح فلما حُولًا يَخرَجُ الى خارج نَصْبُهُ . وَهذا خطأً لأن لكنل إعرابُهُ تقول : جاءني زيد يضحك ، وجاءني زيد ضاحكاً ،

<sup>(</sup>٩) معانى الفراء ٢٠٧/٣ \*

<sup>(</sup>۱۰) مت: في ٠

<sup>(</sup>۱۱) ب، د : وقرأ الكوفيون ٠

<sup>(</sup>۱۲) ب، د: بفتح السين

<sup>(</sup>٤) مر ذلك في الآية ٨٨ ــ النمل •

<sup>(</sup>۱۳) انظر: ديوان الفرزدق ٢١٢ «على قسم ٢٠٥ من في منوء كلام ». الكتاب ١٧٣/١ ، تفسير الطبرى ٢٩/٢٩ ، الخزانة ١٠٨/١ . ٢٧٠/٢ .

ومرزت برجل يضحك ، وبرجل ضاحك (١٠) ، ولا خارجاً ، معطوف على موضع (١٠) ، لا أشتم ، قال أبو جعفر : هذا أصح ما قيل فيه ، وقيل التقدير : بلى نقوى على ذلك قادرين ، هذا قول الفراء (٢٦) وقال سيبويه : أي بلكى نجمعها قادرين ، وقول الفراء مُستَخَرج من هذا ، وبسان جمع بنانة ، ومن حسسن ما قيل فيه قول ابن عباس : نحن نقدر أن نجعل ينانه شيئاً واحداً كُنخف البعير وحافر الحمار فلا يقدر يأكل بهسا كالبهام فتَفَصّل الله جل وعز عليه وفيضكه ، وقال الحسن : كنسا نقدر أن نجعل أصابعه قدراً مواحداً ولا يكون لها حسن ولا يكاد ينتفع مهسا ،

بل " يُسريد ' الانسان ' لِيفجر َ أمامه ' [٥]

هذه لام كي وقولهم لام • إن ، لا معنى له ، ولكن يريد /٣٠٠/ب يدل على الارادة أي ارادتُه ُ ليفجير َ أَ مامه ُ •

يَسَأَلُ أَيَانَ يوم القِيَامَة ِ [٢]

[ التقدير أي وقت يسوم القيامة ](۱۷) ، وفتحت النون مسن ايان ً لالتقاء(۱۸) الساكنين(۱۹) •

<sup>(</sup>۱٤) في هـ زيادة « وقوله » ٠

<sup>(</sup>۱۵) ب، د: قوله ۰

<sup>(</sup>١٦) معاني الفراء ٢٠٨/٣ .

<sup>(</sup>۱۷) الزيادة من ب ، د ٠

۱۸) ب، د: من أجل التقاء ٠

<sup>(</sup>١٩) في هـ زيادة «والاصل في أيان أى أوان يوم اليامة رفع بالاستفهام» •

#### سورة القيامة

فاذا برق البَصَرُ • • [٧] قراءة أبي عمرو وعاصم وشيبة وحمزة والكسائي ، وقرأ نصر بن عاصم وابن أبي اسحاق وأبو جعفر ونافع (فاذا بَرَق البصرة) (٢٠٠ بفتح الراء ومنى الكسر بيّين أي حار وفزع من الموت ومن أمر القيامة وبَرَقَ لمع • قال المحسن وقتادة (خَسَسَفَ القمر ) [٨] ذهب ضوؤه •

# وجُمع الشَّمْس والقَمَر [٩]

يقال: الشمس مؤنثة بلا أختلاف فكيف لم يقل ، وجمعت ففي هذا أجوبة منها أن التقدير وجُمع بكن الشمس والقمر فحمل التذكير على بين ، وقيل لما كان وجُمع الشمس لا يتم به الكلام حتى يقلل: والقمر وكان القمر مذكراً كان المعنى جمعاً فوجب أن يُذكر فعلهما في التقديم كما يكون في التأخير ، وأولى ما قيل فيه قول الكسائي ، قسال: المعنى و جُمع التوران أي الضياء ان وفي موضع آخر « فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ، (٢١) وأما محمد بن يزيد فيقول: هذا كله تأنيث غير حقيقي ؟ لانه لم يؤنث للفرق (٢٢) بكن شيء وشيء فلك تذكيره (٢٢) ؟ لأنه بمعنى شخص وشيء ه

يَقُولُ الانسانُ يَومِيثُذَ أَيْنَ الْمُفَرُ [١٠]

فهذا مصدر بلا أختلاف أي أين الفرار ؟ وروى ابن عينة عـــن

<sup>(</sup>۲۰) معانى الفراء ٣/ ٢٠٩ ، التيسير ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>٢١) آية ٧٨ ـ الأنعام .

<sup>(</sup>۲۲) ب، د: فرقا ۰

<sup>(</sup>۲۳) ب، د: قال فذکره ۰

عمرو بن دينار قال مسعت ابن عباس يقرأ (أينَ المَفَسِرُ )(<sup>٢٤)</sup> قال أبو جعفر : هذا اسناد مستقيم ، وهو عند البصريين اسسم للمكان وزعسم انفراء (٢٠٠) : انه يجيز في المصدر الكسر •

كلا لا وزر [11] وهو الملجأ فقيل: وزير مُشتق من هذا ؟ لأن صاحبه قد سلم اليه أموره (٢٦) فلجأ اليه واعتمد عليه ، وقيل: لأن أوزار ما يتقلده صاحبه أن بيده والأوزار ما (٢٧) كان من الذهب والفضيسة وغيرهما (٢٨) .

الى رَبُّكَ يَوَمَيْنُدُ السَّهُ السَّهُ وَ [١٢] قالَ فتادة : المنتهى •

يُنْبَأَأُ الانسانُ يُومَيِّدُ بِمَا قَدَّمَ وأَخَرَ [١٣]

من حسن ما قبل فيه قول قتادة قال : بما قَدَّمَ من طاعة الله جل وعز وأَخَرَ من حَقّه ينبأ به كلّه > وقد روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس بما قدّمَ من (۲۹۷ خير أو شَرَّ بعده ۲۹) .

بل الانسان على نفسه بصيرة [١٤]

<sup>(</sup>٢٤) وقرأ بها أيضا الحسين بن على والزهرى \* مختصر ابن خالويه ١٦ •

<sup>(</sup>٢٥) معاني الفراء ٣/٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٦) هـ: أمره ٠

<sup>(</sup>۲۷) ب: من ۱

<sup>(</sup>٢٨) في هـ الزيادة « وقيل هو من الوزر وهو الثقل والجمع أوزار · قال الله جل وعز حتى تضع الحرب أوزارها فكأنه سمى بذلك لحمله الأثقال عن صاحبه » ·

مشكل الاعراب والمعنى • فقول ابن عباس سمعه وبعصر . ويداه ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه • قال أبو جعفر : فعلى هذا القول « الانسان » مرفوع بالابتداء و « وبصيرة » ابتداء ان و « على نفسه » خبر الناني والجملة خبر الأول • وشرحه بل الانسان على نفسه من نفسه من نفسه وقباء تحفظه وتشمه على فهذا قول وقول سعيد بن جبير وقبادة : أن الانسان هو البصيرة • قال سعيد بن جبير : الانسان والله بصيرة على نفسه وقال قتادة : تراه والله عارفاً بذنب غيره وعيه متغافلا عن نفسه فعلى هذا القول « الانسان » مرفوع بالابتداء و « بصيرة » خبره فان قيل : لم دخكت الهاء والانسان مذكر ؟ ففيه جوابان أحدهما أن الهاء للمبالغة كما يقال : رجل راوية وعكر مة وقيل : دخلت الهاء لأن المعنى بل الانسان حجة على نفسه •

ولو أَكْنَاكُ مُعَاذِيرَهُ [١٥] جمع على غير قياس عند سيبويه (٣٠) لأن عذراً ليس جمعه معاذير وانما معاذير جمع معذار •

لا تحر ًك بِـه ِ لِسانكَ لِتَعجَلَ بِه ِ [١٦] إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وقُرآنَـهُ [١٧]

فيضمن الله جل وعز جمعه فبهذا كفر الفقهاء من زعم أنه قد بقى منه شيء لأنه رد على ظاهر التنزيل ، وسئل سفيان ابن عينة /٣٠١/ كيف غيرت التوراة والانجيل وهما من عند الله ؟ فقال : ان الله جل وعز وكل حفظهما اليهم فقال جل ثناؤه « بما استُحفظُوا مِن كتاب الله يه (٣١) ولم يكل حفظ القرآن إلى أحد فقال « انا نحن أنز لنا الذكر الله يه (٣١)

<sup>(</sup>۳۰) انظر الكتاب ٢/١٥٠

<sup>(</sup>٣١) آية ٤٤ ـ المائدة •

سورة القامة

واناً له لحاً فظُنُونَ ، (٣٢) وماحفظه (٣٣) لم يُغَيِّرُ ٠

فاذا قرأناه فاتبع قُرآنكه [١٨]

اختلف العلماء في معنى هذا • فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس : فاذا أنز لناه فاستمع له ، وقال قتادة : أي فاتبع حلاله وحرامه • ومن حسن ماقيل فيه مارواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس • فاذا قرأناه ، قال : يقول: فاذا بيَّنَّاهُ • فاتُبع قُررآنه ، قال : يقول : فاعمل بما فيه •

ثُمَّ ان علينا بيانك [١٩]

قال قتادة : بيان الحلال من الحرام عن ابن عباس «بياته» بلسانك • كلا بل تُحيِبُونَ العا جلة [٢٠] أي الحال العاجلة أو الدنيا العاجلة •

وتذُرُونَ الآخرَةَ [٢١] لأنها بعد أولى •

وجوه " يومئذ ٍ نا ضر َة " [٢٧] الى رَبُّها نا ِظرة " [٣٣]

«وجوه» رفع بالابتداء «ناضرة» نعت لها و(ناظرة) خبر الابتـــداء ، ويجوز أن يكون «ناضرة» خبر «وجوه» و(ناظرة) خبرا ثانيا ، ويجوز أن يكون ناضرة نعتا لناظرة أو لوجوه ويقال : أُجُوه وهو جمع للكثير (٣٠٠)

<sup>(</sup>٣٢) آية ٩ - الحجر ٠

<sup>(</sup>٣٣) ب ، د : فما حفظه الله عز وجل ٠

<sup>(</sup>٣٤) « للكثير » زيادة من ج •

وللقلل أوجه وفي وناظرة، ثلاثة أقوال: منها ان المعنى منتظرة: [ومنهه ان المعني [(٣٥) الى ثواب ربها ، ومنها انها تنظر الى الله جل وعز • قال : ويعرف الصواب في (٣٦) هذه الأجوبة من العربة فلذلك وغيره أخرنك شرحه لنذكره في الاعراب • قال أبو جعفر : أما قول من قال : معناه منتظرة فخطأ • سمعت على بن سليمان يقول : نظرت اليه بمعنى انتظرته وانما يقال : نظرتُه' وهو قول ابراهيم بن محمد بن عرفة وغيره ممن يُـوثق' بعلمه وأما من قال : ان المعنى الى ثواب ربها فخطأ أيضًا على قول النحويين. الرؤساء كأنه لايجوز عندهم ولا عند أحد علمته نظرت ويدا أي (٣٧) نظرت ثوابه • ونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الأثمة والعلمــــاء وأهل اللغة اذ كان أصلا من أصول السنة ، ونذكر ماعارض به أهل الأهواء ونبدأ بالأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله علمه وسلم اذ كان المُمين عن الله جل وعز • كما قرىء على أحمد بن شُعَيب بن علي عن اسحاق بن راهویه ثنا(۳۸) بقیَّة بن الولید ثنا(۳۹) بحیر' بن' سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود ان قتادة بن أبي أمية حسد ثهم عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ انَّهِي حَدَّثَتَكُمْ عَسَنَ المسمح الدجَّال حتى خفت' ألاّ تعقلوه انه قصير ْ أفحج ُ جعـــــد ْ أعور ْ مطمنُوس' العين اليسرى ليست بناتئة ولا جحراً فان التبس عليكم فاعلموا

<sup>(</sup>٣٥) ما بين القوسين زيادة من ب، ج، د٠

<sup>(</sup>۳۹) ن، د: من ۱

<sup>(</sup>۳۷) ب، د بمعنی • وبعده الزیادة « نظرت غلامه أو » •

<sup>(</sup>٣٨) ب، د، ها: أخبرنا ٠

<sup>(</sup>٣٩) ب، د، ها: قال حدثنا ٠

أن ربكم ليس بأعور َ انكم لن تروا ربكم جل ثناؤه حتى تموتوا ، (٠٠٠ ٠ قال أحمد بن شنعيب ننا(اع) محمد ابن بشار قال : ثنا أبو عبدالصمد (٢١) ثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبدالله بِن قيس الأشعري عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جنتان من فضيَّة آنيتُهُما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين َ القوم وبين َ أن ينظروا الى ربهم جل تناؤه الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ، (٤٣) . وقرىء على أبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي عن هدبة ابن خالد عن حمًّاد بن سكَّمة عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن صُهيب قال: قسرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه الأية « للَّذينَ أحسنُوا الحُسنى وزيادة » قال اذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مُسَاد ياأهل َ الجنَّة ان لكم/٣٠١/ب عند الله موعدا يريد أن ينجز كموه فيقولون: ماهو ؟ أَلَم يُثْقَلُ مُوازينناً ويُسِيّضُ وجوهنا ويُدخلْنا الجنَّة ويُجرنا من النار فيكشف لهـــم عن الحجاب، فينظرون الى الله عزوجل فما شيء اعطُوه ' أحب اليهم من النظر اليه ، وهني الزيادة » (٤٤) • قال أبو القاسم وحدَّتني جدي قال ثنا يزيد بن هارون ان حماد ابن سلمة بأسناده مثله • قال أبو القاسم وحدثني هارون بن عبدالله ، قال : سمعت يزيد يعني ابن

 <sup>(</sup>٤٠) انظر ابن ماجة باب ٣٣ حديث ٤٠٧٧ ( في حديث طويل ) ســنن
 ابى داود الملاحم حديث ٤٣٢٠ المعجم لونسنك ٥٩/٥ ٠

<sup>(</sup>٤١) ب، د: وأخبرنا ٠

<sup>(</sup>٤٢) في ب، د « أبو عبدالله » تحريف الوأبو عبدالصمد هو عبدالعزين حديث ١٨٦ ، المعجم لونسنك ١/٩٧١ .

<sup>(</sup>٤٣) انظر : صحيح الترمذي - صفة الجنة ١٠/١٠ ، ابن ماجة باب ٣

<sup>(</sup>٤٤) صحيح الترمذي ـ أبواب التفسير ٢١/٢٦٩ ، ٢٧٠

هارون لما حدَّثَ بهذا الحديث قال : من كَذَّبُ بهذا الحديث فهو زنديق أو كافر • أبو القاسم حدثنا عبدالله بن عمر وأبو عبدالرحمن الكوفي عن حسين بن على الجعفي عن زائدة ثنا بيان البجكمي عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال : خرج علمنا رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال م انَّكُم ترونَ ربكم يوم القيامة كما ترَّونَ هذا لا تضامون في رؤيتـــه يعنى القمر ، (٥٠) • قال حسين الجعفي على رغم أنف جُنهيم والمُريسي • قال أبو القاسم: وحدثنا أحمد بن ابراهيم العبدي وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا عبدالله بن ادريس ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سسعيد الحدري قال : قلنا يارسول الله أنرى ربنا جل ثناؤه ؟ قال : « أتضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا • قال : أفتـُضار ُونَ في رُوية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قلمنا : لا قال : فانكم لاتضار ون آ في رؤيتُه كما لا تضار ون آ<sup>(٤٦)</sup> في رؤيتهما »(٤٧) • قال أبو القاسم: وحُدثت عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش . قال : قال الأعمش : لا تُبضار ُونَ يعني لا تمارون • فال أبو القاسم : وحدثنا هدبة بن خالد ثنا وهيب بن خالد ثنا مصعب بن محمد عــن أبي صالح السمَّان عن أبي هريرة قال : قيل يارسول الله أكلنا يرى ربه جل ذكره يوم القيامة ؟ قال أكلَّكم يرى النسمس َ نصف َ النهار وليس في السماء سحابة ؟ قالوا نعم • قال : أفكلكم يرى القمر ليلة البدر وليس في السماء سحابة ؟ قالوا : نعم • قال : فوالذي نفسي بيده لَتُر 'ون وبكم جل

<sup>(</sup>٤٥) انظر الترمذي ـ صفة الجنة ٢٠/١٠ ٠

<sup>(</sup>٤٦) ما بين القوسين زيادة من ب و د ·

<sup>(</sup>٤٧) مر في اعراب آية ٢٨ - الجاثية ٣/ ١٣٥٠

وعز يوم القيامة لاتُنضَارُ ونَ في رؤيته كما لاتُنضَارُ ون في رؤيتهما،(١١) قال أبو القاسم : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو اسامة نسا الأعمش أخبرني خيشمة بن عبدالرحمن عن عدي " بن حاتم الطامي قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ما من أحد منكم الا سيكلمه ربه جل وعـــز ليس بينه وبينه ترجمسان ولا حاجب يحجبه فينظس أيمسن منه فلا يرى الا شيئًا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى الا شيئًا قدمه ثم ينظر أمامه فلا يرى شيئًا اِلاً النار فاتقُوا النارَ ولو بِشبِقَ مُمرةٍ»(<sup>در)</sup> لم يقل في هذا الحديث عن الأعمش : ولا حاجب يحجبه ، الا أبو اسامة وحده م ومن ذلك ما حد تناه أحمد بن علي ابن سهيل تنا زهير يعني ابن حرب تنا اسماعيل عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن مُحرّر قال : قال رجل لابن عمر : كيف سَمعت وسُول الله صلى الله عليه يقول في النجوى ؟ قال سمعته يقول : « يُدنَّى المؤمن ' يوم القيامة من ربه جل وعز حتى يضع َ عليه كنفه ُ فيقر ّره ُ بذنوبه فيقول : هل تعرف فيقول : ربُّ أَعرفُ قال : فاني قد سترتها عَكَيكَ في الدنيا واني أغفرها لك اليوم قال فَيُعطَى صحيفة حسابه(٥٠) وأمــا الكفار والمنافقون(٥١) فُينادكي بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله »(٢٥) .

<sup>(</sup>٤٨) مرفی ٣/١٣٥٠

<sup>(</sup>٤٩) انظر : الترمذي ــ صفة القيامة ٢٥٢/٩ ، سنن الدارمي ١/٣٠٠ « قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة » ، ابن ماجة باب ١٣ حديث ١٨٥ ، المعجم لونسنك ٦/٦٠ ٠

<sup>(</sup>٥٠) ب، د : حسناته ٠ وفي هـ : لحسابه ٠

<sup>(</sup>٥١) ج: الكافر والمنافق •

<sup>(</sup>٥٢) أنظر ابن ماجة باب ١٣ حديث ١٨٣ ، المعم لونسنك ١٤٩/٢ ٠

قال أبو جعفر : وهذا الباب عن أنس وعن أبي رزَين ٢/٣٠٢ أعدن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عن الصحابة رضى الله عنهم منهم أبو بكر الصديق وحذيفة عن التابعين الا انا كرهنا الاطالة اذ كان ماذكرناء من الحديث كفاية • وقد حَدَّثناً عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام سمَّمعت ا ممحمد بن يحيى النيسابوري يقول: السُنَّةُ عندنا وهو قول أثمتنا مالك بن أنس وأبي عبدالرحمن بن عمر ، والأوزاعي وسفيان ابن سعيد الثوري وسفيان بن عينة الهلالي وأحمد بن حنبل وعليه عَهدناً أهل العلم أنّ الله جل وعز يركى في الاخرة بالأبصار يراه أهل [ الجنة ، فأما سواهم من بني آدم فلا قال : والحجة في ذلك أحاديث مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له : يارسول الله هل نرى ربنا يوم ](۳<sup>۰)</sup> القيامة وذكر الحديث • قال محمد بن يحيى : وان الايمان بهذه الاحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه في رؤية الرب في القيامة والقدي والشفاعة وعداب القير والحوض والمزان والدجال والرجم ونزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة بعد النصف أو الثلثالباقي والحسابوالنار والجنة أنَّهما مخلوقتان غير فانتين(٤٥) ، وأنه ليس أحد سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينــه ترجمان يترجم له ونحوها من الأحاديث ، والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وان لم تلغه (٥٥) عقولهم ولم يعرفوا تفسيرها فعليهم الأيمان بها والتسليم بلا كيف ولا تنقير ولا قياس لأن أفعال الله لا تُشتبه بأفعال العبـاد • قال أبو جعفر : فهـــذا كلام العلماء في كل عصــر المعروفين

<sup>(</sup>٥٣) ما بين القوسين زيادة من ب ، ج ، د واظنها سقطت من أ لوجود الاشارة بعدها « بهذه الأحاديث المأثورة » عليها •

<sup>(</sup>٥٤) ب، د: غير ما تبين ٠

<sup>(</sup>٥٥) ب، د: لم تبلغ ٠

بالسَّنة حتى انتهائي ذلك الى أبي جعفر محمد بن جرير ، فذكر كلام من أنكر الرؤية واحتجاجه وتمويهه ورد ذلك عليه وبسَّنه ونحن نذكر كلامه (٥٦) نصاً اذكان قد بلغ فيه المراد ان شاء الله فذكر أعتراضهم يقوله تعالى « لا تدر كنه الأبصار أوهو يدرك الأبصار ) «٧٠) فأما قوله جل وعز «قال ربّ أَرني أنظر ° اليك قال لن تراني» (^ °) فمما لا يحتاج الى حجة لأن فيه دليلا على النظر اذ كان موسى صلى الله عليه مع مُحلّه لا يجوز أن يسأل ما لا يكون فدل" على أن هذا جائز أن يكون ، وكان الوقت الذي سأله في الدنيا ، فالجواب أنــه لا يراه في الدنيا أ َحــَـــد" واحتج "(٥٩) في تمويههم بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار بقول عطية العوفي في قول الله جل وعز « و ُجُوه " يَومئذ ناضرة " الى ربّها نَاظَرَةٌ ﴾ قال : هم ينظرون الى الله عز وجل لا تحيط أبصارهم به مـن عظمته و بصيره ' يحيط ' بهم فذلك قيوله « لاتدركه ' الابصيار » قال : واعتــل قائلو هذه المقالة بقولــه جــل وعــز « حتى اذا أدركـــه' العرق " « ( ، أو الغرق غير موصوف بأنه رآه قالوا : فمعنى « لاتدر كه الأبصار » من معنى لا تراه بعيداً ؟ لأن الشيء قد يند رك الشيء ولا يراه مثل « حتّى اذا أدركه الغرق " فكذا قد يرى الشيء الشيء ولا يدركه ومثله « قال أُصحَابُ موسى انا لَمُدركونَ »(<sup>٢١)</sup> وقسد كان أصحابُ

<sup>(</sup>٥٦) انظر تفسير الطبري ٢٩٩/٧٠

<sup>(</sup>٥٧) آية ١٠٣ ـ الأنعام .

<sup>(</sup>٥٨) آية ١٤٣ - الأعراف ٠

<sup>(</sup>٥٩) انظر تفسير الطبرى ٧/٢٩٩٠

<sup>(</sup>٦٠) آيـة ٩٠ ـ يونس ٠

<sup>(</sup>٦١) آية ٦١ - الشعراء ·

فرعَونَ رأوهم ولم يدر كُنُوهُــم وقد قال جــل تشاؤه « لا تخـاف' دَرَكاً ، (۲۲) فاذا كانَ الشيء قد يرى الشيء لا يُدر كُه' ويُدر كُهُ ولا يراه علم أن" « لا تُدر كُه الأبصار » من معنى لا تراه الأبصار بمعزل ، وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار لأن الاحاطة به غير جائزة • بمعنى لاتحيط به اذ كان غير جائز أن يكون يوصف الله بأن شيئًا يُحيطُ به ونظير جواز وصفه بأنه يئرك ولا يُدركُ جواز وصف بأنه يُعلَمُ ولا ينحاط به • قال تبارك وتعالى « ولا ينحينطون بشكى من علمه اِلاً بما شَاءً ،(٦٣) ومعنى العلم هنا المعلوم فلم يكن في مُفييه ِ عن خَـَلَـقه ِ أَنَ يُحييُطُوا بشيء من علمه الابما شاء /٣٠٢/ب نَفي عن أن يعلموه وانما هو نفي ُ الاحاطة به ، كذا ليس في نفي ادراك الله جل وعز البصــــر ولا يحيطون به علماً كذا جاز أَن يَـروا ربهم بأبصار هم ْ ولا تُـدر كُـهُ ْ أبصارهم اذ كان معنى الرؤية غير معنى الادراك ، ومعنى الادراك غير معنى الرؤية لأن معنى الادراك الاحاطة كما قال ابن عباس : لا تحيط الأبصار وهو يحيط بها • فان قيل : وما أنكرتم أن يكون معنى «لاتدركه الابصار» لا تراه ؟ قلنا له : أَنكُونا ذلك لأن الله أخبر في كتابه إن و'جُنُوهـــاً في القيامة الى الله سبحانه ناظرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه انهم سَيَر ون َ ربهم جل وعز يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون القمر

<sup>(</sup>٦٢) آية ٧٧ ـ طله ١

<sup>(</sup>٦٣) آية ٢٥٥ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>٦٤) ما بين القوسين زيادة من ب ، د ، هـ ومن تفسير الطبرى ٧/٣٠٠ ٠

لله البدر ، وكما يرون الشمس ليس دونها سحابة • فكتاب الله يُصدّق بَعَضُهُ ' بعضاً ، فعلم أن معنى « لا تدركه الأبصار » غير معنى « الى ربها ناظرة ، • قال : وقيل : المعنى لا تدركه أبصار الخلق في الدنيا وتدركه في الآخرة فجعلوا هذا مخصوصاً • قال(٢٥٠) : وقيل : المعنى لا تدركسه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة وتدركه أبصار المؤمنين ، وقبل : ﴿ لَا تَدْرُكُهُ الأبصار ، بالنهاية والاحاطة • فأما الرؤية فنعم ، وقيل : لا تدركه الأبصار كادراكه الخلق ، لأن أبصارهم ضعيفة ، وقال آخرون : الآية على العموم ولن يدرك الله جل ثناؤه بصـــر أحد في الدنيا والآخــرة ، ولكن الله جل وعز يُحدِثُ لأُوليائه يَـومَ القيامةُ حاسلَةً ساد سة سوى حواسهم الخمس فيرونهُ بهاٍ • والصواب(٦٦٠) من القول في ذلك عندنا ما تَـظاهـَـرت ْ بـ الاخبار عن النبي صلى الله عليه « انكم سترون ربكم فالمؤمنون يرونه وَالْكَافِرُونَ عَنْدُ يُومُّنُدُ مُحْجُوبُونَ ، (٦٧) • وَلَأَهَلُ هَذْهُ الْمُقَالَةُ أَشْيَاءُ يُنْلِبُسُونَ بها فمنهم من يدفع الحديث مكابرة وطعناً على أهل الاسلام ، ومنهم مسن يأني بأشياء نكرة ذكرها • قال محمد بن جرير (٦٨) : وانما ذكرنا هــذا لبعرف من نظر نعني فيه انهم لا يرجعون من قولهم إلا ً الى ما ليِّس ً عليهم الشيطان مما يَسُهلُ على أهل الحق اليان عن فساده ، ولا يرجعون في قولهم الى آية من التنزيل ، ولا رواية عن الرسول صحيحة ولا سقيمة ، فهم في الظلماء يخطون وفي العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة والضلالة.

<sup>(</sup>٦٥) تفسير الطبري ٣٠٢/٧

<sup>(</sup>٦٦) هذا القول للطبرى استمراد لما سبق : تفسير الطبرى ٧٠٣/٧٠

<sup>(</sup>٦٧) المسدر السابق •

<sup>(</sup>٦٨) السابق

قال أبو جعفر ﴿ فَأَمَا شَرَحَ «تَضَارُونَ» واختلاف الرَّواية فيه فنملية ( ٩ ° ٠ فيه شمانية أوجه : يُسُرُوكَي « تُنْضارون » بالتخفيف و « تُنْضامُون » مخففياً ؟ ويجوز تُضامتون وتُضارون بضم التاء وتشديد آليم والراء ويجوز تَضَامُتُونَ على أَن الأصل تَتَكَضَامُتُونَ ؟ حذفت التاء كما قال جل وعسزَ « ولا تَهَرَ قُنُوا »(٧٠) ، ويجوز تَضَامُتُون تدغم التاء في الضاد ، ويجوز تَضار ون على حذف الناء ، ويجوز تَضَّار ون على ادغام الناء في الضاد والذي رواه المتقنون مُخَفَّف تُضامُون وتُضار ون عسمت أسا اسمحاق يقول : معناه لا ينالكم ضيم ولا ضير في رؤيتـــه أي ترونه حتى بعضاً ](٧١) وقال أهل اللغة قولين آخرين قالوا : لا تُنضار ُون (٧٢ بتشديد الراء ، ولا تُنضامُون بتشديد الميم ٧٢) مع ضم التاء ، وقال بعضهم : بفتح انتاء وتشديد الراء والميم على معنى تَتَكَضّامُون وتُتَضّارُونَ ، ومعنسى هذا أنه لا يُضار بَعضُكُم منها أي لا يخالف بعضكم بعضاً في ذلك ٠ يقال ضمار رَت فلاناً أ ضار في منضارة وضر ارا اذا خالفته • ومعنى لا تضامتُون في رؤيته أنه لا يضم ّ(٧٣) بعضكم الى بعض فيقول /٣٠٣/أ جعفر : الذي ذكرناه من تفسير الأعمش أن معناه لا تُنظارُون يوجب أن

<sup>(</sup>٦٩) في هـ الزيادة « عن أبي اسحاق قال » °

<sup>(</sup>۷۰) له ۱۰۳ ــ آل عمران

<sup>(</sup>۷۱) الزيادة من ب، د \*

<sup>(</sup>۷۲-۷۲) في ب ، د « لا تضامتون ولا تضارون بتشديد الميم والراه » ٠

<sup>(</sup>۷۳) ب، د: لا ينضم "

<sup>·</sup> ۷٤) ب ، د : ارایته ·

تكون روايته لا تنضار ون والأصل لا تنضار راون مر أدغمت الراء في الراء عن الراء في الراء ومن قال معناه لا تضار ون فالأصل عنده لا تضار وأون مم أدغم المواد كله من ضار من اذا خالفه كما حكاه أبو اسحاق وخالفه وما رآه واحد ويقال : نَضَر وجُهُهُ نَضْراً ونَضارة ونَضَرة ونَضَرة ونَضَر أَهُ الله ينضره وأنضره في ينضره من الاشراق والنعمة وحسن العيش والغيني والغين والغين والغين والغيني والغين والغ

وَ جُوْهُ ۚ يَوَمَثْدُ بِاسِرَةٌ ۚ [٢٤] مبتدأ وخبره • تَظُنُنُ ۚ أَنَ يَفْعَلَ بِهَا ۖ فَاقِيرَ ۚ ۚ [٢٥]

ولا يجوز رفع يفعل وجاز في « وحَسَـِـُوا الا تكون فتنة ٌ ، (° ۷ كُلُّ «لا، عوض ٌ ، وَالفاقرة الداهية والأمر العظيم •

كلاً • • [٢٦] تكون بمعنى حقاً • وتكون مبتداً على هذا ههنا • وزعم محمد بن جرير (٢٦) أن التمام ههنا « كلا » وأن المعنى ليس الأمر كلما يقول المشركون من أنهم لا ينجاز ون على شركهم ومعصيت ( اذا بلغت التراقي ) يكون العامل في اذا « باسرة » أو « بلغت » • فاذا كان العامل فيها « بلغت » كان الجواب فيما بعد وحذفت الياء من ( راق ) [٢٧] لسكونها وسكون التنوين وأثبتت في التراقى ؟ لأنه لا تنوين فيه • الى ربك يكومثذ المسكان [٣٠] في موضع جواب اذا •

فلا صدّق ولا صلى [٣١]

<sup>(</sup>۷۵) آية ۷۱ – المائدة ٠

<sup>(</sup>٧٦) تفسير الطبري ٢٩/٢٩٠

« لا ، ههنا نفى ، وليست بعاطفة ، ولا يجوز عند التحويين : ضَرَ بَتُ رَيداً لا ضربت. عمراً ، والعلة في ذلك أنه كُر م أَن يُشبِه الثاني الدعاء وفي الآية المعنى لم يصد ق ولم يُصَل يدل على هذا ( ولكن كذر بَ وَمَولَى ) [٣٧] .

ثُمَّ ذَهَبَ الى أَهلِه يَتَمطّى [٣٣] أي ذهب مُعرضاً عن طاعة الله جل وعز متهاونا بالموعظَّة و «يتمطى » في موضع نصب على الحال ٠

أُولَى لَكَ ۚ فَأُوكَى [٣٤] ثم أُولَى ۖ لَكَ ۖ فَأُوكَى [٣٥]

يقال لمن وقع في هلكة أو قار َبَهَا (٧٧) .

أَ يَحسَبُ الانسان أَن يَسَركُ سُدًى [٣٩]

في موضع نصب أيضا على الحال • وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى • أَن يُتَركَ سُدَّى » يقول مهملا •

أَكُم مِن يُعْفَد مِن مِني يُسمنَى [٣٧]

على تذكير المني ، وهو أقرب اليه و «تُمنَّى» للنطفة .

ثُمَّ كَانَ عَلَقَة فَخَلَقَ فَسُوتَى [٣٨] أي فخلقه الله جل وعــز فَسَـوَ"اهُ بِشَـراً ناطقاً سمعاً بصيراً •

<sup>(</sup>۷۷) في ب، د الزيادة « قال الشاعر يصف صائدا يصيد فكلما صاد شيئة أفلت فقال له أولكي لك :

فلو كانَ أَولَنَى يُطعِمُ القَوْمَ صَدِّتُهُمُ ولكن أَولَنَى يَتر ُكُ القومَ جُوَّعَا ،

سورة القامة

فَجَعَلَ منه الزَّوجينِ الذَّكرَ والأنشَى [٣٩]

قيل : المعنى فجعل من الانسان أولاداً ذكوراً واناثاً • الذكر والأنثى على البدل من الزوجين •

أَلْيَسَ ذَ لِكَ مِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْسِيَ الْمُوتَى [19]

فدل جل وعز دلالة بينة أن (٢٨) احياء اياه بعد الموت ليس بأكشر من خلقه اياه من نطفة ثم سو اه انسانا الى أن و لد كه و أجاز الفراء (٢٩) من خلقه اياه من نطفة ثم سو اه انسانا الى أن و لد كه و أجاز الفراء (٢٩) في الياء و وهذا خطأ عند الخليل وسيبويه (٢٨) والعلة في ذلك ، وهبو معنى كلام أبي استحاق اتك اذا قلت : « ينحيي ، لم يجز الادغام باجماع النحويين لئلا يلتقي ساكنان فاذا قلت : أن ينحيى لم يجز الادغام أيضا لأن الياء وان كانت قد تحركت فحركتها عارضة وأيضا فكيف يجوز أن يكون حرف واحد يدغم في موضع لعامل دخل عليه غير ملازم و ولا يجوز أن يندغم وهو في موضع رفع ، والرقع الأصل و

<sup>(</sup>۷۸) هـ: لأن

<sup>(</sup>٧٩) معاني الفراء ٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>٨٠) انظر الكتاب ٢/٣٨٨٠

# شرح اعراب سورة هل أتى'' بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

هَلَ أَنَّى على الانسانِ حين مِنَ الدَّهــــــرِ لَمَ يكُن شَيئًا مِذِكُورًا [١] ابًّا جُلقنا الانسان من نُطفة [٢]

الانسان الأول عند أهل التفسير يراد به آدم عليه السلام وقد يجوز أن يراد /٣٠٣/ب به الجنس والثاني للجنس لا غير و والنطفة عند العرب الماء القليل في وعاء (أمساج) من نعت نطفة على غير حذف في قول من قال : الأمساج العروق التي تكون في النطفة كما تقول : الاسسان أعضاء مجموعة ، ومن قال : الأمساج ماء الرجل وماء المرأة فهو على هذا أيضا سماها جميعا نطفة ، وهما يختلطان ويتخلك أن الانسان منهما ، ومن قال : الأمساح العكلية والمنطقة في فالتقدير عنده من نطفسة ذات أمساج ، وواحدتهما متسيح مثل شريف وأشراف ، ويقال : مشيح مثل عدل وأعدال ( نَسَليه فجعكناه المسيعاً بصيراً في قال الفراء : هو على التقديم والتأخير ، والمنى عنده جعلنا الانسان سيسميعاً بصيراً لنتليه أي

<sup>(</sup>١) ب ، د : الانسان ، وفي ه : هل أتى على الانسان •

لنختبره وقال من خالفه في هذا: هو خطأ من غير جهة فمنها انه لايكون مع الفاء تقديم ولا تأخير ؟ لأنها تدل على أن الثاني بعد الأول ، ومنها أن الانسان انما يُبتلى أي يُختبر ويُومر ويُنهى اذا كان سسوي العقسل كان سميعاً بصيراً ولم يكن كذلك ، ومنها ان سياق الكلام يدل على غير ماقال ، وليس في الكلام لام كي ، وانما سياق الكلام تعديد الله جل وعن نعمه ، علينا ودلالته إيانا على نعمه .

# امًا هَدَ يَناهِ ۗ السَّبيلِ َ امَّا شاكراً وامَّا كَفِـُوراً [٣]

منصوبان (۲) على الحال أي انا خلقنا الاسسان شاكراً أو كفورا ومعنى اماً أو وان كانت تجيء في أول الكلام ليدل على المعنى ويدلك (۳) على ذلك (٤) قول أهل التفسير ان المعنى اناً هديناه السبيل اما شقيا واما سسعيدا والشقاء والسعادة يفرع منهما وهو في بطن أمه وهكذا خبر رسول الله صلى الله عليه ، وقيل : هي حال مقدرة ، وأجاز الفراء (٥) أن يكون دما، ههنا زائدة وتكون دان، للشرط والمجازاة على أن يكون المعنى بكون دما، السبيل ان شكر أو كفر • قال أبو جعفر : وهذا القول ظاهره خطأ لأن دان، التي للشرط لا تقع على الاسماء وليس في الآية أما شكر انما فيها اما شاكراً واما كفوراً • فهذان اسمان ، ولا يجازى بالاسماء عند أحد من النحويين •

<sup>(</sup>۲) پ ، د : منصوبتان 🔭

<sup>(</sup>٣) ب د : ويدل ·

<sup>(</sup>٤) ه : هذا ا

 <sup>(</sup>٥) معانى الفراء ١/ ٣٨٩ ، ٣/ ٢١٤ .

انًا أعتدنا للكافرين سَلاسِلُ وأغلالًا وسَعيراً [٤]

هذه قراءة أبي عمرو وحمزة بغير تنوين الا أن الصحيح عن حمزة انه كان يقف (سكلاسلا) (٢) بالألف اتباعاً للسواد ؟ لأنها في مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة بالألف ، وقراءة أهل المدينة وأهل الكوفة غير حمزة (انا اعتدنا للكافرين سكلاسلا وأغلالا وسعيراً) (٧) والحجة لأبي عمرو وحمزة أن «سلاسل» لاينصرف ؟ لأنه جمع لا نظير له في الواحد ، وهو نهاية الجمع فثقل فمنع الصرف ، والوقوف عليه بالألف والحجة فيه ان المرواسي والكسائي حكيا عن العرب الوقوف علي ما لاينصرف بالألف لبيان الفتحة فقد صحبً هذه القراءة من (٨) كلام العرب ، والحجة لمن نبوان ما كنان الكسائي وغيره من الكوفيين أن العرب تصرف كل ما لاينصرف الا أفعل منك ، فهذه حجة وحجة أخرى أن بعض أهل النظر يقول : كل ما يجوز في الشعر فهو جائز (٩) في الكلام ؟ لأن الشعر أصل كلام العرب فكيف نتحكم في كلامها ونجعل الشعر خارجا عنه ؟ وحجة ثالثة انه لما كلان الى جانبه جمع ينصرف فأتبع الأول الثاني ،

ان" الأبرار َ يَشرَ بُونَ مِن كُاسٍ كَانَ مِزاجُهُمَا كَافُوراً [٥]

(٩ أ) واحد الأبرار بَرُ وربما غلط الضعيف في العربية فقال : هو جمع فَعْل شُبّه َ بِفعل وذلك غلط • انما هو جمع فَعْل يقال :

<sup>·</sup> ۲۱۷ التيسير ۲۱۷ ·

<sup>·</sup> في ٠ ب د : في ٠

<sup>(</sup>۹) *ب ، د* : يجوز ٠

<sup>(</sup>٩١) في هـ زيادة « قال أبو جعفر وقد ذكرناه في كتاب المعانى ونحن ذاكروه ههنا فافهم ان شاء الله عز وجل » •

بَر رَتُ وَالَّذِي فَأَنَا بَارُ وَبَرُ فَبَرَ فَعِلُ مَثْلَ حَذَرَتُ ﴿ ٢٠٤ أَ فَأَنَا حَذَرَتُ ﴿ ٢٠٤ أَ فَأَنَا حَذَرَ ثُنَ وَالْعَلَى وَأَفِعَالَ قَيْاسَ صَحَيْحٍ \* وَقَيْلُ : انْمَا سُمْتُوا أَبْرَاراً لأَنْهُمْ بَرُوا الله جَلَ وَعَز بِطَاعِتُه فِي أَدَاء فَرَائِضُهُ وَاجْتَنَابُ مَحَارِمُهُ \* وَقَيْلُ : مَنْنَى مَرَاجُهُمَا كَافُوراً \* فِي طَيْبُ رَيْحَهَا \*

عَيناً • [٦] في نصبها غير وجه غير أني سمعت علي بن سسليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: نظرت في نصبها فلم يصبح لي يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: نظرت في نصبها فلم يصبح لي فيه الا أنها منصوبة بمعنى أعني ، وكذا الثانية فهذا وجه ، ووجه ثان أن يكون بدلا من المكافور ، والتقدير كان مزاجها عين كافور ، ووجه ثالث يكون بمعنى الحال من المضمر في مزاجها ، ووجه رابع يكون مفعولا بها ، والتقدير يشربون عيناً يشرب بها عباد الله كان مزاجها كافوراً • وفي يشرب بها وجهان: قال الفراء (۱) يشرب بها (۱) ويشربها واحد • قال أبو جعفر: وأحسن من هذا أن يكون المعنى يُروكَى (۱) بها • وقد ذكرته (يفجرونها تفجيراً) مصدر • ويُروكَى ان أحدهم اذا أداد أن ينفجر له الماء شق ذلك الموضع بعود يجرى فيه الماء •

يُوفُونَ بالنَّذرِ ويخَافُونَ ٥٠ [٧]

وهو كل ماوجب على الانسان أن يفعله نذرَهُ أو لم ْ يُنذرِهُ مَّ قال جل وعز « ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ °(١٣) • قال عنترة :

<sup>(</sup>۱۰) معانى الفراء ٣/٢١٥ ·

<sup>«</sup> أ » ساقطة من « أ » (١١)

<sup>(</sup>۱۲) في ب ، د « يرون » تصحيف ٠

<sup>(</sup>۱۳) آیـة ۲۹ ـ الحج ۱

٥١٤- الشَّا تمي عرْضي ولم اشتمهُمَا والتَّساذرَين اذا لم القَهُمُسَا دَمِي (١٤)

وقول الفراء: (١٥٠ كان فيه اضمار «كان» أي كانوا يُوفُون بالنذر في الدنيا وكذا (يخَافُونَ يُومًا كانَ شر للهُ مُستَطيرًا ) •

ويُطعِمُونَ الطُّعامَ على حُبِّه مِسكينًا ويتيمًا وأسيرًا [٨]

(١٦) اختلف العلماء في الأسير ههنا ؟ فقال بعضهم : هو من أهسل الحرب ؟ لأنه لم يكن في ذلك الوقت أسير الآ منهم ؟ وقال بعضهم : هو لأهل الحرب وللمسلمين ؟ وهذا أولى بعموم (١٧) الآية (١٨) فلا يقع فيها خصوص الا بدليل قاطع فيكون لمن كان في ذلك الوقت ولمن بعد ٤ كمه كان « ينوننون النسيدر » ٠

انَّمَا نُطعِمْكُمْ لُوَجِهِ اللَّهِ • • [٩]

أي يقولون لا نريد منكم جــزَاءاً ولا شكورا يكون جمع شــكر ، ويكون مصدراً •

انَّا نَخَافُ مِن رَبُّنَا يُومًا عَبُوسًا قَمَطَسَرِيرًا [١٠]

<sup>(</sup>١٤) - انظر : ديوان عنترة ٢٢٢ ، الشعر والشعراء ١٧٤ .

<sup>(</sup>١٥) معانى الفراء ٢١٦/٣

<sup>(</sup>١٦) في ب ، د زيادة ﴿ قال الفراء ، • ولم أجد هذا في معانى الفراء •

<sup>(</sup>۱۷) ب ، د : بعموم ۰

<sup>(</sup>۱۸) هي : السلام ٠

قال الفراء: القمطرير والقماً طر' الشديد وأنشد:

ه۱۵ بنی عمتنا هکل' تذکـُــرون َ بلاءَ نَا علـیکُم ْ إذا ماکان َ یـَوم ْ قمـَــــا ِطر ْ(۱۹)

فُوقَاهُمْ اللهُ شَمَراً ذلكَ اليومِ • • [١١]

نعت لذلك وان شئت كان بدلا ( ولقاهمُ نضْرة وسُر ُوراً ) قال الخسن ؛ النضرة في الوجه ، والسرور في القلب •

وجز َاهُمْ " بما صبر ْوا جنَّة ۖ وحَريراً [١٢]

قال قتادة : بما صبروا عن المعاصي • فهذا (٢٠) أصح قول بقـــال للن (٢١) صبر عن المعاصي صابر مطلقا فان أردت لغير المعاصي قلت مــابر على كذا •

مُتَّكِينًا على الأراثيك م ١٣]

قال الفراء: نصب (۲۲) «متكئين» على القطع وهو عند البصريين منصوب على الحال من الله والميم ، والعامل فيه جزاء ولا يجوز أن يعمل

<sup>(</sup>۱۹) استشهد به غير منسوب في : معانى الفراء ۲۱٦/۳ ، تفسير الطبرى ۲۱/۲۹ اللسان (قمطر) « يتوم فمطر وقتماطير وقتماطير وقتمطريد : منقبتض ما بين العينين لشدته اذا كان شديدا غليظاً » •

<sup>(</sup>۲۰) ب، د: قال أبو جعفر: هذا ٠

٠ (٢١) ب ، د : لأن من ٠

<sup>«(</sup>۲۲) ب ، د : نصبوا ·

فيه صبروا ؟ لأن «متكثين» انما هو في الجنة ، والصبر في الدنيا ، ويجهوز أن يكون منصوبا على أنه نعت لجنة ، ولذلك حسن لأنه قد عاد الضمير عليها ( لا ير ون فيها شَمَسًا ولا ز مهر يراً ) القسول فيه كالقول في «متكثين» ، ويكون معناء غير رائمين .

ودانية عليهم في ظلالها •• [12]

فيه ستة أوجه يجوز أن يكون معطوفا (٢٣) على دجنة، أقيمت الصفة مقام الموصوف أي وجزاهم جنة دانية عليهم ظلالها ، ويجوز أن يكون معطوفا [على متكثين ، ويجوز أن يكون معطسوفا] (٢٠٠٠) على لا يرون لأن معناه غير راثين ويجوز أن يكون منصوباً على المدح مثل « والمقيمسين الصلاة » (٢٠٠ وإن كان نكرة فهو يشبه المعرفة فهذه أربعة أوجه ، وفي قراءة ابن مسعود (ود أنياً (٢٦) عليهم ظلالها ) على تذكير الجمع ، وفي قراءة أبن مسعود (ود أنياً (٢٦) عليهم ظلالها ) «دان » في موضسع قراءة محله د أني استثقلت الحركة في الياء فحذفت الضمة ، وحذفت رفع أصله د أني استثقلت الحركة في الياء فحذفت الضمة ، وحذفت الياء لسكونها وسكون التنوين ، ولم تستثقل الحركة في ودانياً لخفة الفتحة « وظلالها » عنده مرفوع بالدنو في قول من نصب الأول ، ومن قبال : « ودان ظلالها » عنده مرفوع بالابتداء ، ودان خبره (٢٧٧) ، كما تقول : مررت خلالها » عنده مرفوع بالابتداء ، ودان خبره (٢٧٧) ، كما تقول : مررت عطف جملة على جملة فذلك صلح أن يأتي بالماضي وقبله اسم الفاعل ،

<sup>(</sup>۲۳) في ب ، د « مقطوعا ۽ تحريف ·

<sup>(</sup>۲٤) ما بين القوسين زيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٢٥) آية ١٦٢ ــ النساء ٠

۲۱٦/۳ معاني الفراء ٣/٢١٦ ٠

<sup>(</sup>۲۷) ب، د: وبدان ۰

وبعده ( ويُطاف عليهم بآسية من فضيّة وأكواب ) [10] أهسل التفسير منهم مجاهد: يقولون : الكوب الكوز الذي لا عروة له الا قتسادة فانه قال : هو القد َح ( كانت قواريراً ) قراءة أبي عمرو الثاني بغير ألف ومرق بينهما لجهتين : احداهما أنه كذا في مصاحف أهل البصرة والثانية أن الأولى رأس آية فحسس اثبات الألف فيها • فأما حمزة فقرأ ( كانت قوارير قوارير من فضيّة ) لأنهما لا ينصرفان فهذا (٢٨٠ شيء بين لولا مخالفة السواد وقرأ المدنيون (٢٩٠ فيهما جميعا والذي يحتيج به لهم لايوجد الا من قول الكوفيين وهو أن الكسائي والفراء (٣٠٠ أجسازاً صرف ما لاينصرف الا أفعل منك واحتج الفراء بكثرة ذلك في الشعر • قد رُوها تقديراً [٢٦] وعن الشعبي وقتادة وابن أبزكي وعبدالله ابن عبيد بن عمير أنهم قرؤوا (قد رُوها) (٣١٠) أي قد رُوا عليها أي على قد رُوا عليها أي

# ويُسقَونَ فِيها كأساً •• [١٧]

قال أبو الحسن بن كيسان : لا يقال للقدَح : كأس ٌ حتَّى تكون فيه الخمر وكذا لا يقال : ماثدة للخوان حتى يكون عليه طعام ، وكذا الظمينة ُ (كان مرَ اجُها زَنجَبيلاً ) أي كالزنجبيل في لذعه وكانوا يستطيبون (٣٣٠) ذلك فخوُ طبُوا على مايعرفون .

<sup>(</sup>۲۸) ب ، د : قال أبو جعفر هذا ٠

<sup>(</sup>۲۹) في ب ، ج ، د زيادة « بالتنوين » °

<sup>(</sup>۳۰) معانی الفراء ۱۲۷٪ ۰

<sup>(</sup>٣١) معاني الفراء ٢١٧/٣ ، تفسير القرطبي ١٤١/١٩ .

<sup>(</sup>۳۲) فی د « پستطیعون » تصحیف ۰

عَيْنًا • • [١٨] قد تقدَّم (٣٣٪ ماينني عن الكلام في نصبها ( تُسمَعَّى سَلَسَبِيلا ) فعَلَمْلِيل من السَّلاسَة ، ومن قال : هو اسسم العين صرف ما لا يجب أن ينصرف .

# ويَطُوفُ عَلَيهِم ۚ و لِدَان ۗ مُخَلُدون َ • • [١٩]

أي بما يحتاجون اليه ( اذا ر َ أَيْنَهُمْ حَسِبْتَهُمْ ْ لُوْلُوْاً مَّنْهُوراً ) أهل التفسير على أن المعنى في هذا التشبيه لكثرتهم وحسنهم ، وقال عبدالله بن عمر : ما أحد من أهل الجنة إلا له أكف ْ غُـلام كل ّ غـلام على عَمَل ليس عليه صاحبُهُ .

واذا رأيت َ مَم م و [ ٢٠] لأهل العربية فيه ثلاثة أقوال: فأكشر البصريين يقول: « ثَم م ظرف ، ولم تُعَدّ رأيت كما تقول: ظننت وهو في الدار فلا تُعكد م ظننت على قول سيبويه (٣٠) ، وقال الأخفش وهو أحد قولي الفراء والم الفراء واذا رأيت م مفعول بها أي فاذا نظرت تَم وقول آخر للفراء قال: التقدير واذا رأيت ما ثم وحذف وما ، وقال أبو جعفر: « وثم م عند جميع النحويين مبني غسير معرب لتنقله (٣٧) وحذف و ما » خطأ عند البصريين لأنه ينحذ في الموصول ويبقى الصلة فكأنه جاء ببعض الاسم ( رأيت تعيماً وملكاً كبيراً ) جواب و اذا » ، ويبين لأن معنى هذا كما حكاتنا أحمد بن علي بن سهل [ قال :

<sup>(</sup>٣٣) في أ « قد تكلم » وما أثبته من ب ، د °

<sup>(</sup>٣٤) ج ، ه : لا يجوز ٠

<sup>(</sup>۳۵) أنظر الكتاب ١/٦٣٠.

<sup>(</sup>٣٦) معاني الفراء ٢١٨/٣ •

<sup>(</sup>٣٧) في ب « الثقلة » تصحيف ·

حدثنا ](٣٨) زهير يمني ابن حرب ثنا محمد بن حازم ثنا عبدالملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال « ان أدنكي أهل الجنة منزلة لينسُظر في منكه أكفني عام يسنظر أزواجه وسرر روم وخد منه وإن أفضلهم منزلة لَيَنظر في وجه الله جل وعز في كل يوم مرتين (٣٩)

# عَالِيهُم ثِيَابِ سُنُدسٍ • [ ٢١]

مبتدأ وخبره والأصل عاليه م حذفت / ٢٠٥٧ أ الضمة لثقلها وهذه ( أن قراءة بينة وهي قراءة أبي جعفر ونافع يحيى بن ونساب والأعمش وحمزة وقرأ أبو عبدالرحمن والحسن وأبو عمرو والكسائي وابن كشير وعاصم (عاليهم ) بالنصب على أسه ظسرف و مشكله الفراء ( أن بقوله ( أن ي ي ي ي ي النصب على أسه طسرف و مشكله الفراء ( أن بقوله ( أن ي ي ي ي الفراء و في معناه قولان : أحدهما أن عاليهم فبين أنه منصوب على الظرف و في معناه قولان : أحدهما أن الخضرة تعلو ثياب أهل الجنة ، والقول الآخر أن هذه النياب الخضر فوق حجالهم لاعكيم واما زيد و أخيل الدار فلا يجوز عند جماعة مسن النحويين كما لا يقال : زيد الدار عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيهم الدار حاز و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيه م الدار و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيه م الدار و وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عكيه م وروى عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ( عليه م وروى عبد عن مجاهد أنه قرأ ( عليه وروى عبد عن مجاهد أنه قرأ ( عليه وروى عبد عن مجاهد أنه قرأ ( عليه وروى المورون عبد عن مجاهد أنه قرأ ( عليه وروى عبد عن مجاهد أنه قرأ ( عليه وروى عبد وروى عبد عن مجاهد أنه قرأ ( عليه وروى عبد وروى عبد عن مجاهد أنه قرأ ( عبد وروى عبد عن مجاهد أنه قرأ ( عليه وروى عبد وروى وروى عبد وروى عبد وروى عبد وروى عبد ور

<sup>(</sup>۳۸) زیادة من ب، د، هه ۰

<sup>(</sup>۳۹) انظر الترمذي ــ صفة الجناة ۱۹/۱۰ ، أبواب التفسير ۲۳۰/۱۲ ، « ۲۰ ثم قرأ رسول الله وجوه يومئذ ناخره وبها ناظرة » ، المعجم لونسنك ۱۵۰/۲

<sup>(</sup>٤٠) ب، د: وهي٠

<sup>(</sup>٤١) معانى الفراء ٣/٢١٩ .

<sup>(</sup>٤٢) ب، د: بقوالهم ٠

تياب مندس ) قال أبو جعفر : وهذا لا يحتاج الى تفسيم ، وفي فراءة ابن مسعود (عَالَيتُهُمْ ثَسِابُ سُندس ) (٢٠٠) على تأنيث الجماعة ، وقرأ الاحمش الحسن ونافع (ثَسِابُ سُندس خَضَر واستبرق ) بخفضهما ، وقرأ الأعمش وحمزة (ثيابُ سندس خضر واستبرق ) بخفضهما ، وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر (ثيابُ سندس خضر واستبرق ) (٤٠ برفع دخضر، وخفض استبرق ، وقرأ ابن كثير وعاصسم (ثيبابُ سندس خضسر واستبرق ) وقرأ ابن كثير وعاصسم (ثيبابُ سندس خضسر وبغير تنوين ، قال أبو جعفر : القراءة الأولى حسنة متصل الرفع بمعضه وقطعت الألف بسمض فخضر نعت للياب واستبرق معطوف عليها : وانصرف لأنه نكرة وقطعت الألف المناب واستبرق معطوف عليها : وانصرف لأنه نكرة وقي أبها نَهْ مَن سُندُساً بحَضْم ، وفي ذلك بُهْ ثُولَة الثانية على أن من قرأ بها نَهْ تَ سُندُساً بحَضْم ، وفي ذلك بُهْ ثُولًا المألف المألف الله أن ذلك على النه بخس والجنس يُؤدي عن الجميع كقولك (٢٩٤) : سُندس أي وثياب واستبرق على سندس أي وثياب واستبرق على سندس أي وثياب واستبرق على سندس أي وثياب

<sup>(23)</sup> معانى الفراء ٣/٢١٩ ٠

<sup>(</sup>٤٤) برفعهما • انظرُ التيسير للداني ٢١٨ •

<sup>(20</sup>\_20) في أ العبارة « برفع واستبرق يخفض خضر ورفع استبرق » وهي غير واضحة فأثبت ما في ب ، د ، هـ وهي موافقة للشـرح رسم ا .

انظر التيسير ۲۱۸ ، البحر ۳۹۹/۸ .

<sup>(</sup>٤٦) ب، د: الله

<sup>(</sup>٤٧) ب، د: أيضا

<sup>(</sup>٤٨) ب، د : وقولك ٠

استبرق (٤٩ ، والقراءة الثالثة حسنة أيضاً جعله • خضر ، نعتاً للثياب ، وهو الوجه البين الحسن ، وخفض استبرق ٩٠٠ نسقاً على سندس أيضاً ٠ والقراءة الرابعة خفض َ فيها خضر على أنها نعت لسندس كما مر ورفع واستبرق لأنه عطف على ثياب ٬ وقراءة ابن محيصن عند كل من ذكـر القراءات ممن علمناه من أهل العربية لَحن ٤ كأنه منع استبرق مسن الصرف وهو نكرة ، ولا يخلو منعه اياه من احدى وجهين : اما أن يكون منعه من الصرف لأنه أعجمي ٬ واما أن يكون ذلك لأنه على وزن الفعل ، والعَجَمَى ﴿ ۚ \* أَ وَمَا كَانِ عَلَى وَزَنَ الفَّمَلِ يَنْصِرُفَانَ فِي النَّكُرَة ﴾ وأيضاً فانه و َصَلَّ الألف، وذلك خطأ عند الخليل وسيبويه لسما ذكرنا ونصب « استسرق » وان (۱° كان هذا يتهيّيا °) أن يُحتَال َ في نصبه فهذا ما فيه مما قد ذكر بعضه • قال أبو جعفر : ولو احيتيل َ فيه فقيل<sup>(٢٥٢</sup> : هو فعل ٌ ماض أي وبَـرق َ هذا الجمع لكان ذلك عندى شيئًا يُعِــوز وان كُنت ُ لا أعلم أَحَداً ذكره ( وحلُّوا أَساو ر َ مِن ْ فِضَّة ي ) وقد طُعَن َ في هذا بعض الملحدين • اما لجهله باللغة واما لقصده الكفر اجتراء (٥٣) على الله عز وجل وأخذ شيء من حطام الدنيا وذلك ان الجنة لا بيع فيهسا ولا شراء ولا منى لـطعـنه لقلة(٤٠) قيمة الفضة ، ولأن(٥٥) هذا لايحسن للرجال فَجَهـل َ معنى التفسير لأن في التفسير أن هذا يكون(٥٩) لأزواجهن٬

<sup>(</sup>٤٩\_٤٩) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٥٠) ب، د : والأعجبي 🖖

<sup>(</sup>٥١-٥١) ب، د : فأن كان قد تهيا ٠

<sup>(</sup>٥٢) في أ : « لقيل ، وما أثبته من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٥٣) في أ « افتراه ، فأثبت ما في ب ، د ، ه ، لأنه أقرب ·

<sup>(</sup>٥٤) ب، د: بقلـة ٠

<sup>(</sup>٥٥) ب، د: وبأن ٠

<sup>(</sup>٥٦) في ب ، د د لا يكون ، تصحيف ٠

ونو كان لهم ما دَفَع (٥٠) حُسنَهُ ، وقد طَعَنَ في الاستبرق ولم يدر معناه أو دراه وتعَمد (٥٠) الكفر • والاستبرق عند العرب ما كلان متيناً وغَلَظ في نفسه /٥٠٥/ب لا غَلُظ (٥٠) خيوطه • قال (٢٠ أبسو جعفر : فقد ذكرنا ٢٠ أن هذا الاستبرق يكون فوق حجالهم ( وستقاهم ر بَنهُم شَر اباً طَهُوراً ) أي طاهراً من الأقذاء والأدناس والاوساخ • إن هذا كان لكم جزاء • [٢٢] ويجوز رفع جزاء على خبر « إن " وتكون « كان » ملغاة ( وكان سعيكم مشكنوراً ) خبر « كان » ولو كان مرفوعا جاز أن يكون اسم كان فيها مضمراً ولا تلغى اذا كانت مبتدأة لأن الكلام مَبني عليها •

# انًا نَحن ُ نَزَلنا عَلَيكَ القُرْآنَ •• [٢٣]

يكون « نحن » في موضع نصب صفة (٦١ لاسم إن َ ويجبوز أن تكون فاصلة (٦١ لا موضع لها ) ويجوز أن يكون في موضع رفع بالأبتداء والخبر « نَـزَـّ لنـَا » ( تَـنــزِيلا ً ) مصدر جيىء به للتوكيد ٠

فاصر و لحكم رَبِتُك مَ • [٢٤] أى اصب على أذاهم وكان السب في نزول هذا على ما ذكر قتادة أن أبا جهل قال: لئن رَ أَيتُ محمداً صلى الله عليه يصلى لأَطَأَن عنقه (ولا تُطع منهم آثِماً أو

<sup>(</sup>٥٧) ب، د : رفع ٠

<sup>(</sup>٥٨) ب ، د : وتعجل ·

<sup>(</sup>٥٩) ب، د: لاغلظت

<sup>(</sup>٦٠\_٦٠) في ب ، د « وأيضا فقد ذكرت » ٠

<sup>(</sup>۲۱-۱۱) ساقط من ب ، د ٠

كَفُوراً ) قال الفسراء (۱۲ هـ وأو » بمنزلسة ولا » أى لا تنطيع ° من أثم (۱۳ ولا كافر • قال أبو جعفر ۱۰ و «أو » تكون في الاستفهام والمجازاة والنفى بمنزلة ولا » • قال أبو جعفر : ويجوز أن يكون المعنى لا تنطيعن من أثم وكفر بوجه فتكون قريبة المعنى من الواو • قال أبو جعفر : فالقول الأول صواب على قول سيبويه ، والثاني خطأ لا يكون وأو » بمعنى الواو لأنك إذا قلت : لا تكلم واحداً منهما لأنك إذا قلت : لا تكلم المأمور واحداً منهما لم يكن عاصياً أمره ، وأو » إذا كلم واحداً منهما كان عاصياً أمره ، وأو » إذا كلم واحداً منهما كان عاصياً أمره ، وأد » إذا كلم واحداً منهما كان عاصياً أمره ، وكذا الآية لا يجوز أن يطاع (١٠٤ الآثم ولا الكفور •

# واذكُر ِ اسمَ رَبُّكُ بِكُونَ ۖ وأُصِيلاً [٢٥]

« بكرة » يكون معرفة فلا ينصرف ويكون نكرة فينصرف • فهى ههنا نكرة فلذلك صرفت لأن بعدها « وأصيلا » وهو (٢٥٠ نكرة ولا تكون معرفة الا أن تدخل فيه الألف واللام •

وَ مَنِ َ اللَّيْلِ فِاسْجُدُ ۚ لَهُ \* • • [٢٦]

التقدير فاسجد له من الليل ( وسَبَحْهُ لَيلاً طُو يلاً ) قبل : هو

<sup>(</sup>٦٢). معانى الفراء ٣/٢١٩٠

<sup>(</sup>٦٣–٦٣) في ب ، ج ، د « اثم وكفر قال » ·

<sup>(</sup>٦٤) في بُ ، د و انقطاع ، تحريف ٠

<sup>(</sup>٦٥) ب، د: وهي ٠

منسوخ بمزوال فرض صلاة الليمل (<sup>٦٦)</sup> ، وقيل : هو على <sup>٦٧</sup> النسدب. وفيل <sup>٦٧)</sup> : هو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم •

إِنْ هَوَلاء يُحبُّونَ العَاجِلَة ٢٧]

أى يحبون خير الدنيا ( و يَهذُرُونَ و رَاءَ هُمَ " يَومَساً تَقْيِلاً ) قال سفيان : يعنى الآخرة • قال أبو جعفر : وقيل : وراء بِمعنى قُدْام ومن يَمنع من الأضداد يجيز هذا لأن وراء مشتق من توارى فهو يقعم لمنا بين يديك وما خلفك • وقيل : التقدير ويذرون ورامهم عَمل يَوم تقيل (٢٨٠) أي لا يعملون للآخرة •

نَحن خَلَقنَاهُم وشَدَد ثنًا أُسرهُم \* ٠٠ [٢٨]

عن أبى هريرة قال: المَفَاصِلُ ، وقال ابن (٢٩) زيد: القوة ، وقيل: هو موضع الحديث ، ومن أحسن ما قيل فيه قول ابن عباس ومجاهد وقتادة قالوا: أسرهم خَلَقْهَهُمْ ، قال أبو جعفر: يكون من قولهم: ما أحسن أسر هذا الرجل أي خَلقَهُ ومن هذا أخَذَهُ الله السر و أي بجملته وخلقته لم يبق منه شيئًا ( واذا شئنًا بدّلنًا أمثالهمُمْ تَبديلاً ) قال ابن ( " ) زيد يعنى بنى (٢١) آدم الذين خالفوا طاعنة الله جل وعن وأمثالهم من بنى آدم أيضا ،

<sup>(</sup>٦٦) ب ، د : الصلاة في الليل ،

<sup>(</sup>٦٧-٦٧) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٦٨) ب ، د : القيامة ٠

<sup>(</sup>٦٩) في ب، ده أبو زيد،

<sup>(</sup>٧٠) في ب، د « أَبُو زَيْد ۽ ٠

<sup>(</sup>۷۱) ب د د ابن ، تصحیف ۰

إن هذه تَذَكِرَةٌ •• [٢٩]

قيل: أى هذه الأمثال' والقصص' ( فَمَنَ ْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبَّهِ سِيلاً ) أى فمن شاء اتخذ الى رضاء ربه طريقا بطاعـة الله عــز وجــل والانتهاء عن معاصيه •

وما تَشَاؤُنُ ٥٠ [٣٠]

اتخاذ السبيل الا بأذن يشها الله ذلك لأن/٣٠٦/أ المشيئة اليه وحُدْ فَت الباء فصارت «أن» في موضع نصب ومن النحويين من يقول:
مي في موضع خفض • ( ان الله كان عليماً ) أي بما يشاء أن يتخذ الى رضاه طريقا (حكيماً) في تدبيره و لا يقدر أحد أن يخرج عنه •

يُدخِلُ من يَشَاءُ في رَحمتِهِ • • [٢١]

أي بأن يوفقه للتوبة فيتوب فيدخل الجنة ( والظاً لمين أعَدا لهم عَدَاباً أليماً ) نصب الظالمين عند سيبويه باضمار فعل يفسره ما بعده أي وينُعدَ بن الظالمين و وأما الكوفيون فقالوا : ننصبت لأن الواو ظسرف للفعل أي ظرف لأعدا وقال أبو جعفر : وهذا يحتاج الى أن يبيتن ما الناصب ، وقد زاد الفراء (٤٠٠) في هذا اشكالا فقال : يجوز رفعه وهو مثل والشيعراء في يتبعهم الغاوون » (٥٠٠) وقال أبو جعفر : وهذا لا ينشبه المناوون » (٥٠٠) وقال أبو جعفر : وهذا لا ينشبه المناوون » (٥٠٠) وقال أبو جعفر : وهذا لا ينشبه المناوون » (٥٠٠)

<sup>(</sup>۷۲) ب، د: من ۰

<sup>(</sup>۷۳) الكتاب ۲/۲۱ .

<sup>(</sup>٧٤) معانى الفراء ٣/٢٠٠٠

<sup>(</sup>۷۵) آیــة ۲۲۶ ــ الشعراد ۰

من ذلك شيئاً الا على بُعد ، لأن قبل هذا فعلاً فاختير فيه (٢٦) النصب ليُضمر فعلاً ناصباً فيعطف ماعمل فيه الفعل على ماعمل فيه الفعسل ، والشعراء ليس يليهم فعل وانما يليهم مبتدأ وخبره ، قال جل وعسن « وأكثر كُمْ كَا ذِبُون ؟ (٧٧) وههنا يدخل من يشاء في رحمته ويجسوز

الرفع على أن يقطعه من الأول • قبال أبو حباتم حدثني الأصمعي ، قال سمعت من يقرأ ( والظاً لمُونَ أَعَداً لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ) بالرفع ، وفي قراءة عبدالله ( وللظاً للينَ أَعَداً لهم عَذَاباً أَلِيماً ) (٧٨ بتكرير اللام •

<sup>(</sup>٧٦) ما: قد قبل فيه ٠

<sup>(</sup>۷۷) آیــة ۲۲۳ ــ الشعراء ۱

<sup>«</sup>٧٨» معاني الفراء ٣/٠٠/٣ ·

# شرح اعراب سورة المرسلات بســـم الله الرحمــن الرحيــم

والمُرسكات عُرفاً [١] قال أبو جعفر: قد ذكسرنا في هذه الآيات أقوالاً و وزيد ذلك شرحا وبيانا و قرىء على محمد بن جعفر بن حقص عن يوسف ابن موسى ثنا<sup>(٢)</sup> وكيع عن سفيان عن سلمة بن كُهيل عن مسلم البطين<sup>(٣)</sup> عن أبي العبيدين عن ابن مسعود في قول الله عزوجسل و والمُرسلات عرفا » قال : الرياح ( فالعاصفات عصفاً )[٢] قال : الريح ( والناشيرات نشراً ) [٣] قال الريح و قال أبو جعفر : وقد روي عن ابن مسعود أنه قال والمرسلات، (٤) الملائكة : والقول بأنها الرياح قول ابن عباس وأبي صالح ومجاهد وقتادة و والعاصفات الرياح وذلك عن ثلائمة من أصحاب النبي صلى الله عليه على ابن أبي طالب وابن مسعود واين عباس رضي الله عنهم ووالناشرات قد روى عن ابن مسعود أنها الملائكة والرواية الاولى أنها الريح قول ابن عباس وعن ابي صالح ان والناشرات المطب والمواية الاولى أنها الريح قول ابن عباس وعن ابي صالح ان والناشرات والمطب و المطب و الناشرات والمطب و المناس و عن ابي صالح ان والناشرات و المطب و المناس و عن ابي صالح ان والناشرات و المطب و المناس و عن ابي صالح ان والناشرات و المطب و المناس و عن ابي صالح ان والناشرات و المناس و عن ابي صالح ان و الناشرات و المناس و عن ابي صالح ان و الناشرات و المناس و عن ابي صالح ان و الناشرات و المناس و عن ابي صالح ان و الناشرات و المناس و عن ابي صالح ان و الناشرات و المناس و المناس و عن ابي صالح ان و الناشرات و المناس و عن ابي صالح ان و الناشرات و المناس و عن ابي صالح ان و الناشر و المناس و عن ابي صالح ان و الناشر و المناس و المناس

<sup>(</sup>۱) في ب ، د : اعراب المرسلات .

<sup>(</sup>٢) ب، د، ه : قال حدثنا ٠

<sup>(</sup>٣) في ب و النظر ، تصحيف .

 <sup>(</sup>٤) في هـ زيادة « قال » \*

فالفارقات فَرقاً [٤] عن ابن مسعود وابن عباس أنها الملائكة ، وروى سعيد عن قتادة وفالفارقات فرقاً، قال القرآن فركَق بين الحق والباطل ، والتقدير على هذا فالآيات الفارقات .

### فالمُلقيات ذكراً [٥]

عن ابن مسعود وابن عباس قالا : الملائكة • قال تتادة : الملائكة تملقي الذكر الى الانبياء عليهم السلام ، وعن أبي صالح في بعض هذه ، قبال الانبياء • قال أبو جعفر : قد ذكرنا ان الصفة في هذا أ قيمت مقام الموصوف فلهذا وقع الاختلاف فاذا (٥) كان التقدير ورب المرسلات فالمعنى واحد والقسم بالله جل وعيز ، واذا زدنا هذا شرحاً قلنا قد ذكرنا ماقيل (١) انها الرياح وانها الملائكة وانها الرسل عليهم السلام ولم (٧) نجد حجة قاطعة تحكم لأحد هذه (٨) الأقوال فوجب أن يرد د الى عموم الظاهر فيكسون علما لهذه الأشياء كلها • «عرفاً منصوب على الحال اذ كان معناه متنابعة واذا كان معناه والملائكة /٣٠٩/ب المرسلات بالعرف أي بأمر الله جل وعز وطاعته وكتبه ، فالتقدير بالعرف فحذف الباء فتعدى الفعل ، كما أنشسد سيبويه :

٥١٦ أمر تُكَ الخير َ فافعلَ \* ما أ ْ مرت َ بِهِ فقد تركتُك َ ذا مسال َ وذا تكشك ِ (<sup>٩)</sup>

<sup>(</sup>٥) ب د د ه : واذا ٠

<sup>(</sup>٦) ب، د: قبل ٠

<sup>(</sup>٧) هـ : ولن ٠

<sup>(</sup>۸) ب، د: بهنم ۰

<sup>(</sup>٩) مر الشاهد ٥١

وعصفاً، و «نشراً» و(فرقاً) مصادر تفید التوکید (فالملقیات ِ ذکراً) مفعول به .

عُذُراً أو نُذراً [7] قراءة أبي عمرو والأعمش وحمزة والكسائي، وقرأ أهل الحرمين وابن عامر وعاصم (عُذُراً) باسكان الذال (أو نُذُراً) بضم الذال ويروى عن زيد بن ثابت والحسن (عُذُراً أو نُذُراً) بضم الذالين فاسكانهما جَميعاً على أنهما مصدران كما تقول: شكرتُهُ شُكراً ويجوز أن يكون الأصل فيهما الضم فحند فت الضمة استثقالاً لها ، وضمهما جميعاً على أنهما جمسع عذير ونذير ، ويجوز أن يكون مصدرين مثل شَهَكَتُهُ شُهُلاً ، وعَذِير ونذير ، ويجوز أن يكون مصدرين مثل شَهَكاتُهُ شُهُلاً ، وعَذِير ونذير ، ويجوز أن يكون مصدرين مثل شَهَكَتُهُ شُهُلاً ، وعَذِير ونذير ، ويجوز أن يكونا اللها ،

٥١٧ أ ريد عبر الم من ويريد قتلي
 عَذير ك من خَليلك من ممر ادر (١١)
 أي اعذارك وكما قال (١٢):

٥١٨ فَذَ يَرَ الحَيِّ مِنْ عَدُوانَ كَانُوا حَيَّةَ الْأَرْضِ (١٣) قَالَ أَبُو جَعْدِ : هَكَذَا يُنشَدُ هَذَانَ البِيّانَ بالنصب(١٤ ، وأنشد سيبويه ١٠٤:

<sup>(</sup>۱۰) معانى الفراء ٣/٢٢٢ ٠

<sup>(</sup>۱۱) الشاهد لعمرو بن معد يكرب الزبيدى ١٠ انظر : ديوانه ٦٥ « أريد حياته ٢٠ » ، الكتاب ١/ ١٣٩ ، شرح الشواهد للشنتمرى ١/ ١٣٩ ، « ويقال انه يعنى ابن أبى طالب في ابن ملجم » ٠

<sup>(</sup>۱۲) في ب ز د زيادة « الآخر ، °

<sup>(</sup>۱۳) الشاهد لذى الاصبع العدواني انظر: الكتاب ١/١٣٩ ، الأصمعيات ١٣٥/ (له ترجمة) ، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١٩ ، شرح الشواهد للسنتمرى ١/١٣٩ ، اللسان (عنر) .

<sup>(</sup>۱۶\_۱٤) في ب ، د « بالنصب فامآ » ·

أي عذيرك من هذا

انتَّما تُوعَدُونَ لو اَقعَ [٧] أي من البعث والحساب والمجازاة • وهذا جواب القسم و «ما» ههنا بمعنى الذي مفصولة من «إنّ» ، ولا يجوز أن تكون ههنا فاصلة و «لا» زائدة ألا ترى ان في خبرها(١٦٠ اللام المؤكدة لخبر ان وحُدُ فت الهاء لطول الاسم ، والتقدير ان الذي توعدونسه لواقع (١٠٠ من الحساب والثواب والعقاب •

# فاذا النُّجُومُ طُمِسَتُ [٨]

ر نعت النجوم باضمار فعل مثل هذا ؟ لأن اذا ههنا بمنزلة حروف المجازاة فان قال قائل : قد قال سيبويه (۱۸) في قول الله جل وعز « وان تُصيبهم سيّئة ما قدمت أيديهم اذا هم يقنطُون ، (۱۹) «اذا، جلواب بمنزلة الفاء ، وانما صارت جواباً بمنزلة الفاء لأنها لا يبتدأ بها كما لايبتدأ بالفاء وقد ابتدىء بها ههنا ، وأنت تقول : اذا قدمت (۲۰) قدمت مبتدأ و قال أبو جعفر : فلمأعلم أحداً (۲۱) غلط سيبويه في هذا ، والحجة له أن «اذا، كانت

<sup>(</sup>١٥) استشهد به غير منسوب في الكتاب ١٩٨١ ، شرح الشواهد للشنتمرى ١٩٥٨ ٠

<sup>(</sup>١٦) في هـ « آخرها » تحريف ·

<sup>(</sup>۱۷) في ب، د زيادة «أي » ٠

<sup>(</sup>۱۸) الکتاب ۱/۳۵۰ ۰

<sup>(</sup>١٩) آيـة ٣٦ ـ الروم ٠

<sup>(</sup>۲۰) ب، د: قلت ۰

<sup>(</sup>۲۱) في ب ، د « فلم نعلم أحد ، تحريف ٠

المفاجأة لم يُبتَدأ بها نحو قوله (٢٢) « اذا هم يقنطون » واذا كانت بمعنى المجازاة ابتدى عبها ولكن قد عورض سيبويه بأن الفاء تدخل عليها فكيف تكون عوضا منها ؟ فالجواب أنها انما تدخل توكيداً ، وجواب « فسساذا النجوم في طيبست " » « ويل يومئذ للمكذبين » وقيل الفاء محذوفة ، وقيل الجواب محذوف •

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ( واذا الرئسل أ أُقتَتَتْ )[1] يهمزة وتشديد القاف ، وقرأ (٢٣ عيسى بن عمر النحوي وخالد بن الياس (أ قتَتَتْ) (٢٠٠ بهمزة وتخفيف القاف ، وقرأ (٢٣ أبو عمرو (و قتتَتْ) (٢٠٠ بواو وتشديد القاف ، وقرأ الحسسن وأبو جعفسر (و قتتَتْ) (٢٦٠ بواو وتخفيف القاف ، قال أبو جعفر : الأصل فيها (٢٧ الواو لأنه مشتق من وتخفيف القاف ، قال أبو جعفر : الأصل فيها (٢٧ الواو لأنه مشتق من الوقت قال جل وعز « كانت على المنو من كتابا موقوتاً ، (٢٨ فهذا من و قتتَت مخففة الا أن الواو تستثقل فيها الضمة فتبدل فيها همزة ، وقد دكر سيبويه اللغتين و قتتَت وأنقتَت فلم يقد م احداهما على الأخرى فاذا كانتا فصيحتين فالاولى اتباع السواد ،

لأي يوم أجلَت [١٧] لِيوم الفَصْل [١٣]

قيل : حذف الفعل الذي تتعلق به اللام والتمام<sup>(٢٩)</sup> لأي يوم أ'جّلت°

<sup>(</sup>۲۲) ب، : قول الله سبحانه ·

۲۳\_۲۳) ساقط من ب، د ۰

<sup>(</sup>٢٤) انظر البحر ٨/ ٤٠٥ ، تفسير القرطبي ١٥٦/١٩٠٠

<sup>(</sup>۲۵) التيسير ۲۱۸ .

 <sup>(</sup>۲٦) وهي أيضًا قراءة أبي جعفر المدنى · معانى الفراء ٢٢٢/٣ ·

<sup>(</sup>۲۷) ب، د: فيه ٠

<sup>(</sup>۲۸) آیــة ۱۰۳ ــ النساء ۰

<sup>«</sup>۲۹). في ها زيادة «عندهم » ٠

ئم أُنْصَمِيرَ َ فَعَلَ أُنْجَلَتَ لِيومَ الفَصَلَ ﴾ [وقيل : ليوم الفصل بدل وأعدت (٣٠) الملام مثل « لِلْبِيُوتِيهِيم ْ سقفاً من فضة ٍ ، وقيل : اللام بمعنى الى •

وما أدراك ما يوم الفصل ](٣١) «ماء الأولى والثانيسة في موضع/٣٠٧أ رفع بالابتداء ٠

و َيل ْ يومَنَذ ِ لِلمُكذِّبينَ [10] أي الذين يكذبون بيوم القيامة وما فسه •

# كذَلِكَ نَفْعَلَ بِالنَّجِيرِمِينَ [١٨]

أي كذلك (٣٣) سُنتي فيمن أقام على الأجرام أن أهلكه باجرامه • و يل " يَومئذ لِللْمكذ بِين [١٩] أي لمن كذب بما أخبر الله جل وعز وبقدرته على ما يشاء •

<sup>(</sup>۳۰) هـ: وأعيدت ٠

<sup>(</sup>٣١) ما بين القوسين زيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۳۲) الزيادة من ب ، د ، ه .

<sup>(</sup>۳۳) هم : کذا ٠

# أَلَمْ نَخْلِقْكُمْ مِن مَاءٍ مَّهِينِ [٢٠]

ويجوز ادغام القاف في الكاف وعن ابن عباس « مهين » ضعيف • وقرآ أبو عمرو وعاصم والأعمش وحمزة ( فَقَدَرَنَا) [٢٣] مخففة ، وقسرا أبو جعفر وشيبة ونافع والكسمائي (فقد ّرنا) مشددة والأشبه التخفيف ؛ لأن بعده (فنيعم القاد ر'ون) وليس بعده المقيد رون على أن القسراءة بالتشديد حسنة ؛ لأنه قد حكى أنهما لغتان بمعنى واحد • يقال : قدر (٤٣) وقد قال : « نبحن قدر را بينكم الموت » (٣٥) ولا ينكران تأتي لغتان بمعنى واحد في موضع واحد ، قال : « فَمَهَلُ الكافرين أمها مها هُمُ وويداً » (٣٦) وقال الشاعر :

٥٢٥ وأ نكر تنبي وما كان الذي نكبر ت مون الحواد في الا السبب والصلما (٣٧)

وقد قيل: معنى فَقَدَرنا النطفة والعلقة والمضغة ، وقال الضحاك: فَقَدَرنا فملكنا ( فَنَهُ م القادرون نحن • فملكنا ( فَنَهُ م القادرون نحن • والتقدير فنعم القادرون نحن • وكيل أيومئذ لَهُ مُكِدَّيِنَ [٢٤] بقدرة الله جل وعنز على هذه الاشباء وغيرها •

أَلَم نَجعَل الأرضُ كِفَاتًا [٢٥]

<sup>(</sup>٣٤\_٣٤) في ب ، د « قُنْدَّرَ الله عز وجل وقنَدُّرَ » ·

<sup>(</sup>٢٥) آية ٦٠ - الواقعة ٠

<sup>(</sup>٣٦) آية ١٧ ـ الطارق ٠

<sup>(</sup>۳۷) من الشاهد ۲۱۸ ۰

يقال: كفته اذا جَسَمُه (٣٨٠) وأحرزه فالأرض تجمع الناس على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتاً • واشتاق هذا من الكِثْفَتة وهي وعـــاء الشيء وكذا الكفتة (٣٩٠) •

أَحَياءً وأَمَـواتاً [٢٦] نصب على الحال أي نكفتُهُم في هذه الحال ، ويجوز أن يكون منصوباً بوقوع الفعل عليه أي تكفِق الأحياء والأمــوات •

# وجَعَلَنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتَ •• [٢٧]

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول جبالاً مُشر فات ، قال : و ( ماء فراتاً ) عذباً وروى عنه عكرمة ، ماء فراتاً ، سيحان وجيحان والفرات والنيل ، قال : وكل ماء عذب في الدنيا فمن هذه الأنهار الأربعة ، والفرات والنيل ، قال : وكل ماء عذب في الدنيا فمن هذه الأنهار الأربعة ، وأيل يَومئذ للمكيذ بين [٢٨] المطلقوا الى ما كُنتُم بيه بيه تُكنذ بُون [٢٨]

أي يقال لهم ، وزعم يعقبوب الحضرمي أن بعض القسراء قسراً ( انبطَلقُوا ) ( فنه فقت اللام على أنه فعل ماضي ، وأما الأولى فكسم يَختَكف فيهسا •

لا ظَـكَــِيل مِ • • [٣١] نعت لظل أي غير ظليل من الحر ولا يقى لهب النــــــار •

انتها تَرمِّي بِشَمْرَ رَ • • [٢٢] لغة أهل الحجاز كما قال :

<sup>(</sup>٣٨) في هو زيادة « وأخره » •

<sup>(</sup>٣٩) كذا في الأصول وجاء في اللسان : كيفت وكلَّفت يقال للقدر الصغير •

<sup>(</sup>٤٠) هي قراءة يعقوب بن اسحاق ٠ انظُر مختصر ابن خالويه ١٦٧ ٠

# ٥٢١ وَتُوقَد نارُكُم شَرَرَا وَيُثْرِفَعَ لكم في كيل مَجمعة إليواهُ ( أَ

ولغة بني تميم شَرَار ، ﴿ كَالْقَصْرِ ﴾ يقرأ على ثلاثة أوجه ؟ ﴿ رِ... العامة (كالقَاصْرِ)، وعن ابن عباس وجماعة من أصحابه (كالقَصَرِ) بفتح الصاد ، وعن سعيد بن جبـير روايتان في احداهما ( كالقـَصْـــر ِ ) والأخرى (كالقصّر )كما قرىء على ابراهيم ابن موسى عن اسماعيل بن اسحاق قال(٤٢) نصر بن على قال ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عسن الحسن أنها ترمي بشرر (كالقيصر ) بكسر القاف • قال نصر : وحدثنا أبي ثنا يونس عن الحسن «بشرر كالقَصَر » قال : أصول النخل • قال أبو جعفر : والقَصْر بفتح القاف واسكان الصــاد في مضــاه /٣٠٧/ب قولان . روى على ابن أبي طلحة عن ابن عباس « كالقصر » قال : يقول : كَالْقَـكُورُ العظيم وكذا قال محمد بن كعب هو القصر من القصور • وقال أبو عبيد عن حجاج عن هارون قال : القصر- الخُسْنَبُ الحِنَرُ لُ مُسَال جَمْرة وجَمْر وتَمْرة وتَمْر (٤٣) • قال أبو جعفر : وأُصح من هذا عن الحسن كما قرىء على ابراهيم بن موسى عن اسماعيل عن نصر قال ثنا يزيد ثنا يونس عن الحسن قال : « كَالْقُصّْر ، واحد القصور • قال أبو جعفر : فهذا قول يُسَنُّ والعرب تشبه الناقة والجمل بالقصمر كما قال:

<sup>(</sup>٤١) الشاهد لزهير بن أبي سلمي ١٠ انظر : شرح ديوانه ٨٥ ، ديسوان الفضليات ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤٢) في ب ، د زيادة « حدثنا » °

# ٥٢٧ كَأْنَهَا بُرجُ رَومِيٌّ يُشْبَيَدُهُ ۗ

بان بجصّ وآجُر ً وأَحجَار (المُ أَنْ

فأما القصر فقال مجاهد وقتادة : هو أصول النخل ، وروى بجدالرحمن بن عابس عن ابن عباس قال : القصر الخشبة تكون ثلاثة أذرع أو أكثر ودون ذلك ، قال أبو جعفر : وهذا أصح ما قبل فيه ومنه قبل : قصار "لأنه ذلك ، قال أبو جعفر : وهذا أصح ما قبل فيه ومنه قبل : قصار "لأنه يعمل بمئل هذا الخشب (" في ) والقصر بهذا المعنى يكون جمع قصرة وقد سمع من العرب حاجة "وحوج " ويجوز أن يكون جمع قصرة وقد سمع حكقة وحكت فقال (" في : الشرر جماعة والقصر واحد فكيف شبهت به ؟ الجواب أن يكون واحداً يدل على جمع أو جمع قصرة أو يراد به الفعل أي كعظيم القصر وتكلم الفراء (" في أن الأولى أن يقرأ من منفر " » واحتج بقراءة القسراء « يكوم يدعو الداعي الى شيء " منفر " » واحتج بقراءة القسراء « يكوم يدعو الداعي الى شيء نكر « كالقصر الكاف فقال : فقسد نكر " مناسكان الكاف فقال : فقسد أجمع القراء على تحريك الأولى واسكان الثانية قال أبو جعفر : وهذا أجمع قد قرأ عبدالله بن كثير « يوم يدعو الداعي الى شيء نكر المسكان الكاف وهذا الذي جاء به من اتفاق الآيات لا يستب ولا ينقاس ،

<sup>(</sup>٤٤) الشاهد للاخطل التغلبي · انظر : ديوانه ٧٦ د لز بجس · · ، · ، تفسير الثيري ١٠/١٩ ·

رده) ب ، د : هذه الخشبة ·

<sup>(</sup>٤٦) ب، د: ويقال

<sup>(</sup>٤٧) معانى الفراء ٣/٤٤٠٠

<sup>(</sup>٤٨) آيـة ٦ ـ القمر ٠

<sup>(</sup>٤٩) آية ٨ ـ الطلاق ٠

# كأنه ' جيمالات صُفْر [٣٣]

قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم ، وقرأ يحيى بن والم والأعمش بن عيسى وطلحة وحمزة والكسائي (كأنه جماله 'صفر") "وعن ابن عيسى وطلحة وحمزة والكسائي (كأنه جماله 'صفر") "وعن ابن عياس (جمالات" صفر) "فراه بضم الجيم فالقراءة الاولى تكون جمسع جمال أو جمالة وجمالة جمع جمع جمع جمل كحكجر وحجبارة ، وجمالات "قيوز أن يكون بمعنى جمال كما يقال "ف" : رخسل ور خال "وظير" وظيوار والتاء لتأنيث الجماعة الا أن أهل التفسسيد يقولون : هي حبال السفن منهم ابن عباس وسعيد بن جبير إلا أن علي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس و قال : قبطع النحاس ويجوز أن يكون مشتقاً من الشيء المجمل "فال : قبطع النحاس ويجوز أن يكون مشتقاً من الشيء المجمل المنه والمحمل المنه المجمل المنه المنه المجمل المنه المنه المجمل المنه المنه

### هذا يَوم لا يَنبطُقون َ [٣٥]

مبتدأ وخبره وزعم الفراء (٣٥) أن القراء اجتمعت على رفع يوم و قال أبو جعفر : وهذا قريب مما تقدم و روى عن الأعسرج والأعمش أنهما قرأ (هذا يكوم لا ينطقون ) بالنصب وفي نصه قولان : أحدهما أنه ظسرف أي هذا الذي ذكرنا في هذا اليوم والقول الآخر ذكره الفراء يكون و يوم ، منياً و هذا خطأ عند الخليل وسيبويه (٥٥)

<sup>(</sup>۵۰) التيسار ۲۱۸ ·

<sup>(</sup>٥١) معانى الفراء ٣/٥١)

<sup>(</sup>٥٢-٥٢) في هـ العبارة « وجمعك جمال على جمالات كجمعك بيوت على بيوتات وهو جمع الجمع وجمالات يجوز أن تكون بمعنى جمال كما نقال » •

<sup>(</sup>۵۳) معانی الفراء ۳/۲۲۵ ·

<sup>(</sup>٥٤) ب ، د : أجمعت ٠

<sup>(</sup>٥٥) انظر الكتاب ١/٣٦٩، ٤٦٠.

لا تُبنَى الظروف عندهما مع الفعل المستقبل ؟ لأنه مُعَرَب وانما يُبنى مع الماضي ، كما قال :

٥٢٣ على حين عَاتَبَت المَشيب على البِصبا (٥٦)

و لا يُؤذَنُ لهُم فيَعتذرونَ [٣٦]

عطف ٬ وزعم الفراء(٬ ۵۰ أنه اختير فيه الرفع لتتفق الآيات .

هذا يوم الفصل • • [٣٨]

مبتدأ وخبره (جَمَعَنَاكُمْ والأَولِينَ ) نسق على الكاف والميم • فان كانَ لكُمْ كيدْ فيكيدون [٣٩] حُدْفَت الياء لأن النون صارت عوضاً منها لأنها مكسورة وهو (٨٠٠ رأس آية •

اِن المُسَقِينَ في ظلال وعُيهُون [٤٦] ومن كسر العين كره الضمة /٣٠٨/ مع الياء •

وَهَ وَاكَهُ مَمِمّا يَشَتَهُونَ [٤٢] الأصل يشتهونه حُدْ فِت الهاء الاسم. كُنُوا واشر بُوا هِنِيثاً بِما كُنْتُم تَعَمَّلُون [٤٣] أي يقال لهم هذا. إِنَّا كَلَدُّ لِيكَ نَجِزِي المُحِسِنِينَ [٤٤] الكاف في موضع نصب أي جزاء كذلك .

و أيل " يو مَشِد لِلمكِذ "بِين [63] كُلُسوا وتَمتَّمُوا فيليسلاً • • [٤٦]

<sup>(</sup>٥٦) مر الشاهد ١٢٩٠

<sup>(</sup>٥٧) معانى الفراء ٢٢٦/٣ .

<sup>(</sup>۵۸) ب ، د : وهي ٠

متصل بما يليه أي قيل للمذكبين « كلوا وتمتموا قليلا » أي وقت قليلا وتمتماً قليلا •

وإذا قبيلَ لَهُمْ اركَمُوا لاَ يَسَكُمُونَ [٤٨]

قال الفراء: واذا قيل لهم صَـلـّوا ، وقال غيره: كان الركوع أَ شـَـدَ ً الأشياء(<sup>٥٩)</sup> على العرب حتى أسلم بعضهم وامتنع من أن يركع •

فَسِأْيَ حَدِيثٍ بَعدَهُ يُؤْمِنُونَ [٥٠]

وقعت الباء قبل أي والاستفهام له صدر الكلام لأن حروف الخفض مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد • أكا ترى أن قولك : نَظَرَتُ الى زيد على ونظرتُ زيداً بمعنى واحد ؟ •

<sup>(</sup>٥٩) ب، د : شيء ٠

# شرح اعراب سورة عم يتساءلون بسيم الله الرحمين الرحيم عم يتساءلون (١)

الأصل و عن ما ، حذفت الألف فرقاً بين الاستفهام والمخبر ؟ لان المعنى عـن أي شيء يتســاءلون ، وحكى الفــراء : أن المعنى لأي شــي-يَساءلون عن النبأ العظيم ، وحذف لدلالة الكلام .

الذي هم فيه مُنختلفُونَ [٣] في موضع خفض ٠

كلا م • [٤] قيل : هو التمام أي ليس الأمر على ما زعم المشركون. من انكار البعث ( ستعلمُون )(١) تهديد لهم على قراءة الحسن التقدير قل لهم : ستعلمون • ( ثم كلا مشعلمُون ) (٢) يعلمون معطوف علي وقراءة العامة بالباء •

أَلَم مَنجعَلُ الْأَرْضَ سهاداً [٦] يكون واحداً ، ويكون جمع مهده والجبالَ أَوْتَاداً [٧] معطوف عليه جمع وتد ومن أدغم قال و َدَ ٠ ولا يجوز الادغام في الجميع لأن الألف قد فصلت بين الحرفين •

معانى الفراء ٣/٢٢٧ . (1)

في هـــ و سوف تعلمون ۽ تحريف ٠ **(Y)** 

وخَلَقناكُم أَ زَواجاً [٨] صب على الحال أَى أَصنافا أَى ذَكُوراً ﴿

وَ جَعَلْنَا نَومَكُمْ سُبُاتاً [٩] مفعولان وكذا ( وجَعَلْنَا الليـلَ لِـاسـاً ) [١٠] أى يغشـيكم ويغطيكم كالثيـاب أى فعلنا هــذا لتناموا فيه وتسكنوا(٣) كما قال قتادة : لباسا سكنا ٠

وجَعَلَنَا النهارَ مَعَاشاً [١١] أي ذا معاش أى جملناه مضيئاً ليعيشوا فيه ويتصر فوا كما قال مجاهد : معشا تصرفون (٤) فيه وتبتغون من فضل الله جل وعز ٠

وبَنَيْنَا فَوقَكُمْ سَبِعاً شِدَاداً [١٧] حذفت الهاء لأن اللغة الفصيحة تأنيث السماء « شدادا » جمع شَديدة ولا تُجمَعُ على فُعُلاء استثقالاً المتضعيف •

وجَعَلنَا سـرَ اجاً [١٣]

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ( و َ هـّـاجاً ) أي مُضيِئاً •

وأَ نَز لَنّا مِنَ الْمُعَصِر آتِ • • [١٤] قال أبو جعفر : قد ذكرنا قولين لأهل التفسير : ان المعصرات الرياح والسحاب وأولاهما أن يكون السحاب لقوله جل وعز « من المُعَصِر آت ، ولم يقل : بالمعصرات وكما قرى على أحمد بن شعيب عن الحسين بن حُر يَّت قال : حدثنى على بن الحسين عن أبيه قل : حدثنى الأعمش عن المنهال عن قيس بن السكن عن الحسين عن أبيه قل : حدثنى الأعمش عن المنهال عن قيس بن السكن عن

<sup>(</sup>٣) في ب، د « وسكونا ۽ تحريف ِ٠

پ ، د : تتصدقون ٠

ابن مسعود قال : يرسل الله سبحانه الرياح فتأخذ الماء (°) فتجريبه في السحاب فتدر كما تدر اللقحة • ور وي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس « ماء تجاجاً » قال يقول : منصباً وقال ابن يزيد : تجاجاً كثيرا • قال أبو جعفر : القول الأول المعروف /٣٠٨ / ب في (٧) كلام العرب يقال : ثج الماء تجوجاً إذا الصب وتبجه فلان تجا (^) إذا صبه صباً متتابعاً • وفي الحديث « أفضل الحرج " الصبح " والثبج " « (٩) فالعج رفع الصوت بالتلبية • والثبح صب دماء الهد "ى •

لنُخرج به حَبّاً ونَبَاتاً [10] فالحب كل ما كان له قشر والنبات الحثيش والكلاء ونحوهما •

وجَنَات ٠٠ [١٦] أى ثمر جنات (أكفافاً) • قال أبو جعفر : و كرنا قول من قال : هو جمع الجمع أراد أنه يقال (١٠) لَفَاء وأكف مثل حمراء وأحمر ثم تقول (١١) : ألف من كما يقال : حُمر ثم يجمع لَفا أكفافاً كما تقول : خُف وأخفاف (١٢) والقول الأول أولكي بالصواب ؟ لأن أهل التفسير قالوا : و وجنات ألفافا ، أي جميعا ، لانعلم بينهم اختلافا في ذلك فهذا جمع لف ويقال : لفيف بمعناه ، و تخلة لفاء معناه غليظة فلهذا قلنا الأول أولى بالصواب .

<sup>(</sup>٥) في ب ، د زيادة « من السماء » ·

<sup>(</sup>T) &: 1halen .

<sup>(</sup>V) ب، د: من <sup>۱</sup>

<sup>(</sup>۸) ب ز د : <del>شجه ·</del>

<sup>(</sup>۹) انظر : الترمذي ـ الحج ٤٤/٤ ، ابن ماجه باب ٦ حديث ٨٩٦ ، سنن الدارمي المناسك ٢٠/١٠ ، ٥/١٦٥ ·

<sup>(</sup>١٠) في أ « تعالى » تصحيف والتصويب من ب ، د ·

<sup>(</sup>۱۱) ب ، د : ويقال ·

<sup>(</sup>۱۲) ب ز د : فعل وأفعال ٠

ان يوم الفَصل كان مِقاتاً [١٧]

خبر دكان، ولو كان في غير القرآن جاز الرفع على الغاء كان •

يَومَ يُنفَخُ في الصُّورِ •• [١٨]

بدل (فَتَأْتُمُونَ أَفُواجاً) على الحال ؟ ويقال : فوج " وفوجة ' •

وفُتيحت السَّماءُ فكانت أبواباً [١٩]

في معناء قولان : قيل : معناه انشقت فكانت طسرقا ، وقيل : تقطَّعت فكانت قطعاً كالأبواب ثم حُدُفَت الكاف ، كما تقول : رأيت فلاناً أسداً أي كالأسد ، وكذا ( وسنُيْرَت الجيمال فكانت سَرَاباً ) [٢٠]

ان جَهَلَهُمَ كَانَتُ مِرصِاداً [٢١]

أي ترصد من عصى الله سبحانه وترك طاعته • وقال الحسس : لا يدخل أحد الجنة حتى يرد النار ومرصاد في العربية من رصدت فأنا راصد ومرصاد على التكثير • وقال «كانت» ولم يقل مرصسادة لأنه غير جار على الفعل فصار على النَّسَب •

للطَّاغينَ مَآبًا [٢٧] أي مرجعهم اليها • وآب يؤوب رَجَعَ كما قَال :

٢٤هـ وكُسُلُ فِي غيبَة يَوُوبُ وغساليبُ آلمسوت ِ لا يُتَوُوبُ (١٣٠٠

<sup>(</sup>۱۳) مر الشاهد ۳۷۹

لابشين فيها أحقاباً [٢٣] هذه قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وأبي عمرو وعاصم والكسائي وقرأ علقمة ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة (رَبَشِينَ)(١٤) بغير ألف • وقد اعترض في هذه القراءة فقيل : هي لحن لايجوز : هو حَذَر و يُرتَداً وان كان سيبويه قد أجازه وأنشد :

٥٢٥ حسنَد رَ أُمُوراً لا تَضيِرُ وآمِنَ ماليسَ مُنجِيسَهُ مِنَ الأقسدَارِ (١٠٠٥

وأنشد الفراء :

٥٢٦ أو مسحك عمل عضادة سمح يج بسيراته ندك ب لها وكذ المسوم (١٦)

الا أن سيبويه أنشده و أو مسحل شنيج " ، وقال قوم : هو لحن لأنه انما يقال : حذر " ، وكذا باب فعل لمن (١٧) كان في خلقته الحدد ، فأما اللابث (١٨) فليس من ذلك في شيء و قال أبو جعفر : أما القول الأول فغلط ولا يشبه هذا قولك : حذر " زيدا ؟ لأن أحقاباً ظرف وما لايتعدى يتعدى الى الظرف ، وأما الثاني فهو يلزم الا أنه يجسوز على بعد و

<sup>(</sup>۱٤) التيسير ۲۱۹ ٠

<sup>(</sup>۱۵) مر الشاهد ۱۲۰ ۰

<sup>(</sup>١٦) الشاهد للبيد • انظر ديوانه ١٢٥ « أو مسحل سنق • • بَسَراتها نَدَب له • • • معانى الفراء ٣٢٨/٣ « • • بسراتها • • لها » ونسبه الشنتمرى ١/٥٥ لابن أحمر ولم أجده في مجموع شعره وورد غير منسوب في الكتاب ٥٧/١ • ( المسحل : الفحل من الحمر • السمحج : الأتان الطويلة • سراته : أعلى ظهره ) •

<sup>(</sup>۱۷) ب، د ً: أي ٠

<sup>(</sup>۱۸) ب، د : لابشين ٠

والقراءة بلابثين بينة حسنة وفا حجة من احتج بلكبئين (١٩) بما رواه شعبة عن أبي اسحاق قال : في قراءة عبدالله (لكبئين) فلا حجة فيه لأن أبا اسحاق لم يلق عبدالله ولو كان اسناده متصلاً كانت فيه حجة وهذه الأنساء تؤخذ من قراءة عبدالله بما لاقوم به حجة من اسناد منقطع أو من صحف قد يكتب فيها لابئين بغير ألف فيتوهيم قارئه انه «لكبئين» وفي هذه الآية أشكال لقوله جل وعن «لابئين فيها أحقابا» وهم لا يخرجون منها و فمن أحسسن ماقيل فيها ان قتسادة قال : «لابئين فيها أحقاباً» لا انقطاع لها فعلى هذا التقدير يكون جمع الجمع وحُقبَة وحقب والمحم وحُقبة والحمم عمام ١٩٠٩ قال :

٥٢٧ وكُنتًا كندماني جُنديمة َ حِقْبَــة ً مِنَ الدهر ِ حَتَّى قيلَ لن يتَصـــد عا(٢١)

ويجوز أن يكون أحقاب جمع حقّب وقد ذكرنا ماقال أهل التفسير في معناه • فأما أهل اللغة فقولهم ان الحيقّب والحقّبة كيقسان للقليل من الدهر والكثير • قال أبو جعفر: وسمعت علي بن سليمان يقول: سألنا أبالالالم أبالالالم عن قول الله جل وعز «لابثين فيها أحقاباً» فقال: مامعنى هذا التحديد؟ ونحن اذا حددنا الشيء فقلنا: أنا أقيم عندك يوماً عكان في قوة الكلام انك لاتقيم بعد اليوم ثم لم يجبنا عنها الله مذ

<sup>(</sup>۱۹) في ب ، د « للبيتين » تصحيف ٠

<sup>(</sup>٢٠) في أ « حقبة » تحريف وما أثبته من ب ، د ، ه ·

<sup>(</sup>۲۱) الشاهد لمتمم بن نويره ۱۰نظر : شعر متمم بن نويرة ۱۱۱، ديوان المفضليات ٥٣٥ ، الكامل ١٢٣٧ ٠

<sup>(</sup>۲۲) في أ « أبو » تصحيف ·

<sup>(</sup>۲۳) في ب ، د « عنه نيفا وثلاثين » ·

ريف والاثون المحمد ونظرت فيها فوقع لي أنه يعنى به الموحسدون العصاة ثم نظرت فاذا (٢٤) بعده أنهم كانوا لا يرجون حسابا فعلمت ان دلك ليس هو الجواب قال : فالجواب عندي ان المعنى لابثين في الأرض دلك ليس هو الجواب قال : فالجواب عندي ان المعنى لابثين في الأرض أحقاباً ، فعاد الضمير على الأرض لأنه قد تقدم ذكرها والضمير في ( لا يذ وقُون فيها برداً ولا شراباً ) [٢٤] يعود على الناد لأنه قد تقدم أيضا ذكرها وقال : ولم أعرف لأبي العباس فيها جوابا ، قال أبو جعفر : فسألت أبا استحاق عنها فقال : سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول : المعنى لابثين فيها أحقاباً هذه صفتها أي يعذبون بهذا العذاب في هذه الأحقاب لايذوقون فيها الا الحكميم والفساق ويعذبون بعد هذا العذاب بأصناف من العذاب غير هذا ، وهذا جواب نظري بين ، وهو قول ابن كيسان يكون «لايذوقون» من نعت الأحقاب ، واختلف العلماء في قوله جل وعز يولى : نوما كما قال (٢٥) :

٥٢٨ بردت مراشيفها علي فصد تبي عنها وعسن قُبُلاتَها البَسرد'(٢٦)

أي النوم والنعاس وقد يكون البرد الهدو والثبات ، كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>۲٤) د: فاذا نظرت ٠

<sup>(</sup>۲۵) ب، د: قال الشاعر ٠

<sup>(</sup>۲٦) الشاهد من قصیدة نسبت لامری القیس · انظر دیوانه ۲۳۱ « · · علی فردتی · · ، » ·

# ٥٢٩ اليوم أيوم أيار د أستسمنومنه (٢٧)

وقد يكون البرد ماليس فيه شدة كما رُويَ « الصومُ في الشتاءِ الغُمنيمةُ الباردة ، (٢٨) وهي التي ليس فيها حر السُلاح • ويقال : بَسَرَ دُتُ حر هُ رَمَا قال :

# وعَطِلٌ قُلوصِي في الركاب فانها سيتبرد أكباداً وتُبكِي بواكبيا (٢٩)

وأصح هذه الأقوال القول الأول ؟ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم وانما يُحتال فيه فيقال للنوم : برد ؟ لأنه يهدي العطش > والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني الآ أن يقع دليل على غير ذلك •

الا حَميماً وغساًقاً [٢٥] قال أبو رزين وابراهيم: الغساّق ما يسيل من صديد ، وقال عبدالله بن بردة: الغساق المنتن ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، قال : الغساق الزمهرير ، قال أبو جعفر: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة لأنه يكون مايسيل من جلودهم منتناً شديد البرد

 <sup>(</sup>۲۷) ورد الشاهد غیر منسوب فی : الصحاح (برد) ، الاضداد لابن
 الأنباری ٦٥ ، تثقیف اللسان لابن مکی ٣٥٧ ، المخصص ٢٣/١٧ ،
 اللسان (برد) .

<sup>·(</sup>۲۸) ورد هذا القول للنبي ( ص ) في اللسان ( برد ) °

<sup>(</sup>٢٩) هذا البيت لمالك بن السريب فيل الأمالي للقالي ١٣٨ « وعر قلوصي في ستفلق أكبادا ، جمهرة أشعار العرب ٧٦٧ ، الخزانة ١٨/ ٣١٩ ، ونسب لجعفر بن علبة الحارثي في شرح الحماسة للمروقي ١/ ٣١٩ .

وسمعت علي ابن سليمان يقول: غساق بالتشديد أولى، لأنه يقال: غسمَقَت عينُه أي دمعت ، ففساق مثل سيَّال تكثير غاسق ، وقال غيره: من هذا قبل للبل: غاسق ، لتغطيته وهجومه (٣٠٠ كما يهجم السسيل ، وقبل الحميم مستثنى من الشراب ، والغساق مستثنى من البرد .

جزاءً ٥٠ [٢٦] مصدر دلَّ على فعله ماقبله (وفاقاً) من نعته ٠

انَّهم كَانُوا لا يَرجُونَ حِسَابًا [٢٧]

قیل<sup>۳۱۷</sup>: یرجون بمعنی یخافون ؟ لأن من رجا شیئاً یلحقه خوف من فوانه فغلب<sup>۳۲۷)</sup> احدی الخیفتین کما قال :

٥٣١ اذا لسَعَته' النَّحلُ لمْ يَرجُ لسعَهَا وَلَا اللهُ الل

وقيل : الرجاء ههنا على بابه أي لايرجون ثواب الحساب •

وكذَّ سُوا بآياتنا كذَّ بَأَ [٢٨]

مصدر ، وقد روى عن علي/٣٠٩/ب بن أبي طالب رضي الله عنــه ( وكذَّ بنوا بآياتنا كذَّباً ) (٣٤) بتخفيف الأول والثاني ، وهي رواية شاذة

<sup>(</sup>۳۰) ب ، د : ولهجومه ·

<sup>(</sup>۳۱\_۳۱) في ب ، د « قيل لا يرجون لا يخافون » .

<sup>(</sup>۳۲) ب، د: فقلبت

<sup>(</sup>٣٣) الشاهد لأبى ذويب الهذلى انظر : ديــوان الهذليين ( شــعر أبى ذويب ) ١٤٣/١ « لسعته الدبر » ، شرح أشعار الهذليين ١٤٤/١ اللسان ( رجا ) \* خالفها : دخل عليها وأخذ عسلها \*

۳٤) معانی الفراء ۳/ ۲۲۹ .

ولكنه قد صح عن الكسائمي أنه قرأ الثانية (٣٥) بالتخفيف(٣٦) كما قال:

وَكَدَّابُ وَهَدُ مَلْ وَكَدَ بَسُهُمْ وَالمَرَ عَنْعَهُ كَدَّابُهُ (٣٧) وَكَدَّابُ الشَّديد على قول بعض الكوفيين لغة يمنية وهذا ما لايحصل مه كثير فائدة ولكن قول سيبويه (٣٨) انه مصدو كذّب على الحقيقة وان كان الكلام يكذّب تكذيبا كثيرا • وفيه من النحو مايدق من (٣٩) المجيئ بهذه الثاء في تكذيب وليس لها في الفعل أصل ويقال : ما الدليل على أن الأصل كذّاب ؟ ونحن شرحه على مذهب سيبويه ان شاء الله • سيبل انفعل اذا كان رباعيا أن يزاد على ماضيه ألف في المصدر فتقول : أكسرم اكراماً وانطلق انطلاقاً فهذا قياس مستتب وكذا كذّب كذّاباً وتكليم كلاماً ثم انهم قالوا كذب تكذيبا فقال سيبويه : أبدلوا من العين الزائدة تاء وقلبوا الألف ياء فنيروا أوله كما غيروا آخره • قال أبو جعفر : فأما تكليم تكلماً فجاءوا بالماضي ولم يزيدوا ألفا لكثرة حروفه وضموا اللام قال سيبويه : لأنه ليس في الأسماء تَفْعَلُ •

# وكُلُّ شَيءِ أحصَيناهِ \* • [٢٩]

نصب كلا باضمار فعل ليعطف ماعمل فيه الفعدل على ماعمل فيه الفعل كما قال (٤٠٠):

<sup>(</sup>۳۵) ب د د الثانی ۰

<sup>(</sup>٣٦) التيسير ٢١٩

<sup>(</sup>۳۷) الشاهد للأعشى انظر : ديوانه ۲۳۸ ، الكامل ٥٦٤ ، تفسير الطبرى ٢٠/٣٠ « فصدقتها وكذبتها » اللسان (صدق ) ٠

<sup>(</sup>۳۸) الكتأب ۲/۳۶۲ ·

<sup>(</sup>٣٩) ب، د: عن ٠

<sup>(</sup>٤٠) مر الشاهد ١١٣٠

٥٣٣ أُصبَحَتُ لا أُحيملُ السَلاحَ وَلا أمليكُ رأسَ البعير ان نَّفَرا والذِيْبَ أَخَشاهُ إِنْ مُرَرَتُ بِهِ وَحدي وأخشيَى الرياح والمَطَرا

ويجوز الرفع بالابتداء والكوفيون يقولون: بالعائد عليه (كتتاباً) مصدر فمن النحويين من يقول: العامل فيه مضمر أي كتبناه كتاباً أي كتبنا عَددَهُ ومبلغه ومقداره فلا يغيب عنا منه شيء كتاباً • وقيل: العامل فيه «أحصيناه» لأن أحصيناه وكتبناه واحد • قال الحسن: سألت أبا بُردَة عن أسسد آية في القرآن على أهل النار فقال: تلا رسول الله صلى الله عليه (فَذُوقُوا فَلَن نَزيدكُم الله عَداباً) [٣٠] فقال: أهلك القوم بمعصيتهم الله جل وعز ع وقال عبدالله بن عمر: ولم ينزل على أهل النار أشد مسن قوله « فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباً » •

إِن لِلْمَتِقِينَ مَفَازاً [٣١] حدائيق [٣٧]

بدل من « مفاز » والمفاز الظفر في بما يحبه الانسان • قال ابن عباس : الحدائق الشجر الملتف ، وقال الضحاك : الذي عليه الحيطان • قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة وقد حَدَق بالقوم (٤١) كما قال :

٥٣٤ وقَدُ حَدَقَتُ بِي (٤٢) المُنبِيّة (٤٣)

<sup>(</sup>٤١) ب، د : القوم به ·

<sup>•</sup> ك ب : بك •

<sup>(</sup>٤٣) الشاهد من بيت للأخطل التغلبي وهو : المُنعمون بنو حَرب وقد حَد قَتْ

بيئ المنية واستبطأت أنصارى انظر شرح ديوان الأخطل ٨٣ ، اللسان ( حدق ) ٠

و كواعب أتراباً [٣٣] معطوف الواحدة كاعب وكواعب للجمسع والمسؤنث •

وكأساً دِهاقاً [٣٤] أي ممتلئة • مشتق من دهقه اذا تابع عليه الشعدة •

لا يَسمَعُونَ فيهَا لَغُواً وَكَا كَيْدَّابَا [٣٥]

وقرأ الكسائي (كذاباً) (عنه وهي خارجة من قراءة الجماعسة يجوز أن يكون مصدراً من كاذب كذاباً ويجوز أن يكون مصدراً من كذب كما تقول : صام صياماً • وهذا أشبه أي لا يسمعون فيها باطلا ينفى ولا كذباً •

جزاءً ٥٠٠ [٣٩]

مصدر ، وكذا ( عطاءً ) ( حسبًاباً ) من نعته أي عطاء كافياً كما قال : ٥٣٥ ونغني وليد ً الحي ان ْ كان َ جائعــــاً وتحسبُه ْ ان ْ كان ليس َ بجائع ( ْ <sup>٤٠</sup>)

وقال مجاهد حساباً بأعمالهم •

رَبُ السّموات والأرض وما يَينَهُمُّ الرحمنُ لا يَملِكُونَ مُنهُ خَطَابِاً [٣٧] •

<sup>(</sup>٤٤) التيسير ٢١٩٠

<sup>(</sup>٤٥) الشاهد لامرأة من بنى نمير أو هى غيثة أم الهيثم \* الاشتقاق لابن دريد ٧٤ « نقفى وليد \* \* » ونسب العبدالرحمن بن حسان في المخصص ١٤/٧٥ وألم نعثر عليه في ديوانه المطبوع ونسب لامرأة من بنى قشير في اللسان (حس)) ، (قفا) وغير منسوب في أمالى القالى ٢/٢٦ ، تفسير غريب القرآن ١٧ ، اصلاح المنطق ٢٣٦ \*

#### سورة عم يتساءلون

قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وأبي عمرو ، وقرأ عبدالله بن أبي اسحاق وعاصم بخفضهما جميعاً ، وقرأ ابن محيصن ويحيى بن وثاب وحمزة بخفض الأول ورفع الثاني ، وهو (٢٠١) اختيار أبي عبيد لقرب الأول وبعد الثاني ، وخالفه قوم من النحويين قالوا/٣١٠/أ ليس بعده ممسا يوجب الرفع ؟ لأنه لم يفسرق بينهما مايوجب هذا فرفعهما جميعا على أن يكون الأول مرفوعاً بالابتداء والثاني نعت له والخبر « لا يملكون منه خطاباً ، ، ويجوز أن يكون الأول مرفوعاً باضمار هو ، ومن خفض الأول ورفع الثاني [ جعل الثاني ] (٧٤) مبتدأ أو أضمر مبتدأ .

يَومَ يَقُومُ الرُوحُ مِ [٢٨] روى ابنُ أبي طلحة عن ابن عباس قال : الروح ملك عظيم الخسلق ، وروى عنه غيره قال : الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفخين من قبل أن ترد الى الأبدان وقال الشعبي والضحاك : الروح جبرئيل صلى الله عليه ، وقال الحسن وقتادة : الروح بنو<sup>(٨٤)</sup> آدم ، وقال ابن زيد : الروح القرآن ، وقال مجاهد : الروح على صور بني آدم وليسوا منهم ، قال أبو جعفر : لا دليل فعلمه يدل على أصح هذه الأقوال يكون قاطعا من توقيف من الرسول أو دلالة بنة ، وهو شيء لا يضر الجهل به ولو قال قائل : هذه الأشياء التي ذكرها العلماء ليست بمتناقضة ويجوز أن يكون هذا كلها لها عنف ( والملائكة صفاً ) نصب على الحال ، وكذا ( لا يتكلمون ) في لما عنف ( والملائكة صفاً ) نصب على الحال ، وكذا ( لا يتكلمون ) في

<sup>(</sup>٤٦) س ، د : وهذا ·

<sup>(</sup>٤٧) الزيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٤٨) ب، د: هو ٠

### عَم يَتُساءلُون [١]

موضع نصب ( اِلآ مَن ْ أَ ذَنَ له الرحمن ) يكون « سَن ْ ، في موضع رفع على البدل من الواو ، وفي موضع نصب على الاستثناء أي الا من أذن له الرحمن في الكلام ( وقال صواباً ) من الحق وتأول عكرمة المعنى على غير هذا • قال أبو جعفر : وقال صواباً في الدنيا أي قال : لا اله الا الله •

### ذَ لِكَ اليَومُ الحَقُ ١٠ [١٩]

ُ بعت لليوم أي ذو الحق ( فَمَنَ ْ شَاءَ اتَّخَذَ الى رَبَّهِ مَابًا ) أي نجاء مآب أي عملاً صالحًا في الدنيا •

# إِنَّا أَنَذُرُنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا • • [15]

المت لعذاب أو لظرف أي وقتاً قريباً ( يَـومَ يَسَظُرُ المَرَءُ مـــا قَدَ مَتُ يَدَاهُ ) الجملة في موضع خفض أي يوم نظره ( ويَقُسولُ الكَافرُ ياليَتَني كُنْتُ تُراباً ) خبر كنتُ ، وأجاز بعض النحويين : نُشِي قائماً • قَال : لأن • كان ، تشر بعد ليت فَحُدُذ فَتْ •

### شرح اعراب سورة النازعات بســـم الله الرحمــن الرحيــم

والنازعات ، وروى شُعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن المازعات ، وروى شُعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عبدالله و « النازعات ، قال : الملائكة وروى شعبة عن السُدى عن أبي صالح عن ابن عباس « والنازعات ، قال : يَنزع نفسه فصار التقديد والملائكة النازعات (غَرقاً) مصدر ، قال سعيد بن جبير : تنزع نفوسهم معن تنحرق نم يُلقى بها في النار ، والتقدير ورب النازعات والمعنى فتفرق النفوس (٢) فتغرق غرقاً ، « والله أ نتكم من الأرض

والناشطات • • [٢] معطوف على النازعات أي الجاذبات الأرواح يسرعة يقال : نَشَعَطه أذا جذبه بسرعة الآ أن الفراء (٤) حكى نَشَعُه أذا ربطه ، وأَنشَطه حلّه وحكى عن العرب : كأنما أُنبِشط من عِقال وخولف في هذا واستشهد مخالفه بقوله :

<sup>(</sup>۱) ب، د: جر ۱

<sup>(</sup>٢) ب، د: النفس •

<sup>(</sup>٣) آية ١٧ ــ نوح ٠

۲۳۰/۳ معانى الفراء ٣/٢٣٠ .

### ٥٣٠ أضحت مسومي تنشيط المناشطان

والسابحات سَسِعُا [٣] معطموف أي والملائكة السابحات أي السريعات وقال عطاء: « السابحات ، السفن « سبحاً » مصدر .

فالسَّاحِقَاتِ • • [3] معطوف أي والملائكة السابقات الشياطـــين بالوحي ، وقال عطاء : السابقات الخيل ( سبقاً ) مصدر •

فالمُد برات ٠٠ [٥] عطف أي والملائكة ٠ قال : ولا اختلاف بسين أهل العلم في هذا أنه يراد به الملائكة /٣١٠/ب وهو مجاز ؟ لأن الله جل وعز هو المدبر الأشياء • قال : « يدبتر الأمر من السماء الى الارض » (٢) فلما كانت الملائكة صلوات الله عليهم ينزلون بالوحي والأحكام وتصريف الأمطار قيل لهم مدبرات على المجاز • قال الفراء (٧) : كما قال « فانسه نزله على قلك سلم التنزيل الى جبرئيل صلى الله عليه وسسلم والله الذي نزله ، وكذا « نَزَلَ به الروح الأمين » (٩) ( أَمراً ) منصوب على المصدر ، ويجوز أن يكون التقدير فالمدبترات بأمر من الله حدد فت الباء فتعدى الفعل ، وأنشد ميبويه :

<sup>(°)</sup> نسب الشاهد لهيمان بن قحافة في : تفسير الطبرى ٣٠/٣٠ ، وروى تاما :

<sup>«</sup> أمست من منومي تنشط المناشطا

الشام بي طوراً وطوراً واسطا ،

اللسان (نشط)

<sup>(</sup>٦) آية ٥ – السجدة ٠

۲۳۰/۳ معانى الفراء ۲۳۰/۳ .

<sup>(</sup>٨) آية ٩٧ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>٩) آيـة ١٩٣ ـ الشعراء ٠

### ٥٣٧ أَمر تك الخَيرَ فافعلُ ما أُمرت به فَقَد تركتك ذا مال وذا نشب (١٠٠

فأما جواب القسم ففيه أربعة أقوال أصحها وأحسنها أنه محذوف دل (١١) عليه دلالة واضحة ، والمعنى والنازعات لتنبعنس فقالوا : أَنبعن اذا كنا عليه دلالة واضحة ، والمعنى والنازعات لتنبعنس فقالوا : أَنبعن اذا كنا عظاماً نخرة فقولهم (أإذا كننا) [١٦] يدل على ذلك المحذوف ، وقيل المجواب (إن في ذلك لعبرة لعمن يعخشك ) [٢٦] وهذا بعيد ؟ لأنه قد تباعد ما بينهما ، وقيل حذفت اللام فقط ، والتقدير ليوم ترجسف الراجفة وهذا أيضا أبعد من ذاك لأن اللام ليست مما يتحذف لأنها تقع على أكثر الاشياء فلا يعلم من أين حد فت ولو جاز حسدفها لجاز والله زيد منطلق ، بمعنى الملام ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس والراجفة ، النافخة الأولى ، « والرادفة ، الثانية روى أبو هريرة عسن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أربعون ،

قُلُوبٌ يَوَمَّئُذُ وَاجِفَةٌ [٨] مبتدأ وخبر • قال عطاء: واجفَّةً مُتحَّرِكَةُ ۚ ، وِقال غَيْرِهُ : خَائِفة •

أبصــار'ها خاشعة [٩] مبتــدأ وخبره أنهم أذلاء لفضيحتهم يوم. القيامة من معاصيهم وتم الكلام •

يقُولُونَ • • [١٠] أي في الدنيا ( أَ إِنَا لَـمَـرَدُ وَدُ وَنَ في الحافرة ) · روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس • في الحافرة ، قال : يقول في الحياة ،

<sup>(</sup>۱۰) مر الشاهد ۱۰

<sup>(</sup>۱۱) ب، د: دلت ۰

وقال ابن زيد: في النار ، وقال مجاهد: في الأرض والنقدير (١٠٠٠ على نول مجاهد في الأرض الأرض (١٣٠٠ أي مجاهد في الأرض (١٣٠٠ ألك أي محاهد في الأرض الأرض العربية من ماء ذي دَفق وعلى قول ابن عباس « في الحافرة » نحيا كما حيينا أول مرة •

### أَ إِذَا كُنَّا عِظَاماً نَاخِرَةً [11]

صحيحة عن ابن عباس رواها ابن عينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وصحيحة عن ابن الزبير ومروية عن عمر ، وابن مسعود أن ، فهؤلاء أربعة من الصحابة وهي مع هذا قراءة ابن وااب والأعمش وحمزة والكسائي ، وهي أشبه برؤوس الآيات التي قبلها وبعدها ، وقراءة (٥١٠) (نَخرة ) أهل الحرمين والحسن وأبو عمرو فالقراءتان حسنتان لأن الحماعة نقلتهما ،

قَالُوا تَلِكَ أَذَا كُرَ مَ خَاسِرَةٌ [١٢]

قيل المعنى رجعة وردة وجعلوها خاسرة لأنهم وعيد ُوا فيها بالنار •

فَاسّما هي زَجْرة واحدَة [٦٣] فاذا هم بالسّاهـرة [٦٤] قال سفيان : الساهرة أرض بالشام ، وقال سعيد عن قُتادة : الساهرة

۱۲\_۱۲) ساقط من ب ، د ۰

۱۳) آیهٔ ۲ ـ الطارق ۰

<sup>(</sup>١٤/٤٤) في ب ، د « وصحيحة عن عمرو ابن مسعود عن الزبير رحمه الله ومرويلة عن ابن مسعود » فيها اضطراب .

<sup>(</sup>۱۵) ب، د: وقسوا ۰

جهنم • قال أبو جعفر : والساهرة في كلام العرب الأرض الواسعة المخوفة المتي يُسهرُ فيها للخوف ، وزعم أبو حاتم : أن التقدير فاذا هم بالساهرة والنازعات • وهذا غلط بين ، لأن الفاء لا يبتدأ بها والنازعات أول السورة وهذا القول الرابع في جواب القسم (١٦) •

هل أتاك حد يث موسى [١٥]

تكون « هل ، بمعنى « قد ، وقد حكى ذلك أهل اللغة وقد تكون على يابهــــا .

اذ ناداه وبيه بالواد المُقدَّس طوي [١٦]

بالتنوين وضم الطاء قراءة ابن عامر والكسائي ، وقراءة أهل المدينة وأبي عمرو بغير تنوين وبضم الطاء ، /٣١١/أ وقراءة (١٠ الحسن (طوك) بكسر الطاء والتنوين ومعناه عنده بالوادي الذي قدّس مرتين ونودي فيه والقراءة بضم الطاء والتنوين على أنه أسم للوادي وليس بمعدول انما هو مثل قولك : حنطم فلذلك صرف (١٨) ، ومن لم يصرفه جعله كعسمر معدولا إلا أن الفراء (١٩) ينكر ذلك ؟ لأنه زعم أنه لا ينعرف في كلام العرب اسماً من ذوات الياء والواو معدولا من فاعل الى فنعل وقال أبو جعفر : يجوز أن يكون ترك الصرف على أنه اسم للبقعة فيكون على غير من تقوم الحجة بقوله (٢٠) .

<sup>(</sup>١٦) في هـ زيادة « وقد تقدم ذكره » \*

<sup>(</sup>۱۷\_۱۷) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۱۸) ب<sup>،</sup> د : انصرف <sup>•</sup>

۲۳۳/۳ الفراء ۲۳۳/۳ .

<sup>(</sup>٢٠) هم : بقراءت ٠

اَذْهَبُ الله فرعُونَ اِنْهُ طُغَيَ [١٧] من قال في المستقبل : يَطَغُونُ الله عَلَيْ الله عَنْدُ وهو الطغيانُ ومن قال : يطغو قال : طغوت •

فَقُلْ هَلَ لَنَكَ اللهِ الله

قراءة أهل المدينة وقراءة أبى عمرو ( تَزَكَى ٰ ) بتخفيف الزاى ، والمعنى والتقدير في العربية واحد • لأن أصل تَزَكَى تتزكى فحذفت التاء • ومن قال : تَزَكَى (٢١) أدغمها • ولا يعرف التفريق بينهمسا • قال ابن زيد : « تَزَكَى ٰ ، تُسلم ٰ ، قال : وكل تزكية في القرآن اسلام •

وأَ هَدِ يِكَ ۚ إِلَى رَبُّكُ ۗ ٠٠ [١٩]

فَأَرَاهُ الآية الكُبر كي (٢٣)[٢٠]

مما لا يعجوز حذف الألف واللام منه ولا يؤتي(٢٤) به نكرة .

فكذّب وعَصَى [٢١] منى الفاء أنها تدلّ على أن الثاني بعد الأول • والواو للاجتماع • هذا أصلها •

ثم أُ دَبَّرَ يُسعَى [٢٢] في موضع الحال •

<sup>(</sup>۲۱) في ب، د « تولى » تصحيف ·

<sup>(</sup>۲۲) ب، د: معصیته ۰

<sup>(</sup>۲۳) ب ، د زیادهٔ « والکبری » ۰

<sup>(</sup>۲٤) ب، د : ولا يراد ٠

فحشير ً • • [٢٣] وحذف المفعول أي وحشر قومه كما قال ابن زيد: جَمَعَ قومه ( فَنَادَى ' ) فيهم ( فَقَالَ أَنَا ربَّكُم ' الْأَعلَى ' ) [٢٤] •

فَا خَذَهُ اللهُ نَكَالُ الآخِرةِ وَالْأُولَى ۚ [٢٥]

قال الفراء: أي فأخذه الله أخذا نكالاً للآخرة والأولى • ان في ذكك كَعبرَة لمن يَخشَى [٢٦] أي يخشي عقاب الله كما نزل بغيره لما عصى ؟

أَأْ نَتُم الصَّدُ خَلَقاً أَمِ السَّمَاء [٢٧] أَى لَمَ تُنكِر ون البعث وخلق السماء أشد من بعثكم •

رَ فَعَ سُمْكُمَا فَسُوَّاها [٢٨] أي سقفا للأرض •

وأَعْطَشَ لَيْلَهَا • [٢٩] إضافة مجاز لأن معنى الليل ذهاب الشمس فلما كانت تغيب في السماء قيل ليلها كما يفال: سُمرج الدابــة، وكذا ﴿ وأَخْرَجَ صُحْاهَا ﴾ •

والأرض [٣٠] منصوب باضمار فعل أي ودحا الأرض ، وزعم الفراء<sup>(٢٥)</sup> : أن النصب والرفع جائزان وانسه مثل د والقمـَر قَـدَّرنساهُ ْ مَنَاز ل ، (٢٦٠ يعني في الرفع والنصب • قال أبو جعفر : بينهما فسرق • لأن قوله « والقمر قدرناه منازل » الرفع فيه حسن لأن تقديره وآية لهم القمر ( والأَرضَ بَعدَ ذَ ليكَ دَحَاهاً ) الرفع فيها بعيد ؛ لأن قبلها

<sup>(</sup>۲۵) معانی الفراء ۳/۲۳۳ ۰ (٢٦) آية ٣٩ ـ يس ٠

ما عمل فيه الفعل ولا يتعلق بشيء مرفوع فهذا فرق بيتن ولا نعلم أحدا قرأ • والأرض عبالرفع • والقمر عبالرفع قرأ به (۲۷) الأثمة • وفي الآية إشكال ؟ لأنه قال تعالى • قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يَومَين عه (۲۸) وبعده • ثم استوى إلى السماء على خلق السماء كان بعد خلق الأرض وههنا • والأرض بعد ذلك دَحاها ، فمن أصبح ما قيل في هذا وأحسنه ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : خلق الله جل وعز الأرض قبل السماء فقد ر فيها أقواتها ، ولم يدحها ، ثم خلق السماء ثم دحا الأرض بعدها (۲۹) وقال مجاهد والسدى : « والأرض بعد ذلك دحاها ، كما قال جل وعن « والأرض بعد ذلك درها والله المون أبو جعفر : القول الأول أوكى أن يكون الشيء على بابه • ومعنى الدحو في اللغة البسط • يقال : دَحَوَت أدحو ودَحِيت أدحى ومن الثاني سمى دَحْية في معنى دَحْية في والجسال أرساها [۲۷] على اضمار فعل أيضا •

مَتَاعاً لكم ولأَنعاميكُم [٣٣]

قال الفراء<sup>(۳۱)</sup>: أى خلق ذلك منفعة لكم ومتعة قال : وينجوز الرفع مثل « مَتَاع ٌ قَلْسِل ٌ ،(۳۲)

<sup>(</sup>۲۷) ب د : قراءة ٠

<sup>(</sup>۲۸) آیة ۹ مسلت ۰

<sup>(</sup>۲۹) ب، د : بعد ذلك ٠

<sup>(</sup>٣٠) آية ١٣ ـ القلم ٠

<sup>(</sup>٣١) معاني الفراء ٣/٣٢٠٠

<sup>(</sup>٣٢) آية ١٩٧ – آل عمران ٠

فَا ذِا جَاءَت ِ الطَّامَّة ُ الكُبْرِ كُنْ [٣٤]

روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس قال : القيامة عظم الله أمرهـــــه وحذّر منه • قال أبو جعفر : العرب اذا عَــَظـّمت ِ الشيء وصفته بالطامة •

يَومَ يَشَذَكُرُ الانسانُ مَا سَعَى [٣٥] أى اذا قرأ كتابه ورأى محلّه تَذكّرَ عمله •

وبُرُّزَتَ الجَحِيمُ لِمَن يَرَى [٣٦] أنَّتُ الجَحِيم لمعني النار ، وهو نعت لها ههنا •

فَأَمَّا مَن طَغَى [٣٧]

« مَن ° » في موضع رفع بالابتداء وخبره ( فا ن ّ الجَحيم َ هي َ المَاوى ُ ) [٣٩] والتقدير عند الكوفيين فهي مأواه ، والألف بدل (٣٣) من الماصير والتقدير عند البصريين هي المأوى له ٠

وأَمَا مَن ْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ [٤٠]

أى مقام الحساب على (٣٤) معاصيه (ونهمَى النَّفسَ عَن الهُوكَ ) الهُوكَ ) وهو الميل الى ما لا يحسن •

فَا نِ ٱلْحِنَّةُ مِنِي ٱلمَّأُوكِي [13] كَالَّذِي تَقَدُّم •

٠ مبدلة ٠ ب ، د : مبدلة

<sup>(</sup>٣٤) ب، د : عن ٠

# يَسْأَ لُونَكَ عَن ِ السَّاعَة ِ أَيَّانَ مُرسَاهَا [٤٢]

قال الفراء (٣٥٠): يقال انما الارساء للسفينة والجبال وما أشبههن هكيف وصفت الساعة بالارساء ؟ فالجواب انها كالسفينة إذا جسرت تسم رست (٣٦٠) ور سسوها قيامها وليس كقيام القائم على رجله ونحوه ولكن كما نقول: قام العدل ، وقام الحق أي ظهر وثبت .

فيم أَنتَ مِن ذَكراها [٤٣] أَى لِيسَ اللّهُ ذَكرِها لأنك لَم تعرف وقتها • والأصل « في ما » حذفت الألف فرقاً بيَن الاستفهام والخبسر فان (٣٨٠ قبل ما حرفاً خافضاً » والوقوف (٣٧ عليه فيمه (٣٨٠) لا يجبوز خيره لثلا تذهب الألف وحركة الميم ، والصواب أن لا يوقف عليه لئللا يعظلف السواد في زيادة الهاء أو يكحن أن (٣٩٠) وقف عليه بغير الهاء •

الى رَبِّكُ مُنتِّهاهِمَا [٤٤]

في موضع رفع بالابتداء أي منتهى علمها •

انَّمَا أَنتَ مُنذُر ُ مِن يخشاها [53]

وقرأً أبو جعفر وابن محيصن وطلحة (منذر مَن يخشــَاهاـَا) بالتنوين وهو الأصل وانما يحذف تخفيفا •

<sup>(</sup>٣٥) معانى الفراء ٣/ ٢٣٤٠

<sup>(</sup>٣٦) ب، د: وأرست ٠

<sup>(</sup>۳۷\_۳۷) في ب ، د « فان قبل ما فيه حرفا خافضا والوقف » •

<sup>· (</sup>٣٨) « فــِيـَمه » زيادة من ب ، د ·

۱ من ۱ ب ، د : من ۱ <sup>۳۹</sup>

كَانَّهُمْ ۚ يُومَ يُرُونَهَا لَمْ يَلْبَشُوا الْا عَسْبِيةٌ أَوْ ضُبْحَاهَا [٤٦]

أي زال عنهم ماكانوا فيه فلم يفكروا في مامضى وقل عندهم ، وكان في هذا معنى التنبيه لمن اغتر بالدنيا وسلامته فيها في أنه سيتركها عن قليسل ويذهب عنه ماكان يجد فيها من اللذة والسسمرور فكأنه لم يلبث فيها الا عشية أو ضحاها .

### شرح أعراب سورة عبس بســــم الله الرحمــن الرحيــم

عبسَ وتوكُّى [١] ويقال في التكثير : عبَّسَ •

أن جاءَهُ الأعمى [٢] «أنْ» في موضع نصب أي لأن ، ومن النحويين من يقول : «أنْ» من يقول : «أنْ » بمعنى «اذ» •

وما يُدريكَ لعلَّهُ يزكَّى [٣] والأصل يتزكَّى ادغمت الساء في السزاي •

أو يذكّر ' • [٤] الأصل يتذكر أدغمت التاء في الذال لقربها منها ( فتنفعه (۱) الذّكرى ) وزعم الفراء (۲) أنه يجوز النصب ولم يقرأ به • قال أبو جعفر : الرواية معروفة عن عاصم أنه قرأ ( فتنفعه الذّكرى) بالنصب ، والكوفيون يقولون : هو جواب لعل ولا يعرف البصريون جواب لعل بالنصب ، وقد حكوا هم والكوفيون ايجاب النصب وهو الأمر والنهي والنمني والاستفام ، وزاد الكوفيون الدعاء ، ولم يذكروا جسواب

۱۱) الرفع قراءة السبعة سوى عاصم \*

<sup>(</sup>٢) معانى الفراء ٣/٢٥٠ °

لعل مع هذه الأجوبة • وسألت عنها أبا الحسن علي بن سليمان فقـال : ما أعرف للنصب وجها وان كان عاصم مع جلالته قد قــرأ به الا أن «أو» يجوز أن تنصب ما<sup>٣١</sup>) بعدها كما قال/٣١٢/أ :

٥٣٨ فقُلُتُ له لا تَبِكَ عَينُكَ انتَما نُيُحاولُ مَلكاً أَوِ نَمُوتَ فَنَنْعُذْ رَا<sup>(٤)</sup>

نقد يجوز أن يعطفه على ماينتصب بعد «أو» •

أما مَن استَغْنُرَى [٥] فأنت له تصدي [٦]

قراءة المدنيين ، والأصل تتصدى ثم أدغم ، وقراءة الكوفيين وأبيعمرو (تصدّى) بحذف التاء لئلا يجمع بين تاءين .

وما علَـيك َ الا ّ يزكتَّى [٧] [ والأصل يتزكى ]<sup>(٥)</sup>

وأمَّا مَن ْ جَاءَلُا يَسعى [٨] في موضع نصب على الحال وكـــذا (وهـُو َ يخش َ ) [٩] ويجوز أن تكون الجملة خبرا آخر •

فأنتَ عنه تلهتَى [١٠] والأصل تتلهى أي تتشاغل وفعك هذا صلى الله علمه طلما منه لاسلام المشرك ٠

كلا انتَّها تذكِّرةٌ [١١] خبر «انَّ» •

فمَن ْ شَاءَ ذَكَره ْ [١٢] لأنه تأنيث غير حقيقي ٠

<sup>(</sup>٣) « ما » زايدة من ب ، د ·

<sup>(</sup>٤) مر الشاهد ۱٤۸ •

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب ، د ٠

# في صُحُف مِكُرَّمة إِ [١٣] مرفُوعة مُطَهَّرة إِ [١٤]

قيل: يعني به اللوح المحفوظ • هذا على تفسير ابن عباس لأن سعيد ابن جبير رُوي عنه في معنى ( بأ يدي سفرة ) [10] انهم الملائكة • وروى عنه علي بن أبي طلحة انهم الكتبة ، وقال قتادة : هم القسرأة • والصحيح القول الأول ، ومعروف في كلام العرب أنه يقال : سفر الرجل بين القوم اذا ترسيل بينهم بالصلح • والملائكة سفرة لأنهم رسسل الله تعلى الى أنبيائه صلوات الله عليهم ، وهم أيضا كتبة " يكتبون أفعال (٢) الله تعليه • وهر أيضا كتبة قال : السفرة العباد • فهذا (٧) كله غير متناقض (٨) الا أن و هب بن منبه قال : السفرة الكرام البررة أصحاب محمد صلى الله عليه • وبررة عجمع أبار ، وأبرار جمع بر •

قُنتل َ الانسان ُ مَا أَكَفُرهُ [١٧]

قال مجاهد : اذا قال الله تعالى : قُدُلَ الانسان أو فُعيلَ به فهسو الكافر • ومعنى قُدُيلَ أُهلكَ ؟ لأن المقتول مُهلكُ ؟ وقيل : قُدُيلَ نُعينَ ما أكفره الأولى أن تكون «ما» استفهاماً أي ما الذي أكفره مع ظهور آيات الله جل وعز وانعامه عليه ، وقيل هو تعجب •

من أي شيء خَلَقَه [18] من نُطفَة خَلَقه • • [19] أي وانما<sup>(٩)</sup> خُلق من قَذَر ، وانما ينبل بطاعة الله • وأولى ماقيل

<sup>(</sup>٦) ب ، د : اعمال ٠

<sup>(</sup>۷) ب، د: وروایة صانا

ب ، د : متناقضة ٠

<sup>(</sup>٩) ب، د، ها: فانما

في معنى (ثُمَّ السبينَ يَسَّرَهُ ) [٧٠] قول عبدالله بن الزبير رحمه الله انَّهُ يسره أي (١٠) سهل عليه حتى خرج من الرحم ، والتقدير في العربية ثم للسبيل وحذف (١١ اللام لأنه (١) مما يتعدى الى مفعولين أحدهمــــا بحرف .

ثم أماتَهُ فَاقْبَرَهُ [٢١] أي صيتَره ذا قبر أي ان نُـقبِرَ ، وأمـــا الدافن فيقال له : قابر كما قال :

٥٣٩ لو أسسنكن مينا الى نكور هما عاش ولم يُنقَسل الى قسسا بر (١٢)

ثم اذا شاءً نشره [۲۲]

أي أحياه ، والتقدير اذا شاء<sup>(١٣)</sup> أنشره • يقال أنشَـرَهُ اللهُ فنشـَـرَ فهو مُـنشـَـرُ وناشر كما قال :

• ٥٤٠ حتَّى يقُولَ الناس' مدا رَ أُوا ياعجبَــاً للميّت ِ النَّاشِـــر ِ<sup>(١٤)</sup>

كلاً لمَّا يقض ِ ما أمرَ ـُ [٣٣]

<sup>(</sup>۱۰) ب د د ان ٠

<sup>(</sup>۱۱ـ۱۱) في ب ، د « فحذف اللام الأنها فيما ، إ

<sup>(</sup>۱۲) الشاهد للأعشى · انظر ديوانه ۱۳۹ ، تفسير الطبرى ٥٦/٣٠ ، الخزانة ١١٠/٢ ·

<sup>(</sup>۱۳) في ب ، د زيارة : أن ينشره ٠

<sup>(</sup>۱٤) مر الشاهد ۸۸ ۰

#### سورة عبس

من النحويين من يجعل وكالا"، تماما في جميع القرآن أي كلا ليس الأمر كما يقول الكافر قد قضيت ما علي" ، ومن النحويين من يجعلها في جميع (١٥) القرآن مبتدأة ، ومنهم من يفصلها (١٦) وهذا (١٧) يمر في التمام مشروحا ان شاء الله •

# فَكُيْنُظُرِ الانسَانُ الى طعَامِهِ [٢٤]

تمام على قراءة المدنيين وأبي عمرو وعلى قراءة الكوفيين ليس بتمام لأنهم يقرؤون (اناً) [٢٥] بمعنى لأنا ؟ ولا يجوز أن يكون بدلاً من طعام على ماتأوله أبو عبيد لأن وجوه البدل قد بينها النحويون ولا يدخل فيها هذا • ومعنى «صبا» و «شقا» [٢٦] التوكيد ، وكذا هذه المصادر •

وعن ابن عباس أنه قال بين يدي عمر : نبات الأرض السبعة (۱۸) فقال له ما أفهم ماتقـــول ، فقـــال (فأنبتنا فيها حبّــاً) (وعنباً وقصباً) (وزيتوناً ونحَدُلاً) (وحدائيق عُـلُباً) [۲۷\_-۳۰] أي ملتفة (وفاكهة وأبّاً [۳۱] أي مرعى (۱۹) الأنعام ، قال عمر : هكذا فتكلّموا كما تكلّم هذا الفتــى وروكى عنه ابن أبي طلحة الأب ما/۳۱۲/ب لان من الثمار ،

<sup>(</sup>۱۵) ب، د: کل

<sup>(</sup>١٦) ب، د « يصلها » أظنه أراد يفصها عما بعدها أو يصلها بما قبلها وعلى هذا تصبح رواية النسختين ، جاء في تفسير القرطبي ١٨/١٩ « الوقف على « أمره » و « وأنشره » جيد ، فكلا على هذا بمعنى حقا » ،

<sup>(</sup>١٧) انظر اعراب الآية ٦ ــ المطففين الآية ٢١ ــ الفجر .

<sup>(</sup>۱۸) ب ، د : السبع ٠

<sup>(</sup>۱۹) ب د د ترعی ۰

متَّاعاً لكنم ولأنعا مِكنم [٣٢] نصب (٢٠) على المصدر .

فاذا جاءَت الصاخَّة [٢٢]

يوم َ يَفْرِ المرءُ مِن ْ أَخِيهِ [٣٤] وأمه ِ وأبيه ِ [٣٥] وصَاحِبِتَهِ ِ وبَنْبِيهِ [٣٦]

قيل : يفرون لما بينهم من المطالبة فيخالون ذلك ، وقيل : يفرون لأن بعضهم يستحي من بعض فيكره أن يرى داينزل به من الفضيحة •

لكل امريءٍ يومئذ ِ شأن ْ يُغنيه ِ [٣٧] أي يشغله عن غيره • و'جُوه ْ يومَئذ • • [٣٨]

رفع بالابتداء وان كان نكرة للفائدة التي فيه ، والخبر (مُسنفرة ). ضاحكة مُستَبشِرة [٣٩] نعت، قال ابن زيد (٢١): القَتَرَةُ (٢٢) ماعلا من الغبار ، ويُروكى أنه اذا قيل للبهائم : كوني تُراباً صار ذلك انتراب غبرة في وجوه الكفار .

أُ وَلِئُكَ مُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ [٤٢] تَكُونَ هُمْ فَاصَلَةً أَوْ مُبَتَدَأَةً و [الفجرة] خبر والجملة خبر أولئك •

<sup>(</sup>۲۰) س، د: نعت ۰

<sup>(</sup>۲۲) الآیة ٤١ « ترهقها قترة » ٠

# بسلم الله الرحمين الرحييم شرح اعراب سورة اذا الشمس كورت

اذا الشِّمس كُورِّرَت [١]

رفعت الشمس باضمار فعل مثل الثاني لأن «اذا» بمنزلة حسروف المجازاة لا يليها الا الفعل منظهراً أو منصراً • وعن أبي بن كعبب «كورت» ذهب ضوءها ، وعن ابن عباس أظلمت • قال أبو جعفر : يقال : كنور الشيء وكبير الشيء اذا لنف ورامي به ، وفي الحسديث « نعنوذ بنك من الحور بعد الكون »(۱) أي من الرجوع بعد أن كان أمرنا ملتئماً ، وينروى « بعد الكور » •

واذا النُّجُوم 'الكدرَت [٢]

رفعت النجوم باضمار فعل أيضا • قال أُنبي (٢): «انكدرت» تناثرت، وقال ابن عباس : بعثرت (٣) •

<sup>(</sup>۱) انظر: الترمذى ــ الدعاء ٣/١٣ ، ابن ماجة باب ٢٠ حديث محمد من الدارمى ٢/١٨ ، المعجم لونسنك ٢/١٥ ° قال الترمذى: ومعنى قوله الحور بعد الكون أو الكور وكلاهما له وجه انما هو الرجوع من الايمان الى الكفر أو من الطاعة الى المعصية انما يعنى الرجوع من شيء الى شيء من الشر °

<sup>(</sup>۲) آب، د: أي و تحزيف

 <sup>(</sup>٣) في ب ، د « تغيرت » وكما في الأصل ما في معانى الفراء ٣/٢٣٩ ،
 والبحر ٨/٢٣٤ ٠

واذا الجبال سُيِّرَ تَ [٣] باضمار فعل أيضا •

واذا المشار' عُطلًكت [٤]

قال: أي أهملت • قال الأصمعي: العُشَرَاءُ الناقة اذا أتى عليهـ ا من حملها عشرة أشهر ، وقال أبو عبيدة: الناقة اذا أتى عليها من حملها ستة أشهر الى أن تضع وبعد ذلك وهم يتفقدونها وتعز عليهم •

واذا الو حُوس حُسر ت [٥]

فيه قولان : أحدهما حُشِيرَتْ يوم القيامة ليعوَّضها الله مما ليحقهه من الألم في الدنيا وقال قتادة : حُشير تَّ جُمُعتَ \* •

واذا البحار سُجرت [٧]

وقرأ أبو عمرو (سنجيرَت ) مخففاً واحتج بالبحر المسجور (1) وخالفه جماعة من أهل العلم من أهل اللغة قالوا: البحر المسجور واحد ، والبحار جمع الجمع أولى بالتكثير وانتشديد قالوا: والبحر المسجور بحر هذه صفته ، وليس هذا مثل « واذا البحار سنجيّرت " » • قال أبو جعفر : وقد ذكرنا معناه ومعروف في اللغة أن يقال : سمَجيّرت الشيء ملأته كمه قسال :

٥٤١ فَتَوْسَطًا عَرْضُ السَّمْرَى وَصَدَّعًا مَا فَلْلاَمُهُمَا (٥) مُسَجُورة مَنْجَاً وَرَا قُلْلاَمُهُمَا (٥)

<sup>(</sup>٤) آية ٦ - الطور « والبحر المسجور » ٠

<sup>(°)</sup> الشاهد للبيد بن ربيعة · انظر شرح ديوانه ٣٠٧ « متجاوزا ٠٠٠٠ اللسان ( عرض ) ·

وقسال :

۲۶۵- اذا شَاءَ طَالَعَ مَسَّجُورةً يَرَى حَولَهَا النبعَ والسَّاسَمَا<sup>(۲)</sup>.

أي مملوءة وقيل: هذه بحار في جهنم (٧) اذا كان يوم القيامة • سنجر ت أي مائت بأنواع العذاب إلا أن أبا العالية قال: إذا الشمس كُورت الى ست منها يراها الناس قبل أن تقوم القيامة وست في لآخرة بعد قيام القيامة ، قال : وحد نني ابني بن كعب قال : بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء النسمس فبيناهم على ذلك [ تناثرت النجوم وييناهم على ذلك اذ ] (١٠) وخدت الحبال وتزلزلت الأرض وهربت الحبن الى الانس والانس الى الحبن وعطلت العشار أي أهملها أهلها واختلطت الوحوش بالناس فذلسك حشرها وقالت الجن للانس نحن نعرف لكم الخبر (١٠) فمضوا الى البحاد خوجدوها /٣١٣/ أقد سنعتر ت نيرانا ثم تصد عت الأرض الى الأرض الى الأرض الى الأرض عليهم الربيح فأمانتهم (١١) •

واذأ النفوس' ز'و جَت ْ [٧]

<sup>(</sup>٦) الشاهد لملنمر بن تولب ۱۰ انظر : شعر النمر بن توالب ۱۰۳ ، کتاب الابدال لأبی الطیب ٤٧/١ ، تفسیر الطبری ١٩/٢٧ ، الأضداد لابن الأنباری ٥٤ .

<sup>(</sup>٧) في ب ، د زيادة « نعوذ بالله منها » .

۰(۸) الزيادة من ب ، د ۰

<sup>(</sup>٩) ب، د: وتعطلت ٠

<sup>(</sup>١٠) ب: البحر • تصحيف •

٠ (١١) ب ، د : أهلكتهم ٠

أي قُر بَ الصالح مع الصالح هذا معنى تول عمر بن الخطاب رضى الله عه ( واذا المؤودة سُسُلَت ) [٨] يقال : وأدها يئدها وأداً فهو وائد رهي موؤدة اذا دفنها حية وألقى عليها التراب ، واشتقاقه من و أ د َ و إذا أنقله قال هارون القارى عنى حرف أ بنى " ( واذا المؤودة سَا لَتَ ) (١٠) قال أبو عبيد : هذا أبين معنى ، قال أبو جعفر : خولف في هذا لأنها قراءة شاذة مخالفة للمصحف مُشكلة " لأنه يجوز أن يكون التقدير سألت ربها جل وعز ، وسألت قاتلها ، فهذا معنى مُستغلق " فكيف يكون بيناً وفي معنى سئلت قولان : أحدهما أن المعنى طُلبَ منها من قَتَلَها توبيخا له فقيل لها : من قتلك ؟ والمعنى الآخر أنها سئلت فقيل لها لم قتلت بغير ذنب توبيخاً لقاتلها ؟ كما يقال لعيسى صلى الله عليه : أ نت قلت لذاس اتخذوني وأمى الهين من دون الله ، وزعم الفراء (١٣) أن مثل هذا قوله :

**۵۶۳** الثنتَّاتِيمى عِرِضَتِى وَكُمْ أَشَيْتُهُمَّا وَالنَّالِيَّةِ وَكُمْ أَشَيْتُهُمَّا دَمِيُ (<sup>۱۱</sup>)

لبس المعنى أنهما اذا لقياه فعلا هذا (١٥٠) وانما المعنى والناذرين يقولان اذا لقياه قتلناه وصح عن ابن عباس أنه استدل بهذه الآية على أن الأطفال كلهم في الجنة قال : لأن الله جل وعز قد أنتصر لهم ممن ظلمهم وقال صلى الله عليه : الله أعلم بما كانوا عاملين و

<sup>(</sup>۱۲) معانى الفراء ٣/٢٤٠ ٠

<sup>(</sup>۱۳) السابق

<sup>(</sup>١٤) مر الشاهد ١٤٥ ٠

<sup>(</sup>١٥) ج: ذكك ٠

وإذا<sup>(١٦</sup> الصُحُفُ نُشِيرَتُ [١٠] كذا قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم <sup>١٦) ،</sup> وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي ( نُشَيرتُ ) والحجة لهم « صحفاً مُنشَرةً ، <sup>١٧١)</sup> وهذا ليس من الحجج الموجبة لترك ما قرأ به من تقوم بقراءته الحجة لأن نُشِيرَتُ يقع للقليل والكثير عند <sup>(١٨)</sup> النحويين والقراءتان صحيحتان •

### واذا السماءُ كُشيطَتُ [11]

وقال الفراء: نزعت وطويت قال : وكذا قُـشـِطـَت ° كما تقول (١٩٠٠ : كافور وقانور •

### وإذا الجَحبِيم' سُعْرَتُ [١٢]

قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وقراءة أبي عمرو والكوفيين (سُعرت ) ويُحتج لهم بأن الجحيم وان كان واحدا ويُحتج عليهم بأن الجحيم وان كان واحدا فالتكثير أولى به لكثرة سعرت (٢٠) • قال أحمد بن عبيد يقال : جَحَمت النار أي أكثرت وقودها ، وقال الفراء : جَحَمت الجمر جعلت (٢١) بعضه على بعض ورجل جاحم بخيل ضنين •

#### واذا الجنة' أُزلفَتُ [١٣]

<sup>(</sup>۱٦ـــ۱٦) ساقط من ب ، د ·

<sup>(</sup>۱۷) آية ٥٢ ـ المدثر ٠

<sup>(</sup>۱۸) في ب ، د : زيادة « جميع » ·

<sup>(</sup>١٩) ب، د : يقال ٠

<sup>(</sup>۲۰) ب، د: تسعره ۰

<sup>(</sup>۲۱) ب ،د : حملت ٠

باضمار نعل كالنامي ، وجواب « اذا » (علمت نفس ما أحضرت) [14] قيل : معناه ما وجدت حاضراً كما تقول : أحمدت (٢٢٠ فلاناً أي أصبته محموداً (٢١) • قال قتادة : ما أحضرت من عمل •

فَلا أُنْقسم الخُنّس [10]

« لا زائدة للتوكيد أي فأقسم بالخس وفي معنى الخنس ثلاثة أقوال قد مر منها ما رُوى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنها النجسوم الخمسة ، وروى سعيد عن سماك قال : سمعت خالد بن عرعرة يقول : سمعت علي بن أبي طالب رضى الله عنه يقول : « الخنس » النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل ، فظاهر هذا القول عام لجميع (٢٣٠) النجوم ، وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة وبكر بن عبدالله المزنى وعبد الرحمن بن زيد، وروى عكرمة عن ابن عباس قال : الخنس الظباء ، وهو قول سميد بسن جبير والضحاك وقال جابر بن زيد وابراهيم النخعي : الخنس بقر الوحش، قال أبو جعفر : اذا كان التقدير فأقسم برب الخنس فالمغنى واحد /٣١٣/ب ظلا أن القول الأول أجلها (٢٤٠) وأعرفها ، وانما يقال لبقر الوحش والظباء كنس الواحد أخنس وخنساء كما قال :

عَدُمُ خَنسَاءُ ضَيَّعَتِ الغَر يرَ فلم تَر مِ " عُرضَ الشَّقائِقِ طَرفُهُمَا وبُغَامُهُ الْأُ<sup>رِّمِ</sup>

<sup>(</sup>۲۲\_۲۲) في ب ، د « أحمدته وجدته محمودا » ٠

<sup>(</sup>۲۳) ب ، د : في جميع ٠

<sup>(</sup>۲۶) في د زيادة « وأعظّمها » ٠

<sup>(</sup>٢٥) الشاهد للبيد بن ربيعة · انظر شرح ديوانــه ٣٠٨ « · · فلم يرم · · طوفها » الفرير : ولد البقرة · الشقائق : الأرض الغليظة بين رملتين ·

وراحد الخنس خانس والجمع خنس وخناس •

الجو اري • • [١٦] في موضع خفض حذفت الكسرة من اليسا و لقلها فان (٢٦) كان بغير ألف ولام حذفت الياء لسكونها وسكون التنوين (٢٦) إذ كان جمع جارية وكذا إن سميت به على قول الخليل وسيبويه (٢٠٠) وأما الكوفيون ويونس فيقولون اذا سميت رجلا بجوار لم تصرفها في النصب والخفض فقلت: رأيت مو اري ومردت بجواري ، وقيل في الرفع هؤلاء (٢٩) جواري باسكان الياء • قال الخليل: هذا خطأ لأنه كان يجب أن يقال على هذا: هذا جواي فأعلم بضم الياء والى: ولا يكون أنفل من فواعل إذا سميت به • قال سيبويه (٣٠): سألت التخليل عسن امرأة تسمى بقاض فقال: هي منجراة في الرفع والخفض تقول: مردت بفاض وهذه قاض • قال أبو جعفر: وقول يونس والكوفيين (٢١٠): مردت بقاضي وعذا قاضي فاعلم ( الكنس ) جمع كانس ويقال: كناس و والليل • • [١٧] عطف على « الخسس » وليست الواو واو وهذا غلط • روى (٣٠) مجاهد عن ابن عباس « إذا عسعس » اذا أقبل وهذا غلط • روى (٣٠) مجاهد عن ابن عباس « إذا عسعس » اذا أدبر •

۲٦) « فان » زیادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۲۷) في ب ، د زيادة « بعدها » ٠

<sup>(</sup>۲۸) انکتاب ۲/۷ه ۰

<sup>(</sup>٢٩) في أ « هذاً » فأثبت ما في ب ، ج ، د ، ه ·

<sup>(</sup>۳۰) الكتاب ۲/۷ه

<sup>(</sup>٣١) ب ، د : وقال يونس والكوفيون ٠

<sup>(</sup>۳۲) ب ، د : الواو قسما ٠

<sup>(</sup>۳۲) ب ، د : وروی عن مجاهد ·

اله لَقَولُ بَسُولُ كريم [14] جواب القسم ، وأجاز الكسائي « أنه » بالفتح أي أقسم أنه وتابعه على ذلك محمد بن يزيد النحوي •
ذي قُو ق • • [٢٠] نعت لرسول أي ذي قوة على أمر الله جل وعز وظاعته ( عند في العرش مكين ) نعت أيضا أى ذى منزلة رفيعة •
مُطاعَ ثُمَ مَ • [٢١] أي مَطاع في السموات ( أمين ) على وحي الله جل وعز ورسالاته فهذا التمام •

وما صَاحِبُكُمْ بِمَجنُونَ ﴾ [٢٢] أي ليس خطابه ولا بيانه ولا فعله فعل محنون •

### وَ لَقَدُ رآهُ بِالْأَفْقِ المُبِينِ [٢٣]

الهاء تعود على الرسول وهو جبريل صلى الله عليه كما قرىء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى عن يزيد بن هارون ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال : قلت لعائشة رضى الله عنها : يأم المؤمنين الله تعلى يقول « ولقد رآه بالافـــق المبين » فقالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه (٤٣) فقال « ذاك جبريل صلى الله عليه لم أره على صورته التي خلق عليها (٥٣) إلا مرتين قد هبط (٣٠٠) من السماء قد سكة عظم خكيقه ما بين السماء والأرض » (٣٧) •

### وَ مَا هُو َ عَلَى الغَيْبِ بِضَنَيْنِ [٢٤]

<sup>(</sup>٣٤) في ب ، د زيادة : وسلم عن ذلك .

<sup>(</sup>٣٥) ب ، د : فيها ٠

٠ د : منهبطا ٠

<sup>(</sup>٣٧) مر في اعراب الآية ١١ ، ١٣ من سورة النجم \*

قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع ويحيى والأعمش وحمزة ٬ ويقال : انها في حرف أ'بتي بن كعب كذلك وقرأ ثلاثة من الصحابة(٣٨) (بـُطَّنيني) كما قرىء على ابراهيم ابن موسى عن اسماعيل عن علي بن عبيدالله المديني ص سفيان عن عمرو ؟ قال : سمعت ابن عباس يقرأ ( بظنين ) بالظـــاء ؟ وروى شعبة عن مغيرة عن مجاهد قال : سمعت عبدالله بن الزبير يقسسرأ بظنين بالظاء ، وقال عروة سمعت عائشة تقسراً بالظاء . وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ، ولا أختلاف بين أهل التفسير واللغة أن معنى « بظنين » بيمنتهم و « بضنين » ببخيل فالقراء ان صحيحتان قد رواهمسا النجماعة إلا أنه في السواد بالضاد ، وعَدَلَ أبو عمرو والكسائى وهما تحويا القراء الى القراءة ( بظنين ) لأنه يقال : فلان ظنين على كذا أي مُنْـتَهما عليه ، وظنين بكذا وان كانت حروف الخفض يَسهـَل ﴿ ٣١٤/أَ فيها مثل هذا ، وعدل أبو عبيد أيضاً اليها لأنه ذكر أنه جواب لأنهم كذَّبوه • وهذا الذي احتج به لا نعلم أحدداً من أهـــل العلم يعرفــــه ولا يرى(٣٩) أنه جواب، ولا(٠٠) هو عندهم الا مبتدأ وخبر، وقد قلنا : أَن القراء بين صحيحتان ومجاز « صنين » أن من العلماء من يضن يعلمه (١٤) ، وفي الحديث « من كتمَم علماً الجمَّمه الله بلجام من نار ، (٢٠)

<sup>(</sup>۳۸) ج: أصحابه

<sup>(</sup>۳۹) ب ، د : روی ٠

<sup>(</sup>٤٠) ب، د: وما ٠

٤**١٠**) ب ، د : بعلم •

<sup>(</sup>۲۲) انظر : ابن ماجة باب ۲۲ حدیث ۲۲۱ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۱ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ، سنن الدارمی ۷۳/۱ ، ۲۲۸ ، سنن أبی داود ، حدیث ۳۲۵۸ ، المعجم لونسنك ۴۳۵/۶ .

فأخبر الله عن نبيه صلى الله عليه أنه ليس بضنين بشيء من أمر الدين ع وأنه لا يخص به أحداً دون أحد على خلاف ما يقول قوم انه خص الامام بما لم يلقه الى غيره •

وما هُو بِقَول شَيطان رَجِيم [٢٥] لو حَذَفَت الباء لَنَصبتَ لشمه (٢٠٠) ﴿ مِمَا ﴾ بلسن •

#### فَ يَنَ تَنْهَبُونَ [٢٦]

ذكر الفراء السوق السوق الى أين تذهبون وحذفت « الى » كمسا ويتال : ذ َهَبَتُ السام وذ هَبَتُ الى السام » وانطلقت الى السوق وانطلقت السوق ، وخرجت الشام والى الشام » وحكى الكسائي (٥٤): الطلق به الغور ، والتقدير عنده الى الغور فحذفت «الى» فجعل الكوفيون هذه الافعال الثلاثة انطلق وذهب وخرج يجوز معها حذف «الى» ، وقاسوا على ما سمعوا من ذلك زعموا (٢٤) ، فأما سيبويه فحكى منها واحسدا ولا يجيز غيره وهو ذهبت الشام ، ولا يجيز ذهبت مصر ، وعلى هذا تول البصريين لا يقيسون من هذا شيئًا ، وروى (٧٤ أبو العباس على هذا شيئًا ، ورعى أن قولهم : ذ هَبَتُ الشام ومعناه الابهام أي ذهبت شامة الكمة ، غير أن هذا انما يرجع نيه الى قول من حكى ذلك عن العرب ولم يحكه سيبويه الا على أنه الشام بعينها ،

<sup>(</sup>٤٣) ب ، د : تشبّه ·

٠ ٢٤٣/٣ معانى الفراء ٢٤٣/٣٠

<sup>(</sup>٤٥) السابق

<sup>(</sup>٤٦) ب، د: وعلموا ٠

إن مُو إلا ذكر للعالمين [٧٧]

أي مافي القرآن الا عظة وتذكرة للعالمين •

ليمنَ \* • • [٢٨] بدل من العالمين على اعادة اللام ، ولو كان بغير لام ليجاز • قال مجاهد : « لمن شاء منكم أن يستقيم ، أي أن يتبع الحق •

وما تَشَاؤُ نُ ٢٠ [٢٩]

[ في معناه قولان أحدهما وما تشاؤن ](٤٨) أن تَسَتَقيْمُوا أي تَسَبُعُوا اللهِ الخق ( إلا أن يَشَاء َ اللهُ ) والقول الآخر أنه منهم أي ما تشاؤن يشاء من الطاعة والمعصية • إلا أن يَشْنَاء َ اللهُ دب العَالَمِين ، ذلك منكم ، وأو لم يشأ لحال بينكم وبينه •

<sup>(</sup>٤٨) الزيادة من ب ، د ٠

### شرح اعراب سورة انفطرت<sup>(۱)</sup> بســـــم الله الرحمـــن الرحيـــم

اذا السماء' انفَطَرت [١]

لتأنيث السماء على اللغة الفصيحة ، وقد حكى الفراء (٢) فيها التذكير ومن أنثها صغرها سنمية وان كانت رباعية في الأصل لأنه قد حنّذ ف منها حرف والسماء مرفوعة باضمار فعل ، وكذا ( واذا الكواكب انتشرّت ) [٢] وكذا ( واذا البحار فنجرت والمجار فنجرت والا يجوز أن تكون مرفوعة بالفعل الآخر الا على شيء حكاء لنا علي بن سليمان عن أحمد بن يحيى الملب ، قال : زيد قام مرفوع بفعله ينوى به التأخير قيل : معنى ( واذا البحار فنجر ت فنجر بعضها الى بعض الاضطراب الارض بزوال الحال والزلازل فاختلط بعض المحار بعض ،

واذا القُبُورُ بُعْرَتُ [٤]

رَوَى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول بنحشرَت وتأوله الفراء على أَنَ الأرض بحثرت فألقت ما فيها من الكنوز والموتى ، واحتج

<sup>(</sup>١) في المصحف « الانفطار » •

<sup>(</sup>۲) معانى الفراء ١٢٨/١ °

#### سورة انفطرت

الحديث « تُلقيى الأَرض أَفلاذَ كبيدَها ، (٣) • قال أبو جعفر : وهذا غلط وليس في القرآن واذا الأرض وفيه خصوص القبور • وتلقى أفسلاذ كبدها ، لا اختلاف بين أهل العلم أنه في آخر الزمان وليس هو يسوم القيامسة •

### عَلِمَتُ نَفُسٌ مَا قَدَمَتُ وَأَخَرَتُ [6]

تمام الكلام ، وهو جواب « اذا » وفي معناه قولان : قال ابن زيد ما قد مت ما عملت /٣١٤/ب وما أخرت تركت وضيعت وأخرت مسا أمر ت بتقديمه من أمر الله جل وعز ، والقول الآخر أن معنى ما أخرت ما سنت من سنت فعمل بها بعدها ، قال أبو جعفر : هذا عن ( ) أبسن عباس ، وهو أوكى ، وبه يقول أصحاب الحديث ، وينكره بعض أهل الأهواء ، والدليل على صحته أن الانسان اذا ضيع ما أنمر به وأخره كان ذلك مما قدم من الشر لا مما أخره ،

ياً يَهَا الانسان مَا غَرَك بِر َبِكَ الكِرِيمِ [٦]

« ما » في موضع رفع بالابتداء ٬ وهو اسم تام ٬ والكاف في موضع نصب بغر .

الذي خَكَفَكَ فَسُواكُ فَعَدَلُكَ [٧]

قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة وأهل الشام ، وقرأ الكوفيسون ( فَعَدَالَكَ ) مخففاً ، واستبعدها الفراء وان كانت قراءة أصحابه ( ° ) ؟

<sup>(</sup>٣) انظر المالي المرتضى ١/٩٥ « تقيىء الأرض ٠٠ » ٠

<sup>(</sup>٤) ب ، د : قولُ ٠ ۗ

<sup>(</sup>٥) في ب، د زيادة « قال »

لانه الله يقال: عَدَالْتُهُ الى كذا وصرفته اليه ؟ ولا يكاد يقال: عَدَالتُه في كذا ولا صرفته و قال أبو جعفر: فيه وهذا غلط لأن الكلام تام عند « فيعدلك ؟ » و « في » متعلقة بركتبك لا بتعدلك فيكون كما قال ومعنى عَدَلك في اللغة خَلَقَك مُعتدلاً لايزيد و جل على وجل وكذا سائر خلقك وقد يكون عدلك تكثير (٢) عَدلك فيكونسان بمعنى واحد كما قال ابن الزبعري:

# ٥٤٥ ـ وَعَدَّلْنَا مِثْلَ بَدِرٍ فَاعْتَدَلَ (<sup>(٧)</sup>

أي قتننا منهم ميثل من قتلوا منا ؟ وقد قيل : عَلَدَكُ كَ أَمَالُكَ الى ما شاء من حسن وقبيح وقبح وصحة وسقم •

في أيّ صُورَةً ما شَاء ركتبك َ [٨]

« ما » زائدة قال مجاهد : في صورة أب أو أم أو عم أو خال •

كلا بل° تُكذّبُون َ بالدين [٩]

وحكى الفراء<sup>(٨)</sup> عن بعض أهل المدينة (بل يكذبنُونَ) وردّها ؟ لأن بعدها ( وإنّ عليكم لَحَافِظينَ ) [١٠] • قبال أبو جعفر : ولا أعرف<sup>(٩)</sup> ما حكاء عن بعض أهلَ المدينة كولا أعلم أحداً رواه غيره •

<sup>(</sup>٦) ب ، د : تكرير • تصحيف

<sup>(</sup>٧) ورد الشاهد غير منسوب في : رسالة في أعجاز أبيات تغنى في التمثيل عن صدورها اللمبرد (ضمن نوادر اللخطوطات ص١٦٨٥) « وعدلناه ببدر فاعتدل ، ، اللسان (عدل) « وعدلنا ميل بدل ، ، ،

<sup>(</sup>٨) معانى الفراء ٣/٢٤٤ هي قراءة أبي جعفر كما في الاتحاف ٢٦٨٠٠

<sup>(</sup>٩) ب، د: لا أعلم ٠

#### سورة انفطرت

كراماً كاتبِينَ [11] نعت لحافظين وكذا ( يَعلَــَمُونَ مَا تَعْمَـُلُونَ ) •• [17]

ان الأبرارَ لفي نعيم [١٣] أي الذين بروا بطاعة الله واجتنساب معاصيه ، وقال الحسن : الأبرار الذين لا يؤذون الذَرَّ •

وإن الفُجَارَ لَفيي جَحِيمٍ [18] يَصَلُونَهَا يوم البِدَينِ [10] على تأنيث النار وان كان الجحيم مذكراً •

وما هُمُ عنها بِغَانِينِ [١٦] قال الفراء (١٠٠ : أي اذا أُدخَلِمُوها فليسوا بخارجين منها (١١٠ • قال قتادة : يوم يدان الناس بأعمالهم •

تم ما أُدرَاكَ ما يَومُ البدّينِ [١٨]

قيل : ليس هذا تكريزاً • والمعنى وما أدراك ما في يوم الدين من انعذاب والنكال للفجار ثم ما أدراك ما في يوم الدين من النعيم للابرار •

يَومَ لا تَميلك ' نَفس " لِنَفس شَيَّنًا ١٠ [١٩]

قراءة أبي جعفر وشبة ونافع وابن كثير وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي وقال الفراء (١٢): • في كتابه في المعاني ، اجتمع القراء على نصب • يَوم لا تملك ، • قال أبو جعفر : وهذا غلط • قرأ أبو عمرو وعبدالله بن أبي اسحاق وعبدالرحمن الأعرج وهو أحد استاذي نافع (يوم لاتملك) بالرفع فمن رفع فتقدير ، هو يوم لا تملك ، ويجوز أن يكون بدلاً مما

<sup>(</sup>۱۰) معانى الفراء ٢٤٤/٣ \*

۱۸ في ب ، د ذكرت منا الآية ۱۸ .

<sup>(</sup>۱۲) معاني الفراء ٣/٢٤٤ \*

#### سورة انفطرت

قبله وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك لنفس شيئاً ، ومن نصب فتقديره الدين يوم لاتملك ومثله « وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس " (١٣٠ أي انقارعة يكوم يكون الناس " ويجوز أن يكون التقدير يصلونها يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً • فهذان قولان الأول أو كاهمها كوللفراء قول نام أجاز أن يكون « يوم » في موضع رفع فبناه كما قال :

# ٥٤٦ على حين عَانَبَت المَشيِب على اليصبّا(١١)

قال أبو جعفر: وهذا غلط لا يجوز أن تُبكى الظروف عند الخليل وسيبويه مع شيء معرب والفعل المستقبل معرب فأما الكسائي فأجاز ذلك في الشعر على الاضطرار /٣١٥/أ ولا يحمل كتاب الله جل وعز على مثل هذا > ولكن تُبنَى ظروف الزمان مع الفعل الماضي كما مر في البيت لأن ظروف الزمان مُنقَصِية "غير ثابتة فلك أن تبنيها مع ما بعدها اذا كان غير معرب > وأن تعربها على أصلها نحو قول الله جل وعز « ومسن عير معرب > وان تعربها على أصلها نحو قول الله جل وعز « ومسن يوم عدن يوم ، وان شئت و ومن جسزي يومئية ، وعلى هذا تبنى يوم مع « إذ » في موضع الرفع والخفضس وانصب على الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله يكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله الله ولا الله ويكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة الله ويكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة والمناس الله ويكلى ويكلى ويكلى الفتح (١٥) وكذا ( والأكمر " يكومئة والمناس المناس ال

<sup>(</sup>١٣) آلية ٢ ، ٤ ـ القارعة ٠

<sup>(</sup>١٤) مر الشاهد ١٢٩٠

<sup>(</sup>١٥) آية ٦٦ ــ هود ١

<sup>﴿</sup>١٦١) في ب ، د « على الصحيح » تجريف •

# شرح اعراب سورة الطففين بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

# وَيل " لِلْمُطِفَّفِين [١]

رفعت ويلا بالابتداء « للمطففين » خبره أي تأثيب(') ؟ ويجسون النصب في غير القرآن ؟ لأن ويلا بمغنى المصدر ؟ وكان الاختيار الرفسع لأنه لم ينطق منه بفعل الاشيئاً شاذاً أشده(۲) محمد بن الوليد وهو :

٥٤٧ فمسل وال ولا واح ﴿ وَلا واسَ أَبُو هَنْد (٣)

فان كان مشتقا من فعل فالاختيار النصب عند النحويين نحو: بؤسساً له ، وان لم يأت بالنخبر في الأول نصبت فقلت : ويله وريحه ،

الذين َ إذا اكتاكُوا على الناس يَستَوفُون [٧]

<sup>(</sup>۱) ب، د د ثابت ، تصحیف ۰

<sup>(</sup>۲) « اسنده » وما أثبته من ب ، د \*

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا الشاعد منسوبا وانها ذكر إنه شاذ ويظن أنه مولد لا يعلم قائله انظر اعسراب ثلاثين سورة ص١٧٩ « أبو زيد » ، المنصف ١٩٨/٢ ، شرح مشكلات الحمالسة ٣١٣ ، شسرح جمل الزجاجي لابن عصفور رقم (٧٤٩) ، المتع لابن عصفور ٥٦٧ .

« الله بن على موضع خفض لمت للمطفقين أو تصب على الذم (أ) وهو أرلى بالآية وربما توهم الضعيف في العربيسة أن معنى أكتلت عليسه واكتلت منه واحد وتقديرهما مختلف فمعنى اكتلت ليه آخذت ما عليه كومنى اكتلت ليه اخذت منه استوفت منه .

15 5

## واذا كَالْوَهُمْ أَو وَزَكُوهُمْ يُنْخِسِرُونَ [٣]

اختلف الحويون في موضع الهاء والميم فقال جاتهم أبو عمرو بسن العلاء والكساي والأخفش وغيرهم: موضع الهاء والميم موضع نصب وهو مدهب سيويه قياساً على قوله (٥): كلتك وصدتك ولا يجيز و هبتك لأنه يشكل فان قلت: وهبتك دينارا جاز و وقال عيسى بن عمر: الهاء والميم في موضع رفع وعبر عنه أبو جانم بأن المعنى عنده: هم إذا كالوا أر وزوا يتخسرون لأن عيسى قال: الوقف وإذا كالوا ثم تبتدىء وهسم أر وزوا يخسرون لأن عيسى قال: الوقف وإذا كالوا ثم تبتدىء وهسم أر وزوا » وعبر غيره: أن وهم » توكيد كما تقول: قاموا هم و كان أبو جعفر: والعسواب أن الهاء والميم في موضع نصب ؟ لأنه في السواد بغير الله ، ونسق الكلام يدل على ذلك لأن قبله و إذا اكتالوا على الناس » فيجب أن يكون بعده وإذا كالوا لهم ، وحدد فت اللام كما قال ، أنشده أبو زيسه:

٨٤٥ - ولَقَد ْ جَنَيْتك َ أَكَمُوا وَعَسَاقِلاً
 ولقد نَهَيْتك َ عَن ْ بَنَاتِ الأَوبَرِ (١)

<sup>(</sup>٤) في ب « الذين » تصحيف ·

<sup>(</sup>٥) ب، د: قبوله ٠

<sup>(</sup>٦) استشهد به غير منسوب في : مجالس ٢/٢٤/ ، تفسير أرجوزة أبي نواس ١٩٢ ، معنى اللبيب رقم ٧١ ، المقاصد النحوبة ٤٩٨/١ - بنات أوبر : ضرب من الكمأة مزغب .

وحرف (۷) الخفض يُحذَفُ فيما يتعدى الى مفعولين أحدهما بحرف كما قــــال:

وقال آخر :

٥٥٠- نُبِيِّت عبد الله بالجيو أصبحت

كراماً مواليها لَيْمَا ضبيبُها (١)

وقال آخر :

٥٥١ أسستغفر الله ذنبا لست مُحصيه ( ١٠٥٠ العَمل ( ١٠٠ )

أَلا يظُنُ اولئك أنهم معنونُون [3]

أن وما عملت فيه في موضع المفمولين •

لِيكُوم عَظيم [6] عَوم كَنْقُوم الناس لرب العَالَمين [٦]

<sup>· (</sup>۷) ب ، د : وحروف ·

<sup>(</sup>٨) مر الشاهد ٥٠٠

<sup>(</sup>٩) مر الشاهد ٣٢١ ·

<sup>(</sup>۱۰) استشهد به غير منسوب في : الكتاب ۱۷/۱ ، أدب الكاتب ۵۰۰ ، معانى القرآن للفراء ۲/۲/۲ ، تفسير الطبري ۲/۳۱ ، ۲۲/۲ ، ۲۲/۲۰ ، شرح أبيات سيبويه لابن النحاس ص ۱۸۷ ، الخزانة ۱۳۸۸ ، وهذا من أبيات لاميبويه الخمسين التي لا نعرف قائلها » د

في نصبه أقوال: يكون التقدير لمبعوثون يتوم يقدوم الناس لرب العالمين وقال الأخفش سعيد هو مشل قدولك: الآن وجعله الفراء (١٠٠) مبنيا وقال أبو جعفر: وذلك غلط أن يبنى مع الفعل المستقبل ويجوز في العربية خفضه على البدل ورنعه بالسمار مبتدأ فهذا ما فيه من الاعراب وقرى على ١٩٨٨/ب بكر بن سهل عن عبدالله ابن يوسف عن عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن عبر عن الني صلى الله عليه في قول الله نعالى « يتوم يقوم الناس لرب المالا مين ، قال : يقومون في رشحهم الى أنصاف آذانهم ه (١٢٠) قال أبو جعفر : فهذا حديث مجمل صحيست الاسناد وروى (١٣٠) عنقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه مشروحاً قال : تدنو الشمس يوم القيامة من الأرض فمن الناس من يغرق الى كعبيه ومنهم من يغرق الى منبيه ومنهم من يغرق الى عنقه ومنهم من يغرق الى نصف فمه ملجماً به ومنهم يشتمله (١٤)

كلا إن كِتَابَ الفجَّارِ لَفيي سِجَّين ۗ [٧]

من قال : إن « كلا » تمام في كل القران ؟ قال : المعنى ليس الأمر كما يذهب اليه الكافرون من أنهم لا يُبَعَثُونَ ولا يُمعَذَّ بُنُونَ ، وتكلم العلماء في معنى سجين فقال أبو هريرة : « سجين » جنب في جهنم مفتوح ، وقال سعيد بن جبير : « سجين » تبحت حد ابليس (١٥٠) ، وقيل « سجين »

<sup>(</sup>۱۱) معانى الفراء ٢٤٦/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) انظر تفسير الطبري ۹۲/۳۰

<sup>(</sup>۱۳) ب، د: وراه \*

<sup>(</sup>۱٤) ب، د: من يشمله

<sup>(</sup>۱٥) في ب ، د زيادة « وقيل تشديد » ٠

من السجل والنون مُبدلة من اللام أي في ما كتب عليهم وقال أبو عيدة : في سجين في حبس فقيل من السجن وقال بعض النحويسين : «سجين » المعخرة التي تحت الأرض السفلي وزعم أن هذا يُروكي وأنه صفه لأنه لو كان اسما للصخرة لم ينصرف وقال : ويجوز أن تجعلسه اسما للحجر فتصرفه وقال أبو جعفر : وأولى ما قيل في سجين ما صح من رسول الله صلى الله كما قرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى ابن سليمان عن ابن فنضيل وأبي معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء (١٦) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان العبد وعز زاذان عن البراء (١٦) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان العبد وعز الكانم أو الفاجر اذا مات صعرين » وهي الأرض السفلي وعز الكنائر أو الفاجر اذا مات صعرين » وهي الأرض السفلي وعز الكنائر أو الفاجر اكتابه في سجين » (١٧) قال : وهي الأرض السفلي وعز الكنائر أو كانه في سجين » (١٧) قال : وهي الأرض السفلي وقال الله عليه وسلم قال « ان المناه وعز الكنائر المناه المناه المناه الله في سجين » (١٧) قال : وهي الأرض السفلي وقال المناه ال

وما أدراك ما سيجتين [٨] على التعظيم وهو مبتدأ وخبره . كيتاب مرقدوم [٩] على اضمار مبتدأ أي هو كتاب مردوم . وكيل يوميثذ لليلم كذيبين [١٠] الذين يكيذ بدون بيوم

نعت الممكذبين ويجوز النصب على ما مر •

وما يكذُب بِهِ إلا كلَّ مُعتَد أَثْمِيم [١٧] .

تال الحسن بن واقد : أي معتمد في قوله أثيم عند ربه .

اذا تُتلى عليه ِ آياتُناً قال أَساطير ُ الأُولين َ [١٣] على اضمار مسدأ .

<sup>(</sup>١٦) « عن البراء » زيادة من ب ، د ب

<sup>(</sup>۱۷) انظر تفسير القرطبي ۱۷/٥٥/ ، المعجم لونسنك ٦/٦٤ .

## نها كلا يك دان على قُلُوبِهِم أما كانوا يكيسبُون [18]

بادغام اللام في الراء وترك الامالة قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وأبي عمرو ، وقرأ الأعمش وعاصم وحمزة والكســــائي بادغام (١٠٠٠ غير انهم غير أنهم أمالوا ؟ وقرأ الحسن وابن أبي اسحاق﴿ بَـلُ ۚ رَـانَ ِ) بغير ادغام • غَالَ أَبُو جَعَفُر : والاذغام في هذا أَولَىٰ لقرب اللام من الراء وترك الامالة أَ وَكُلُّ لَانِهُ لَايَاءُ فَيِهِ وَلَا تُسْرَةً ﴾ وانما الابالة متحمولة علَى المعنى ؟ لانسه مَن رَانَ يُرِينَ مُشْتَقَ مِن الرَّين كَمَا قَرَىءَ عَلَى ابراهيم ابن موسى عـن اسماعيل عن عادم قال : سألت الأصمعي عن حديث النبي صلى الله عليه « انه ليُعانُ على قلبي حتى أســـــــغفرُ الله عزوجـــل مئة مـــرة » نقال (١٩٠): التوقى في الكــــلام في حديث رســـول الله كالتوقى في القرآن ولكن العرب تسمي الغيم اذا كان دون الغيم رقيقاً الغينن َ والرَّينِ. • قال أبو جعفر : نهــذا الإعراب والاشتقاق فأما المعنى فقال فيه مجاهد : للقاب أصابع فاذا أذنب عد انقبض منها اصبع/٣١٦/ ثم إن أذنب انقبضت منها أخرى حتى تنقبض كلَّها ؟ ويطبع على قلبه فلا ينفع فيه موعظة • قـــال. أَبْرِ جَعْفُر : وأَوَلَى مَا قَيْلُ فِي هَذَا مَا صَحَ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَــمَا قرىء على أحمد بن شُعَيب عن قتية عن الليث عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي قال : « اذا أخطـــأَ الْعَبَدُ خُطَيْنَةً وَكُتَ فِي قَلْبُهِ وَكُتَابُهُ يَعِنِي سَسُودًا ۚ فَانَ نِرَعَ واستغفر وثاب صُفل قَلبُه وان عاد زيد فيها حتتى يعلو قلبه فذلك

<sup>(</sup>۱۸) ب، ج: بالادغام أيضا

<sup>«(</sup>١٩) أ: مر الحديث في اعراب الآية ١٧ سورة ص ·

الرين الذي ذكـــره جل وعز « كلا بل ران على قُلُوبِهِــم ما كانوا يكسبُــون من الله وعز « كلا بل ران على قُلُوبِهِــم ما كانوا

للا إنهم عن رابنهم يومثذ لمحجوبون (١٥٥

وي معناه وولان: احدهما انه دَل بهذا على آن المؤمنين لا يتحجبول عن اسظر اليه جل وعز • قال ابو جعفر: وقد ذكرنا ما قاله مالك بسسن اسس في ذلك وسئشل الشافعي رحمه الله عن النظر الى الله جل وعز يوم الله مقال : يدل عليه «كلا النهم عن ربتهم يو مئن له وأسأل القرية » • قال دامول الآخر أن التقدير عن كرامة ربهم مثل « وأسأل القرية » • قال بو جعفر: وهذا خطأ على مذهب النحويين منهم الخليل وسيبويه ولايجو سدهما ولا عند غيرهما من النحويين : جاءني زيد " وبمعنى جاءني غلامه و جاءني كرامته •

ثم انهم لصالو الجحيم [١٦](٢١) لأنه (٢٢ للمستقبل فمن حدف النون تخفيرها قال: لصالو الجحيم ٢٢) بالخفض على الاضافة ومن حذفها لالتقاء الساكنين تصب •

ثم يُقال مذا الذي كتتُم من بِهِ تُكَيِّد بُنُونَ [١٧]

اسم ما لم يسم فاعله على قول سيبويه (٢٣) في الجملة وكذا قال في م نم بدالهم مين بعد ما رأوا الآيات ليسنجنني (٢٤) في موضع

٠٠٠٠) من تخريج العديث في اعراب الآية ٢٤ ــ حم عسق ١٠٣٧٠

<sup>(</sup>٢١) في هـ الزّيادة « الأصل لصالون للجعيب » \*

<sup>(</sup>۲۲-۲۲) ساقط من ب، . .

<sup>(</sup>۲۳) انظر الكتاب ١/٢٥٤ .

<sup>(</sup>۲٤) آية ۳۵ ـ يوسف ٠

#### سورة المطففين

الهاعل • وهذا عند أبي العباس خطأ ؟ لأن الجملة لا تقوم مقام الفاعلولكن الفعل دل على المصدر ، وقام المصدر مقام الفاعل •

كلا إن كتاب الأبراد لَفي عِلْيِينَ [١٨] وما أدراكَ ما عِلْيُسُونَ [١٩]

فيه (٢٦٠) خمسة أقوال وفي اعرابه تولان فأكثر أهل التفسير منهسم كعب ومجاهد وزيد بن أسلم بقولون : عليّون السماء السابعة ، وحكى الفراء (٢٦٠) أنه السماء الدنيا ، وقال قتادة : قائمة العرش اليمنى ، وقسال الفحاك عليّون سيدرة المنتهى وقيل : عليّون الملائكة ، قال أبو جعفر . القول الأول عليه الجماعة فأما الاعراب فالقولان اللذان فيه أحدهما أن عليين ا شبّة عشرين وما أشبهها ؟ لأنه لا واحد له ، وانما هو بمعنى مي علي الى علم فأعرب كاعراب عشرين ، قال أبو جعفر : فهذا قول موافق تتاويل انذين فالوا عليّون السماء السابعة ، والقول الآخسر أن علين صفة للملائكة فلذلك جمع (٢٦٠) بالواو وانون ،

البِتَابِ" مِنْ فِعُومٌ" [٢٠]

أي ذلك الكتاب كتاب أي مكتوب وصر ذلك الضحاك قال : اذا خرج روح المؤمن أخذه(٢٨) الملك فَصَعَد به الى السماء الدنيا(٢٩)

<sup>(</sup>۲۵) ب، د: في معناه ٠

<sup>(</sup>٢٦) معانى الفرَّاء ٣/٧٤٣ «علـّيتُون: ارتفاع بعد الرتفاع و ثانه لا لماية له.·

<sup>(</sup>۲۷) ب اد: قالوه ا

<sup>(</sup>۲۸) ب، د: أخذ بها

<sup>(</sup>۲۹) ب، د: فیتبعها ۰

هتیعه اسلاکة المقربون ثم کذلك من سماء إلى سسماء حتى ینتهي به (۳۰) الى السماء السابعة الى سدرة المنتهى فیوانیهم کتاب من الله جل وحز مختوم فیه آمان من الله لفلان ابن فلان من عذاب النار یوم القیامة وبالفوز بالجنة من الله دید : المتربون الملاکة م

إِنَّ الْأَبْرِارَ لَفِي نَعْيِم [٢٢] قيل : سيمتُوا أَبْرِاراً لَكُثْرَة مَا يَأْتُونُهُ مِن الصَّدِقُ لِأَن الصَّدِقُ يَقَالَ لَهُ بَارِثُ مَ

عَلَىٰ الْأَرَائِكِ بِيَنْظُنُرُ وْنَ [٢٣]

أى إلى ما لهم من القصور والحسور وغير ذلك • قال أبو جعفر : ﴿ تَعْرِفُ ۚ فِي وَ جُوهِهِمِ ۚ مَضْرَةً النّعيِمِ ﴾ [٢٤] وأجاز الفراء(٣١) يُعْرَفُ ۗ لأنه تأنيث غير حقيقي •

يُستقون /من رحيق مختنُوم [٢٥] ٣١٦/ب

« من رحيق » في موضع نصب على خبر ما لم يُسِمَ قَاعله على غير فول الأخفش (٣٢) .

ختامُـهُ مُسِكُ \* • [۲۲] مبتدأ وخبر • هذه قراءة أكثر الناس . وفرأ (۳۲) الكسائي درواه عنه أبو عبيد ( خاتمُـه مُ مِسك ) (۳۲) وزعم أن

٠ لو : ١٠٠٠ (٣٠)

<sup>(</sup>٣١) - معانى القراء ٣/٣٤٠ -.

<sup>«(</sup>٣٢) ب ، د : على قول غير الأخفش ·

<sup>(</sup>٣٣) ب د : قراءة ٠

<sup>«</sup>٣٤» معانى الفراء ٣٤٨/٣٠ ·

هذه القراءة قراءة على بن أبي طالب رضي الله عنه وذكـــر اسماعيل بن استحاق أنه لم يتجد أحداً يمرف هذا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ وفُسْر يِّ على ابراهيم بن موسى عن محمد بن الجهم عن يحيي بن زياد عن محمد بن الفضل عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلكمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ (خاتميُه مسك)(٣٥) قال أبو جعفر: ختامُه' بمعنى واحد الا أن ختاما مصدر وخاتم اسم الفاعل ، وأكثر كلام العرب في الناس وما أشبههم هو خاتمهم كما قال جل وعز « ولكن رسول الله وخاتم ُ النبيين » (٣٦) ، وكذا خاتم وفي غير الناس خِتام ٌ كما قال :

٥٥٢ أغلى السسبّاء بكل أدكن عاتق أو جَونَهُ قُد حَت وَفُضَ خَامُهُ إِلَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه

( وفي ذَ لَكَ َ فليتنافسِ المُتنا فسنُونَ ) أي فليحرص وليطلب • وأصل هذا من نَفست عليه بالشيء أي أر دت أن يكون لي (٣٨) دونه ، واشتقاقه من النَّفْس أي الذي تفرح به النفس وتميل اليه •

ومزَ اجُه ' مِن ْ تَسنيم [٢٧] عَيناً يشرَ بِ ْ بِهِمَا المُقرَّ بِنُونَ [٢٨]

في نصب عين خمسة أقوال : قول الأخفش أنها منصوبة بيسمسقون ، وقال محمد بن يزيد حكاه لنا علي بن سليمان : لا يصح لي أن تكسون

معانى الفراك ٢٤٨/٣ . (40)

آية ٤٠ ــ الأحزاب ٠ (27)

الشاهد للبيد بن ربيعة ٠ انظر شرح ديوانه ٣١٤ ٠ السباء : (YY) الشهراء • الأدكن : الزق الأعبر • الجوثة : الخابية المطلية بالقاد •

في ب: الذا أردته أن يكون لك • ( ( ( ) )

منصوبة الا بمعنى أعني ، وقال الفراء (٢٩): أي من تسنيم عين نم نو تت فتنصب (٤) مثل « أو اطعام في يوم ذي مستغبة يتيما ذا مقسربة » (١٤) والقول الرابع تسنيم عيناً » ، والقول الخامس أن يكون تسنيم اسما للما معرفة وعين نكرة فنصب لذلك (٢٤) • قال أبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب لأنه صحيح على (٣٤) قول أهل التأويل » كما قرى محمد ابن جعفر عن حفص بن يوسف بن موسى ثنا سلمة ثنا نهشل عن الضحاك قال : «تسنيم» عين تسنيم من أعلى الجنة ليس في الجنة عين أشرف منها • فال أبو جعفر : وقول محاهد أيضا يدل على هذا قال : تسنيم علو وكذا الاشتقاق يقال : تسنيم علو وكذا على مرتفع ، ومن هذا سنام البعير فان قال قائل فلم أنصر ف تسنيم وهو معرفة اسم للمؤنث ؟ قيل : تقديره انه اسم لمذكر المناء الجاري من ذلك الموضع العالي ومعنى عيناً جاريا فقد صارت في موضع الحال ،

ان الذين أجر مُوا ٠٠ [٢٩]

أي اكتسبوا الاثم • يقال : جرم وأجر َم اذا اكتَسبَ الا أن الأكثر في اكتساب الاثم أجرم وفي غيره جرم «الذين» اسم ان «أجر مُوا» صلته (كانوا) خارج من الصلة لأنه خبر «ان» أي كانوا في الدنيا ( مِنَ

<sup>(</sup>٣٩) معانى الفراء ٣/ ٢٤٩٠

<sup>(</sup>٤٠) في ب: نصبت

<sup>(</sup>٤١) آية ١٤ - البلد .

<sup>(</sup>٤٢) ب، د: فلذلك نصبت

<sup>(</sup>٤٣) ب، د: في ٠

سورة المطففين

الذين ) صدقوا بتوحيد الله (يَضحكُون ) استهزاء بهم ويُسروى أن أبسا جهل وأصحابه ضحكوا واستهزءوا بعلمي بن أبي طالب رضي الله عنســه وأصحـــابه •

واذا مرّوا بِهِمِ " يتنهَامز ُونَ [٣٠] استهز وا بهم (٤٤) .

واذا انقَـكُبُـوا الى أهليهـِم انقلبوا فاكهين (٥٠) [٣٦]

وروى ابن أبي طلحة عن ابن بمباس (٢٩) فاكهين يقول معجبين • قال أبو جعفر: أي معجبين بما يفعلون مسرورين به ، وقال ابن زيد ٢٩): فاكهين ناعمين ، وزعم (٧٩) الفراء أن فاكهين وفكيهين بمعنى واحسد وحكى أبو عبيد أن أبا زيد الأنصاري حكى عن العرب أن الفكه الضحوك الطيب النفس • قال محسمد بن يزيد: كان الأصمعي يرفسع بأبي (٤٨) زيد /٣١٧/ في اللغة ويذكر محله وتقد مه ويذكر صدقه وأمانته قال: وكان خلف بن حيان أبو محرز على جلالته يحضر حلقته •

واذا رَأُوهُمْ قَالُوا ان مؤلاء ِ لضَّالُونَ [٣٢] هذا قول الكفار في الدنيا أي لضالون عن طريق الصواب •

<sup>(</sup>١٤) ب ، د : استهزاء ٠

<sup>(</sup>٤٥) قُراءة السبعة وقرأ وقرأ حفص بغير ألف • تيسير الداني ٢٢١ °

<sup>(</sup>٤٦\_٤٦) ساقط من ب ، د ·

<sup>(</sup>٤٧) معاني الفراء ٣/٣٤٠٠

<sup>(</sup>٤٨) ب ، د : لأبي •

وما أ'رسيلنُوا عليهم عداً فظين [٣٣] أي لم يُسسَلُمُوا ليحفظوا عليهم أعمالهم وانما أ'مير ُوا بطاعة الله تعالى •

فاليوم َ الذِينِ آمنوا من الكفار يضحكون [٣٤]

وذلك بعد دخولهم الجنة • قال ابن عباس : يفتح لهم أبواب الى الناو فينظرون الى الذين كانوا يسخرون في الدنيا ويضحكون بهم فاذا رأوهم في الدار سُر وا بانتقام الله تعالى من أعدائه وضحكوا بهم وهم اذ ذاك (على الأرائك ينظر ون) [٣٥] اليهم • وقال غيره : على الأرائك ينظرون الى قصورهم وأزواجهم ، ويقول بعضهم لبعض ( هك ثنوب الكنفاد ماكانوا يفعكون ) [٣٦] وقيل «هل» مبتدأة منقطعة مما قبلها أي هسل جنزي (١٤٠٠) الكفار بأعمالهم ، و دما، في موضع نصب على هذا المنى •

<sup>(</sup>٤٩) ب ، د : جوزی ٠

## شرح اعراب سورة انشيقت بســــم الله الرحمــن الرحيــم

اذا السَّماءُ انسَة ت [١]

«اذا» في موضع نصب وقد ذكرنا قول النحويين في جواب «اذا» ، وقد قيل : المعنى اذكروا اذا السَّماء انشقتً ، فعلى هذا لا تحتاج الى جسواب أي اذكر خير(٢) ذلك الوقت ،

وأ ذنت ْ لرَ بَنِّهَا وَحَمَّة ت ْ [٢]

قال سعيد بن جبير : حُنق لها أن تأذن • قال أبو جعفر :حقيقة هذا ان المعنى حقيَّق الله جل وعز عليها فانقادت الى أمره وانشقت أي تصدّعت فصارت أبواباً •

واذا الأرض' مُدَّتُ [٣] رفعت الأرض باضمار فعل يفسره الثاني • وألقَتُ ما فيها وتَحَطَّتُ [٤] معطوف على الأول ، وكذا ( وأذ نِنَتُ نُسرَ بَهَا وحُقَتُ ) [٥] •

<sup>(</sup>١) في ب ، د « اذا السماء انشقت » وفي المضحف « الانشقاق » •

<sup>(</sup>۲) ب، د: حين ٠

سورة انشقت

يأَيْها الانسكان • • [١]

نعت لأي ، والأخفش يقول صلة لأنه لابد منه (انتَكَ كادح الى رَبِيّكَ كَد ما مصدر فيه معنى التوكيد (فَمُلا قِيه) في موضع رفع والأصل ضم (٣) الياء فحذفت الضمة لثقلها • فهذا قول ، وقيل : حذفت لأن الياء ههنا حرف مد ولين فأشبهت الألف فحذفت منه (٤) الضمسة والكسرة ، ومن العرب من يحذف منها الفتحة فيجريها مجرى الألف فلا يحركها بحال •

فَأَمَّا مَن ْ أُوتِي كِتَابَهُ مِيْسِيهِ [٧] فسَـوَفَ يُحاسَبُ حسرَابًا يَسِيراً [٨]

أي يناب بحسناته ويتجاوز عن سيئاته •

وينقلب الى أهله مسر ورا [٩] نصب على الحال •

وأما مَن أُوتِي كَنَابِكُ وراء ظهره [١٠] فسوف يَدعُسو يُدعُسو يُدعُسو

مفعول به أي يقول ياثبوراه • قال سَيبويه : في نظير هذا أي احضرَ فهذا من ابا نك - •

ويُصلى سَسَعِيراً [١٢] من صلي َ يصلى وياَصلى من صَلهُ ُ يَصليهِ اذا أُحرَقَهُ مَ وكذا أصلاه •

<sup>(</sup>۳) پ،د:ضمة

<sup>(</sup>٤) ب ، د : منها ٠

سسورة انشقت

انه كانَ في أهليه مُسرُ وراً [١٣]

خبر كان ، ويبعد أن يكون منصوباً على الحال الا أنه جائز كما نقول : زَيدٌ في أهله ضاحكاً •

انه ظَنَّ أَن لَّن يحُورَ [18]

« أن » وما بعدها تقوم مقام المفعولين ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس «أن لن يبحور» قال : يقول : أن لن يبعث ، وقال مجاهد : أن لن يرجع الينا • يقال : حار يحور اذا رجع وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « اللهمُ آني أعُوذُ بك من الحور بعد الكور » (٥٥ قيل : مناه أعوذ بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُوذ بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُوذ بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُوذ بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُوذ بك من الرجوع الى الكفر بعد الإيمان ، وقيل أعُود بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُود بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُود بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُود بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُود بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُود بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُود بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُود بك من الرجوع الى الكفر بعد الايمان ، وقيل أعُود بك

بلی ان رسه کان به بصیراً [10]

أي بلى ليحنُور نَّ وليُبعثَنَ انَّ ربه كان به بصيراً بعمله ويمسا يصير/٣١٧/ب اليه لأنه كان يرتكب المعاصي مجترتا عليها اذ كان عنسده أنه لايبعث •

فَلا أَقسِم السُّقَقِ [١٦]

الباء هي الأصل في القسم ، وتبدل منها الواو •

واللَّيل ٥٠ [١٧] واو عطف لا واو قسم (٢) (وما و َسَقَ) (والْقَسَ

<sup>(</sup>٦) في ب ، د ، هـ زيادة « وكذا » ·

سبورة انشقت

اذا انسفَ) [۱۸] كله معطوف ٠

لتُوكَدَن طبقاً عَن طبق [١٩]

مفتوحة (٧) الباء صحيحة عن ابن عباس كما قرىء على ابراهيم بن موسى عن اسماعيل عن علي بن عبدالله عن سفيان عن عمرو عن ابن عباس أبه قرأ (لتركبن) (٨) بفتح الباء ، وهي قراءة عبدالله بن مسعود والشعبي ومجاهد والأعمش وحمزة والكسائي ، وقرأ المدنيون (لتركبن) بضسم الباء ، وهي قراءة الحسن وأبي عمرو ، وقال الفراء : وقرثت (ليركبن) قال أبو جعفر : القراءة الاولى مخاطبة للواحد وبني الفعل مع النون على الفتح لخفته ، وأكثر أهل التفسير يقول : المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من يقول المخاطبة لجميع الناس ، والمهني يأيتها الانسسان الفت كادح الى ربك كدحا ولتركبن طبقاً عن طبق ، أي حالا بعد حال ، وقيل : سماء بعد سماء اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ، والكادح العامل وقد كدح لأهله اذا اكتسب لهم ، وأنشد سيبه به :

٥٥٣ وما الدهـــر' الآ تَارَ تانَ فَيَمِنهُمَا أَمْنُونَ وَأَخْرَى أَبْتَغْنِي العِيْسَ أَكَـد ح'(٩)

<sup>(</sup>V) ب، د : بفتع °

۸) معانی الفزاء ۳/۲۵۱

<sup>(</sup>٩) مر الشامد ٥٢ ٠

#### سبورة انشقت

و «لَتَركبُن» بضم الباء مخاطبة للجماعة والضمة تدل على الواو المحذوفة > وليركبن اخبار عن جماعة لأن بعده (١٠٥ ( فَمَا لَهُم لَم لَايُوْ مِنُونَ ) [٧٠]. وقبله ذكر من يُؤتنَى كتابه بيمينه ، ومن بولاء كتابه من وراء ظهره : فما لهم لا يؤمنون » في موضع نصب على الحال .

وادا قُسُرىءَ عليهمِ القُسُرآنُ لا يُسَجِّدُ ون [٢١]

أهل التفسير على أن المعنى لايخضعون ولا يذ لتّون َ بالانتهاء الى طاعة الله جل وعز •

بل الذين كفر وا يُككَذ بُنُونَ [٣٧] بالخروج من حديث الىحديث يقع بعد الايجاب والنفي عند البصريين •

واللهُ أُعلَمُ بِمَا يُوعُونَ [٢٣] مِن أَوعَى الشَّيَّءِ اذَا جَمَعُهُ ۗ وَوعَى. حَيْظُهُ •

فبَشَرْ هُسَمْ بعَدَابِ أَلِيمِ [٢٤] الآ السادين آمنُوا وعَملُوا الصالحات • [70] « الذين » في موضع نصب استثناء من الهاء والميسم ، ويجوز أن يكون استثناء ليس من الأول ، كما روى عكسرمة عن ابن عباس « الآ الذين آمنُوا » وقال انشيخ الكبير اذا كبر وضعف وقد كان يعمل شيئا من الخير وقت قوته كتب له مثل أجر ماكان يعمل قال : (لهشم أجر عيد ممنون ) أي لا ينمن به علمهم •

<sup>(</sup>۱۰) ب، د، ها: بعدهم

## شرح اعراب سورة البروج بســــم الله الرحمــن الرحيــم

والسماء ٠٠ [١]

خفض بواو القسم ( ذات البر وج ) نعت للسماء واختلسف التحويون في جواب القسم فمنهم من قال : هو محذوف ومنهم من قال : التقدير لَقُتُسِلَ أصحاب الأخدود () وحذفت اللام ومنهم من قال : التقدير لَقُتُسِلَ أصحاب الأخدود () وحذفت اللام ومنهم من قال : النجواب « إن بطش رَبِتُ لَسَديد » وقال أبو حاتم : التقدير قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج • قال أبو جعفر : وهذا غلط بين وقد أجمع النحويون على أنه لايجوز والله قام زيد بمعنى قام زيد والله وأصل هذا في العربية أن القسم إذا ابتدى و به لم يجز أن يلغى ولا يذوى به التأخير واذا توسلط أو تأخر جاز أن يلغى وفيها جواب خامس أن يكون التقدير و والسماء ذات البروج » « إن الذين جواب خامس أن يكون التقدير و والسماء ذات البروج » « إن الذين وتوطئة (٤) للقسم للقسم لا المقسم /٣١٨/أ قال محمد بن يزيد : واعلم أن القسم قسد

۲۰ الآية ۲۰ (۲)

 <sup>(</sup>٣) في ب ، د زيادة « وهذا جواب صحيح » \*

٤) ب ، د : أو توطانة .

يؤكد بما يصدّق الخبر قبل ذكر المُقَسم عليه ثم يُذكر ما يقع عليه القَسَم فن فن فن ذكر قصّة أصحباب القَسَم فن فن فن ذكر قصّة أصحباب الأخدود وانما وقع القسم على قوله « إن بَطش ربك لَسَديد " ه (٥) •

# واليُّومِ المَوعُودِ [٢]

واو عطف لا واو قسم ٬ وكذا ( وَشَهَاهِـد ومُشُهُود ) [۳] قال أبو جعفر : قد ذكرنا معناه ٬ وقد قيل : لا يخلو الناس يوم القيامة مسن شاهد ومشهود (۲) فالمعنى ورب الناس .

## النارِ ذَاتِ الوقْنُودِ [٥]

خفض على بدل الاشتمال • وفيه تقديران : أحدهما نارها والألف واللام عوض من المضمر والآخر النار التي فيها > وهذا بدل الاشتمال • وفي معنى (قتل أصحاب الأخدود) [3] قولان : أحدهما أنهسم المؤمنون قتلهم الكفار > والآخر أنهم الكفار > ويكسون معنى قتللوا أو للمنوا أو أهلكوا • وأجاز • النحويون ، قتل أصحاب الأخسدود النار في ألوقود > بالرفع كما قرأه أبو عدالرحمن السلمي (٧) • وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ، (٨) • قال أبسو

<sup>(</sup>٥) في هـ الزيادة « والتقدير على هذا صحيح » ٠

<sup>(</sup>٦) في ب زيادة « عليه ي

<sup>(</sup>۷) في ب زيادة « قال قتادة المؤمنون وهذا على أحد التأويلين وهم على يفعلون بالمؤمنين شهود أى ليس بغيب » ( وهذا اعراب آية ٢ ، ٧ سيأتي ) '

آیة ۱۳۷ - الأنعام ۱۳۷ - الأنعام ۱۳۷

جمفر : وهذا باب من النحو دقيق قد ذكره سيبويه وذلك أنه يجوز : صُر بَ زَيدٌ ، دل على أنه له صُر بَ زَيدٌ ، دل على أنه له ضارباً ، والتقدير ضربه عمرو ، وكذا ﴿ قُنْدِلُ أَصحابُ الاخدود ، قَنْدَهُمُ النَارِ ، وأنشد سيبويه :

٤٥٥ ليبُبك َ يَزيد ْ ضَارع ْ ليخصُومَة ِ
 وأَ تُنعَن ْ مَمَن ْ طَوَحَتُه ْ الطَّوا َثْنِع (٩)

أي يبكيه ضارع • قال الأخفش : الوَ قود' بالفتح الحَطَبُ' · والوُ قُـُود.' بالضم الفعل : يريد المصدر أي الايقاد •

اذ هُمْ عليها قُعُود [٦] قال (١٠ قتادة : المؤمنون ٢ وهذا على أحد الناوليسين .

وهنم على ما يَفعَكُونَ بِالْوْمِنِينَ شُهُودٌ [٧] `` أي ليس هـــم بغيــب •

وما نقموا منهمُ مع [٨]

ويقال : نقموا أي وما وجدوا عليهم في شيء الا في ايمانهم بالله العزيز الحميد بانتقامه ( الحميد ) أي المحمود عند عباده بافعاله الجميلة •

الذي لَهُ مُلكُ السَّمواتِ والأَرضِ •• [٩]

لعت فيه معنى المدح في موضع خفض ٢ ويجوز أن يكون في موضع

<sup>(</sup>٩) مر الشاعد ١٣٢٠

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۰ ساقط من ب ، د ۰

### سورة البروج

خصب على المدح ، ورفع على اضمار مبتدأ . ( والله على كـــل شيء منه منه أي أي قد شهد على فعلهم وفعل غيرهم وعلمه ليجازيهم (١١) عليه . [١٠] إن الذين فَمَانوا المُؤْمِنِين والمُؤْمِنِيَات مِن [١٠]

قال قتادة : أحرقوهم ( ثم لم يَتُوبُوا ) أي من فعلهم ذلك ( فَكَهُمْ عُدَابُ جَهَنَمَ ولَهُمُ عَذَابُ الحَر يق ) قال محمد بن استحاق احترقوا في الدنيا ، وكذا قال أبو العالية ولَهم عَذاب جهنم في الآخرة .

إِنَّ اللهُ بِنَ آمَنُوا • • [11] أي أمروا بتوحيد الله سبحانه (وعَملُوا الصالحات ) انتهوا الى أمر الله ونهيه ( لاَههُمْ جَنَاتُ تَعَجري مسَّنَ تَحَجَري اللهُ وَنَهاد الخَمر واللبن والعسل ( ذلك الفوزُ الكبيرُ ) أي الظفر بما طلبوا •

إِن بَطَشَ رَبِكَ لَشَلِمُ يِد " [١٧]

أي كما بطش بأصحاب الأخدود تحذيراً منه عقابه •

اِنَّهُ مُو يُسِدِيءُ ويُعيِدُ [١٣]

في معناه قولان قال ابن زيد: يبتدىء خَلَقَ الخلقِ ثم يعيدهم يوم القيامة ، وعن ابن عباس يُسدىء العذاب (۱۲) في الدنيا ثم يعيده عليهم في الآخرة • قال أبو جعفر: وهذا أشبه بالمعنى ؛ لأن سياق القصة أنهــــــــم

<sup>(</sup>۱۱) ب، د: بمجازااتهم ۰

<sup>«</sup>۱۲) في ب، د زيادة «عليهم» ٠

#### سورة البروج

أحرقُوا في الدنيا ولهم عذاب جهنم فان قيل : كيف يوافق هذا الحديث من عوقب في الدنيا فان الله أكرم من أن يعيد عليه العقوبة ؟ فالجواب على الله أنه ينقص من عقوبته يوم القيامة بمقدار ما لحقه في الدنيسا لا أن الكل يزال عنه يوم القيامة ؟ ويدل على ذلك الجواب (١٤) المروى عن ابن عباس أن بعده ( وهو /٣١٨/ب الغفور الودود ) [١٤] مبتدأ وخسب ه

## ذُو العَرش المَجيِيدُ [10]

بالرفع قراءة أبي جعفر وافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم ' وقرأ يعيى بن وثاب وحمزة والكسائي ( ذُو العَرش المَجيد ) بالخفضس فبعض النحويين يستبعد الخفض لأن المجيد معروف من صفات الله (۱۳ جل وعز فلا يجوز الجواب في كتاب الله بل على مذهب سيبويه (۱۳ لايجوز في كلام ولا شعر وانما هو غلط في قولهم : هذا جُحر ضَبَّ خَرب ، ونظيره في الغلط الاقواء ، ولكن القراءة بالخفض جائزة على غير الجوار على أن يكون التقدير أن بطش ربك « المجيد ، نعت •

فَعَالَ لَمَا يُريدُ [١٦] يكون خبراً بعد خبر كما حكى سيبويه (١٧): هذا حُلو حَامض ويجوز أن يكون مرفوعاً على اضمار مبتدأ ولا يكون نعتاً لأنه نكرة: ولكن يجوز أن يكون بدلا أيضاً •

<sup>(</sup>۱۳) ب، د : علی ۰

<sup>(</sup>١٤) ب، د : الخبر ٠

<sup>(</sup>۱۵) ب د د الباری ٠

<sup>(</sup>١٦) انظر الكتاب ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>۱۷) السابق ۱/۸۸ ٠

#### سورة البروج

هَلُ أَتَاكَ حَديِنُ الجُنُودِ [١٧]

أي الذين ءَجَنَدُوا على عصيان الله جل وعز والرد على رسله ٠ فبرعُونَ وثَمَهُودَ [١٨] بدل ٠

بدل الذين كفر وا في تكذيب [١٩] مبتدأ وخبره وكسندا ( والله مين و رائهم متحيط ) [٧٠] وكذا ( بك همو قر آن مجيد ) •• [٢١]

# في لَوح مُحفُوظ [٢٢]

بالخفض قراءة أبي جعفر وابن كثير وابي عمرو وعاصم ويحيى وحمزة والكسائي ، وهو المعروف في الحديث والروايات انه اللسوح المحفوظ أي المحفوظ من أن يزاد فيه أو ينقص منه مما رسمه الله فيه ، وقرأ نافع وابن محيصن (في لوح متحفوض ") (١٨) بالرفع على أنه نعت لقرآن أي بل هو قرآن مجيد "متحفّوظ "من أن يغير ويزاد فيه أو ينقص منه قد حفظه الله جل وعز من هذه الأشياء ، فقد صحت القراءة أيضاً بالرفع ولهذا قال كثير من العلماء : من زعم أن القرآن قد بقي شيء منه فهو راد على الله كافر بذلك ، والنص الذي لا اختلاف فيه « انا نتحن " فَرْ لنا الذكر وانا له له لحوفظ ، بالرفع ،

(١٩) آيــة ٩ ــ الحجر ٠

<sup>(</sup>۱۸) التيسير ۲۲۱ ، البحر ۸/۲۵۳ ٠

## شرح اعراب سورة الطارق بســــم الله الرحمــن الرحيــم

والسماء ِ • • [١]

خفض بالقسم () ( والطّارق ِ ) عطـف عليها مـن قولهـم طُرق َ طُـر ُوقاً اذا أَتَى ليلا •

وما أُ دراك ما الطارق [٧] النَّجم ٤٠٠ [٣]

بمعنى هو النجم الثاقب ، ويجوز أن يكون ( الثاقب' ) نعتاً للطارق ، وأصح ما قيل في معنى الثاقب ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس الثاقب قال : يقول : المضى م و حكى الفراء : تكب أي (٢) ارتفع وأنه زحل ، قيل له : الثاقب لارتفاعه ، وقال غيره : لطلوعه من المسترق كأنه يثقب موضعه .

إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهِمَا حَافِظٌ [٤]

قراءة أبي عمرو ونافع والكسائي(٣) ، وقرأ أبو جعفر والحسن(٤)

<sup>(</sup>۱) ب، د: بواو القسم

٠ انا : ١٠٠١ (٢)

<sup>(</sup>٣) في ب، د زيادة « بتخفيف الميم » ٠

<sup>﴿</sup>٤﴾ في ب ، د زيادة « وحمزة » ·

( إِن ۚ كُلُ نَفْسَ لَمَا عَلَيْهَا حَافَظ ۗ ) قَال ( ) أَبُو جَعْفِر : القراءة الأَولِمُ بَيْنَة فِي العربية تَكُونَ مَا زَائْدَة و « إِن ْ » مَخْفَفَة مِنَ الْثَقِيلَة هَذَا مَذْهَب ( ) سيبويه ، وهو (٧) جواب القسم ، والقراءة الثانية تكون « لمّا » بمعنى الا عليها • قال أَبُو جَعْفِر : حكى سيبويه ( ) أَ قَسَمَت ُ عَلَيْكَ لَمَا فَعَلْت ، يَعْنَى الا فَعَلْت •

1 1617

i ...

## فَكْيَنْظِرِ الانسان في المان المان المان المان

أمن نظر القلب<sup>(۹)</sup> والأصل فَلمِينَ ظر حذفت الكسرة لثقلها وجزم الفعل ؟ بلام الأمر وكسرت الراء لالتقاء الساكنين ( مم خلق ) الأصل مما حذفت الألف لانها<sup>(۱)</sup> استقهام ؟ وتم الكلام •

## خليق من ماءٍ دَ أَفَق ۗ [٢]

قال أبو جعفر: قول الكسائي والفراء ان معنى /٣١٩/أ دافق مدفوق قالا: وأهل الحجاز افعل(١١) الناس لهذا يأتون بفاعل بمعنى مفعول اذا كان نعتاً مثل « ماء دافق » وسر كاتم أي مكتوم • قال أبو جعفر: فاعل يمعنى مفعول فيه بطلان البيان ، ولا يصح ولا ينقاس ، ولو جاز هذا لجاز

<sup>(</sup>٥) في ب ، د زيادة « بتشديدها » •

<sup>(</sup>٦) ب، د: قول ٠

<sup>(</sup>۷) ب، د: وهانا ۰

<sup>(</sup>۸) الكتاب ١/٥٥٥ ، ٥٥٦ .

 <sup>(</sup>٩) « القلب » زيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>۱۰) ب، د: لأنه ٠

٠ افضل ١٠) ب، د : افضل

ضارب بمعنى مضروب • والقول عند البصريين أنه على النسب ، كما قال :

٥٥٥ كيليني لَهُم يَاأُهُمَيمة الصب (١٢)

وكما قال:

٥٥٦ ولَيسَ بِندِي سَيفِ نَيقُتُلْنبِي بِهِ ولَيسَ بِنِدِي رَمْجَ ولَيسَ بِنِبَال (١٣٠٠

يَخر ُج ُ مِن بَين الصِلْبِ [٧]

وقدراء عيسى ( مَن بَين الصلب ) وحمكى الأصمعي : الصلب بمعنى الصلب و ( والتراثيب ) جمع تربية ، ويقال : تريب واختلصف العلماء في معناه فمن أصح ما قيل فيه ما رواه عطية عن ابن عباس قال : التراثب موضوع القلادة ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قسال : النرائب بين ثدي المرأة ، وقال سعيد بن جبير : التراثب الأضلاع الى أسفل الصلب وقال مجاهد : ما بين المنكين والصدر ، وقال الضحاك : التراثب الليان والرجلان والعينان ، وقال قتادة : التراثب نحو الصلب ، وروى الميث بن سعد عن معمر بن أبي جبية قال : التراثب غضارة القلب ومنه يكون الولد ، قال أبو جعفر : هذه الأقوال ليست بمتناقضة ؟ لأنه يروى أن الماء يخرج من البدن كله حتى من كل شعره إلا أن القول الأون مستعمل في كلام العرب كما قال :

<sup>(</sup>۱۲) مر الشاهد ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۱۳) الشاهد لامری القیس انظر دیوانه ۳۳ ، الکتاب ۹۱/۲ « ولیس بنی رمح فیطعننی به ولیس بنی سیف » ۰

سورة الطارق

٥٥٧ وَمَنِ ۚ ذَهَبِ عَلَمُوح ُ على تَرَ يَبِ كَلُون ِ العَاج ِ لِيَسَ بِيذً ِي غُضُون ِ <sup>(١٤</sup>)

وكما قيال:

٨٥٥ مُهُ فَهُفَة بَيضًاء غَيْرُ مُفَاضَة تَرَ أَثْبِهُا مَصَفُولَة "كالسَّجَنجَل (١٥٠

وزعم الفسراء (۱۱۰ أن معنى بسين الصلب والتراثب مسن الصلب والتراثب لا يجعل بين خذين ٠ لا يجعل بين خذين ٠

إنّه على رَجْمِهِ لَقَادِر ﴿ [٨]

اختلف العلماء في هذا الضمير • فمن أصح ما قيل فيه قول قتادة قال : على بعثه واعادته فالضمير على هذا للانسان • قال أبو جعفر : وقرىء على ابراهيم ابن موسى عن محمد بن الجهم عن (۱۷ يحيى بن زياد عن مندل بن على عن ليث عن محاهد ۱۷ « إنه على رجعه لقاد ر° » قال على رد الماء في الاحليل • وهو مذهب ابن زيد قال : على رجعه لقادر على،

<sup>(</sup>۱٤) الشاهد للمثقب العبدى ١٠ انظر : شعر المثقب العبدى ٣٢ ، ديوان المفضليات ٥٠٠٠ تفسير الطبرى ١٤٥/٣٠ «ومن ذهب يسن ٥٠٠٠

<sup>(</sup>١٥) الشاهد لامرىء القيس ١ انظر ديوانه ١٥ ، قواعد الشعر لثعلب ٢٥ ، شرح القصائد السبع لابن الانبارى ٥٨ .

۲۵۵/۳ الفرآء ۳/۲۵۵

<sup>(</sup>۱۷–۱۷) ساقط من ب ، د ٠

#### سورة الطارق

حبسه حتى لا يخرج • هذان قولان ٬ وعن الضحاك كمعناهما ٬ وعنه قول نائث : على رجعه لقادر قال : على رجعه بعد الكبر الى الشباب وبعد الشباب الى الصبا وبعد الصبا الى النطفة • قال أبو جعفر : والقول الأول أبينهسا واختاره محمد بن جرير غير أنه احتج بحجة لتقويته هي خطأ في العربية • زعم أن قوله تعالى « يَوم تبلى السرائس " من صلة رجعه يقدره (١٨) أنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر • قال أبو جعفر : وهذا غلط ، ولسوكان كذا لدخل في صلته رجعه ولفرقت بين الصلة والموصول بخبر « إن » وذلك غير جائز ولكن يعمل في « يَوم » ناصر •

يُسُومَ تُبُلَى السَّرَ آثِرِ [٩] أي تُنختَبَرُ وتَظَهَرُ • قيل : يعني (١٩) الصلاة والصيام وغسل الجنابة •

فَمَا لَهُ مَن قُنُوَّةً [١٠] قال قتادة (٢٠) من قوة تمنعه من الله عز جل ( و كلا ناصير ) ينصره منه ، وقال الثوري: « من قوة ، من عشيرة « ولا ناصر ، حليف .

والسَّماءِ ذَاتِ الرجْعِ [11]

قال بو جَعفر : أهل التفسير على انه المطر لأنه يرجع كل عام الا ابن زيد فانه قال : « والسماء ذات الرجع » شمسها وقمرها ونجومها ٠

<sup>(</sup>۱۸) ب، د: فقدره بمعنی ۰

<sup>(</sup>۱۹) ب ، د : بمعنی ۰

<sup>(</sup>۲۰) ب، د، ها: أي ٠

سورة الطارق

وجَمعُ رَجْع /٣١٩/ب رُجعَانُ (٢١٥ سَمَاعُ مَنَ العَرَبِ على غَيرِ قياسٍ ، وأو قيس لقيل أرجُع ورُجُوع .

والأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِ [١٢] لأنها تصدع بالنبات •

انه لقول فصل[١٣] جواب القسم الثاني أي ذو فصل وكذا ( وَ مَا هُو َ بالهَـز ْلُ ) [١٤] •

اِنَّهُم يَكْيِيدُونَ كَيْداً [10] أي للنبي صلى الله عليه وسلم

وأكبيد كيندا [١٦] أمهلم •

فمتهل الكافيرين أمهلُهُ م (ويداً [١٧] نعت لمصدر أي إمهالاً رويداً • روى ابن ابي طلحة عن ابن عباس « رويداً • قال : يقول : قريباً • وقال الحسن : قليلا •

<sup>(</sup>۲۱) « رجعان » زیادة من ب ، د ·

## شرح اعراب سورة سبح<sup>(۱)</sup> بســــم الله الرحمــن الرحيــم

سَبَتِح ِ أَسمَ رَبُّكَ ۖ الْأَعلَى [١]

قال الفراء (٢): سبت اسم ربك وسبت باسم ربك كل صواب و قال أبو جعفى: ان كان قد ر هذا على حذف الباء فسلا يجوز: مردت زيداً ، وان كان قد ره مما يتعدى بحرف وغير حرف فالمعنى واحد فليس كدلك ؟ لأن معنى سبح باسم ربك ليكن تسبيحك باسم ربك وقد تكلسم العلماء في معنى « سبح اسم ربك الأعلى » بأجوبة كلها مخالف لمعنى ما فيه الباء • فمنهم من قال : معناه نو أه الأعلى أي القاهر لكل شيء أي العاني عليه ، ومنهم من قال : أي لا تَقُل الوزي كا لأنها مشتقة مسن العزيز ولا اللات لأنهم اشتقوا من من قولهم الله " ومنهم من قال : معنى سبت اسم ربك وانت معظم له خاشع متذلل ومنهم من قال أبو جعفر :

<sup>(</sup>۱) ب، د، ها والمصحف « الأعلى » ٠

۲) معانی الفراء ۳/۳۵۲ ۰

<sup>(</sup>۳-۳) في ب، د « اشتقوها من الله ، ٠

والجواب الأول أبينها كما قرى، على محمد بن جعفر عن يوسف بسن موسى من وكيع ثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه اذا قرأ « سَبتح اسم ربك الاعلى » قال : سبحان ربي الأعلى • « الأعلى » في موضع خفض نعت لربك أو لاسم ، والأولى أن يكون نعتاً لما عليه •

الذي خلَقَ ٥٠ [٢]

في موضع جر نعت للأعلى وان شئت لربك وجاز<sup>(3)</sup> أن ينعت الماعت ؟ لأنه المنعوت في المعنى وعلى هذا جاز : يايزيد الكريسم ذو الجُمنة • ومعنى ( الذي خلق فسوسى ) الذي خلق الخلق فعد للخلفة فصار كله حسناً في المفعول •

والذي قَدَّرَ ٠٠ [٣] أي قدر صورهم وأرزاقهم وأعمالهم ( فَهَدَى ) قيل : فبتين لهم ، وقيل المعنى فهدى وأضل ، وقيل : فهداهم الى مصالحهم

والذي أَخرَجَ المَرءَى [٤]

في موضع خفض عطف والمرعى ما تأكله البهائم ٠

فَجَعَلَهُ غُشَاءٌ أُحسوى [٥]

مفعولان وفيه قولان : أحدهما والذي أخــرج المرعى أحــوى أي أخضر يضرب الى السواد فجعله غثاء ٬ والقول الآخر والذي أخرج المرعى

<sup>(</sup>٤) ب، د : وانما جاز ٠

فجعله غثاء أسود • وهذا أولى بالصواب ، وانما يقع التقديم وانتأخير اذا لم يصح المعنى على غيره ولاسيما وقد روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس فجعله غثاء أكوى "يقول: هشيماً مُتغيّراً •

# سَنْقِر ْ لُكَ فَكَلَ تَنسَى ٰ [٦]

فيه قولان أحدهما فلا تترك ، والآخر أن يكون من النسيان • فهذا أولَى ؟ لأن عليه أهل التأويل • قال مجاهد : كان النبي صلى الله عليه يقرأ في نفسه لئلا ينسى ، وقال عبدالله بن وهب حدثني مالك بن أنس في قوله « بنقرئك / ٣٢٠/أ فلا تنسى ، قال تحفظ « إلا ما شاء الله ، والمعنى في القولين جميعاً فليس نسى ، وهو خبر وليس بنهي ، ولا يجوز عند أكبر أهل اللغة أن ينهى انسان عن أن ينسى ؟ لأن النسيان ليس اليه •

### إلا ما شبَّاءَ الله •• [٧]

في موضع نصب على الاستثناء ، وفي معناه أفوال فعلى الجواب الاول لست تترك شيئاً مما أمرك الله به الا ما شاء الله جل وعز أن نسبخه فيأمرك بركه فتتركه ، وقيل : فلست (٥) تنسى الا ما شاء الله أن تنساه ولا يشاء الله أن تنسى منه شيئاً ، وهذا قول الفراء وشبهه بقوله « خَالدين َ فيها ما دَامَت السموات والأرض الا ما شاء [ ربك »(١) وقيل المعنى فلست تنسى الا ما شاء ](٧) الله مما يلحق الآدميين ، وقيل : لست تنسى الا ما شاء الله أن يرفعه ويرفع تلاوته فهذه أربعة أجوبة ، وجواب خامس أن يكون المعنى فجعله غناء أحوى الا ما شاء الله والله أعلم بما أراده ، ( إنه يكون المعنى فجعله غناء أحوى الا ما شاء الله والله أعلم بما أراده ، ( إنه

<sup>(</sup>٥) . ب ، د : فليس •

<sup>(</sup>٦) آيـة ١٠٧ ــ هود ٠

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ب ، د ، ه · •

يَعَلَمُ الْجَهَرَ ) أي ما ظهر وعلن ( وما يَخفَى ) ما كُثيمَ وما سَتَسِرَ أَي فلا تعملوا بمعاصيه فانه يعلم ما ظهر وما بطن .•

ونيُسرك لليُسر ي [٨] أي للحال السرى .

فَذَ كَير ° إن نَفَعَت ِ البِذَكرى [٩]

فيه قولان أحدهما فذكر " في كل حال إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع مثل « سَرَ ابِيلَ تَقْيَكُمُ الْحُرِ " ، (^) والجواب الآخر أن الذكرى تنفع بكل حال فيكون المعنى كما تقول : فذكر ان كنت تفعل ما أ مرت به • سَيَدَ كُثر من يَخْشَمَى [ • 1] قال الحسين بن واقد : هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه قال ( ويتجنبها الأشقى ) [ ١٦] قال : عتبة بن ربيعة والوليد ابن المغيره وأمية بن خلف •

الذي يتَصلَى النارَ الكُبْرَى [١٢]

قال : جهنم ، وقال الفراء : السفلي من أطباق النار •

أَمْ لا يَمُونُ فَيُّهَا وَكَا يَحِيى [١٣]

في معناه أقوال: قيل: نفوس أهل النار في حلوقهم لا تخرج فيموتوا ولا ترجع الى مواضعها من أجسادهم فيحيوا وقيل: لا يموتون فيستريحوا ولا يحيون حياة ينتفعون بها وقيل: هو من قول العرب اذا كان (٩) في شدة شديدة ليس بحي ولا ميت كما قال:

<sup>(</sup>٨) آية ٨١ ـ النحل

<sup>(</sup>٩) في ب ، ج د زيادة « الانسان » ·

سورة سبح

٥٥٥ ليس مَن مات فاستراح بميت المنا الميت ميت الأحياء (١٠٠)

قد أُفلاَح َ مَن ْ تزكَّى [18]

في معناء قولان: روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مَن ْ تزكى من الشرك أي تطهر ، وقال الحسن (١١): من تزكى من كان عمله زاكياً والقول الآخر عن قتادة قال: مَن ْ تزكتَى أدى زكاة ماله .

وذَكُرَ اسمَ ربته ٍ • • [10]

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال و حداً ه قال : (فصلتي يقول . فصلى الصلوات الخمس ، وقال غيره صَلَقَى ههنا دعا ، والصواب عند محمد بن جرير أن يكون المعنى صلى فذكر اسم ربه في صلاته بالتحميد والتمجيد ، قال أبو جعفر : وهذا غلط على قول أهل العربية لأنه جعل ماقبل الفاء بعدها ، وهذا عكس ماقاله النحويون ، والصدواب قول ابن عبداس ،

بَـل° تُنُوْثِر ُونَ الحيَّاة َ الدنيا [١٦]

وان شئت أدغمت اللام في الناء ٬ وفي قراءة أُ بَدَي ۖ ( بل أُنتُم وُثروں

۱۰) مر الشاعد ۲۵۲ ۰

<sup>(</sup>١١) « الحسن » زيادة من ب ، د ، ه · وهو قول الحسن كلما في البحر المحيط ٤٦٠/٨ ·

الحياة الدنيا )(۱۲) وهذه قراءة على التفسيسير ٬ وقرأ أبو عمسرو ( بل ينؤنرون)(۱۳) بالياء على أنه مردود على الأشقى ٠

والآخِرةُ خَيْرٌ وأبقى [١٧] مبتدأ وخبره •

ان هذا لَفي الصُّحنف الأولى [١٨]

في معاه ثلاثة أقوال: أحدهما ان قوله جل وعز والآخرة خير وأبقى في الصحف الأولى وهذا كأنه مذهب قتادة وقيل الفلاح لمن تزكى وذكر السم ربه فصلى في الصحف الأولى والقول الثالث انه يعني به السورة السم ربه فصلى في الصحف الأولى والقول الثالث انه يعني به السورة المركب كما قرى على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى عن وكيع عن شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من وكيع عن شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذال : سبت اسم ربك الأعلى من (١٤) صحف ابراهيم وموسى والله أعلم بما أراد الا أن قول قنادة حسن لأنه لما يليه وسبيل الشيء أن يكون لما بليه الا أن تأتي حجة قاطعة تغير ذلك و

صُحُفُ ِ ابراهيم َ وموسَى [١٩] على البدل والصحيفة الكتاب .

<sup>(</sup>۱۲) معانى الفراء ٣/٢٥٧٠

<sup>(</sup>۱۳) انتیسیر ۲۲۱ ۰

<sup>(</sup>١٤) ب، د: في ٠

## شرح اعراب سورة الغاشية بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

## مَل أَتَاكَ حديث الغائسية [١]

أهل التفسير على أن معنى حديث وخبر واحد ، ودل هذا على أن معنى حدثنا وأخبرنا واحد ، ويدل على هذا «يومئذ تُحدّث ُ أخبارها» (۱) كُلُن معنى تحدّث وتخبّر واحد ، ولأهل التأويل في الغاشية قولان : روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الغاشية من أسماء يوم القيامة ، وقال سعيد بن جبير : الغاشية النار ، قال أبو جعفر : والقولان متقاربان لأن القيامة تعشى الناس بما فيها ،

وجوه" يومئذ خاشعة" [٧]

مبتدأ وخره • قال قتادة : خاشعة في النار يعني ذليلة • واختلف أهل الناويل في قوله جل وعز (عاً ملكة ناصبة ) [٣] [ فعنهم من قال : عاملة ناصبة ](٢) في الدنيا ، وهذا يتأوّل ؟ لأنه قول عمر رضي الله عنه وتقديره

<sup>(</sup>١) آيـة ٤ ـ الزلزلة ٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ب ، د ، ه ·

في العربية وجوه يومئذ خاشعة وتم الكلام ثم قال : عاملة أي هي في الدنيا «عاملة ناصبة » ويجوز أن يكون التقدير وجوه عاملة ناصبة يومئذ خاشعة أي يوم القيامة « خاشعة » خبر الابتداء ، وجاز أن يبدأ بنكرة لأن المعنى للكفار زان كان الحبر جرى عن (٣) الوجوه ، وقال عكرمة : عاملة في الدنيا يمعاصي الله جل وعز ناصبة في النار • التقدير على هذا (٤) ، أن يكون المنام عاملة • رقول الحسن وقتادة أن هذه الوجوه في القيامة خاشعة عاملة ناصبة وانها لما لم تعمل في الدنيا أعملها الله في النار وأنصبها • فعلى هذا يكون عاملة ناصبة من نعت خاشعة أو يكون خبراً ، وهو جواب حسن لأنه لا يحتاج فيه الى اضمار ولا تقديم ولا تأخير •

تَصْلَى ناراً حاً مِنةً [٤]

قراءة الجماعة الا أبا عمرو فانه قرأ (تُصلى)(°) لا نعلم غيره قرأ به واحتج بتُسقى والمعنيان واحد ؟ لأنها تُصلى فتَصلَى •

تُسقى مِن عَين آنية [٥]

قال عطاء: قد انتهى حرها ٬ وقال ابن زيد: آنية حاضرة ، قال أبو جعفر . والمعروف القول الأول وآنية ههنا مخالفة للتقدير (٦) لقوله « يُـطاف ُ عليهم بآنية \_ (٧) وان كان اللفظ بها واحدا ؛ لأن بآنية الألف الثانية فيها

<sup>(</sup>۳) ب، د: علی ۰

<sup>(</sup>٤) في ب ، د : زيادة « القول ، •

<sup>(</sup>٥) التيسير ٢٢١٠

۲) ب، د : في التقدير ٠

<sup>·</sup> النسان النسان (V)

سىورة الغاشية

لَيسَ لَهُمْ ْ طَعَامْ ْ الا من ضَرِيعِ [٦]

اختلف أهل التأويل في تفسير الضريع فروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الضريع شجر من نار ، وقال ابن زيدا : الضريع السوك من النار ، وهو عند العرب شوك أله يابس لا ورق فيه أن ، وعن عكرمــة الفريع الحجارة ، وعن الحسن قولان : أحدهما الضريع الزقوم ، والآخر أن الضريع الذي ينضرع وينذك من أكله لمرارته وخشونته ، قسال أبو جعفر : وهذا القول جامع للاقوال كلها وقد قال عطاء : الضريــع الشبئر ق ن ، قال أبو جعفر : وهذا القول الذي حكاء أهل /٣٢١ أ اللغة الشهرة ن شجر كثير الشوك تعانة الابل ،

لا يُسِمنُ ولا يُغنِي مين ْ جُوعِ [٧] أي لا يشبع •

و ُجُوه ؓ يَو مَثْذَ نَاعِمَة ؓ [٨] مبتدأ وخبره ٬ وجاء بغير واو ولو كان بالواو كان عطف جملة على جملة ٠

لسعيها راضية [٨] قال أبو جعفر : يكون التقدير بنواب<sup>(٩)</sup> عملها راضية يجوز النصب في راضة ٠

في جَنَّةً عاليةً [١٠] أي بستان رفيع •

<sup>(</sup>۸\_۸) في ب ، د « سوق يابسة لا ورق فيها » ·

<sup>(</sup>٩) ب ، د : لصواب ٠

## لا تُسمعُ فيها لاغية [11]

نَالَ أَبُو جَعَثُر : فَيَهَا أَرْبِع قَرَاءَات احداها شاذة وأَرْبِعة أَقُوالَ أَحدَهَا شاد • فرأ ابن كثير ونابع ( لا تُسمّع ُ فيها لاغيية ُ ) ` ' بالناء ورفسم لاغية وفرأ ابن محيصن ( يسمُّع ُ فيها لاغية ُ ) أَ ` ا بالياء والرفع وقسراً أبو جعفر وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي ( لا تُسمَّعُ فيها لاغية ) بفتح الناء ، والقراءة (١٢ الشياذة ( لا تُسمع فيها لاغية ) ١٢ بمعنى لا تسمع الوجوء فيها والمراد أصحابها ، وقد تقدم ذكر الوجوء والقراءة الأولى أجمعها للمعاني ٬ والقراءة الثانية بالتذكير لأن لاغية ولغوا واحد .. والقراءة الثالثة لا تَسمَعُ الوجوه والأقوال الأربعة منها عن ابن عباس لاغية ا أَ ذَكَى وباطل ، وقال مجاهد : لاغية شتم ، وقال قتادة لاغية باطل وتأنم ، وقال أبو جعف : وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعاني أي كله لغو(١٣) أي باطل ، وقيل : لاغية على المجاز • قال الأخفش : سعيد كما قال الحطيئة :

٥٦٠ وغَر رَ تَـنِي ورز عَمت أنتك كابن بالصيف تامـر (١٤)

وقال(١٥) الفراء(١٦) لاغية أي حالفا بكذب • قال أبو جعفر : وهذا القول شاذ لأنه خارج عن (١٧) قول أهل التفسير ولا يُطلَقُ لأحد أن

التيسير ٢٢٢ ابن كثير قرأها بالياء وكلاهما بالضم ورفع لاغية ٠ (1.)

في الاتّحاف ٢٧٠ ( لاّ ينسمنَع ُ ) وهي قراءة نافع ٠ (11)

<sup>(</sup>۱۲ــ۱۲) ساقط من ب ، د ·

في أ ، ب « كَلَمَة لغة » وما أثبته من د وأظنه الصواب · (17)

ديوان الحطيئة ١٦٨ « أغررتني ٠٠ » ، الكتاب ٢/٩٠ ، تفسير  $(1\xi)$ الطّبري ۱۹/۲۳ « ودعوتني وزعمت » •

في ب ، د ، هـ زيادة « أي صاحب وتمر » · (\o)

معانى الفراء ٢٥٧/٣ . (11)

فى أ « من » وما أثبته من ب ، د • (1V)

سورة الغاشية

يبخرج عن جملتهم في ما قالوه وان كان قوله محتملا •

فيها عين جارية [١٢]

العين مؤنثة ، وقد حكى تذكيرها ، كما قال :

**۱/۵**ـ والعـَين بالاتمد ِ الحاري َ مكحُول'<sup>(۱۸)</sup>

ولا يَعرف الأصمعي في العين الا التأنيث • قال أبو جعفر : وهو الصحيح ، وفي هذا البيت قولان : قال محمد بن يزيد : ما لم يكن فيه علامة التأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك (١٩) تذكيره نحو : هذا نار وذاك دار ، وأما الأصمعي فقال : مكحول للحاجب لأنه قد تقد م ذكره •

فيِيَهَا سُر'ر" مَرفُوعة" [١٣]

أي لينظروا الى الله من فوق سريره الى ما خُو َلُه الله جل وعز من نصب ه (۲۰) •

وأكواب مُوضُوعة [12] قيل : على جوانب العين مملوءة •

ونَمارِ قُ مُصَفُوفَةٌ [10] أي بعضها الى جنب بعض •

وَ زَ رَابِي ۗ مَبْثُوثَةٌ [١٦]

<sup>(</sup>۱۸) الشاهد لطفیل بن عوف الغنوی وصدره « اذ هی أحوی من الربعی حاجبه ۰۰ » انظر : شعر طفیل بن عوف الغنوی ۲۹ ، الکتاب ۱۸/۲۷ ، معانی الفراء ۱۷۲/۱ ( غیر منسوب ) ۰

<sup>«(</sup>۱۹) قال وما اثبته من ب ، د ، ه<sup>. •</sup>

<sup>(</sup>۲۰) ب ، د : من نعمیه وکرامته <sup>۰</sup>

الواحد زرية • قال الفراء (٢١): هي الطنافس الذي لها خَمل ، قال : مبثوثة (٢٦ كسيرة ٢٦) • (أَفَلَا يَنْظُرُ ون الى الأبل كيف خُلقت ) [١٧] في معناها قولان : أحدهما أنها السحاب والصحيح أنها انجمال وذلك المعروف في كلام العرب • قال قتادة : لما نعت الله نعيم الجنة عجب أهل الضلالة من ذلك فأنزل الله جل وعز « أَفَلا يَنْظُرُ ونَ الى الأبل كيف خُلقَت » وكانت الأبل من عيش العرب ومرجو هم • قال أبو جعفر : المعنى أفلا يفكرون فيه لممنوا أن من خلق هذه الأشياء قادر على خلق ما يريد •

والى السماء كيف ر فعت [ [ ١٨]

[ أي كيف رفعت ](٢٣) فوقهم بغير عُمَد ٍ يرونها ليستدلّوا على عظيم قدرتـــه •

والى الجبَّال كيف نُصبِبَت [١٩] أي أقيمت منتَصِبُة لا تسقط والى الأرض كيف سُطِّحَت [٢٠] قال قتادة : بُسبِطَت •

فَذَكَرَ ° • [٢٦] وحذف المفعول لعلم السامع أي فذكر عبدادي حججي وآياتي ( إنما أَنتَ مُذكر ") أي ليس عليك الا التذكير •

لَستَ عَلَيِهِم "بِمُصَيطر [٢٢]

<sup>(</sup>۲۱) معانی الفراء ۲۸/۳ ۰

<sup>(</sup>٢٢\_٢٢) في ب ، د « سيبويه » تحريف هو قول الفراء في في المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>۲۳) الزيادة من ب ، د ، ه · ·

قال أبن زيد (٢٤): أي لست ترد هم الى الايمان ، وعن ابن عباس بمسيطر /٣٢١/ب بجبار ، وقال أبو جعفر: أصله السين مشتق مسن السطر [ ؟ لأن معنى السطر ] (٢٥) هو الذي لا يتخرج عن الشيء قد منع من ذلك ، ويقال: تسيطر إذا تسلط وتبدل من السين صاد ؟ لأن بعدها طاء ، وقيل: انها منسوخة بقوله جل وعز « فاقتلسوا المشركين حيث وجد تموهم » (٢٦) ، وقيل: ليست منسوخة لأنهسم اذا أظهروا الاسلام تركوا على جملتهم ولم يتسلط عليهم كما قرى على أحمد بن شعب عن عمرو بن منصور عن أبي نعيم عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال « أن مرت أن أن قاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله إلا الله إلا الله عصموا منتى دما هم وأموالهم الا بحقيها وحسابهم على الله ثم تلا « إنما أنت مذكر لست عليهم "بعكسيطر" (٢٧) .

إلا مَن تَولَى • • [٢٣]

في موضع نصب استثناء ليس من الأول أي لكن من تولى وأعرض عن ذكر الله ( وكفر ) يُعذ بُه الله ) ويجوز أن يكون في موضع نصب استثناء من المفعول المحذوف أي فذكر عبادي الا من تولي وكفر كما تقول:

<sup>(</sup>۲٤) ب ، د : ابن السكيت ٠

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من ب، د، هه ٠

<sup>(</sup>٢٦) آية ٥ ـ التوبة ٠

۲۲۳/۱۲ ( التفسير ) ۲۲/۲۲۳ •

#### سورة الغاشية

عِظِ الناسِ الا من تولَّى عنك ولم يقبل منك ، ويجوز أن يكون استثناء بمعنى أنت مُذكّر الناس الا من تولّى ، وقول رابع أن يكون من في موضع خفض على البدل من الهاء والميم في عليهم .

فَيْعَذَّبُهُ ۚ اللَّهُ ۚ الدَّرَابُ الأَكْبَرَ [٢٤] وهو عذاب جهنَّم •

إِن النَّا إِيابَهُم [٢٥]

وقرأ أبو جعفر ( إن اليَنَا إِيَّابِهُمْ ) بالتشديد ، وقيل : هو لحن لأنه من آب يؤوب فلو كان مشدداً كان إو ابهم وكان يكون ايوابهم كما يقال : ديوان الأصل د و ان فالدليل على ذلك قولهم في الجمع دواوين •

ثم إن عَلَيْنَا حِسَابِهُمْ [٢٦]

أي حسابهم على كفرهم ليجازيهم على ذلك .

#### شرح اعراب سورة الفجر بســــم الله الرحمــن الرحيــم

والفَجْر [١]

خفض بواو القسم وعن ابن عباس في معناه ثلاثة أقوال : منها أنه فجر السنَة المُنحرَّم ، وانه النهاد ، وأنه صلاة الفجر ، وأما مسروق فقال : هو فجركم هذا ، قال : والختلف العلماء في الفجر (١) فأهل الكوفة يقولون: هو البياض ، وأهل المدينة يقولون : هو الحمرة ، وقد حـُكـي عن العرب: ثوب شفق ومُشكَفَق أي (٢ مصبوغ بالحمرة ٢) .

ولَيال •• [٢] عطف والأصل فيها لَيَالي ولو جاء<sup>(٣)</sup> على الأصل لتلت : ولَيَّالييَ ياهذا كلا ينصرف كما قال الشاعر :

٥٦٧ قد ،عَجبِت منتي ومَن يُعيَليا (٤)

<sup>(</sup>١) هـ: الشفق ٠

<sup>(</sup>٢\_٢) في هـ « اذا كان مصبوغا بالحمرة » \*

<sup>(</sup>۳) ه : جاءت ۰

<sup>(</sup>٤) استشهد به غیر منسوب فی الکتاب ۲/ ٥٩ وبعده « لما رأتنی خلفا مقولیا » ، اشتقاق اسماء الله للزجاجی ورقة ۲۹ ، شرح أبيات سيبويه لابن النحاس ص٤١ ، شرح شواهد الشنتمری ۲/ ٥٩ .

سورة الفجن

فكره أن يختلف المعتل فجيىء بالتنوين بعد أن حـذ فَـت ِ الياء عوضاً منها ، وقيل : من الحركة (عَشْهر ٍ) نعت لَكَيال ٍ •

والشَّفع والوَّتْسِ [٣]

قراءة (٥) أبي جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم ، وقرأ يحيى ابن وناب والأعمش وحمزة والكسائي ( والشفع والوتر ) قال أبو جعفر : هو اختيار أبي عبيد واحتج بأشياء منها أنه الأكثر في عادة الناس وأن المُحكد ثين كذا يقولونه ، قال أبو جعفر : لو قال قائل : الأكثر في عادة الناس الفتح لكان أَسبه وان كان لاحجة في كليهما ولا في قول المحدثين ؟ لأن المحدث لا يضبط مثل هذا ، ولا يحتاج (٢) الى ضبطه ، ولو قال قائل : إن الفتح أو كى لأن قبله والشفع وهو مفتوح لكان قد قسال قولا يشبه الاحتجاجات ، ولكنهما لغتان حسنتان كما قرىء على ابراهيم بن موسى عن اسماعيل بن اسحاق قال : قرأت على أبي عثمان المازني وأبي الحجاز يَفتحُون الوَتر ويكسرون الوتر من الذحل ، ومن الحجاز يَفتحُون الوَتر ويكسرون الوتر من الذحل ، ومن تحتمهم من قيس وتميم ينسوون بينهما ، قال أبو جعفر : وقد بين (٢) الأصمعي أنهما لغتان وفي حديث عصر وابن عصر عن النبي صلى الله عليه الذي تنفُوتُه صلاة العصر كانها و تير أهله والمنه وماله ، يجوز أن يكون مشتقاً من الوتر وهو الذحل فيكون المغني فكأنها سلب

<sup>(</sup>٥) تيسير الداني ٢٢٢٠

<sup>(</sup>٦) ب ، د : لا يحتاجون ·

<sup>(</sup>٧) هـ : حكى ١

 <sup>(</sup>A) مر تخریجه فی اعراب الآیة ۳۰ ـ محمد \*

أهله ' وماله ' بما<sup>(٩)</sup> فاته من الفضل بأن فاتنه صلاة ' • يقال : و تَره ' يَسِر 'ه ' و تَرْراً وترة اذا سلبه ' والاسم الوتر ، ويجوز أن يكون مشتقا من الو تر أي الفرد فيكون المعنى كأنما نُقص أهله ' وماله أي بقى فرداً • وخص رسول الله صلى الله عليه صلاة العصر بهذا في ما قبل لأنها كانت وقت أشغالهم ومبايعاتهم فكان حضورها يصعب عليهم وقال : • حافظوا على الصلوات والصلاة الو سطى ، (١٠) الصحيح ' أنها صلاة ' العصر وذلك موافق للحديث •

## واللَّيلِ إذا يَسْرِ [٤]

والأصل يسري حُد فت الياء في (١١) الخط لأنها رأس آية ، ومن أثبتها في الادراج جاء بها على الأصل وحدفها في الوقف اتباعاً للمصحف الذي لا يحل خلافه ، وحسن ذلك لأن كل ما يُوقَف عليه يسقط اعرابه ومن حسن (١٢) ماقيل في معنى يسري أنه اذا أقبل عند ادبار النهار •

## هَلُ في ذلك قسم ولذي حيج (٥]

قيل : أي مَقَنْعَ ° • ومن حسن ما قيل فيه أن المعنى هل في ذلك مما يُقسم ' به أهل العقل تعظيما لما أ'قيم به وتوكيدا لما أ'قسيم َ عليه ' واستدل بعض العلماء بهذا(١٣٠) وبتعظيمه على أن المعنى ورب الفجر ؟ لأن أهــل

<sup>(</sup>٩) ما لا

<sup>(</sup>۱۰). آية ۲۳۸ ــ البقرة ٠

<sup>(</sup>۱۱) ج: من ۱

<sup>(</sup>۱۲) ب، د: أحسن ١

<sup>(</sup>۱۳) ه : بها ۰

العقل والايمان لا يُقيمُونَ الا بالله جل وعز ' وقد حظر ' ' ' رسول الله صلى الله عليه أن يقول أحد والكعبة بل خبر عن الله جل وعز كما روى عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه أنه قال : « ان الله ينهاكُم ْ أن تحلفُوا بآبائكم فمن كان حالفاً فل يحلف ' بالله أو ليص مت ' ' ' ' قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ( ' ' ) وفي حديث آخر « من حلف بعير الله فقد أشر ك آ ( ' ' ) وفي آخر « فقد ' كفر آ ، ( ' ' ) وقل أبو جعفر : قوله فما حلفت ' بها كاية عن اليمين ولم يتقد م لها ذكر لعلم السامع ، وقوله ذاكراً أي قائل كما يقال : ذكر لي فلان كذا ، ولا آثراً أي مخبراً ' ' ' ) ومنى « من حلف بغير الله فقد أشر ك آ ، ' ' ) فعل فعل فعل المشركين ، وكذا فقد كفر ، فهذا قول ، وقيل : فقد أشرك ' تقد أجعل المشركين ، وكذا فقد كفر ، فهذا قول ، وقيل : فقد أشرك ' ) ققد جعل المشركين ، وكذا فقد كفر ، فقد كفر ، فقد غطتى وستر أمر الله لأنه أمر أن لا يحلف الا بالله ،

أَلَمْ ْ تُو َ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ مِعَادِ [٦]

صرَ فَ عَاداً جعله اسماً للحق ' وقراءة الضحاك (يعاد) (٢١) بغير صرف جعله اسما للقبيلة ' وفي قراءة الحسن ( بعاد ارم )(٢٢) أضاف

<sup>(</sup>١٤) في أوبود « خص م فأثبت ما في ه ·

<sup>(</sup>١٥) مر تخريج الحديث ١/١٣٩٠

<sup>(</sup>١٦) ب ، د : ولا أحلف بها أبدا .

<sup>(</sup>١٨ ، ١٧) مر تخريجه في اعراب الآية ٤ ـ الأحقاف "

<sup>(</sup>۱۹) في هـ زيادة « عن غيري ، ٠

<sup>(</sup>۲۰ــ۲۰) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٢١) في المحتسب ٢/٣٥٩ رويت عن الضحاك ( بعاد ) بالصرف ٠

<sup>(</sup>۲۲) الاتحاف ۲۷۰ .

عاد الى (ار م ) [٧] ولم يصرف ارم وهذه الآية مشكلة على كثير من أهل العربية يقول كثير من الناس ان ار م اسم موضع فكيف يكون نتأ لعاد أو بدلا منه ؟ ويقال : كيف صُمر ف عاد ولم يُصر ف ارم ؟ فقد زعم محمد بن كعب القرطبي أن إرم الاسكندرية ، وقال المقبري : ار م م دمشق وكذا قال مالك بن أسس بلغني أنها دمشق رواه عنه ابن وهب ،وقال مجاهد : ارم القديمة ، وقد ر وي عنه غير هذا ، وعن ابن عباس ارم الهالك ، وعن قنادة ارم القبيلة ، قال أبو جعفر : والكلام في هذا مسن جهة (۲۲) العربية ان أبيت مافيه قول قنادة : ان ار م قبيل (٢٠ من عاد ٤٠٠ الما أن يكون ار م الاسكندرية أو دمشق فبعيد لقول الله تعالى « واذكر أخا عاد الرم الد أنذ ر قومة بالأحقاف ، (٢٠٥ والحقف ما التوى من الرمل ، وليس كذا دمشق ولا الاسكندرية ، وقد قبل ار م ذات انعماد ، مدينة عظيمة موجودة في هذا الوقت فان صبح هذا فتلخيصه في العماد ) نعت لعاد على معنى القبيلة أو لأرم وكذا ،

التي لم ْ يُخلَق مِثلُها في البِلاد ِ [٨]

وفي قراءة ابن الزبير ( التي لم يَخلُق مثلَها في البلاد ) أي لم يخلق ربك مثل عاد في البلدان على عظم أجسادهم وقوتهم فلم يغن ذلك عنهم شيئًا لمَّا خالفوا أمر الله جل وعز فأهلكهم •

<sup>(</sup>۲۳) ه : وجه ۰

<sup>(</sup>۲۶\_۲۶) ب ، د : قبيلة عاد ٠

<sup>(</sup>٢٥) آية ٢١ ــ الأحقاف ٠

و أممُود معلى موضع خفض والتقدير وبشمود لم ينصرف لأنه اسم للقبيلة ومن صرفه جعله اسما للحي ومن خفضه بغير تنسوين حذف التنوين لالتقاء الساكنين (الذين) في موضع خفض على النعت ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى أعني وفي موضع رفع بمعنى هم الذين جابوا الصحر بالوادى و وجابوا من ذوات الواو جاب الشيء يجُوبه اذا قطعه ودخل فيه وحدُذفَت الياء (٢٦٠ من ٢٧٠ الواو لأنه ٢٧٠) رأس آية والكسرة تدل علها و

و فرعون أمر [١٠] في موضع خفض والمعنى وبفرعون ولسم يصرف لأنه اسم أعجمي ( ذي الأوتاد ) من نعته وعن ابن عباس • ذي الأوتاد » ذي الجنود • قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيه غير هذا أي ذي الجنود الكثيرة المحتاجة لضرب الأوتاد في أسفارها •

الذينَ طَهَموا •• [١١] أي تجاوزوا أمر الله جل وعزَ في البــــلاد. أي الذينَ كانوا فيه •

فأكثر ُوا فِيها الفَساد •• [١٢]

على تأنيث الجماعة يكون جمع ُ بلدٍ َ والتذكير جائز يراد به الجمع ٍ أو الواحد •

> فَصَابَ عليهم (رَبُنُكَ صَوطَ عَذَابِ [١٣] ويحوز بالصاد لأن بعد السين طاء •

<sup>(</sup>٢٦) في هـ « الواو ، تحريف ·

<sup>(</sup>۲۷\_۲۷) في ب ، د « من ذي نعمته لأنه ، وفي العبارة تصحيف -

#### ان دبتَّك كبيالموصاد [١٤]

من أحسن ما قيل فيه أنه مجاز أي يَـرصـُـد' أعمال العباد أي لايفوته شيء ، وقال سفيان : المرصاد القنطرة الثالثة من جهنم .

فاً مَّا الانسان ما ابتلاه وبيُّه • • [١٥]

أي اختبره ( فأكر كمه و و كعتمه في في في الله عده قولان : أحدهما وهو قول فتادة أن الانسان إذا أنعم معنى هذا وما بعده قولان : أحدهما وهو قول فتادة أن الانسان إذا أنعم الله عليه ووسع قال : أكر مني ربتي بهذا فاذا ضيق عليه رزقه في قال : أهانني فزجر الله الانسان عن هذا وعرفه أنه ليس التوسيع عليه من اكرامه واهانته ولا التضييق عليه من اهانته • قال قتادة : وانما اكرامه اياه بطاعته واهانته ايله بمعصيته ، والقول الآخر أن الانسان اذا وسع الله عليه حمد الله جل وعز فاذا ضيق عليه لم يحمده فزجره الله > لأنه يجب أن يحمده في الحالين ، والزجر في قوله ( كتّلا ) ١٧١ ويدل على صحة الجواب الأول ما بعد الآية ( بل لا تكرمون الهتيم ) وما بعده أي فبهنا الأول ما بعد الآية ( بل لا تكرمون الهتيم ) وما بعده أي فبهنا

ولا تَحضُّون َ (٢٨) على طعَام ِ المِسيِكين ِ [١٨]

حذف المفعول لعلم السامع أي ولا تحضّون الناس ومن قرأ ( تَحَاضُون ) قد رم بمعنى تتحاضون ، حُذفَت أحدى التاثين كما قال « ولا تَفَر تَقُوا ، (٢٩) .

<sup>(</sup>۲۸) هذه قراءة السبعة سوى الكوفيين فقراءتهم بالألف · التيسير ٢٢٨

<sup>«(</sup>۲۹) آیسة ۱۰۳ ـ آل عمران ·

وتأكُّلُونَ التُّراثُ أَكُلاً لَمَّا [١٩]

التاء مُبدَلَة ° من الواو ؟ لأنها أقرب الزوائد اليها ( أكلا ً ) مصدر ( لَمناً ) من نعته • قال الفراء ( ٣٠٠ : شديداً •

وتحبُّون الْمَالُ حُبُّنًّا جَمَّنًّا [٢٠]

قال : كثيراً • قال أبو جعفر (كلّا) [٢١] تمامـاً في كــل القرآن قال المعنى لا ينبغي أن يكونوا هكذا وانزجروا عن هذا الفعل (إذا دكّت الأرضُ دكتاً) عن ابن عباس أي حُر كت وهو مصدر مؤكد ٣١٠، وكذا الذي بعده •

وَ جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ' صَفَّاً •• [٢٢] يعني الملائكة ( صَفَّسَاً صَفَاً ) • /٣٢٣/أ مصدر ٣١) في موضع الحال •

وَ جَبِيءَ يَوَ مَثِنْدُ بِنَجَهَنَّمَ ٥٠ [٢٣]

في موضع (٣٢٪ اسم ما لم يسم فاعله ، ويجوز أن يكون الاسم المصدر ( يَ وَ مَثْنَدُ يَتَذَكَّرُ الانسانُ ) ويجوز ادغام التاء في الذال ( وأ نَتَى له الذكري ) قال الضحاء التوبة ، وقيل : المعنى من أي جهة لـه منفعة البدكري .

<sup>(</sup>٣٠) معانى الفراء ٣/٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>۳۱-۳۱) لاماقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٣٢) في ها زيادة « رفع ، ٠

يَقَول 'يَالَيْنَنِي • [٢٤] ومن العرب من يقول : لَيْشِي يَشْبَهُ باسَي • قال الضحاك : (قَدَّمَت ليحيَاتِي في الآخرة • قال الحسن : عَلَمَ أَنَ ثَمَّ حَيَاةً لانفاذ لها •

## فَيَوَمِنْذِ لا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ [٧٥]

هذه قراءة أبي عبدالرحمن السلمى والحسن وأبي جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والأعمش وحمسزة وهي القراءة الني قامت بها الحجة من جهة الاجماع وقرأ الكسائي ( فَيَومئذ لا يُعذَبُ عَذَابَهُ احد ولا يُوثَقُ و َناقَهُ أحد )(٣٣) قال : وهذا اختيار أبي عبيد ، واحتج بحجتين واهيتين احداهما الحديث زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو جعفر : والحديث لا يصبح سند مداناه محمد بن الوليد عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد قال : ثنا هشام وعباد بن عباد عن أبي قلابة عمن أقرأه النبي صلى الله ( فَيَو مئذ لا يعذب عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه النبي صلى الله ( فَيَو مئذ لا يعذب أبو جعفر : وهذا واثاء و ألقه أحد ) بفتح الذال والثاء وقال يُحتَج به في غير القرآن فكيف في كتاب الله ومعادضته (٣٠٥) الجماعسة الذين قراءتهم عن النبي (٣٠٦) ؟ وحجته الأخرى أنه قد علم المسلمون أنه ليس أحد يوم القيامة يُعذب الا الله في تأويل لا يعذب أحسد عند أبه م هذه حجته وقال أبو جعفر : وأغفل ما قاله العلماء في تأويل

<sup>(</sup>۳۳) التيسير ۲۲۲ •

<sup>(</sup>٣٤) في ب ، د « وهي في هذا » وفي أ « وهي الحديث » وأظن ما أثبته يوافق السياق  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>۳۵) ب ، د : ومفارقة ٠

<sup>(</sup>٣٦) ب ، د : على رسول الله صلى الله عليه ٠

الآية ؟ لأنهم قالوا ، منهم الحسن : لا يُعذّب ُ أحد ٌ في الدنيا بعثل عذاب الله يوم القيامة • وتأوّل أبو عبيد معنى ﴿ لا يُعذّب ُ عذاب ُ أَحَد ٌ ، لا يُعذّب ُ عذاب َ الكافير أحد ٌ • وخولف أيضاً في هذا التأويل ، وممن خالفه الفراء (٣٧٠) ذهب الى أن المعنى لا يعذّب ُ أحد ٌ في الدنيا منسل عَذَابِ الله في الآخرة • وفيه قول ثالث أنه يراد به رجل بعينه •

## ياً يَتْهَا النفس' المطْمئينة' [٢٧]

ويجوز يأيّها لابهام أيّ « النفس » نعت لأيّ « والمطمئنة » نعت للنفس فان جعلتها نعتاً لأي جاز نصبها ؟ لأنه قد تَمّ الكلام كما تقول : يازيدُ الكريمَ أقبلُ • والمعنى المطمئنة بوعد الله جل وعز ووعيده •

#### ارجيعيي الى ربتك [٢٨]

في معناه قولان قال سعيد بن جبير: الى جسدك فالمعنى على هذا أن النفس (٣٨) خوطبت • قال الضحاك: الى الله فالمعنى على هذا أن المخاطبة للانسان واليه يذهب الفراء ، والى أن المعنى أن الملائكة تقول لهم اذا أن عطوا كُتبَهُم من بأيمانهم هذا اي ارجيعي الى ثواب ربك •

فادخُلي في عبادي [٢٩] أي في عبادى الصالحين أي كوني معهم • قال الفراء (٣٩٪: وقرأ ابن عباس وحده ( فادخلي في عَبْد ِي ) • قال أبو

<sup>(</sup>۳۷) معانی الفراء ۳/۲۲۲ ۰

<sup>(</sup>۲۸) ب ، د : االروح ٠

<sup>(</sup>٣٩) معانى الفراء ٣/٣٦٠ •

جعفر: وهذا غلط: أعني قوله وحده به هذه قراءة مجاهد وعكرمة وأبي جعفر والضحاك و تقديرها في العربية على معنى الجنس أي لتدخل كل روح في عبد وقيل: هو واحد يدل على جمع وعلامة الجزم في ادخلي عند الكوفيين حدف النون به والبصريون يقولون: ليس بمعرب لأنه غدير مضارع ولا عامل معه فيجزمه به وزعم الفراء أن العامل فيه اللهم وهي محذوفه.

#### شرح اعراب سورة البلد بســـم الله الرحمــن الرحيــم

لا أُنْقِسم بهذا البِّلدَدِ [١]

في « لا » ثلاثة (١) أقوال : قال /٣٢٣/ب الأخفش : تكون صلة فهذا قول ، وقبل : هي بمعنى ألا ذكره أيضا الأخفش ، والقول الثالث قون أهل التأويل ، روى الحسن (٢) عن مجاهد قال : « لا » رد تلكلامهم شم ابتدأ « أقسم بهذا البلد » • قال أبو جعفر : في قوله جل وعز « البلد » ثلاثة أقوال : يكون نعتا لهذا ، ويكون بدلا ، وأولاها التالث أن يكون عطف البيان والنحويون يذكرون عطف البيان على جملته وما علمت أن أحداً بَينَه والفرق بينه وبين البلد إلا (٣ ابن كيسان ٣) ، قال : الفرق بينهما أن معنى البلد أن تقد و (٤٥ الثاني في موضع الأول وكأنك لم تذكر بينهما أن معنى البلد أن تقد و (٤٥ الثاني في موضع الأول وكأنك لم تذكر

<sup>(</sup>۱) باز: فیه ۰

<sup>(</sup>۲) كلـذا في أوفي ب ، د ، ه : « خصيف » والموجـود في الطبرى. ۱۹۰/۳۰ « خصيف عن عكرمة عن ابن عباس » ورويات كثـيرة. للحسـن عن ورقـاء عن ابن أبى نجيع عن مجاعد ٢٠٠/٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣-٣) في ب ، د « أولا ان ابن كيسان » ·

<sup>(</sup>٤) ب، د: ن تجعل ٠

الأول ، ومعنى عطف البيان أن يكون تقدر " أتك ان ذكرت الاسم الأول لم ينعر ف " الا بالثاني وان ذكرت الثاني لم يعرف الا بالاول فجئت مبيناً للأول قائماً له مقام النعت والتوكيد • قال : وبيان هذا في النداء ياأخانا زيد أقبل على البدل كأبك رفعت الأول وقلت : يازيد : فان أردت عطف البيان قلت : ياأخانا زيداً أقبل •

## وأَنْنَ حِلَّ بهذا البُّلُدِ [٢]

قال الأخفش : حيل وحلال وحير مُ وحَرامٌ •

و والد • • [٣] واو عطف لا واو قسم ، وكذا (و مَاوكد ) وقال أبو عمران الجوني (١) « ووالد ، ابراهيم صلى الله عليه وولده ، ور وي عن ابن عباس الوالد الذي وكد ، • وما ولد ، وكد ، • قال أبو جعفر : وهذا على انه عام وكأنه أبين ما يقال ، ويكون التقدير ووالد وولادته حتى يكون «ما ، للمصدر •

# لَقَد ْ خَلَقَنَا الانسان في كَبَد [٤]

قال أبو جعفر: قد ذكرناه ، ومن أبين ما قيل في معناه قول عطاء قال : في كبّد في مكابدة للأمور ، قال الحسن : يكابد السراء والضراء ، وليس أحد يكابد [ الأمور (٧) ما يكابد ](^) ابن آدم ، وقال سعيد بن أبي الحسن : يكابد أمر الدنيا وأمر الآخرة وقال متجاهد : يكون نطفة وعلقة "

<sup>(</sup>٥) ب، د: تقدير ٠

رُد) في أ ، ب د « الحوفي » ·

<sup>(</sup>٧) ه : من الدنيا ٠

<sup>(</sup>۸) «الزیادة من ب ، د \*

سورة البلد

ولا يزال في مكابدة • فهذه الأقوال ترجع الى معنى واحد ، وهو أبين ما قيل قيها أي يكابد الأمور ويعالجها • فهذا الظاهر من كلام العرب في معنى كبد • قال ذو الاصبع العدواني :

٥٦٣ لِي َ ابن عَمِّ لو ان الناس في كَبَد لظَّلَ مُحتَجِيدًا بالنَّبِد يرميني (١)

وقال لسد:

٥٦٤ قمناً وقام الخصوم في كبد (١٠) أَيَحَسِبُ أَن لَن يَقدر عَليه أَحَد [٥]

قيل يعني بهذا الكافر أي أيحسب أن لن يقدر الله عليه فيعاقبه فخبر جل ثناؤه بجهله •

يَقُنُولُ أَهَلَكَتُ مَالاً لُبُداً [٦]

قيل: يدافع بهذا عن فعل الخيرات ، وقيل: قال هذا تندماً ، ويدل على هذا الجواب مابعده ، قال أبو جعفر: يكسون لبُدَ جمع لُبدة ، وقد يكون واحداً مثل حُطم ، ور وى عن أبي جعفر أنه قرأ لُبسَداً جمع لابداً ، وعن محاهد أنه قال قرأ لبداً جمع الابداراً ، وعن محاهد أنه قال قرأ لبداً جمع الابداراً ، وعن محاهد أنه قال قرأ لبداً جمع اللهود ، ولا نعلم اختلافاً في معناه أنه الكثير ،

<sup>(</sup>٩) انظر : ديوان المفضليات ٣٢٦ ، المقاصد النحوية ٣٨٨/٣ ٠

<sup>(</sup>۱۰) انظر : شرح دیوان لبید بن ربیعة ۱٦٠ ، وصدره « یا عین هلا بکیت ارید اذ ، •

<sup>(</sup>۱۱ـ۱۱) ساقط من پ ، د ٠٠

# أيَحسَبُ أَنْ لُمْ يَرَهُ أَحَدٌ [٧]

والأصل ير أَ أَ قلبت حركة الهمزة على الراء فانفتَحَت وسقطت الهمزة ، قال، أبو جعفر : وما علمت أحداً من النحويين تكلم في علسة الهمزة لم تَسنُق ط اذا ألقيت حركتها على ما قبلها إلا على بن سليمان سألته عنه قال : لَمَسَا سقطت حركة الهمزة وسكنت وكانت الراء قبلها سساكتة فحر كت حركة عارضة فكان حكمها حكم السساكن وجدها ساكن فحذف مابعدها وهو الهمزة ،

# أَكُم ْ نَجِعَلَ لَّهُ عَينَيْن [٨] وكيساناً و شَفَتَيْن [٨]

اللسان يذكر وينونت فمن ذكره جمعه أكسنة ومن أنه قال: أكسن • قال: ﴿٣٢٤/ أَ وَفَي تصغيره لُسيّن ٌ بَشديد الياء ولُسيّنة ٌ بتخقيفها • والأصل في شفة شفّهة ° والدليل على ذلك جمعها وتصغيرها واشتقاق الفعل منها

## وهديناه النجدين [١٠]

مفعول ان حذفت منه الى على قول البصريين وكذا أنشد سيبويه: هماء كما عَسك الطّريق التّعلَب (١٢١)

عند. أنه حذف منه الحرف، وعند الكوفيينَ أنه ظرف مثل أمام وقدام (١٣٠٠٠

## فكلا اقتَحَمَ العَقَبَةَ [١١]

<sup>(</sup>۱۲) من الشاهد ۱٤٥٠

<sup>(</sup>١٣) في هـ الزيادة « والنجدين يعنى الطريقين طريق الخير وطريق الشر • وهو مأخوذ من النجد وهو ما ارتفع من الأرض وهو ضد الغور • قال أبو جعفر : وقد ذكرنا في كتابنا المعانى بغاية الشرح » •

#### سورة البلد

يقال: سبيل «لا، في مثل هذا أن تأتي متكررة مثل « فلا صدّق ولا صلّى »(<sup>1)</sup> ، وان كان سميويه قد أجاز افرادها ، وأنشد:

# ٥٦٦ مَن صَدَ عن نيرانها مَ الله مَ صَدَ عن نيرانها مَ الله مَ صَدَ عن نيرانها مَ الله مَا الله مَا

وخالفه (۱۳) محمد بن يزيد وجعل هذا اضطرارًا • فأما الآية ففيها معنسى التكرير ؛ لأنه جل وعز قد بيَّن معنى العقبة بما هو مكرر • قال قتادة : النار عقبة دون الحنة •

#### وما أدراك ما العقبَّة فك رُقبَة [١٢]

التقدير اقتحام العقبة أن يفُك َ رقبة كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه (۱۷) « من أعتق َ رقبة اعتق َ الله سبحانه بكل عُضو منها عُضواً منه من النار « قال أبو هريرة : حتمَّى ذكره ُ بذكره و وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو عمرو وابن كثير والكسائي ( فك َ رقبة ً أو أطعم (۱۸ في يوم ذي مسلخبة ) ثم تكلم النحويون في هذا فاختار الفراء (۱۹ هـ هـ القراءة واحتج بأن بعده ثم كان أي فلماً عطف بكان وهي (۲۰ فعل ماض

<sup>(</sup>١٤) آية ٣١ ـ القيامة ٠

٠ (١٥) مر الشاهد ٣٠

<sup>(</sup>١٦) ه: فأما ما خالفه ٠

<sup>(</sup>۱۷) انظر : الترمذي ــ النذور ۲٤/۷ ، ۲۰ ، سنن أبي داود حديث ۱۲۱۶ المعجم لونسنك ۱۲۱/۶ •

<sup>(</sup>۱۸) التيسير ۲۲۳۰

۲٦٥/۳ معانى الفراء ٣/٢٦٥ ٠

<sup>(</sup>۲۰) ب ، د : وهو ٠

على الاول وجب أن يكون و فك م ليعطف فعلا ماضيا على فعل ماض عواختار الأخفش وأبو حاتم وأبو عبيد القراءة الاخرى و قال أبو جعفر الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة ولا يجوز أن تكون مأخوذة الاعن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام و أنز ل القرآن على سبعة أحر ف (٢١) فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تنقد ما احداهما على الأخرى و فأما اعتراض الفراء (٢٢) بكان (٢٣) وبالنسق على الأول فلا يلزم ؟ لأنه لا يجوز أن يكون معطوفا على المعنى : لأن المعنى فعل هذا وقد نقض هو قوله بأن (٢٤) أجاز القراءة الأخرى على اضمار وأنه و وأشد :

## ٥٦٧\_ ألا أيُتهذا اللائيمي أحضُــرَ الوَغى وأن اشهدَ اللَّذاتِ هـَل أنتَ مُخلِدي<sup>(٢٥)</sup>

يريد أن أحضر ٬ ولو كان الأمر كما قال لنَصَبَ أحضر • واضمار «أن» لا يجوز الا بعوض لأنها بعض (٢٦) اسم • واعترض أبو عبيد فقال: الاختيار

<sup>(</sup>۲۱) انظر : الترمذى – القراءات ۲۰/۱۱ ، ۲۰ ، ۲۳ سنن أبى داود حدیث ۱٤۷٥ ، المجازات النبویة للرضى ص ۵۱ ، المعجم لونسنك ۲۲/۲۱ ، ۲۱۷ ،

<sup>(</sup>۲۲) معانى الفراء ٣/٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢٣) في آية ١٧ ﴿ ثُمْ كَانَ مِنَ الذِّينِ آمنوا ٢٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲٤) ب ، د : على أن ٠

<sup>(</sup>۲۵) انظر دیوان طرفة بن العبد ۲۷ « ألا ایهذا الزاجری ۰۰ » الکتاب ۱۸۲۸ ، شرح القصائد السبع لابن الانباری ۱۹۲ « وان احضر اللذات ۰۰ » ۰

<sup>(</sup>۲٦) ب ، د : « بعد » تحریف ·

« فَكُ ْ رَقَّةَ ، لأنه يتبين (٢٧) للعقبة ، وحكي عن سفيان بن عينة أنه وال كل ٢٨١ ماقال جل وعز ٢٨) وما أدراك فقد بيئة ، وما قال فيه وما يدريك فلم يُهيّنه ، قال أبو جعفر : فهذا غلط قد قال الله [عز وجل و وما أدراك ما القارعة ، وقال تعالى ذكره : (٢٩) وما أدراك ما الحاقة ، (٣٠) وليس بعد هذا يتبين ، ور وي عن الحسن وأبي رجاء أنهما قرأا ( وأطعم في بعد هذا يتبين ، ور وي عن الحسن وأبي رجاء أنهما قرأا ( وأطعم في بوم ذا مسبّغة ) (٣١) قال الفراء (٣٢) وان كان لم يذكر من قرأ « ذا بسبّة » هو صفة ليتم أي يتيماً ذا مسغبة ، قال أبو جعفر : والغلط في هذا بين جدا ؟ لأنه لا يجوز أن تتقدّم الصفة قبل الموصوف ولست أدري كيف وقع هذا له حتى ذكره في كتاب « المسساني » ؟ ولكن يكون « ذا مسغة » منصوباً بأطعم ويتيماً بدلا منه ،

نُمُّ كَانَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا ﴿ وَ إِلَا

أي ثبت على الايمان؟ وقبل: ثم للاخبار ( وتو اَصُوا بالصَّبِسرِ وتو اَصَوا بالمَر ْحَمَة ِ ) أُنْصِيدَ الفعل والباء توكيداً ٢

( أُولِتُكَ أَصِحَابُ المَيمَنَةِ ) [١٨] أي يُؤخَذُ بهم ذات اليمين الى النار . وبأهل النار ذات الشمال الى النار .

( عَلَيْهِمْ ثَارٌ مُوصَدَةَ ) [٢٠] من أخذه س أَصَدَ فسسيله أن بهمز ؟ ومن أخذه من أوصدَ لم يجز همزه .

٠ ب ، د : بين

<sup>(</sup>۲۸–۲۸) في ب ، د « قال كلما قال الله عز وجل فيه ، ·

<sup>(</sup>۲۹) الزادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٣٠) آيـة ٣ ـ الحاقة ٠

<sup>(</sup>٣١) الاتحاف ٢٧١٠

<sup>(</sup>۳۲) معانى الفراء ٣/ ٢٦٥ .

## شرح اعراب /٣٢٤/ب سورة الشمس بســـم الله الرحمــن الرحيــم

والشَّمس وضحاها [١]

المعروف في اللغة أن الضحى أول طلوع الشمس اذا أشرقت وان نان مجاهد قد قال : الضحى النهار ٬ وهو قول الفراء (٬٬

والقمر اذا تلاها [٢] المعروف في اللغسة أن تلاها تبعها ، وان كان الفراء (٢) قد حكى تلاها أخذ منها ، يذهب الى أن القمر أخذ من ضموء الشمس •

والنَّهار اذا جَلاَّهَا [٣] الطَّاهِر مَن مِناهُ والبِّينَ أذا جُلَّى الشَّمسَ أي أذا أظهرها وأبداها؟

الطاهر من معناه والبين أذا مجلى السملس أي أنا المهوك والمستعلى الأن الشمس لا تكون الآفيه وأن كان الفراء قد قال : والنهار أذا جلّى الظلمة ، وهو قول بعيد لأن الظلمة لم يتقدم لها ذكر .

واللَّيلِ إذا يَعْشَاهَا [٤] يعود الضمير على الشمس أيضا .

<sup>(</sup>۱) معانى الفراء ٣/٢٦٦ ٠

<sup>(</sup>٢) السابق •

واسماء وما بناها [٥]

وسس وما سو اها [۷] آي وتسويتها (۳) • قال آبو جعفر : ومس قال : المعسى آندي سو اها اراد الله جل وعز ، ولو كان كما قال لكان ومن . فألهـمـها فـحـور ها و تقو اها [۸] مفعولان •

قد أفلح من زكاها [٩] روى ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال . قد أفلح من زكتّى اللهُ نفسته ً •

وقد خَابَ مَن ْ دَسَّاها [10]

فأضلها • وقال قتاد، : قد أفلح من زكى نفسه بالعمل الصالح • قال أبو جعفر : في هذا شيء من النحو عامص لم ذكره الفراء وان كان فد ذكر القولين في أنعنى ، وذلك انه اذا كان الضمير يعود على الله جل وعز لم ينعد على من من صلته شيء الآ على (على حيلة بعيدة ، وذلك انك اذا قد رت قد أفلح الانسان الذي زكتى النفس (م) لم يعد على الذي شيء من صلته ، وان قد رته قد أفلح الانسان الذي ركى الله نفسه لم يعجز شيء من صلته ، وان قد رته قد أفلح الانسان الذي ركى الله نفسه لم يعجز

<sup>(</sup>٣) ب ، د : وما یسو یها ...

٠٤) ب، د: عن ٠

<sup>(°)</sup> ب ، د ، : زکی الله عز وجل نفسه ۰ ....

أن يكنتى عن النفس ؟ لأنه لا يعود على النفس شيء (١) ، ولو قد رت «من » للنفس كان بعيداً ؟ لأن من لا تكاد تقع في مثل هذا ، والحيلة التي (٧) يجوز عليه أن يُحمل على المعنى أن تؤنّت «من » لأنها بمعنى الفن أو يكون المعنى قد أفلحت الفرقة التي زكاها الله فيكون «من » المفسى ومعنى زكاها الله طهرها بالتوفيق لطاعته (٨) ، وزكتى فلان ماله ، في اشتقاقه قولان : أحدهما أنه من زكا الزرع اذا زاد ونما أي كثر ماله بأخراجه الزكاة والقول الآخر بين وحسن يكسون زكى ماله طهر وخلصه باخراج (١) سنهمان المساكين منه ، ومنه : اقتلت نفساً زكية أي طاهر « وقد خاب » أي طاهرة مخلصة من الذنوب ، ومنه عبد وكي أي طاهر « وقد خاب » وعمى القول الآخر من دسى نفسه الله أي خذلها قارتكب المساصي ، وعمى القول الآخر من دستى نفسه أي سترها لركوب المعصية ، فاشتقاقه من دس و دس أبدا ، من أحد السينين ياء كما قال :

مهم رزَّت و جُلا أيسًا اذا السَّمس عارضَت (١٠) ربياء أما .

كَذَّبَتُ تُمُودُ لِطَنُواهُمَا [١١]

الطُّنَّعُوكَى والطَّمَّانَ واحد الآأَنَ عطاء الخراساني روى عن ابن عباس قَالَ : يطَّعُواهَا بعدًا بِها ، والطُّنوى اسم العدّاب ، قال أبو جعفر : وهــــذا

<sup>(</sup>٦) هـ: ان ا

رُهُ في ب ، د « والجملة الذي » تحريف ·

<sup>(</sup>٨) هَ : للطاعة ك •

<sup>(</sup>٩) به د : باستخراج ۰

<sup>(</sup>۱۰) مر الشاعد ۱۱ ٠

يصِح على حذف أي بِعذابِ طَغواها مثل ﴿ وَاسْأَلُ الْقِرِيةَ ﴾ ﴿

أَذُ انبعث أشقاها [١٢]

حكى الفراء أنهما اثنان ، وأنشد :

٥٦٩ ألا بكَّرَ الناعي بِخَير بني أَسَدَ بِعمرُو بن مُسعود وبالسيّد الصَّمَدُ (١١) (٣٢٥/أُ

يريد أنه جعل خبر الاثنين ، وشبكه (۱۲) بقولهم : هذان أفضل الناس ، وهذان خير الناس ، قال أبو جعفر : هذا الذي حكاه خلاف ماقال الله جل. وعز ، وقاله (۱۳) رسوله صلى الله عليه ، وقاله أهل التأويل قال الله (۱۳) : أشقاها فخبسر عن واحد فحكى أنهما اثنان وقال رسول الله صلى الله عليه : اتدب لها رجل ، ولم يقل رجلان ، وقال أهل التأويل انتدب لها قدار نسالف و قال أبو جعفر : وله نظير هذا أو أعظم منه في سورة الرحمن ،

فقالَ لهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقةَ اللهِ [١٣]

<sup>(</sup>۱۱) نسب الشاهد لهند بنت معبد بن نضله في السيرة النبوية لابن هشام ۱/۷۲ « قالت تبكى عمرو بن مسعود وخالد بن نضله عميها الأسديين وهما اللذان قتلهما النعمان بن المنفر وبنى الغريين عليهما » •
ونسب لأوس بن حجر في اشتقاق أسماء الله للزججى ۱۱ ب وأم أجده في ديوانه • وورد غير منسوب في نوادر أبي مسحل ١٢٢/١ « أنشد الأموى لبنت خالد بن نضلة • • » ، تفنير الطبرى ١٢٢/١ « بخاير َي بنى أسد » ، اصلاح المنطق ٤٩ ، اللسان (صمد ) •

<sup>(</sup>۱۱) . ب ۱۰ د . یسبهه (۱۳–۱۳) ساقط من ب ۱ د ۰

أي احذروا ناقة الله • قال الفراء ( أ ) : ولو قرأ قارى • « ناقة الله » يأثر فع أي هذه ناقة الله لجاز • قال أبو جعفر : ولا يجوز الابتداع في القراءات ( أ ) •

Santan S

#### فَكَذَ بُوهُ فَعَقَرُ وَهَا ١٠ [١٤] ``

قال الفراء: أراد فعقروها فكذبوء وهذا خطأ في الفاء لأنها تدل على أن ثانيًا أن بعد الأول ، وهذا عكس اللغة ، ومع هذا فليست ثم حال يضطر اليه لأنهم كذبوا صالحاً بأن قال لهم : ان عقر تموها انتقم الله منكم فكذبوه في ماقال فعقروها ، وقد قبل : «فكذبوه» كلام تام ثم عطف عليه فعقروها ، قال أبو جعفر : وفي هذا من المشكل أن يقال : قد كاوا أمنوا وصدقوا ، وجعلوا للناقة يوماً ولهم يوما في الشرب (۱۷) فزعسم الفراء (۱۸) ان الجواب عن هذا أنهم أقروا به ولم يؤمنوا ، وهذا القول الذي قاله مما لا يتجب أن يجترأ عليه الا برواية لأنه منعسب (۱۹) ، والرواية بخلافه ، روى سعيد عن قتادة قال : توقيّف أنحيمس ثمود عن عقر الناقة حتى اجتمعوا كلهم معه على تكذيب صالح صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم فلهذا عكمهم الله بالعذاب ( فد مد م عليهم و بهم و بهم وذكرهم وأنثاهم فلهذا عكمهم الله بالعذاب ( فد مد م عليهم و بهم و بهم بهم على أن عن بهم،

<sup>(</sup>١٤) معاني الفراء ٣/٢٦٨ ٠٠٠

<sup>(</sup>١٥) في ب، د: « في القرآن » وفي هـ : في القراءة ·

<sup>(</sup>١٦) ب، د : الثاني ٠٠

<sup>(</sup>۱۷) ب، د : في الوردُدِ

<sup>﴿</sup>١٨) ﴿ معاني الفراء ٣/ ٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>۱۹) ب ۱۰ د : بعید ۱۰

<sup>·</sup> ۲۹۹/۳ معانى الفراء ٢٦٩/٣ ·

<sup>«</sup>۲۱» في أ ، ب ، د « ان خسف » والتصويب من هـ ومعانى الفراء · ·

#### سورة الشمس

(فسَوَاها) قال أبو جعفر: سألت علي بن سليمان عن هذا الضمير فقال: يعود على الدمدمة التي دل عليها دمدم ، وقال غيره: أي سَوَى بينهسم في العقوبة فأهلكهم جميعا .

ولا يخَافُ عُـفَـاها [١٥]

هكذا قرأ أهل البصرة وأهل الكوفة وقرأ أهل الحجاز (٢٢) ( فكلا يخاف عقيام عقيام (٢٤) ، وزعم الفراء (٢٤) أن الواو أجود وهذا عظيم من القول أن يقال في ماقرأت به الجماعة ووقع للسواد المنقول عن الصحابة الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه : أجود أو خير والقراء ان جميعاً نقلهما الحماعة عن الجماعة ، فهما بمنزلة آيتين لأن معناهما مختلف وقال أبو جعفر : سمعت ابراهيم ابن محمد نفطو يه (٢٥) يقول : من قرأ بالفاء فالمنى لله لا غير ، وهذا كما قال ، وعليه أهل التأويل وهو صحيح عن ابن فالمنى لله لا غير ، وهذا كما قال ، وعليه أهل التأويل وهو صحيح عن ابن عاس قال ابراهيم بن محمد (٢٦) : ومن قرأ بالواو ذهب الى أن المعنسى للماقر أي انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها أي وهذه حاله والذي قاله بين عير أنه لا يجوز أن يكون الواو لله جل وعز والذي قاله بين والله أعلم بما أراد و

<sup>(</sup>۲۲) في ب ، د زيادة : وأهل الشام ٠

<sup>·</sup> ۲۲۳ التيسير ۲۲۳ ·

<sup>(</sup>۲٤) : معانى الفراء ٣/٣٠٠

<sup>(</sup>٢٥) في أ « محمد بن ابراهيم نفطويه » سهو \* انظر ترجمته في ملحق التراجيم \*

 <sup>(</sup>٢٦) في أ ، ب ، د « محمد بن ابراهيم ، سهو .

## شرح اعراب سورة الليل بســـم الله الرحمــن الرحيــم

واللَّيلِ أَذَا يَغْشَى [١]

حذف المفعول كما يقال : ضَرَ بَ زيدٌ ، ولا يجيي، بالمضروب املًه لمعرفة السامع واملًا أن تريد أن تُسهم عليه ، قيل : المعنى والليل اذا يغشى. كل شيء بظلمته فيصير له كالغشاء ، وليس كذا النهار ، وعلى هذا قسول. الذبياني :

۰۷۰ فانسَّكَ كاللَّيلِ الذي هُوَ مُدرِكي وان ْ خِلت ْ أن/۳۲٥/ب المُنتأى عنْك َ واسع ْ(۱)

والنَّهَارِ اذا تَجَلَّى [٢] خفض على العطف وليست بواو قسم ٠

وما خَلَقَ الذَّكرَ والأُنشي [٣]

«ما» مصدر أي وخَلَقِه ِ الذكر والأنشى ، قيل «ما» بمعنى الذي »

<sup>(</sup>١) انظر ديوان النابعة الذبياني ٨١ ، الخزانة ١/٥٣٥ ٠

#### سبوره اللَّيل

وأجاز الفراء: وما خلق الذكر والأنشى (٢) بمعنى والذي خلق الذكسر والأنشى • قال أبو جعفر (٣): وجه بعيد أن تكون «ما» بمعنى (أ «مَن ٤) وأيضا لا نعرف أحداً قرأ به ولكن راوى عن النبي صلى الله عليه وسلم والنسّهار اذا تجلسّى والذكر والأنشى » وهو عطف •

#### ان سَعْيَكُم لَسُنَّى [٤]

جواب القسم • قال محمد بن كعب: سعيكم عملكم •

فَأُمًّا مَن مُ أعطى واتَّقى [٥] وصدّق بالحسنني [١]

«مَنْ» في موضع رفع بالابتداء عند البصريين ، وعند الكوفيين بالهاء العائدة عليه • قال الحسين بن واقد : فأما من أعطى زكاته واتقى ربه • ومن أحسن ماقيل في معنى « وصد ق بالحسنى » ماقرىء على محمد بن جعفر ابن حفص بن راشد عن يوسف بن موسى عن ابن علية قال : أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس « وصد ق بالحسنى » قال : بالحلف فهذا اسناد مستقيم ، ومعنى ملائم لسياق الكلام •

<sup>(</sup>٢) في ج الزيادة « قال أبو بكر الأسدى زعم بعضهم أنه خفض على البدل من الذى ، وليس بجيد ، والأجود من هذا ما روى عن عبدالله ابن مسعود وأبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والذكر والأنثى بالخفض على العطف على المقسم به والصحيح ما عليه الجماعة التى أخذت بالآيات الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى والذى خلق الذكر والأنثى » •

<sup>(</sup>٣) في ها زيادة « هذا » ٠

<sup>﴿</sup>٤ ـــ عَلَى بِ ، د « لما يعقل » . •

#### سـورة اللَّيل

فَسَنُيْسَرُ مُ لِلْيُسْرَى [٧] قال جويبر عن الضحاك فسال : للحنسة •

وأمَّا مَن بَخِلَ واستغنَى [٨] على (° ذلك القول بَخِلَ بزكاته واستغنى °) عن ثواب ربه جل وعز ٠

قال الضحاك: ( فَسَنُيسَرُهُ لِلمُسْرَى ) [10] قال: النار فان فيل: التسير انما يكون للخير فكيف جاء للعسر؟ فالجواب انه مسل « فَبَشَرُهُمُ مُ بِعَدَ اَبِ أَلِيمٍ »(٦) أي اجعل مايقوم لهم مقام البسارة وانشد سيبويه:

## ٥٧١ تَحيِنة ' بَيْنِهِم فرب و جيع (٧)

هذا قول البصريين ، وقول الفراء أنه اذا اجتمع خير وشر فوقع للخمير . تبشير جاز أن يقع للشر مثله .

وما يُغنِني عَنه مالُه اذا تَر َّدي [١١]

« ما » في موضع نصب بيغنى أي وأيّ شيء يدفع عنه ماله اذا سقط آ في النار ٬ وذهب مجاهد اذا هلك وانما يقال في الهلاك : ر د كى ير دى وتر د ي اذا سقط آ<sup>(^)</sup> ور د و الرجل يرد و ر د اءة وهو ردي مُردى ، مُردى ، •

<sup>(</sup>۵\_۵) ساقط من ب ، د ·

 <sup>(</sup>٦) آية ٢١ – آل عمران •

<sup>(</sup>٧) مر الشاهد ٤٠٥٠

<sup>(</sup>A) ما بین القوسین زیادة من ب ، د ، هـ •

#### سورة الليّل

إِنَّ عَلَيْنَا للْهُدَى [١٢] لام توكيد دخلت على الهدى فَحُدْ ِفَ الْأَلْفَ لئلاً يُشْبِهِ ﴿ لا ﴾ التي للنفي ولاتصال اللام بما بعدها •

وكذا ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَكَرْخِرَ ءَ وَالْأُوكُى ﴾ [١٣] •

فَأَ نَذَ رَبُكُمْ أَنَاراً تَلَظَّى [12] فعل مُستَقَبَلُ الأصل تَسَلَظَّى ورَوَى ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير انه قسرأ (تَتَلَظَّى) (٩) وبعض الحفاظ ير وى عن ابن عينة بهذا الاسناد ادعام الناء في الناء • قال أبو جعفر : ويجب أن يحر له التوين لالتقاء الساكنين قال مجاهد : تَلاَظَى تَوهَج (١٠) •

لا يتصلاها إلا الأشقى [10]

فيه قولان: قال أبو عبيدة «الأَ شقى» بمعنى الشقى ، وقال الفراء (١١٠): الأشقى الشقى قي علم الله سبحانه فالقول الآخر: فأنذرتكم ناراً تلظى لايصلاها إلا أشقى أهل النار ، وأشقى أهل النار الكفار ، ودل بهذا على أن غير الكفار يدخلون النار بذنوبهم ، قال الفراء: ( الذي كذّب ) على أن غير الكفار يدخلون النار بذنوبهم ، قال الفراء: ( الذي كذّب ) [١٦] أي قَصَر أخذه من قول العرب : حمل فلان على فلان فما [٧١] حربية إسراه حسيجة تحمال المنتفية المنتفي

وَ سَيَجَّنْبُهَا الْأَتْقَى [١٧] الذي يُؤْتِي مَالَهُ مِتَزَّكَى[١٨]

<sup>(</sup>٩) معاني الفراء ٣/٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>۱۰) في أ « توبيخ » وهو تحريف · وما أثبته من ب ، د ، هـ وتفسير الطبرى ٢٣٦/٣٠ ·

<sup>(</sup>۱۱) معانى الفراء ٣/٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>١٢) آية ٢ - الواقعة ٠

سمورة اللئيل

أي يتطَّهر من الذُّنوب •

وَمَا لأَحَدُ عِنْدَهُ مِن نِعَمَةً تُنْجَزَى[19]

أي ليس يتَصدق ليكافى انساناً على نعمة أنعم بها عليه وفي معناه قول آخر ذكره الفراء يكون للمستقبل أي ليس يتصدق ليكافأ على صدقته على (١٣) أن الفراء (١٤) جعله من المقلوب بمعنى وماله عند أحد نعمة تُخزى وأنشد:

٧٧٥ و قَدَ خِفْتُ حَتَّى مَا تَنَ يِدُ مَخَافَتَنِي عَلَى وعَسَلِ فِي ذَي اللَّطَارَة ِ عَاقِلِ<sup>(١٥)</sup> /٣٧٦/أ

و تأوله بمعنى حتى ما تزيد مخافة و عَلَى على مخافتي • قال أبو جعفر : لا يجوز أن يُحمَّل كتاب الله على القلب والاضطرارات البعيدة ِ •

إلا ابتَناءَ وجه ِ رَبُّه ِ الْأَعلَى [٢٠]

منصوب لأنه استثناء ليس من الأول لم يذكر البصريون غير هذا ٠ وأجاز الفراء (١٦٠) أن يكون التقدير ما ينفق الا ابتغاء وجه ربه وأجساز ﴿ إِلا ابتغاء وَجه ِ ربّه ِ ﴾(١٧) بالرفع لأن المعنى وما لاحد عنده من نعمة

۱۳) پ، د، ماغبر ۰

۲۷۲/۳ معانى الفراء ۳/۲۷۲ ٠

<sup>(</sup>١٥) الشاهد للنابغة الذبياني · انظر ديوانه ٩٤ ، تفسير الطبرى ٢٥٥) • الشاهد لابن الأنباري ٣٧٥ · ٣٠٠ الأضداد لابن الأنباري ٣٧٥ ·

<sup>﴿</sup>١٦) معانى الفراء ٢٧٣/٣ ٠

السابق ، البحر المحيط ٨/٤٨٤ وهي قراءة ابن وثاب .

### مسورة الليّل

تُمجزَّى الا ابتغاء وجه ربه • قال أبو جعفر : ولم يقرأ بهذا وهو أيضاً بعيد وان كان النحويون قد أجازوه (١٨) > كما قال :

٥٧٣ و بَلدة ليس بَها أَنبيس ُ إلا اليَعافيد وإلا العيس (١٩١٠)

وأنشد بعضهم للنابغة(٢٠):

٥٧٤ وقَنَمَتُ فَيِهَا أَصِيلاً كَي أُسائِلُهَا عَيَّتُ جَوَاباً وما بالربع من أَحَد

اِلا أَوَادِي لَيْ الْمِياَ مِيا أُرْسِينُهُمَا وَادِي لَا لَيْكُومَةِ الْجَلَدِ وَالنَّوْى كَالْحَوْض بِالْمَظُلُومَةِ الْجِلَدِ

والرفع في هذا مثل و « ما لأحد عند َه ْ من تعَمَّم تُمُجَزَى اِلا ابتغاءُ وَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعلَى » وهذا مجاز أي اِلا طَلَبُ رَضُوانه • ( ولَسَفَ رَضُوانه • ( ولَسَفَ يَرضَي ) [٢١] أي بالثواب •

<sup>(</sup>۱۸) أ : تجاوزه و أظنه تصحيفا و

<sup>(</sup>١٩). من الشاهد: ١١٠ •

<sup>(</sup>۲۰) انظر : دیوان النابغة الذبیانی ۳۰ « أصیلانا اسائلها » ، الکتاب ۲۰) ۱۲۲ ، تفسیر الطبری ۷۸/۱ ، الخزانة ۲/۵۲۲ ، ۱۲۲ ،

## شرح اعراب سورة الضعي بســـم الله الرحمــن الرحيــم

قال الفراء (١) ( والضّحَى ) [١] النهاد كله • قبال أبو جعفر : والمعروف عند العرب ما رواه أبو روَق عن الضحياك قبال : الضحى ضُحَى النهاد • قال أبو جعفر : قال محمّد بن يزيد : والضحى يكتب في الألف لا غير ، لأنه من ضحا يضحو • قال أبو جعفر : وقول الكوفيين أنه بالياء لضم أوله ، وهذا قول لا يصح في معقبول ولا قياس لأنه إن كتب على اللفظ فلفظه الألف ، وان كتب على المعنى فهو راجع الى الواو وعلى أنه قد حدثنا على بن سليمان قال : سمعت محمد بن يزيد يقبول لا يجوز أن يكتب شكى من ذوات الياء مشل (٢) ركمى وقصنى إلا يجوز أن يكتب شكى من جهة المعقول والقياس واللغة ؟ لأناقد علنا ان الكتابة انما هي نقل ما في اللفظ كما أن اللفظ نقل ما في القلب فاذا قلداً ركمى فليس في اللفظ إلا الألف • فان قبل : أصلها الياء فكتبها بالباء قبل : هذا خطأ من غير جهة فمنها أنه لو و جب أن ثكتب

<sup>(</sup>١) معاني الفراء ٣/٢٧٣٠

<sup>(</sup>۲) ها: نحو ۱

على أصلها لوجب أن تكتب غزا بالواو ؟ لأن أصلها الواو ، وأيضا فقد أَجَمَعُوا على أن كتبوا رماه بالألف والألف منقلة من ياء . وهذه مناقضة ؟ وأيضاً فان في هذا باباً من الاشكال ؟ لأنه يجوز (٣) أن يقسال : ر'ميَ نَم نقضوا هذا كله فكتبوا ذوات الواو بالياء نحو ضُبْحيَ وكُسْنيَ ّ جَمعُ كُسَوةٍ • قال أبو اسحق : وهذا منى كلامه ، ما أعظم هذا النخطأ يعني قولهم : يكتب ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالألف ، فلاهم اتَبعوا اللفظ كما يجب في الخط ، ولاهم اتبعوا المُصحَفَ فقد كتب في الْمُصَمَحَفَ مَا زَكَى بِالياء • قال أبو اسحاق : وأعظم من حُطأهم في الخطُّ خطوءهم في التثنية ؟ لأنهم يثنتون رباً ربيان ؟ وهذا مخالف على(٤) كتاب الله جل وعز قال (°): ( وما اتيتُم مَن ° رباً لير َبُو في أَمَـوال النَّاس فَلا يَربُو عندَ الله )(٦) أي فجاء القرآن بالواو وجاوماهم بالياء • قال أبو جعفر : وسَمَعِتُ علي بن سليمان يقول : قلت لأبي العباس محمد بن يزيد لمّا احتج بهذه الحجج التي لا تُدفعُ : ما هذا الذي قد وقع للكتَّابِ وأنسَ به الخاصُ والعامُ مِن كتبِ ذَواتِ الياء بالياء حتى صار التعارف عليه /٣٧٦/ب فقال : الأصل في هذا أن أبا الحسن الأخفش كان رجلا محتالًا لشيء يأخذه فقال لأبي الحسن الكسائمي: قد استغنى من نحتاج اليه من النحو فنحتاج أن نجتمع على شيء نضطرهم اليه فاتفقا على هذا وأحدثاه ٬ ولم يكن قبلهما ، وشاع في الناس لتمكن الكسائي من

<sup>(</sup>٣) في ب: لا يجوز ٠ تحريف ٠

<sup>(</sup>٤) ب، د: علم ٠

<sup>(</sup>٥) ب، د: قال الله تعالى ٠

<sup>(</sup>٦) آيـة ٣٩ ـ الروم ٠

السلطان و ولعل بعض من لا يُح َ عسل أن هذا مذهب سيويه لأنه أشكل عليه شيء من كلامه في مثل قوله الياء في مثل سكرى وانسا أراد سيويه أنها تُشتى بالياء وليس من كلام سيويه الاعتلال في الخطوط وقال أبو جعفر: ثم رجعنا(لا) الى الامالة فحمزة يعيل ما كان من ذوات الياء ويفخم ما كان من ذوات الواو والكسائي يُعمل الكلام وأبو عمرو بن العلاء يُتبع بعض الكلام بعضاً فان كانت السورة فيها ذوات الياء وذوات الواو أمال الكل والمديون يتوسطون فلا يعملون لل الميل ولايفخمون كل التفخيم وقال أبو جعفر: وليس في هذه المذاهب خطأ ؟ لأن ذوات الواو في الافعال جائز امالتها ؟ لأنها ترجع الى اليساء فيجوز «والضحى» (والليل اذا سبحا) [٢] ممالاً ، وإن كان يقال: سجيت وسيحو ؟ لأنه يرجع الى الياء في قولك: ستجيت والله عرجم الى الياء في قولك: ستجيت والله المناه في قولك : ستجيت والله المناه في قولك : ستجيت والله المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه المناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه المناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه المناه المناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه المناه المناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه المناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه المناه المناه في قولك : ستجيت والمناه المناه في قولك المناه المناه المناه في المناه في قولك المناه المناه المناه المناه في قولك المناه المناه المناه في المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المناه الم

# ما ودَّعَكَ ربُّكَ ومَّا قَلَى [٣]

قال الضحاك (^^): وما وَلاك • قال أبو جعفر: العرب تمحذف من الناني لدلالة الاولى • يقال: أعطمتك وأكرمت وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ما ودّعك ربتك وما وكلى قال: يقول : ما تركك ومسا أبغضك وحكى أبو عبيدة (^): و دَعك مُخفَفّا ومنع سيبويه (^ ') أن يفال: ود ع قال: استغنوا عنه بترك • قال أبو جعفر: والبعلة عند غيره أن العرب تستثقل الواو في أول الكلمة ليتقلها يدل على ذلك أنها

<sup>(</sup>۷) ب، د: رجعت

<sup>(</sup>A) في ب ، د ، هـ زيادة « أي ، •

<sup>(</sup>٩) متجاز القرآ ن٢/٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٠) الكتاب ١/٨ ·

#### سورة الضحي

لا تُوجِدُ زَائِدَةً فِي أَوَّلُ الكَلَامِ ﴾ وتوجد اختُها الياء نحو يعملنة ويَربُوع ﴾ وأتك اذا صُفَر ثن واصلاً قلت : أُو يصلُ لا غير ، وفي الجمع أواصلُ ، ويقال : قلاه أيضاً : يقلاه •

والله خرة خَير " لَك مين الأولى [1]

الأصل أَخَيرُ ثم خِفتف (١١٠ لكثرة الاستعمال ٠

## وَ لَسُوفَ يُعْطِيكُ رَبُّكُ فَتُتَرَضُّنِّي [6]

وفي حرف عبدالله ( وسَيَعطيكَ ) (١٢) وهما (١٢) واحسد عنسه سيبويه ، وقال الفراء: حيد فَت الواد والفاء كما قالوا: أيش عنده وكما قالوا: الآب لشأنشك ، ولا ب لك ، يريدون: لا أب لشانيك ولا أب لك ولا أب للفعول الثاني ، كما تقول: أعطابيت ولا أب ولا تُبين العطية .

أَكُم يُجِدك يَنسِماً فآوى [٣]

مفعولا یَجد' • ویَجد' فی کلام العرب تنقسم أقساماً منها أَن یکون بمعنی بری وتعلم' وکذا ( و وجد ک ضالا ً فَهَدی ) [۷] •

<sup>(</sup>۱۱) پ، د، ها: حنف

<sup>(</sup>۱۲) معانی الفراء ۲٤٧/۳ « ولسيعطيك » ٠

<sup>(</sup>۱۳) ب، د: وهنا

#### سورة الضحى

ووَجَدَكَ عائبلاً فأَغنى [٨] وقد عَالَ يَعبِلُ عَيلة ّ اذا افتَقر وأعالَ يُعبِلُ اذا كَشُر عياله ُ لا نعلم بَينَ أَهل ِ اللغة فيه اختلافاً •

فَأَمَّا اليَّسِيمَ • • [٩] نصب بتقهر ، ولو كان تقهره بالهاء لكـــان الاختيار النصب أيضًا ؛ لأنه نهى ، وكذا ( وأَمَّا السائيل فَلا تَنْهَرُ ) • [١٠] •

وأمَّا بِنِعْمة ربِّكِ فَحَدَّثُ [١١]

قيسل : أي بلمغ أي أظهر هما واحمد الله عز وجل عكيها فمان ذلك من الشكر •

# شرح اعراب سورة ألم نشرح بســـم الله الرحمــن الرحيــم

أَكُمُ نَشَرَحُ لَكَ صَدَرَكَ [١]

« شرح ° » / ۲۲۷/ أجزم بلم ، وعلامة الجزم حذف الضمة ، من المنحويين الله يقول : « ألم » من حروف الجزم ، وذلك خطأ ؟ لأن الألف الاستفهام والمعنى على الايجاب ؟ لأن ألف الاستفهام ههنا يؤدي عن المنقرير والتوقيف فيصير النفي ايجاباً والايجاب نفياً والا الفراء : أي ألم نلن (۱) لك قلبك ، وقال الحسين بن واقد ألم نوستع لك صدرك وقال أبو جعفر : وهذا قول بين ، ومنه يقال : فلان ضيق الصدر ، وصدره واسع وقد شرح الله صدور الانبياء صلوات الله عليهم والمؤمنيين ثواباً على أعمالهم الحسنة فصاروا يقبلون الحق ولا تضيق له صدورهم ، ومن هذا الحديث المستقيم الاسناد ، رواه يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذرعن النبي صلى الله عليه « قال فرح َ سَقف بَيتِي وأنا بمكسة فزل جبرئيل صلى الله عليه ففر ج صدري ثم غسكه بماء زمزم ثم أتى فزل جبرئيل صلى الله عليه ففر ج صدري ثم غسكه بماء زمزم ثم أتى بطست مملوءة حكمة وايمانا فأقر م في صدري ثم عسرج بي (۲) الى

۱) ب ، د : نلين ٠

<sup>(</sup>۲) ب، د: في ۰

## سورة ألم تشبرح

السّماء ، (٣) (لك) الكاف في موضع جر باللام ، وفتحت اللام علسى أصلها ، ومن النحويين من يقول : أصلها الكسر ولكن فتحت في قولهم له للله يُجمع بين كسرة وضمنّة ثم اتبع «لك» له ، وأن لم يكن فيه تلك الملنّة (صدرك) منصوب بنشرح ، وقال العلماء : الصدر محل القرآن والعلم ، واستدلّوا في (٤) ذلك بقول الله عز وجل ، بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أو ويُوا العيلم ، (٥) ،

# و َوضعناً عنك ۚ وِزرَكُ ۗ [٢]

قال الحسن : وزرَهُ ذنبه في الجاهلية • يقال : وزرَ يز رُ وزُرَا ورْرَا في الخاهلية • يقال : وزرَ يز رُ وزُراً والمفعسول مَوزُورَ وَ وَفي الحسديث • الجعشسن مَوزُورَات غير مأجُورات عالم ومن أهل الحديث من يقول : «مأزورات» فان صح نقله فهو اتباع من على المعاديث من يقول : «مأزورات» فان صح نقله فهو اتباع من على المعاديث من يقول المعاديث المع

## الذِي أُنقضَ ظهرَ كُ [٣]

أهل التفسير يقولون: أثقله فان قال قائل: كيف وصف هذا الوزر بالثقل وهو مغفود غير مطالب به ؟ فالجواب أن سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم والصالحيين اذا ذكروا ذنوبهم أن يشتد غمهم وبكاؤهم ، فلهذا وصف ذنوبهم بالثقل ، قال أبو جعفر: وهذا الجوآب عن سؤال السائل

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ٢٠٤/٢٠ ، المعجم المفهرس لونسنك ٩٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) ب، د: عل*ى* •

<sup>(</sup>٥) آيـة ٤٩ ـ العنكبوت ٠

<sup>(</sup>٦) ٪ مر تخريج الحديث ص ١٠٨٠ ٠

## سورة ألم تشرح

ِلْمَ يَعْتُمُ الصَّالِحُونَ اذَا ذَكُرُوا ذَنُوبَهُمُ التِّي قَدَّ تَابُوا مِنْهَا وَقَدَّ عَلَمُسُوا أَنَّ النَّهُرَةُ بَعْدَ التَّوْبَةُ وَاجْبَةً ﴾ وفي هذا جواب آخر وهو أنهم يتخافون أن يكونوا قد بِقَى عليهم شيء يلزمهم من تمام التوبة •

### ورَ فَعْنَا لِكَ ۚ ذَكُوكُ ۚ [\$]

بيان هذا في الحديث المسند عن أبي سعيد التخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال لي جبرئيل صلى الله عليه : « أن ربي وربك عز وجل يقول لك كيف (٢ رَفَعت دكرك ٧) ؟ قال قلت الله أعلم عمق اذا ذكرت معي ه (٨) .

فان مع العُسْرِ يُسْراً [٥] ان مع العُسْرِ يُسراً [٦]

وقرأ عيسى بن عمر بضم السين فيهما • قيل : المعنى أن نعم الله تعالى ، وهى اليسر أكثر من الشدائد ، وهى العسر ، وقيل : خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيظفر فذلك الظفر ، وهو اليسر بالمشركين الذين لحقت (٩) منهم الشدة •

قال أبو جعفر : وقد ذكرنا ماقيل في التكرير وما قيل في معنى ( فاذا فر عَنْتَ فانصَبُ ) [٧] ومن أحسن ماقيل فيه ، وهو جامع لجميع الأقوال، أنه ينغي اذا فرغ الانسان من شغله أن ينتصب الله جل وعز وأن يرغب الله وأن لايشتغل بما يلهيه عن ذكر الله سبحانه فهذا أدب الله عز وجل وقد/٣٢٧/ب قال عبدالله بن مسعود ، ما يعجبني الانسان أراه فارغاً لايشتغل بأمر الدنا ، لا بأمر الآخرة ،

<sup>(</sup>٧٧) في هـ « كيف رفعنا لك ذكرك » ٠

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير القرطبي ١٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٩) ب، د: لحقه

## شرح اعراب سورة التين بســــم الله الرحمــن الرحيــم

والتين والزيتُنون [١]

أ دغمت اللام في التاء والزاي لقربها منهما ، ولا يجوز الاظهار مع لام التعريف لكثرتها في الكلام ، ويجوز في غيرها وان كانت هذه اللام قد قبل : انها مع ماهي فيه ههنا اسم علم ، قال محمد بن كعب : «التين» مسجد أصحاب الكهف ، والزيتون « مسجد ايليا فان أصلها التعريف ثم وقعت التسمية وكذا قول من قال : التين دمشق ، والزيتون بيت المقدس ، وقول من قال : التين دمشق ، والزيتون بيت المقدس ، وقول من قال : هما مسجدان أحدهما الذي كلم الله عز وجل عليه موسى صلى الله عليه ، فأما داود ابن أبي هند فروى عن عكرمة وعن ابن عباس قال : التين تمنكم هذا ، والزيتون زيتونكم ، قال أبو جعفر : وهذه الأقوال اذا حصلت "آلت الى معنى واحد ؟ لأن القسم انما هو برب العالمين جل وعز فائتقدير ورب التين والزيتون ،

و َطُنُور ِ سِينين [۲]

قیل : هو طور سینا جاء بلغات ، وقیل : غیر هذا مما ذکرناه<sup>(۱)</sup> •

<sup>(</sup>١) انظر اعراب الآية ١٣٠ - الصافات ٩٤٧ ٠

وهذا البُّكُد الأمين [٣] وهذه اللغة الفصيحة • والاسم منه ذا عند انصريين ، وها للتنبيه ، وعند الكوفيين الاسم الذال • ولم يعرب لأنه اسم غير متمكن ينتقل فأشبه الحروف لأنه غير ثابت على مسمستى فوجب أن لايعرب ، وقال بعض النحويين : لأن في آخره ألفاً والألف لا يتحرك • قال الفراء : ولو حُر كُت صارت همزة ، وقال الخليل(٢) رحمه الله : الألف حرف هوائي فمحال أن يحرك ؟ لأنه بمنزلة الحركة ولا تحرك المحركة • قال أبو جعفر : و «ذاه اسم ظاهر يدل" على ذلك كسر اللام معه • وقد قال بعض النحويين ، جوابا لمن سأل لِم َ حُر َكت المُضمرات ولم تُحرَّك المُبهَمة ؟ : ان المضمرات في مواضع الأسماء المعربة وكانت لها مزيَّة فحُرْ كَتَ ° • قال أبو جعفر : وسَمَعِت ُ أبا بكر بن شــُفير ٍ يحكي هذا ، وهو جواب حسن مُحَصَّل (٣) فأَما الفراء فخكَطَ الجميعُ فقال : من قال : هُو ْ زَيْد ْ ، باسكان الواو قال : هذا زيد ْ ، ومن قال:هـُو زيد " قال : هذا اي زيد " ، ومن قال هو " زيد " ، بتشديد الواو قال هذاه زيدٌ • قال أبو جعفر : وبيان التخطيط في هذا بيّن لأن قولك : هُـو ْ باسكان الواو لغة شاذة ، وقولك : هذا لغة بها جاء القرآن فكنف تحاذي (٤ احداهما الأخرى ؛ الا أن يتجازيا من جهة أخرى على قوله وذلك أن قولك : هو ، الاسم منه عنده الهاء ، والاسم من هذا الذال ، وهذا قوله بلا اختلاف عنه •

<sup>(</sup>٢) جاء في الكتاب ١٧٦/٢ « فأما الألف فلا تغيير على كل حال لانها ان حركت صارت غير ألف ٠٠ ، وجاء في ٣١٥/٢ « وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد ٠٠ ، فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو ٠٠ ، ٠٠

<sup>(</sup>٣) ب ، د : يتحصــّل ·

<sup>(</sup>٤-٤) في ب ، د « محادي احداهما بالأخرى » ولفظة « محادي » غير واضحة في أ وأظن الصواب ما أثبته \*

ومن انتخليط أن قولك هذاه الهاء عنده فيه لبيان الحركة وقد أثبتها في الوصل وزعم القراء: ان الدليل على أن الاسم الذال في هذا قول العرب في التثنية هذان فأسقطوا الألف وهذا لايلزم لأن الالف انما سقطت في التثنية لالتقاء الساكنين ولم يجز قلبها فيقال: هذيان ولا هذوان ؟ لأنه لا يُعلَم أنها منقلبة من ياء ، ولا واو فتُقلَب الى احداهما فلم يبق الا المهذف ( البكد الأمين ) نعت وان شئت بدل ، وان شئت عطف الميان وزعم الفراء ( ) أن الأمين بمعنى الآمن ، وأنشد:

٥٧٥ ألم تعلّمي يا اسم و يحك أنني حكف أيني (٦) حكفت يمين الم أخُــون أيميني (٦)

قَالَ أَبُو جَعَفُر : وَخُولُفَ الفَرَاءَ فِي هَذَا فَقَيْلَ : أَمِينَ بَمَعْنَى مَأْمُونَ فِي الآيــة والبيت جميعاً •

لَقَدُ خُلَقنا الانسَانَ في أحسَن ِ تقويم [٤]

تكليَّم العلماء في معناه فعن ابن عباس قال : خلق كل شي الم ٣٢٨/أ منكبَّ الا الانسان وقال ٢٠ عكرمة • في أحسن تقويم ، الشباب والقسوة والحلد ٢٠ ، وقال مجاهد والنخعي في أحسن تقويم ، في أحسن صورة . وهذا أحسن ماقيل فيه ؟ لان التقدير في العربية في تقويم أحسن تقسويم أقيم مقام المنعوت أي في تقويم أعدل تقويم وصُورة .

 <sup>(</sup>٥) معانى الفراء ٣/٢٧٦ .

<sup>(</sup>٦) استشهد به غير منسوب في معانى الفراء ٣/٢٧٦ ، تفسير الطبرى ٢٤١/٣٠ •

<sup>(</sup>۷۷۷) ساقط من ب ، د ۰

إثم رد دِناه أسفل سا فلين [٥]

فيه اختلاف أيضا • فعن آبن عباس الى أرذل العمر ، وعن عكرمة الى النار ، وزعم محمد بن جرير : ان الصواب الى أرذل العمر أي الى الهرم ، ويكون هذا لخاص من الناس ، واستدل على صواب هذا ان الله جل وعز انما عدد ماشاهدوه من قدرته من خروج الانسان من الشسباب الى الهرم ولا يعدد عليهم ما لا يقرون به من دخول النار • وقال غيره : هذا لايلزم ؟ لأن حجج الله ظاهرة ، وقد ظهرت آيات نيه صلى الله عليه فوجب أن يكون كل ما أخبر به بمنزلة المُعاين •

الا الذينَ آمنُوا وعَميلُوا الصَّالِحَاتِ •• [٦]

من قال : المعنى الى (^) أسفل سافلين الى النار جعل « الذين آمنوا » في (^) موضع نصب استثناء من الهاء التي في رددناه لأنها بمعنى جمع ، ومن قال الى أسفل سافلين : الى أرذل المعر جعل «الذين» استثناء ليس من الأول ، وقيل في الكلام حذف الاستثناء منه ، والتقدير ثم رددناه الى الهرم والخرف حتى صار لايقدر على عادة الله جل وعز وأداء فرائضه ، ولا يكتب له شيء من العمل الصالح الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في شبيتهم فانه ينكتب لهم مثل ماكانوا يعملون ، روكى ابن أبي طلحة ضن ابن عباس ( فلكهم "أجر" غير ممنتون ) قال يقول غير منقوص ،

فَمَا يُكَذِّبُكُ بَعَدُ بِالدِّينِ [٧]

<sup>(</sup>٨) ب، د: في ٠

<sup>(</sup>٩) في أ « الى » وما أثبته من ب ، د ٠

تكلُّمَ النحويون في هذه الكلمة وفي بنانها واختلاف حركتها وتنوينها وغير تنوينها ببضمة عشر جواباً : فمن ذلك أن النحويين مجمعون على أن قَبِلْ وبَعدْ اذا كانا( ' ' غايتين فأصلهما ألا يُسرَبَا ، وأجابوا في علَّة دلك بأجوبة فمن أصحتها ان سبيل تعريف الأسماء أن تكون الألف واللام أَو بالاضافة الى معرفة فلمـًّا كانتا قد عُنر َّفتَـا بغير تعريف الأسماء و َجَبَ بناؤهما ، وقال على بن سليمان : لمَّا كانتا متعلَّقتين بِما يعدها ، وقيل : لما لَم يتصرُّفا بوجوه الاعراب ولم يتمكَّنا وجب لهما البناء ، فهذه ثلاثة أجوبة فان قيل : لم و جَبَت ملهما الحركة ؟ فالجواب أن سيبويه (١١) قال : وأما المتمكن الذي جُعِل َ في موضع بمنزلة غير المتمكن فقولهم : أبــدا بهذا أول ويا حكَم أُقبِل (٧٠٠ عَ وشرح هذا ان أول وقبل وبعد " لَمَا وَجِبَ أَلَا يُنْعَرَ بَشَنَ فِي مُوضَعَ وَقَدْ كُنْ " يَعْرِبْنَ فِي غَيْرُهُ كُرْهُ أَنْ يُنْخَلِينَ من حركة فأضُمم من (١٣) فان قيل: فلم (١٤ لا فتيحن أو كسيرن ١٤)؟ في هذا (١٥) السؤال خمسة أجوبة منها أن الظروف يدخلها التصـــب والخفض اذا لم تعتل فلا يدخلها الرفع فلما اعتلَّت مُسُمَّت ؟ لأن الضمة من جنس الرفع الذي لايدخلها في حال سلامتها ، وقيل : لمَّا أشبهت المنادَى المفرد أُعطيت مركته ، وقيل : لما كانت غاية أعطيت غاية الحركسات ، فهذه ثلاثة أجوبة في الضم للبصريين لا نعلم لهم غيرها ٬ والجوابان الآخران

<sup>(</sup>۱۰) ب، د: کانتا ۰

<sup>(</sup>۱۱) أنظر الكتاب ٢/٥٤٠

<sup>(</sup>۱۲) « أقبل ، زيادة من ب ، د •

<sup>(</sup>۱۳) « فضممن ، زیادة من ب ، د ·

<sup>(</sup>١٤–١٤) ج العبارة « فلم كانتُ الحركة ضمة ، •

<sup>(</sup>١٥) هـ: ففيها ٠

للكوفيين: قال الفراه (۱۱ : لما تضَمَّنَت قبل وبَعد منيين ضُمَّتَكَ و قال أبو جعفر: وشرح هذا أنهما تضَمَّنتَا (۱۷ مناهما في أنفسهما ومعنى مابعدهما فا عطيبَتَا أَتقَلَ الحركات وقال هشام: لم يجز أن يفتحا فيكونا كانهما مضافتان الى مابعدهما /٣٢٨/ب ولا يكسران فيكونا كالمضاف الى المُخاطَب فلم يبق الا الضم وقال أبو جعفر: فهذه تسعة أجوبة وأجاز الفراء آنيك (۱۸) بعد عاهذا والضم والتنوين وأنشد:

٥٧٦ وَاحْنُ قَتَكُنْنَا الأَزْدَ أَزْدَ شَنُوءَ قَ فَمَا شَرِبُوا بَعْدٌ على لَّذَّة خَمْرا(١٩)

فال أبو جعفر : وهذا خارج عما جاء به القرآن وكلام العرب والمعقول (٢٠٠ لا حجَّة له في البيت ان كان يُـعرَفُ قائله لأنه بغير تنوين جائز عند أهل العلم بالعروض ٢ كما أنشدوا :

٥٧٧ شَاقَتَنْكَ أَحدَاجُ سُلْمَيمي بِعَاقِلِ فعَيناكَ لِلْبَيْنِ تَجَسُّوُدانِ بِالدمعِ (٢١)

وأجاز أيضاً رأيتُك مَعداً ياهذا • قال أبو جعفر : فهذا نظير ذلك ان مُن

<sup>(</sup>۱۶۱) معانی الفراء ۲/۲۲۲ \*

<sup>(</sup>۱۷) ب، د: ضمنتا ٠

<sup>(</sup>۱۸) ب، د : رأيتك ·

<sup>(</sup>۱۹) استشهد به غير منسوب في : معانى الفراء ۲/ ۳۲۱ « أنشدنى بعض بنى عقيل » شذور الذهب رقم ٤٨ «أسد خفية فما شربوا بعدا ٢٠٠٠، الخزانة ٢/ ١٣١ المقاصد النحوية ٢٣٦/٣٤ ٠

<sup>(</sup>۲۰) ب د د والمقعول ٠

<sup>(</sup>۲۱) لم أعثر له على ذكر \*

يكون أراد النكرة وأجاز هشام رأيتُك بَعد َ ياهذا ؟ جعله منصوبا وأضمر المضاف الله فكأنه زعم أن قد نطق به لما كان في الله ؟ وزعم الفلسسراء والأخفش: أن المعنى فمن يكذبك بَعد ُ بالدين • قال أيو جعفر: وهذا لا يعرج عليه ؟ ولا تقع «ما» بمعنى «مَن » الا في شذوذ > والمعنى ههنا صحيح أي فما يحملك [أيتها المكذب أي فأي شيم يحملك (٢٢)] على التكذيب بعد ظهور البراهين والدلائل بالدين الذي جاء بخبره من أظهر البراهين •

أليس َ اللهُ بأحكَم الحاكيمين َ [٨] أي في تدبيره وصنعه لا يدخل دينك فساد ٌ ولا تفاوت عَ وليس كذا غيره ٠

<sup>(</sup>۲۲) الزيادة من ب، د، هه ٠

## شرح اعراب سورة القلم'' بســـم الله الرحمــن الرحيــم

اقرأ أ باسم رَبُّك مع [١]

في موضع جزم على (٢) قول الكوفيين • والعامل فيه عند الغراء لام محذوفة وعلامة الجزم حذف الضمة • وهو عند البصريين غير معسرب؟ لأنه لا يضارع (٣) الأسماء فيعرب وحكى أبو زيد والكسائي (اقر) (٤) على بدل الهمزة فيصير كقولك: اخش ، ومثل هذا قول زهير:

٥٧٨ وان لا يبُد َ بالظُّلمِ يَظلِّهِم (٥)

وقد قيل : ان على هذا قراءة الجماعة « أَتُستبد لُمُونَ الذِّي هو أَدْنَى الذي هو أَدْنَى الذي هو أَدْنَى الذي هو خير هُ (أَنْ وَانَهُ مَأْخُوذُ مِنَ الدَّاءَةُ • (الذِّي خَلَقَ) في موضع .

<sup>(</sup>١) في ب ، د : « اقرأ باسم ربك » وفي المصحف « العلق » ٠

<sup>(</sup>۲) ب، د: في ۰

<sup>(</sup>٣) ب، د: لم ٠

۲۷۲ الاتحاف ۲۷۲ ٠

<sup>(</sup>٥) مر الشاهد ١٦٠

<sup>(</sup>٦) آيـة ٦١ - البقرة ٠

سورة القلم

حفض نعت لربك أو في موضع رفع على اضمار مبتدأ أو في موضع نصب بمعنى أعني •

خلقَ الانسَانَ مِنْ عَلَقٍ [٢]

الانسان بمعنى جماعة فلذلك قال : علَّق وهو جَمْع عَلَقة .

اقر َأُ ورَ بُنُّكَ ۖ الْأَكْرَ مُ [٣]

وحذف المفعول أي اقرأ ما أ'نز ِلَ اللَّكُ وربك الأكرم<sup>(٧)</sup> لا يخليك من الثواب على قراءتك •

الذي عَلَّمَ بالقلمَمِ [٤] نعت للذي الأول •

عَلَّمَ الْانسَانَ مالَمْ يعَلْمَ [٥]

مفعولان • ومن قال : ان • كلا " [٦] تمام في جميع القرآن قال : المعنى ليس يجب أن يدعُوا التفكُثر َ فيما بيَّنَهُ اللهُ من خلقكم مما يدل على وحدانيته و أنه لا شبه له ( ان الانسان كيطُغمَى ) جاء على فعل يفعل يفعل ؟ لان فيه الغيش •

أن را آه استَغْنني [٧]

ان الى رَبّك الر بحمّى [۸]

(۷) ب، د: الكريم •

سورة القلم

في موضع نصب ولم يتبيَّن فيه الاعراب لأن في آخره ألِفاً • أرأيت الذي ينهي [٩] عَبُداً اذا صَلَّى [١٠]

وحُدْفَ الجوابِ لِعَلِم السامع ، وكذا ( أَرَأَيْتَ ان كَانَ عَلَى الهُدَى ) [١٢] ( أَو أَمرَ بِالتَّقُورَى ) [١٢]

أرأيت َ انْ كَذَّبَ وَتُوكَتَّى [١٣]

أي مع مَنْمِهِ من َ الصلاة ان ْ كَذَّبَ الله ورسوله وتولَّى عـــن طاعتـــه •

أَلَم ْ يَعْلَم ْ بَأَنَّ الله َ يركى [١٤]

أي يراه ويعلم فسْلُه فيعاقبه عليه (^) ومن قال (كلاً) [10] التمام قال : المعنى ليس الأمر على ماقدره من أنه يتمهيّأ له أن يمنعه من الصلاة (لَـــُنِ لِنَّم ْ يَـنتـه) حذفت الياء للجزم ، ومن أثبتها في غير القرآن قدرّ رها منتحركة (لنسفعاً) الوقف (٩) عليه بالألف/٣٢٩/أ فرقاً بيننه وبين النون الثقيلة ولأنه بمنزلة قولك : رَأيت ويداً ، كما قال :

٥٧٩ ولا تَحْسَد الشَّيْطَانَ واللهَ فاحْسَدا<sup>(١١)</sup> (بالنّا صية) نَاصِيَة كاذبَة خاطئة [١٦]

 <sup>(</sup>Λ) ب ، د : على فعله ٠

<sup>(</sup>٩) ب، د: الوقوف ٠

<sup>(</sup>۱۰) مر الشاهد ۱۷۳ ۰

سورة القلم

على البدل والفراء<sup>(١١)</sup> يقول : على التكرير ، وأجاز ( نَمَا صِيَــةً كَا ذَبَةً خَاطِئةً )(<sup>١٢)</sup> لأنها نكرة بعد معرفة •

فَكْنِيَد ع نا ديه [١٧]

حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه اتساعا أي أهل ناديه •

سَنَد ع الزّبانية [١٨]

كتب بغير واو على الادراج ، ولا يجوز الوقف عليه •

كلاً لا تُطعُهُ ١٠٠ [١٩]

أي في ما ينهاك عنه من الضلالة ( " ( واستجد واقتر ب ) الى الله جل وعز بطاعته فانه ينعظم ك ( الله عنك وفي الحديث و أقر ب ما يكون العبد من الله تعالى اذا كان ساجداً فأكثر وا من الدعاء في السجود فانه قمين أن ينستجاب ( الكم من ١٦٠) .

<sup>(</sup>۱۱) معانی الفراء ۳/۲۷۹ •

<sup>(</sup>١٢) السابق ، البحر ١٩٥/٨ وهي قراءة أبي حيوة وأبن أبي عبلة ٠

<sup>(</sup>۱۳) ب ، د : الصلاة ·

<sup>(</sup>۱٤) ب، د : يعصمك ·

<sup>(</sup>١٥) في د « أن يستجيب » وكاذا في حاشية ب مقابل العبارة ·

<sup>(</sup>١٦) انظر تفسير القرطبي ١٢٨/٢٠ ٠

## شرح اعراب سورة ليلة القدر(') بســـم الله الرحمــن الرحيــم

إنسا ٥٠ [١]

أصله اننّا فحُدُذَا النون لاجتماع النونات ولأنها زائدة (أَ تَزَلَناهُ ) النون والألف في موضع رفع بالفعل ، وأُ سكنات اللام لاتصالها بالمُضمر المرفوع اتباعا لما تتوالى فيه الحركات والهاء في موضع نصب ، وحدُذ فت الواو بعداها لسكونها وسكون الألف ، وإن الهاء ليست بحاجز حصين لخفائها وبعدها ، وقيل : لاجتماع حرفني مدّ ولين فحسدف أحدُهُما (٢) ، والهاء كناية عن القرآن ، وإن كان لم يتقدم له ذكر في هذه السورة ، [ وأكثر النحويين يقولون : لأنه قد عمر في المعنى ، كما قال :

٥٨٠ ألا لَيتنبي أفد يك َ مِنْهَا وأَفْتَد ِي (٣)

<sup>(</sup>١) في ب ، د « انا انزلناه ، وفي المصحف « القدر ، ٠

<sup>(</sup>٢) ه : فحذفت إحداهما ٠

<sup>(</sup>٣) الشاهد لطرفة بن العبد · انظر ديوانه ٢٢ وصدره « على مثلها أمضى إذا قال صحبى ، ، شرح القصائد العشر للتبريزي ١٦٢ ·

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من ب، د ، هـ ٠

("وسنذكر هذا") باسناد م ، وقول ثالث بين "حسن "وهو اتا(") أنزلناه يدل على الانزال والمَنزَل ، كما حكى النحويون (") : من كذب كان شراً له ، كأن كذب يدل على الكذب (") وأ خفييت لله كان شراً له ، كأن كذب يدل على الكذب (") وأ خفييت لله القدر على الناس الا ماجاء في الحديث من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان فقيل : انما أ خفييت لفضل العمل فيها لئلا يدع الناس العمل في غيرها والاجتهاد ويتكلوا على فضل العمل فيها ، وقيل : لأنها مختلف تكون في سننة لئلاث وعشرين (") ثم يكون في غيرها ، وأما الحديث في ننزيل القرآن جملة واحدة الى السماء الدنيا في ليلة القدر فصحيح غير مدفوع عند أهل السندة وائما يدفعه قول (") من أهل الأهواء كما قرىء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف ابن موسى قال : حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (١١) « انا أنز كناه في ليلة القدر » قال : أنز ل القرآن جملة واحدة الى السماء الدنيا (" فكان بموقع النجوم " ) ، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في اثر بعض فقالوا « لولا ننز ل ، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في اثر بعض فقالوا « لولا ننز ل ، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في اثر بعض فقالوا « لولا ننز ل ، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في اثر بعض فقالوا « لولا ننز ل ، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في اثر بعض فقالوا « لولا ننز ل ، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في اثر بعض فقالوا « لولا ننز ل ، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في اثر بعض فقالوا « لولا ننز ل ، وكان الله ينزله على وسوله بعضه في اثر بعض فقالوا « لولا ننز ل ، وكان الله ينزله على وسوله بعضه في اثر بعض

<sup>(</sup>٥٥٥) في ب ، د « وأسند كل هذا « تصحيف ·

<sup>(</sup>٦) هـ : إن

۲۹۰/۱ انظر الکتاب ۱/۹۳۰

<sup>(</sup>A) في هُ زيادة « والتقدير كان الكذب شرآ له ، •

<sup>(</sup>۹) هَا:و ٠

<sup>(</sup>۱۰) في ب، دو ها: قلوم ٠

<sup>(</sup>۱۱) ب ، د : قول الله تعالى ٠

<sup>(</sup>١٢-١٢) في ه : فكان ينزل شيئا بعد شيء وهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم \*

<sup>(</sup>١٣) في الأصل و ب ، د « انزل » وأثبت ما في ج والمصحف ·

به فؤادك ورتكاه ترتيلا «(۱) فأما تسميتها بليك القدر (۱۰) ففيه ففيه (۱۰ وولان : أحدهما أنها (۱۰) ليلة الجلالة والتعظيم من قولهم : لفلان الفدر (۱۷) ، والقول الآخر ، وهو الذي عليه العلماء المتقدمون ، أنتها سنميت ليلة القدر ؟ لأنها (۱۸) تقد فيها آجال العباد وأرزاقهم كما قال فنادة : يقد وفي ليلة القدر ما يكون الى السنة الأخرى من الآجال والأرزاق ،

وما أدر اك مع [٢]

«ما» في موضع رفع بالابتداء و (أدراك) فعل ماض في موضع الخبر والكاف في موضع نصب ( ما ليكة القدر ِ ) مبتدأ وخبره • فيه معنسى التعظيم •

لَيْلَةُ القدرِ خير مُ ٣٢٩/ب مِن أَلف ِ سُمَهُ [٣]

مبتدأ وخبره أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر • هذا البين عوات كان قد ر و ي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال : هي ألف شهر و لييت فيها بنو أمية • قال : وكان النبي صلى الله عليه قد أ ر يهم على المنابر فهاله ذلك

<sup>(</sup>١٤) آيـة ٣٢ ـ الفرقان ٠

<sup>(</sup>١٥) ه : ففيها ٠

<sup>(</sup>١٦) هـ: انه ٠

<sup>(</sup>۱۷) ب، د، ها قلر ۱

<sup>(</sup>١٨) ه : لأنه ٠

سورة ليلة القدر

فأ حصييَت ولا يَشُهِمُم بعد َ ذلك فكانت كذلك • فهذا حديث مَروي (١٩٠٠ ليس في ظاهر التلاوة مايدل عليه والله أعلم (٢٠٠) •

تَنَوْ َلُ اللاثْكَةُ والرُّوحُ فِيهَا باذن ِ رَبَّهُمٍ ۗ [٥٠٤]

الأصل تنزل فحذفت التاء لاجتماع تاءين ، وقال أهل التفسير: «باذن ربّهم » بأمر ريهم ( من كُل أمر ) هذا تمام الكلام عنسد النحويين منهم الفراء (٢١) ، والمعنى على قولهم : تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم أي ينزلون بأمر الله الذي فيه الآجال والأرزاق الى السماء الدنيا من كل أمر أي [من كل أمر] (٢١ فيه الرزق والأجل والحج لل يحج وغير ذلك ، وحكى أبو عبيد أنه رووي عن ابن عباس وعكرمة أنهما قرأ ( من كل امريء ) (٢٣ قال اسماعيل بن اسحاق : لم يذكر أبو عبريد اسناد ، ولعلة ضعيف ، قال أبو جعفر : اسناده ضعيف بغير لعل : رواها (٤٢٠) الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذا اسسناد ليل ترواها (٤٢٠) الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذا اسسناد ليل عبد وهو مخالف للمصحف الذي تقوم به الحجة فمن جاء له مكذا قال التمام : من كل امريء سكرم " كما قال الشعبي من كل به مكذا قال الشعبي من كل امريء سكرم " كما قال الشعبي من كل امريء من الملائكة سلام " على المؤمنين والمؤمنات ، وقيل : المعنى مسن كل أمر مخيف (٢٥) سكرم " أي سلامة ، وعلى قراءة الجماعة (سكرم ") مرفوع أمر مخيف (٢٥) سكرم " أي سلامة ، وعلى قراءة الجماعة (سكرم ") مرفوع

<sup>(</sup>١٩) انظر البحر المحيط ١٩٦/٨ ٠

<sup>(</sup>۲۰) ج زیادة « بالصواب » °

<sup>(</sup>۲۱) ج زيادة « بالصواب ، ·

<sup>(</sup>۲۲) آلزيادة من ب، د، هـ ٠

<sup>·</sup> ٣٦٨/٢ المحتسب ٢/٨٣٣ ·

<sup>(</sup>۲٤) هـ: رواه ٠

<sup>(</sup>۲۵) ب ، د : بتخفیف ۰ تحریف ۰

على خبر هي كما تقول: قائم" زيد" أي هي سلام" أي دار سكلمة أي دات سلامة ؟ كما قرى على محمد بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدَّنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبدالرحمن بن أيي ليلي « سلام " هي كه قال : لا تعمل فيها الشياطين ، ولا يجوز فيها السنحر ولا يحدُن فيها شيءٌ الى الفجر قال يوسف وحدَّثنا تميم بن زياد [ قال : حداثا](٢٦) أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية « سَكَلمٌ هي ً » فان : خير ' كَلَّهَا الى مطلع الفجر ، رر َو كَى الضحَّاك عن ابن عباس قال: تُصفَدُ فيها مَرَدَةُ الشَّياطين ، وتُنقبَلُ فيها التوبة فهـــذه أقوالُ ْ المتقدمين من أهل التفسير ؟ وقال بعض المتأخرين(٢٧) معنى « سكلم ْ هي َ» انما يقضي فيها الخير من الأرزاق والحج والشر يُنقضَى في غيرها يُذهب الى أن ليلة النصف من شعبان قد جاء فيها حديث من تقدير الأشياء فهمذه أتوال المتقدمين والمتأخرين والله أعلم بما أراد (حتَّى مطلاَع الفَحِرْ ) بفنح اللام قراءة العامة ٬ وقال الفراء (۲۸٪ : وقرأ يحيى بن وَثَمَّاب وحــَده (حتْ ي مُطلع الفَحر ) • قال أبو جعفر : وهي قسراءة أبي رجساء العُطَار دي م وأحسن ماقيل في هذا قول سيبويه\* قال : وقد كســـروا المصدر قَالُوا: أَمْيَتُكَ عند مطلع الشمس [أي عند طلوع الشمس](٢٩٠

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من ب، ج، د، ه. ٠

<sup>(</sup>٢٧) هـ: المتقدمين

<sup>(</sup>٢٨) معانى الفراء ٣/ ٢٨٠ وهي أيضا قراءة الكسائي التيسير ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>١٤٨/٢ الكتاب ٢٨/٢٢ ٠

<sup>(</sup>۲۹) الزيادة من ب، د، هه ٠

عنهذه لغة بني تميم ، وأما أهل الحجاز فيقولون : مطلَّع والمطلع ُ المكان • قَالَ أَبُو جَعْفُر : شرح هذا أنه ماكان على فعَّلَ يَفْعَلُ فَالْبَابِ فَيْهِ أَنْ يَكُونَ المصدر منه واسم المكان مَفْعُكُم ً بالفتح ، وكان يجب أن يكون اسم المكان منه بالضم الا أنه ليس في كلام العرب مَفْعَلُ " فلم يكن بد" من تحويله اني الفتحة أو الكسرة فكانت الفتحة أولَى ؟ لأنها أخف والدليــل على ماقلناه/ ومهم/ أ أنه ماكان على فعل َ يفعلُ فالمصدر منه مَفْعَل بالفتح ، واسم المكان والزمان بالكسر • قالوا : جلُّس َ مجلساً وهو في مجلسك َ وفي الزمان أتمت الناقة على مَضْر بيها بالكسر فهذا يُبيِّن لكَ أنالأصل مَطلعٌ في المكان ثم حُنُو ّل َ الى الفَتْح ثم سُمع َ من العرب أشياء تُـوُّخَـٰدُ ْ سَمَاعًا بغير قياس قالوا: مَطْلُع " للمكان الذي تطلع فيه الشمس ، وقال بعضهم : مُطلع " للمصدر والفتَح أولى ؟ لأن الفتح في المصدر قــــد كان لفَعَلَ يَفْعَلُ فَكيف يكون في فعَلَ يَفْعُلُ وأيضاً فان قـــراءة الجماعة الذين تقوم بهم الحجة « حتَّى مَطْلُع ، هذا في (٣) قُنُو تِهِ في العربية وشذوذ الكسر وخروجه من القياس • قال أبو حاتم : وفي حرف أُنْبِي ۗ ( سَكَامٌ مَ هِي الى مطلع ِ الفجر ِ ) قال أبو جعفر : وهذه القراءة على النفسير ، ولا يجوز لأحد أن يقرأ بها لمخالفتها السواد الأعظم .

<sup>(</sup>۳۰) ب، د: مع

# شرح اعراب سورة لم يكن<sup>(۱)</sup> بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

لم يكُنْ الذينَ كفرُوا مِنْ أهلِ الكِتابِ والمشرِكينَ مُنفكّينَ حَتَّى تَأْتِهُمُ البَيِّنَةُ [١]

"يكن" في موضع جزم بلم ' وعلامة الجزم فيه حذف الضمة من النون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين • فان قيل : قد تحر "كت النون فلم لأرد"ت الواو ؟ فالحواب أنها حركة عارضة ' غير ثابتة فكأنها لم يكن ولا تُعرّج (٢) على قول من قال : حُذ فت الواو والضمة للجزم ' ولا يجوز عند الخليل وسيبويه والكسائي والفراء حذف النون على لغة من قال : لم يك' زيد" جالساً ؟ لأنها قد تَحرّكت وأجاز غيرهم حذفها كما قال :

ه والمشركين، عطف على أهل ، ولو كان عطفاً (٤) على الذين لكان مرفوعا

<sup>(</sup>١) في المصحف « البينة » ·

<sup>(</sup>۲) ب، د: ولا تعریج ۰

<sup>(</sup>۳) مر الشاهد ٥٥ -

٤) ب، د : والو عطف ٠

«منفكتين» خبر يكن في معناه قولان: قال عطاء: منفكين بارحين ، وبرح وزال في منهاج واحد ، وقال غير: «منفكتين» متفر قين ، قال أبو جعفر: معنى القول الأول نم يكن الكفار زائلين عما هم عليه حتى يجيئهم الرسول. ويبيئن لهم ضلالتهم ، ومعنى القول الثاني لم يكن الكفار متفر قين الا مسن بعد أن جاءهم الرسول ؛ لأنهم فارقوا ماعندهم من صفة النبي صلى الله عليه نكفروا بعد البيان ، وهذا القول في العربية أولى ؛ لأن منفكتين لو كان بمعنى زائلين لاحتاج الى خبر ولكن يكون من انفك الشيء من الشيء أي فارقه ، كما قال ذو الرمة :

وزعم الأصمعي أن ذا الرمة أخطأ في هذا • قال أبو جعفر: تأول الأصمعي «ما نفك" «اتزال ، والصواب ماقال المازني قال(٢): أخطأ الأصمعي وملا تنفك كلام تام "ثم قال: الا مُنكَخَة على الاستثناء المنقطع «حتى تأتيهم البينة » •

رَ سُنُولٌ مِنَ اللَّهِ • • [٧]

على الدل ، ويجوز أن يكون بمعنى هي رسول من الله • قـــال

<sup>(</sup>٥) انظر: ديوان شعر ذى الرمة ١٧٣ « حراجيج ما تنفك ٠٠ أو نرمى بها ٠٠ » الكتاب ٤٢٨/١ ، رواية الديوان ، المحتسب ٢٩/١ » الخزانة ٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) في ب: وأن ·

الأخفش سعيد: وفي حرف أنبي (رَسُولاً مِنَ اللهِ )(٧) على الحال • قال الضحاك: الرسول محمد صلى الله عليه وسيسلم (يَتَلُو صُحُفاً مُطهَّرةً) قال: القرآن •

فِهَا كُنْتُب " قَيْمَة " [٣] قال ابن زيد : مستقيمة معتدلة •

وما تفسر ق الذين أو توا الكتاب الآ من بعد ما جاء تُهُم '

يدل على أن الجواب الثاني في منفكين •

وما أُمْسِرُ وا الآ لِيَعبُدُ وا اللهَ • • [٥]

من القراء من يقول: هذه لام أن أي الآ أن يعبُد وا الله وأصل (^) هذا (^) / ٣٣٠/ب للفراء • فأما البصريون فهي عندهم لام كي أي أمسروا بهذا كي يعبدوا الله (^) مخلصين له الدين (حننهاء) على الحال • قسال قتادة: الحنفية الختان وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات (١٠) والمناسك • قال الضحاك: الحج • قال أبو جعفر: أصل هذا أن الحنف الميل : فقيل: حنيف للمائل الى الاسلام ميسلا لا خلل فيه ولا رجوع الميل ( وينقيمنوا الصلاة وينؤنوا الزكاة وذلك دين القييمة ) وهذا دليل واطع على أن الاسلام قول وعمل • قال جل وعن : • ان الدين عند الله وقاطع على أن الاسلام قول وعمل • قال جل وعن : • ان الدين عند الله وقاطع على أن الاسلام قول وعمل • قال جل وعن : • ان الدين عند الله وقاطع على أن الاسلام قول وعمل • قال جل وعن : • ان الدين عند الله وقاط وعمل • قال جل وعن : • ان الدين عند الله وقاط و على المواطق و عمل • قال جل وعن المواطق و عمل • قال جل و عن المواطق و عمل • قال جل و عن و عمل • قال جل و عن و عمل • قال جل و عن و عمل • قال جل و عمل • قال بالمور و عمل • قال جل و عمل • قال بالمرا و عمل • قال جل و عمل • قال بالمرا و عمل • قال بال

<sup>(</sup>٨٨) ساقط من ب ، د ٠ (٩) في أ بياض مقدار لفظه ٠

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د زيادة « والخالات » ٠

الاسلام "(١١) ويبيّن ان اقام الصلّلة وايناء الزكاة دين القيمة • قال انفراء (١٢): وفي حرف ابن مسعود (الدين القيّمة) وزعم أنه اضافة الشيء الى نفسه ، وذلك محال عند البصريين لأنك انما تضيف الشيء الى ماتبيّنه به فتضمه اليه فمحال أن تنبيّنه بنفسه أو تضمه الى نفسه فالتقدير عندهم دين الجماعة القيمة ، وقيل : دين الملّة القيمة ، ولهذا وقع التأنيث ،

ان الذين كفر وا مِن أهل الكيتاب والمُشركين ٥٠ [١]

في موضع خفض عطف على أهل ، ويجوز النصب عطفا على الذين (في نار جه نَسَم) في موضع الخبر (خالدين فيها) على الحال (أولئك هم شم شكر البرية ) خبر بعد خبر ، ويجوز أن تكون الجملة خبر «أن مثل (ان الذين آمنوا وعكم لموا الصاً لحات أولئك هم خير البرية) مثل (ان الذين آمنوا وعكم لموا الصاً لحات أولئك هم خير البرية) إلى بغير همز قراءة الجماعة ، وهو المعروف من كلام العرب ، وقرأها نافع بالهمز ، أخذها من برأ الله الحكلق ، ومن لم يهمزها أخذ ها من البرا ، وهو التراب وترك الهمز ، وهو الأصل عنده ، والبريئة الحلق كما قرى على أحمد بن شعريب بن على عن أبي كريب ثنا عبدالله بن ادريس على أحمد بن شعريب بن على عن أبي كريب ثنا عبدالله بن ادريس لرسول الله صلى الله عليه ؟ ياخير البريئة فقال : « ذلك ابراهيم صلى الله عليه » (١٣) ، قال أبو جعفر : ولا معني لاحتجاج من احتج بأن الأنبياء الله عليه » (١٣) ، قال أبو جعفر : ولا معني لاحتجاج من احتج بأن الأنبياء

<sup>(</sup>۱۱) آلة ١٩ - آل عمران ٠

<sup>(</sup>۱۲) معانى الفراء ٢٨٢/٣٠

<sup>(</sup>١٣) أنظر : سنن أبي داود حديث ٤٦٧٢ ، المعجم لونسنك ١٦٥/١ -

صلوات الله عليهم والمؤميين أفضكُ من الملائكة صلوات الله عليهم بهــــذهـ الآية ؟ لأن الملائكة من الذين آمنُوا وعملوا الصالحات •

جز َاؤْ هُمْ عِندَ رَبَّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنَ مِ ٠٠ [٨]

مبتدأ وخبره • قال ابن مسعود : « جنّات ُ عَدَّن ، بُطنان ُ الجنّة ِ أَي وسطنها • قال أبو جعفر : يقال : عَدَنَ بالمكان اذا أقام به ( خا لدين فيها ) حال ( أبداً ) ظرف ( رَضييَ الله ُ عنهُم ْ ورَضُوا عنه ُ ) من ذوات الواو القلبت الواو ياء ( أكسرة ماقبلها • والرضى بالألف والتنبية بالواو ورضوان ، ولا معنى لحكاية من حكسى وضيّان ( ذلك لمن ْ خَشْمِي َ رَبّه ُ ) قيل : أي لمن اتّقى الله في الدنيا في سر " و وعلانسيته فأدى فرائضه واجتنب معاصية ، •

<sup>(</sup>١٤) في أ « انقبلت الياء » واوا » سهو فأثبت ما في ب ، د ، هـ -

## شرح اعراب سورة اذا زلزلت'' بســـم الله الرحمــن الرحيــم

اذا زُلْزِلَتِ الأرضَ زِلزَ اللَّهَا [١]

«اذا» في موضع نصب ظرف زمان ٬ والعامل فيها زُلْنِ لَت و وَلَوْالَهَاهُ مُصَدِّدُ كَمَا قَالُ : أَكُرِمَتُكَ كَرَامَتَكَ وَالْمَعَى كُرَامَةً ، وكَذَا الْمَعْنَى وَالْفِرَاءِ (٢) وحسنت الاضافة لنتفق الآيات والكسائي والفراء (٢) يذهبان الى أن الزكز ال مصدر والزلزال اسم وانه يقال : و سُوسَهُ وسُوسَهُ وسُواساً ، والوسواس الاسم ، وقرأ عاصم الجحدري ، وزلز لنوا زلز النوا كلز الا شهرك يدا ، (٣) بالفتح ، وقسرا ( اذا زلز لكت الأرض في لزال الله ) ،

وأَخْرَجَتِ الأَرضُ أَثْقَالَهَا [٢] /٢٣١ أَجَمَعُ ثِقْل والشِّقَالَ

في الأذن و و المادن و

<sup>(</sup>١) في الصحف « الزلزالة » ·

<sup>(</sup>٢) معاني الفراء ٣/٣٨٣٠

<sup>(</sup>٣) آيـة ١١ ـ الأحزاب .

سورة اذا زلزلت

وقَالَ الانسكانُ مالَهُمَا [٣]

«ما» في موضع رفع بالابتداء ؟ وهو اسم تام<sup>(٤)</sup> •

يومَمُّذُرِ تُحَدَّث أَخبارَ هَا [٤]

قال أبو جعفر : لأن معنى تُنحدَّثُ وتُنخَبِّرُ واحد • ودل هــذا على أن معنى حدثنا وأخبرنا واحد •

بأن رَبَّكَ أُوحَى لها [٥] ويقال : وَحَى له واليه فيهما(°) • يَومَئذ يَصْدُر ( النَّاس ( أشتَاتاً •• [٦]

نصب على الحال • قال الفراء (٢) : اجتمع القسراء على ( لَيُسرَ وَا أَعمَالُهُمْ ) قال أبو جعفر : حكى أبو حاتم أن عبّاد بن كثير قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه قرأ ( لير وا أعمالُهُ ) (٧) • قال أبو جعفر : في الكلام تقديم وتأخير عند النّحويين أي يومثذ تحدّث أخبارها ليُسرَ وَا أَعمالُهُمْ •

فمَن ْ يَعْمَل ْ مِثقالَ ذَرَّةً خَيْراً يَرَهُ [٧]

<sup>(</sup>٤) ب، د: ثابت ٠

<sup>(</sup>٥) في ه : فيها · وبعدها الزيادة « قل العجاج : و َحَى لها القَر ار فستقر"ت » ·

<sup>(</sup>٦) معنى الفرّاء ٢٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر مختصر في شواذ القرآن ١٧٧ وقـرأ بهـا الحسـن ونافع في رواية ٠٠ البحر ٥٠١/٨ ، ٥٠٠ ٠

#### سورة اذا زلزلت

«مَنْ» في موضع رفع بالابتداء ' وهو (^ ) اسم تام • ويعمل جــزم بالشرط و (خيراً) ( \* منصوب على البيان أو بدل من مثقال «يَرَ ، ' ، جواب الشرط ( خدفت الألف منه للجزم ' وكذا ( ومَن يَعْمَلُ مُشْقَال َ ذَرَ قَ نَمَراً يَرَ ، ' ) [٨] فدل ظاهر الكلام على أن كل مَن عمل شيئا رآ ، من مؤمن وكافر ' وأن الكافر يجازى على عمله الحسن في الدنيا من دفع مكروه ' وكذا الأحاديث على هذا • ان الكافر يجازى على حسن عمله في الدنيا ، ولا يكون له في الآخرة خير ' ، وان المؤمن على الضد" من ذلك نصيه المصائب في الدنيا وأجره منو فير عليه في الآخرة •

<sup>(</sup>۸) پ، د: وهم

<sup>(</sup>٩\_٩) سقط من ب ، د ٠

## شرح اعراب سورة العاديات بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

والعَا ديات ٥٠ [١]

خفض بواو القسم و وللعلماء في معناها قولان: رَوَى مجاهد و عكرمة عن ابن عباس أنها الخيل وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: انها الأبل وكذا قال ابن مسعود وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس سالني رجل عن ( والعا ديات ضبّحاً ) فقلت: هي الخيل فمضى الى علي بن أبي طالب فأخبره فبعث لي فأحضرني فقال لي: أتتكلم في كتاب الله بغير علم ؟ والله ان أول غزوة كانت لبدر > وما كان معنا الا فر سان فر سن للزبير وفر س للمقداد بن الأسود اسما العساديات من عرفة الى المنزد كفة وومن المزدلفة ] (١) الى منى ونظير هذا ماحد ثناه البهلول بن حسان ثنا أسماعيل بن أبي أو يس تنا كشير بن عبدالله المزني قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال يا أبا حمزة اني رجل صرورة لم أحجج قط فعلمني مما علمك الله سيحانه وقال : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم وقال : فاستفتح فاقرأ بسم الله سيحانه وقال : فاستفتح فاقرأ بسم

<sup>(</sup>۱) زیادة من ب ، د ، ه ۰

الله الرحمن الرحيم خمس آيات ﴿ وَالْعَا دَيَاتَ ضَمَيْحًا • فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا علىْغيرَ أَت صَبُّحاً • فَأَثَرَنَ بِهِ نَقَّعاً • فُو سَطَنْ بِهِ جَمُّعاً ﴾ [١\_٥] أَندَري ماهذا ؟ قال : لا و قال : « والعا ديات ضَبُّحًا » الرفع من عرَفَة (٢) « فالنُور بات قَدحاً ، إلى النُسزَدَ لِفَة « فالنُغسيرات صَبْحًا » لا تغير حتى تصبح ً « فَأْثَرِنَ به نقعاً » «فُو َسَطَّنْ َ به جمعاً » يوم منى • قال أبو جعفر : اختلف العلماء في معنى « الموريات قدحـــا » فمذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود أنها الابل' ، وروى مجاهد وعكرمة عن ٣٦ ابن عباس قال : الناس يورون النار ليراها غيرهم ، وروى غيرهما ٢٣ عن ابن عباس الخيل ، /٣٣١/ب وقال قتادة : الخيل تشعل الحرب ، وقال عَكْرِمَةً : الموريات الألسن • قال أبو جعفر : ولا دليل يدل على تخصيص شيء (٤) من هذه الأقوال فالصواب أن يقال ذلك لكل من أورى على أن المعنى واحد اذا كان التقدير ورَّت العاديات ونصَّتَ «ضبحاً» لأنه مصدر في موضع الحال • وعن ابن عباس الضَّبُّح ُ نفْخُهَا بمشافرها • ونصَبتَ «قدحاً» على المصدر ؟ لأن معنى «فالموريات» فالقادحات «فالمغيرات» عن ابن عباس أنها الخيل وعن ابن مسعود أنها الابل «ضبحاً» ظرف زمان « فأثرنَ به نقعا» • قال الفراء : الهاء كناية عن الوادى ، ولم يتلَقدُّم ْ له ذكر ؟ لأنه قد عُمْر فَ المعنى ، وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس : النقع الغبسار · وسَطَنَ وَوسَطَنَ وَتُوسَطِنَ وَاحِد ﴿ وَعَنِ ابْنِ عَاسِ ﴿ فُوسَطُنْ َ به جَمُّعاً ، من العدو • عن ابن مسعود «جمعاً، الزَّدلفة •

<sup>(</sup>٢) ج: يوم عرفة ٠

<sup>(</sup>۳<u>-</u>۳) ساقط من ب ، د •

<sup>(</sup>٤) « شيء » زيادة من ب ، د ·

ان الانسان َ لرَ بَنِهِ لكَنُود ْ [٦] أهل التفسير على أن معناه لكفُور ْ أَي كَفُور ْ لنعَمه َ • قَالَ الحسن : يتسمخطُّ على ربه جمل وعز ويلومه فيما يلحقه من المصائب (٥) ، وينسى النعم َ •

وانَّهُ \* • [٧] أي وان ربه ( على ذ ِلكَ َ لشَهَيِيدٌ ﴾ •

وانه في معناه النسان ( لحب الخير لَسَديد ) في معناه أقوال : قيل : لشديد القوى ، وقول الفراء (٢٦ : أن المعنى أن الانسان للخير لشديد الحب فالتقدير عنده انه لحب الخير لشديد الحب ثم حذف مابعد شديد ، والقول الثالث سميعت على بن سليمان يقول كما تقول : أنا شديد ، فلاناً لك أي من أجلك أي وانه من أجل حب الخير أي المال لشديد أي لبخيل ،

أَفَلَا يَعْلَمُ اذَا بُعْشِرَ مَا فِي القُبْورِ [٩]

لا يجوز أن يعمل في «اذا» «يتعلم» > ولا «لخبير» > ولكن العامل فيها عند محمد بن يزيد «بتُعشر َ» > وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس • و حُصلً مافي الصُنْدُورِ [١٠] يقول أبرز •

ان رَبَّهُمْ بِهِمْ يوشِد لَخَبِيرٌ [١١]

كُسِيرَتُ «انّ» من أجل اللام • حكى علي بن سليمان عن محمد بن يزيد أنه يجوز فتحها مع اللام ؟ لأنها زائدة ، دخـولها كخروجها الاّ أنها أفادت التوكيد •

<sup>(</sup>٥) ج: المضار

<sup>(</sup>٦) معانى الفراء ٣/٢٨٥٠٠

# شرح اعراب سورة القارعة بسيسم الله الرحمين الرحيسم

القاً رعِدَ \* • [١]

مرفوعة بالابتداء والخبر في الجملة وقيل : هي مرفوعة باضمــــاد فعل والتقدير ستأتي القارعة • روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس والقارعة ، من أسماء القيامة عظَّم (١) الله وحذَّر َ منه •

قال أبو جعفر : ( وما أدراك َ ما القارعة ُ ) [٣] تعظيم لها ونصب(٢) «يَـوم )» بستأتي على قول من أضمره ، ومن لم يضمره فالتقدير عنده : القيارعة ٠

يوم َ يكون ُ الناس ُ كاليفراشِ المبثوثِ [٤]

الكاف في موضيع نصب خبر يكون ، وكسنا ( وتكون ُ الجبال ُ كالعهن المَنْقُوشِ ) [٥] وفي قسراء عدالله (كالصوف) والعهن ' جمع عهنة .

<sup>(</sup>١) ج: عظمه ٠

ا فی به د : « یصف به تصحیف ۰

سورة القارعة

فَأَمَّا مَن ْ تَقُلُت ْ مُو َ إِذِينُه ْ [٧]

«مَنْ» في موضع رفع بالابتداء والجملة الخبسس • قال الغراء<sup>(٣)</sup> : موازيه أي و زَنْنُهُ •

فَهُو َ فِي عِيشَةً واضيةً [٧]

تال مجاهد : يرضى بها • قال أبو جعفر : التقدير في العربية ذات ِ رضى على النسب •

وأمَّا مَن ْ خَفَّت ْ مَوازينه ْ [٨] فأنه ْ ها ويمَة " [٩]

قول الأخفش : ان معنى (٤) أمه مُستقر "م' ، وهاوية نـَارْ ، وأنشد :

٥٨٣ هُوَ تَ ْ أُمَهُ مَا يَبُعَتُ الصُّبُعَ عَا دِيًّا وَمَادًا يُؤُوُّونِ ('٥) وماذا يُؤُوِّنِ (السَّيلُ حَسينَ يَهَوُ وُنِ ('٥)

وقال غيره : « فأمه هاوية» أصله هاو أي هالك لأن أمّ الشيء أصله/٣٣٢/أ ومعظمه ومنه قيل للحمد : أمّ القرّآن ، ومنه قول الشاعر :

<sup>(</sup>٣) معانى الفراء ٣/٢٨٧ ٠

<sup>(</sup>٤) ب ، د : أي بمعنى •

<sup>(°)</sup> الشاهد لكعب بن سعد الغنوى · انظر : الاصمعيات ٩٧ ، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٤١٢ ، المستقصى في امشال العرب ٢/٢٪ ، الخزانة ٤٠٢/٢ ·

سورة القارعة

٥٨٤- لأنم الأرض وكيل ما أُجنَّت و على المُنَّت السَّبيل (٢٠)

وَ مَا أَدرَ اللَّهُ مَا هِيمَهُ ۗ [10]

جيء بالهاء لأن من العرب من يقول: هي باسكان الياء فتنبت الهاء على لغة من حر كها ليفرق بينها وبين لغة من أسكن فان وصلت لم يجز اثبات الهاء ؟ لأن الحركة قد تثبت > والصواب أن ينوقف عليه (٢) يتبع السواد ولا يكحن > وسمعت على بن سليمان يقول: من قال: أصل وأ ريد الو قوف فقد أخطأ ؟ لأنه يلزمه أن لاينعر ب الاسماء في الادراج وينريد الوقوف وقال أبو جعفر: وهذه حجة بينة صحيحة ويار حا مية [11] باضمار مبتدأ و

<sup>(</sup>٦) الشاهد لعبدالله بن عنمة يرثى بسطام بن قيس ١ انظر: الأصمعيات ٢٨ ، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٤٥٢ « ١٠٠ بحيث أضر ٢٠٠ ، وهو غير منسوب في الخصائص ٢/١٥٠ ٠ (٧) ب، د: عليها ٠

## شرح اعراب سورة التكاثر بســــم الله الرحمــن الرحيــم

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ [١] حتَّى زُرْتُمْ اللَّقَا بِرَ [٢]

أصوب ماقيل في معناه أن المعنى ألهاكُم التكاثر عن طاعة الله جل جل وعز الى أن صرتم الى المقابر فد فينتُم ، ودلت هذه الآية على عذاب القبر ؟ لأن بعدها (كلا سوف تعلمون ) [٣] أي اذا صرتم الى المقابر ورد وي عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نزل في عذاب القبر أنهاكم التكاثر ، وقرأ الى «كلا سوف تعلم أون ، • قال الفراء: واحد القابر مقبرة " ومقبرة " وبعض أهل الحجاز يقول : مقبرة " ، وقد سمعت مشرقة " ، في مشرقة " ،

كلا سيوف تعلمُون [۴] ثُم كلاً سيبوف تعْلمُون [٤] تُم كلاً سيبوف تعْلمُون [٤] تكرير عند الفراء • وأحسن منه ماقاله الضحاك قال : الأولى للكفار بم وذَهَبَ الى أن الثانية للمصاة من المؤمنين •

<sup>(</sup>۱) ج: مشربة ٠

#### سورة التكاثر

# تَلَلاً لَو تَعْلَمُونَ عِلمَ الْيَقِينِ [٥]

مصدر م وحذف جواب لو ، والتقدير لو تعلمون أنكم تر َونَ الجحيم لما تكارتم في الدنيا بالأموال (٢) وغيرها ، قال الكسائي : جواب (٣ ، دلو، في أول السورة أي لو تعلّم ول علم اليقين ما ألهاكم التكائر ٣ ، في أول السورة أي لو تعلّم و أل] بضم التاء ، حكاه أبو عبيد عنه ، وقرى على ابراهيم بن موسى عن محمد بن الجهم (٥) عن أبي عبدالرحمن على بن أبي طالب رضي الله عنه [ أنّه أقرأ ( لتنر و أن الجحيم من على بن أبي طالب رضي الله عنه [ أنّه أقرأ ( لتنر و أن الجحيم أنم التوون المعنى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه التاء والثانية بفتحها ] (١) ، قال أبسو جعفر : والأولى عند الفراء (٨) وأبي عبيد فتحها ، لأن التكرير يكون متفقا ، قال أبو جعفر : والأحسن ألا يكون تكريراً ، ويكسون المعنى لترون المعنى الترون المعنى في موقف القيامة ،

النُمَّ لتَرُو انتَّهَا ١٠ [٧]

اذا دخلتم النار (عَيْن اليقين) مصدر ؟ لأن المعنى لتعاينتها عياناً • ثُمَّ لتُستُألُنَ يومثُذ عن النَّعيم [٨]

<sup>· (</sup>٢) في أ « بالأقوال ، فأثبت ما في ب ، د لأنا أقرب

<sup>(</sup>۳-۳) ساقط من ب ، د ۴

<sup>(</sup>٤) ب، د: وقول ٠

<sup>(</sup>٥) في ب و د زيادة « عن الفراء عن محمد ابن المفضل عن عطاه » ٠

<sup>(</sup>٦) انظر البحر المحيط ٥٠٨/٨٠

۷) ما بین القوسین زیادة من ب و د ۰

<sup>(</sup>۸) معانی الفراء ۳/۸۸۲ .

#### سورة التكاثر

قيل: أي عن النعيم الذي يشغل عن طاعة الله جل وعز • وظاهسر الكلام يدل على أنه عام ، وأن الانسان مسئول (٩) عن كل نعيم تنعيم به في الدنيا من أين اكتسبه ؟ وما قصد به ؟ وهل فعل ماغير ، أولى مشه ؟ ويسند الظاهر للاحاديث (١) عن النبي صلى الله عليه وأصحابه كما قرىء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال : حدثنا هشام بن عبدالملك قال : حدثنا حميًا د بن سلمية قال : حدثنا عميًا ر أن أبي عميًا ر قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : جامني (١) النبي صلى الله عليه فأخر جنا أو قدمنا اليه ر طبا أو بسراً وماء فقال « هذا من النهيم الذي فأخر جنا أو قدمنا اليه ر طبا أو بسراً وماء فقال « هذا من النهيم الذي تمين ألون عنه " (١) وحدثنا علي بن الحسين عن الحسن بن محمد قال : حدثنا داود بن مهران عن داود بن عبدالرحمن عن محمد بن عيم عن حدثنا داود بن مهران عن داود بن عبدالرحمن عن محمد بن عيم عن البن عباس ثم « لتسالن ومثذ / ٢٣٧٧/ب عن النعيسم » قال : الأمن والصحة •

<sup>(</sup>٩) ب ، د : سال ·

<sup>(</sup>۱۰) ب، د: من الأحاديث ٠

<sup>(</sup>۱۱) پ، د: جاءنا ٠

<sup>(</sup>۱۲) - انظر الترمذي ــ الزهد ۲۱۸/۹ ، ۲۱۹ ، المعجم لونسنك ٦/٥٩٥٠

### شرح اعراب سورة العصر بســــم الله الرحمــن الرحيــم

والعَصْرِ [١]

التقدير ورَبِ العصر • ويدخل فيه كل مايسمي بالعصر ؟ لأنه لم يقع اختصاص تقوم به حجة (١) فالعصر الدهر ، والعصر العشي ، والعصر المحب أ •

ان الانسان آفيي خسر [٢]

الانسان بمعنى الناس ، والخسر دخول النار • فَو أَكْبَر ْ الخُسْرانِ

الاً الذينَ آمنُوا •• [٣]

«الذين» في موضع استثناء من موجب (آمنُوا) صلته ، وكذا (وعمـلُوا الصـَّالحات وتو اصـَوا بالحـَقِّ وتو اصـَوا بالصَّبْرِ ) لأنه معطوف .

<sup>(</sup>۱) في ب ، د « بقوم يرجحه » تصحيف ٠

## شرح اعراب سورة الهمزة بســــم الله الرحمــن الرحيــم

و َيـْـل ٌ •• [١]

رفع بالابتداء ويجوز نصبه لأنه بمعنى المصدر كما يجوز قُبُوحاً له منصوب الآ أن الرفع في «ويل» أحسن ؟ لأنه غير مأخوذ من فعل والنصب عي قُبُوح أجود ؟ لأنه مأخوذ من فعل • وفي نصب «ويل» قسول آخر ، يكون التقدير قولوا الزم الله ويلا لكل همزة ، وهذا مذهسب سيبويه (۱) • قال مجاهد : ليست هذه خاصاً لأحد • قال أبو جعفسر : وهذا قول صحيح في العربية ؟ لأن سبيل كل أن تكون غير خاصة • قال أبو العالية : «الهمزة» الذي يعيب الناس في وجوههم ، واللهمزة الذي يعيب الناس في وجوههم ، واللهمزة الذي يعيبهم من ورائهم • وسهميمت علي بن سليمان يستحسن هذا القول • وقال ابن زيد : الهمزة الذي يهمز الناس ويضربهم بيده ، واللمز الذي يلمزهم ويعيبهم بلسانه •

الذي جمع مالاً وعدد دُه [٢]

۱٦٧ ، ١٦٦/١ ، ١٦٦ .

«الذي، في موضع رفع بمعنى هو الذي ، ويجوز النصب بمعنسى أعني الذي ، ويجوز الخفض على البدل من كل ، قرأ أبو جعفر ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي (جَمَعً) (٢) بالتشديد ، وقسسرأ الحسن وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وشيبة ونافع (جَمعً) ، قال أبو جعفر : «جَمعَ ، بالتخفيف يكون للقليل والكثير ، وجمع كلا يكسون الالكثير ، وراوي (٣) عن الحسن (وعد دَه) بالتخفيف ، وهي قراءة شاذة ان كان يريد عَدّه ، ثم أظهر التضعيف كما قال :

# ٥٨٥ انتي أُجُودُ لِأَقْوَامِ وَانَ صَنَنَنُوا(٤)

وهو بعيد ، وانما يجوز في الشعر وان كان يريد جَمَعَ َ مالاً وجَمَعَ َ عَـدَدَهُ ْ على أنه مفعول أي أحصى عدَدَهُ ْ فهو جائزَ .

## يَحسب أن مالَه أخلَدَه [٣]

يقال: هي لغة النبي صلى الله عليه بكسر السين جساء على فَعلَ يَفُعلُ ، وله نظائير 'يسيرة" قد ذكرناها(<sup>٥)</sup> • •أن ، وما عملت فيه في موضع المفعولين ، والمعروف من قراءة الحسن (لينبذان في الحُطَمَة )(٢) [٤] بعينه وماله ، وقد روى عنه (لينبذ 'ن ؓ) بضم الذال • فقيل لا يجوز ؟

<sup>(</sup>۲) التيسير ۲۲۰

<sup>(</sup>۳) ب ، د : ويروى ·

<sup>(</sup>٤) مر الشاهد ١٧٦٠

<sup>(</sup>٥) في أ « ذكرناه ، فأثبت ما في ب ، د ·

<sup>(</sup>٦) وهي أيضا قراءة الامام علي \* انظر :مخة صر ابن خالويه ١٧٩ •

لأنه انما تقدّم ذكر اثنين ، وقيل : هو للهمزة واللمزة والذي جمع مالاً ٠ وما أدراك ما الحنطكمة [٥]

قال الفراء (٧): اسم للنار ، ولو كانت بغير ألفَ ولام لم تنصرف ٠ قال أبو جعفر : يقال : حَـطَـمه (اذا كسَّـرَ م (كما قال :

٥٨٦ قد لَفَهَا اللَّيلُ بسَوَاقٍ حُطَمُ (^^) ورجلُ حُطِمَ أي أَكُولُ •

ار الله [٦] أي هي نار الله «المُـوقَدَة ، نعت للنار ، وكذا ( التي تَطَـّلُـع على الأفشـــدة ) [٧] اطَّلَعْت على فلان وطلَـعْت (٩) أي بلغت وواحد الأفددة فؤاد .

انَّهَا عَلَيْهِمِ مُنُوصَدَةٌ [٨]

خبر «ان» يقال : آصَدْتُ أُوصِدُ فمن قال : أوصَدُتُ قال : موصَدَتُ قال : موصَدَةَ علم يهمز ، ومن قال : /٣٣٣/ أَصَدَتُ قال : مُوصَدَةَ ، وصَدَةَ قال : مُوصَدَةَ علم يهمز الهمزة فيقول : مُوصَدة واللغتان حسنتان كثيرتان ، وكذا أَنْ يَخْفُفَ الهمزة فيقول : مُوصَدَة واللغتان حسنتان كثيرتان ، وكذا أَنْ خُتُنُ ووكَدتُ وهو التأكيد والتوكيد ، وكذا أَرْ خُتُنُ وور خَتْ و

<sup>(</sup>۷) معانی الفراء ۳/۲۹۰

<sup>(</sup>٨) نسب الشاهد للكحطم القيسى في الكتاب ١٤/٢ ، شرح الشواهد للشنتمرى ١٤/٢ ، ونسب لابن رميض العنبرى في شرح الحماسة للمرزوقي ١/٤٥ ، ٣٥٥ وغير منسوب في الكامل ١٠٤٩ .

<sup>(</sup>٩) في ب، د زيادة « عليه » •

وهو التَّاريخ والتوريخ ، وأكفت وأوكفت وهو الاكاف والوكاف .

في عمد (١٠) •• [٨]

هكذا روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن نابت وهي قراءة عاصم ويحيي بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي ، وقرأ المدنيون وأبو عمرو (في عَمد) واذا جاء الشيء على هذا الاجتماع حفظر في الديانة أن يقال: احداهما أولى من الأخرى و وأجود ماقيسل هكذا أ'نزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم و أ'نزل القرآن على مسبعة أحر في كلها شاف كاف »(١١) ولكن تلخسص القسراءات من العربية فيقال: عَمدُود وعُمد فهكذا فَعدُول وفعيل و قعال ينجمعن على فعل نحو كتاب وكتنب ورغيف ورغيف ورغف وقد قالوا: أديم وأدم على فالحقيقة وكذا أفيق وأفيق وأفيق وأفيق وأهاب وأميب ونعيم ونعيم ونعم على الحقيقة وكذا أفيق وأفيق وأفيق وأهاب وأميب ونعيم ونعيم وتعمم وقال : خادم وخدم على الخيقة وكذا عمل معنى « في عَمد » فقد تكلم فيه أهل التفسير وأهل العربية وقال عمل علاء الخراساني يعني عمداً من نار ممددة عليهم ، وقال ابن زيد: « في عَمد مدرة من حديد قد احترقت عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد عمد عمد من حديد ليكون ذلك أشد لياسهم من الخروج ، وقبل « في عَمد عمد عمد عمد عمد عمد عليه عليه الأبواب أي تنظيم عليه عليه عمد عمد عمد عليه عليه المناب وقبل « في عَمد عليه عليه الأبواب أي تنظيم عليه عليه عليه عليه عليه المناب و المناب و

<sup>(</sup>۱۰) انظر معانى الفراء ٣/ ٢٩٠ ، ٢٩١ ، التيسير ٢٢٥ قسرأ حمزة والكسائى بضمتين والباقون بفتحتين \*

<sup>(</sup>١١) مر الحديث ، في اعراب الآيلة ١٢ - سورة البلد .

<sup>(</sup>۱۲) ب: مغلغلون ٠

أي بين عَمَد ، كما تقول : فلان في القوم أي بينكهم ، وقيل مع عمد ، كما قال :

٥٨٧ وَهَلُ ينعَمانَنُ مَنُ كَانَ آخرُ عَهَدُهِ وَهَلُ ينعَمانَنُ مَنُ كَانَ آخرُ عَهَدُهِ وَكَالَ (١٣٠)

أي مع َ ، وسمعت علي بن سليمان يقول : «في» على بابها أي تلاثين شهراً داخلة في ثلاثة أحوال ، قال أبو جعفر : ومن أجل مايروكي في الآية مايروكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أتسد ر ون كيف أبواب النار ؟ قلنا : مثل أبوابنا هذه فقال : لا ، ان يعضها فوق بعض مماكد دة ، بالخفض نعت لعمك ، و بالرفع نعت لموصدة أو خبر بعد خبر ،

<sup>(</sup>۱۳) مر الشاهد ۳۹۳۰

## شرح اعراب سورة الفيل بســــم الله الرحمــن الرحيــم

أَلُّمْ ثَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَأَصْحَابِ الْفَيِلِ [١]

حُدُفَت الألف من ترى للجزم ، والأصل الهمزة فألقيت حركة الهمزة على الراء فحدُد فت الهمزة «كيف» في موضيع نصب بفعل ، وهي غير معربة لأنها في معنى الحروف(١) وان كانت اسما ، وفتيحت الفاء لالتقاء الساكنين .

أَلَم يَجِمَلُ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلَيلِ [٢] أَي فِي تَضْلَيل عَمَا أَرَادُوهِ • وأَرْسُلَ عَلَيْهِم طُيراً أَبَا بِيلَ [٣]

من أحسن مار وي فيه عن المتقدمين ماحد تناه على بن الحسين عن الحسن بن محمد قال : حدثنا عفان قال : حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن عبدالله « طَيْراً أبابيل » قال فرقاً • وقرىء على محمد بن جعفر عن يوسف بن موسى قال : حدثنا شهاب عن ابراهيم عن حميد

<sup>(</sup>١) في أ « النجر » تصحيف وما أثبته من ب ، د ·

#### سورة الفيل

عن أبي خالد عن أبي صالح « طيراً أبابيل » قال : جمع الآ بعد جمع • قال أبو جعفر : ومعروف في كلام العرب [ جاؤا أبابيل أي] (٣) جماعة بعد جماعة عظيمة كثيرة بعد جماعة • مشتق من أبك عليه اذا كشر وجمع ومنه سنميّت /٣٣٣/ب الابل لعظم خكشها ، وقد قيل : ان معنسي • أفلا ينظرون الى الابل كيف خكه قت " هَرَا أنها السحاب لعيظمها وان كان القتبي ر د هذا التفسير بغير حُبجة تثبت • وأصح ماقيل في واحد الأبابيل ماقاله محمد بن يزيد قال : واحدها ابتيل كسكتين وسكاكين •

ترميهيم بِحجَّارَة مِن سَجِّيل ِ [٤] جمعه سَجَا ِجيل ' •

فَجَعَلَهُمْ ۚ كَعَصُفَ مَأْكُولَ [6] الكاف في موضع نصب مفعول ثان أي مأكول مافيه ، وهو قشر الحنطة ، ويجوز أن يكون بمعنى مأكول للبهائم .

۲) ب، د: جماعة ٠

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٤) آيـة ١٧ ـ الغاشية ٠

## شرح اعراب سورة لايلاف بســــم الله الرحمــن الرحيــم

لايكلاف قُر يش [١]

مذهب الأخفش أن المنى فعل بهم ذلك لينولنف قريشاً • وهذا الفول الخطأ فيه بين ، لو كان كما قال لكانت لايلاف بعض آيات « ألم " تر " وفي اجماع المسلمين على الفصل بينه ما مايدل على غير ماقال ، وأيضاً فلو كان كما قال لم يكن آخر السورة تماماً ، وهذا غير موجود في شيء من السور ، وقيل في الكلام حذف والمعنى أعجبوا لايلاف قريش ( • • رحلة الشتاء والصيف ) [٢] • وتركهم عبادة رب هذا البيت وهذا أعني الحذف مذهب الفراء (٢) ، ويحتج له بأن العرب تقول : لله أبوك فيكون في اللام معنى التعجب وأصبح من هذين القولين ، وهو قول الخليل بن أحمد ، أن المعنى لأن يؤلف الله قريشاً ايلافا •

فَكُنْيَعْبُدُ وا رَبَّ هذا البَّيْتِ [٣]

<sup>(</sup>١) في المصحف « قريش » •

<sup>(</sup>٢): معانى الفراء ٣/٣٣٠٠

أي لهذا فليعبدوه • قال أبو جعفر : فهذا لا حذف فيه وهو من حسن النحو ودقيقه ، وان كان أصحاب كتب المعاني قد أغفلسوه • (ايلافهم ) [٢] مخفوض على البدل كما تقول : عجبت من احسانك الحسانك الى زيد ، فأبدلت الثاني من الأول ، وزد ت في الفائدة للبيان ور وي عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ (الفهم ) (٣ ور وي عنه (الافهم ) ٣ وهما مصدران من ألف يألف على فعل وفعال ففعل مثل مثل قولهم: حكم حكم حلم علماً وعكم على أفعل وفعال ففعل مثل لكين قريش القاء وصمت صاماً وكتبت كتاباً ، وأجاز الفراء (أ) (لايلاف قريش ايلافهم بمعنى يألفون الفا ( رحلة الشتاء والصيف ) منصوبة بايلاف وأجاز الفراء ايلافهم منى يألفون الفا ( رحلة الشتاء والصيف ) منصوبة بايلاف وأجاز الفراء ايلافهم وتقديره ايلافهم أيلاف كن رحلة الشناء والصيف والصيف المناء المناء والصيف المناء والصيف المناء والصيف المناء والصيف والصيف المناء المناء والصيف المناء والصيف المناء المناء والصيف والصيف المناء والصيف المناء المناء والصيف المناء والمناء والمناء والصيف المناء والمناء والمناء والصيف المناء والمناء والمنا

فَكُنْيَعْشُدُ وَا رَبُّ هَذَا البَّيْتَ ۗ [٣]

وان ° شُتُ كَسَرت اللام على الأصل •

الذي ٠٠ [٤]

في موضع نصب نعت<sup>(ه)</sup> لرب، ويجوز أن يكون في موضع رفع أي هو الذي (أطعَـمـَهُم مَّـن ْ جُـوع في صلة الذي (وآمنـهُم مَّـن ْ خوف في الصلة واخل في الصلة و

<sup>(</sup>۳) مختصر ابن خالویه ۱۸۰ ۰

۲۹۳/۳ • الفراء ۲۹۳/۴ •

<sup>(°) «</sup> لرب » زيادة من ب ، د ·

# شرح اعراب سورة ارأيت(۱) بســـم الله الرحمــن الرحيــم

أرأيت الذي يكذب بالدين [١]

هذه القراءة البينة ، ويجوز أن تأتي الهمزة بين َ بين َ فتقول : أرأيت َ [، ويجوز أريت] بحذف الهمزة ، وعن عبدالله بن مسعود (أرأيتك) (٣) والكاف زائدة للخطاب وهمزة بين َ بين َ متحركة بوزنها مخففة ، كذا قال سيبويه ، فأما قول من قال : هي لا ساكنة ولا متحركة فمنحال ، لأنها اذا لم تكن ساكنة فهي مشحر كة هم الإسلام واذا لم تكن متحركة فهسي ساكنة فيجب (٤) على قوله أن تكون ساكنة متحركة ، والدليل على أنها متحركة قوله :

٥٨٨- أأن ْ رَأَت ْ رَجُلاً أَعْشَى أَضَرَّ بِهِ رَيبُ المَنُونِ ودَهَسْرَ ۚ مُفْنِد ْ خَبِلُ'(٥)

<sup>(</sup>١) ب، د: الماعسون ٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ب ، د ٠

۳) معانى الفراء ٣/٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) ب ، د : فوجب ٠

<sup>(</sup>٥) البيت للأعشى · انظر ديوانه ٥٥ ، الكتاب ٢/ ٤٧٦ « · · ودهـر تابل · · » ·

فذ َ ليك َ الذي يعد ع اليتيم [٢]

وقرأ أبو رجاء ( يدَعُ اليَتيمَ ) مخففة أي يتركه •

وَ لا يَحْضُ على طعام المِسكين [٣]

قال الفراء: أي لايحافظ على طعام المسكين ولا يأمن به • فو َيـُـلُ وللمُصَلِّينَ [3] الذينَ همُم عَن صَلاتِهم سَاهمُونَ •• [0]

قال أبو العالية : هو الذي يسجد ويقول مكذا وهكذا أو التفَتَ عن يمينه وشماله • قال أبو جعفر : وأولى من هذا القول ، لمُلو مَن قال به ولصحتَّه في العربية ، ماحدثناه على بن الحسين عن الحسين عن الحسين عن الحسين بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن طلحة بن مُصَر في عن

<sup>(</sup>٦) آيـة ٦ - البقرة ·

<sup>·</sup> ۱ من ب ، د ۲ ساقط من ب ، د

مُصعَب بن سعد عنسعد بن مالك قال له رجل «الذين هُمْ عن صلاتهم ساهون» أهو حديث ألنفس في الصلاة ؟ قال : كلنا نجيد ذلك ، ولكنه يُضينَّعُها لوقتها • وفي غير رواية طلحة بن مصرف أن سعداً قال : سألت النبي (^) صلى الله عليه عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال : الذين يؤخرونها عن وقتها •

الذينَ هُمُ يُسَ اؤُنَ [٦] أي لا يصلّون خوفاً من عقاب ولا رجاء لثواب ، وَلكن لينظرهم المسلمون فلا يسفكون دماءهم وهم المنافقون .

ويمنكون الماعنون [٧] قد تكلَّم العلماء في معناه كما قرىء على ابراهيم بن موسى عن محمد بن الجهم عن الفراء (٩) حدثني قيس بن الربيع عن السندي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه ، قال : الماعون الزكاة ، وينروكي هذا عن ابن عمر وابن عباس باختلاف ، وعن ابن عباس : الماعون ما يتعاطاه الناس ، وحكى الفراء عن بعض العرب الماعون الماء ، وأنشد :

٥٨٥- يَمَجُ صَبِيرُهُ المَاعُونَ صَبَّا(١٠)

صبيره: سحابه • قال أبو جعفر: وهذه الأقوال ترجع الى أصل واحد ، وانما هو الضن بالشيء اليسير الذي يجب (١١) ألا يضن به مُشتَق من المَعْن ، وهو الشيء القليل • والله أعلم •

<sup>(</sup>A) ب ، د : رسول الله ·

<sup>(</sup>٩) معانى الفراء ٣/٣٥٠٠

<sup>(</sup>۱۰) استشهد به غير منسوب في معانى الفراء ٣/٥٥٣ ، تفسير الطبرى ٢٩٥/٣٠ ، الفاخر لأبي )الب بن سلمة ٣٤٣ ، اللسان ( معن ) ٠

<sup>(</sup>۱۹) ب، د: يحق '

# شرح اعراب سورة الكوثر بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

إِنَّا أَعَطِينَاكَ الكُوثَرَ [١]

النون والألف الأوليان في موضع نصب اسم ان والأخر َيان في موضع رفع و « الكوثر » مفعول ثان وهي (١) في اللغة فوعل من الكثرة وقد اختلف العلماء في معناه فعن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحوض ولما قال سعيد ابن جبير : الكوثر الخير الكثير قيل له فقد قيل : انه الحوض فقال : الحوض من الخير الكثير ، وقال الحسن وقتادة : الكوثر القرآن ، وقرىء على محمد بن جعفر /٢٣٤/ب بن حفص عن يوسف بن موسى ثنا عبيدالله بن موسى ثنا عبيدالله بن موسى ثنا عبيدالله ألكوثر ، فقل : « إنا أعطيناك الكوثر » قال : « إنا أعطيناك الكوثر » قال : النبوة والقرآن •

فُصَلِ لرَّبَكَ وانكر ْ [٢]

اختلف العلماء في معناها فمن أجل ذلك ما حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر قال ثنا أبو بكر بن شيبة "تنا وكيع عن يزيد بن أبيي لياد بن أبي

<sup>(</sup>۱) ب ، د : وهو <sup>.</sup>

الجعد عن عاصم الجحدري عن عنقبَّة كبن ظهير عن على بن أبي طالب رضى الله عنه في قول الله جل وعز « فصل " لِربَّك َ وانحَر ْ ، قَــال : ,وَ صَمْعُ اليمين على الشمال في الصلاة · قال أبو جعفر : وقد اخْسُلُفَ عنه في ذلك فر و ي عنه أنه قال : يضع اليمين على الساعد الأيسر على صدره نم وعنه وعنن أبي هريرة يجعلهسما تنحت السنبر"ة وهنذا مذهب الكوفيين ، ويُحتَجَ للقول الأول أنه أَشَبه ُ بالآية ؟ لأن معنى وانحر ْ علمه اجعكُ يدك نحو نحرك ، وقد روى سينفيان لشعبة عن عاصم بن كُلُب عن ابنه عـن واثل بن حجـر • قــال رأيت(٢) النبي صلى الله عليه اجعلَ ° يدك نحو نحرك ، وقد روى سفيان وشعبة عن عاصم بن أُنس عن أبي حازم عن سَهَل ِ بن ِ سعد قال : كان الناس يُـوْمَر ُونَ أَن يَضَعَ الرجل يد ، اليمني على السرى في الصلاة • قال أبو جعفر : فعلى هذا القول فصل" لربك أي الصلوات كلُّـها وانحر اجعــل° يَدَكُ عَنْ نَحُو نَحْرُكُ فَهَذَا قُولُ وَعَنْ أَبِي جَعْفُر مَحْمَدُ بَنْ عَلَي ﴿ وَانْحَرَّ ۗ ﴾ ارفع يدك نحو تحرك اذا كَبّرت كلاحرام ، وقال الضحاك : « وانحر ، » واسأل ، وقول رابع « وانحر ، واستقبل القبلة بنحرك كما حكى عـــن العرب هما(٣) يتناحران أي يتقاتلان • قال أبو جعفر : وليس هذا قــول أحد (٤) من المتقدمين ، وقول خامس عن أنس بن مالك قال : كان النبي (٥) صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلني حتى نَـزَ لَتَ ْ فصل ٌ لربك وانحر

<sup>(</sup>۲) ب، د: کان<sup>۰</sup>

<sup>(</sup>٣) ب، د: انهما ٠

<sup>(</sup>٤) پ، د: واحده ٠

<sup>(</sup>٥) ب، د: رسول الله ٩

فصار يصلتى ثم ينحر > وقول سادس عليه أكثر التابعين > قال الحسن وعطاء أي صل العيد وانحر البد ن و آقال أبو جعفر : وهذا قسول مجاهد وسعيد ابن جبير > وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنه وبعض أهل النظر يميل اليه لأنه ظاهر المعنى أي انحر البد ن ] (١) > ولا تذبحها وبعض الفقهاء يرد ق ؟ لأن صلاة العيد ليست بفرض عند أحد من السلمين > والضجة (٧) ليست بواجة عند أكثر العلماء كما و وي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يتو هم الناس أنها واجة وكذا ابن عباس قال : ما ضحيت الا بلحم اشتريته > وفي الآية قول سابع وهو أبينها > وهو مذهب محمد بن كعب قال : أخلص صلاتك لله وانحر له وحده وهو قول حسن ؟ لأن الله جل وعز عرفه ما أكرمه به وأعطاه اياه فامره أن يشكره على ذلك لئلا يفعل كما يفعل المشركون وأن تكون علائه خالصة لله وحده ويكون نحره قاصداً به ما عنده الله جل وعز لا كما

## إنَّ شَانِيْكَ •• [٣]

قال ابن عباس : عدوك أبا جهل ، وقيل العاصي بن وائل ( هُـُـو الْأَبْتَرِ ' )(^) أي المنقطع الذّ كُر من الخير لا أحد يقوم بدينه ، ولا يَذكُر ' م بخير ، فكان هذا من علامات نبوته صلى الله عليه أنه خبر بما لم يقع فكان كما أخبر به ، وقد قيل : لما أكنز ل الله ، إن شائك هـو الأبتر ، لم يولد له بحد ذلك ، والأول أصح ، وأصله مـن بتره أي

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٧) ب، د: والأضحية .

<sup>(</sup>۸) ب، د: هو ۰

## شرح اعراب سورة الكافرين بســــم الله الرحمـــن الرحيـــم

قُلُ \* • [1] في موضع جزم عند الفراء على حذف اللام (١٠) وسمعت على ابن سليمان يقول: لو كان كما قال لكان بالتاء • وهو عند البصريين غير معرب (يأ يُسْهَا) «يا» حرف نداء وضَمَمْت أياً لأنه منادى مفـــرد قد مرت العلة فيه (الكافر ون) نعت لأي أو عطف البيان • قال محمد بن يزيد: ليس في هذا تكرير وانما جَهِلَ من قال: انه مُكر ر ( اللغة ، يزيد: ليس في هذا تكرير وانما جَهِلَ من قال: انه مُكر ر ( اللغة ،

لا أعبد ما تعبد ون [٧] في هذا الوقت وكذا (ولا أنسم عابد ون ما أعبد ما عبد تم قال (ولا أنا عابد ما عبد تم قال (ولا أنا عابد ما عبد تم قل (ولا أنا عابد ما عبد تم قل (ولا أنا عابد ما عبد تم قل (وكا أنتم عا بدون ما أعد ) [٥] مثله ، وكان في هذا دلالة على نبوته صلى الله عليه لأن كل من خاطبه بهذه المخاطبة لم ينسيلم منهم (٧) أحد ، وكذا الذين خاطبهم بقوله «ستوا عكيه عكيه منهم في المناه المنهم المنهم

 <sup>(</sup>۱) في ب ، د « حذف الواو » تحریف ، انظر رأی الکوفیین والبصرین في هذا : کتاب اعراب ثلاثین سورة لابن خالویه ص۲۱۲ ، ۲۳۲ (۲) ب ، د : منه .

#### سورة الكافرين

أَ نَذَرَ تَهُمْ أَم لَم تُسْنِدَر هُمْ لا يُؤْمِنُونَ ؟ ٣١ « أَنتَم عابِد ون َ » مبتدأ وخبر ، وكذا « أنا عابد » على ( على حدَّف الوالو ، ومعناها ولم تنصب « لا » كما الله تنصب « ما » لأن « ما » أُ دَخَلُ في شَبَّه لِس فَنَصَبْت كما نصت لس •

الكُم ْ د يُسْكُم ْ • • [٦] مبتدأ ، وكذا ﴿ وَكَبِي َ دِينِ ﴾ وحيذ فت الياء من ديني لأنه رأس آية فحسن الحذف لتنفق الآيات ، ومن فتسح الياء في قوله «و لي َ » قال : هي اسم فكرهت أن أخـل ً به ، ومن أسكنها قال : قد اعتمد ت على ما قبلها في موضع نصب .

<sup>(</sup>٣) آيـة ٦ ـ البقرة ٠

<sup>(</sup>٤\_٤) في ب ، د ٠ وهي مضطربة ٠

## شرح اعراب سورة اذا جاء نصر الله(') بسيستم الله الرحمسن الرحيسم

إذا ٠٠ [١]

ظرف زمان نصب بجاء ( نَصْسر ُ الله ) رفع بجاء ويجمع على أنَصار (٢٠) ، والقياس أنصُر أ ( والفَتَدُ ) عَطف عليه .

وَ رَأَيْتُ النَّاسَ يَدَ ْخُلُونَ [٧]

« يدخلون » في موضع نصب على الحال أو على خبر رأيت «أ فواجاً» نصب على الحل جمع فوج ، والقياس فوج أفو بج استُنقلِل (٣٠ الحركة في الواو فُسَمَّهُوا فَعَلاً بِفِعْل مِ

فَسَمَّ بِحَمد رَبِّكَ ١٠٠ [٣]

<sup>(</sup>۱) به ، د « سورة النصر » وكذا في المصحف ·

۲) ب ، د : « أصله » تحريف ٠

<sup>(</sup>٣) ب ، د : استثقلوا ٠

#### سورة اذا جاء نصر الله

أي اجعل تسبيحك بالحمد ( واستَتْغفر " ) وكان يقول صلى الله و إني لأستَثْغفر الله في اليوم والليلة مَاثة مَر و " ( إنه كان مَو الباللة مَاثة مَر و السورة دلالة على مَو اباً ) خبر كان ، والجملة خبر إن وكانت في هذه السورة دلالة على نبو سلى الله عليه الله عليه ؟ لأنها نزلت قبل الفتح ، قال ابن عباس : فَعُرف أنه إذا كَانَ الفتح فَعَد دُ نَا ( ) أجله صلى الله عليه ، قال قتادة : نزلت سورة الفتح « اذا جاء نصر الله عليه ، الله ينة ،

 <sup>(</sup>٤) مر الحديث في اعراب الآية ١٧ ــ ص \*

<sup>(</sup>٥) ب، د: فقدرنا ٠

<sup>(</sup>۲) ب، د: في ٠

## شرح اعراب سورة تبتّت بســـم الله الرحمــن الرحيــم

تَبَّت مُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ ثَبِ [١]

في « تب " الأولى قولان : أحدهما أنه دعاء ؟ والآخر أنه خبر • وفي اسكان التاء قولان : أحدهما أنها لما كانت حرفاً وجب لها السكون ؟ والآخر أنه لم تبق لها حركة فأمسكت «يدا» فيه قولان : أحدهما أنه مجاز أي تب " والآخر أنه على الحقيقة كما يروى أن أبا لهب أراد أن يرمى النبي صلى الله عليه فمنعه الله جل وعز من ذلك ؟ وأنزل تبت " يدا أبي لهب « أي خسر ت " يدا أبي لهب » فيه قولان : أحدهما أن علامة الخفض الياء ؟ والقول الآخر أنه معرب من جهتين هذا قول الكوفيسين « وتب " » فيه قولان : أحدهما أن فيه قد مضمرة كما ر وي عن ابن مسعود أنه قرأ ( تبت " يكا أبي لهب وقد تب ) ؟ والقول الآخر أنه خبر وأن «قد» لاتضمر لأنها حرف معنى " •

ما أَغْنَى عنه ماله ' • • [٢] في « ما » قولان (٢ أحدهما أنها في موضع

<sup>(</sup>١) في المصحف « المسد » •

۲<u>-۲)</u> ساقط من ب ، د °

نصب بأغنى ، والقول الآخر أنها لا موضع لها من الاعراب وأنها نافية ، ( وما كسب ) فيه ٢٠ قولان : أحدهما أنه يراد به ولده هذا قلول ابن عباس ، والقول الآخر ما كسبه من شيء ،

# سَيَصُلُى ناداً ذَاتَ لَهَبِ [٣]

فيه قولان: أحدهما أن الوفوف عليه ذاه بالهاء ؟ لأن تأنيث الأسسماء بالهاء > والآخر أن الوقوف ذات لأنه لاينفصل مما بعده في المعنى (٣) و وامرأنه من من [٤] فيه (٤ تولان: أحدهما أنها مرفوعة لأنها معطوفة على المضمر الذي في سيصلى > وحسن العطف على المضمر لطول الكلام > والقول الآخر أنها مرفوعة بالابتداء (حمالة الحكر أنه خبر الابتداء و وفي قولان أحدهما /٣٣٥/ب أنه نعت لامرأته والأخر أنه خبر الابتداء و وفي نعتها هذا قولان وهي أم (٥) جمل أخت أبي سفيان ابن حرب أحد القولين أنها نعت بهذا تخسيسا لها عقوبة لايذائها النبي صلى الله عليه > والقسول الآخر أن يكون له زوجات غيرها فنعترت بهذا للفرق بينها وبينهن الآخر أن يكون له زوجات غيرها فنعترت بهذا للفرق بينها وبينهن وفي موضع الجملة قولان: أحدهما أنها في موضع الحال > والتقدير ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب والقول الآخر أنها خبر «ما» في موضع الحال > ومن قرأ (حمالة الحطب ) ففي قسراءته قولان: أحدهما أنه منصوب على الحال ؟ لأنه يجوز أن تدخل فيه الألف واللام

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب ، د « فالمعنى » وأظن الصواب ما أثبته •

<sup>(</sup>٤\_٤) ساقط من ب ، د ٠

<sup>(</sup>٥) في ب : « أن » تحريف °

سورة تبت

فلما حذفتهما نصب على الخال ، والقول الآخر أنه منصوب على الذم أي أعلى حمالة الحطب كما قال :

• ٥٩٠ نحن ' بني ضَبَّة أصحاب الجمل (١٦) وقال رؤية :

٥٩١ أنا ابن سَعْد أكرمَ السَّعد ينسَا(٧)

في جيدهاً ٥٠ [٥]

فيه قولان : أحدهما أنه خبر بعد خبر عن «وامرأتُهُ» والقسول الآخر أن يكون خبراً منقطعا من الأول (حَبَّلُ مِن مَّسَد ) فيه فولان أحدهما أنه يراد به السلسلة التي تكون في عنقها في الناد ، والآخر أنه الحل الذي كانت تحمل به الحطب •

<sup>(</sup>٦)، استشهد به غير منسوب في الكامل للمبرد ٩٩ ، ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>۷) انظر : دیوان رؤبة بن العجاج ۱۹۱ ، الکتب ۲۸۹/۱ ، ۹٦/۲ ، وورد غیر منسوب فی معانی القرآن للفراء ۲۹۲/۲ .

## شرح اعراب سورة قل هو الله أحد<sup>(۱)</sup> بســــم الله الرحمــن الرحيــم

قُلُ مُو َ اللهُ أُحَدُ [١]

« هو » في موضع رفع بالابتداء كناية عن الحديث على قــول أكثر
 البصريين والكسائي أي الحديث الذي هو الحق الله أحد •

الله المسَّمد [٢]

فيه ست تقديرات: أحسنها أن يكون قولك «الله م رفعاً بالابتسداء « الصَّمد م نعته وما بعده خبره ، والقول الثاني أن يكون الصمد الخبر ، والقول الثالث أن يكون على اضمار مبتدأ ، والرابع أن يكون خبراً بعد خبر ، والخامس أن يكون بدلا من احد ، والسادس أن يكون بدلا مسن قولك الله الأول فان قيل : ما مسى التكرير ؟ فالنجواب أن فيه التعظيم هكذا كلام العرب كما قال :

٧٩٥ لا أرى الموت يَسبِقُ الموت شَيَءٌ
 نخص المسسوت ذا الغني والفقيسيرا(٢)

العنجف عن المنطق المسحف عن المسحف عن

<sup>(</sup>۲) مر الشاهد ۷۰ ه

فعظَّم أمر الموت لما كرره ولم يضمره ٬ ومثله « واستَغفر ُوا الله ان ُ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ \* فلا ٣٠ يجيز الفراء أن يكون كناية (٤ عن الحديث ٤) الا أن يكون قبلها شيء • وهذا تحكُّم على اللغة ، وقال الله جل وعز «ياموسى انه أنا الله العزيز الحكيم ، (٥) وانتي الابتداء (٦ وان انما تدخل على المبتدأ إجماع ، وأيضا فان «هو» ان لم يكن كتاية عن الحديث فهي مبتدأة في أول السورة فان قال القائل: فعلام (٧) تمود ؟ فحجَّته الحسديث أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه أن يُصفُ لهم ربَّه ُ جل وعز وينسبُهُ ْ فَأَ يَرَ لَ َ الله جل وعز « قُلُ ْ هُو َ اللهُ ْ أُحَدُ ْ » • قال أبو جعفر : وقد أُملَيْتُ مُ هذا الحديث لِيُعرَف على ماسمعته ، وفيه أشياء منها أنه من حديث حرير عن الضحاك لم يسمع عن ابن عباس ٬ وقال أحسمد ابن٬ شُعَيْثٍ جويبر بن سعيد خراساني بروى عن الضحاك متروك الحديث، وفيه اسماعيل بن زياد ضعيف ٬ وذكرناه على مافيه ليُعرَفَ وفيه البعلبكي على ما قال الشيخ والأجود البعلي ، وهذا جائز عند الكوفيين ود بيَّنَّا في قوله جل وعز « عليها تسعّة عشّر كه (^) والأخفش سعيد قوله كقــول الفراء في/٣٣٦/أ أنه (٩) كناية عن مفرد «الله» خبر (١٠) قال الأخفش «أحد» بدل من «الله» • قرأ نصر بن عاصم وعدالله بن أبي اسمحق (أحد الله )

<sup>(</sup>٣) آية ٢٠ ـ اللزمل ٠

<sup>(</sup>٤<u>ـ</u>٤) ساقط من ب ، د ·

<sup>(</sup>٥) آيـة ٩ ـ النمل ٠

<sup>(</sup>آ\_٦) في ب ، د « قد قيل » ٠

<sup>(</sup>٨) آيـة ٣٠ ـ المدثر ٠

<sup>(</sup>٩) ب، د: ان هو ٠

<sup>(</sup>۱۰) « خبر » زیادة من ب ، د ·

بغير تنوين ، وكذا يُسروك عن آبان بن عثمان حذفوا التنوين لالتقا. الساكنين ، وأنشد سيبويه :

> ٥٦٣ وَكُلُّ ذَا كُرَ اللهُ الآ قُلْمِيلاً (١١) وأنشد الفراء<sup>(١٢)</sup> :

٥٩٤ - كيف نومي على الفراش ولما تشمر من المسام عارة شمر مواء من المسام عارة شمر المسام عارة المسرد المرام العقبالة المسد من إحدام العقبالة المسد من إماد المرام العقبالة المسد من المنام الم

يريد عن خدام العقيلة فحدن التنوين لالتقاء الساكنين [كسا قرؤا (أحدَ الله ) والأجود تحريك التنوين لالتقاء الساكنين ](١٣) ، لانه علامة فَحَذَفُه قبيح مواءة الجماعة أولى • وفي «أحد» ثلاثة : أقوال منها أن يكون أحد كما قال :

٥٩٥ كَأْنَّ رَحْلي وقد زَالَ النَّهَارُ بِنَا يومَ الجَليِلِ على مُستَأْنِسٍ وَحَد (١٤)

<sup>(</sup>۱۱) من الشاهد ۷۳

<sup>(</sup>۱۲) الشعر لعبيد الله بن قيس الرقيات \* انظر : ديوانه ٩٥ ، اللسان ( شظى ) وورد غير منسوب في : معانى الفراء ٢/٤٣٢ « \* \* عن بنيه وتبدى \* \* » •

<sup>(</sup>۱۳) ما بین القوسین زیادة من ب ، د ، ح ·

<sup>(</sup>١٤) الشياهد للنابغة الذبياني \* انظر : ديوانه ٣١ ، الخصائص ٢٦٠/٣ ، الخرانة ١/ ٥٢١ .

فأبدل من الواو همزة • والقول الثاني أن يكون الأصل واحداً أُبدل من الواو همزة وحُد فت الهمزة لئلا يلتقي همزتان ، والقسول الثالث أن أحداً بمعنى أو ل كما تقول (١٥): اليوم الأحد ، واليوم الأول مسموع من العرب وقال بعض أهل العظر في أحد من الفائدة ماليس في واحد ؟ لأنك اذا قلت: فلان لا يقوم له واحد ، جاز أن يقوم له اثنان وأكثر فاذا قلت • فلان لا يقوم له أحد ، تضمن معنى واحد وأكثر • قال أبو جعفر: وهذا غلط لا اختلاف كين النحويين أن أحدا اذا كان كذا لم يقع الا في النفي كما قال:

٥٩٦ وقَفْتُ فِيهَا أُصِيلاً كَنِي ۚ أُسائيلها عَيَّت ْ جَوَاباً وَمَا بِالرَّبِعِ مِن ْ أَحَد (١٦)

فاذا كان بمضى واحد وقع في الايجاب تقول : ما مر بنا أُحَـد ُ ، أي واحد فكذا « قل هو الله أُحد » •

لَم عليد ولم يُولَد [٣]

ثبتت الواو في الثاني ٬ وحذفت في الأول لأنها في الأول وقعت بين يا. [ وكسرة ، وفي الثاني وقعت بين ياء ](۱۱ وفتحة ٠

و لَم " يكن " لَه ' كُفُوا أَحَد " [1]

<sup>·</sup> الله ب ، د : يقال ·

<sup>(</sup>١٦) مر الشاهد ٧٤٠٠

<sup>(</sup>۱۷) ما بن القوسين زيادة من ب، د ٠

وقراءة حمزة (كُفُواً)(١٨) وزعم هارون القارىء أن سليمان بن علي الهاشمي قرأ (ولم يكن له كِفَاءً أُحَدُ )(١٩) والمعنى واحد ، كما قال :

٧٥٥ لا تَقَدْ فَنتي بر'كن لا كفاء كه'
 وان تَأْتُـفك الأعــــداء' بالرفد (٢٠٠)

وكذا كمفي وجمعها أكفية فاذا قُلت : كفُواً وكُفُ إِنا فجمعها أكفاء ويقل : فُلان يمنع بناته الا من الأكفاء فيجوز أن يكسون كفُو وكُفُ وَ لُغتين بمعنى واحد ويجوز أن يكون كُفُ مخففاً من كُفؤ كما يقال : راسل وكُتُ «كفواً» خبر يكن و «أحد من كُفؤ كما يقال : راسل وكُتُ فأن «كفواً» خبر يكن و «أحد في المسم يكن و هذا قول أكثر التحويين على أن محمد بن يزيد غلّط سيبويه في اختياره أن يكون الظرف خبراً اذا قُد م لأنه يختار : ان في الدار زيداً جالساً ، فخطاً م الآية لأنه لو كان «له الخبر لم ينصف «كفواً» على أنه خبر يكن على أن سيبويه قد أجاز أن يقد م الظرف ولا يكسون خبراً ، وأنسد :

٥٩٨ ماد ام فيهن فصيل حيًا (٢٢)

 <sup>(</sup>١٨) قرأها في الوصل مع الهمزة وفي الوقف بابدال الهمزة واوا ٠
 التيسير ٢٢٦ ٠

<sup>(</sup>١٩) البحر المحيط ١٩٨٨ه ٠

<sup>(</sup>٢٠) انشاهد النابغة الذبياني انظر : ديوانه ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٢١) في ب زيادة « فيجوز أنَّ يكون كفواً وكفوءً » ·

<sup>(</sup>۲۲) مر الشاهد ۲۷۳ ٠

والقصيدة منصوبة ، وفي نصب كفو قول آخر ماعلمت أن أحداً من النحويين ذكره وهو أن يكون منصوباً (٢٣) على أنه نعت نكرة متقد م (٢٤) فنصب على الحال كما تقول : جاءني مُسرِعاً رجل ، وكما قال :

# ٥٩٥\_ لِليَّةَ مُوحِشاً طَلَلُ (٢٥)

ولكن ذكر الفراء (٢٦) أنه يقال: ما كان ثَمَّ أَحَدُ نَظِيرٌ لزَيد ، فان قدَّمتَ قُلْتَ : ماكان ثُمَّ نَظِيرًا لزَيدٍ أُحدٌ ، وَلَم يَذَكُر العلَّة التي أُوجبت هـذا .

<sup>(</sup>۲۳) ب، د: نصبا

<sup>(</sup>۲۰) نسب الشاهد لكشير عزة وعجزه « يَلَنُوحُ كَأَنَهُ خَلَلُ » انظر : ديوانه ٥٣٦ الكتاب ٢٧٦/١ « لعزة موحشاً طُلَلَلُ » ، شرح الشواهد للشنتمرى ٢٧٦/١ وورد غير منسوب في معانى الفراء ٢٩٦١ ، وانظر معجم شواهد العربية ٢٩٦ ·

<sup>(</sup>٢٦) معاّني الفراء ٣/ ٢٩٩ ٠

### شرح اعراب سورة الفلق بســـم الله الرحمـن الرحيـم

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَّكَقِ [١]

قد اختلف الطماء في معناه فقال جابر بن عبدالله : هو الصبح ، وقال أبو/٣٣٠/ب عبدالرحمن الحُبُلي (١) هي (٢) جهنتَم ، وقيل : هو الخكُلُق وقيل : هو واد في جهنتَم ، قال أبو جعفر : واذا وقع الاحتلاف وجب أن يرجع الى اللسان الذي نزل به القرآن ، والعرب تقول : هنو أبيتن من فكرة الصبح وفر قيم ، يعنون الفجر ،

مِن شَمر ماخلَق [٢] تكون «ما» مصدراً فلا تحتاج الى عائد ، ويجوز أن تكون بدهني الذي فتكون الهاء العائدة عليه محذوفة •

ومين ْ شَرِّ غاسيق إذا و َقَبَ [٣]

تكلُّم العلماء في معنى الغاسق فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه القمر

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبرى ۳۰/۳۰۰

<sup>(</sup>۲) ب، د: هو ۰

وقد ذكرناه باسناده و و و كرام عقيل عن النزهري قال : الغاسق اذا و قب الشمس اذا غربت و قال أبو جعفر : وأكثر أهل التفسير أن الغاســـق الليل ، ومنهم من قال : الكواكب فاذا ر جع الى اللغة عُر ف منها أنه يقال : غَسكق اذا أظلم فاتلفقت الأقوال ؟ لأن الشمس اذا غربت دخل الليل ، والقمر بالليل يكون ، والكوكب لا يكاد يظع الا ليلا و فصار المعنى و من شكر الليل اذا د خل بظلمته فعطسى كل شيء و يقال : وقب أذا دخل ، وقول قتادة : وقب ذهب لا يمعر ف و و فول قتادة : وقب ذهب لا يمعر ف و و فول قتادة : وقب أذهب المناس في و فول قتادة : وقب أنه المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في و فول قتادة : وقب أنه المناس في في أنه المناس في المنا

## وِ مِن ° شَمر ً النَّفَانَاتِ فِي العُقَدُ ۚ [٤]

جمع نفائدة (٤) وفي المُكسّر نوافث (٥) يقال : انتَّهُنَّ نسساءُ سَوا حر ُكُنْ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة منهسن لأنهنَّ يُوهِمنَ أنهن يَنْفَعَن أو يَضْر ُد ْنَ فربِسَما لَحِق الانسان في دينه ماياً ثم به م فأما السحر فباطل ٠

و ِمن ° مُمرّ حاسيد اذا حُسكُدُ [٥]

قال ابن زيد: هم اليهود ، وقال غيره: هو لبيد بن أعصم وبناته هن السواحر • قال أبو جعفر: أولى ماقيل في هذا قول قتادة فال: هو لكل من حسم •

<sup>(</sup>٣) في ب ، ج ، د زيادة « حيوة » .

<sup>﴿</sup>٤) فَيْ بِ « نَافِئة » تُصحيف ۗ •

<sup>«</sup>ه) بُ د « نافث » تصحیف <sup>•</sup>

### شرح اعراب سورة الناس بســــم الله الرحمــن الرحيــم

قُلْ أُعوذُ برَبِّ الناس [١]

الأصل عند سيبويه(١) أناس والألف واللام بدل من الهمزة •

مَكِكِ الناسِ [٢]

نعت يقال : مَلِكُ بَيِّن المُلْكُ ، ومالك بيِّن المِلْكِ والمُلكِ . و اللهِ النَّاسِ [٣] نعت أو بدل .

مَن شَرِ الوَسُواسِ • • [٤] هو الذي ينُوسوس الصدور كما قال الأعشى:

٠٠٠ تَسمَعُ لَلْحَلَى وَسُواساً اذا انطَهَرَ فَتَ كُمَّا اسْتَعَانَ بِرِيحٍ عِشْرِقٌ زَجِلُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۰۹/۱

 <sup>(</sup>٢) انظر ديوان الأعشى ٥٥ ، اعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ٢٣٩ .

( الخنيّاس ) عن ابن عباس روايتان احداهما أنه يُو َسيوس' ويجثم على صدر الانسان ناذا ذكر الله جل وعز يَخنس' ، والرّواية الأخرى أنه يوسوس فاذا أُنْطِبِعَ انخنَسَ (٣) ، والقولان متفقان .

الذي يُو َسبِوس' في صُدْورِ النَّاسِ [٥]

في موضع خفض على النعت ويجوز الرفع على اضمار مبتدأ<sup>(؛)</sup> •

من الجنبة والنياس [٦] يقال : جنبي وجن وجنبة الهساء لتأييث الجماعة ، مثل حجار (٥) وحجارة وقال أبو جعفر : وسألت على بن سلمان عن قوله عز وجل والناس فكيف يعطفون على والجنبة ، وهم لا يدو سوسون ؟ فقال : هم معطوفونون على الوسواس، والقدير : قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس والناس والناس والذي قل حسن " لأن التقديم والتأخير في الواو جائز حسن كثير كما قيال : قل حسن تو وفحشاً غيبة ونميهمة

تَلانَ خِصَالِ لَسَّتَ عَنَهُمَا بِمِسْرَعُو ِي/٣٣٧/أَ وقال حَسانُ (٧):

<sup>(</sup>۳) ب، د : الخنس \*

<sup>(</sup>٤) في ب ، ج د زيادة « والنصب على الذم » ·

<sup>(</sup>ه) ب ؛ د : حجر<sub>.</sub> •

<sup>(</sup>٦) الشاهد ليزيد بن الحكم بن العاص الثقفى وهو من قصيدة رويت في : أمالى القالى ١/٧٦ « ٠٠ خصالاً ثلاثا ٠٠ ، الخزانة ١/ ٤٩٥ » ٤٩٦ ، المقاصد النحوية ٣/ ٨٦ ، ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>۷) انظر دیوان حسان بن ثابت ۱۸۰ ۰

## ٦٠٤ و َمَا زال َ في الاسلامِ مِن ُ آل ِ هناشيمٍ

دَعَائِم ْ غُرِدِ مِا تُر اَم ْ وَمَفَخْر ْ (^)
وهم جبل الاسلام وانتاس ْ حَولَهُم ْ
رضام الى طَود يُر ْوق ْ ويتَه ْهَر ْ ((\*)
بَهَا لِيل ْ منهم جَعْفَر " وابن أ أمّه مَا لَيل منهم جَعْفَر " وابن أ أمّه مَا كَيْ وَمَنْهُم مَ أَحَمَد المُتَخَيَّر ُ الْمُتَخَيَّر ْ المُتَخَيَّر ْ المُتَخَيِّر ْ الْمُتَخَيْر ْ الْمُتَحْدِر ْ الْمُتَحْدُر ْ الْمُتَحْدِر ْ الْمُتَحْدُر الْمُتَحْدِرُ الْمُتَحْدِر ْ الْمُتَحْدِر ْ الْمُتَحْدِر ْ الْمُتَحْدِر الْمُتَحْدِر ْ الْمُتَحْدِر الْمُعْرِ الْمُتَحْدِر ْ الْمُتَحْدُرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ ورْمُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُونُ وَالْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ وَالْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ وَالْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُونُ وَالْمُعْرُونُ

فَبِدَأُ اللَّفْظُ بِيجَعَفْرِ ثَمِ جَاءِ بَعْدَه بِعِلَمِيَّ ثَمْ جَاء بَعْدَهُ بَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عليه ، وهو اللقدم على الحقيقة .

صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً
تحسم كتساب شـــرح اعــراب القـــرآن
الحمـــد لله رب العالمــين وصــلى الله على
ســـيدنا محمـــد النبــي وعــلى آلــه
وســــــــلم تسليمـــــــا
حســـبنا الله وكفــــى
ونعـــم الوكيـــل

<sup>(</sup>۸) « فما زال ۰۰ » ۰

<sup>(</sup>٩) « هم جبل الاسلام ٠٠ » •

#### الاهداء

يجب علي بعد الانتهاء من طبع هـ فل الكتاب ان أذكر بالعرفان والخسوع والدتي رحمها الله فهي قد واكبت اتعابي في العمل به وكم كانت تسفق علي في المواقف الصعبة في الحياة والعمل "كنت اتمنى ان تسرئ الكمال طبعه الا ان القدر لا يصغي الى امنياتنا " فليكن تقديمي هذا الجهد الى روحها الطاهرة بعض الوفاء مني تغمدها الله برحمته ورضوانه "

المطيق

ملحــق تراجـم الأعــلام

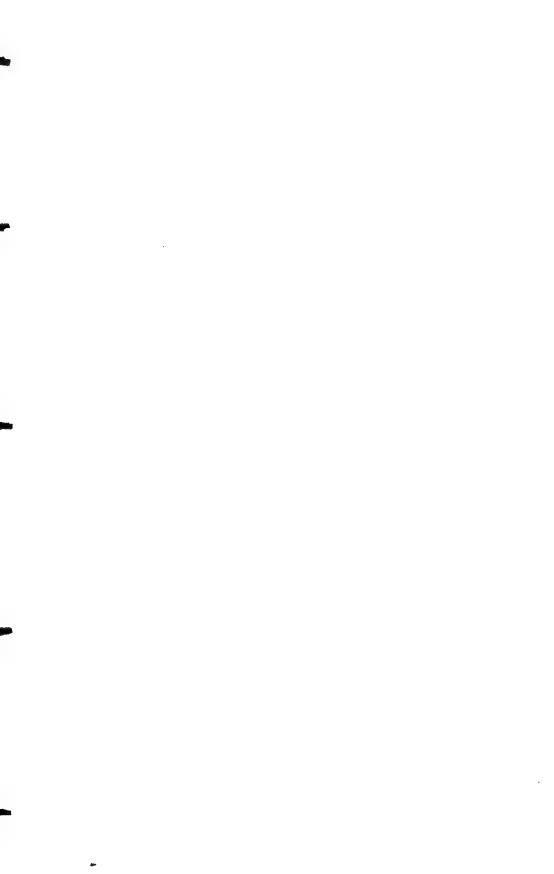

أبان بن تغلب الربعى الكوفي النحوى ، جليسل ، قرأ على عاصم • على عاصم • المراد الطر كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ١٦٤، ، غاية النهاية لابن الجزرى ٢/١ ) •

ابراهیم النخعی : ابن یزید بن قیس بن الأسود الکوفی ، قرأ علی علقمة بن قیس ، قرأ علیه سلیمان الأعشی ، ت ۹۹ م ( غایة النهایة ۲۹/۱ ) .

ابراهيم بن محمد بن عرفة ت ٣٢٣ من شيوخ ابن النحاس."

ابن أَبزَى : عبدالرحمن بن أبزى ، صحابى مشهور ، وله ابنان هما سعيد وعبدالله > لهما رؤاية • (تبصير المنتبه الابن حجر ــ القسم الأول ٣١) •

أحمد بن جعفر : أربعة قراء بهذا الاسم لم أستطع أن اميز ايهم هو ؟ ( انظر غاية النهاية ٢/١ ٤٠ - ٤٥ ) •

أحمد بن شعيب بن على النسائي • ت ٣٣٠هـ • من شيوخ النحاس •

أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد أبو العباس البراثي و ضابط جليل و قرأ على خلف بن هشام ، وهو من جلة أصحابه و ت ٢٠٣هـ (غاية النهاية ١١٣/١) و

الأخفش: أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، أحدق اصحاب سيبويه في البصرة ، له كتاب المسائل الكبير ، ت ٢١١هـ أو ٢١٥هـ ، ( طبقات النبيدي ٧٤ ، ، انباه الرواة للقفطي ١/٣٦) ،

ابن أبى اسحاق : عبدالله بن أبى اسحاق الحضرمى البصرى ، أخذ القراءة عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم • ت ١١٧هـ ( غايـة النهايـة ١٠/١ ) •

<sup>(\*)</sup> ترجمت هنا لأهم الأعلام من القراء واالنحويين واللغويين والمحدثين ، مرتبا اياهم وفق حروف الهجاء الله

أبو اسحاق السبيعى : عمرو بن عبدالله بن على الهمذانى الكوفى . أخذ القراءة عرضا عن عاصم بن ضمرة وزار بن حبيش ، ورأى من الصحابة على بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر ، أخذ القراءة عنه حمزة الزيات . ت ١٣٢هـ ، ( غاية النهاية ٢/٢١) .

اسماعيل بن اسحاق القاضى البصرى الفقيه المالكى ، صاحب قالون وصنف في القراءات والحديث ، وكان عالما في العربية ، ت ٢٨٢هـ ( النشر الابن الجزرى ٢/١٣) ، شفرات الفحب لابن العماد ٢/٧٧/ ، النشر لابن المجزرى ٢/١٣) .

اسماعیل بن أبی خالد: أبو عبدالله البجلی الأحمس مولاهم الکوفی، سسمع ابن أبی أوفی وقیس بن أبی حازم وزر بن حبیش ت ١٤٥هـ ( تذکرة الحفاظ ١٥٣) .

اسماعیل بن عیاش : أبو عتبة العنسی الحمصی ، روی عن شرحبیل ابن مسلم ومحمد بن زیاد ° ت ۱۸۲ ( تذکرة الحفاظ ۲۵۳ ) ۰

اسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين أبو اسحاق المخرمي مولاهم المكى ، قرأ على ابن كثير • ت ١٧٠هـ (غاية النهاية ١/١٦٥ ، ١٦٦ ) •

الأشهب العقيلى : مسكين بن عبدالعزيز أبو عمرو المصرى ، صاحب الامام مالك · روى القراءة عن نافع ( غاية النهاية ٢٩٦/٢ ) ·

أبو الأشهب العطاردى البصرى جعفر بن حيان ، قرأ على رجاء العطاردى قرأ عليه يعقوب بن اسحاق ت ١١٥ هـ (غاية النهاية ١٩٢/١)٠

الأصمعى : أبو سعيد عبدالملك بن قريب الباهلى اللغوى البصرى ت ٢١٠ هـ أو ٢١١ه • ( طبقات الزبيدي ١٨٣ ، تاريخ الأدب لبروكلمان 1٤٧/٢ ) •

الأعرج: عبدالرحمن بن هرمز، تابعی جلیل · أخذ القراءة عرضا عن أبى هریر وابن عباس · روی القراءة عنه نافع · ت ۱۱۷ه · ( غایــة النهایة ۱/۲۸م ) ·

الأعشى : أبو يوسف يعقوب بن محمد التميمى الكوفى ، وهو من أجل أصحاب أبى بكر بن عياش • ت ٢٠٠هـ (غاية النهاية ٢/٠٣٣) •

الأعمش: سليمان بن مهران الكوفى ، أخذ القراءة عرضا عن ابراهيم النخعى وزر بن حبيش وعاصم ، قررأ عليه حمزة الزيات ، ت ١٤٨هـ ( غاية النهاية ١/٥/١ معرفة القراء الكبار ٧٨ ) .

أعين قاضى الرى : أعين الخوارزمى · عن أنس ، وعنه ابو سلمة التنبوذكى · قال أبو حاتم : مجهول · ( تهذيب التهذيب ٣٦٤/١ ) ·

أيوب السخستياني ، هو فقيه أهل البصرة \* قال شعبة عنه : كان سيد الفقهاء \* ت ١٣١ هـ ( شنرات النحب ١٨١/١ ، سزكين ٢٥٩/١ ) •

البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي ، صحابى من أصحاب الفتوح • أسلم صغيرًا ، وغزا مع لرسول • ت ٧١هـ ( الاعلام ١٤/٢ )

بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى ، ولى قضاء البصرة حتى سنة ١٢٠هـ ، مات سنة نيف وعشرين ومئة ، ( الأعلام ٢٩/٢ ) .

ابن بريدة : عبدالله بن بريدة الأسلمي ، من ثقات التابعين • ت١١٥هـ ( تذكرة الحفاظ ١٠٢ ) •

تعلب: أحمد بن يحيى ، امام الكوفيين في النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى ت ت ٢٩١ه . ( طبقات الزبيدى ١٥٥ ، ، فهرست النديم ٨٠ ) .

جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدى البصرى، وردت له حروف في القرآن

صاحب ابن عباس ٠ ت ٩٩هـ ٠ ( غاية ١/١٨٩ ) ٠

جابر بن عبدالله بن عمرو أبو عبدالله الانصارى الفقيه · كان آخر من شهد بيعة العقبة في السبعين من الأنصار · ت ٧٨ه · ( تذكرة الحفاظ ٢٣ ) ·

جؤية بن عائد الأسلى الكوفي ، روى القراءة عن عاصم ، وله اختيار في القراءة · ( غاية النهاية ١٩٩/١ ) ·

أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر عرض على أبيه زينالعابدين وروى عنه وعن جابر وابن عباس ٠ ت ١١٨هـ وقيل أربع ٠٠ ( غاية النهاية ٢٠٢/٢ ) ٠

أبو جعفر : يزيد بن القعقاع المخزومي المدنى ، أحد القراء العشرة • تابعى ، عرض على ابن عباس وغيره ، وروى القراءة عن نافع • ثقة • ت ١٣٠هـ (غاية النهاية ٣٨٢/٢) •

الجرمى: أبو عمر صالح بن اسحاق البجلى مولى ألهم ، بصرى \* قدم بغداد أخذ عن الأخفش سعيد \* ت ٢٢٥هـ ( طبقات الزبيدى ٧٦ ، انباه الرواة ٢/٨٠ ) \*

ابن جریج : عبدالملك بن عبدالعزیز القرشی · روی القراء عن ابن كثیر · ت ١٥٠هـ ( غایة النهایة ٢٦٩/١ ) ·

وحميد بن قيس ٠ ت ١٧٠هـ ٠ ( غاية النهاية ١/١٩٠ ) ٠

أبو الجوزاء: أوس بن عبدالله الرابعي البصرى · أخذ عن عائشة وابن عباس ت ٨٣هـ · (خلاصلة تذهيب الكمال لأحمد بن عبدالله الخزرجي ٣٥) ·

أبو حاتم : سهل بن محمد السجستاني . روى علم سيبويه عن

الأخفش سعيد بالبصرة ٠ ت ٢٥٥ه وقيل ٢٦٥ه ( طبقات الزبيدى

الحسن أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن بن يسار لبصرى • أمام أهل البصرة • قرأ على حطان بن عبدالله الرقاشي وعلى أبى العالية • ت ١١٠هـ • ( غاية النهاية ٢٣٥/١ ) •

الحسين بن علي الجعفي ، مولاهم الكوفي • قرأ على حمزة ، وهو أخد الذين خلفوه في القسراءة ، وروى القسراءة أيضا عن أبى عمرو • ت ٢٠٣هـ ( غاية النهاية ١/٧٤٧) •

حجاج بن محمد أبو محمد الأعور المصيصى ، روى القراءة عن حمادة بن سلمة وعن أبى عمرو • ت ٢٠٣هـ ( غاية النهاية ٢/٣٠١ ) •

حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدى الكوفى ، أخذ القرءة عرضا عن عاصم ت ١٨٠هـ (غاية النهاية ٢٥٤/١ ، سنركين ١٥٥/١) .

حفص بن غیات ، شیخ بصری ، له عن میمون بن مهران ، مجهول ( میزان الاعتدال ۱/۹۲۸ ) .

حفصة بنت عمر بن الخطاب ، جليلة ، من أزواج الرسول · روى لهـــا البخارى ومسلم في الصحيحين · ت ٤٥هــ ( الأعلام ٢٩٢/٢ ) ·

الحكم بن أبان أبو عيسى · روى عن طاووس وعكرمة · ت١٥٤هـ ( ميزان الاعتدال ١٩٤١ه ) ·

حماد بن سامة أبو سلمة البصرى · روى القراءة عرضا عن عاصم وابن كثير · ت ١٦٧ هـ ( غاية النهاية ٢٥٨/١ ) ·

حمزة بن حبيب أبو عمارة السكوفي وأحد القراء السبعة • ت ١٥٦هـ ( غاية النهاية ١/٢٦١ ، سزكين ١٥٣/١ ) •

حميد بن قيس الأعرج المكي القارى • ثقة • أخذ عرضا عن مجاهد • ت ١٣٠ ت ١٣٠ هـ ( غاية النهاية ١/٥٦٠ ) •

حيوة بن شريع بن يزيد الحضرمى الحمصى الحافظ · روى القراءة عن أبيه شريع · ت ٢٢٤ هـ · (غاية النهاية ٢/٥٦٠) ·

أبو حيوة : شريح بن يزيد هو صاحب قراءة شاذة ، ومقرى الشام روى القراءة عن الكسائى • ت ٢٠٣هـ (غاية النهاية ٣٢٥/١) •

خارجة بن مصعب أبو الحجاج الضبعى \* أخذ القراءة عن نافع وأبى عمرو ، وله شذوذ كثير عنهما لم ينابع عليه ، وروى أيضًا عن حمزة حروفا \* ت ١٦٨هـ (غاية النهاية ٢٦٨/١) \*

خالد بن معدان أبو عبدالله الكلاعي الحمصى · سمع ثوبان ومعاوية وأبا أمامة · ت ١٠٤هـ وقبل ١٠٢هـ ( تذكرة الحفاظ ٩٣ ) ·

أبو الخطاب : عبدالحميد عبدالمجيد المعروف بالأخفش الكبير · ت ١٧٧هـ (طبقات الزبيدي ٣٥ ، نزهة الألباء ٤٤ ) ·

خلف الأحمر ابن حيان بن محرز أبو محرز مولى بلال بن أبى بردة ، أحد رواة الغريب والشعر والعلماء به · توفى في حدود الثمانين ومثة (طبقات الزبيدي ١٧٧ ، نزهة الألباء ٥٣ ) ·

الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدى ، عالم العربية ، بصري • ت ١٧٠هـ أو ١٧٥هـ ( طبقات الزبيدي ٤٣ ، انباه الرواة ٢/١١ ) •

الدراوردى : محمد بن يحيى بن أبي عمر أبو عبدالله المدنى ، عالم بالحديث ، كان قاضى عدن \* ت ٤٢٣هـ ( الأعلام ٣/٨ ) \*

الدمشقى : أبو الحسن احمد بن سعيد بن عبدالله • نزل بغداد وحدث بها عن هشام بن عمار وطبقته ، وكان مؤدبا لعبدالله بن لمعتز • روى عن

اسماعيل بن محمد الصفار ٠ ت ٣٠٦هـ ( تاريخ بغداد ١٧٢/٤ ) ٠

أبو الدنيا الاعرابي ٠٠

أبو ذر الغفارى : جندب بن جنادة · أحد السابقين الأولين ، أسلم في أول المبعث خامس خمسة · ت ٣٢هـ ( تذكرة الحفاظ ١٧ ) ·

راشد : هو راشد بن سعد المقرائي ويقال الحمصى ، روى عن ثوبان وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمرو بن العاص ت ١٠٨هـ ( تهذيب التهذيب ٢٢٥/٣ ) .

الرؤاسى: أبو جعفر محمد بن الحسن الكوفى النحوى ، امام مشهور ، روى الحروف عن أبى عمرو ، وله اختيار في القراءة يروى عنه واختيار في الوقوف وروى عنه الكسائى والفراء . ( غاية النهاية ١١٦/٢ ، نزهة الألباء . ( ) .

رؤبة بن العجاج التميمي ، من الفصحاء المشهـورين ، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية · كان يحتج بشعره · ت ١٤٥ (الاعلام ٢٦٢) ·

الربيع بن أنس البكرى البصرى · روى عن أنس بن مالك وأبى العالية والحسن البصرى · ت ١٣٩٩ (تهذيب التهذيب ٢٣٨/٣ ، سنركين ١٩٣/١) •

الربيع بن خيثم أبو يزيد الكوفى · تابعى جليل · وردت عنه الرواية في حروف القرآن · أخذ القراءة عن عبدالله بن مسعود · توفى قبل سنة · ٩هـ ( غاية النهاية ٢٨٣/١ ) ·

أبو رجاء العطاردى : عمران بن تيم البصرى التابعى · أسلم في حياة الرسبول ، وعرض القرآن على ابن عباس · ت ١٠٥هـ ( غاية النهاية / ٢٠٤ ) ·

ابن رزين : محمد بن عيسى بن ابراهيم بن رزين الأصبِهاني • امساه

في القراءات · له اختيار في القراءة ، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن خلاد بن خالد وغيره · ت ٢٥٣هـ ( غاية النهاية ٢٢٣/٢ ) ·

زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفى · كان ثقة حجة · عرض القراءة على الأعمش ، وعرض عليه الكسائى · ت ١٦١هـ ( غاية النهاية ٢٨٨/١ ) ·

الزجاج: ابو اسحاق ابراهيم بن السرى · بصرى المذهب من أصحاب سيبوية وشيخ النحاس ت ٣١٦هـ ( طبقات الزبيدى ١٢١ ، تاريخ الأدب لبروكلمان ١٧١/٢ ) ·

زر" بن حبيش الأسدى الكوفى · عرض على ابن مسعود وعثمان وعلي · وعرض عليه عاصم والأعمش · ت٨٥ه ( غاية النهاية ٢٩٤/١ ) ·

أبو زرعة : ابن عمرو بن جرير البجلي الكوفي · رأى عليا وروى عن أبي هريرة وهو من التابعين الثقات ( غاية النهاية ٢٠٢/١ ) ·

الزهرى: أبو بكر محمد بن مسلم المدنى ، أحد الأثمة الكبار • تابعى • وردت عنه الرواية في حروف القرآن • قرأ على أنس • ت ١٢٤هـ (غايسة النهاية النهاية النهاية ٢٦٢/٢) •

زیاد بن أبی مریم ، عن عبدالله بن معقل عن ابن مسعود ، ( میزان الاعتدال ۹۸۳/۲ ) .

الزيادى : أبو اسحاق ابراهيم بن سفيان · أخذ عن الأصمعى وغيره ، وخذ عنه المبرد · ( طبقات الزبيدى ١٠٦ ، انباه الرواة ١٦٦/١ ) ·

زبد بن أسلم أبو أسامة ، مولى عمر بن الخطاب • وردت عنه الرواية في حروف القرآن • أخذ عنه شيبة بن نصاح • ت ١٣٦هـ ( غايسة النهايسة /٢٩٦/) •

ابن زید : محمد بن زیدبن الهاجرین القرشی التیمی المدنی ، رأی ۸۰۸

عمر ، وروى عن أبيه وأمه وأبى أمامة بن تعلبة وسعيد بن المسيب ، دوى عنه الزهرى ، • ( تهذيب التهذيب ١٧٣/٩ ) .

أبو زيد الأنصارى : سعيد بن أوس بن ثابت · روى القراءة عن أبى عمرو وأبى السمال · ت ٢١٥هـ (غاية النهاية ٢/٣٠٠) ·

سعد بن أبى وقاص ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ° ت ٥١هـ وقيل حمس قرب المدينة ٠ ( غاية النهاية ٢٠٤/١ ) ٠

سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الكوفى التابعى الجليل · عرض على ابن عباس ، وعرض عليه أبو عمرو · ثقة امام · ت ٩٥هـ ( غاية النهاية ١٨٤/١ ) · ٣٠٥/١

سعید بن المسیب المخرومی • عالم التابعین • وردت الروایة عنه فی حروف القرآن • قرأ علی ابن عباس • وروی عن عمر وعثمان • ت ٩٤هـ (غایة النهایة ٢٠٨/١) •

سنفيان الثورى : أبو عبدالله الكوفى الامام الكبير · أحد الأعلام · روى القراءة عرضا عن حمزة ، وروى عن عاصم · ت١٦١هـ بالبصرة ( غاية النهاية ١٨٥٠ ) ·

السكرى: أبو سعيد الحسن بن عبدالرحمن النحوى أخذ عن أبى حاتم السجستانى ومحمد بن حبيب ت ٢٧٥هـ ( نزهة الألباء ١٦٠ ، تاريخ الادب لبروكلمان ١٦٣/٢ ) .

ابن السكيت: أبو يوسف يعقوب بن استحاق ، أحد كبار اللغويين الكوفيين قتله المتوكل ٢٤٤هـ ( طبقات الزبيدى ٢٢١ ، تاريخ الأدب لبروكلمان ٢٠٥/٢ ) .

سلام بن سليمان أبو المنذر المزنى · ثقة جليل ومقرئ كبير · أخف المقراءة عن عاصم وأبى عمرو ، وقسراً عليه يعقوب الحضرمى · ت ١٧١هـ (غاية النهاية ١/٩٠١) ·

ابن السلمانى : عبيدة بن عمرو السلمانى · صلى قبل وفاة النبى بسنتين وليست له صحبة · ت ٩٤هـ (كتاب مشاهير علماء الأمصار ٩٩) ·

سماك بن حرب أبو المغيرة الكوفى · أحد الأعلام التابعين · روى عن حابر بن سمرة والنعمان بن بشير · ت ١٢٣هـ ( الأعلام ٢٠٢/٣ ) ·

أبو السمال العدوى : قعنب البصرى • له اختيار في القراءة شاذ عن العامة رواه عنه أبو زيد ( غاية النهاية ٢٧/٢ ) •

ابن السميفع اليمانى : محمد بن عبدالرحمن • له اختيار في القراءة ينسب اليه ، شذ فيه ، قرأ على أبى حيوة (غاية النهاية ٢/١٥٠ ، ١٦١) •

سيبويه : عمرو بن قنبر · وأس مدرسة البصرة في النحو · ت ١٨٠هـ ( طبقات الزبيدي ٢٠٦٦ ، تاريخ الأدب لبروكلمان ٢/١٣٤ ) ·

ابن سيرين : محمد بن سيرين البصرى ، مولى أنس بن مالك ، امسام البصرة مع الحسن ، وردت عنه الروايــة في حسروف القــرآن ، ت ١١٠هـ (غاية النهاية ٢/١٥١) .

شبل بن عياد أبو داود المكى ، مقرىء مكلة ، ثقة ضابط ، هو أجل أصحاب ابن كثير ١٦٠هـ ( غاية النهاية ٢/٣٢٣) .

شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدى العتكى مولاهم نزيل البصرة ومحدثها • ت ١٦٠هـ ( تذكرة الحفاظ ١٩٣ ، سنزكين ١/ ٢٦٤ )٠

الشعبى : عامر بن شراحيل الكوفى ، الامام الحافظ ، عوض على السلمي وعلقمة بن قيس ، وهو القائل : القراءة سنة فاقرءوا كما قرأ أولكم .

ت ١٠٥هـ (غاية النهاية ١/٥٥٠) .

ابن شقير : أبو يكر ٠ ت ٣١٥هـ من شيوخ ابن النحاس ٠

شقیق بن سلمة أبو وائل الكوفى الأسدى ، امام كبير ، عرض على ابن مسعود • ت ٨٥هـ (غایة النهای ٢٢٨/١ ، كتاب مشاهیر علماء الأمصار ٩٩) •

شمر بن عطية • عن أبى وائل وزر ، وعنه الأعمش وقيس بن الربيع • كان عثمانيا غاليا وهو نادر في الكوفيين ( ميزان الاعتدل ٢٨٠/٢ ) •

شهر بن حوشب: أبو سعيد الأشعرى الشمى ثم البصرى تابعى • عرض عليه أبو نهيك • ت ١٠٠هـ (غاية النهاة ٢٩٢١) •

أبو صالح محمد بن عمير بن الربيع الهمذاني الكوفي ، عارف بحروف حمزة بقي الى حدود عشر وثلثمائة ( غاية النهاية ٢٢٢/٢ ) .

الضحاك بن قيس بن خالد الفهرى القرشى · شهد صفين مع معاوية ، وولاه معاوية على الكوفة سنة ٥٣هـ بعــد موت زيــاد ت ٦٥هـ ( الأعـــلام ٣٠٩/٧ ) ·

الضحاك بن مزاحم أبو القاسم ، تابعى · وردت عنه الرواية في حروف القرآن · سمع سعيد بن جبير ، وأخذ عنه التفسير · ت ١٠٥هـ ( غاية النهاية ٢٣٧/١ ، سزكين ١٨٦/١ ) ·

طاوس بن كيسان أبو عبدالرحمن اليمانى التابعى الكبير ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، أخذ عن ابن عباس ، ت ١٠٦هـ ( غاية النهاية ٢٤١/١ ) .

الطبرى النحوى: أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم • سكن بغداد، وحدث بها عن أصحاب الكسائى ، وكان متصدرا لاقراء النحو ببغداد سنة ٣٠٤ ( تاريخ بغداد ٥/٥١٠ ، غاية النهاية ١١٤/١ ) •

طلحة بن مصرف بن عمر الكوفى ، تامى كبير ، له اختيار في القراءة ينسب اليه ، أخه القراءة عرضا عن ابراهيم بن يزيد النخمى والأعمش ت ١١٢هـ (غاية النهاية ٣٤٣/١) .

عاصم بن أبى النجود مولى بنى جذيمة · أحد السبعة · ت ١٢٧م. (غاية النهاية ٢/٣٤٦) سنزكين ٢٥٠/١) ·

أبو العالية : رفيع بن مهران الرياحي ، تابعي عرض على أبي وابن عباس وعمر \* ت ٩٠هـ ( غاية النهاية ٢٨٤/١ ) .

ابن عامر : عبدالله بن عامر اليحصبي • أحد القراء السبعة • ت ١١٨هـ ( كتاب السبعة لابن مجاهد ٨٦ • غاية النهاية ٢/٣٦١ ، سنزكاني ١٤٩/١ ) •

انعباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الأنصارى ، قاضى الموصل • حاذق ثقة من أكابر أصحاب أبى عمرو بع ١٨٦هـ ( غاية النهاية ٣٥٣/١ ) •

ابن عباس : عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ، روى عن النبي والصحابة ، قرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير ، ت ٩٨ه بالطائف ( غايـة النهوية ١/٥٤٠) ، سزكين ١/٩٧١ ) ،

أبو عبدالرحمن السلمى: عبدالله بن حبيب مقرى، الكوفة · اليه افتهت القراءة تجويدا وضبطا · أخذ القراءة عن علي بن أبى طالب وعثمان وابن مسعود ت ٧٤هـ ( غاية النهاية ١/ ٣٤١) ·

أبو عبدالرحمن : عبدالله بن يزيد القرشى المقرى، البصرى ثم المكى ٠ المام كبير في الحديث ، ومشهدور في القراءات ٠ روى الحروف عن نافع ولــه اختيار في القراءات ٠ ت ٢١٣هـ ( غاية النهاية ٢/٦٤٣) ٠

عبدالله بن أبى بكرة ، ورد الاسم كذا في النص ولعله خلط بين اسمين أحدهما عبدالله بن أبى بكر البغدادى • روى القراءة عنه ابن مجاهد والثاني

هو عبدالرحمن بن أبي بكرة · ( انظر ترجمتهما في غاية النهاية ١/٣٦٧ ، ٤١١ ) ·

أبو عبدالله المدنى: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب الصادق • قرأ على آبائه محمد الباقر فزين العابدين فالحسين فعلى ت ١٤٨هـ هـ (غاية النهاية ١٩٦/١) •

عبدالله بن شداد ، هما اثنان بهذه التسمية أحدهما أبو الوليد الليثى ت ١٨ه • والآخر أبو الحسن الأعرج • وأظن الثانى هو الذى روى عنه حماد بن سلمة والثورى ( تهذيب التهذيب ٥/٢٥١ ) •

عبدالله بن عبيد بن عمير بن قتادة ٠٠ أبو هاشم الليثى المكى ، تابعى جليل ٠ وردت الرواية عنه في حروف القرآن ١١٣٠هـ ( غايــة النهايــة ٢٠/١ ) ٠

عبدالله بن عمر بن الخطاب · وردت عنه الرواية في حروف القرآن · روى عنه الجحدرى · ت ٧٣هـ (غاية النهاية ٢/٤٣٧) ·

عبدالله بن عمرو بن العاص الرباني أبو محمد أبو عبدالرحمن القرشي أحد من هاجر قبل الفتح وكان النبي يفضله على والده توفى بمصر ٦٥هـ ( تذكرة الحفاظ للذهبي ١/١٤) .

أبو بكر بن عياش : شعبة بن سالم الأسدى الكوفى ، الامام العالم ، راوى عاصم • عرض القرآن عليه ثلاث مرات • ت ١٩٦ه ( غاية النهاية ١/٥٦ ، سنزكين ١٩٦١ ) •

عيسى بن عمر الثقفى النحوى البصرى • عرض القرآن على عبدالله بن أبى استحاق والمحدرى ، وإله اختيار في القرآن على قباس العربية • ت ١٤٩هـ ( غاية النهاية ١٩٣/١ ) •

ابن عيينة : سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي • عرض القرآن على ابن كثير وحميد بن قيس • ت ١٩٨ه ( غاية النهاية ٢٠٨/١ ، سزكين ٢٧٢/١ ) •

الفاریابی : أبو بکر جمفر بن محمد ت ۳۰۱هـ وهو أحــد شـــیوخ النحاس ( سنزگین ۴۹/۱ ) ۰

الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياء · أخذ علمه عن الكسائى ، وهو عالم الكوفة · ت ٢٠٧هـ ( طبقات الزبيدى ١٤٣ ، تاريخ الأدب لبروكلمان ١٩٩/٢ ) ·

فروة بن مسيك بن الحارث المرادى · صحابى · له شعر ، وهو من اليمن ت نحو ٣٤٥/٥) ·

فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصارى · صحابى ممن بايع تحت الشجرة · شهد أحدا · ت ٥٩هـ ( الأعلام ٥/ ٣٤٩ ) ·

الفضل بن عيسى الرقاشى ، واعظ من أهل البصرة · كان متكلما قدريا · ت نحو ١٤٠هـ ( الأعلام ٥/٥٧٥ ) ·

فضيل بن عياض : أبو على التميمى · حدث عن منصور بن المعتمر وبيان بن بشر · ت ١٨٧هـ ( تذكرة الحفاظ ٢٤٥ ) ·

القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى والله أبى بكر بن الأنبارى • عرض على عمه أحمد بن بشار وسمع الحروف من أبى خلاد • • ت ٣٠٤ هـ ( غاية النهاية ٢٤/٢ ) •

قالون : عيسى بن مينا المرى مولى بنى زهرة \* قارى، المدينة \* يقال : انه ربيب نافع ، وقد اختص سه كشيراً ، وهو الذى سماه قالون لجودة قراءته \* ت ٢٢٠هـ ( غاية النهاية ١/٥١٦ ) \*

قتادة : ابن دعامة السينوسي · أحد الأثمة في حروف القرآن · ولسد وهو أعمى · ت ١١٧هـ بواسطة ( غاية النهاية ٢٥/٢ ، سنزكين ١٨٩/١ ) ·

القتبى: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ويقال له : القتيبى والقتبى ت ٢٧٦هـ ( طبقات الزبيدى ٢٠٠ ، تاريخ الادب لبروكلمان ٢٢١/٢ ) .

قطرب: محمد بن المستنير · ولد بالبصرة · أخذ عن سيبويه وعيسى ابن عمر · ت ٢٠٦هـ ( تاريخ الأدب لبروكلمان ٢/١٣٩ ) ·

أبو قلابة : محمد بن أحمد بن دارة · مقرى، معروف · روى القراءة. عن الحسن بن داود المنقار ( غاية النهاية ٦٢/١ ) ·

عبدالله بن مسعود بن الحارث الهذالي · أحد السابقين للاسلام والبدريين عرض القرآن على النبي · ت ٣٢هـ ( غاية النهاية ٢٩٨/١ ، ٢٩٤/٢ ) ·

عبدالله بن أبى الهذيب العنزى الكوفى · عالم ثقبة مشهور من التابعين · وردت عنه الرواية في حروف القرآن · ( غاية النهاية ٢/٢٦١ ، ٢٣٦ ) ·

عبدالله بن يحيى بن أبي كثير اليماني · روى عن أبيه وجعفر بن محمد ابن علي ، وعنه زبد بن الحباب · ( تهذيب التهذيب ٧٦/٦ ) ·

ابن أبى عبلة : ابراهيم ، تابعى • قرأ على الزهرى ، وروى عنه وعن أبى امامة وأنس • له حروف في القراءات خالف فيه العامة في صحة اسنادها اليه نظر ت ١٥٢ هـ ( غاية النهاية ١٩/١ ) •

عبداالوارث بن سعید بن ذکوان العنبری مولاهم ، امام حافظ مقری » ثقة ، عرض القرآن علی أبی عمرو ، ت ۱۸۰ه بالبصرة ( غایة النهایة ۱۷۸۸ ) .

عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمرو الهلالى البصرة \* راو ، ضابط . صدوق • روى القراءة عن أبان بن يزيد وأبى عمرو \* \* ت ٢٠٧هـ ( غاية النهاية ٢٩٦/١ ) .

عبيد بن عمير : أبو عاصم الليثي المكي · وردت عنه الرواية في حروف القرآن · روى عن عمر بن الخطاب وأبى · ت ٧٤هـ (غاية النهاية ١/٤٩٦) ·

أبو عبيد : القاسم بن سلام الأنصارى مولاهم . وهو أول من جمع القراءات في كتاب . ت ٢٢٤هـ بمكة (طبقات الزبيدى ٢١٧ ، غاية النهاية ، النشر ٢٤/١) .

أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمى مولى لهم من اللغويدين البصريين مديدة : معمر بن المثنى التيمى مولى لهم من اللغويدين البصريين مديدة الألباء ٨٤ ) .

أبو عثمان النهدى : عبدالرحمن بن مل · أدرك الجاهلية · ت ٩٥هـ ( كتاب مشاهير علماء الأمصار ٩٩ ) ·

ابن عرفة : أبو عبدالله ابراهيم بن محمد المهلبي · كان ثقة فقيها · يروى الحديث · وهو من شيوخ النحاس · ت ٣٢٣هـ (طبقات الزبيدي ١٧٧ ، غاية النهاية ١/٢٠) ·

عروة بن الزبير بن العوام أبو عبدالله المدنى · وردت الرواية عنه في حروف القرآن · روى عن أبيه · ت ٩٥ هـ ﴿ غاية النهاية ١/١١٥ ) ·

عصمة بن عروة الفقيمي البصرى · روى القراءة عن أبي عمرو وعاصم وروى حروفا عن أبي بكر بن عياش · · ( غاية النهاية ١٥٢/١ ) ·

عطاء بن أبى رباح أبو محمد القرشى · أحد الأعلام · وردت عنه الرواية في حروف القرآن · روى القراءة عن أبى هررة · ت ١١٥هـ ( غاية النهاية ١/٣١١ سنزكين ١٨٨/١ ) ·

عطية العوفي : عطية بن سمعد بن جنادة الكوفى من رجال الحمديث ت ١١١ه ( سزكين ١٨٧/١ ) .

عكرمة مولى ابن عباس · وردت عنه الروااية في حروف القرآن · روى عن مولاه وابن عمر · عرض عليه أبو عمرو بن العلاء ت ١٠٥هـ ( غايــة النهاية ١/٥١٥ ) ·

علقمة بن قيس النخعى الفقيه ، خال ابراهيم النخعى · عرض على ابن مسعود وسمع على وعمر وعائشة · ت ٦٦هـ ( غاية النهاية ١/٦٥٥ ) ·

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، الامام زين العابدين • عرض على أبيه الحسين (غاية النهاية ١/٥٣٤) •

علي بن الحسين بن حرب بن عيسى القاضى الفقيه الشافعى • روى عن ابى الاشعث وزيد بن أخزم والحسن بن عرفة ، وحدث عنه النسائى في الصحيح ت ٣٠٢/٧ ( تهذيب التهذيب ٣٠٢/٧ ) •

أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير · سمع ثعلبا والمبرد ت ٢١٥هـ وهو من شيوخ النحاس ( طبقات الزبيدي ١٢٥ ، تاريخ الأدب لبرو كلمان ٢/٩٢٢ ) ·

علي بن المديني : علي بن عبدالله بن جعفر البصرى ، محدث ٠ ت ٢٣٤هـ ( الأعلام ٥/١١٨ ) ٠

عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة · من رجال الحديث ، من أهـل الكوفة ت ١٥٣هـ ( الأعلام ٢٠٥/٥ ) ·

عمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية المصرى الفقيه المقرى، مولى قيس ابن سعد بن عبادة • حدث عن أبى يونس مولى أبى هريرة وعمرو بن دينار • تذكرة الحفاظ ١٨٣ – ١٨٥ ) •

عمرو بن عبيد أبو عثمان البصرى · روى الحروف عن السحن البصرى وهو رأس المعتزلة · وردت له رواية في حروف القرآن · ت ١٤٤هـ ( غاية النهاية ٢٠٢/١ ) ·

أبو عمرو الشيبانى : سعد بن أياس الكوفي أدرك زمن النبي ولم يره · عرض على ابن مسعود ، وعرض عليه عاصم · ت ٦٩هـ ( غاية النهاية /٣٠٣) ·

أبو عمرو بن العسلاء · أحــد القراء السبعة · ت ١٤٨ ــ ١٥٧هـ · ( غاية النهاية ٢٨٨/ ، سنزكاين ١٥٣/١ ) ·

عوف الأعرابي: عوف بن أبى جميلة أبو سهل اللبصرى عن أبي المعالية وأبى رجاء وعنه شمعبة وهموذة • قال النسائى: ثقة ، ثبت • ت ١٤٧هـ (ميزان الاعتدال ٢٧٧/٢ ، ٢٧٨ ) •

الفراء ، يحيى بن زياد الاسلمي ، اشهر تلامنة الكسائي واعلم الكوفيين بالنحو من بعده (ت ٢٠٧هـ) ، انظر (نزهة الالباء للانباري ، تاريخ الادب العربي لبروكلمان ) .

ابن كثير : أبو معبد عبدالله المكى الدارى · امام أهل مكة في القراءات وأحد السبعة · ت ١٢٠هـ (غاية النهاية ٤٤٣/١ ، سيزكين ١٢٥٩ ) .

الكسائي: علي بن حمزة \* أحد القراء السبعة وامام الكوفيين في البنحو \* ت ١٨٩هـ ( غايـة النهايـة ١/٥٣٥ ، تاريخ الأدب لبروكلمان /١٩٧/ ) •

كعب بن الأشرف الطائى ، من بنى نبهان \* شاعر جاهلى \* أدرك الاسلام ولم يسلم ، وهجا الرسول ـ ص ـ فاكثر من هجائه فأمر الرسول بقتله فقتل ت ٣هـ ( الاعلام ٧٩/٦ ) \*

الكلبى: محمد بن السائب · نسابة راوية عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب ، من الكوفة · له كتاب تفسير الآى الذي نـزل في أقـوام بأعيانهم · ت ٢٠٦هـ (فهرست النديم ٣٧ ، ١٠٨، الأعلام ٣/٧) ·

ابن كيسان : أبو الحسن · أحد شسيوخ النحاس ممن جمع بين المذهبين البصرى والكوفى في النحو · ت ٢٩٩هـ ( طبقات الزبيدى ١٧٠ ، تاريخ الأدب لبروكلمان ٢/١٧١ ) ·

ابن أبى ليلى : عبدالرحمن الأنصارى الكوفى ، تابعى كبير · عرض على على بن أبي طالب ت ٨٢هـ ( غاية النهاية ٣٧٦/١ ) ·

المازني: أبو عثمان بكر بن محمد · قرأ على الأخفش الأوسط كتاب سيبويه · ت ٢٣٦هـ ( طبقات الزبيدى ٩٢ ، تاريخ الأدب لبروكلمان ١٦٢/٢ ) ·

مالك بن دينار أبو يحيى البصرى ، من علماء البصرة · وادت الرواية عنه في حروف القرآن · سمع أنس بن كالك · ت ١٢٧هـ ( غاية النهاية ٣٦/٢ ، حلية الأولياء ٢٠٠/٢ ) ·

مجاهد بن جبر مولى عبدالله بن السائب القارى، الفقيه الزاهد ، روى عن ابن عباس ت ١٠٢ه بمكة ( غاية النهاية ٢/ ٤١ ، سزكين ١٨٥/١ ) ولم يكن لمجاهد هذا صلة بابن مجاهد أحمد بن موسى البغدادى المتوفى سنة ٣٢٤ه وصاحب كتاب السبعة ١ انظر غاية النهاية ١/ ١٣٩ ، كتاب السبعة ص١٣٠ .

أبو مجلز : لاحق بن حميد المسدوسي البصري · سمع الصحابة ابن عباس وابن عبر وغيرهما · وردت عنه الرواية في حروف القرآن · ١٠٦هـ ( غاية النهاية ٣٦٢/٢ ) ·

محبوب : محمد بن الحسن بن اسماعيل البصري · روى حروفا عن أبى عمرو ت ٢٢٢هـ ( غاية النهاية ١١٥/٢ ) ·

محمد بن استحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني · من اقدم مؤرخي العرب ت ١٥١هـ ( الأعلام ٢٥٢/٦ ) ·

محمد بن جرير ألطبرى أبو جعفر · صاب التفسير والتاريخ · ت ٣١٠ في بغداد ( معرفة القراء الكبار ) ·

محمد بن حبيب من أصحاب الفراء من نحويي الكوفة ( طبقات الزبيدي ۱۵۳ ، تاريخ بغداد ۲۷۷/۲ ، انباه الرواة ۱۱۹/۳ ) .

محمد بن سعدان النحوى أبو جعفر الضرير · من أصحاب الفراء · كان أحد القراء بقراءة حمزة ت ٢٣١هـ ( طبقات الزبيدى ١٥٣ ، نزهـة الألباء ١٢٣ ) ·

محمد بن عمرو: أبو جعفن محمد بن عمرو بن موسى العقيلى • سمع جده لأمه يزيد بن محمد العقيلى وأبا يحيى بن ميسرة • ت ٣٢٢هـ ( تذكرة الحفاظ ٨٣٣ ) •

محمد بن كعب بن سليم بن عمرو القرظى · تابعى · ولد في حياة النبي ت ١٩٠/هـ ( غاية النهاية ٢٣٣/٢ ، سنزكين ١٩٠/١ ) ·

محمد بن محمد أبو الحسن • ثلاثة بهذا الاسم وهذه الكنية لم أستطع تبين أحدهم • انظر غاية النهاية ٢/ ٢٣٩ ، ٢٤٠ •

مح مدبن المنكدر أبو عبدالله القرشى التيمى المدنى • سمع أبا هريرة وابن عباس وجابرا وسعيد بن المسيب • ت ١٣٠هـ (تذكرة الحفاظ ١٢٧) • محمد بن الوليد ولاد • ت ٢٩٨هـ من شيوخ النحاس •

محمد بن يزيد أبو العبالس المبرد · من تلاميذ أبى عثمان المازنى · كان رأس نحاة البصرة ت ٢٨٥هـ ( طبقات الزبيى ١٠٨ ، تاريخ الأدب لمبروكلمان ٢/١٦٤ ) ·

ابن محیرز: عبدالله بن محیرز بن جنادة · نزل الشنام وسکن بیت المقدس روی عن أبی مخدورة وأبی سعید الخدری · · ت ۹۹ه ( تهذیب التهذیب ۲۲/۲ ) ·

ابن محیصن : محمد بن عبدالرحمن السهمی مولاهم ، مقری، أهـل مكة مع ابن كثیر ، ثقة ، عرض علی مجاهد وابن جبیر ، ت ۱۲۲ه ( غایة النهایة ۲/۲۲) ،

ابن مروان : محمد المدنى · وردت عنه الرواية في حروف القرآن · ( غاية النهاية ٢/ ٢٦١ ) ·

مسلم بن جندب: أبو عبدالله الهذلى مولاهم · تابعى مشهور · عرض على عبدالله بن عياش وعرض عليه نافع · ت ١٣٠هـ ( غايـة النهايـة ٢٩٧/٢ ) ·

مسلمة بن عبدالله بن محارب النحوى الفهرى البصرى · له اختيار في التراءة ( غاية النهاية ٢٩٨/٢ ) ·

المسيبى : اسحاق بن محمد بن عبدالرحمن المدنى · عالم بالحديث ، قيم في قراءة نافع ، ضابط لها · ت ٢٠٦هـ ( غاية النهاية ١٥٧/١ ) ·

مطر الـوراق : بن طهمان السـلمى البصرى · ت ١٢٥ ( الميـزان / ٣٨١ ) ·

معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبدالرحمن الانصارى · أحد الذين جمعوا القرآن · القرآن حفظا على عهد النبي ــ ص ــ وبردت عنه الرواية في حروف القرآن · ت ١٨هـ ( غاية النهاية ٢/٢٢) ·

معاویة بن قرة بن ایاس أبو ایاس البصری · روی عن أبیه ومعقل بن یسار · ت ۱۱۳هـ ( تهذیب التهذیب ۲۱۳/۱۰ ) ·

المعتمر بن سليمان : أبو محمد التيمي البصري · محدث البصرة · حدث عن أبيه ومنصور بن المعتمر · · ت ١٨٧هـ ( تذكرة الحفاظ ٢٦٦ ) · معمر · روى عن الزهرى محمد بن مسلم المتوفى /١٢٤هـ · وأظنه

معمر أبن راشد بن أبي عمرو الأزدى · فقيه حافظ للحديث ( غاية النهاية / ٢٦٣/ ، الأعلام ١٩٠/٨) ·

أبو معمر الجمحى البصرى • روى القراءة عرضا عن البزي • (غاية النهاية ٣٢٦/٢) •

المفضل الضبى الكوفى \* مقرىء ، نحوى ، أخبارى موثق \* من جلة اصحاب عاصم \* ت ١٦٨ ( معرفة القراء الكبار ١٨ ) \*

مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطى · روى عن الضحاك ومجاهـــد وعكرمة · ( ميزان الاعتدال ١٧١/٤ ) ·

ابن أم مكتوم : عمر بن قيس بن زائلة ٠٠ صحابى ضرير ٠ أسلم بمكة كان يؤذن الرسول الله في المدينة مع بلال ت ٢٣هـ ( الأعلام ٥/٢٢٥) ٠

أبو مكوزه الأعرابي ٠٠٠٠ (؟)

المقدمى: أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن علي بن عطاء البصرى مولى ثقيف · روى عن عمه عمر بن علي وحماد بن زيد · · ت ١٣٤ ( تذكرة الحفاظ ٤٦٧ ) · وورد في سزكين ١٨٨١ آخر بنفس الاسم والكنية ٤٠٠هـ وأطنه الأول الذى ذكرته ·

الملهم صاحب الأخفش ٠٠٠ (؟)

منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي \* عرض على الأعمش ، وروى عن مجاهد \* ت ١٣٣هـ ( غاية النهاية ٣١٤/٢ ) \*

المنهال بن عمرو الأنصارى الكوفى · ثقة مشهور كبير · عرض على سعيد ابن جبير · (غاية النهاية ٢/٣١٥) ·

أبو موسى الأشعرى : عبدالله بن قيس · عرض القرآن على النبي - ص - ت 22هـ ( غاية النهاية ٢/٢٣٢ ) ·

أبو المهلب : محارب بن دثار السدوسي الكوفي · عرض على أبيه عن عمر ابن الخطاب وروى عن جابر وابن عمر (غاية النهاية ٢/٢٤) ·

میمون بن مهران : أبو أیوب الرقی · روی عن عائشة وأبی هریرة وابن عمر · ت ۱۱۷ ( تذکرة الحفاظ ۹۸ ) ·

نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم ، أحد القراء السبعة ت ١٦٩هـ ( غاية النهاية ٢/ ٣٣٠ ) .

تصر بن عاصم الليشي البصري النحوى ، تابعي · عرض على أبي الاسود ، وعرض عليه أبو عمرو ، ويقال : انه أول من نقط المصاحف · ت ١٠٠هـ (غاية النهاية ٣٣٦/٢) ·

نصر بن علي بن نصر الجهضمي البصري · رُوَى القراءة عرضا عن أبيه على ت ٢٥٠هـ ( غاية النهاية ٢/٣٣٧ ، ٣٣٨ ) ·

النضر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو مالك البصري • روى عن أبيه وابن عباس وبشير بن نهيك • ( تهذيب التهذيب ٢٠/٤٣٥ ) •

النصر بن الحارث بن علقمة بن كلدة ٠٠ من قريش صاحب لواء المشركين ببدر ت ٢ هـ ( الأعلام ٣٥٧/٨ ) ٠

ابن نهيك : بشير السدوسي البصري \* روى عن أبي هريرة وعنه أبو مجلز ويحيى بن سعيد الأنصاري \* ( تهذيب التهذيب ٤٧٠/١ ) .

أبو نهيك : علباء بن أحمر اليشكرى · له حروف من الشواذ عرض على شهر بن حوشب وعكرمة ( غلاية اللنهاية ٥١٥/١ ) ·

هارون بن حاتم أبو بشر الكوفى · مقرىء مشهور · روى الحروف عن أبى بكر ابن عياش وعن أبى عمرو ت ٢٤٩هـ ( غاة النهاية ٣٤٥/٢ ) · هارون بن موسى الأعور البصرى الأزدى • صدوق ، له قراءة معروفة • روى القراءة عن علاصم الجحدرى وعاصم بن أبى النجوم وعن أبى عمرو • ت ٢٠٠هـ (غاية النهاية ٣٤٨/٢) •

هشام بن معاوية الضرير يكنى أبا عبدالله ، صاحب الكسائي ت ٢٠٩ ( فهرست النديم ٧٦ ، غاية النهاية ٢/٤٥٣ ) وهناك آخر روى عن الكسائى أيضا قراءته وهو هاشم بن عبدالعزيز ذكر في غاية النهاية ٢٤٨/٢ قال عنه: انه روى قراءة الكسائى « قراءة الحسن البصرى ٠٠ » ووهم الغزلى فسماه هشاما فتبع بذلك الأهوازى وذكر انه قرأ على أصحاب الحسن ٠٠ ولم استطع ان أقطع أيهما المقصود ٠

أبو الهيثم المرادى الكوفى قيل ان اسمه عمار ، روى عن سعيد بن السيب وابراهيم النخعى وسعيد بن جبير ( تهذيب التهذيب ٢٦٩/١٢ ) .

واصل مولى أبى عيينة بن المهلب بن أبى صفرة البصرى • روى عن الحسن ورجاء بن حيوة ( تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠٥/١١ ) •

أبو واقد الأعرابي الليشي · قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عوف · روى عن النبي وعن أبي بكر وعمر · ت ٦٨ هـ ( تهذيب التهذيب ٢٧٠/١٢ ) ·

أبو وجزة السعدى : يزيد بن عمبيد المدنى · وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، وكان شاعر مجيدا · ت ١٣٠هـ ( غاية النهاية ٣٨٢/٢ ) ·

ورش : عثمان بن سعيد بن عبدالله القرشى المصري ، شيخ القراء ٠ انتهت اليه رئاسة الاقراء بالديار المصرية في زمانه ٠ عرض القرآن على نافع عدة ختمات ٠ ت ١٩٧هـ (غاية النهاية ٥٠٣/١ ، ٥٠٣ ) ٠

يحيى بنَ أبي كثير أبو نصر الطائي مولاهم اليماني . روى عن أبي

المامة في صحيح مسلم وعن أنس في صحيح النسائي ٠ ت ١٢٩هـ ( تذكرة الحفاظ ١٢٨ ) ٠

یعیی بن وثاب الأسدی الکوفی ، تابعی ثقة · روی عن ابن عباس وابن عمر · ت ۱۰۳هـ ( معرفة القراءة الکبار ۵۱ ، غایة النهایة ۲/۳۸۰ )۸

یحیی بن یعمر أبو سلیمان العدوانی البصری ، تابعی فقیه نحوی ، عرض علی ابن عمر وابن عباس وعلی أبی الأسود الدؤلی • ت ۱۲۹هـ ( طبقات الزبیدی ۲۱ ، غایة النهایة ۲/ ۳۸۱ ) •

یزید بن حازم بن زید الأزدی الجهضمی البصری · روی عن سلیمان ابن یسار وعکرمه · ت ۱۱۸ه ( تهذیب التهذیب ۲۱۷/۱۱ ) ·

يزيد بن زريع أبو معاوية البصرى · حدث عن أيــوب السختياني وخالد الحداء · ت ١٨٧هـ ( تذكرة الحفاظ ٢٥٦ ) ·

يزيد بن قطيب السكونى \* ثقة ، له اختيار في القراءة ينسب اليه \* روى القراءة عن أبى بحرية صاحب معاذ بن جبل (غاية النهاية ٣٨٢/٢) \*

اليزيدى : يحيى بن المبارك بن المغيرة البصرى · نحوى ، ثقــة · عرض على أبى عمرو وأخذ عن حمزة · ت ٢٠٢هـ ( غلاية النهاية ٢/٧٣٥) ·

يعقوب بن اسحاق الحضرمى · أحد القراء العشرة وامام أهل البصرة سمع الحروف من الكسائى · ت ٢٥٥هـ ( غاية النهاية ٣٨٦/٢ ، سنركين ١٥٨/٨ ) ·

يونس بن حبيب أبو عبدالسرحمن الضبى مولى لهم · أخذ عن أبى عمرو ، وكان النحو أغلب عليه · ت ١٨٣هـ ( طبقات الزبيدى ٤٨ ، تاريخ الأدب لبروكلمان ١٣٠/٢ ) ·

# المسادر والراجع

#### اً ـ المخطوطة:

- أبو جعفر النحاس شرح أبيات سيبويه مصورة معهد المخطوطات في الجامعة العربية ٥٧ نحو ٠
- آبن جنى التنبيه على شرح مشكلات الحماسة رسالة ماجستير تحقيق يسرى القواسمي مكتبة القاعرة ·
  - معانى القرآن مصورة معهد المخطوطات العربية ١٩ تفسير ·
- الذَّهبَّى : شبيس الدين محمد بن أحمد سير أعلام النبلاء مصورة دار الكتب المصرية ١٢١٩٠ •
- الزجاج : أبو اسحاق ابراهيم بن السرى ــ معانى القرآن ــ مصورة معهد المخطوطات ٢٥٢ ، ٢٥٢ ٠
- اعراب القرآن ومعانيه تحقيق هدى قراعة رسالة دكتوراه مقسمة الى كلية الآداب جامعة القاهرة ·
- الزجاجى : أبو القاسم عبدالرحمن اشتقاق اسماء الله ٣ ش لغة دار الكتب المصرية .
- ابن شاكر الكتبى ــ عيون التواريخ ــ مصورة دار الكتب المصرية ١٤٩٧ تاريخ ٠
- ابن شهبة طبقات النحويين واللغويين ١١٩٨٨ ح دار الكتب · أبو عبيد القاسم بن سلام الغريب المصنف مخطوطة دار الكتب ١٢١ لغنة ·
- ابن عصفور ... شرح جمل الزجاجي ... رسالة دكتوراه تحقيق صاحب أ...و جناح ... جامعة القاهرة ٠

أبو المحاسن : عبدالباقى اليمنى - اشارة التعيين الى تراجم النحاة واللغويين-

المرادى : حسن بن قاسم – الجنى الدانى في حروف المعانى – رسالة ماجستير تحقيق طه محسن – جامعة بغداد ١٩٧١م

مكى بن أبى طالب \_ مشكل اعراب القرآن \_ رسالة دكتوراه تحقيق. عبدالحميد السيورى \_ جامعة القاهرة ١٩٧٥م .

ابن النجار: الحافظ محبالدين محمد بن الحسين البغدادى - المستفاد من ذيل تاريخ بغداد - مصورة المجمع العلمى العراقى - بغداد - أ/٥٨

وهب متولى عمر سالمة \_ أبو جعفر النحاس وأثره في الدراسات النحوية \_ رسالة ماجستير \_ دار العلوم \_ جامعة القاهرة ١٩٧٢م .

#### ب - المطبوعة:

القرآن الكريم

ابن الأثير : محب الدين أبو السعادات بن محمد - النهاية في غريب الحديث والأثر ، المطبعة العثمانية ١٣١١ه •

ابراهيم بن هرمة ـ ديوانه ـ تحقيق محمد جبار المعيبد ، مطبعة الآداب ـ النجف ١٩٦٩م ٠

أحمد بن حنبل ــ المسند ــ شرح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ١٩٤٨م · أحمد بن عبدالله الخزرجي ــ خلاصة تذهب الكمال ، المطبعة الخيرية الحمد بن عبدالله · ١٩٢٢هـ ·

أحمد بن يحيى الضبى - بغية المتلمس في تاريخ رجال الأندلس - ١٨٨٤م · الأحوص الأنصارى - شعره - تحقيق عادل سليمان - القاهرة ١٩٧٠م ·

- الأخطل التغلبي شرح ديوانه ، ايليا سليم حاوى ، نشر دار الثقافة بيروت .
- اسماعيل باشا البغدادى ـ هدية العارفين اسماء المؤلفين ١٠٠ استانبول
- الأسواد بن يعفر ديوانه تحقيق د · نورى القيسى ، مطبعة الجمهورية بغداد ·
  - أبو الأسود الدؤلى ـ ديوانه ، تحقيق عبدالكريم الدجيلى ، ط ١ بغداد ٠ الاصفهاني : أبو الفرج ـ الأغاني ، ط دار الكتب المصرية ٠
    - الأغاني ط ساسى ، مطبعة التقدم •
- الأصمعى : أبو سعيد ـ الأصمعيات ، تحقيق أحمد محمد شاكر وهارون ، دار المعارف بمصر
  - م الاشتقاق ، تحقیق د · سلیم النعیمی ، مطبعة اسعد ببغداد ·
- الأعشى ميمون بن قيس الصبح المنير في شعر ابى البصير مع شرح تعليبه الأعشى ميمون بن العبيد الصبح المنير في شعر ابى البصير مع شرح تعليبه
- ـ ديوان الأعشى ، تحقيق محمد محمد حسين ، النموذجية ١٩٥٠ .
- الأفوه الأودى ـ ديوانه ( الطرائف الأدبية ) تصحيح عبالعزيز الميمنى ، القاهرة ١٩٣٧م .
- امرؤ القيس ـ ديوانه ، تحقيق أبو الفضل ابراهيم ، دار المعارف ١٩٦٤م .

- أمية بن أبى الصلت ديوانه ، ط شوليتلز ١٩١١م .
- ابن الأنبارى : أبو بكر محمد بن القاسم سشرح القصائد السبع الطوال عدم العارف ١٩٦٣م . تحقيق عبدالسلام هارون دار المعارف ١٩٦٣م .
- \_ كتاب الأضداد ، تحقيق أبو الفضل ابراهيم ، الكويت ١٩٦٠م ·
- ابن الأنبارى : أبو البركات عبدالرحمن أسرار العربية ، تحقيق محمد بهجت البيطار ، دمشق ١٩٥٧م .
- البيان في غريب اعراب القرآن ، تحقيق طه عبدالحميد القاهرة الآ١٩٦٩ م
- ـ الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ٠٠، نشر فايل ـ ليدن. ١٩١٣م ٠
  - ـ الانصاف ـ تحقيق محمد محيى الدين عبالحميد ط ١٩٥٤م ٠
- ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، تحقيق ابراهيم السامرائى ــ بغداد ١٩٧٠م .
- الاغراب في جدل الاعراب تحقيق سعيد الأفغانى مطبعة الجامعة السورية ١٩٥٧م .
- أوس بن حجر ـ ديوانه ، تحقيق د · محمد يوسسف نجم ، دار صادر ا
- ابتسام مرهون ــ مالـك ومتمم ابنا نويـرة اليربوعي ، مطبعة الارشاد بغداد ١٩٦٨ ·
- د ابراهيم أنيس الأصوات اللغوية ، ط ٣ دار النهضة العربية ١٩٦١م٠ د احمد مكى الأنصارى أبو زكريا الفراء ومنهبه في النحو واللغة ، القاهرة ١٩٦٤٠

- البحتري ـ الحماسة ، بيروت ط ٢ ١٩٦٩م 🕫
- بشر بن أبي خازم الأسيدي يد ديوانه ، تحقيق د · عزة حسن ، دمشيق.
- البغدادى : عبدالقادر ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، المطبعة الأميرية ببوالاق .
- البكرى: أبو عبيدالله الأندلسي ــ معجم ما استعجم ، تحقيق مصطفى السقا البكرى: أبو عبيدالله الأندلسي ــ معجم ما استعجم ، تحقيق مصطفى السقا
- التبريزى : أبو زكريا يحيى ــ شرح القصائد العشر ، تحقيق محمد محيى الدين عبدالتحميد ط٢ السعادة ١٩٦٤م ٠
  - الترمذي صحيح الترمذي ، شرح الامام ابن عربي ط ١ ١٩٣١م .
- ابن تغرى بردى : أبو الحسن يوسف ــ النجوم الزاهرة ٠٠ ، دار الكتب المعربة ٠
- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت ، المطبعة الكاثوليكية ١٨٩٥م ٢٠
- أبو تمام الطائى كتاب الوحشيات ، تحقيق عبدالعزيز الميمنى ، دار المعارف بمصر •
- ثعلب : أحمد بن يحيى ـ قواعد الشعر ، تحقيق د · رمضان عبدالتواب ، القاهرة ١٩٦٦م ·
- ــ مجالس ثعلب ، تحقیق عبدالسلام هارون ، دار المعارف ۱۹۶۸/۹۶۸ جریر ــ دیوانه ، دار الکتب المصریة .
- جرير ـ ديوانه ـ تحقيق محمد اسماعيل الصاوى ، دار الأندلس ببيروت .

- ابن الجزرى غاية النهاية في طبقات القراء ، نشر برجستراسرط السعادة
  - ــ النشر في القراءات العشر ، ط التجارية . إ
- أبو جعفر النحاس شرح القصائد التسع المشهورات ، تحقيق أحمد خطاب، بغداد ١٩٧٣م
  - ـ كتاب الناسخ والمنسوخ ط ١ مطبعة السعادة ١٣٢٣هـ ٠
- ـ التفاحة في النحـو ، تحقيق كوركيس عـواد ضمن « البحـوث والمحاضرات » من مطبوعات المجمع العلمي العراقي ١٩٦٦م ٠
- شرح أبيات سيبويه ، تحقيق زهير غازى زاهد ، مطبعة الغرى الحديثة بالنجف ١٩٧٤م .
- جميل بن معمر ـ ديوانه ، تحقيق د · حسين نصار ط ٢ القاهرة ١٩٦٧م٠ ابن جنى : أبو الفتح عثمان ـ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٠٠ تحقيق ناصف والنجار وشلبي ، ١٩٦٩م ٠
- الخصائص ، تحقيق محمد على النجار ، مطبعة دار الكتب بمصر •
- ـ سـر صناعة الاعراب ، تحقيق مصطفى السقا وآخرين ١٩٥٤م القـاهرة ٠
  - ــ المنصف ، ابراهيم مصطفى وعبدالله أمين ط ١٩٥٤م ٠
- ــ تفسير ارجوزة أبى نؤاس ، تحقيق محمد بهجة الاثرى ، دمشق ... ١٩٦٦م . •
- الجواليقى : أبو منصور موهوب ــ شرح أدب الكاتب ، مكتبة القدس · ابن الجوزى : أبو الفرج عبدالرحمن ــ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، ط١٠ حيدر آباد ١٣٥٧هم ·

- أبو حاتم الطائي ديوانه ، دار صادر بيروت "
- حاجي خليفة \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ط ١٣٧٨ه . ابن حبان البستي \_ محمد .
- د حجازى : محمود فهمى علم اللغة العربية ، توزع دار العلم للملايين بيروت ٠

ابن حجر العسقلانى سه تهذيب التهذيب ، ط ١ حيدر آباد الدكن ١٣٢٥ه٠ ابن حزم الاندلسي سهمرة أنساب العرب ، تحقيق عبدالسلام هارون ، دار المعارف بمصر ٠

حسان بن ثابت ـ ديوانه ، صححه البرقوقى ، مطبعة السعادة بمصر · د حسين نصار ـ المعجم العربي نشأته ، ط٢ ١٩٦٧م ·

العطيئة - ديوانه ، شرح ابن السكيت والسكرى والسجستانى ، تحقيق نعمان طه ١٩٥٨م .

حميد بن ثور - ديوانه ، تحقيق عبدالعزيز الميمنى ، دار الكتب ١٩٥١م . أبو حيان : أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي - البحر المحيط ، مطبعة السعادة بمصر .

ابن خالویه - الحجة في القراءات السبع ، تحقیق عبدالعال سالم مكرم ، بیروت ۱۹۷۱م .

- مختصر في شواذ القرآن ٠٠٠ نشر برجستراسر ، المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٣٤م ٠
- اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ، تحقيق عبدالعزيز الميمني القاهرة ١٩٤١، ٠

الخرنق - ديوان شعر الخربق ، تحقيق د ٠ حسين نصار ، دار الكتب ١٩٦٩م ٠٠

الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد ... تاريخ بغداد ط ١ ١٩٣١م \*

ابن خلكان : شمس الدين أحمد ــ وفيات الأعيان ٠٠ ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، م السعادة ١٩٤٨م ٠

الخنساء ــ ديوان الخنساء ، منشورات دار الفكر ببيروت \*

الخونسارى : محمد باقر الموسوى ـ روضات الجنات في أحوال العلماء ٠٠٠ طبعة حجرية ٠

ابن خير الاشبيلي: أبو بكر محمد - فهرسة ما رواه من شيوخه ، القاهرة ابن خير الاشبيلي . ١٩٦٣م •

الدرامى : أبو محمد عبدالله - سننه ، مطبعة الاعتدال بدمشق ١٣٤٩ه .

الدانى: أبو عمرو عثمان بن سعيد ــ التيسير في القراءات السبع ، تصحيح اتوبرتزل استانبول ١٩٣٠م .

أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني - سننه ، مراجعة محمد محيى الدين عبدالحميد ، مطبعة مصطفى محمد .

ابن دريد أبو بكر محمد - كتاب جمهرة اللغة - ط أ حيدر آباد ١٣٤٤ه. \* الدلجى : أحمد بن علي - الغلاكة المفلكون ، النجف ١٣٨٥ه. \*

الدمياطى : أحمد بن محمد ــ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرة المعبعة الميمنية بمصر •

أبو داود ـ شعره ، غوستاف فنون غربناوم ( ضمن دراسات في الأدب العربي ) ط بيروت ١٩٥٩م ·

- الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق البجاوى ، م عيسى البابى الحلبى .
- \_ معرفة القراء الكبار ٠٠٠ ، تحقيق محمد سيد جاد المولى ط ١ مطبعة دار التأليف ٠
  - تذكرة الحفاظ ، دار احياء التراث العربي ببيروت .
  - ذو الرمة ــ ديوانه ، تصحيح كارليل هنري هيس ، كمبرج ١٩١٩م .
- الراذى : أبو حاتم أحمد بن حمدان الزينة في الكلمات الاسلامية العربية ، دار الكتاب العربي بمصر ١٩٥٧م .
- الراغب الاصفهاني : الحسين بن محمد ــ المفردات في غريب القرآن ، كراجي الراغب الاصفهاني : الحسين بن محمد ــ المفردات في غريب القرآن ، كراجي
  - رؤبة ديوانه ( مجموع أشعار العرب ) ، ليبسك ١٩٠٣م . الرضى ــ الشريف .
- رضى الدين الاسترابادى ـ شرح شافية ابن الحاجب تحقيق الزفزاف ومحيى الدين ، مطبعة حجازى بغداد ،
  - أبو زيد الطائي شعره ، تحقيق د ٠ نوري القيسي ، بغداد ١٩٦٧م ٠
- الزبيدى: أبو بكر محمد ــ طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق أبو الفضل الزبيدى: أبو محمد ــ طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق أبو الفضل
- الزجاج كتاب فعلت وأفعلت ، نشــر الخفاجي ضمن آ فصيح ثعلب والشروح عليه ) ط ١٩٤٩م .
- ــ ما ينصرف وما لاينصرف، تحقيق هدى قراعة ، القاهرة ١٩٧١م •

- اعراب القرآن ( المنسوب للزجاج ) تحقیق الأبیاری ، القادرة ١٩٦٣م ·
- الزجاجى : الأبدال والمعاقبة والنظائر ، تحقيق التنوخى ، دمشق ١٩٦٢ · الزركلي ــ الاعلام ·
  - الزمخشرى : جارالله الكشاف ، الناشر دار الكتاب العربي ببيروت .
    - المستقصى من أمثال العرب ، ط ١ حيدر آباد الهند ٠
- زهير بن أبى سلمى مرشرح ديوانه ، صنعة أبى العباس ثعلب مدار الكتب المصريمة ·
- أبو زيد : سعيد بن أوس كتاب النوادر في اللغة تصحيح سعيد الحورى، دار الكتاب العربي ببيروت .
- زيد الخيل الطائى ــ ديوانه ــ صنعة نورى القيسى ، مطبعة النعمان بالنجف ١٩٧١م .
- سزكين : تاريخ التراث العربي ، نقلمه الى العربية د · فهمى أبو الفضل وراجعه د · محمود حجازى ، القاهرة ١٩٧١م ·
- ابن السكيت : القلب والابدال ( ضمن الكنز اللغوى ) نشر هفنر بيروت ١٩٠٣م .
- اصلاح المنطق ، تحقيق أحمد شاكر وهارون ، القاهرة ١٩٥٦ . ابن سلام الجمحي طبقات فحول الشعراء ، شرح محمد شاكر ، دار المعارف بمصر .
  - سلامة بن جندل ــ ديوانه ، تحقيق د . قباوة ط ١٩٦١م حلب . السمعاني ــ كتاب الأنساب ، ليدن ١٩١٢ :

- سيبويه الكتاب، ط بوالاق ٠
- ــ الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ٠
  - ابن سيده ــ المخصص ، بولاق .
- السيرانى : أبو سعيد ــ أخبار النحويين البصريين ، تحقيق طله الزينى وخفاجى ط ١٩٥٥م ٠
- السيوطى : جلال الدين همم الهوامع شرح جمع الوامع في علم العربية ، السعادة ١٣٢٧ه .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق أبو الفضل ابراهيم ط ١٩٦٤م .
- ـ المزهر في علوم اللغة ، تحقيق جاد المولى وآخرين ، دار احياء الكتب العربية .
- ــ حسن المحاضرة · · تحقيق أبو الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية ١٩٦٧ ·
  - ـ الأشباء والنظائر ، حيد آباد ١٣٦٠هـ ٠
  - شرح شواهد المغنى « منشورات دار مكتبة الحياة ببروت ·
    - طبقات المفسرين ، طبعة ليدن ١٨٣٦م ٠
- الشريف الرضى المجازات النبوية ، تحقيق د٠ طه الزينى ، مطبعة الفجالة المحديدة ١٩٦٧م .
- الشريف المرتضى : علي بن الحسين ٠٠ أمالى المرتضى ، تحقيق أبو الفضل الشريف المراهيم ، دار احياء الكتب ١٩٥٤م ٠

ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن ، تحقيق محمد عبدالغنى حسن، ما القاهرة ٠

الشماخ بن ضرار - ديوانه ، تحقيق صلاح الدين الهادى، دار المعارف بمصر الشنتمرى - تحصيل عين الذهب ٠٠ ( شرح أبيات سيبويه ) على هامش كتاب سيبويه ٠

الشنقيطى : أحمد بن الأمين - الدرر اللوامع على شواهد شرح همعالهوامع، مطبعة كردستان ١٣٢٨ه .

د • شوقي ضيف ــ المدارس النحوية ، نشر دار المعارف بمصر ط ٣ •

الصفدى : صلاح الدين ـ الوافي بالوفيات ، اعتناء احسان عباس ١٩٦٩م٠

الصقلى : ابن مكى ــ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ، تحقيق د عبدالعزيز مطر ١٩٦٦م القاهرة .

أبو طالب بن سلمة - الفاخر ، تحقيق الطحاوى والنجار ط ١ ١٩٦٠ دار العربية ٠

الطبرى : أبو جعفر محمد جرير - جامع البيان عن تأويل القرآن ( تفسير الطبرى ) ط ٢ ١٩٥٤ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي .

- تاریخ الطبری ، تحقیق أبو الفضل ابراهیم ، دار المعارف بمصر و طرفة بن العبد - دیوانه ( مع شهرج الأعلم الشنتمری ) بعنایة سلفسون طرفة بن العبد - دیوانه ( مع شهرج الأعلم الشنتمری ) بعنایة سلفسون طرفة بن العبد - دیوانه ( مع شهرج الأعلم الشنتمری ) بعنایة سلفسون طرفة بن العبد - دیوانه ( مع شهرج الأعلم الشنتمری ) بعنایة سلفسون

طفيل بن عوف الغنوى - شـعره ( رواية أبى حاتم عن الأصمعى ) لندن

- أبو الطيب : عبدالواحد بن علي اللغوى ـ كتاب المثنى ، تحقيق التنوخى ، دمشق ١٩٦٠ .
- مراتب النحويين ، تحقيق أبو الفضل ابراهيم مكتبة نهضة مصر بالقاهرة •
  - الابدال ، تحقيق التنوخي ، دمشق ١٩٦٠ .
- العباس بن مرداس ـ دیوانه ، تحقیق د یحیی الجبوری ، بغداد ۱۹۹۸ ، ابن عبد ربه ـ العقد الفرید ، شرح أحمد أمین ، الأبیاری ط ۲ ـ ۱۹۵۲م القاهرة ،
- د عبدالعال سالم مكرم ـ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ، دار المعارف بمصر .
- د عبدالصبور شاهين القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 1977م ·
  - د \* عبدالله خورشید ــ القرآن وعلومه في مصر ، دار المعارف بمصر •
- د · عبده الراجحي اللهجات العربية في القراءات القرآنية ، دار المعارف بمصر ١٩٦٨ ·
  - عبدالسلام هارون معجم شواهد العربية ط ١ ١٩٧٢م ٠
- أبو عبيدة : معمر بن المثنى مجاز القرآن ، عارضه سزكين ط ٢ ١٩٧٠م . عبيد بن الأبرص ـ ديوانه ، دار صادر ببيروت ١٩٦٤م .
- عبدالحمید الراضی شرح تحفة الخلیل ، مطبعة العانی ببغداد ۱۹٦۸ . العجاج دیوانه ، روایة الأصمعی ، تحقیق د عزة حسن ، مكتبة دار الشرق

- العرجى ــ ديوانه ، رواية أبى الفتح بن جنى ، تحقيق خضر الطائى والعبيدى. ط ١٩٥٦ بغداد ٠
- العسكرى: أبو أحمد الحسن بن عبدالله شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ، تحقيق عبدالعزيز أحمد ط ١٩٦٣م .
- ابن عصفور الأشبيلي ــ المتع في التصريف ، تحقيق دقاوة ، نشر المكتبة العربية بحلب ١٩٧٠م ٥٠
- على بن سلطان القارى المنح الفكرية على متن الجزيية ، المطبعة العامرية العثمانية ١٣٠٢هـ ٠
- العكبرى: أبو البقاء عبدالله ــ املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب ٠٠٠٠ تحقيق ابراهيم عطوه ط ١ ١٩٦١م .
- ابن العماد : عبدالحى شذرات النهب في أخبار من ذهب ، نشر مكتبة القدس ١٣٥٠هـ ٠
- عمرو بن معد یکرب الزبیدی ــ دیوانه ، تحقیق هاشــم الطعـان ، مطبعهٔ الجمهوریة ببغداد ۱۹۷۰م ۱۰۰
  - عمر كحالة ــ معجم قبائل العرب ، دار العلم للملايين ١٩٦٨م .
- عمر بن أبى ربيعة ــ شرح ديوان عمر ، تحقيق محيى الدين عبد الحميد ، السعادة ١٩٦٠م ·
  - عنترة ديوانه ، تحقيق محمد سعيد مولوى ، المكتب الاسلامي .
- العينى: محمد بن أحمد ــ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ( وهو على هامش خزانة الأدب للبغدادي ) بولاق على هامش خزانة الأدب للبغدادي )
  - د. فاضل السامرائي ـ ابن جني النحوى ، دار النذير ١٩٦٩م .

- أبو الفداء : عماد الدين البداية والنهاية ط ١ السعادة ١٩٣٢م ٠
- الفراء : أبو ذكريا يحيى بن زياد ـ معانى القرآن ، تحقيق أحمد بن يوسف والنجار .
  - ج ٢ تحقيق النجار ، الدار المصرية ١٩٦٦م .
- ج ٣ تحقيق د \* شلبي ، ناصف الهيئة المصرية العامة ١٩٧٢ •
- المنقوص والمدود ، تحقيق عبدالعزز الميمني ، دار المعارف بمصر .
- المذكر والمؤنث ، تحقيق د و رمضان عبدالتواب ، نشر مكتبة دار التراث ١٩٧٥م القاهرة ٠
  - الفرزدق ــ ديوانه ، دار صادر ١٩٦٦م .
  - ديوان الفرزدق ، عنى بجمعه عبدالله الصاوى ط ١٩٣٦م .
- ابن الفرضى : أبو الوليد عبدالله ـ تاريخ علماء الأندلس ، ١٩٦٦م. القاهرة •
- الفيروزابادى : مجد الدين ــ البلغة في تاريخ أئمة اللغة ، تحقيق محمـــد. المصرى ١٩٧٢م دمشق \*
  - القالى : أبو على اسماعيل ـ الأمالى ، ط ٣ م السعادة بمصر ١٩٥٣م . ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم ـ أدب الكاتب ، ليدن ١٩٠٠م .
- تأويل مشكل القرآن ، تحقيق أحمد صقر ، دار احياء الكتب. العربية بالقاهرة •
- ـ تفسير غريب القرآن ، تحقيق صقر ، دار احياء الكتب بالقاهرة. هـ ١٩٥٨م : •

- ـ الشعر والشعراء ، دار الثقافة ببيروت ١٩٦٤م
  - ـ عيون الأخبار ، دار الكتب المصرية ٠
- القرشى: أبو زيد محمد بن أبى الخطاب ـ جمهرة أشعار العرب ، تحقيق البجاوى دار النهضة بالقاهرة •
- القرطبى : أبو عبدالله محمد ــ الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبى ) ط ٢ دار الكتب المصرية ١٩٣٥ .
- القطامی ــ دیوانه ، تحقیق د ۱۰ السامرائی ، مطلوب ، دار الثقافة ببیروت . ۱۹۳۰
- القفطى : أبو الحسن علي بن يوسف أنباه الرواة على انباء النحاة ، تحقيق أبو الفضل اراهيم ، دار الكتب ·
- ابن قنفذ القسطنطيني ـ كتاب الوفيات ، تحقيق عادل نويهض ، بيروت ١٩٧١م .
- خیس بن الخطیم دیوانه ، تحقیق د · السامرائی ومطلوب ، مطبعة العانی ببغداد ·
- کثیر دیوان کثیر عزة ، تحقیق احسان عباس ، دار الثقافة ببیروت . عب بن زهیر دیوانه ، صنعة السکری ، دار الکتب المصریة ۱۹۰۰م .
- لبيد بن ربيعة ــ شرح ديوانه ، تحقيق احسان عباس ، الكويت ١٩٦٢م ٠
- ابن ماجة ـ سنن بن ماجة ، تحقيق محمد فؤاد عبدالقاقى ، دار احياء الكتب العربية ١٩٥٢م .
- مالك بن أنس ــ الموطأ ، تحقيق عبدالباقي ، دار احياء الكتب العربية . ١٩٥١م ٠

- المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد ــ الـكامل في اللغــة والأدب والنحــو والتصريف ، تحقيق زكى مبارك ط ١ ١٩٣٦م .
  - المقتضب ، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة ، القاهرة ١٩٦٣ .

ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات ، تحقيق د · شوقى ضيف ، دار المعارف يمصر ·

د · محمد كامل حسين \_ في أدب مصر الفاطمية ، ط ٢ ، دار الفكر العربي ١ . ١٩٦٣م ·

محمد حبان البستى ـ كتاب مشاهير علماء الامصار ، تصحيح فلايشهمر ط ١٩٥٩ القاهرة ٠

المرتضى ـ الشرف •

المرزباني : أبو عبدالله محمد بن عمران ـ نور القبس المختصر من المقتبس في الحبار النحاة والأدباء ٠٠

- ـ اختصار أبي المحاسن اليغموري ، تحقيق زالهايم ١٩٦٤م .
- المرزوقي شرح ديوان الحماسة ، نشر أحمد أمين وهارون ١٩٦٧م .

أبو مسجل الأعرابي - كتاب النوادر ، تحقيق د ٠ عزة حسن ، ١١٩٦م دمشق ٠

مسلم - صحيح مسلم ، ط ١ ، المطبعة المصرية بالأزهر ١٩٣٠م .

المسعودى : أبو الحسن علي ـ مروج الـذهب ، تحقيق محيى الديـن عبدالحميد م السعادة ١٩٥٨م .

ابن المعتز ـ طبقات الشعراء ، تحقيق فراج ، دار المعارف بمصر .

ابن مفرغ الحميرى \_ شعره ، تحقيق د • سلوم ، ١٩٦٨م بغداد • المفضل \_ ديوان المفضليات ، شرح ابن الأنبارى طبع وعناية لايل ١٩٢٠م • المقرى التلمسانى \_ أزهار الرياض في أخبار عياض ، تحقيق السقا ، الابيارى القاهرة •

ابن مقبل ــ ديوانه ، تحقيق د • عزة حسن ، ط ١٩٦٢ دمشق • مكى بن أبى طالب ــ الابانة عن معانى القراءات ، تحقيق شلبى ، مطبعة الرسالة بالقاهرة •

المناوى : عبدالرؤوف \_ فيض القدير ( شرح الجامع الصغير ) ط ١ مطبعة مصطفى محمد ١٩٣٨م ٠٠

ابن منظور ــ لسان العرب ، بولاق •

ابن ميادة - شعره ، تحقيق الدليمنى ، مطبعة الجمهورة بالموصل . النابغة النبياني - دبوانه ، دار صادر ببروت ١٩٦٠م .

النابغة الجعدى - شعره ، منشورات المكتب الاسلامي بدهشق ١٩٤٤م .
ابن النديم - الفهرست ، تحقيق رضا تجدد ، مطبعة دانشكاه بطهران .
أبو نعيم الأصفهاني - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، ط ١٩٦٧م ببيروت .
النمر بن تولب - شعره ، صنعة د ، نورى القيسى ، مطبعة المعارف ببغداد .
النويرى : شهاب الدين أحمد - نهاية الأدب في فنون الأدب ، دار الكتب المصرية .

الهذليون - ديوان الهذلين ، دار الكتب بالقاهرة ١

الهروى : أبو سهل ــ التلويح في شروح الفصيح ، نشر خفاجي ضمن فصيح تعلب والشروح عليه ــ ١٩٤٩ ٠

- ابن هشام الأنصارى مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، نشر محيى الدين عبدالحميد .
- ابن هشام ــ السيرة النبوية ، تحقيق السقا ، الابيارى، شلبي ط ٢ ١٩٥٥م٠ ابن ولاد : أبو العباس أحمد ــ المقصور والممدود ، مطبعة السعادة ٠
- د · ونسنك المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوى ، رتبه لفيف من المستشرقين ط ليدن ١٩٣٦م .
- مفتاح كنوز السنة ، نقله الى العربية محمد فؤاد عبدالباقى ط ١ ١٩٣٤ •
- اليافعى: أبو محمد سد مرآة الجنان ، منشورات الأعلمى ١٩٧٠م ببيروت ٠ ياقوت الحموى سد معجم الأدباء ( ارشاد الأريب الى معرفة الأديب ) عناية مرجليوث ، ١٩٠٨ سـ ١٩١٦م بالقاعرة ٠



## الفهــارس الفنيــة

- ١) القرافي
- ٢) الحديث النبوي الشريف
- ٣) الامثال والاقوال الاخرى
  - ٤) الكتب الواردة
- ٥) أعلام النحويين واللغويين والقراء
  - ٦) القبائل وأهل الاقاليم
    - ٧) اللهجات

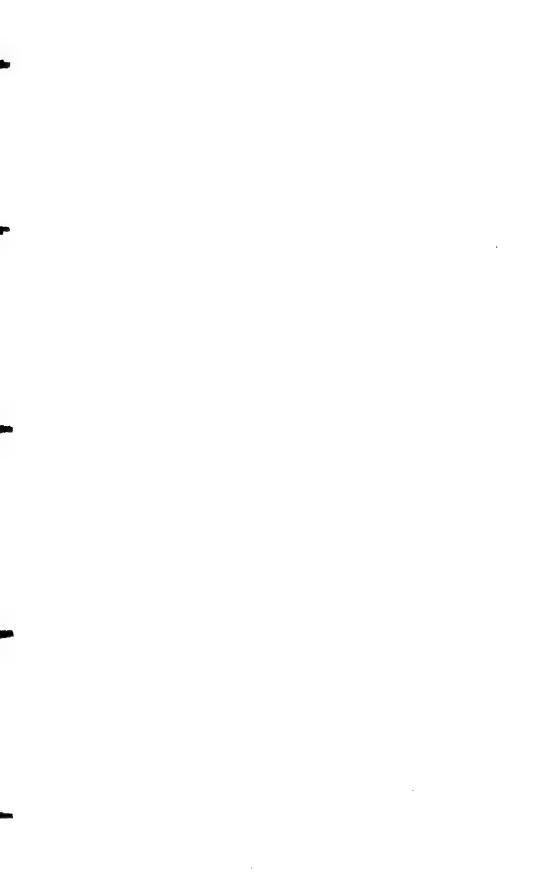

## ١ \_ القوافي

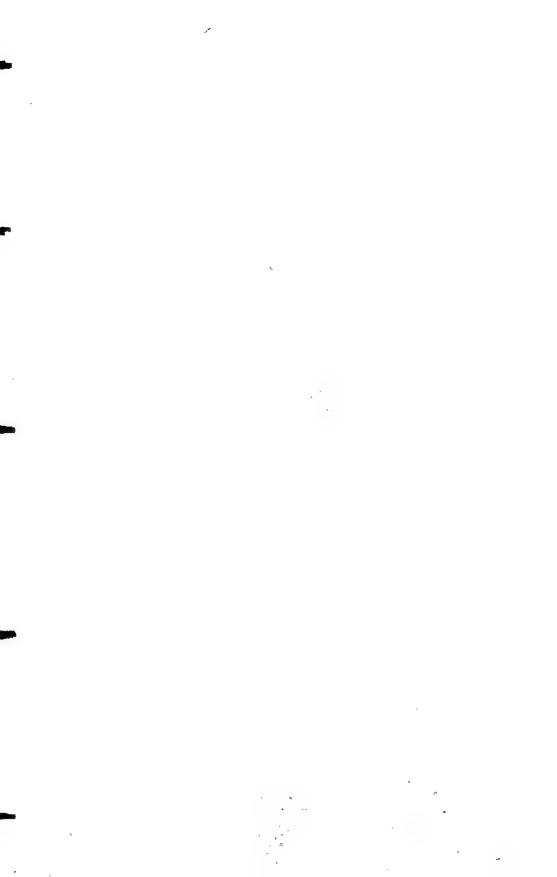

|                                                 | ( الألث )                                            |                         |                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| رقم الشاهد                                      | القسائسيل                                            | البحر                   | القافية                                 |
| 190                                             | ( لقيم بن أوس )                                      | رجــز                   | فا                                      |
| 190                                             | ( لقيم بن أوس )                                      | رجــز                   | تا                                      |
| کی بید است.<br>به است.<br>میسان م است.          | ر الهمسزة )                                          |                         |                                         |
| 101 . 177                                       | ( ذو الرمة )                                         | كامل                    | هباءً ، معزاءً                          |
| 44                                              | ز <b>م</b> یر                                        | وافسر                   | يستباء'                                 |
| 17.                                             | حسان                                                 | وافسن                   | وفاء'                                   |
| 337                                             | حسان                                                 | وافسر                   | سبواء'                                  |
| 777 . 4.9                                       | حسبان                                                | وافسر                   | الفداء'                                 |
| ٤٧٨                                             | ( حسان )                                             | وافسن                   | كفاء'                                   |
| 170                                             | ( زهير )                                             | وافسر                   | لسواء'                                  |
| 79.                                             | "<br>ز <b>م</b> ير                                   | وافسن                   | السواء'                                 |
| 798                                             |                                                      | خفیف                    | اللقاء                                  |
| ०९६                                             |                                                      | خفيف                    | شعواء' ، العذراء                        |
| 707, 900                                        | ( عدى بن الرعلاء )                                   | خفيف                    | الأحياءِ ، الرخاءِ ,                    |
| <b>~~~</b>                                      | أبو زبيد الطائى                                      | خفيف                    | بقاء                                    |
| T.7. VY                                         | العجاج                                               | رجــن                   | اتلائها                                 |
| 797                                             | ( أبو ُوجزة )                                        | رجــز                   | مائها                                   |
|                                                 | ( الباء)                                             |                         |                                         |
| £.٣ . ٣١٧                                       | الأعشسي                                              | طويل                    | كبكبا                                   |
| 78                                              | ( مقاس العائدي )                                     | طويل                    | أشهب'                                   |
| ا المحقق وضع قائلها بد<br>ن الشواهد وضعُ في مًا | ىنف الكتاب نسبتها ونسبه<br>المحقق العثور على قائله م | لم يذكر مص<br>الم يستطع | لله الشواهد التي قوسين ، وما قائله خط • |
|                                                 | λol                                                  |                         |                                         |

| رقم الشاه <i>د</i>                  | القائسل              | البحر       | القيافية       |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| 75                                  | ( المخبل السعدى )    | طويل        | تطيب'          |
| ١٧٨                                 | ( كعب الغنوى )       | طويل        | وكثيب'         |
| ۰۰۸                                 | ( حمید بن ثور )      | طويل        | مهوب'          |
| ۰۸۳                                 | ( كعب الغنوى )       | طويل        | يؤوب'          |
| ۲۰۸                                 | ( قيس بن الخطيم )    | طويل        | فنضارب'        |
| 793                                 | ( رجل من مذحج )      | طويل        | ولا أب'        |
| 771                                 | ( الفرزدق )          | طُو يل      | أقاربُه°       |
| ٥٤                                  | ( امرؤ القيس )       | طويل        | فاطلب          |
| 2773                                | ( امرؤ القيس )       | طويل        | المعذب         |
| 2773                                | ( امرؤ القيس )       | طويل        | لم تطيب        |
| 777                                 | ( النابغة )          | طو يل       | الحباحب        |
| 777 ، 000                           | ( النابغة )          | طويل        | ناص <i>ب</i> ِ |
| 207                                 | ( بعض بنی عقیل )     | طويل        | بالحو اجب ِ    |
| 10 , 15 , P.7, ,<br>710 , 770 , P30 | ( عمرو بن معد یکرب ) | بسيط        | نشب            |
| 1,1                                 |                      | بسيط        | من عجب ِ       |
| 701                                 | ( أبو الغريب )       | بسيط        | الذنب          |
| PV7 · 370                           | ( عبيد بن الأبرص)    | مخلعالبسيط  | يؤوب'          |
| 031 , 777 , 070                     | ( ساعدة بن جؤية )    | كامل        | الثعلب'        |
| ٤٨٦                                 | ( هنی بن أحمر )      | كامل        | جندب'          |
| 770                                 | ( الأعشى )           | مجزوءالكامل | کذابهٔ         |
| 277 , 177                           | ( جریس )             | وافسر       | ولا كلابا      |
| 771                                 | ( الحارث بن ظالم )   | وافسر       | الرقابا        |
| . 514                               | ( جريس )             | وافسر       | الكلابا        |

| رقم الشاهد           | القسائسسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | البحر القيافية      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 240                  | angus remain muse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وافسر  | وثابا               |
| <b>£ TV</b>          | جريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وافر   | والخشابا            |
| ٥٨٩                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والحـر | صب                  |
| 8 T V                | ( هدبة بن خشرم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وافسر  | قري <b>ب</b> '      |
| 377                  | Second Report States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وافـر  | النصاب              |
| 01. 6 277            | Manager Program Angular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وافـر  | السحاب              |
| ۲۲۰                  | (عمر بن أبي ربيعة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خفيف   | ولكتاب              |
| 94                   | ( الأعشى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | متقارب | أودى بها            |
| 77                   | ( عبيدالله الرقيات )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منسرح  | مطلب'               |
| 475                  | محمد ( ص )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رجسن   | تَذب ° ، المطلب     |
| 797                  | ( رؤب <b>ة</b> + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رچــن  | أثؤب                |
| 0.7                  | (معروف بن عبدالرحمن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رجــن  | شدهربه              |
| ٨F                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رجــن  | 'بنب'               |
| <b>/</b> 7           | ( رؤبة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رجــن  | الخصب               |
|                      | ( التاء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |
| ١٨٧                  | ( كثير عزة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طويل   | اِن تقلت ِ          |
| 7.7                  | ( عنزة بن دجاجة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تامل   | وأغدت ِ ، المتنبت ِ |
| ኒያለ <sub>6</sub> ኒያላ | العجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رجــن  | فاستقرت             |
| 144                  | ( الأخمر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رجــن  | حدائداتها           |
|                      | ( الجـيم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |
| 781                  | (عبدالله بن الحر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طويل   | تأججا               |
| ٥٠٧                  | manufacture of the state of the | طويل   | عوسجا               |

| رقم الشاهد      | القائسل              | البحر       | القافيسة          |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|
| ·               | ( الحساء )           | ·           |                   |
| 70, 700         | ( تميم بن مقبل )     | طويل        | أكدح'             |
| 771             | ( الحارث بن نهيك )   | طويل        | الطوائح'          |
| 19.             | ( ابن مقبل )         | طويل        | طلائع' ، جامع'    |
| 1.0             | ( عبيد بن الأبرص )   | بسيط        | ب <b>قرواح</b> ِ  |
| 129 - 75 . 70   | ( زياد الأعجم )      | كامل        | الواضنج           |
| ` \7\           | ( زياد الأعجم )      | كامل        | وذبا <b>ئح</b> ِ  |
| 259 . 7 . 1 . 7 | ( ابن الزبعري )      | مجزوءالكامل | ورمحا             |
| ٧ ، ٢٦٥         | (سعد بن مالك)        | مجزوغالكامل | لابراح'           |
| ٤٠٢             | ( المغيرة بن حبناء ) | واقسن       | فاسىترى <b>حا</b> |
| 751 , 773       | ( جريس )             | وافسن       | داح               |
| . **            | ( يزيد بن محرم )     | وافسر       | شراح              |
| ٩               | ( رؤبة )             | رجــن       | يمصمعا            |
| 702 , 707       | ( أبو النجم )        | رجــن       | فنس <b>تريحا</b>  |
|                 | ( السدال )           |             |                   |
| 979             | ( هند بن معبد )      | طويل .      | الصمد°            |
| 771 , 840       | ( الأعشسي )          | طويل        | فاحمدا            |
| ٩٦              | ( قیس بن سعد )       | طويل        | شبهود' .          |
| 199             | , <del></del>        | طويل        | لكميد'            |
| 175             | ( جريس )             | طويل        | مهند'             |
| ٣٦٠ ، ٦٩        | ( الحطيئة )          | طويل        | موقد              |
| 99              | ( طرفة )             | طويل        | مقتدى             |
| 408             | ( طَرِفَةً )         | طويل        | باليد             |

| Ponda | رقم الشياهد | القائسل             | البحر | القافية                 |
|-------|-------------|---------------------|-------|-------------------------|
|       | ٤٦٠         | طرفة                | طويل  | مفتدى                   |
|       | ٤٠٧         | ( طرفة )            | طو يل | الى الغد                |
|       | ٤٨٧         | ( طرفة )            | طويل  | يسدى                    |
|       | ٥٧٦         | (طرفة)              | طويل  | مجلدى                   |
| ,     | ٥٨٠         | (طرف )              | طويل  | وافتدى                  |
| 2     | 434         | ( دريد بن الضمة )   | طويل  | المدد                   |
|       | 9.4         | ( الأشهب بن رميلة ) | طويل  | خالد                    |
|       | ٥           | عبد مناف بن ربع     | بسيط  | الشردا                  |
| ŧ     | ***         | ( أبو أمية الفضل )  | بسيط  | وعدوا                   |
|       | ٤٣٠ ، ٣٨٤   | -                   | بسيط  | ومحصود'                 |
|       | 409         | ( الأفوه الأودى )   | بسيط  | وأقياد'                 |
|       | 740         | النابغة             | بسيط  | من أحد                  |
|       | 474         | ( النابغة )         | بسيط  | ولد                     |
|       | 45.         | ( النابغة )         | بسيط  | مفتأد                   |
|       | 44.         | " النابغة           | بسيط  | الثمد                   |
| *     | ٤٨٥         | ( الفرزدق )         | بسيط  | تقد                     |
|       | ٤٧٥ ، ٢٦٥   | النابغة             | بسيط  | من أحد ، الجلد          |
|       | ०९०         | ( النابغة )         | بسيط  | وحد                     |
|       | 097         | ( النابغة )         | بسيط  | بالرفد                  |
|       | 1.4         | production.         | كامل  | فاصطيدا                 |
|       | 710         | (عدى بن الرقاع)     | كامل  | وسادها                  |
|       | <b>FA7</b>  | ( أوس بن حجر )      | كامل  | عضد'                    |
|       | ۸۲۰         | ( امرؤ القيس )      | كامل  | البرد'                  |
|       | ۲0٠         | النابغة             | كامل  | <b>مزود</b> ِ ، الاأسود |
|       |             | 700                 |       | -                       |

| رقم الشاهد      | القائبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البحر              | القافية      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| \$ \$ 1         | ( النابغة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كامل               | وکأن قدرِ    |
| 193             | ( عقيبة بن هبيرة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وافسو              | الحديدا نديد |
| 727 · 777       | ( جريس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وافسر              | <b>v</b> . 3 |
| £ V \$ ' 199    | ( قیس بن زهیر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وافسس              | زياد         |
| ٥١٧             | ( عمرو بن معد یکرب )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وافسر              | مراد         |
| 771 , 077       | ( شتيم بن خويلد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متقارب             | الوالده      |
| <b>۲</b> ۸٠     | (عمر بن أبى ربيعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | متقارب             | أبعداً       |
| 0 E V           | TOTAL AND THE STREET, THE STRE | هزج                | أبو هند      |
| 444             | ( الفرزدق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | منسرح              | الأسد        |
| \$70            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منسرح              | في كبد       |
| 729             | ( الزياء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رجـــز             | و ئيدا       |
| <b>۲</b> ۷٥     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رجــن              | واحدة        |
| FV7 , 7V7       | ( أبو نخلة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رجــز              | قــدى        |
|                 | ( السراء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |
| ٣٥              | امرؤ القيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <sup>يا</sup> و يل | بكر          |
| ٤١              | ( الفرزدق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <sup>سا</sup> و يل | تأزرا        |
| 73              | ( النابغة الجعدى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ط <b>و</b> يل      | أظهرا        |
| 10. 6 EV        | ( امرؤ القيس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <sup>ما</sup> و يل | يشكرا        |
| ۸۶۱ ، ۸۲۶ ، ۸۳۵ | ( امرؤ القيس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ط <b>او</b> يل     | فتعذرا       |
| 411             | ( المخبل السعدى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طويل               | وأقهرا       |
| 777             | ( امرؤ القيس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طويل               | لأثرا        |
| ٤٧٩             | ( أمرؤ القيس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طويل               | تجبرا        |
| 7 <b>7</b> 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طويل               | خمرا         |

| رقم الشاهد      | القسائسيل             | البحر          | اثفافية              |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| ۲۸۰             | ذو الرمــة            | طويل           | قفوا                 |
| ۱۱ ، ۸۲۰        | عمر بن أبي ربيعة      | طويل           | في <b>خص</b> ر'      |
| 7 2 7           | ( الفرزدق )           | طو يل          | متيسر'               |
| 793             | عمر بن أبي ربيعة      | طو يل          | و معصر '             |
| 7.7             | حسسان                 | ير طويل        | مفخر'، يقهر' ، المتخ |
| 419             | ذو الرمة              | طويل           | ا 'قطر'              |
| 127             | ( الابيرد اليربوعي )  | ط <b>ُو</b> يل | العذر'               |
| ١٦٨             | ( الفرزدق )           | طويل           | أو متساكر'           |
| 010             | galactic Applications | طويل           | قماطر'               |
| 019             | -5-4-                 | طويل           | زنا بر'ه°            |
| 117             | ( الأسنود بن يعفر )   | طويل           | منقر                 |
| ٤٥٨             | ( رجل من بنی کلاب )   | طويل           | العسر                |
| 9.5             | ( أعشى باهلة )        | بسيط           | منتشر1               |
| 711 , 731 , 770 | ( الربيع بن ضبع )     | مخلع البسيط    | تفرا ، المطرا        |
| 440             | ( أعشى باهلة )        | بسيط           | سىخى'                |
| 011             | ( جريــر )            | بسيط           | ولا عمر'             |
| 107.77          | ( الخنساء )           | بسيط           | اِدبار'              |
| ٤٧٧             | <del></del>           | بسيط           | ديار                 |
| 200 , 719 , 140 | ( جريس )              | بسيط           | سيار                 |
| 747             | ( الفرزدق )           | بسيط           | عمار                 |
| 47.             |                       | بسيط           | من جارِ              |
| 707             | ( عبيد بج العرندس )   | بسيط           | أيسار                |
| 770             | ( الأخطل )            | بسيط           | وأحجار               |

| رقم الشاهد      | القسائسيل                               | البحر        | القافيسة                 |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|
| ٥٦٠             | الحطيئة                                 | مجزوءالكامل  | تامر*                    |
| 771             |                                         | نامل         | تغييرا                   |
| 444             | ( الأعشــى )                            | مجزو (الكامل | الجزاره                  |
| 797             | *************************************** | كامل         | الغادر'                  |
| ٤٧٦             |                                         | كامل         | النحر'                   |
| 117 , 07 , 44   | ( الخرنق )                              | تامل         | الجزر ، الأذر            |
| ٤٨١             | ( زمیر )                                | كأمل         | لا يفري                  |
| P73             | ( زهير )                                | آثامل        | الصدر                    |
| ٥٤٨             |                                         | تامل         | -<br>الأوبر <sub>-</sub> |
| 701             | ( الفرزدق )                             | <b>تامل</b>  | -ر<br>غ <b>دو</b> ر      |
| 171 , 191 , 171 |                                         | كامل         | من الأقدار               |
| 71.7            | ( الربيع بن زياد )                      | كامل .       | للنظار                   |
| 737             | ( جريس )                                | كامل         | بالأذرار                 |
| 717 · 14        | ( الشماخ )                              | وافسر        | زمیر'                    |
| ٥٩              | ( طرفة بن العبد )                       | وافسن        | نطبر'                    |
| 179             | (خداش بن زهیر)                          | وافسن        | "<br>أم حمار'            |
| 2 2 7           | ( امرؤ القيس )                          | رمسل         | ،<br>منهمر•              |
| \$70            | ( طرف )                                 | رمسل         | فخر*                     |
| . 184           | الأعشى                                  | سريع         | یا عامر' ، ناصر'         |
| ٥٤٠ ، ٥٨        | (الأعشىي)                               | سر <b>يع</b> | الناشر                   |
| ٤٨٠             | ( الأعشى )                              | سريع         | الفاخر                   |
| ٥٣٩             | ( الأعشى )                              | سريع         | قابر_                    |

| رقم الشياهد      | القسائسيل            | البحر   | القافية                       |
|------------------|----------------------|---------|-------------------------------|
| · V · FAI · •· T | ( عدى بَن زيد )      | خفیف    | والفقيرا                      |
| 197              | ( زید بن عمرو )      | خفيف    | ضر"                           |
| 18               | ( امرؤ القيس )       | متقارب  | تنتظر                         |
| ٤٦٤              | ( امرؤ القيس )       | متقارب  | أجسر *                        |
| 273              | ( امرؤ القيس )       | متقارب  | السعر"                        |
| ٤١٦              | ( أبو دواد الايادي ) | متقارب  | نسارا                         |
| 017              | ( العجاج )           | رجــز   | شبعر •                        |
| 727              |                      | رجــز   | أو أطيرا                      |
| ۸۳۶              | ( رؤبة )             | رجــز   | سسطرا                         |
| ٤                | ( العجاج )           | رجــز   | تي <b>قو</b> ر <sub>ي</sub> ي |
| ٣٦٢              | العجاج               | رجــز   | محجور ، السور                 |
| ٤٧٠              |                      | رجــز   | السلاد                        |
| 77               | ( امرؤ القيس )       | مديــد  | تكفره *                       |
|                  | ( السزاى )           |         |                               |
| 173              | زياد الأعجم          | بسيط    | اللمز "ة                      |
| ٤١٧              | ر <b>ۇب</b> ـة       | رجــز   | مبزی ، بالرجز                 |
|                  | ( السيين )           |         |                               |
| 777 • 777        | ( امرؤ القيس )       | طويل    | أنفسا                         |
| 39/              | ( سىدىف بن مىمون )   | خفيف    | العباس                        |
| 447              |                      | رجـــز  | أمسا                          |
| 441              | ( العجاج )           | رجــز   | أبلسا                         |
| ۰۷۲ ، ۲۰۶ ، ۱۱۰  | ( جران العود )       | رجــــڙ | أنيس'، العيس'                 |

| رقم الشاهد      | القائبل                | البحر        | القيافيية            |
|-----------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 733             |                        | رجين         | تغسبه ، أمسه         |
|                 | ( الصــاد )            |              |                      |
| 720             | الأعشى                 | طو يل        | الوقايصا             |
| ٤١٠)            | <del>-</del>           | وافسن        | بروفي الما<br>خيمص ' |
|                 | ( الفساد )             | -            | <b>0</b> 4           |
| ٥١٨             |                        | 21 11        |                      |
|                 | ( ذو الاصبع العدواني ) | مجروء الواقر | الأرض                |
|                 | ( الطباء )             |              |                      |
| £ £ A           | ( العجاج )             | رجــن        | واقط°                |
| ٥٣٦             | ( هميان بن قحافة )     | ر جــــن     | المناشيطا            |
|                 | ( العبسين )            |              |                      |
| 270             | ( جريسر )              | طويل         | المقنعا              |
| 0 T V           | ( متمم بن نويرة )      | طويل         | يتصدعا               |
| ١٨٠             | ( العجير )             | ياو يل       | أصنع′                |
| 707             |                        | طو يل        | أجمع ُ               |
| 72              | ذو الرمة               | طو يل        | البلاقع'             |
| 73              | الفرزدق                | طويل         | مجاشع'               |
| ۸۲              | ( النابغة )            | طوين         | طائع°                |
| 971 , 770 , 730 | ( النابغة )            | طويل         | واذع'                |
| 171             | ( الفرزدق )            | طويل         | الزعازع'             |
| ٥٧٠             | النابغة                | وأويل        | واسع'                |
| ۰۷۷             |                        | طويل         | بالدمع               |
| ٥٣٥             | ( امرأة من بني نمير )  | طو يل        | بجائع                |
| 779             | ذو الرمة               | طويل         | البلاقع              |
|                 | ۸٦٠                    |              |                      |

| رقم الشاهد       | القسائسيل                    | البحر                                  | القِافية   |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| ۸۱۲ ، ۲۰۰        | الأعشى                       | بسيط                                   | والصلعا.   |
| 455              | الأششسى                      | بسيط                                   | مضطجعاً    |
| ٣٤0              | الأعشسي                      | بسيط                                   | والوجعا    |
| 187              | Assistant Principles Angelor | بسيط                                   | ولم يدع    |
| ۱٤٣ ، ١٨         | ( أَبُو ذُوْيِبٍ )           | كامل                                   | مصرع'      |
| ١٠٤              | ( أبو ذؤيب )                 | كامل                                   | تقنع       |
| 772              | ( أبو ذؤيب )                 | كامل                                   | ، مستتبع   |
| \ \ \            | ( النمر بن توثب )            | كامل                                   | فاجزعى     |
| ١٢               | الفطامي                      | وافسر                                  | الرتاعا    |
| 7V7 . 1 · A · VV | ( القطامي )                  | وافسر                                  | اتباعا     |
| ١٧٠              | (القطامي)                    | وافسر                                  | الوداعا    |
| ٥٧١ ، ٤٠٥        | عمرو بن معد يكرب             | وافسر                                  | ، وجيع ُ   |
| ٤٠٨ ، ٣٠٠ ، ٤٥   | ( أنس بن زنيم )              | سريع                                   | ، وضعه     |
| ٤٩٣ ، ٤٠         | ( أنس بن عابس )              | سريع                                   | الراقع     |
| 72.              | (أبو قيس بن الأسلت)          | سريع                                   | بالصاع     |
| 177              | ( ذو الاصبع )                | منسرح                                  | Leo.       |
| 1.17 . 10        | ( جرير بن عبدالله )          | رجــز                                  | تصرع'      |
| <b>£9V</b>       | ( حميد الأرقط )              | رجـــز                                 | وأصبع'     |
| 114              | ( أبو النجم )                | رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لم أصنع    |
|                  | ( الفساء )                   |                                        |            |
| 791 , 140        | الفرزدق                      | طو يىل                                 | أو مجلّف   |
| . 97             | ( مسكين الدارمي )            | طو يل                                  | انفانف'    |
| 74.              | ( الفرزدق )                  | بسيط                                   | الصياريف ِ |

| mai Ata X.  | 1 £4 wg,                                    |       |              |
|-------------|---------------------------------------------|-------|--------------|
| رقم الشاهد  | <b>القائبل</b><br>                          | البحر | القافية      |
| 791 , 177   | ( میسون بنت بحدل )                          | وافسر | الشفوف       |
| ۷۲ ، ۹۸     | Page 17 - Million                           | وافسر | خلاف         |
| ۲۰۰،۱۸۰     | ( قيس بن الخطيم )                           | خفيف  | مختلف'       |
| \$7V . ETT  | ("العجاج)                                   | رجسز  | احقوقفا      |
|             | ( القساف )                                  |       |              |
| 70          | (يزيد بن مفرغ )                             | طويل  | طليق'        |
| YAY         |                                             | طويل  | وصديق'       |
| ٣٠ ٤        | ( جميل بثينة )                              | طويل  | سملق'        |
| ۸۸۸         | الأعشى                                      | طويل  | يافق'        |
| 419         | <u></u>                                     | طويل  | رواهقه       |
| ٧٥          | ( غيلان بن شجاع )                           | طويل  | ومشرق ٍ      |
| 777         | ( امرؤ القيس )                              | طو يل | فتزلق        |
| ٧٩          | زمير                                        | بسيط  | انسحقا       |
| 414         | ( زمیر )                                    | بسيط  | والأبقا      |
| .270 2 473. | ز <b>مــي</b>                               | بسيط  | السوقا       |
| 777         | ( زمیر )                                    | بسيط  | صدقا         |
| ٣٨٩         | * st<br>*********************************** | بسيط  | مخراق        |
| 747         |                                             | وافسن | العتيق       |
| 371         | ر بشر بن أبي خازم )                         | وافسن | شقاق         |
| 1.7         | و عدى بن زيد )                              | خفيف  | الساقى       |
|             | ر الکاف)                                    |       |              |
| 814         | ا زمیر ۲                                    | بسيطء | ملك'         |
| 770         | روند.<br>د رؤید                             | رجين  | منت<br>عساكا |

| رقم الشاهد     | القسائسيل           | البتعر | القافية   |
|----------------|---------------------|--------|-----------|
|                | ( الليسالم )        |        |           |
| 440. 18        | ( معن بن أوس )      | طويل   | أول'      |
| 194            | زمـير               | وأوين  | يغلوا     |
| 777            | .زهـير              | طويل   | يبلو      |
| ٤٩٠            | ( لبيد )            | طويل   | العواذل'  |
| 170            | ( أبو ذؤيب )        | طويل   | عوامل'    |
| 141            | ( زهـير )           | طويل   | مفاصليه • |
| ١٠             | ( الفرزدق )         | طويل   | يستبيلها  |
| .٤٩            | ( امرؤ القيس )      | طويل   | مكلل      |
| 7.5            | ( امرؤ القيس )      | طويل   | شمال      |
| ٧٤             | ( امرؤ القيس )      | طويل   | بمأسل     |
| 140            | ( امرؤ القيس )      | طويل   | معول      |
| 178            | ( الأسود بن يعفر )  | طويل   | يفعل      |
| 272 , 712      | ( امرؤ القيس )      | طويل   | المتحمل   |
| ٣٠٢            | ( امرؤ القيس )      | طويل   | عقنقل     |
| 798 · T·A      | ( امرؤ القيس )      | طويل   | فحومل ِ   |
| T £ 9          | ( امرؤ القيس )      | طويل   | مقتلى     |
| •ለፖ › ለሏያ      | امرؤ القيس          | طويل . | محول      |
| 222            | ( امرؤ القيس )      | طويل   | إستحل     |
| •• <b>A</b>    | ( امرؤ القيس )      | طويل   | السجنجل   |
| ۰۵ ، ۸۱ د      | ( النجاشي الحارثي ) | طويل   | ذا فضل ِ  |
| 23             | ( امرؤ القيس )      | طويل   | عالى      |
| ۸۷ ، ۲۰۱ ، ۸۷۲ | ( امرؤ القيس )      | طويل   | اذلال     |

| رقم الشاهد | القائسل                       | البحر | القافية     |
|------------|-------------------------------|-------|-------------|
| ١          | ( امرةَ القيس )               | طويل  | من المال    |
| ۲۸۲ ، ۱۲۵  | ( امرؤ القيس )                | طويل  | أمثالى      |
| 737        | ( امرؤ القيس )                | طويل  | واوصالي     |
| 707        | ( امرؤ القيس )                | طويل  | ولاقال      |
| ۵۸۷ ، ۳۹٦  | ( امرؤ القيس )                | طو يل | أحوال       |
| 700        | ( امرؤ القيس )                | طويل  | بنبال       |
| 90         | حسان                          | طويل  | الغوافل     |
| cvr        | ( النابغة )                   | طويل  | عاقل        |
| 411 , 114  | ( الأعشى )                    | بسيط  | يا رجل'     |
| 201, 7.3   | الأعشى                        | بسيط  | نزل'        |
| 170        | ( الأعشىي )                   | بسيط  | الأصل'      |
| 317, 007   | ( الأعشى )                    | بسيط  | الثمل'      |
| 479 · 447  | الأعشى                        | بسيط  | مطل'        |
| ٤٣٩        | الأعشى                        | بسيط  | عجل'        |
| 001        | ra-uni <sup>m</sup> Militarya | بسيط  | العمل'      |
| ۰۸۸        | ( الأعشى )                    | بسيط  | خبل'        |
| · 7        | الأعشىي                       | بسيط  | زجل'        |
| 174        | كعب بن زهير                   | بسيط  | الغرابيل'   |
| 141        | ( هشام أخو ذى الرمة )         | بسيط  | مبذول'      |
| 250        | ( كعب بن زهير )               | بسيط  | مجهول'      |
| ۱۲٥        | ( طفيل الغنوى )               | بسيط  | مكحول'      |
|            | (أبو قيس بن الأسلت            | بسيط  | ذات أوقال ِ |
| 1.1        | ( الأخطل )                    | كامل  | الأغلالا    |

| رقم الشاهد       | القسائسسل               | البحر        | القافيسة    |
|------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| J.• W.           | ( قیس بن حفاف )         | كامل         | فتجمل       |
| 07, 38           | ( الأعشى + )            | وافسر        | تبالا       |
| AT7,             | ( دُو الرَّمَة )        | وافسر        | الجبالا     |
| 777              | ( حسان )                | وافسير       | العويل'     |
| ٥٨٤              | ( عبدالله بن عنمه )     | وافسر        | السبيل'     |
| 099              | (کشیر)                  | بجزوء الوافر | طلل'        |
| 104              | ( جريس )                | . وافسر      | من الهلالي  |
| ٠٠٠ ، ٢٣٩        | ( لبيد )                | وافسر        | من هلال ِ   |
| 0.20             | سمي                     | رمسل         | فاعتدل ا    |
| 1.10             | (عمر بن أبي ربيعة )     | سريع         | أسهلا       |
| 134              | -                       | سريع         | من داخل     |
| 7/7 . 507        | ( امرؤ القيس )          | سريع         | واغل ِ      |
| 09.              | ( الحارث الضبي )        | رجــز        | الجمل الجمل |
| 377              | quinthinterment         | رجسز         | علو         |
| 74               | ( أبو النجم )           | رجسن         | المبدل      |
| <b>YV</b> •      | ( أبو النجم )           | رجسن         | عرطل        |
| 10               | الاعشىيى                | خفيف         | بمثال       |
| 2.2              | ( الأعشى )              | خفيف         | القلال ِ    |
| ۱۷۲              | ( عبيد بن الأبرص )      | خفيف         | الخوالي     |
| <b>E71</b>       | الاعشىسى                | خفيف         | لا يبالي    |
| 7V . 077 . V/7 . | ( أبو الأسود النوَّلي ) | متقارب       | قليلا       |
| 098              |                         |              | . · ·       |
| 70%, 7.7, 673    | ( عامر بن جوین )        | متقارب       | ابقالها     |

|           |              | •                     |                     |
|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|
| القبافيسة | البحر        | القسائسيل             | رقم الشاهد          |
| بعقلير    | مديد         |                       | AF                  |
|           |              | ( المسيم )            |                     |
| السلم"    | طويل         | ( ابن صريم البشكرى )  | 777                 |
| تكرما     | طويل         | ( حاتم الطائي )       | ۸ ، ۲۷              |
| تهدما     | طويل         | ( عبدة بن الطبيب )    | ۸۸ ، ٤٨             |
| اينما     | طويل         | (التلمس)              | ١٨٤                 |
| خثعما     | <b>طو</b> يل | ( حميد بن ثور )       | 141                 |
| لصمما     | طويل         | ( بعض بنى الحارث )    | 790                 |
| معظما     | طويل         |                       | 777                 |
| علقما     | طويل         | الحصىين بن حمام المرى | ٤٠٤                 |
| لائما     | طويل         | ( المرقش الأصغر )     | 77. 109 , 07        |
| يدوم'     | طويل         | (عس بن أبي ربيعة)     | ۸۰۲                 |
| يقومنهما  | طويل         | ( الأخطل )            | 122                 |
| مسيمنها   | طويل         | ( الفرزد <b>ق</b> )   | 177 , .00           |
| يظلم      | طويل         | ز <b>مــي</b> ر       | 77. X77 > 373 > AV9 |
| توهم      | طويل         | ( زمسیر )             | ٣٨                  |
| من النمر  | طويل         | ( الأعشبي )           | *** . *** . ***     |
| لایکرم ً  | طويل         | ( زمير )              | £V\ , \00           |
| لم يتقدم  | طويل         | زمير                  | KKK                 |
| يسلم      | <b>ط</b> ويل | ( أمرؤ القيس )        | Y00                 |
| جرثم      | طويل         | زمير                  | ٣١٠                 |
| يسام      | طو يىل       | ذ <b>م</b> ير         | ***V                |
|           |              |                       |                     |

| رقم الشاهد     | القسائسيل        | البحر         | القيافيسة |
|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 219            | زمير             | . طويل        | فينقم     |
| 88.            | زحسير            | طويل          | فتفطم     |
| ٥٠٤            | ( زمـير )        | ط <b>و</b> يل | لم تقلم   |
| 0.01           | ( الأعشى )       | طويل          | مسلم      |
| N.C.           | الفرزدق          | طويل          | كلام      |
| ۸٣             | ( ذو الرمة )     | طو يل         | سالم      |
| 727            | ( جريس )         | طويل          | بنائم     |
| 137, 277       | ( دُو الرَّمة )  | <b>طو</b> يل  | النواسم   |
| 783            | ( زمیر )         | بسيط          | فيظلم     |
| 0 • 6          | علقمة بن عبدة    | بسيط          | مفيوم     |
| 377            | أبو وجزة السعدي  | كامل          | المطعم    |
| 188            | ( الخبل السعدى ) | كامل          | الاثم     |
| \$ o V         | ( الخبل السعدى ) | كامل          | ,         |
| 44 . 14        | ( أبو الأسود )   | كامل          | عظيم'     |
| 444            | ( الأخطل )       | كامل          | محروم"    |
| 677            | ( ابن أحمر )     | كامل          | کلوم'     |
| ۲              | لبيد             | كامل          | علامها    |
| 161.773        | (لبيد)           | كامل          | وامامهكا  |
| 770            | (لبيد)           | كامل          | اقدامها   |
| 77.3           | (لبيمه)          | كامل          | حمامها    |
| 0/3            | (لبيسه)          | كامل          | فمقاملها  |
| <b>0 £ \</b> . | (لبيه)           | كامل          | أقلامها   |
| • १ १          | (لبيد)           | كامل          | بغامتها   |

| رقم الشاهد      | القائسل             | البحر          | القيافيسة       |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 007             | (لبيد)              | كامل           | ختامها          |
| 777             | (عنترة)             | كامل           | بالعظلم         |
| 777             | عنترة               | كامل           | المنعم          |
| 377 . 772       | ( عنترة )           | كامل           | لاستحم          |
| 277             | (عنترة)             | كامل           | الهيثم          |
| 017 , 012       | عنترة               | كامل           | دمی             |
| 771             | ( جوير )            | كامل           | الأيام          |
| ٧١              | ( يزيد بن مفرغ )    | مجزوءالكامل    | الغمامة         |
| PVI > 7A7 \ I+3 | ( النابغة )         | واقسن          | الحرام' ، سنام' |
| 777 . 777       | جرير                | وافسر          | حرام            |
| 7A 2 A 1        | ( الفرزدق )         | وافسر          | كوأم            |
| 7.77            | ( الخطيئة )         | وافس           | عكم             |
| 790             | ( بشر بن أبي خازم ) | متقارب         | نياما           |
| 730             | ( النمر بن تولب )   | متقارب         | والساسما        |
| <b>**</b> 1**   | النابغة الجعدى      | منسرح          | العرما          |
| FA*             | ( الحطم اليس )      | رجــن          | حطم             |
| <b>*</b> Y,1    |                     | رجــز          | درهما ، السما   |
| 403             |                     | رجــز          | وطالما ، اطعما  |
| $\mathfrak{D}$  | ( رجل من بنی کلب )  | رجــز          | سميه            |
| 737             | ( رؤبـة )           | رجــز          | نيعجمـُه *      |
| ०۲٩             |                     | ر <b>جـ</b> ـز | سبومله٬         |
| 77. 8-1. 007.   |                     | رجــؤ          | قوم ، العوم     |
| <b>70V</b>      |                     |                |                 |

| رقم الشاهد   | القائسيل                             |             | البحر القافية   |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| 773          | ( حكيم الربعي )                      | رجين        | لم تيشم ، وميسم |
| 757          | ( رؤبـة )                            | رجــز       | هبى             |
| ٠.           | ﴿ النَّسُونَ ﴾                       |             |                 |
| . 040        |                                      | طويل        | امینی           |
| 197          | ( أمرؤ القيس )                       | طويل        | وعرفان          |
| 1.97         | ( این احس )                          | طويل        | ر <b>مانی</b>   |
| 287          | الفرزدق                              | طويل        | ودحان           |
| ۸۰           | ( جريز )                             | بسيط        | قتلانا          |
| \^^          | ( أمية بن أبي الصلت )                | بسيط        | ومسانا          |
| P. · 3       |                                      | بسيط        | أحيانا          |
| \$1.8        |                                      | بسيط        | تروحو نا        |
| /V/ ، oAo    | و قعنب بن ام صاحب )                  | بسيط        | طننوا           |
| 37 × 38 × 78 | ( حسان )                             | بسيط        | مثلان           |
| £ Y . \      |                                      |             |                 |
| 77.0         | ذو الاصبع العدواني                   | بسيط        | يرمين <i>ي</i>  |
| ٠٣ ، ٢٨٤     | ( حسان )                             | كامل        | ایانا           |
| .144         | ( رجل من بنی سلول )                  | کامل        | لا يعنيني       |
| 797          | ابن قيس الرقيات                      | بجزوءالكامل | ألومهن ، الله   |
| , YV.        | (عدی بن زید )                        | وافسر       | ومينا           |
| ***          | ,                                    | واقسر       | القرينا         |
| 273          | ( فروة بن مسيك )                     | واقسن       | آخرينا          |
| 202          | <ul> <li>آلراعی النمیری )</li> </ul> | وافسر       | والميونا        |
| ٤٧٥          | ( عمرو بن كلثوم )                    | وانحسن      | مهينا           |
|              |                                      |             |                 |

| رقم الشاهد      | القائب               | البحر  | القيافية                        |
|-----------------|----------------------|--------|---------------------------------|
| · P. v. L. 13   | ( النابغة )          | وافسو  | بشن"_                           |
| 114 - 14        | ( مرداس بن عمرو )    | وافسو  | اليقين                          |
| 79              | ( الشماخ )           | واقسن  | اللعين                          |
| 371 1 177 1 797 | ( عمرو بن معد یکرب ) | واقسن  | فلينى                           |
| / o A           | ( سحيم بن وثيل )     | وافسر  | الأربعين                        |
| 7,7,7           | ( الأبي حية .+)      | وافسر  | تخوفيني                         |
| ٥٠٩             | (عائد بن محصن )      | واقسوز | المطين                          |
| ٥٥٧             | ( المثقب العبدى )    | وافسو  | غضون                            |
| 144             | امرؤ القيس           | وافسوز | الحنان                          |
| 77V , 7.1 , 7.0 | ( عمرو بن معد یکرپ ) | واقسن  | الفرقدان                        |
| ***             | ( الأعشى )           | وافسو  | داعيان ِ                        |
| \$0.            | النابفة              | وافسو  | ٱن ِ                            |
| 777             | ( جميل )             | خفيف   | זאט                             |
| ٧٠٧             | ( الأعشى )           | متقارب | يات <b>ن</b> ٠                  |
| *7*             | -                    | رجسل   | الغورين ، والنقمين .<br>الصورين |
| 227             | ( المسيب الغنوى )    | رجن    | شجينا                           |
| 011             | رؤبة                 | رجنز   | السعدينا                        |
| 173             | ( رؤبة )             | رجيز   | والعينانا                       |
| 377             | (قيس بن حصين )       | رجسؤ   | تحوونه ، ينتج نه                |
| 318             |                      | رجسڙ   | قطنى                            |

| رقم الشاهد        | القسائسيل                       | البحر | القافية              |
|-------------------|---------------------------------|-------|----------------------|
|                   | ( الهياء )                      |       |                      |
| 204               | ( ذو الرمة )                    | تامل  | امانيد               |
| 771               | Politymannam                    | وافسر | ابنتاها              |
| *** . 17.         | ( انعباس بن مرداس )             | وافسر | لا يراها             |
| 778 - 7           | ( رؤبــة )                      | رجسز  | علاها                |
| 7.                | ( رؤبــة )                      | رجسز  | الأجليه              |
| 7.1               | ( السواو )<br>( يزيد بن الحكم ) | طويل  | بمرعوي               |
|                   | ( الياء )                       |       |                      |
| 777               | ( ابن أحمر )                    | طويل  | ليابية               |
| ٤٦٨               | ( أمية بن أبي الصلت )           | طويل  | سمائيا               |
| ٥٣٠               | ( مالك بن الريب )               | طويل  | بواكيا               |
| AMA               | ( ابن خياط العكلي )             | بسيط  | غاویها ، نخلیها      |
| ٤٨٩               | ( أبو دواد الايادى )            | وافسر | نويا                 |
| 7 <b>77</b> 3 APO | ( ابن ميادة )                   | رجيز  | جلدیا ، حیا          |
| 770               | ( الفرزدق )                     | رجيز  | يعيليا               |
| 707               | ( الأغلب العجلى )               | رجــز | ياتافيتي ، بالمرضي ّ |

•

## « صدور الأبيات الواردة »

| فقلنا اسلموا إنا وأنتم ٠٠        | (العباس بن مرداس)  | ۲۸:      |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| ليست بسنهاء ولا رجبية ٠٠         | ( سوید بن صامت )   | ۰٧       |
| سنثمت تكاليف الحياة ومن يعش ٠٠   | ( زهیر )           | ግግ       |
| قل للقوافل والغزى أذا غزوا ٠٠    | ( زياد الاعجم )    | ۸٦       |
| قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا ٠٠ | ( الاعشى )         | T01      |
| یا ابن أمی ویا شقّیق نفسی ۰۰     | ( أبو زيد الطائي ) | 17       |
| ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 🗝    | زمير               | Y • A    |
| يا رب مثلك في النساء غريرة ••    | ( أبو محجن )       | ۲۱.      |
| على حِين ألهي الناس جل أمورهم •• | ( أعشى همدان )     | F17, 777 |
| لقد انكرتني بعلبك وأهلها ••      | امرؤ القيس         | 414      |
| وأنا الذى قتلت بكرا بالقنا ٠٠    | ( مهلهل )          | 727      |
| وابن اللبون اذا مالتزفى قرن **   | جريس               | TOV      |
| لسان السوء تهديها الينا ٠٠       | Anaphrilinings     | 777      |
| فأشرط فيها نفسه وهو معظم فع      | ( أوس بن حجر )     | ***      |
| ثم قالوا تحبها قلت بهرا 😷        | (عس بن أبي ربيعة)  | ***      |
| يُنبَاع مَنْ ذفري غضوب جسرة ٠٠   | ( عنترة )          | 444      |
| أثوى وقصّر ليله ليزودوا ٠٠       | ( الأعشى )         | ***      |
| يا رب غابطنا أو كان يطلبكم • •   | ( جرير )           | 272      |
| شطت مزار العاشقين فأصبحت ٠٠      | ( عنترة )          | १९९      |
| وقد حدقت بي المنية ٠٠            | ( الأخطل )         | 370      |
|                                  |                    |          |

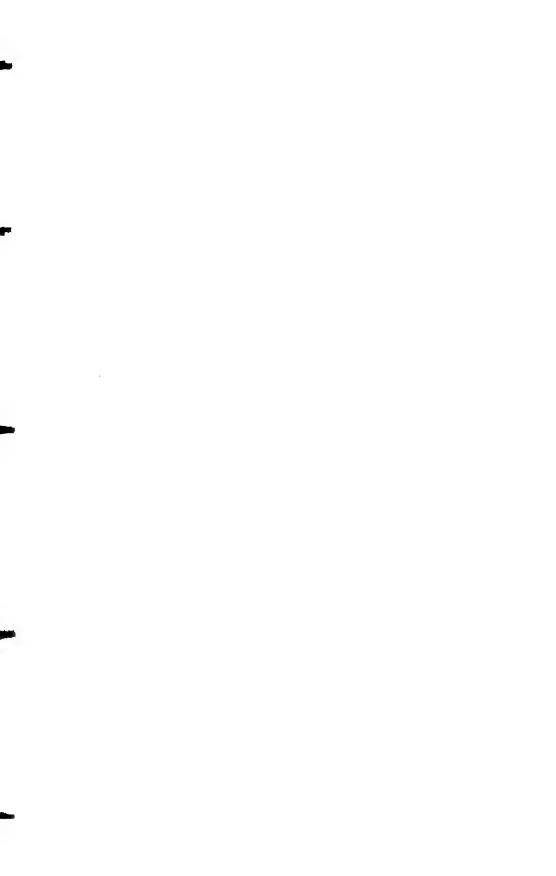

٢ \_ العديث النبوي الشريف

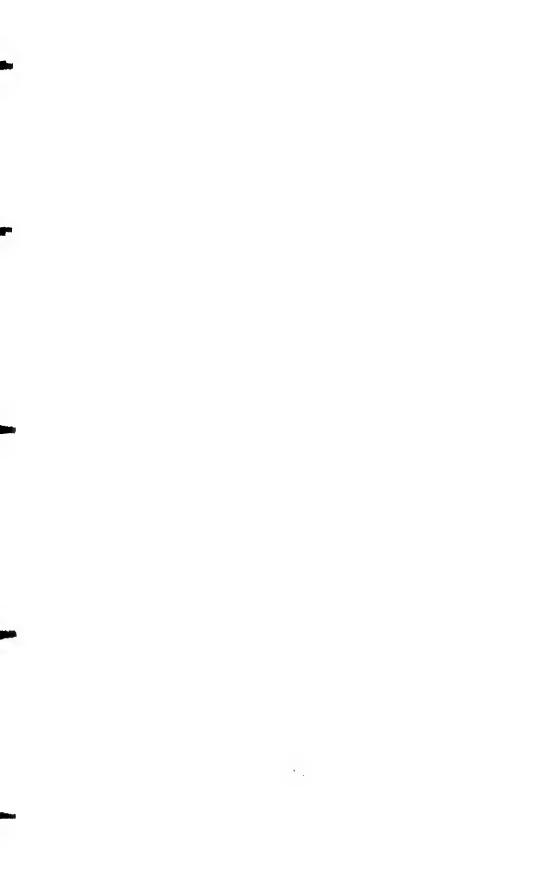

```
١/٢٣٤، ٢٧٥ لا وصية لوارث
                                                          105/1
                           في يوم الجمعة فهم لنا تبع
                                                          1777
             إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غُـر لا ٢٠٠٠
                                                          1/777
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ٠٠
                                                          141/1
بُعِيثتُ الى الاحمر والاسود وجعلت لى الأرض مسجدًا
                                         وطهدورا
                   رحم الله فلانا كأى من آية أذكرنيها
                                                           294/1
        من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث ٠٠٠
                                                          411/1
                                                           441/1
            أننكم لتتحدثون أني من آخر كلم موتا ؟ ٠٠٠
                              الحج كله مقام ابراهيم
                                                           1/404
                    خير الناس قرنى الذين بعثت فيهم
                                                           404/1
                                                           441/1
   قال – ص – في معنى سبحان الله تنزيه الله عن السوء
                                                           491/1
          ان الله جَل وعز ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ٠٠
             يا أيها الناس اتقوا ربكم والأرحام ٠٠٠
                                                           491/1
                                                           491/1
                        من كان حالفا فليحلف بالله ٠٠
                                                           291/1
                                   لا يتم بعد بلوغ
                                                           2.1/1
                              قد جعل الله لهن سبيلا
   في الأمة التي لم تحصن قال : ان زنت فاجلدوها ثم ٠٠
                                                           1/V.3
                                                           1/773
                            لا يدخل الجنة أحد بعمله
                                                           241/1
                                          لا تدابروا
                                                           22./1
                                     أشفعوا تؤجروا
                  وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا
                                                           202/1
                       لو كننت متخذا خليلا الاتخلت ٠٠
                                                           207/1
                                                            1/153
                 لَىَ الواجِد يحل عقوبته وعرضته ' •
                                                          212/1
                       الايمان قول وعمل يزيد وينقص
```

```
من كان له منزل أو قال بيت وزُوجة يأوى ٠٠
                                                           19./1
                                     کال مسکر خمر
                                                           024/1
              الحلال بين والحرام بين وأشياء سكت * *
                                                           1/770
إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية
                                                          70./1
                                قال : خلقت هؤلاء • •
                              بكفينيه الله وأبناء قيلة
                                                          740/1
                            لأقضين بينكما بكتاب الله
                                                          19./1
                                 أوتيت جوامع الكلم
                                                           14/4
             المنافق الذي اذا حدّث كذب واذا وعد ٠٠
                                                       ۲/ ۷۲، ۸۳
                        الثيب تُعربُ عن نفسها ٠٠
                                                          119/5
                        تدمم العين ويحزن القلب ٠٠
                                                          100/5
      ٢/٣/٢، ٢٨٩ كل مولود يُولَنه على الغطرة حتى يكون أبواه *
                                  اشترطى لاولاء لهم
                                                          771/7
                                 العلماء ورثة الأنبياء
                                                          7.7/7
                             لا نورث ما تركنا صدقة
                                                          7.7/7
                                   لاثنى في الصدقة
                                                          777/7
                           أنا أفصح قريش كلها • •
                                                          788/7
                   المجاهد من جاهد نفسه الله جل وعز
                                                          211/7
                          كلمة حق عند سلطان جاثر
                                                          211/4
                         ٠٠ ولكن ليقل فتاى وفتاتي
                                                          217/7
  لقد أ'نز ل عَكَنَى عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ٠٠
                                                          210/5
                     إن الله طيتب لا يقبل إلا طيبا ...
                                                          11.73
                               الأيتم' أحق" بنفسها
                                                          28./4
                              ٢/ ٥١، ٣٨٨/٣ الخلافة بمدى ثلاثون
                    إن" دماءكم وأموالكم حرام الا باذن
                                                          808/8
```

```
لا يتحتلبن أحدكم ماشية أخيه الا باذنه ٠٠
                                                200/7
    الغنى" للفقير فتنة والفقير للغنى فتنة ٠٠
                                                2/7/3
          أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا
                                                290/5
                      ٣٣٥/٣ إنها أيام أكل وشرب
                          احذروا زلة العالم
                                                0.4/4
                                                017/5
                سبأ بن يشبجب بن يعرب ٠٠
                كل قنوت في القرآن فهو طاعة
                                                01/1
                                                7/760
       من رد" عن عرض صاحبه رد الله عنه "
         سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق ٠٠
                                                097/5
   ما صاح حمار ولا نبح كلب الا أن يرى ٠٠
                                                7.8/5
                                                7777
                      هو ابنی پرثنی وارثه
           أنا أولتي بالمؤمنين من أنفسهم ٠٠
                                                777/7
                                                740/4
           نُصرتُ بالصَّبَّا وأهلكت عاد ٠٠
                                                759/5
                      خمس يقتلن في الحرم
                                                 704/4
                             الأمانة الصلاة
                                                 770/5
                          من حوسب هلك
            هم أرق قلوبا وأبخع طاعة ٠٠
                                                 7/44
      من عنمس سنتين سينة فقد أعذر الله ٠٠
                                                 V · · / Y
      ۷۱۳،۷۱۲/۲ یکتیب له برجل حسنة و یحط عنه ۰۰
          المؤمن عند الله خير من كل ما خلق
                                                 V7V/7
                                                 741/4
                 أقتروا الطير على مكناتها
                                                 V20/7
    إن الرجل يوم القيامة ليسر بأن يصبح ٠٠
                                                 V 20/ Y
     ربحم الله امرأ كانت لأخيه عند مظلمة • •
إنَّ الله جل وعز كتب للنار أهلا وللجنة أهلا **
                                                 7/534
    إن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف ٠٠
                                                 V7./Y
```

| صل على آل أبي أوفي                                       | V77/5: |
|----------------------------------------------------------|--------|
| أَلا تَصِفُونَ كُمَا تَصِفُ ۖ المَلائكَةِ • •            | ٧٧٧/٢  |
| إنى لأستغفر في اليوم والليلة مئة مرة • •                 | ٧٨٩/٢  |
| سئل النبي (ص) أي الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت         | X17/E  |
| أول ما تقع فيه الخصومات الدماء                           | 7/1/   |
| يُحشَىرُ المتكبرون يوم القيامة كهيئة الذر * *            | 1/474  |
| یکحشار ٔ الله جل وعز مع کل امریء عمله ۰۰                 | 171/   |
| إن ارواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار يعرضون         | 14/4   |
| على النار **                                             |        |
| إن الكافر اذا مات عرض على النار بالغداة • •              | 14/4   |
| إن العبد يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا                          | 18/4   |
| يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ٠٠                     | 10/4.  |
| من رد" عن عرض أخيه المسلم كان حقا ٠٠                     | 17/5   |
| من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث ٠٠                      | 17/4   |
| اول ن يقضى له بالرحمة يوم القيلة المؤذنون                | ٤٠/٣   |
| لولا أنكم تذنبون لأتى الله بقوم ٠٠                       | 20/4   |
| اقتدوا باللذين من بعدى ٠٠٠٠                              | ٥٣/٣   |
| اذا عمل العبد خطيئة رين على قلبه ٠٠                      | 09/7   |
| اكبر الكبائر الاشراك بالله جل وعز عقوق الوالدين          | 77/~   |
| من جاء لا يشرك بالله شبيثا ويقيم الصلاة ٠٠               | 77/4   |
| عن عبدالله قال : قلت : يا رسول الله أى الذنوب أعظم قال : | 77/4   |
| أن تجعل لله جل وعز نداً ٠٠                               |        |
| ان تقتل ولدك خشية ان يأكل معك                            | 70/4   |
| الكبائر من اول سورة النساء                               | ٦٧/٣   |
| لا يحل للمسلم أن ينل نفسه                                | 71/5   |

M

```
79/5
    يُنادِي مَنادِ يوم القيامة أبين من له وعد على الله •
          يرسىل الله جل وعز ماء مثل منى المرجال ٠٠
                                                          1.15
              فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزين م
                                                          99/5
                      ارجعن مأزورات غير مأجورات
                                                         119/8
                                                         140/4
           مل تنضار ون في القمر ليلة البدر ليس ٠٠
ويلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول : أي قل الم أكرمك٠٠٠
                                                         140/4
                   لا ، ولكن الكبر من بطر الحق • •
                                                         189/8
                                                         189/5
                    قال جل وعز الكبرياء ردائي ٠٠
                                                         122/4
             من حلف بغير الله جل وعز فقد أشرك ٠٠
                                                         101/5
                                لا رضاع بعد فصال
                                                         14./5
                           من كنت مولاه فعلى مولاه
                                أنا والسناعة كلهاتين
                                                         145/4
                                                         144/4
                      إن الميت ليسمع خفق نعالهم
                                                         144/4
                         هل وجدتم ما وعد ربكم ٠٠
      إنكم تختصمون الى ولعل بعضكم يكون الحن ٠٠
                                                         11.14
                                                         187/4
       من فاتته صلاة العصر فكأنما وتو أهله وماله ••
                                                          140/4
              لقد أنزلت عَلَنَي ۗ آية هي أحب الي ٠٠.
                                                          117/4
                 والله للدنيا أهون على الله من هذه ٠٠
                                                          144/4.
              من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ٠٠
                                                          ۱۸۷/۳
                             من لا يترحم لا يترحم
             أرأيت إن كان الله سبحانه قلع الرحمة ٠٠
                                                          111/4
                                                         197/4
                              تأتى أمتى غرا محجلين
                                                          7.1/4
                                 لسبت من اعل النار
                                                          ۲۰۱/۳
                    استعينوا بالله من عناب القبر ٠٠
          ليس منا من لم يجل كبرنا ويرحم صغرنا ٠
                                                          1.1/
```

| ~ ¿                                     | كثيراً المقسطون الذين يعدلون في حكمهم • •           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۲۰۷/۳                                   | قال ( ص ) في الغيبة : أن تذكر أخاك بما يكره ٠٠      |
| ۲۰۸،۲۰۷/۲                               | قد اغتتبتها فاستحى منها                             |
| ۲۰۸/۳                                   | الغيبة أشد من الزنا لأن الرجل يزنى ٠٠               |
| ۲۰۸/۳                                   | كلما كرعت ان تقوله لاخيك في وجهه • •                |
| . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | من طال عمره وحسن عمله                               |
| 7.9/4                                   | آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر • •                |
| 7/2/7                                   | لا تلعنوا تبعا فانه كان أسلم                        |
| 777/                                    | وهل ترك لنا عقيل من دار؟                            |
| . 777/                                  | لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد * *                  |
| 777/                                    | يتجلس لهم رب العالمين فيقول : وعزتي * *             |
| 775/7                                   | رأیت ربی جل وعز فقال : فیم یختصم ۰۰                 |
| 772/7                                   | رأيت جبريل على صورته له ستمائة جناح ٠٠              |
| 777/4                                   | رأيت جبريل نزل سادا الأفق ٠٠                        |
| 7/487, 187                              | یحضر المقتول بین یدی اللہ جل وعز ۰۰                 |
|                                         | ألطوا بياذا الجلال والاكرام                         |
| 474/4                                   | ما هو الا أن تشتهي الطائر في الجنة وهو يطير ٠٠      |
| 474/4                                   | من داوم قراءة سورة الواقعة كل يوم ٠٠٠               |
| TT7/T                                   | الحرب خدعية .                                       |
| 771/7                                   | لا تقل زرعت ولكن قال° : حرثت                        |
| ٣٠٠/٣                                   | إن الدعاء يستجاب بعد قراءة هذه الآيات               |
| 707/7                                   | يأتون أقوام تحقرون أعمالكم مع أعمالهم ٠٠ اهل اليمن٠ |
| 771/4                                   | مؤمنوا أمتى شهداء                                   |
| ٣٦٢/٢                                   | لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا ٠٠                 |
| 779/7                                   | : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ، من كان من أهل ٠٠        |
|                                         |                                                     |

| عن على بن أبى طالب قال : قال لى رسول الله : ما ترى أيتصدق من سار بدينار ؟ قلت : لا ، قال : فبدرهم ؟ • • | · ~/~        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| قال ( ص ) لعمار : تقتلك الفئة الباغية •                                                                 | ۳۸٧/٣        |
| قال ( ص ) لعلى : (نك ستسام مثلها                                                                        | <b>TAV/T</b> |
| ومن ينجو من الخوارج                                                                                     | ٣٨٨/٣        |
| لله تبيعة وتسعون اسبها                                                                                  | ٤٠٩/٣        |
| ً يا أبا رزين أما مررت بوادي اهلك محلاً • •                                                             | 7/ 647       |
| إنى الا أغنى عنكم من الله شيئا،                                                                         | 2/423        |
| إن الله عز وجل ليمهل الظالم حتى إنا أخلت **                                                             | 297/4        |
| لا تسبخي عنه                                                                                            | ٥٣٢/٣        |
| يكلف صعود عقبة اذا جعل يده عليها ٠٠                                                                     | 027/4        |
| إنى حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خفت • •                                                                 | ٥٥٩/٣        |
| جنتان من فضمة آنيتهما وما فيها وجنتان ٠٠                                                                | ٣/٠٢٥        |
| إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار • •                                                                  | ٣/٠٢٥        |
| إنكم ترون ربكم يوم القيامة كلما ترون • •                                                                | ٣/١٢٥        |
| ما من أحد منكم إلا سيكلسّمه ربه جل وعز ٠٠                                                               | ٣/٢٢٥        |
| يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه جل وعز * *                                                               | ٣/٢٢٥        |
| إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ٠٠                                                                | ٥٨٠/٣        |
| أفضل الحج العج والثج                                                                                    | 7.4/4        |
| نعوذ' بك مين النحور بعد الكون                                                                           | 747/4        |
| من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار                                                                     | 78./٣        |
| تلقى الأرض أفلاذ كبدها                                                                                  | 788/4        |
| عنه ( ص ) في الآية « يوم يقوم الناس لرب العالمين » قال : يقومون في رشحهم • •                            | 701/4        |
| إن العبد الكافر أو الفاجر اذا مات صعد بروحه ٠٠                                                          | 7/705, 705   |

| أمرت أن أقاقل الناس حتى يقولوا لا أله الا الله • •                  | 79.7  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| من أعدَّق رَقْبَةً أعدَّق الله سَبْتِحَانَة بِكُلُ غَضُو . •        | ٧٠٧/٣ |
| أنزل ألقرآن على سبعة احرف                                           | ۷۰۸/۳ |
| فرج سقّف بیتی وأنا بمكة فنزل جبریل صلی الله علیــهٔ<br>فغرج صدری ۰۰ | ۷۲۷/۳ |
| إن وبي وربك عز وجل يقول لك : كيف رفعت ذكرك ؟                        | 7/677 |
| أقرب ما يكون العبد من الله تعالى اذا كان ساجدا ٠٠                   | ٧٤٠/٣ |
| ذاك ايراهيم صنلى الله عليه                                          | ٧٠٠/٣ |
| هذا من النميم الذي تسألون عنه                                       | ¥74/4 |

,

### (٣) الأمثال والأقوال الأخرى:

٣٥٦/١ مكره أخاك لايطل الله

٢/٤٧٢ قال علي بن أبى طالب: العلم أودية في أى واد إخنت ٠٠

١٧٥/٢ ما يدري أي" طرفيه أطوق"

١٩٣/٢ الليمين الفاجرة تدع الدادر بلاقم

١١/٢ الولد مجينة

١٥١٩ من كان شرآ له

### (٤) الكتب الواردة<sup>\*</sup> :

العين ــ الخليل بن أحمد

الغريب المصنف - أبو عبيد القاسم بن سالام

القراءات - أبو عبيد القاسم بن سلام

القراءات ـ محمد بن سعادان النحوى

ما يجرى وما لا يجرى ــ ما ينصرف وما لا ينصرف ــ أبو اسحاق الزجاج

المسائل الكبير - الأخفش سعيد بن مسعفة

المصادر في القرآن ـ الفراء

معانى القرآن - الفراء

معانى القرآن - أبو اسحاق الزجاج

المقصور والمعلود ــ المنقوص والمعدود ــ الغراء •

 <sup>(\*)</sup> انظر مواضع ورود هذه الكتب في الفصل الثاني من دراستنا في الجزء الاول « مصادر اعراب القرآن » \*

Commence of the Commence of th

3.4

The second of th

and the second s

?

; ;

and the second second second second second Control of the Contro

## ه \_ أعلام النحويين واللغوين والقراء

ترتيب الاعلام كان وفق حروف الهجاء لما عرف به العلم من الاسم أو الكنية أو اللقب ، وقد أسقطنا لفظتي ( ابن وأب ) من تقدير الترتيب ٠

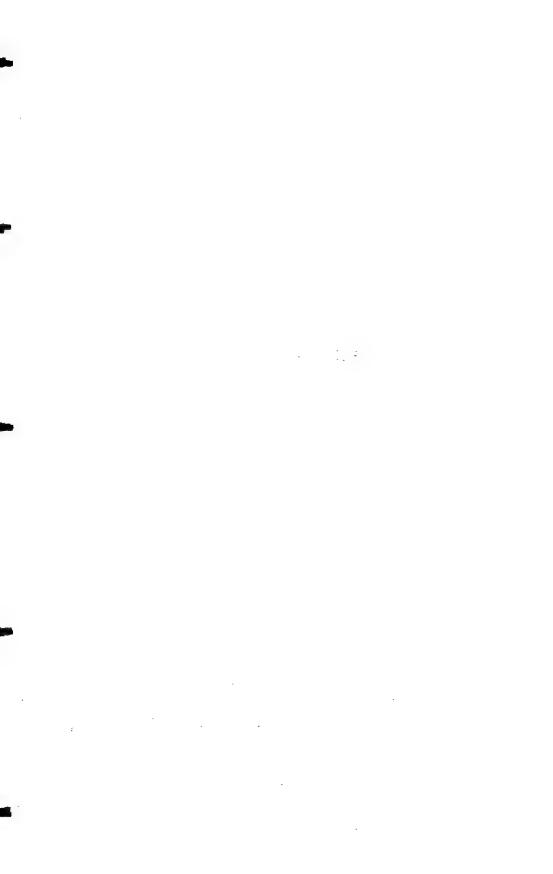

ابان بن تفلب ۱/۸۰ ۲ ۲ ۱۲/۲ ، ۲۶ ابان بن عثمان ۱/۸۰ ، ۸۳ ، ۸۸۰

ابي بن کښ ۱/٥٤٠ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

ابراهيم بن أبي عبلة ١٠٠/١ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٥٩٦ .

د ۱ مراهیم النخمی ۱ / ۲۳۲ ، ۲۹۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

ابراهیم بن حمید ۱/۳۳۵ .

ابراهيم بن علقمة ١٧١/٥٠

ابراهيم بن محمد بن عرفة ( انظر ابن عرفة ) •

ایراهیم بن دوسی ۲/۲۲ ۳/۰۶۰ ۲۶۰ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵

ابن ایزي ۳/۸۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۹۳ ، ۲۹۲ ، ۲۷۲ . راجبد بن جعفر ۱/۱۲۱ . احمد بن حبل ٢/٣٧٤ ، ٧٧٥٠

احمد بن محمد الطبري بن رستم ( انظر ابن رستم ) •

الحمد بن يحيي ثعلب ( انظر ثعلب ) • 🔑 👵 🛒

٠ ١٦١/١ عُلَنُ ١ ابو الخطاب ١٦١/١ ٢ ٢/٢٥ ١٩٤٥ ٠

ر زد خفش ، سعید بن مسعدة ١/٦/١ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ؟ < 174 ( 104 ( 101 ( 124 ( 127 ( (Y)) 120 ( ) 21 ( ) 2 + 6) 174 < 145 < 144 < 141 < 141 < 144 < (4) 144 < 145 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < 744 < Y • Y • (Y) 19 Y • 19 Y • 19 Y • 19 • • 189 (Y) 18 Y • 18 Y (Y)Y\$Y < Y\$\$ < (Y)Y\$# < Y#4 < Y#0 < Y## < YYY < YY}</p> ۴ ۲۹۹ ۲۹۲ ۴ ۲۸۸ ۲ ۲۸۷ ۲ ۲۷۷ ۲ (۲) ۲۹۹ ۴ ۲۹۹ ۴ ۲۶۹ ۴ ۲۶۹ C 444 C 444 C 441 C 418 C 410 C 4.V C 4.A CA. د ۲۹۳ ، ۲۹۲ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۷۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۶۲ · EAY ~ EAI \* EYA \* E7 · \* 61 · 62 · 6 E2Y \* EEY \* ETY \* ETY 3A3 ~ 0A3(Y) ~ YA3. ~ A+0(Y) ~ +10(Y) ~ .1.10(Y) ~ .1Y0 ~ ( ) 1 A C 1 1 Y C 1 + O C 1 + W C 1 + Y C 1 + 1 C 04 Y C 04 O C 0 A T « ۱۵۲ « ۱٤٣ « ۱٤١ « ۱٤٠ « ۱۳۸ « ۱۳٤ « ۱۳۲ « ۱۲۷ » ۱۲۵ ( (Y) 0Y C TY C TY C TO C Y4 C Y0 C Y+ C |Y C Y C Y C O |Y

إلاخفش الصغير علي بن سليمان ( أنظر علي بن سليمان ) • إ

۱۳۰ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۸۸ - ۱۸۸ - ۱۸۸ - ۱۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ -

4 200 ' 201 ' 200 ' 227 ' 279 ' 275 ' 201 ' 477 . OTT . O15 . O10 . O.A . Edd . Edy . Edd . Edd . Edd . 340 , 640 , 640 , 650 , 640 , 640 , 640 , 640 , 640 , 640 , 4 718 '717 '(Y)710 '711 '(Y)7+8 '7+8 '7+1 '7++ '648 4 771 6 786 6 788 6 788 6 788 6 788 6 787 6 787 6 788 6 788 ~ 1/Y - 1A4 - 1AY - 1YE - 1Y+ - 114 - 111 - (Y)110 - 114 · (Y) EE ~ WA ~ W7 ( (Y) W1 ~ Y7 ~ Y0 ~ Y1 ~ 17 ~ 18 ~ 11 ~ Y FY > 7K > 3K > 0K > 7K > YK \* YP(Y) > 0P > Y - 1(Y) > 3 - 1 > ( 170 ( 171 ( 174 ( 174 ( Y)) + (T)) 10 ( 117 « ١٦٦ « ١٥٩ · ١٥٥ · ١٥٢ · ١٤٨ · ١٤٧ · ١٤٠ · (٢)١٣٦ « Y+Y ((r)Y+7 (Y+0 (Y+2 (Y+W (Y+) (144 (147 ((r))42 \* 444 . 441 . 444 . 444 . 444 . 444 . 441 . 441 . 444 . 444 . 444 . · 400 · 405 · 404 · 454 · 454 · 454 · 464 · 461 · 45+ \* YAP ( (٣) YA · YY4 ( Y) YYA · YYY · YYY · YYI · YTT · YT 4 YAA ' YAY ' YAY ' YAO ' YAY ' YAI ' (Y) YAA ' YAY ' YAE < 417 . 41A . 41A . 419 . 418 . 414. (4)414 . 441 . 441 . 441 x(4) bla > 644/ (4) 144 > 444 (4) > 944 > 444 (4) > F37 > A34(Y) > F37 > 69(Y) > 367(Y) > 767(Y) > A67(Y) \* (4)40 · 441 · (4)44 · (4)44 · (4)44 · (4)441 \* (Y) > KYY(Y) > • KY(Y) > 1KY(Y) > YKY > \$KY > 6KY > KXY > < 8.4 < 8.0 < 8.4 < (4)44 < 440 < 444 < (4)44 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 6444 < 644

\* 277 - 274 - (4)274 - 241 - 214 - 217 - 214 - 211 - 2-4 473 > 735 (4) > 63 > 64 > 64 > 64 > 663 > 663 > 663 > 663 > \* 575 C \$74 C \$74 C \$77 C \$75 C (Y)\$77 C \$71 C \$04 C (Y)\$0A. « ٥٠٧ ° (Y) ٥٠٣ ° ٤٩٢ ° ٤٨٤ ° ٤٨٤ ° ٤٨١ ° ٤٧٦ ° ٤٧٥ 200 ) 110 ) \$10 ) 110 ; 470 , 140 ; 440 ; 40(A) ; 440 ; · 0 £ Å · (£) 0 £ Ø · 0 £ Ø · 0 £ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · 0 ₹ Ø · . 67. COQ ( OO) (Y)007 COO! COO! (Y)00. (Y)054. \* YYY (Y)YOA (YOE (YOL) YOF (YEL) (YYA (YYY) (Y)YYY ~ \psi \cdot 6 147 6 144 6 147 6 149 6 140 6 110 6 110 6 104 6 (4)10 Y c (4)140 c 144 c 144 c 144 c 144 c 144 c 140 c 100

## ابو اسحاق الزيادي ٣/٣٩٣ •

اسماعیل بن اسحاق ۱/۲۱، ۱۹۲۰ ۲ ۲۵۷ ، ۲۵ ، ۱۹۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

اسماعيل بن قسطنطين ٣٤٣/٢٠ . ابو الأسود الدؤلي ٢/٢٩٦ .

المَّا سَيْدَ ٢٠/٣٤ • ١٠٠٠

أبو الأشهب العطاردي ٢/٤٤٤ ، ٢/١٤٩ •

٠ ١٢٠ ، ٥٥١ ، ١١٨ ، ١٢٩ / ٢٠٠٠ .

١١٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢١٠ ، ٢٩٥ ، ٢١٠ ، ٢٩٥ ، ٢١٠ ، ٢٩٥ ، ٢١٠ ، ٢٩٥ ، ٢١٠ ، ٢٩٥ ، ٢١٠ ، ٢٩٥ ، ٢١٠ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

ابن الأعرابي ١/٢١٦ ، ٢/٢١١٠

الأعرب ، عبدالرحمن بن هروز ۱/٤/۱ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲

الأعشى ابو يوسف يعقوب بن محمد ١/ ٣٧١ ٠ ٤٦٩ ٠ ٣٥١ ٠

· (Y) 0 £ A · 0 £ 1 · 0 Y · 0 · 0 · 0 · 0 · 130 · A ± 0 (Y) £ A + · 97 · 000 · 070 · 070 · 070 · 070 · 070 · (Y)077 ۱۲٤ - ۱۲۱ - ۱۱۹ - (۲) ۱۳ - (۲) ۱۱۱ - ۲۰۱ - ۵۹۹ - ۵۹۵ YT/Y • TAR = TYO = TTY = TOP = TOY = TEY = TET = TYTE 13 73 7 K3 7 PO 7 YY 7 1P(Y) 7 YP 7 11/6 7 11 7 311(Y) 7 5 540 C 541 C 540 C 545 C 544 C 501 C 540 C 505 · 014 · 001 · 041 · 041 · 044 · 040 · 041 · 014 · 001 ø YoY ና ጎለነ ና ጎጎለ ና ጎጎኘ ና ጎጎሞ ና ጎፅቁ ጭ ጎፅጎ ና ጎሞይ ሙኘቃፋ · (٢)٣٠٠١٦/٣٠ ٢٢٨ ٠ ٢٢٢ ٠ ٢٢٥ ٠ ٢٢٤ ٠ ٢١٥ ٠ ٢٠٧ ٠ (٢)٧٠٣ < 171 ( 107 ( 18. ( 14. ( 14. ( 14. ( 40 ( W ) 40 ( 4. < 405 € 404 € 454 € 454 € 444 € 144 € 144 € 144 € 144 # 411 . 401 . 415 . 4.4 . 4.6 . 4.0 . 4.4 . 441 . 440 \$ 09. COXI COXI COXI COXI COYI COYI ٦٦٤ < ٦٥٣ < ٦٤٦ < ٦٤٠ < ٦٣٦ < ٦١٨ < ٦٠٥ < (٢)٥٩٨ < ٥٩٤</li> • **የ**ጎሕ ና **የ**ጎጎ ና **የ**•• ና ጎላሦ ና ጎ从ዮ

انس بن الك ١/٠٤٠ ، ١٩٩ ٠ ٢٠/٢ ٠ ٣/٥٨١ . بن الك

• YY · YO · · 0 Y · £ Y -

ايوب السختياني ١/٦٦٦ ، ٣٣٤ •

بديل بن ميسرة ٣٤٤/٣ ، ٣٤٥ . البراء بن عازب ٢/٣١٠ . ابن بريدة ، عبدالله ١/٣٠٥ ، ٣١٧٣/٠ .

البصـــريون : ١/١١٦(٢) ، ١١٩ (٢) ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، < 101 < 100 < (Y) 1 £ A < 1 £ Y < (Y) 1 £ W < 1 K Y < (Y) 1 Y A F 777 · 408 · (4)40 · (4)768 · 458 · 461 · 440 · 44. PYY > APY > 3.47 > 0.43 > MIM > PIM > PYM > PYM > 337 > • KT > KAT > KAT > PT > TPT(Y) > PPT > 113 > PT3 > YT3 > · 014 · 017 · 0 · £ · £41 · £47 · £4 · £44 · £47 · £6 · \* 771 ( (Y)099 ( (Y)094 ( OXE ( OXY ( OY) ( OY) ( OYE · (Y) 147 · 14 · 117 · 41 · 4 · 2 · 6 · 77 · (Y) 74 · 741 < 519 < 517 < (4) PYY > PYY < POX < PYY < P19 < نامه ، ۱۷۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۹۵ ، ۲۰۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ،

> بكر بن عبدالله المزني ٣/٧٣٧٠. ابو بكر ٢/٢٠٤، ٢٥١، ١٩٨٠ بلال بن ابي بردة ٣/٢٠٣٠ بلال بن جرير ٢/٤/٢٠ بلال بن جرير ٢/٤/٢٠

شعلب ، احمه بن یحی ۱/۷۲ ، ۱۳۸ ، ۱۵۲ ، ۱۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

الثوري ، سفيان بن سعيد ١/ ٢٣٢ ، ٣٥٥ ، ٣٥٥ ، ٢٦٤ ، ٢/٤٢ ، ٢٥٥ ، ٣٥٠ ، ٢٩٥ ، ٢٦٥ ، ٢٥٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ .

جابر بن زید ابو الشمثاء ۱/۳۷۲ • ۲۳۱/۲ • ۲۳۱/۳ • ۲۳۱/۳ • ۲۳۱/۳ • جابر بن عبدالله ۱/۳۵۲ • ۳۵۲ • ۳۰/۳ • جؤیة بن عائد الاسدي ۳/۰۷۰ •

الجحددي ، عاصم : \١٥٤١ ، ٥٢١ ، ١٨٠ ، ١٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠

الجرمي ، ابو عمر : ١/٣٢١ ، ٧٧٧ ، ٢/٨٧ ، ٣٠٤ ، ٥٧٥ ، ٤٧٥ ، ٤٨٩ ، ٤٧٥ ، ٤٨٩ ، ٤٨٩ ، ٤٨٩ ، ٤٨٩ ، ٤٨٩

ابن جريج ١/٣٣٣٠٠

ابو جعفر الرؤاسي : ( انظر الرؤاسي ) •

(۱) جعفسر یزید بن القعقاع ۱/۳/۱ ، ۲۲۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ) ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۷ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲

> ابو الجوزاء ۲۱/۳ ، ۳٤٥ ، ۷۵۲ . جويبر ۳/۳۳ ، ۷۸ ، ۷۱۷ ، ۷۱۸ .

### ( )

198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 198 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 < 199 <

YYY → PY(Y) → 3Y3 → PY3 → 333 → A33 → YO3 → YYO → YYO → AYO → AYO → AYO → AYO → AYO → AYO → YYO → YYO

الحارث بن ربيعة ١/٢١٧ ٠ اهل الحجاز ٢/٥٤ ، ٢٥٤ ، ٣٥٣/٣ ، ٢١٥ ٠ حجاج الوراق ١/٢٩٥ ٠

أهل الحرمين ١/٥٥٠ ، ٢٢٠ ، ٣٤٧ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٠٥ ، ٢٠٠ ، ١٧/٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

(۱۱٦ (۱٥١ (٢)) ١٤٥ (١٣١ ) ١٩١ (١٧٠ ) ١٩٠ (١٢٠ ) ١٩٠ (١٨٠ ) ١٨٠ (١٨٠ ) ١٨٠ (١٨٠ ) ١٨٠ (١٨٠ ) ١٨٠ (١٨٠ ) ١٨٠ (١٨٠ ) ١٨٠ (١٨٠ ) ١٨٠ (١٨٠ ) ١٨٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ ) ٢٢٠ (٢٢٠ )

٥٩٤ ، ٧٢٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ١٤٥ 400 × 400 × 410 × 410(4) 410(4) 440 × 640 × 440 × 440 × F.19 C 17/Y C TAE C TY1 C (Y) TEV C TET C TYY C TYY < 198 < 174 < 170 < 170 < 170 < 101 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 < 177 · ٤٢٦ · (٢) ٤٢٠ · ٤١٩ · ٤١٢ · (٢) ٠ ٠٠٤ · ٣٨٠ · ٣٧١ · 0 · · · £40 · £47 · £7 · · £04 · £0 · · £££ · ££1 · ££ · • 174 · 104 · 104 · 104 · 101 · 124 · 144 · 144 · 144 4.4. 114. 414. 414. 44. 4/L. 41. 44. 44. ~ (Y)108 · 101 · 187 · 1.04 · 1.04 · 47 · 101 · 101 (Y) ۳۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۵ ، ۲۰۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۲ ، ۲۵۳ · (Y) TYA · TY1 · TY1 · F77 · F77 · F78 · (Y) TE0 · FEF · FEF FYY > FPY > Y + 3 > Y 13 > FY3 > FY3 > FX3 > OA3 > PA3 > ? 024 c 021 c 044 c 044 c 011 c (4)004 c 002 c (4)244

الحسين بن علي الجعفي ١/ ٢٩١ ، ٣٨٤ ، ٢٩١ . ٢٠٦ . الحضرمي يعقوب ( انظر يعقوب ) . حفص بن سليمان ١/ ٢٩١ ، ٣٣٤ ، ٢٣٥ ، ١٥١ . حفصــة ١٤٣/١ .

\* 10Y \* 10W \* (Y)10+ \* 12X \* 12+ \* 1W+ \* 1YX \* 1YP \* 97

\* Y0\$ \* Y2Y \* YWY \* YYY \* 19+ \* 1X9 \* 1Y4 \* 17X \* 1Y1

\* YY1 \* W0Y \* YY2 \* W+9 \* W+9 \* W+0 \* W+W \* Y91 \* Y90

\* 2Y+ \* 2Y2 \* 2YY \* 2YY \* 21W \* W9X \* W9+ \* WX9 \* WY9

\* OYX \* OWW \* OOO \* O29 \* O27 \* OWY \* 297 \* 2X0 \* 2X2

\* Y1X \* Y1W \* Y+0 \* O9X \* O92 \* O9Y \* O3+ \* OX1 \* OX+

\* Y9W \* YXY \* YY1 \* YY5 \* Y9X

\* Y7X \* Y77 \* YY5 \* Y9\*

حميد بن قيس المكي الأعسر ج ١/٣٥٧ ، ٢٦٧ ، ٢٧٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ١٩٧ ، ٩٥٠ .

ابن حميد ۴/۹۹ ٠

ابو حیوة ، شریح بن یزید ۱/۲۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ ، ۴٤۷ ، ۴٤۷ ، ۴٤۷ ، ۴٤۷ ، ۴٤۷ ، ۴٤۷ ، ۴٤۷

## ( <del>;</del> )

خارجة بن مصعب ١/٣٠٨، ٢٠٠، ٢٣٢ • ٢/٢٩٥ • ٣/٢١٥ • خالد بن الياس ٣/٢٩٥ •

ابو الخطاب ( انظر الأخفش ) •

الخدري ، ابو سعيد ٢/٧٥ ، ٢٨٥ ، ١٣٥ ، ١٣٦٠ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ،

# خلف الأحسر ١٨٩/١٠ • خلف بن هشام ١/٣٣٧ •

الخليل بن احمد الفراهيدي ١/١٢٣(٢) ، ١٢٥ ، ١٢٧ (٢) ، £ 107 < 108 < 109 < 109 < 100 < 100 < 101 < 101 < 170 - 194 - 14. - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 14. (Y) 770 . MAY . MAY . MAY . MAY . MAY . ODM(Y) . • \$70 • ٣٩٧ • ٣٨• • ٣٦٩ • ٣٦٧ • ٣٦٦ • ٣٥٤ • ٣٤٨ • ٣٤٤ 4 09 · 6 04 · 604 · 644 · 646 · 644 · 654 = 644 441 3 441 3 341 3 441 3 431 3 701 3 701 3 71 3 41 3 41 107 > 077 > 777 < 779 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 434 - 404 - 444 - 413 - 445 - 440 - 440 - 450 - 450 YYY

(ذ)

أبو ذر ۱/۲۸۲ • ۳/۲۲۷ •

()

الرؤاسي ، ابو جعفس ۱/۲۲۲ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۲/۱۵(۲) . ۳/۲۲۰ ، ۱۷۶ ، ۲۷۳ ، ۲۱۳ .

رؤية بن العجاج ١/٩١١ ، ١٥٣٠

ربيعة ٧/٣٣٧ . الربيع بن خيشم ٧/٥٧٧ .

ابو رجاء العطاردي ١/٥٤٥، ٢٠٩، ٢٦٧، ٢٩٥، ٢٣١، ٣٦٩،

• YEO ( Y+4 ( E47 ( 101 ( 110 ( AA & AF/F ( 777

ابسو رؤیسن ۲/۷۲۱ ، ۱۹۷ ، ۳/۱۹ ، ۳۵ ، ۳۶۶ ، ۵۸۵ ، ۷۶۵(۲) ، ۲۵۵ ، ۲۰۸ ،

ابن رستم ، احمد بن محمد الطبري ١١/٢٥ •

( ; )

ابن الزبير ، عبدالله ١/٣٨٥ ، ٢٠٠ • ٣/٨٤٥ ، ١٨٢ ، ٢٢٩ ،

الزجاج ، ابو اسحاق ( انظر ابو اسحاق ) •

ن ۱/۲۲۲ ۰ ۳۲۲ ، ۲۷۰ ·

ابو زرعة بن عمرو بن جرير ٢/٢٣٤ ، ٣٥٠

الزهري ۱/۹۲۱ ، ۱۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

الزيادي ١/١٧٥ .

زيد بن السلم ١٦/١١ ، ٨١ ، ٨١ ، ٢١٨ ، ٢٧٧ ، ٥٥٥ .

زید بن ثابت ۱/۸۷۷ ، ۱۶۶ ، ۱۶۶ ، ۱۸۰ ، ۲/۰۳ ، ۱۶ ، ۱۶ ، ۲۸۰ ، ۹۹ ، ۷۷ ، ۹۹ ، ۷۷ ، ۹۹ ، ۷۷ ، ۹۹ ، ۷۷

(س)

السبيعي ٦ ابو استحاق ١/٢٨٨ ٠

السجستاني ابو حاتم ( انظر ابو حاتم ) .

السختياني تم ايوب ( انظر ايوب ) .

السدي ٢/٩٤٤ ، ١٤٤ ، ٢٠٠٠ • ١٩٥٥ ، ١٥٥٤ ، ١٨٤٠ )

سعد بن ابي وقاص ١١/٤/٣ ٠ ٢٦٧/٣ ٠

ابن سعدان ، محمد ۱/۲۰۰۱ ، ۵۵۰ ۰ ۲/۲۲ ، ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۰ ۲۰

سعید بن جبد ۱/۲۱۲، ۳۹۵، ۲۷۱ ، ۵۰۹ ، ۲۲۵ ، ۸۳۵ ، ۸۳۵

• TY4 • TET • (Y)TTE • TIY • (Y)YY• • YEY • YEE • YE.

٠ ١٦١ ٠ ١٥٩ ٠ ١٢٤ ٠ ١٠٠ ٠ ٥٥٠ ٠ ٢٠٢ ٠ ٣٨٦ ٠ ٣٨٠

< AYE < AIT < YI4 < YI+ < YYT < I4+ < IA0 < IY0 < IY+

4/11 (Y) 177 - 117 - 97 - A9 - EV - EW - Y9 - 11/4

· org · ¿٨٠ · ٣٩١ · ٣٧٠ · (٢)٣٤٥ · ٣١٥ · (٢)٣٠٤ · ٢٣٤

سعيد بن ابي الحسن ٢/٧٦٧ ٣/٢٠١٤ •

سعيد بن المسيب ١/٧٨٧ ٢/٠٤ ، ١٦٤ ، ٢١٤ ، ٢٥٥ ، ٥٥٠ .

سفيان الثوري ( انظر الثوري ) •

السكري ، ابو سعيد ٣/١٧٠ .

ابن السكيت ، يعقــوب ٢/٤٤/١ ، ٢٧٧ ، ٣١٥ ، ٣٩٤ ، ٢٣٩ ،

• 441 < 114/4 148 < 414 < 445/4 < 144 < 101

سلام ، ابو المنذر ١/٩١١ ، ١٤٤ ، ٢/٢٣٧ ، ٣/١٧٩ .

ابو السمال العدوي ، قسب ١٤٢/ ، ١٤٣ ، ٢١٨ ، ٣٦٩ ، ٣٠٤ ، ٢١٨ ، ٢٨٤ ، ٣٣٤ ، ٢٨٨ ، ٣٣٤ ، ٢٨٧ ،

ابن السميفع اليماني ، محمد ١٢١/١ ، ١٤٠ ، ٣٦٦ ، ٥٧٠ ، ٥٧٠ ، ٢١٩ . ٠ ٢١٩ ، ٥٧٠ ،

سهل بن يوسف ٢/١٢٩ ٠

سيبويه ١/٠٢٠ (٢) ، ١٢٧ (٢) ، ١٢٣ ، ١٢٥ ، ١٢٧ ، ١٢٩ (٢)، 120 - 122 - 121 - 12+ - 144 - 144 - (4) 140 - 142 - 14+ (Y) > 131 > 141 > 101 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < 104 < < 177 < 177 < (Y) 178 < 177 < 178 < (Y) 178 < 171 < (Y) 178 181 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 471 > 181 > 481 > ~ YT4 ~ YT0 ~ YT1 ~ YYX ~ YTT ~ OTT ~ OTT ~ · YTY · YOA · YO7 · (Y) YOO · YOY · YOI · YEY · YET · YE+ (Y) Y19 ( W17 C W10 C W07 C W02 C Y99 C Y97 C Y9 (Y) YEY < YEE < YYA < YYY < (Y) YYO < YYY < YYA < PYY</p> < \$18 < \$+7 < \$++ < 499 < 494 < 447 < 448 < 44+ < 440 (Y) \$01 ' \$00 ' \$24 ' \$25 ' \$77 ' \$70 ' \$77 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' \$27 ' 200 - 100 110 310 - 110 - 140 - 440 - 140 - 140 +30 (Y) > Y30 > Y30 > P30 > 00 (Y) > 700 > X00 > +70 (Y) >

٠٥٩٢ ، ٥٨٥ ، ٥٨٠ ، (٢) ، ٩٧٥ ، ٥٧٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، · ٣٥ · (٢) ٣٠ · (٢) ٢٩ · (٢) ٢٨ · ٢٥ · ٢٠ · ١٥ · ١٢ · ١٠ · (Y) 7· · 00 · (Y) 0Y · 01 · 0 · · 2A · 27 · 22 · 24 · 74 · 177 · 171 · 170 · 174 · 174 · (4) 177 · 170 · (5) 177 < 177 < 170 < 172 < 109 < 107 < 108 < 101 < 127 < 121 (Y) 1AV (1A) (1A) (1A) (1A) (1A) (1A) (1A) < 199 (T) 197 (197 (190 (195 (T) 190 (T) 1A9 ٠ ٢٢٦ ، ٢٢٤ ، ٢٢٣ ، (٢) ٢١٦ (٢) ، ٣٢٢ ، ٢٢٤ ، (Y) YAA . YAY . (W) YAO . YAY . (Y) YAA . YAA . YAA . YYA · (r) myr · (r) myr · mia · mia · mir · mii · m·a · m·. < 2.5 > 0.5 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 > 4/3 < {9. (Y) {A4 < {AY < {A4 < {A1 < {A1 < {A1 < {A1 < {A2 < {A3 } } } } } } } } } } } } } } } } } \endocolumnumber \tag{\tag{A5 \tag{A5 \ta} \tag{A5 \tag{A5 \tag{A5 \tag{A5 \tag{A5 \tag{A5 \tag{A5 \tag{A5 0(T) 040 044 000 045 (A) 014 0010 014 0014 014 014 014 

( Y) · 10 > 70 > 70 > 70 (Y) > 10 > 70 > 70 > 70 (Y) · YYE · YTY · YTO · YOY · (Y) \0\ · Y0. · YEY · YYE · YY. · V · (Y) 74 · OA · OE · EO (Y) EY · 44 · 44 · 14 (Y)\00 < \0Y < \0\ < \2\ < \2\ < \4\ < \7\ < \7\ < \7\</p> (Y)\A9 ( \Y0 ( \Y\ ( \Y\ ( \Y)\7 ( (Y)\7 ( (Y)\0) 441 · 447 · 447 · 447 · 447 · 447 · 447 · 447 · 447 · 467 \$ P > P + P (Y) X P > • • • • X | Y > 1 Y Y (Y) > 3 Y Y (Y) > 617 6 0+7 6 247 6 244 6 (Y) 274 6 (Y) 270 6 275 6 254 370 770 770 770 790 7130 730 730 7 607 400 , 440 , 640 , 640 , 540 , 540 , 640 , 600 (Y) 181 (Y) 174 (Y) 11 (Y) 110 (Y) 100 (OAA (OAY (OA) < YYE < YTO < YEY < YEO < YTE < YYO < (Y)YYE < Y\A < Y+Y FAY = 184 > 084 +

١٠٠١ - ١/١٥٥ - ٢/٢٥٧ - ١/٥٠٢ ، ١٠٠٧ ، ١٠٠٧ .

## (ش)

أهل الشام ١/٧٢٧ ، ٣٠٥ ، ٤٠٥ ، ٣٥٥ ، ٢٨٥ ٠ ٠ ٢/٣٣١ ، ٢٢٦ ، ١٩٥٤ ، ٥٣٥ ، ٧٧٥ • ٣/١٠١ ، ١٤٤٢ ٠

شبل ۱/۲۰۱ ، ۱۸۹ ، ۲/۱۹۲ ، ۳/۸۸ ، ۱۵۰ ،

شېريك ۲/۲/۲ ٠

۱۲۵ ، ۲۱۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

۱ ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۱۸۲ ، ۲۹۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ ، ۲۶۳ ) ۱ ۱ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

ابو الشعثاء ، جابر بن زيد ( انظر جابر بن زيد ) •

ابن شقير ، ابو بكر ٢/٤/٢ • ٣/١٧٧ •

شقيق بن سلمة ٢/٤٨٤ •

الشيباني بن عمرو ٢/١١٧٠

شهر ۱/۳۷ ، ۲۶۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ،

• AT• • A•P • YAA • YY\$ • Y\\ • Y\\\ • Y\\

< 400 < 475 (4)4.4 < 4.0 < 1.1 < 1.0 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4 < 4.4

• የፕፕ ኛ የ•• ኛ ፕ٩ሞ ና ካዕሞ ና ካጀካ ና ፕጀ÷ ና (ፕ)ትዮፕ ና ካ•ው

### ( ص )

ابو صالح الكوفي ٢/٩١ ، ٢٥٢ ، ٤٢٤ ، ٢٩١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ،

#### (ض)

الضماك بن قيس ١/٢٠٠ ، ٣٤٤ ، ٣٤٠ ، ٣٤٧ ، ٣٥٩ ، (Y) 209 · 207 · 229 · 223 · 227 · 279 · 203 · 204 · (Y) \*\* 0.4 > 744 > 744 > 744 (A) 2.5 > 6.5 > 413 > 745 > 143 > (Y)\\Y \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac ٥٠٠ ، ٢٠٢ ، ٨١٢ ، ١٩٢ ، ٥٢٢ ، ٤٣٢ ، ٨٣٢ ، ١٥٢ ، ? **٦٧٤** ? ٦٥٨ **? ٦**٧٧ ? ٩١٣ ? ٦٦٢ ? ٥٩٤ ? ٤٩٨ ? ٤٨٢ YYE = YYY = (Y)YIX = Y+Y = Y+Y = V++ = Y44 = Y44 = YYY • (Y) YAA ~ (YA ~ (Y) Y (Y) YE4 ~ YE6 الطبري ، محمد بن جرير ١/٥٨٥ • ٢/٨٨ • ٣/٨٨٢(٢) ٠ ٤٠٣ ، ١٢٣ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣ ، ٥٥٣ ، ١٢٣ ، ٢٢٣ ، ٢٤٥ ، ٤٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٨٢ ، ٣٢٢ •

طلحة بن عبدالله ٢/٩٢٩ .

طلحة بن مصرق ١/١٥١ ، ١٦٤ ، ١٨١ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

الطهراني تم محمد بن حماد ٢/٤٠٤ . ابو ظبيان ٣/٥١٠ .

(2)

عاصم بن بهدلة ١/٥٢٥ ، ١٣٦ ، ١٩١ ، ٢٢٥ ، ٢٢٨ ، ٢٧٦ ، 7A7 > AA7 > PP > 1PP > 3PP > 3PP > 4PP > Y+P > Y+P > COOY COOP COET COET COTT COTT CETT CETT < 119 < 118 < 107 < 108 < 108 < 108 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 088 < 104 < 15% < 158 < 148 < 149 < 148 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 1 · ( (r) 64 · 21 · 21 · 7 · (Y) \rangle \ra ١٨٤ ، ٩٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٨٥ < 44X < 444 < 446 < 444 < 464 < 466 < 461 < 444 < 445 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 

عاصم الجحدري ( انظر الجحدري )

ابو العالية ١/١٢، ٢٠٠٠ ٢١٥، ٢٣٩ ، ٢٤٨ ٢٠٠ ٢١٥، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

ابن عامر ، عبدالله ۱/۲۳۲ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۹۹ ، ۱۹۶ ، ۱۶۰ ، ۱۹۶ ، ۱۹۹ ، ۲۵۰ ، ۱۹۹ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵

ابن ابي عبلة > ابراهيم ( انظر ابراهيم ) ابن عبلة > ابراهيم ( انظر ابراهيم ) ابن عرفة ابراهيم بن محمد ٢/٣٥٩ • العباس بن الفضل ٢/٣٠٩ • ٤٩٨ • ٣٠٩ •

 434 > 434 > 404 > 404 > 444 > 444 > 644 > 145 > 345 > 454 > ٥٧٤ ، ٧٧٤ ، ٩٧٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٢٧٥ ، ٣٣٥ ، ٨٣٥ ، ٤٤٥ ، < 127 ( 121 6 180 6 184 6 184 6 101 6 102 6 098 6 (Y) 092 (Y) W. YA (Y) YA ( IY ( 0/Y ) 774 ( 771 ( 700 ( 702 « £•4 · ٣٩٢ · ٣٨٠ · ٣٧٧ · ٣٧٢ · ۴٦٢ · (٢) ٣٥٨ · ٣٤٧ · 7٤٣ 343 > 443 > 443 > 443 > 433 (A) 4 44 > 443 > 443 > 443 (A) < 129 < 124 < 127 < 122 < 128 < 121 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 (Y) Y\A · YOA · YOY · YOO · YOE · (Y) YOI · YE · · YYY · Y · E (Y) 4 · (X) · YY · 6 · (Y) · P3 · 30 · YF · YY · YY \*\*\* (Y) > X\*Y > P\*Y > P!Y > P!Y > PYY > TYY > TY

 677 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3

ابن عباس ، عبدالله ١/١٧ ، ١١٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٠ ، ٢٦٠ · TET · TTA · TTY · TTO · TTY · TII · TI · TTE · (T) TOT (Y) \$27 ( \$21 ( \$77 ( \$70 ( \$70 ( \$77 ( \$70 ( \$15 ( \$07 303 3 004 6 004 6 004 6 070 6 070 6 000 700 6 205 (Y) 144 . YY . YY . YY . YY . ET . ET . ET . A. · ۲٦٣ · ٢٦٢ · (٢) ٢٥٢ · ٢٥٠ · ٢٤٩ · ٢٤٢ · ٢٣١ · ٢٢٠ · ٣٦٠ · ٣٢٥ · ٣١٧ · ٣٠٦ · ٢٩٧ · ٢٩٢ · ٢٨٦ · (٢) ٢٧٠ · ٢٦٦ · 222 · 244 · 274 · 274 · (Y) 214 · 2.4 · (Y) 2.2 · (Y) 494 · ٤٩٦ · ٤٨٩ · ٤٧٨ · ٤٧٣ · ٤٧٧ · ٤٦٤ · ٤٥٨ · ٤٤٧ (Y) 010 . 010 . 040 . 045 . (A) 041 . 014 . 014 . 014 . 014 . 014 . 014 . 

· YOY · YEA · YEY · YEO · YEE · YEI · YYA · YYY · (Y) YYY 1.4 > 4/4 > 3/4 > 4/4 (A) > 3/4 > A/4 (A) A/4 (A) · (Y) AA · AY · A4 · A0 · A1 · (Y) A4 · AY · A2 · (Y) A\* (Y) 147 < 147 < 117 < 117 < 118 < (4) 117 < 148 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 141 < 1 ( ) 14 ( (Y) ) 14 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 09 ( ) 09 ( ) 18 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ٠٠٠ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١١٤ ، ١١٠ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ٢١٢ ، \* YP4 . YP4 . (Y) YP7 . YP7 . YP1 . YP4 . YP5 . YP5 (Y) WEY CYEY CYEL CYTL CYTY ((Y) TYO CYLA CYLO (Y) £4. < £AA < £A7 < £A6 < £A7 < £A1 < £A6 < £77 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < £74 < ~ 014 c 010 c 010 c (Y) 00 X c 004 c 00 2 c 294 c 294 c 294 170 > 170 > 070 > 070 > 1730 > 700 > 300 > 700 (4) > 700 > ٨٥٥ (٢) ، ٢١٥ ، ٥٨٥ ، ٨٨٥ (٢) ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، /PO (Y) > YPO > APO (Y) 5 Y+P > 4+P > X+P > 7+P > 9+P >

> عبدالرحمن بن الاسود ۲۱۷/۲ . عبدالرحمن بن أبي بكرة ۲۲/۳ ، ۲۰۵ ، ۲۰۸ . عبدالرحمن بن زيد ۲۱۸/۳ ، ۲۱۹ ، ۲۲۱ .

ابو عبدالرحمن السلمي ١/١٨٦ ، ٢٨٣ ، ٣٠٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ . ٢٠٩ .

عبدالله بن شقیق ۳/۳۵۰ ۰ عبدالله بن عبدالعزیز ۱۷۶/۲ ۰ عبدالله بن عبید بن عمیر ۲/۳۷۰ ۰ ۳۸/۸۷۵ ۰ عبدالله بن کثیر ( انظر ابن کثیر ) ۰ ابو عبدالله المدني ١/٣٣٦ ، ٥٥٤ .

عبدالله بن مسعود ( انظر ابن مسعود ) .

عبدالوارث ۱/۱۲۵ • ۳/۰۸۰ •

عبيد بن عقيل ١/٤٨٩ ٠

عبيد بن عمير الليشي ١/ ١٨٠٠ ، ٤٩١ ، ٢/ ٩٩٠ • ٣/ ٩٦ •

ابو عبيد القاسم بن سلام ١/١٣٥ ، ١٦٠ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ٢٢٧ -6/4 > 444 > 444 > 454 > 454 > 443 > 443 > 443 > 6/0 > 7/0 > 170 > P70 > P30 > P70 > PA0 > (Y) 711 < 740 < (Y) 740 < (Y) 740 < (Y) 740 < (Y) 741 < 741 < 741 < 741</p> < 01 ( 01 ( 17 ( 11 ( TO ( 17 ) + 7A7 ( 7AF ( 7YA ( 77Y 677 > PPY > Y\*Y > X\*Y > P\*Y > P\*Y > PYY > YYY > 277 > K37(Y) > 707 > 307 > 6K7 > 1K7 > 6F7 > 613 > 713 > 

• ٣٦٦ • ٣٥٩ • ٣٥١ • ٣٣٥ • ٣١٧ • (٢)٣٠٧ • ٢٩١ • ٢٥٣ • ٢٢٤ • ٢٢٤ • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617 • 617

عبيدة بن ربيعة ٢/٤/٢ ٠

عشد ن بن عفان ۱/۲۰۰ ۰ ۲/۰۱ ، ۲۰۳(۲) ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۶۰۱ . ۶۰۱ . ۶۰۱ . ۶۰۱ . ۶۰۱ . ۶۰۱ . ۶۰۱ . ۶۰۱ . ۶۰۱ . ۶۰۱ .

العجاج ٣/٧٥٠٠

اهل العراق ٢/٨٦٠ • ٣/١٠١ •

ابن عرفة ابراهيم بن محمد ٢/٥٩ · ٣/٧٢١ ، ٥٩ ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ ، ١٢٧/٢ ، ٥٠٩ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ١٢٧ . • (٢)٧١٥ .

٠ ٤٥٣/٢ ٠ ٥٧٧ ٥ ٤٧٣/٢ ٠ ٦١٣/١

عطاء بن یسار ۱/۰۶۲ ۰ ۲/۱۳۰ ، ۸۹۷ ۰ ۴/۲۵۳ ، ۲۱۲(۲) ، عطاء بن یسار ۱/۰۶۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۲۲(۲) ،

> علقمة بن قيس ١/٠٥/٣ • ٢/٧٤ ، ١٤٧ • ٣/٥٠٠ • علي بن الحسين ١/٥١٥ • ٣/٠٧٠ •

علي بن سليمان ابو الحسن الأخفش الصغير ١/٠١ ، ١٢٨ ، ٢٩٩ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩

40 > 430 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 4

علي بن ابي طلحة ( انظر ابن ابي طلحة ) •

علي بن عبدالله المديني ٣ /٩٦ ، ١٤٠ ، ١٦٤ •

ابن ابي عمار ٢/٤٨٩ ٠

عمارة بن عقیل بن بلال بن جریر ۲/٤٧ ، ٥١٥ ، ۲۷۲ ، ٠٧٤ . عمرو بن دینار ۲/۲۹۷ ، ۲۱۷ ، ۲۹۷ ، ۲۱۰ ، ۳۶۹ ، ۲۹۹ (۲) ، ۵۶۵ ، ۵۵۱ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹

عمرو بن شراحيلُ ۲۲۲/۲ •

عمرو بن عبيد ١/٢٠٠ ، ٢٥٥ ، ٢٧٦ . ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٠ .

٠ ١٧٦ - ١٧٣ - ١٩٤ - ١٥٩ - ١٣٥ - ١٣٤ > ١٧٢ - ١٩٤ ) أبو عبرو بن العلاء ٢٠٠٦ - ١٣٥ - ١٣٥ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١٨٤ > ١

034 > 004 > 004 > 074(4) > NEX > 084(4) > 184(4) > NEX > · (T)TEY · TET · TEE · TE• · (T)TE · TET · TE• · TE• (Y)017 (010 ) 000 (000 ) 000 ) 100 ) 100 (Y) ) 10 > \$10(Y) > \$70(Y) > AYO > A10 > \$70 > +30 > 730 > · 0A0 · 0Y\* · 0Y• · 0\A · 0\\* · 0\• · 00\ · 0\A · 0\\*\ < 27 < 21 < 77 < 17 < 2/7 • 7A7 < 7A7 < 7YA < 7Y1 < 77A 70 > 60 > 47 > 64(Y) > 64 > 411 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 3143 F143 1443 0443 F443 A443 A443 A443 A443 PA3 > 0P3 - VP3 > A 0 0 > Y 10 > 0 10 > 0 10 > Y 0 > Y 0 > < 774 < 971 < 40% < 900 < 428 < 488 < 484 < 410 < (4)404 P+V > 3YV > AYV > +YV > +YV(Y) > PYV < Y2Y = 674 > 

عمر بن الخطاب ١/٥٢٦ ، ٢٩٢ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٤٩٢ ٠ ٠ عمر بن الخطاب ١/٥٢٦ ، ٢٩٢ ، ٢٩١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٩٢ ٠ ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٢ ، ٢٤١ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٤١ ، ٢١٢ ، ٣٣٣ ، ٥٣٠ ، ٢٤١ ، ٢١٢ ، ٣٣٠ ، ٥٣٠ ، ٢٤١ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٢

۱ بن عسر ، عبدالله ۱/۵۰٪ ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

ابو عمران الجوني ٣﴿٧٠٤ •

عمر بن عدالعزيز ١/٣٨٧ • ٢/١١٧ • ٣/٢٥٥ •

عمر بن ميمون ٣٩٦/٣٠٠

عوفَ الاعرابي ٢/٢٥ ، ٢٥٧ ٠

ابو عياض ١٥٩/٣٠

ابن عینه ، سفیان بن عینه الهلالي ۱/۱۱۹ ، ۱۹۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۳ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ،

## (ف)

A state where the first state of the state o

الفراء ، یحیی بن زیاد ۱/۱۱ ، ۱۱۱(۲) ، ۱۲۲(۲) ، ۱۲۲(۲) ، ۲۲۱(۲) ، ۲۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

د ۱۳۲۹ د ۱۳۳۹ د ۱۳۲۹ د ۱۳۲۹ د ۱۳۲۹ د ۱۳۲۹ د ۱۳۱۹ د ۱۳۱۹ د ۱۳۱۹ · (Y) 43 · 424 · 401 · 454 · (L) 454 · 464 · (L) · (4)44 · 474 · 474 · (4)47 · 474 · (4)47 · 474 · (4) (Y) \$10 < \$1\$ < \$1\mathrel{F}\$ < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$1.5 < \$ · 274 · 274 · 272 · 20+ · 224 · 224 · 227 · 274 · 274 943 > 443(4) > 163 > 463(4) > 463 > 3.0 > 610 > 410 > ( 017 ° 071 ° 007 ° 007 ° 020 ° 020 ° 070 ° 071 Pro(4) , 140 , 340 , 440 , 140 , 340(1) , 640(1) , 160 , · (Y) ٦١٥ · (Y) ٦٠٩ · ٦٠٨ · ٦٠٢ · ٦٠٢ · ٥٩٩ · (Y) ٥٩٨ · (٣) ٥٩٣ د ۱۳۳ ، ۱۳۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۶ ، (۲) ۱۲۳ ، ۱۲۱ ، ۱۱۸ ( (Y) 74% ( 744 ( 740 ( 774 ( 70) 144 ( (4)) 148 · (r) 07 · (Y) 0 · (Y) 29 · (Y) 27 · PY · (Y) 7 · PO · PI · YA · Y• · 19 · 14 · 17 · 10 · 12 · 14 · 17 · (٢)1• · 0A · 04 · (Y) AO · (Y) AT · AI · YA · (Y) YO · YE · (Y) YY · YY ٠ (٢)١٠٦ ١٠٣ ١٠٢ ١٠١ ٠ (٢)١٠٠ ٠ (٢)٩٧ ٠ ٩٥ ٠ (٢)٩٤ ٠ ٨٦ ٠(٢) ٢١١ ، ١١١ ، ١١١٥ ، ٢١١ ، ١١١٠ ، ٢١(٢) ، ٢٢١(٢) ، · 17. · 107 · (Y) 124 · 12. · (Y) 179 (Y) 171 · · (Y) 174 ۰ (۲)۱۸۳ ، ۱۸۲ ، (۲)۱۸۱ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ < (Y) Y+7 ( (Y)Y+P ( Y+1 ( Y++ ( 14F ( 14F ( 14F ( 1AF (Y)YYE ? YYP ? YYY ? YY+ ? Y14 ? Y1A ? Y1Y ? Y10 ? Y0Y.

« (Y) 4.0 « 4.4 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 « 444 » 444 « 444 » 444 « 444 » 444 « 444 » 444 « 444 » 444 « 444 » 444 « 444 » 444 « 444 » 444 » 444 « 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » 444 » · 444 · 444 · 444 · (4)414 · 414 · 414 · 410 · 414 · 40 · · 414 · 414 · (4)410 · 415 · (4)414 · 414 · (4)41. · (4)402 « WA. « (Y) WYO « WYE « (T) WYF « WYY « TYI « (Y) TY. • 444 • 447 • (4) 445 • 444 • 441 • 44 • (4) 444 < 254 - 254 - 250 - 244 - 545 - 541 - 544 - 544 - (4) 541 YA3 > YA3 > OA3 (Y) AA3 > PA3 > PA3 > YP3 (Y) OP3 > (Y) 044 . 040 . (A) 015 . (A) 010 . 044 . 044 . 544. < 022 6 027 6 047 6 (Y) 040 6 044 6 044 6 047 6 045 130 , A30 (A) , Y30 , 000 , V00 (A) , 600 (A) , < 040 < 040 < (Y) 0A4 < 0A0 < 0V4 < 0VA < 0VY < 0V1 < 0X5</p> < 174 (Y) 114 (Y) 114 ( 111 ( 111 ( 1+4 ( Y) 1+4 ( 1+4 ( Y) 1+4 ( \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\ ( (Y) 177 6 779 6 777 6 777 6 707 6 707 6 (Y) 700 6 722 (Y) YYO (YY) (Y)A (Y)A (Y)O (Y)E (Y)W (YAA . Aof (A) Aod (Ao) (Ao. (At. (At. (At. (Au. · YYY · YYE · YYY · (Y) Y\A · Y\O · Y\E · Y\Y · (Y) £0A Y+A > 7+K > 6+K > 7+A (Y) > Y+K > P+K (Y) > 7+K > 6YK >

< 17 < 18 < 18 < (Y) 18 < (Y) V < 8/8 AFT < (Y) AFT < AFT ( 10 ( 11 ( (Y) 02 ( 0. ( 24 ( PT ( PO ( PY ( (P) 40 (4) (Y) 48 ( A4 ( (Y) M ( (Y) AY ( A0 ( A) ( A) ( Y) < 118 c (4) 114 c 104 c 104 c 100 c 105 c 104 c 101 c dy · 141 · 147 · 145 · (4) · 145 · 114 · 114 · 110 < 107 < 107 < 100 < 107 < 107 < 120 < 122 < 124 < (Y) 144 · 404 · 455 · (4) 454 · 451 · (4) 45 · 440 · 441 · 44. د سود د سود د سود د سمد د سمد د سدد د (۱) مدد د سدد \* TYX ( TYO ( TYT ( TYY ( TOT ( (Y) TOE ( TOI ( (Y) TEE < (Y) &MI ( (X) & ETE ( & ETA ( (X) & ETE ( & ETE ( ETA ( ETA) ( ETA ( ETA)( ETA ( ETA)( ETA ( ETA)( ETA ( ETA)( ETA ( ETA)( ETA ( ETA)( ETA ( ETA)( ETA)( ETA)( ETA ( ETA ( ETA)( ETA ( ETA)( E < { \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( ~ OTY . OTT . (1) OTO . (1) OTT . OTT . OTT . OTE = 014 ٨٣٥ (٧) ، ١٤٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٥٧٤ ، ٨٧٥ ، ٩٨٥ ، ٩٨٥ ، ٩٨٥ ، ٩٩٥ ، ٩٩٥ ، ٩٩٥ < 101 < 127 < 121 < 120 < 122 < (Y) 128 < 121 < 188 < 184 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < • ۱۷۸ • (۲) ۱۷۵ • ۱۲۳ • ۱۱٤ • ۱۵۹ • ۱۵۸ • ۱۵۷ • ۱۵۵ (Y) Y1+ < Y+4 < Y+A < (Y) Y+1 < 144 < 144 < 147 < (Y) 14+</p> (Y) YY+ ? (Y) YI4 ? YIX ? YIY ? Y10 ? (E) YIE ? YIW

> فضالة بن عبيد ٢/٥٤٤ . الفضل بن عيسى الرقاشي ١٢٢/١ .

(ق)

القاسم بن محمد ١/٢٦٥ ٠

القاسم بن سلام ( انظر ابو عبيد ) •

قالون ١/٢٩٠ ، ٢/٩٥ (٢) ٠

 477 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 >

ابن قتیبة ( القتبی ) ۱/۳۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۸ · ۲/۱۲۱ ، ۲۲۱ · ۳۲۱ • ۳۲۱ ، ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲۱ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲۲ • ۲

قطسرب ۱/ع۲۱ ، ۱۷۵ ، ۲۸۷ ، ۳۵۱ ، ۲۲۱ (۲) ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، قطسرب ۱/۰۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

قعنب ابو السمال العدوى ( انظر ابو السمال ) •

## ( 일 )

• Y•Y • Y•• • 197 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747 • 747

الكسائي ، علي بن حسزة ١/١١٦ ، ١١١(٢) ، ١٢١ ، ١٢٣ ، < 170 (Y)174 ( 171 ( 170 ( 104 (Y)10) ( 157 (Y)150 < 14. < 1AA < 1AA < (Y)\AY < 1Y4 < 1Y5 < 1Y7 < (T)\Y\</p> · (Y) YAY · Y19 · Y17 · Y0A · (Y) Y00 · Y00 · Y£1 · Y£0 PTY > 0.KY(Y) > VAY(Y) > AAY(Y) > 4PY > 3PY > PYY(Y) > PAY > 2 \$4. ( \$4) ( \$40 ( \$0. ( \$\$) ( \$)\$\$. ( \$TO ( \$1) 7.0 > 8.0 > 6.0 (4) > 710 > 810 > 810 > 120 > 440 > < 01A < 01Y < 01T < 01T < 00A < 02A < 02Y < 021 < 02. PF6 > • Yo(Y) > 1Yo(Y) > 3Y6 > 1A6(Y) > 3A6 > FA6 > (Y) \(\frac{1}{2}\) \(\frac < \18 < \18 < (Y)\18\7 < \170 < \18\1 < \174 < \177 < \178 < \171 COV C EY C E1 C E + C P+ C Y1 C 17 C 1P C E C P/Y + 19+ VA > +P(Y) > 14 > 34 > 44 > 1+1 > 4+1 = 3+7 > 4+1 = X+7 =

٠ (٢) ١٢٢ - ١٢١ - (٢)١١٥ - ١١٤ - (٢)١١٢ - ١١١ - ١١٠ - ١٠٩ ٠ ١١٩ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٩١ ٤٠٢(٢) ، ٢٠٧ ، ٨٠٢(٢) ، ٢٠٧(٢) ، ١١٢(٢) ، ١٢(٢) ، · 177 · 177 · 170 · (1) · 177 · (7) · 177 · 177 · 177 · 177 · ٠ ٢٩٣ ، ٢٨٧ ، ٢٨٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ · 200 · 204 · (4)264 · 251 · (4)244 · (4)244 · 244 · (4)241 · (Y) EAY · EAA · EAY · EAL · EYO · EYE · EYY · ETE · ETI ٠٥٧٠ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، • TAT • TAE • TAT • TTA • TTT • TOT • TOA • TEO · ٢٣٦ · ٢٣١ · (٢)٧٢٤ · ٢٢٠ · ٢٠٧ · ٢٠٠ · ٦٩٩ · ٦٩٤ · YTT · YTO · (Y)YOA · YOT · YOO · YOE · YOY · YEE · YEY · 17 · 7/٣ · (٢)٨٣٠ · ٨٢٨ · ٨٢١ · ٨٢٠ · ٨١١ · ٨٠٩ · ٨٠٦ (Y) 17A (Y) 17E ( 17W ( 117 ( 110 ( 111 ( 70 ) ) ) 17A ( Y) 17A < 100 < 104 < (Y) 10+ < 124 < 125 < 140 < 141 < 14+ < 144</p> ۷۵۱ ، ۱۲۱(۲) ، ۲۲۱ ، ۲۷۱(۲) ، ۲۷۱ ، ۲۸۲ ، ۲۲۱ ، ۱۹۱ 

الكلبي ٣/١٠ ، ٧٤٤ ، ٢٣١ ، ٧٤٤ ٠

( 177 \* 174 \* (Y) 174 \* (Y) 174 \* (Y) 174 \* (174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* (174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* (174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 174 \* 1

< 100 ( Y.Y C Y.W C Y.Y C 170 C 178 C 107 C (Y) 187 C 187 PFY > 444 > 144 > 144 > 444 > 644(Y) > 147 > 494 > 494(Y) > 244 - 404 - 404 - 414 - 414 - 414 - 404 - 404 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - 454 - ~ 270 · 27 · · 219 · 218 · 217 · 2 · 2 · 2 · 1 · ٣٩٩ · ٣٩٥ · ٣٩٣ 743 × 443 × 443 × 443 × 453 × 653 × 403 × 303 × 405 × 250 > 400 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > 470 > ~ YTT ~ YT+ ~ YTA ~ YTY ~ YT1 ~ YY+ ~ Y1£ ~ Y+4 ~ \\A. \\A. YIA > 07A > YYA > AYA + W/P(Y) > 11 > YY > YY > O3(Y) < 1.0 < 1.4 < 1.4 < (Y)4 < 41 < 4. < 40 < (Y)AF < 74 < 71 4.1 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > ~ Y9+ ~ YX\$ ~ YXY ~ YX\ ~ YY\ ~ YYY ~ YO\ ~ YO\ ~ YYX ~ YY\ THE THAT THAT THE THE THE THE THE THE THE \* (٣)٤٦٤ · ٤٦٢ · ٤٢٤ · ٤٢٤ · ٤٢٤ · ٤٢٤ · ٤٢٤ · ٤٢٩ › PY3 > 3 P3 > AP3 > Y + 0 > Y + 0 > P | 0 > P | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | 0 > Y | < 170 · 177 · 171 · 177 · 111 · 011 · 011 · (Y)077 · 007 < YT1 < YTY < Y17 < Y10 < Y17 < Y17 < Y18 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 < 181 YAA < YAE < YYY < YYO</li>

(J)

اللاحقي ، ابو عثمان ٢/٣٠ ، ٨٩٤ .

ابن ابي ليلي ، محمد بن عبدالرحمن ١/ ٣٧١ ، ١٩٥٥ • ٢/٥٢٥ • ٧٤٥/٣ • ٧٤٥/٣

الليث بن سعد ١/٣٢٧ • ٣/٤٢٢ •

( )

المسازني ، ابسو عثمسان ۱/۱۳۰ ، ۱۶۱ ، ۲۵۰ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ،

مالك بن دينار ١/٩٤٥ ، ١٤٠ • ٢/٧٧ • ٣/٩٨ • ١٧٩ • ٩٨/٠ • ١٧٩ • ١٧٩٠ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨ • ١٩٨

< \$54 . \$51 . \$66 . \$66 . \$60 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 . \$66 < 171 ( 75. ( 777 ( 711 ( 677 ( 678 ( (Y)677 ( 547 ( (Y) 582 . 410 . 415 . 414 . 415 . 416 . 410 . 141 . 141 . 164 244 - 444 - 344 - 444 - 444 - 644 - 643 - 413 - 343 -· 077 · 077 · 077 · 011 · 0.4 · 247 · 228 · 287 · 28. ٠ ٦٦٦ ٠ (٢) ١١٢ ٠ ١٢٥ ، ١٢٢ ٠ ١٢٠ ١ ١١٢ ١ ١١٢ ١ · YP4 · (Y)YYY · YYP · 147 · 184 · 174 · 171 · 174 · 118 · A• 7 · A• 7 · Y• 7 · Y• 7 · Y• 6 · Y• · Y• 6 · Y• 6 · Y• 6 · Y• 6 · Y• 7 · Y• · 07 · 00 · 50 · 40 · 47 · 44 · 47 · 47 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · 417 · < 104 < 14. < 114 < 1.5 < 44 < 41 < 44 < 44 < 40 < (4)41. · 722 · 720 · 744 · 747 · 747 · 647 · 647 · 637 · 337 · · ٣١ · ٢٧٢ · ٢٧٢ · ٢٨٢ · ٢٨٢ · ٢٨٢ · ٢٧٢ · ٢٧٢ · ٣٦٠ · (4) 404 · 404 · 454 · 444 · 444 · 414 · 411 · ٤١٨ · ٤١٧ · (٢)٤٠٢ · ٣٩١ · ٣٨٢ · (٢)٣٨٠ · ٣٧٨ · ٣٧٦ · ٣٦٩ · 0 · 7 · (Y) 0 · £ · £ A P · (Y) £ A Y · £ 0 A · £ 0 Y · £ P · · YYY · £ Y 0 ና ጎደየ ና ጎደቀ ና ጎሞ从 ና ጎዮሃ ና ጎዮ从 ና ጎዮዮ ና ጎላ从 ና ጎነሥ ና ጎቀዮ ና ፅዒዮ Y+Y < TAY < TA+ < TY+ < TY+ < TT+ < TT+ < T+A
 </p> • YY4 < Y10 < Y04 < Y07 < Y00 < YYY < Y14 < Y1. < Y.0 < Y.+

> ابو مجلز ۱/۲۲۰ ۰ ۲۷۱/۲ ، ۲۱۲ ۰ محبوب ۱/۲۲۳ ، ۳۶۲ ، ۲۵۵ ۰

محمد بن جرير الطبري ( انظر الطبري ) .

محمد بن جفر بن الزبير ١١١٩/١٠ ٠

محمد بن الجهم ٢/٢٠١ ، ٥١١ ٣/٣٧١ ، ٢٤٠ ١٥٢ ، ٢٢٧ ، ٢٧٧ .

ممحد بن الحنفية ٢/٢٦٠ .

محمد بن سهل ۲/۲۳۲ .

محمد بن علي ، ابو جعفر ١/٨٨٥ ٠

محمد بن محمد ابو الحسن ۲/٤٠٤٠

محمد بن مروان ۲/٤٠٢ ٠

۰ ۱۹۰ ، ۱۲۳/۲ ، ۲۵۲ ، ۶۹۹ ، ۱۸۷ ، ۱۵۲/۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۳ ۲۰۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۱۵ ، ۶۱۵ ، ۲۲۷ ، ۶۹۵ ، ۳۲۷ ، ۱۹۲

ابن محیصن ۱/۱۳۶ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

( ۱٤٥ ، ١٤٠ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٧٤ ) المدنيون ) المدنيون ) ١٩٤ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٩٤ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ،

10 (Y) 170 1 A40 1 30 1 130 1 400 1 410 1 400 1 ۲ کو ۲ د کام د کلک د کلک د کلک د کلک د کام د < 127 < 127 < 178 < 170 < 177 < 177 < 178 < 110 < 108 < A1 < 27A < 270 < 27 < (4) 5 + 5 < 5 · 1 < 47 < 45 · (4) +44 (Y) \$A1 < \$YY < \$Y0 < \$YY < \$YY < \$A7 < \$07 < \$27 < \$77</p> ٠٨٤ ، ١٩٤ ، ٨٠٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٩٥ ، Y+Y < 19A < 11Y < 111 < 100 < 148 < 1++ < 099 < 081</p> 6.4.3 \$14.0 644.5 444.5 444.5 444.5 445.4 434.5 < 1.4 < 1.1 < 40 < 47 < 41 < 50 < 4/4 AIV < A.1 < YAE < 029 (Y) 071 0017 0278 0274 047 (Y) 777 0274 • YTA " TTE " TEE " TT" " TYY " TIE " OEA " OYA " OYY

 مسلم بن جندب ۲۸۹/۱ ، ۱۸۹۸ ، ۵۶۰ ۲/۹۸ ۳/۹۰۹ ، ۲۲۵ . مسلمة بن عبدالله ۲/۲۲۸ .

المسيبي ١/٨٧٥ .

اهل المصرين ٣/٢٥٧ •

مطر الوراق ٢/١٧٦ •

معاذ ۴/۲۰ •

معاویة بن قرة ۲/۵/۲ •

ابو معسر ۲/۲۲/۲ .

مغيرة ٢/٢٤٦ ء ٣/٠٤١. •

المفضل الضبي السكوفي ١/١٣١ ، ٢٠١ ، ٣٦٧ ، ١٥٥ ، ٥٠٠ ٢/٢٩ ، ٣٨٧ ٣/٣٢ ، ٢٥٢ .

المقبري ٣/٣٩٠ •

أبو مكوزة الاعرابي ١٦/١ •

الملهم صاحب الأخفش ١/٢٨٢ ، ١٢٨٠ •

ابو المنذر سلام ( انظر سلام ) •

منصور بن المعتس ١/٥٥٠ ٣/٥٥ (٢) •

ابو المهلب ١/٣١٦ •

موسى بن طلحة ١٠٠١/٣٠ •

(じ)

\* YYE \* Y\*Y \* TAE \* TAE \* TAE \* TAE \* AFF \* OAY \* YYE \* YYO \* OF\* \* OF\*

النخمي ابراهيم ( انظر ابراهيم ) • ابن ابي نجيح ٣/٣٧ ، ٥٠٦ •

نصر بن عاصم ۱/۲۱ ۲/۲۲ ۲/۲۲ ۲/۲۲ ۲۳۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

نصر بن علي ٢/٧٨٦ ٣/٢٧٣٠

النضر بن أنس ٢/٧٣١ ٠

ابو نهيك ١/٣٧٣٠

ابن نهيك ٢/٤/٢ •

( & )

هـارون بن موسی القـاری و ۱/۲۲ ، ۲۰۷ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۷۰ ، ۲۲ ، ۲۷۰ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

هشام بن معازیة النحوي ۱/۱۳۸ ، ۱۹۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ . ۲/۲۲ ، ۲۲۲ ، ۱۸/۳ ، ۲۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰

هشام الدستوائي ٣/٢٦٣ ٠

( )

ابو وائل ۲/۷۱۷ •

ابو واقد ١/٩٤٤ .

ابو وجزة السعدي ١/٢٤٣ • ٢/٢ • .

ورش ۱/۲۲ ۰ ۲/۹۵ ، ۱۲۸ ۰

وهب بن منبه ۲/۸۲ ، ۳/۸۲۲ .

(ي)

يحيى بن سليمان الجعفي ٢/٣٣/٠ •

یحیی بن واب ۱/۳/۱ م ۱۸۱ م ۱۸۱ م ۲۷۳ م ۳۵۰ م ۳۵۰ م ۳۵۰ م ۳۵۰ م ۳۵۰ م ۱۸۱ م ۱۸۱ م ۱۸۱ م ۳۵۰ م ۳۵۰ م ۳۵۰ م ۱۸۱ م ۱۸۱ م ۱۸۱ م ۳۵۰ م ۱۸۱ م ۳۷۰ م ۳۸۰ م ۳۰۰ م ۱۲۱ م ۱۲۰ م ۲۲۰ م ۳۲۰ م ۲۲۰ م ۳۲۰ م ۲۲۰ م ۲۲

یحیی بن یعمر ۱/۱۶۲ ، ۱۳۱۷ • ۲/۱۳۱۱ ، ۲۲۵ • ۲۳۹ • ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۲۲ • ۳۰۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲ • ۳۲

یحیی بن عیسی ۹۱/۲ . ابو یحیی ۲/۲۳۰ . یزید بن حازم ۳۸۱/۳ . یزید بن رومان ۳۹۱/۳ . یزید بن زریع ۲/۶۶ . یزید بن قطب السکونی ۲/۷۰ . یزید بن القعقاع ( انظر ابو جعفر ) . الیزیدی ۲/۷۲ . ۳۱۹/۳۰ .

یعقوب الحضرمي القاری و ۱/۲۸۲ ، ۳۸۷ ، ۵۰۲ ، ۱۳۲۸ ، ۱۶۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

یعقوب بن السکیت ( انظر ابن السکیت ) ۰ یونس ۱/۱۸۹ ، ۲۶۲ ، ۳۸۵ ، ۳۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۳/۳ ، ۲۷۱ ، ۱۷۱ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ ،

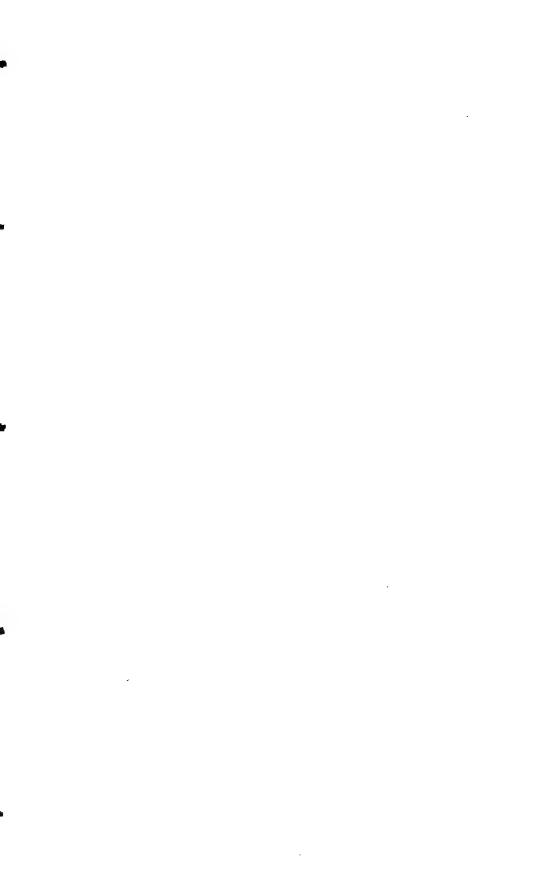

### ٦\_ القبائل وأهل الاقاليم

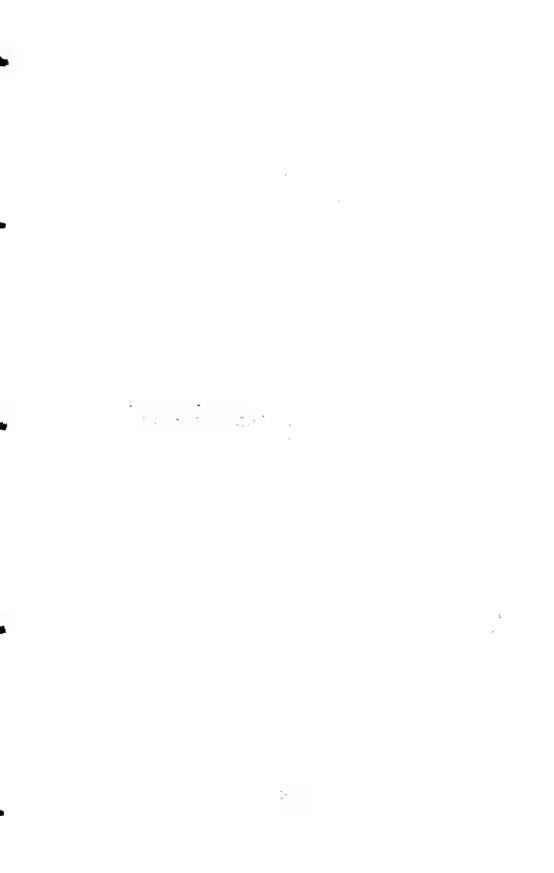

بنو أسد ۱/۷۱ ، ۱۲۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

الانصار ١/٨٧٢ • ٢/٢٥٢ •

(ب)

بنو بكر بن واثل ١/٥٧١ ، ١٥٢ • ٢/٢٤ ، ١٨٩ •

( ご )

( ۱۵۲ ( ۱۵۰ ( ۱۶٤ ( ۱۳۷ ( ۱۲۳ ( ۱۲۰ ( ۱۱۷ ) ۱۹۰ ) ۱۵۰ ) ۱۵۰ را ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵۰ ( ۱۵۰ ) ۱۵

٠ ٣٠٧/٣ مله

(ث)

· ۲۰٤/۱ مقيف

الحارث بن مسامة ١١٩٧٠ •

بنو النخارث بن كنب ٢/٤٥ ، ٣٤٥٠٠

أمل الحيواز ١/١١٠ ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٨٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

(2)

بنو دبیر ۱۳۸/۱ •

**(**)

بتشو دبیقنهٔ ۱/۰۲۰ ۱۴۴۰ ۱۴۹۶ ۱۶۶۸ ۲ ۲۲۳ ۲ ۲۹۹ ۲۶۹۶ ۲۶۹۶ ۲۰۲ ۲۰۲۲ ۲

( نشئ )

سعد بن بكر ١٣٤/١ ٠

(de)

طيء ١/٨٢٤ ٠

( ع )

ينو عامر ١/١٥٤، ١٨٠ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ٢٠٣٠ • ٢٠٨٠ ،

يوعيل ١٠٠٠/٠٠٠٠

بتو انعتبر ١٨٩/١ •

(ف)

فزاره ۲/۵۸، ۱۱۲۰

بنو فقمس ۱۳۸/۱ •

(ق)

قریش ۱۳٤/۱ • ر

قضاعة ١/٢٠ ، ١٢١ .

قيسس ١/١١١ ، ١١٩ ٣١١ ) ١٨٠ ، ١٥٩ ، ١١٠ ٢٠١ ، ٢٠١

· YOE - 144 - 170 - 117/Y · 7.4 - 041 - 074 - EE4 - (4)44

( 의 )

کب ۲۲۰/۳ ۰

٠ ١١٥٠ ٢٥١/٢ ٠ ١٦٣ ١ ١ ١ ٢٥٢ ١ ١٥١٥

اهل الكوفة ١/٤٤/١ ، ١٧٤ ، ١٩٧٠ .

( )

بنو مالك من بني اسد ١٤٧/١ •

اهل المدينة ٣/٢٩٢ •

مضر ۱/۳۲۳ ، ۲۲۳ .

( i)

امل نجد ۱/٤٢ ، ۱۳۲ ، ۱۵۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ،

( هذ )

. هوازن ۲/۲۹۹ • ۲/۲۵۲ •

(ي)

اليعقوبية ١/١٥ ٠

#### ٧ \_ اللهجات

ترددت لفظة لغة ولغات العرب في كتاب الاعراب كما هو في المصنفات القديمة فأثبت لفظة ( لهجة ولهجات ) بدلها لتكون اقرب الى التحديد حديثاً •

e e e

# (1)

| الصفحة     | اصحابها                               | اللهجسة                          |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 140 =140/1 | يتو عامر                              | ودع <sub>ر</sub> ( بكسير العين ) |
| 174/1      | (mm.m)                                | اسرائين                          |
| 100/1      | اهل الحجز واهل نجد يميلونها           | استوی ( بالتفخیم )               |
| 1/33177/00 | وبعض عكل يذكرها                       | يَصَبِع (كسر الهمزة وفتح البيام) |
| 188/1      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أصبع (فتح الهمزة وكسر الباء)     |
| 122/1      | Management                            | أصبّع (نتح الهمزة والباء )       |
| 188/1      | ·                                     | أُصِيعُ (ضعها)                   |
| 182/1      | ·                                     | اِصبِيع ( گسرهما )               |
|            |                                       | إضطره (بكسر الهمزة على لهجــة    |
| Y1Y/1      | قراءة يحيى بن وثاب                    | من قال تضرب)                     |
| 101/4      | هذيل                                  | اعاء ( في وعاء )                 |
| 144/1      | اهل تجد                               | أُلاك ( في أولئك )               |
| 177/1      | بعض اهل نجد                           | ألالك ( في أولئك )               |
| 141/1      | من العرب                              | الذي ﴿ في الجمع ﴾                |
| 040 (141/1 | هذيل                                  | اللذون ( في موضع الرفع )         |
|            | ـ وطبىء تقول : جاءني ذو قال           | الذي ( بتشديد الذال )            |
|            | ورأيت ذو قال ومررتبذو قال             |                                  |
| 274/1      | بمعنى الذي                            | يائ سيرون                        |
| c .<br>Fa  | رواها سيبويه وقال الكسائي :           | لأُرِمة ( بكسر الهمئزة )         |
| 444/1      | لهجة كثير من هوازن وهذيل              |                                  |

الصفحة اصحابها اللهجسة أن ذن هــذا هو الحــق 74/1 ( الرقع ) 7.4/1 بعص بني قيس ربيعة أنا فعلت ( باثنات الألف ) بعض قضاعة 7.4/1 أَا أَن فعلت ( مثل عان ) الهجة بين الحارث بن كعب قال إنة ( بمعنى نعم ) الفراء: يقولون: رأيت الزيدان وقال ابو الخطاب الأخفش: هذه لغة بين كنانة 450/4 1/// أناس ، ناس ( لهجات ) أانذرتهم (تخفيف الثانية وتحقيق قریش وسعد بن بکر و<sup>ا</sup>کنانة .148/1 الأولى ) 174/1 بن العرب أوكل (أمر أكل) 102/1 تميم وبئو عامر أيْما (بابدل احدى الميمين ياء) 142/1 تميم وأسد عن ( في موضع أن ) 244/4 زيادة الف بين همزتين ( أأمنتم ) (ب) 144/1 بشماله (يريدون بئس الشيء له) العرب بئسما تزويج ولامهر ودققته 144/1 عن العرب دقانعما اهلالحجاز ويفتح الحاء سائر العرب ٢٨١/١ يحُلُون (ضم الخاء) 114/1 بعض العرب بسم الله ( بالقطع ) EYA/S بهيمه ( بكسر الباء) بنو تميم 404

| الصفحة      | اصعابها                     | اللهجية                         |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
|             | ُ ( تِي )                   | · ·                             |
| 144/1       | الانصار .                   | التربوه ( في المابوت )          |
| YW/1        | إهل البحجاز                 | لاتصار ر° ( فك الادعام )        |
| 10./1       | تميم واسد                   | تَــَقُـُوا ( في اتّـقوا )      |
| ٠.          | ( ث )                       |                                 |
| 444/1       | أهل الحجاز وبنو اسد         | الشُلْث والرُّبع إلى العُشيرُ   |
| 494/1       | بنو تسيم وربيعة             | الثُلْث ٠٠ الى العشر (بالاسكان) |
|             | ( 5 )                       |                                 |
| 4.1/1       | أهل الحجاز                  | حيريل                           |
| Y+1/1       | تميم وقيس                   | جَـبُو ٹل                       |
| Y+1/1       | بنو أسبد                    | جبرين                           |
| Y+1/1       | قرأ الحسن وابن كثير         | جُبْريل (بفتح الحِيم بغير همز)  |
| 4+1/1       | China MARANI .              | جُبِرُ لِيلُ ( بلفظتين )        |
|             | قال الفراء : هي لغة بعض بني | ما جاءني غيرك                   |
| 4.1/1       | اسد وتضاعة                  |                                 |
|             |                             | يجد بي (اي يجنبي يبدلون من      |
| 441/1       | ينو عامر                    | الناء والا اذا كان قبلها جيم)   |
|             | س منفزارة وبنو عامر يقولون: | •                               |
| . 51        | لاذا جسرم وناس من العرب     |                                 |
| <b>X0/Y</b> | يقولون ؛ لا جُر م بضم الميم |                                 |

( ح )

اللهجسة

عتّي ( في حتى )

الحج ( بفتح الحاء )

أحظ (جمع حظ)

حيثُ ( بالفتح )

الصفحة اصحابها 4.5/1 مذيل وثقيف اهل الحجاز وبكسرها اهل نجد ٧٤١/١ 1/1 عن العرب 144/1 قيس والحارث بن سامة الحمد الله ( على المصدر ) 14./1 الحمد' ُقة ( ضم الدال واللام ) عض بني ربيعة 14./1 الحمد لله (كسر الدال واللام) تميم بعض المسرب حكاه نسيويه وحكي الكسائي الضملهجة قيس وكنانة والفتح لهجة تميم ، وبنو سعد يخفضونهما وينصبونها في تميم واسد اذا كانت الهسزة الخبُورُ ( بضم الساكن )

مضبوميتة بيبويشتنوق والهمسزة ويكسمرون الساكن اذا كانت الهمزة مكسورة ويفتحون الساكن اذا كانت الهمزة مفتوحة ، وحكى سيبويه ايضا أنهم يكسرون وان كانت الهمزة مضمومة الأهذا عن بني تسيم ١٠٠ لح ١٩٥/٧٥

(2) ما أدر 111/4 ھذيل ( i) 1/476 ذاك (في ذلك) · ()) أسد حكاه الكسائي دأَ فَ° ( عِلى فَعَلَ ° ) 44. يُسْرَ وَأَن (على وزن يند عون) في 274/1 ير اؤن لهجة سفلي مضر اهل الحجاز وبكر، وتبيع تهمرها ٢/٤/١ رويا ( دون همزة ) 74. أرجيت الأمر تميم واسد ربما ( مخففة ) لهجة اجل الحجاز وانتشغل لهجية تميم وقيس وبكر ٢/١٨٨ الرَّحيم ( ج رحماء ) اهل الحجاز وبنو إسد وقيس 114/1 114/1 بنو تميم رحيم وبعير ورغيف اهل الحجاز وباسكان السين تميم ١٩٧/١ الر'سُل ( بضمتين ) **\*14/**Y أهل الحجاز ركن ً يركن ( بغم الهين ) اهل الحجاز وقال الفراء لهجة

تميم وقيس

117/4

```
(;)
الصفحة
                      اصحابها
                                                   اللهجسة
177/1
                  بعض اهل الحجاز
                                               زادهم ( بالإمالة )
        لهجة اهل الحجاز وبنو است
                                        يز عمهم ( بكسر الزاي )
       يقولون: بزاعمهم (بضمها) ،
        ولهجة تميم وقيس بزعمهم
01/1
             بكسر الزاي والعين )
444/1
            اهل الحجاز قول الفراء
                                 زكرياء ( ممدودة ومقصورة )
1/177
               زكري ( بحذف الألف وصرفه ) أهل نجد قول الفراء
104/1
                     حكاها الفراء
                                                       زوجة
                    (س)
EAY/I
                       اهل تحد
                                         السَبْع ( باسكان البام)
       أهل الحجاز أما تميم فعلى أفعك
                                      فَيَسحتُكُم ( على فَعَلَ )
       لهجـة بني الحـارث بن كعب
                                       ان" هذان لساحران
       يبدلون من الياء الفسا اذا انفتح
 05/4
                      ما قىلۇسا
184/1
              فيه خمس لهجات ٠٠
                                            سماء (فه خمسة)
       بنو عامر وبنو تميم لا يصرفون
                                         أقمت سناً (بصرف)
      يقولون : مضت له سنين أن ه
144/1
               وكذا عضبن
           ناس من اهل القحاز
                                                 سُوء تطمون
على لهجة من قال : سات اسال ١/٢٠٦
                                                     سيل .
```

| * • •        | ( ص )                      |                                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| الصفحة       | اصعابها                    | اللهجسة                          |
| 144/1        | اهل الحجاز                 | الصراط ( بالتانيث )              |
| 145/1        | بعض قيس                    | الصراط ( بين الصاد والزاي )      |
| 445/1        | بنو تميم                   | صُدقة والجمع صدَّقات             |
| چة           | لهجة تميم وقيس والكسر لهم  | صُنوان ( بضم الصاد )             |
| 170/4        | اهل الحجاز                 | •                                |
| 188/1        | تميم وبعض ربيعة            | الصواقع                          |
|              | ( ض )                      |                                  |
| 171/1        | سمعها الكسائي              | ضاره يضوره                       |
| <b>777/1</b> | •                          | أنا إضرب (بكسر حرف المصارعة      |
| اد           | لهجة اهل الحجاز وبفتح الضا | الضُعف ( بضم الضاد )             |
| 1AY/1        | لهجة تميم                  |                                  |
|              | (ط)                        |                                  |
|              | بنو تميم وأما أهل الحجاز   | مطلع ( يكسر اللام )              |
| Y            | فيفتح اللام                |                                  |
| •            | ( ع )                      |                                  |
| 191/1        | الهجة شاذة                 | عَجَزَ لَعجز ( بمعنى لم يقدر )   |
| 144/4        | لهجة هذيل                  | يُعرِجُونُ ﴿ بَكْسَرُ الرَّاءُ ﴾ |
| ۱۳٤/۱        | لهجة قال الكسائي وبنو تميم | يعر'شون ﴿ بِضُمُ الرَّاءُ ﴾      |
|              | يقولون يعرشون              |                                  |
| 11.71        | تميم وباسكانها اهل الحجاز  | مُحشِرة ﴿ بَكْسَرِ الشَّيْنِ ﴾   |
|              |                            |                                  |

| الصفحة                                  | اصحابها                                 | اللهجسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEA/Y                                   | لهجة تميخ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y-07/4                                  |                                         | عضينُك كما تقول : مضت سنينُك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,                                       | وتميم وعامر                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181/1                                   | أهل نجد المراجعة المادات                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140/1:                                  | ناس من بكر بن والل                      | عليكمُ ﴿ بُكْسِرِ الْكَافِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 145/1                                   | قراءة ابن ابي اسحاق ة                   | عليهمو (بصم ألفاء واثبات الواو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145/1                                   | قراء الحسن                              | * 45 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145/1                                   | اهل المدينة واهل جد                     | عليهم (بكسر الهاء واسكان الميم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145/1                                   | قراءة اهل الكوفة                        | عليهُمْ (بضم الهاء واسكان الميم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 172/1                                   | قراءة الأعرج                            | عليه الماء وانبات الواو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140/1                                   | قراءة الأعرج                            | عليه الله الله الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140/1                                   | قراءة الأعرج                            | عليهم (كسر الهاد والميم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | ( è )                                   | A STATE OF THE STA |
|                                         | ( 3 )                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | لهجة أهل الحجاز وبني اسد                | غيلظة ( بكسر الغين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EN/T                                    | ولهجة تميم ضم الغين                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | ( ف )                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٢٥/٢                                   | أمل الحجاز رواية الغراء •               | ե և և                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YY06 284/1                              | وتسم وربيعة وقيس واسد                   | فتنت الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , <b>A</b>                              | وحمع اهل نحد يقولون:                    | * "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | ا<br>ا <b>انت</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠ ١٦٠/١                                 | الله الله الله الله الله الله الله الله | فراداً وفي الرفع فراد (بالتوين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | Mark Mark Mark                          | A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH |
|                                         | 444                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة | اللهجسة اصحابهما                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 4.4/4  | فرَغ يفر'غ' ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَجَازُ وَتَهَامَةُ وَلَهُجَّةً  |
|        | اهل نجد يفر عُ                                                         |
|        | ( ق )                                                                  |
| 171/1  | قال ( بمعنى ظن ) من العرب حكاية ابي الخطاب                             |
| 144/1  | قبِيلُ (اشمام القاف الضم ليدل كثير من قيس المناه القاف الضم ليدل       |
| _      | ,                                                                      |
| 144/1  | قُمُو ْل (بِضْم القاف واسكان الواو) هذيل وبنو دبير أَمْنَ بْنِي أَسُدَ |
|        | وبنو فقمس                                                              |
| 044/4  | لله الأمر من قبل ومن بعد' (يكسر بنو اسد<br>غ.                          |
| ,      | الأول مع التنوين وضم الثاني)                                           |
| 745/4  | قَرَرَت في المكان أقَرَ                                                |
|        | قُـنـوان ( بضم القاف ) لهيجة قيس وأهل الحجاز                           |
|        | يقولون قينوان بالكسر وتميم                                             |
| 074/1  | تقول : قُنْيان                                                         |
|        | ( 살 )                                                                  |
|        | كاد ( على وزن فعيل ً ) أهل الحجاز وبنو اسد أما                         |
|        | بنو قیس فیقولون : کُدت فهی                                             |
| Y02/Y  | عندهم فمثلت                                                            |
| 144/1  | 7 11. V. 1 . is                                                        |
| ,      |                                                                        |
| 10-71  | لن ( تجزم )                                                            |
|        | 144 0 mg                                                               |

| الصبفيحة                                | اصعابها                   | اللهجية                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ناس من العرب رواية يونس ، | فتح لام كني                                                                                                   |
|                                         | وفان خلف الاحمر هي لهجة   |                                                                                                               |
| 144/1                                   | بني الاحمر                |                                                                                                               |
| 414/1                                   | اهل الحجاز                | ند'ن°                                                                                                         |
| W17/1                                   | اهل الحجاز                | لَدَنَ ( رُفتح الدال واسكان النون)                                                                            |
| 411/1                                   | اهل الحجاز                | لَدُنُ (ضَّم الدال وكسر النون)                                                                                |
| 414/1                                   | بعض تميم رواية الفراء     | لَـدُ (ضم الدال دون النون)                                                                                    |
| 414/1                                   | حكاية الكسائي             | لَدَ (فتح الدال دون نون)                                                                                      |
| 414/1                                   | حكاية ابي حاتم            | لَد° (اسكان الدال)                                                                                            |
| 414/1                                   | ربيعة قول الفراء          | لَدُنْ                                                                                                        |
| 414/1                                   | اسد                       | لُدُرْنَ                                                                                                      |
| 414/1                                   | حكاية ابي حاتم            | لَدُّنْ                                                                                                       |
| 414/1                                   | حكاية أبي حاتم            | لَد ي بمعنى لَدن أ                                                                                            |
|                                         | ( م )                     |                                                                                                               |
| 141/1                                   | حكاية ابي حاتم            | مالـك                                                                                                         |
| 141/1                                   | حكاية ابي حاتم            | مَلُك                                                                                                         |
| 141/1                                   | حكاية ابي حاتم            | مُلك                                                                                                          |
| 141/1                                   | ُ جكاية ابي حاتم          | مكك                                                                                                           |
| ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | اهل الحجاز وكذا ما هم     | ما الله بغافل ( في موضع نصب )                                                                                 |
| 400/ <del>4</del>                       | بمؤمنين وما أنت بنعمة ربك |                                                                                                               |
|                                         | أما تميم فتجعل الاسم الذي |                                                                                                               |
| `                                       | بعده مبتدأ أو ما بعده خبر | e de la companya de |
|                                         | 498                       |                                                                                                               |

أهل الحجاز وبضم الميم لهجة ١/٣٧٣ مثم ( بكسر الميم ) سفلی مضر المتلات ( بتسكين الثاء ) 177/٢ بنو تميم منسهم ( بكسر الهاء ) 1-1/4 < 124/1 ناس من ربيعة مُيسَرة ( فتح السين ) 797/1 أهل نجد ( افصح اللغات ) 447/1 اهل الحجاز ( من الشواذ ) ميسُرة (ضم السين) 4.4/1 أهل الححاز ميكال ميكاثل 4.4/1 أهل الححاز مكاأل Y+Y/1 أهل الحجاز 14./1 أهل الحجاز موتق ( في متق ) ( i) اهل الحجاز ، ولهجة بعض ناي هوازن وبني كنانة وكثير من الانصار تاء نُنزُ لاً ( باسكان الزاي ) 444/1 لهجة تميم واهل الحجاز c778 c 174/1. انستعين ( بكسر النون ) تميم واسد وقيس وربيعة تكسر أول المضارع 147 - 144 - 117/4 الافصيح 141/1 الافصيح نعم ( بكسر النون والعين ) 141/1 نُعم (فتح النون وكسر العين) الافصيح 141/1 نَعْم ﴿ فَتَحَ النَّونَ وَاسْكَانَ الَّهِينَ ﴾ الافصيح 191/1

100/4 اهل الحجاز ولهجة اسد وتميم أنكرهم ( 🗻 ) 109/1 تميم وبعض اسد وقيس هؤلا (مقصورة) 17./1 هؤل ( بحذف الألف والهمزة ) بعض العرب 174/1 من العرب ومنهم من يقول : هاتا هند" هائي 14./1 بعض بني اسد الهدى (مؤنثة) 1971 هُدَيَ وعصي" ( بالادغام ) مذيل 422/1 حكاها ابن السكيت وعزاها هـَد ِي ٓ عيره الى بنى تميم 174/1 حكاها سسويه هذه ( باسكان الهاء) اهل الحجاز بالافراد دائماً وغيرهم يقول: هلموا للجماعة وهلمي للمرأة 774/4 444/1 هناك ( بمنزلة هنالك ) بنو تميم ( ) اهل الحجاز ويكسرون الواو الوُّ تُـر ( اي الفرد ) بفتح الواو من الذحل وقيس وتميم فيسو ون بينهما الوقود ( يفتح المواو وضمها بمعنى بعض العرب العرب المواو وضمها بمعنى بعض العرب الحطب)

| Y14/1         | بعض العرب ـ                                | وَهُنْ ﴿ بِاسْكَانَ اللَّهَاءُ ﴾       |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>**14/1</b> | حكاها ابو حاتم                             | وهن يهين'                              |
|               | ( ي )                                      |                                        |
| 1/7/0         | العرب                                      | يؤسف ( بالهمزة وكسر السين )            |
| ·             | تميم واسد وقيس وهي                         | يَحْسِبُ وتَحَبِّ (يفتح حرف            |
|               | الهجة من قال حبّ وهي                       | المضارعة )                             |
| 441/1         | قد ماتت                                    |                                        |
|               |                                            | ينحب" ونحب" ( بكسر حرف                 |
|               |                                            |                                        |
| 104/1         | بعض قيس حكاه الكسائمي                      | المضارعة )                             |
| 107/1         | بعض قيس حكاه الكسائمي<br>تميم وبكر بن وائل | المضارعة )<br>لا يستَحي ( بياء واحدة ) |
| •             | تميم وبكر بن وائل                          | المضارعة )                             |
| •             |                                            | المضارعة )<br>لا يستَحي ( بياء واحدة ) |
| 104/1         | تميم وبكر بن وائل<br>اهل الحجاز واسد وتقول | المضارعة )<br>لا يستَحي ( بياء واحدة ) |

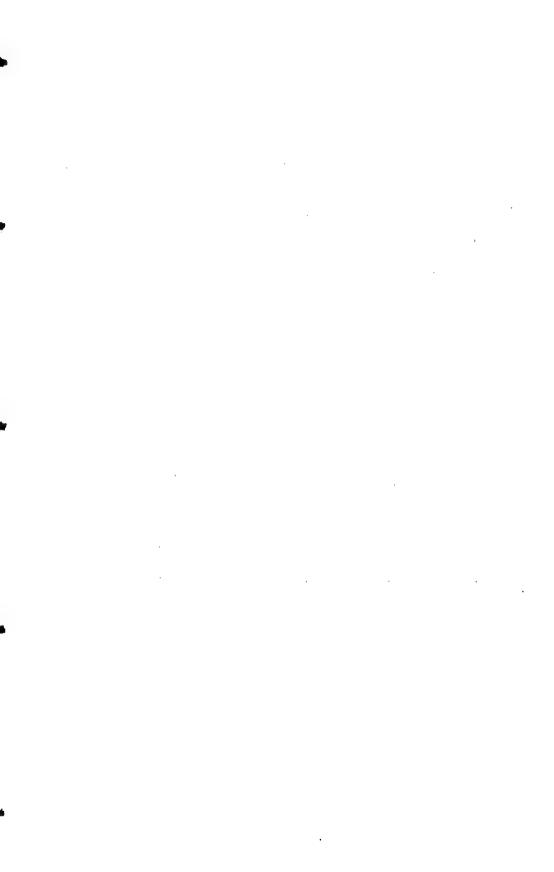

## موضوعات هذا الجزء

| الصفحة    |                 | الســورة                           |
|-----------|-----------------|------------------------------------|
| Y£ - Y    | ( غافر <u>)</u> | شرح اعراب سورة الطول               |
| £4-40     | ة ( فصلت )      | - شرح اعراب سورة السجد             |
| Yo _ 29   | ىق ( الشورى )   | -شرح اعراب سورة حم عس              |
| 1.0 - XX  | ڣ               | شرح اعراب سورة الزخر               |
| 171 - 1·Y |                 | - شرح اعراب سورة الدخان            |
| 181-174   |                 | – شرح اعراب سورة الجاثية           |
| 777-124   | •               | – شرح اعراب سورة الاحقاف           |
| 117-170   | (ص)             | - شرح اعراب سورة محمد              |
| 19Y - 1A0 |                 | – شرح اعراب سورة الفتح             |
| *1144     | ت               | <sup></sup> شرح اعراب سورة الحجرا  |
| **Y- *11  |                 | <i>– شرح اعراب سورة ق</i>          |
| 727 - 774 | <b>ت</b>        | - شرح اعراب سورة الذاريار          |
| 47+YE9    |                 | —شرح اعراب سورة الطور              |
| 177 - +14 |                 | – شرح اعراب سورة النجم             |
| T++ - YX1 |                 | -شرح اعراب سورة القمر              |
| **        |                 | - شرح اعراب سورة الرحمز            |
| 117 - Y37 |                 | – شرح اعراب سورة الواقعة           |
| 44. – 45Y |                 | شرح اعراب سورة الحديد              |
| 144 - 344 |                 | - شرح اعراب سورة المجادلة          |
| ٥٨٧ _ ٩٠٤ |                 | <sup>—</sup> شرح اعراب سورة الحشر- |
| \$14-81+  |                 | مرح اعراب سورة المتحنة             |

| الصفحة            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , s              | السبودة                          |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| ٤٢٥ ــ ٤٢٠        |                                       | الصف             | ۔ شرح اغراب سورة                 |
| 273 - 273         |                                       |                  | ے شرح اعراب سورة                 |
| 254 - 254         | ,                                     |                  | -شرح اعراب سورة                  |
| 433 - 133         | . *                                   |                  | مد شرح اعراب سودة                |
| 204 - 20+         |                                       |                  | شرح اعزاب سورة<br>شرح اعزاب سورة |
| ٤٦ <b>٨ —</b> ٤٦٠ |                                       | التحريم          | – شرح اعراب سورة                 |
| १ <b>YY</b> — १७९ |                                       |                  | ۔ شرح اعراب سورة                 |
| £4£ - £YA         | •                                     |                  | شرح اعراب <b>سورة</b>            |
| 0+4 - 240         |                                       |                  | ری در .<br>سشرح اعراب سورة       |
| 011-0-4           |                                       |                  | ري اعراب سورة<br>مرح اعراب سورة  |
| 019 - 017         |                                       |                  | ۔<br>۔ شرح اعراب سورة            |
| ٠٢٥ _ ٥٢٠         |                                       |                  | – شرح اغراب س <b>و</b> رة        |
| 049 - 04.         | . •                                   |                  | ۔<br>۔ شرح اعراب سورة            |
| 00 - 05 -         | .*                                    |                  | ۔<br>۔۔شرح اعراب سورہ            |
| ۰۷۰ - ۱           |                                       |                  | ۔<br>شرح اعراب سورة              |
| 0XY - 0Y1         | (                                     |                  | شرح اعراب سور <b>:</b>           |
| \*• = <b>•</b> \\ | •                                     | : المرسلات       | ے شرح اعراب س <b>و</b> ر:        |
| 718-7-1           |                                       |                  | -شرح اعراب سورا                  |
| 770-710           | A Section 1                           |                  | - شرح اعرأب سورة                 |
| 741 - 747         |                                       |                  | - شرح اعراب سور                  |
| 724 - 744         |                                       |                  | - شرح أعراب سورة                 |
| 724-724           |                                       |                  | - شرخ أعراب سورة                 |
|                   |                                       | ₹;<br><b>4V•</b> | -                                |

| الصفحة                    | الســورة                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ለ</b> \$ፖ ⊷ •ፖፖ        | - شرح أعراب سورة المطففين -               |
| 170 - 171                 | - شرح اعراب سورة انشقت ( الانشقاق )       |
| 777-177                   | -شرح اعراب سورة البروج                    |
| 777 - 777                 | - شرح أعراب سورة الطارق                   |
| 1AY - 7AX                 | -شرح أعراب سورة لمبيح ( الأعلى )          |
| 3A/ <b>–</b> ጎ <b>A</b> ٤ | شرح اعراب سورة الغاشية                    |
| Y+Y - 74Y                 | - شرح اعراب سورة الفجر                    |
| Y+4 - 744                 | - شرح اعراب سورة البلد                    |
| Y\0-Y\+                   | - شرح اعراب سورة الشمس                    |
| 71Y-17Y                   | - شرح اعراب سورة الليل                    |
| 777 - 777                 | شرح اعرأب سورة الضحى                      |
| YYY - PYY                 | شرح إعراب سورة الم نشرح                   |
| V41-V4.                   | - شرح اعراب سورة التين                    |
| Y 2 - Y 7 .               | – شرح اعراب سورة القلم ( العلق )          |
| Y\$7 - Y\$1               | - شرح اعراب سورة ليلة القدر ( القدر )     |
| Y01 - YEY                 | شرح اعراب سورة لم يكن ( البينة )          |
| Y04_Y0Y                   | - شرح اعراب سورة اذا زلزلت ( الزِلزلة )   |
| Y6Y _ Y66                 | سشرح اعراب سورة العاديات                  |
| 40Y - 47Y                 | - شرح اعراب سورة القارعة                  |
| Y74-411                   | مسرح اعراب سورة التكاثر                   |
| ٧٧٤                       | مر شرح اعراب سورة العصر                   |
| V14 - V10                 | <ul> <li>شرح اعراب سورة الهمزة</li> </ul> |

4.5

```
الصفحة
                                                 السسودة
 YY\ - YY•
                                    - شرح اعراب سورة الفيل
 YYY-,YYY
                         ـــ شرح اعراب سورة لايلاف ( قريش )
 ¥17 - YYE
                         ــ شرح اعراب سورة أرأيت ( الماعون )
YYY - YYY
                                  ـ شرح اعراب سورة الكوثر
¥41 - Y4+
                                 ـــ شرح اعراب سورة الكافرين
YAY - YAY
                 ــ شرح اعراب سورة اذا جاء نصر الله ( النصر )
ችለነ -- የለ٤
                                     - شرح اعراب سورة تبت
               - شرح اعراب سورة قل هو الله احد ( الاخلاص )
YAY - YAY
498 - Y94
                                    ــ شرح اعراب سورة الفلق
797 _ 790
                                   - شرح اعراب سورة الناس
      YAA
                                                 الاهسداء
AY0 _ V44
                                       مليحتى تراجم الاعلام
                                          المصادر والمراجع
                                            الفهارس الفنية
                                         ١ _ القوافي
                         ٧ _ الحديث النبوي الشريف
                         ٣ _ الامثال والأقوال الأخرى
                                 ع _ الكتب الواردة
                 ه ــ اعلام النحويين واللغويين والقراء
                           ٣ _ القبائل وأهل الاقاليم
```

٧ \_ اللهجـات

## « تصویب »

| العبواب                        | الخطأ            | لسطر      | الصفحة اا |
|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| <u>.</u> .                     | أو               | ٣ وأ      | 01/1      |
| نال                            | ل و              | ١٠ وماا   | 71/1      |
| حذاق                           | ذاق ال           | ٦ آلح     | 1 11/1    |
| ېوز                            | ِن يح            | یجو       | 1 144/1   |
| ول                             | ية.              | ١٦ يوقل   | 1 120/1   |
| حن                             | - يا             | علي \$    | 10./1     |
| ل                              | م طا             | طال عال   | 1 / 17/1  |
|                                | لن               | ١ -ن      | 191/1     |
| للق                            | هنه              | ١٠ منطق   | • ***     |
| į                              | وقر              | ۱۱ وقر    | 1 445/1   |
| لنا                            | نا ذنو           | ا دنوبا   | Y 177/1   |
| زة                             | زه حا            | وحم       | o WA1/1   |
| الرحمن الأعرج                  | عبد الرحمن عبد   | ۱ ايو :   | ٤ ٤٥٠/١   |
|                                | €.               | الأعر     |           |
| ـذف السطر ٩ ويكون مكانــه      | ر سطر ۱۰ یح      | تكواه     | ۹ ۵۵۱/۱   |
| كذلك نفصتل الآيات ولتستبين     | , ) <sup>(</sup> |           |           |
| لُ المجرمين فصلناها ، والسبيل) | Agramani<br>18   | 16        |           |
|                                | يحة فصي          | ۱ فصص     | ٤ ١٣٤/١   |
| کات                            | ن الز            | ا الزكار  | 104/1     |
| بانت                           | ث واز            | ۱ وازبانا | 14 07/4   |
| الإشهب                         | لاشعث أبو        | ابو ا     | 7 184/4   |
| ي                              | ي عصاً           | عصما      | 1/ 12/    |
|                                |                  |           |           |

| erio la                                                                                                               |                    |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|
| الصواب                                                                                                                | الخطأ              | السطر   | الصفحة         |
| سينك                                                                                                                  | سنك المست          | 14      | Y• <b>Y</b> /Y |
| سلاما                                                                                                                 | سلاما كار          | 18      | 717/Y          |
| الخليل بن احمد                                                                                                        | الخليل بن          | ٨       | 727/7          |
| مسعود                                                                                                                 | ميود               |         | <b>TY4/</b> Y  |
| فلينظر "                                                                                                              | ف لينظر °          | A       | m17/4          |
| للمتقين                                                                                                               | سلم قين            | ١.      | ٥٠٧/٢          |
| اخداهما                                                                                                               | احاهما             | 17      | 00./4          |
| وسمتيت                                                                                                                | وسمت               | ۰       | 78.74          |
| ذُوَّاتِي                                                                                                             | دوا <b>دي</b>      | 14      | 778/4          |
| ابن عباس                                                                                                              | اعن عباس           | 14      | VT9/T          |
| الفراء                                                                                                                | الفراد             | 1       | Y01/Y          |
| قراءة                                                                                                                 | قراء               | 1       | 14/4           |
| ابن أبي اسحاق                                                                                                         | ابن أبي            | Y       | 14/4           |
| ابي جعفر                                                                                                              | ابيي ثخر           | 14      | 24/4           |
| <b>مُشَيّ</b> دُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ | خبية               | . A     | 74/4           |
| علي بن ابي طلحة                                                                                                       | علي بن طلحة        | Y       | 1.4/4          |
| إثنا                                                                                                                  | آاتا               | 18      | 1-4/4          |
| ابن کثیر                                                                                                              | كثير               | P . T . | 4.9/4          |
| في الجزم باذا                                                                                                         | في النجزء باذا     | **      | TIA/T          |
| ولا يجوز عندهما                                                                                                       | •                  | 1.64    | 702/4          |
| الضحاك                                                                                                                | الضحاه             | ١٤      | 799/4          |
| <b>ۆلسو</b> ف                                                                                                         | ولسف               | 11      | VY1/4          |
|                                                                                                                       | م من الفراء ص٨١٤   |         | 11 E/T         |
| ئٹان :<br>*                                                                                                           | ة ص١٥٥ توضع في مك  |         | -              |
| ₫.<br>-                                                                                                               | الفراء صلاً ٨١ ) • | ترجمة   |                |

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغددا ١٩٩٤ لسنة ١٩٨٠ تم طبع الكتاب في ٦/٩/٩٨ بعــدد ٢٠٠٠ نسخة